# ناريخالطبرك

اريخ الرسل والملوك

لأبى جَنْفر مِتِّد بُن جَرير الطَّابَريّ

471 - - TTE

أمجرءالسادس

تحقيق <u>م</u>جدأ بوالفضل إبراهيمُ

الطبعة الثانية (طبعة منقحة ومعدلة)



كارالهاارف بمطر

## ناريخالطبرى

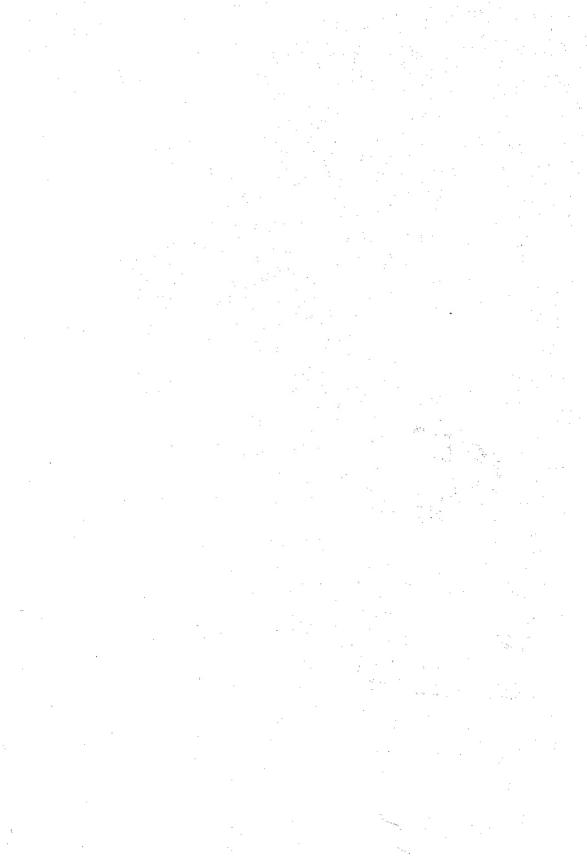

#### بيـان

من الأصول الخطية التي اعتمدت عليها في تحقيق هذا الكتاب ، أجزاء متفرّقة ، محتلفة الخطوط ، من نسخة مصورة عن النسخة المحفوظة بمكتبة أحمد الثالث بإستانبول برقم ٢٩٢٩ ، وقد رجعتُ إلى جزء منها في تحقيق الجزء الأول ، ومن هذه النسخة جزء يشتمل على ذكر حوادث سنة ٦٥ إلى آخر حوادث سنة ٨٠ ه ؛ رجعت إليه فيما يقابله من هذا الجزء ، وأثبت الفروق في الحواشي مع بعض فروق النسخ التي رجع إليها مصححو طبعة ليدن ؛ ورمزت إلى نسخة أحمد الثالث بالحرف «١» ، كما مر ذكره في مقدمة الجزء الأول ، وقد وقعت فيها على تصويبات هامة ، وتوجيهات مفيدة .

وضع هذا الجزء على أساس تجزئة خاصة للناسخ ، وعلى صفحة العنوان: « الجزء التاسع من كتاب تاريخ الملوك وأخبارهم ومواليد الرسل وأنبائهم والكائن كان فى زمن كل واحد منهم ، تأليف أبى جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبرى رحمة الله عليه » وآخره: «تم " الجزء التاسع بعون الله تعالى وتوفيقه من التاريخ يتلوه فى الجزء العاشر: ثم دخلت سنة إحدى وثمانين . والحمد لله وحده ، وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد نبيه وعلى آله الطاهرين وصحبه الأكر مين وسلم وحسبنا الله ونعم الوكيل » . كتب بخط نسخى جلى واضح ، يميل إلى الجودة والإتقان ، وضبطت بعض كلماته ضبطاً صيحاً فى الغالب، وفيه علامات الوقف والمراجعة ، ويبدو أنه كتب فى القرن السادس الهجرى . وعدد أوراقه ٢٢٤ الوقف والمراجعة ، ويبدو أنه كتب فى القرن السادس الهجرى . وعدد أوراقه ٢٢٤ الوقة ، وعدد الأسطر ١٩ كلمات تقريباً .

وقد عنيت عناية تامة بإثبات جميع التصويبات والاستدراكات والكثير من التعليقات التي وضعها مصححو طبعة ليدن في مجلد خاص ؛ وهي في مجموعها تحقق كثيراً من أعلام الأشخاص والبلدان ونصوص الشعر ؛ وذلك مما لم يثبته ناشرو هذا الكتاب في الطبعتين المصريتين .

أما باقى التعليقات فقد جرى الأمر فيها على نحوما جرى فى الأجزاء السابقة من الرّجوع إلى أمّهات كتب التاريخ واللغة والأدب ودواوين الشعر؛ مما أرجو أن يوضع فى ثبت خاص مع البيانات الكافية فى آخر الكتاب إن شاء الله .

والله الموفق والمعين .

محمد أبوالفضل إبراهيم

المحرم سنة ١٣٨٤ مايو سنة ١٩٦٤

### ب إللا*م الرح*يم

#### ثم دخلت سنة ست وستين

ذكر الخبر عن الكائن الذي كان فيها من الأمور الجليلة

فملًا كان فيها من ذلك وثوب المختار بن أبى عُبيد بالكوفة طالبًا بدم الحسين بن على بن أبى طالب وإخراجه منها عامل ابن الزُّبير عبد الله بن مُطيع العدوي .

\* ذكر الخبر عمّا كان من أمرهما فى ذلك وظهور المختار للدعوة إلى ما دعا إليه الشيعة بالكوفة:

ذكر هشام بن محمد ، عن أبى محنف ، أن فُضيَل بن حَمَد يج ، حدّثه عن حُبيدة بن عمرو وإسماعيل بن كثير من بنى هند ؛ أن أصحاب سليان بن صُرَد لمناً قدموا كتب إليهم المختار :

أمنًا بعد ؛ فإن الله أعظم لكم الأجر ، وحط عنكم الوزر ، بمفارقة القاسطين ، وجهاد المُحلّين ؛ إنكم لم تنفقوا نفقة ، ولم تقطعوا عقبة (١) ، ولم ١٩/٢ تخطوا خطّوة إلّا رفع الله لكم بها درجة ، وكتب لكم بها حسنة ، إلى ما لا يحصيه (٢) إلا الله من التضعيف ؛ فأبشر وا فإنتى لو قد خرجت إليكم قد (٣) جرّدت فيا بين المشرق والمغرب في عدوكم السيف (١) بإذن الله ، فجعلتهم (٥) بإذن الله ركامًا ؛ وقتلتُهم فذًّا وتؤامًا ؛ فرَّحب الله بمن قارب منكم واهتدى ؛ ولا يبعد الله إلا متن عصى وأبى ؛ والسلام يا أهل الهدى.

فجاءهم بهذا الكتاب سيحان بن عمرو، من بنى ليث من عبد القيس قد أدخله فى قلنسوته فيا بين الظهارة والبيطانة (٢٠)؛ فأتى بالكتاب رفاعة بنشد اد

<sup>(</sup>۱) ف: «واديًا» . (۲) ف: «لم يحصه» .

<sup>(</sup>٣) ف : « لقد» . (٤) ا : « من عدوكم » ، ف : «السيف في عدوكم » .

<sup>(</sup>ه) ا : « يجملهم » . (٦) ا : « الظاهرة والباطنة » .

والمُشنَّى بن مُخرَّرَبة العبدى وسعد بن حُديفة بن البَّمَان ويزيد بن أنس وأحمر بن شُمَيْط الأحمسي وعبد الله بن شد اد البَّجلي وعبد الله بن كامل ؛ فقرأ عليهم الكتاب ؛ فبعثوا إليه ابن كامل ؛ فقالوا : قل له : قد قرأنا الكتاب (١) ؛ ونحن حيث يسرَّك ؛ فإن شئت أن نأتيلك حتى نخرجك فعلنا . فأتاه ، فدخل عليه السجن ؛ فأخبره بما أرسيل إليه به ؛ فسرَّ باجماع الشيعة له ؛ وقال لهم : لا تريدوا هذا ؛ فإنى أخرج في أيًا مي هذه .

٢٠٠/٧ قال : وكان الختار قد بعث غلاماً يُدُعى زِربِيّاً إلى عبد الله بن عمر ابن الحطّاب ، وكتب إليه :

أماً بعد: فإنى قد حُبست مظلوماً ، وظن بى الولاة طنوناً كاذبة ؟ فاكتب في يرحمك الله إلى هذين الظاً لمين كتاباً الطيفاً ؛ عسى الله أن يخلص من أيديهما بلطفك وبركتك ويمنك (٢) ؛ والسلام عليك .

فكتب إليهما عبد الله بن عمر :

أمَّا بعد ؛ فقد علمتُما الَّذي بيني وبين المحتار بن أبي عبيد من الصَّهر ، والَّذي بيني وبينكما من الود ؛ فأقسمت عليكما بحق ما بيني وبينكما لسَمَّا خلَسيتما سبيله حين تنظران في كتابي هذا ، والسلام عليكما ورحمة الله .

فلمناً أتى عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة كتاب عبد الله ابن عمر دعوا للمختار بكفكاء يضمنونه بنفسه (٣) ، فأناه أناس من أصحابه كثير ، فقال يزيد بن الحارث بن يزيد بن رو يسم لعبد الله بن يزيد : ما تصنع بضمان هؤلاء كلتهم! صمتنه عشرة منهم أشرافنا معروفين ، ودع سائرهم . ففعل ذلك ، فلما ضمنوه ، دعا به عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة فحلقاه بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ؛ لا يبغيهما غائلة ، ولا يخرج عليهما ماكان لهما سلطان ؛ فإن هو فعل فعليه ألف بد تة

<sup>(</sup>١) ف: « كتابك».

<sup>(</sup> Y ) ط : « بمنك » ، تحريف ، صوابه من ا ، وفيها : « ببركتك و يمنك » .

<sup>(</sup>٣) ا: وقضمنوه بنفسه و .

ينحرها لدى رِتاج الكعبة ؛ ومماليكُه كلُّهم ذَكَرُهم وأنثاهم أحرارٌ . فحلف لهما بذلك ، ثُمّ خرج فجاء داره فنزلها .

قال أبو محنف: فحد ثنى يحيى بن أبى عيسى ، عن حُميد بن مسلم ، قال: سمعت المختار بعد ذلك يقول (١): قاتلهم الله! ما أحمقهم حين يَرَوْن أنى أ فى لهم بأيمانهم هذه! أمَّا حليى لهم بالله ؛ فإنه ينبغى لى إذا حلفت على يمين فرَّايت ما هو خير منها أن أدَّع ما حلفت عليه وآتى الذى هو خير ؛ ٢٠١/٦ وأكفَّر يمينى ، وخروجى عليهم خير من كفتِّى عنهم ؛ وأكفَّر يمينى ؛ وأمَّا هدَّى ألف بدنة فيهولينى! هدَّى ألف بدنة فيهولينى! وأمَّا عتق مماليكى فوالله لو ددت أنه قد استتب لى أمرى، ثم لم أملك مملوكاً أبداً.

قال: ولمناً نزل المختار دارة عند خروجه من السنّجن، اختلف (٢) إليه الشيعة واجتمعت عليه، واتنّفق رأيها (٣) على الرضا به، وكان الذي يبايع له الناس وهو في السنّجن خمسة نفر: السنّائب بن مالك الأشعريّ، ويزيد بن أنس، وأحمر بن شمسيط، ورفاعة بن شدّاد الفتسيانيّ، وعبد الله بن شداد الجُسْمَيّ. قال: فلم تزل أصحابه يكثرون، وأمره يقوى ويشتد حتى عزل ابن الزبير عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة، وبعث عبد الله بن مسطيع على عملهما إلى الكوفة.

قال أبو محنف : فحد تنى الصق عب بن زهير ، عن عمر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام ، قال : دَعا ابن الزبير عبد الله بن مطيع أخابنى عدى ابن الخارث بن عبد الله بن أبى ربيعة المخزوى ، فبعث عبد الله بن مطيع على الكوفة ، وبعث الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة على البصرة قال : فبلغ ذلك بَحِير بن رَيْسان الحميري ؛ فلقيهما ، فقال لهما : يا هذان ؛ فبلغ ذلك بَحِير بن رَيْسان الحميري ؛ فلقيهما ، فقال لهما : يا هذان ؛ إن القمر الليلة بالناطح (؛) فلا تسيرا . فأماً ابن ُ أبى ربيعة ؛ فأطاعه ؛ فأقام يسيرا ٢٠٣/٢

<sup>(</sup>١) ف : « يقول بمد ذلك » . ( ٢ ) ا : « اختلفت » .

<sup>(</sup>٣) ف: «رأيم». ا: «رأيما»

<sup>( ؛ )</sup> الناطح والنطح : من منازل القمر مما يتشام به .

ثم شخص إلى عمله فسلم ؛ وأمنًا عبد الله بن مطيع فقال له : وهل نطلب إلا النسطح! قال : فلقى والله نطحاً و بسطحاً ، قال : يقول عمر: والبلاء موكسًل بالقول .

قال عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : بلغ عبد الملك بن مروان أن ابن الزبير بعث عمالا على البلاد ؛ فغال : مَن بعث على البصرة؟ فقيل : بعث عليها الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة ؛ قال : لا حُر بوادى عوف ، بعث عوفا وجلس! ثم قال : مَن بعث على الكوفة ؟ قالوا : عبد الله بن مطيع ، قال : حازم وكثيرًا ما يسقط ، وشجاع وما يكره أن يفر ، قال : من بعث على المدينة ؟ قالوا : بعث أخاه مصعب بن الزبير ، قال : ذاك الليث النهد ، وهو رجل أهل بيته .

قال هشام: قال أبو محنف: وقدم عبد الله بن مُطيع الكوفة في رمضان سنة خمس وستين يوم الخميس لحمس بقين من شهر رمضان ، فقال لعبد الله ابن يزيد: إن أحببت أن تقيم معى أحسنت صحبتك ، وأكرمت مثواك ؛ وإن لحقت بأمير المؤمنين عبد الله بن الزبير فبك عليه كرامة ، وعلى من قبله من المسلمين . وقال لإبراهيم بن محمد بن طلحة : الحق بأمير المؤمنين ؛ فخرج إبراهيم حتى قدم المدينة ، وكسر على ابن الزبير الحراج ؛ وقال : إنسما كانت فتنة ، فكف عنه ابن الزبير .

قال : وأقام ابن مطيع على الكوفة على الصّلاة والحراج ؛ وبعث على شُرطته إياس بن مضارب العجلي ، وأمره أن ينحسن السيرة والشد ة على المريب .

قال أبو محنف: فحد ثنى حسيرة بن عبد الله بن الحارث بن دريد الأزدى \_ وكان قد أدرك ذلك الزمان ، وشهد قتل مصعب بن الزبير - قال : إنى لشاهد المسجد حيث قدم عبد الله بن مطيع ، فصعد المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ، وقال : أماً بعد ؛ فإن أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير بعثنى على مصركم وثغوركم ، وأمرنى بجباية فيئكم ، وألا أحمل فضل فيتكم عنكم إلا برضا منكم ، ووصية عمر بن الحطاب التي أوصى بها عند وفاته ، وبسيرة عمان ابن عفان التي سار بها في المسلمين ؛ فاتقوا الله واستقيمو ولا تختلفوا ، وخذوا

على أيدى سفها أكم ؛ و آلا تفعلوا فلوموا أنفسكم ولا تلومونى ؛ فوالله لأوقعن بالسقيم العاصى ؛ ولأقيمن در عن الأصعر المرتاب فقام إليه السائب بن مالك الأشعرى ، فقال : أمنا أمر ابن الزبير إيناك ألا تتحمل فضل فيئنا عنا إلا برضانا فإنا نشهدك (١) أننا لا نرضى أن تحمل (١) فضل فيئناعنا ؛ وألا يقسم إلا فينا ؛ وألا يئسار فينا إلا بسيرة على بن أبى طالب التي سار بها في بلادنا هذه حتى هلك رحمة الله عليه ، ولا حاجة لنا في سيرة عمر بن الحطاب في فيئنا ؛ أنفسنا ؛ فإنها إنما كانت أثرة وهو ي، ولا في سيرة عمر بن الحطاب في فيئنا ؛ وإن كانت أهون السيرتين علينا ضراً ؛ وقد كان لا يألو الناس خيراً . فقال يزيد ابن أنس : صدق السائب بن مالك و بسرت ، رأيتنا مثل رأيه ، وقولنا مثل قوله . ابن أنس : صدق السائب بن مالك و بسرت ، رأيتنا مثل رأيه ، وقولنا مثل قوله . فقال ابن مطيع : نسير فيكم بكل سيرة أحببتموها وهو يتموها ثم نزل . فقال : يزيد بن أنس الأسدى : ذهبت بفضلها يا سائب ؛ لا يعدمنك المسلمون ! يزيد بن أنس الأسدى : ذهبت بفضلها يا سائب ؛ لا يعدمنك المسلمون ! أما والله لقد قمت وإني لأريد أن أقوم فأقول له نحواً من مقالتك ، وما أحب أن الله ولتي الرد عليه رجلا من أهل المصر ليس من شيعتنا .

وجاء إياس بن مضارب إلى ابن مُطيع ، فقال له : إن السائب بن مالك من رءوس أصحاب المختار ، ولست آمن المختار ؛ فابعث إليه فليأتك ؛ فإذا جاءك فاحبسه في سجنك حتى يستقيم أمر الناس؛ فإن عيوني قد أتنى فخبر تنى أن أمره قد استجمع له ؛ وكأنه قد وثب بالمصر . قال : فبعث إليه ابن مُطيع زائدة بن قدامة وحسين بن عبد الله البر سَمي من همَدان ، فدخلا عليه ، فقالا : أجب الأمير ، فدعا بثيابه وأمر بإسراج دابيته ، وتحشخش (٣) للذهاب معهما ؛ فلما رأى زائدة بن قدامة ذلك قرأ قول الله تبارك وتعالى : وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ النَّذِينَ كَفَرُوا لِيُشْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ الله وَالله عليه ، فقهمها المختار ، فجلس ثم ألقي ثيابه ويمه ، ثم قال : ألقواعلى القطيفة ؛ ما أراني إلا قد وُعيكت ؛ إني لأجد قفقفة عنه ، ثم قال : ألقواعلى القطيفة ؛ ما أراني إلا قد وُعيكت ؛ إني لأجد قفقفة "

7-2/4

<sup>(</sup>۱) الدره : الميل والعوج . (۲) ف : « نشهد »

<sup>(</sup>٣) التحشحش : الحركة ، وفي ط : « تخشخش » ، والصواب ما أثبته من ا .

<sup>(</sup> ٤ ) سورة الأنفال: ٣٠ .

شديدة ، ثم تمثل قول عبد العُزَّى بن صُهِ لَ الأزدى :

إذا مَا مَعْشَرُ تَركُوا نَدَاهُمْ ولم يأتوا الكريهة لم يُهَابُوا الرجعا إلى ابن مطيع ، فأعلماه حالى التي أنا عليها . فقال له زائدة بن الرجعة أمّاً أنا ففاعل ؛ [فقال:](١) وأنت يا أخاهم ثدان فاعذرني عنده فإنه خير لك.

قال أبو محنف: فحدائى إسماعيل بن نعيم الهمادانى ، عن حسين بن عبد الله ، قال : قلت فى نفسى : والله إن أنا لم أبلغ عن هذا ما يرضيه ما أنا بآمن مين أن يظهر غداً فيهلكنى . قال : فقلت له ، نعم ،أنا أضع (٢)عند ابن مطيع عدرك ، وأبلغه كل ما تحب ، فخرجنا من عنده ، فإذا أصحابه على بابه ، وفى داره منهم جماعة كثيرة . قال : فأقبلنا نحو ابن مطيع ، فقلت لزائدة بن قدامة : أما إنى قد فهمت قولك حين قرأت تلك الآية ، وعلمت ما أردت بها ، وقد علمت أنها هى ثب طلته عن الحروج معنا بعد ما كان قد لبس ثيابه ، وأسرج دابته ، وعلمت حين تمشل البيت الذي تمشل أنماأراد يخبرك أنه قد فهم عنك ما أردت أن تفهمه ، وأنه لن يأتيه . قال : فجاحلنى يخبرك أنه قد فهم عنك ما أردت أن تفهمه ، وأنه لن يأتيه . قال : فجاحلنى عنك ولاعنه شيئاً تكرهانه ، ولقد علمت أنبك مشفق عليه ، تجد له ما يحد المرء عنك ولاعنه شيئاً تكرهانه ، ولقد علمت أنبك مشفق عليه ، تجد له ما يجد المرء عنه . فأقبلنا إلى ابن مطيع ، فأخبرناه بعليته وشكواه ، فصد قينا ولها عنه . قال : وبعث المختار إلى أصحابه ، فأخذ يجمعهم فى الدور حوله ، وأراد أن

قال: وبعث المحتار إلى اصحابه ؛ فاخد يجمعهم في الله ورحوله ، واراد ال يشب بالكوفة في المحرّم ؛ فجاء رجل من أصحابه من شباً م (٣) – وكان عظيم الشرف يقال له عبد الرحمن بن شريح – فلتى سعيد بن منقذ الشّوري وسعر ابن أبي سعر الحني والأسود بن جرّاد الكندي وقدامة بن مالك الحشمي ؛ ابن أبي سعر الحني منزل سعر الحني ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:

أميًا بعد ؛ فإن المحتار يريد أن يخرج بنا ، وقد بايعناه ولاندرى أرسله الينا ابن الحنفية أم لا؛ فانهضوا بنا إلى ابن الحنفية فلنخبره بما قدم علينا به

<sup>(</sup>١) تكملة من ا.

<sup>(</sup>٢) كذا في ا ، س ، وفي ط : و أصنع ٥٠

 <sup>(</sup>Ψ) ابن الأثير : « وشبام : حى من همدان » .

وبما دَعانا إليه ؛ فإن° رختص لنا في اتتباعه اتتبعناه؛ وإن نهانا عنه اجتنبناه؛ فوالله ما ينبغي أن يكون شيء من أمر الدنيا آثرَ عندنا من سلامة ديننا. فقالوا(١) له : أرشدك الله ! فقد أصبت ووفيِّقت ؛ اخرج بنا إذا شئت . فأجمع رأيهم على أن يخرجوا من أيَّامهم ، فخرجوا ، فلحقوا بابن الحنفيَّة ؛ وكان إمامتهم عبد الرحمن بن شريح ، فلمنَّا قدموا عليه سألهم عن حال النَّاس فخبَّروه عن حالهم وما هم عليه .

قال أبو مخنف : فحد تني خليفة بن ورقاء ، عن الأسود بن جراد الكنديّ قال: قلنا لابن الحنفيَّة ؛ إنَّ لنا إليك حاجة "؛ قال: فسر (٢) هي أم علانية؟ قال : قلنا : لا ؛ بل سرّ ، قال : فرويداً إذاً ؛ قال : فمكث قليلا ، ثم تنحَّى جانبًا فدعانا فقمنا إليه ، فبدأ عبد الرحمن بن شُريح ، فتكلُّم ، فحمه الله وأثنى عليه ، ثمّ قال : أمَّا بعد ؛ فإنكم أهل بيت خصَّكم الله بالفضيلة ، وشرَّفكم بالنبوَّة ، وعظَّم حقكم على هذه الأمة ؛ فلا يجهل حقكم إلا مغبون الرأى ، مخسوس النصيب ؛ قد أصبتم بحسين رحمة الله عليه عظمُمت مصيبة اختمصصتم (٣) بها ، بعد (١) ما عم بها المسلمون ، وقد قدم علينا المختار بن أبى عبيد يزعم لنا أنه قد جاءنا من تيلقائكم، وقد دعانا إلى كتاب الله وسنة نبيَّة صلى الله عليه وسلم ؛ والطلب بدماء (٥) أهل البيت ، والدفع عن الضعفاء ؛ فبايعناه على ذلك . ثم إنَّا رأينا أن نأتييك فنذكر لك ٢٠٧/٧ ما دعانا إليه ، وندبنا له ؛ فإن أمرتـنا باتباعه اتبعناه ، وإن نهيتنا عنه اجتنبناه .

> ثم تكلمنا واحدًا واحدًا بنحو مما تكلم به صاحبنا ؛ وهو يسمع ، حتى إذا فرغنا حمد الله وأثنى عليه ، وصلَّى على النبي صلى الله عليه وسلَّم ، ثم قال : أميًّا بعد ؛ فأما ما ذكرتم مما خصّصنا الله(٦) به من فضل ؛ فإن الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ؛ فلله الحمد ! وأمنًا ما ذكرتم من مصيبتنا بحُسين ؛ فإن ذلك كأن في الذكر الحكيم

<sup>(</sup>۲) ا، ف: «أفسر». (١) ف : «قالو!».

<sup>(</sup>٣) كذا في ف ، وفي ط : « ما قد خصكم » . ( ؛ ) كذا في ا ، وفي ط : « فقد عم »

<sup>(</sup>٦) ف: «خصنا». ( ه ) ف : « بدم » .

وهى ملحمة كتُتبت عليه ، وكرامة أهداها الله له ، رفع بما كان منها درجات قوم عنده، روضع بها آخرين، وكان أمر الله مفعولا، وكانأمر الله قدرًا مقدورًا. وأمنًا ما ذكرتم من دعاء من دعاكم إلى الطنّلب بدمائنا ؛ فوالله لوددتأنّ الله انتصر لنا من عدوّنا بمن شاء من خلقه ؛ أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم .

قال : فخرجنا من عنده ، ونحن نقول : قد أذن لنا ؛ قد قال : لوددت أنَّ الله انتصر لنا من عدو نا بمن شاء من حلَّقه ، ولو كره لقال : لا تفعلوا . قال : فجئنا وأناس من الشيعة ينتظر ون مقدمنا (١) ممنَّن كنيًّا قدأعلمناه بمخرَّجنا وأطلعناه على ذات أنفسنا ؛ ممن كان على رأينا من إخواننا ؛ وقدكان بلغ المختار محرجنا ، فشق ذلك عليه، وحشى أن نأتيه بأمر يُحذِّل الشيعة عنه ؛ ٦٠٨/٢ فكان قد أرادهم على أن ينهض بهم قبل قدومنا (٢)؛ فلم يتهيًّا ذلك له (٣)؛ فكان المحتار يقول : إن نُفيرًا منكم ارتابوا وتحسَّروا وحابوا ؛ فإن همأصابوا أقبلوا وأنابوا ؛ وإنهم كبُوا (٤) وهابوا ، واعترضوا وانجابوا ، فقد تُبَروا وخابوا ؛ فلم يكن إِلَّا شَهِرًا (٥) وزيادة شيء ؛ حتى أقبل القوم على رواحلهم ؛ حتى دخلوا على المحتار قبل دخولهم إلى رحالهم، فقال لهم: ما وراءكم؟ فقد فُتينْتُهُم وارتبتم، فقالوا له : قد أمرنا بنصرتك فقال: الله أكبر ! أنا أبو إسحاق ، اجمعوا إلى ً الشيعة ، فجمع له منهم مـَن كان منه قريبًا فقال : يا معشـَر الشيعة ؛ إنَّ نفرآ منكم أحبروا أن يعلموا مصداق ما جئت به، فرحلوا إلى إمام الهدى ، والنجيب المرتضى أبن خير من طشي (١) ومشى ؛ حاشا النبي المجتبى ؛ فسألوه عميًّا قدمت به عليكم ؛ فنبتَّأُهم أنى وزيره وظهيره ، ورسوله وخليله ؛ وأمركم باتباعي وطاعتي فها دعوتكم إليه من قتال المحلِّين ، والطلب بدماء أهل بيت (٧) نبيتكم المصطفين. فقام عبد الرحمن بن شريح ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أمًّا بعد يا معشر الشيعة ؛ فإنا قد كنا أحببنا أن نستثبت لأنفسنا خاصة ولجميع إخواننا عامة ؛ فقدمنا على المهدى بن على ، فسألناه عن حربنا هذه ، وعماً دعانا إليه المحتار منها ، فأمرنا بمظاهرته ومؤازرته وإجابته إلى ما دعانا إليه،

<sup>(</sup>١) كذا في ا ، وفي ط : « لقدومنا » . ( ٢ ) ف : مقدمنا » . ( ٣ ) ف : له ذلك .

<sup>(</sup>٤) ف: «نكصوا». (٥) ف: «غيرشهر».

<sup>(</sup>٦) كذا في ط ، وفي اللسان : « تطشى المريض ، برئ » . (٧) ف : « بدم أهل البيت » .

فأقبلنا طيتبة أنفُسنا ، منشرحة صدورنا ، قد أذهب الله منها الشك والغيل والريب ، واستقامت لنا بصيرتنا في قتال عدونا ؛ فليبلِّغ ذلك شاهد ُ كم ، ١٠٩/٢ غائب كم ، واستعد وا وتأهنوا . ثم جلس وقمنا رجلا فرجلا (١٠) ؛ فتكلنَّمنا بنحو من كلامه ؛ فاستجمعت له الشيعة (٢) وحد بت عليه .

قال أبو محنف: فحد تنى نُمسَير بن وَعله والمسَسرة قل عن عامر الشّعبي ، قال : كنت أنا وأبى أوّل من أجاب المحتار . قال : فلما تهيئاً أمرُه ودنا خروجه ؛ قال له أحمر بن شُميط ويزيد بن أنس وعبد الله بن كامل وعبد الله بن شد اد : إن أشراف أهل الكوفة مجتمعون على قتالك مع ابن مطيع ؛ فإن جامعانا على أمرنا إبراهيم بن الأشتر رجو نا بإذن الله القدوة على عدونا ، وألا يضرنا خلاف من خالفنا ، فإنه فتى بئيس ، وابن رجل شريف بعيد الصيّت ؛ وله عشيرة ذات عز وعدد . قال لهم المختار : فالقدوه فادعوه ، وأعلموه الذي أمرنا به من الطلّب بدم الحسين وأهل بيته .

قال الشعبي : فخرجوا إليه وأنا فيهم ، وأبي ، فتكلّم يزيدبن أنس ، فقال له : إنّا قد أتيناك في أمر نعرضه عليك ، وندعوك إليه ؛ فإن قبلته كان خيرًا لك ، وإن تركته فقد أد ينا إليك فيه النصيحة ؛ ونحن نحب أن يكون عندك مستورًا . فقال لهم إبراهيم بن الأشتر : وإن مثلي لا تُخاف غائلته ولا سعايتُه ؛ ولا التقرّب إلى سلطانه باغتياب الناس ، إنما أولئك الصغار الأخطار الد قاق هممًا . فقال له : إنّهما ندعوك إلى أمر قد أجمع عليه رأى الملا من الشيعة ؛ إلى كتاب الله وسنت نبيته صلى الله عليه ، والطلّب بدماء أهل البيت ، وقتال المحلّين ، والدفع عن الضعفاء . قال : ثم تكلم أحمر بن شميط ، فقال له : إني ١٠٠/٢ لك ناصح ، ولحظتك محب وإن أباك قد هلك وهو سيتد [الناس] (٣ ، وفيك منه إن رعيت حق الله خملَف ؛ قد دعوناك إلى أمر إن أجبتُ تنا إليه عادت لك منزلة أبيك في النبّاس ، وأحييت من ذلك أمرًا قد مات ؛ إنما يكفي مثلك اليسير حتى تبلغ الغاية التي لا مذهب وراءها ، إنه قد بني لك أولك مفة مَخرًا (١٠) . وأقبل القوم تبلغ الغاية التي لا مذهب وراءها ، إنه قد بني لك أولك مفة مَخرًا (١٠) . وأقبل القوم

<sup>(</sup>١) ف : « رجلا رجلا » . (٢) ف : « لنا الشيعة وله» .

<sup>(</sup>٣) تكلة من ١. (٤) ط: « فتحرى » ، والصواب ما أثبته من ١.

كلتهم عليه (١) يدعونه إلى أمرهم ويرغبونه فيه. فقال لهم إبراهيم بن الأشتر : فإنى قد أجبتكم إلى ما دعوتمونى إليه من الطلب بدم الحسين وأهل بيته على أن تولدونى الأمر، فقالوا : أنت لذلك أهل ، ولكن ليس إلى ذلك سبيل ؛ هذا المختار قد جاءنا من قبل المهدى ، وهو الرسول والمأمور بالقتال ، وقد أمرنا بطاعته . فسكت عنهم ابن الأشتر ولم يجبثهم . فانصرفنا من عنده إلى المختار فأخبرناه بما رد علينا ، قال : فغبر ثلاثا ، ثم إن المختار دعا بضعة عشر رجلا من وجوه أصحابه — قال الشعبي : أنا وأبي فيهم —قال : فسار بناومضي أمامنا يقدد بنا بيوت الكوفة قدا لا ندرى أين يريد ، حتى وقف على باب إبراهيم بن الأشتر ، فاستأذناً عليه فأذن لنا ، وألقيت لنا وسائد ، فجلسنا عليها وجلس المختار معه على فراشه ، فقال المختار :

الحمد لله ، وأشهد أن لا اله إلا الله ، وصلتى الله على محمد ، والسلام عليه ، أمناً بعد ، فإن هذا كتاب إليك من المهدى محمد بن أمير المؤمنين الوصى ؛ وهو خير أهل الأرض اليوم ، وابن خير أهل الأرض كلتها قبل اليوم بعد أنبياء الله ورسله ؛ وهو يسألك أن تنصرنا وتؤازرنا ، فإن فعلت اغتبطت ، وإن لم تفعل فهذا الكتاب حجدة عليك ، وسيغنى الله المهدى محمداً وأولياءه عنك .

قال الشعبي : وكان المختار قد دفع الكتاب إلى حين خرج من منزله ؛ فلما قضى كلامه قال لى: ادفع الكتاب إليه ، فدفعته إليه ، فدعا بالمصباح وفض خاتمه ، وقرأه فإذا هو :

بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد المهدى إلى إبراهيم بن مالك الأشتر ، سلام عليك ، فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو ، أما بعد فإنى قد بعثت إليكم بوزيرى وأمينى ونجيتى الذى ارتضيته لنفسى ، وقد أمرته (٢) بقتال عدوى والطلب بدماء أهل بيتى ؛ فانهض معه بنفسك وعشيرتك ومن أطاعك ؛ فإنك إن نصرتنى وأجبت دعوتى وساعدت وزيرى كانت لك عندى بذلك (٣) فضيلة ؛ ولك بذلك أعنت الحيل وكل جيش غاز ، وكل مصر ومنبر وثغر ظهرت عليه فيا بين الكوفة وأقصى بلاد أهل

<sup>(</sup>۱) ف : «عليه كلهم». (۲) ف : «وأمرته».

<sup>(</sup>٣) ن: «بذلك عندى ».

الشأم، على الوفاء بذلك على عهد الله ؛ فإن فعلت ذلك نلت به عند الله أفضل الكرامة ، وإن أبيت هلكت هلاكم لا تستقيله أبداً ، والسلام عليك .

فلما قضى إبراهيم واءة الكتاب، قال: لقد كتب إلى ابن الحنفيَّة؛ وقد كتبتُ (١) إليه قبل اليوم ؛ فما كان يكتب إلى " إلا باسمه واسم أبيه ، قال له ٢١٢/٢ المختار : إنَّ ذلك زمان وهذا زمان ، قال إبراهيم : فمنَن ْ يعلم أن هذا كتاب ابن الحنفيَّة إلى ؟ فقال له : يزيد بن أنس وأحمر بن شميط وعبد الله بن كامل وجماعتهم \_ قال الشعبيّ : إلا أنا وأبي \_ فقالوا : نشهد أن هذا كتاب محمد ابن على إليك ، فتأخر إبراهم عند ذلك عن صدر الفراش فأجلس المختار عليه ، فقال : ابسط يدك أبايعنك ؛ فبسط المختار يده فبايعه إبراهيم ، ودعا لنا بفاكهة ، فأصبنا منها ؛ ودعا لنا بشراب من عسل فشربنا ثم نهضنا ؛ وخرج معنا ابن ُ الأشتر ؛ فركب مع المختار حتى دخل رحله ؛ فلما رجع إبراهيم منصرفًا أخذ بيدى ، فقال : انصرف بنا يا شعبي ، قال : فانصرفت معه ومضى بى حتى دخل بى رحله ، فقال : يا شعبي ، إنى قدحفظت أنبَّك لم تشهد أنت ولا أبوك ؛ أفترك هؤلاء شهدوا على حق ؟ قال : قلت له : قد شهدوا على ما رأيت وهم سادة القرّاء ومشيخة المصّر وفرسان العرب ، ولا أرى مثل هؤلاء يقولون إلا حقًّا . قال : فقلت له هذه المقالة ؛ وأنا والله لهم على شهادتهم متهمُّ ، غير أنى يعجبني الحروج وأنا أرى رأى القوم ؛ وأحب تمام ذلك الأمر (٢)؛ فلم أطلعه علي ما فى نفسى من ذلك ؛ فقال لى ابن الأشتر : اكتب لى أسماءهم فإنى ليس كلَّهم أعرف . ودعا بصحيفة ودواة ، وكتب فيها :

بسم الله الرحمن الرحيم ؛ هذا ما شهد عليه السائب بن مالك الأشعرى ، ويزيد بن أنس الأسادي وأحمر بن شميط الأحمسي ومالك بن عمرو النهدى ؛ حتى أتى على أسماء القوم ؛ ثم كتب: شهدوا أن محمد بن على كتب إلى إبراهيم بن ١٣/٧ الأشتر يأمره بموازرة المختار ومظاهرته على قتال المحلين ، والطلب بدماء أهل البيت ، وشهد على هؤلاء النقر الذين شهدوا على هذه الشهادة شراحيل ابن عبد -- وهو أبو عامر الشعبي الفقيه -- وعبد الرحمن بن عبد الله النيخي ،

وعامر بن شَرَاحيل الشعبيّ. فقلت له: ما تصنع بهذا رحمك الله ؟ فقال: دعْه يكون. قال: ودعا إبراهيم عشيرته وإخوانه ومَن أطاعه، وأقبل يختلف إلى المختار.

华 华 ※

قال هشام بن محمد: قال أبو محنف: حدثني يحيى بن أبى عيسى الأزدى ، قال : كان حُميد بن مسلم الأزدى صديقًا لإبراهيم بن الأشتر ؛ وكان يختلف إليه ؛ ويذهب به معه ؛ وكان إبراهيم يروح فى كلّ عشية عند المساء ، فيأتى الختار ، فيمكث عنده حتى تصوّب النجوم ، ثم ينصرف ؛ فمكثوا بذلك يدبرون أمورهم ؛ حتى اجتمع رأيهم على أن يخرجوا ليلة الخميس لأربع عشرة من ربيع الأول سنة ست وستين ، ووطنَّن على ذلك شيعتهم ومن أجابهم . فلما كان عند غروب الشمس ، قام إبراهيم بن الأشتر ؛ فأذن ؛ ثم إنه استقدم ، فصلنَّى بنا المغرب ، ثم خرج بنا بعد المغرب حين قُلت : أخوك أو الذئبُ (۱) — وهو يريد المختار ، فأقبلنا علينا السلاح ، وقد أتى إياس بن مضارب عبد الله بن مطيع فقال : إن المختار خارج عليك إحدى الليلتين ؛ قال : فخرج إياس فى الشُّرط (۲) ، فبعث ابنه راشداً إلى الكُنناسة ، وأقبل يسير حول السوق فى الشُرط .

ثم إن إياس بن مضارب دخل على ابن مطيع ، فقال له : إنى قد بعثت ابنى إلى الكناسة ، فلو بعثت فى كل جبانة بالكوفة عظيمة رجلاً من أصحابك فى بجماعة من أهل الطاعة ؛ هاب المريب الحروج عليك . قال : فبعث ابن مطيع عبد الرحمن بن سعيد بن قيس إلى جبانة السبيع ، وقال : فبعث ابن مطيع عبد الرحمن بن سعيد بن قيس إلى جبانة التى وجهائك إليها ، اكفى قوهك ، لا أوتين من قيسلك ، وأحكيم أمر الجبانة التى وجهائك إليها ، لا يحد ثن بها حد ثن ، فأوليك العجز والوهن . وبعث كعب بن أبى كعب الخشمى إلى جبانة بشر ، وبعث زحر بن قيس إلى جبانة كندة ، وبعث شمير بن ذى الجوشن إلى جبانة سالم، وبعث عبد الرحمن بن محنف بن سأيم إلى جبانة الصائديين ، وبعث يزيدبن الحارث بن رؤيم أبا حوث شب إلى جبانة مراد ،

<sup>(</sup>١) يقال : أخوك أو الذئب ؛ إذا اشتد الظلام . (٢) ف : « الشرطة » .

وأوصى كل رجل أن يكفيه قومه ، وألا يؤتى من قبله ، وأن يحكم الوجه الذى وجتهه فيه ، وبعث شببت بن رباعي إلى السببخة ، وقال : إذا سمعت صوت القوم فوجته نحوهم ؛ فكان هؤلاء قد خرجوا يوم الاثنين ؛ فنزلوا هذه الحبابين ، وخرج إبراهيم بن الأشتر من رَحله بعد المغرب يريد إتيان المختار ؛ ١٠٠/٢ وقد بلغه أن الجبابين قد حُشيت رجالا ، وأن الشترط قد أحاطت بالسوق والقصر .

قال أبو مخنف : فحد تني يحيي بن أبي عيسي . عن حُسيد بن مسلم . قال : خرجت مع إبراهيم من منزله بعد المغرب ليلة َ الثلاثاء حتى مررفا بدار عمرو بن حُريث ، ونحن مع ابن الاشتر كتيبة " نحو" من مائة ، علينا الدروع ، قد كفرنا (١) عليها بالأقبية ، ونحو متقلَّمه السيوف ؛ ليس معنا سلاحٌ إلَّا السيوف في عواتقنا ، والدّروع قد سترناها بأقيبيتنا ؛ فلمَّا مررنا بدار سعيد بن قيس فجُزُناها إلى دار أسامة ، قلنا : مُرَّ بنا على دار خالد بن عُرُفُطة ، ثم امض بنا إلى بَـجـِيلة ، فلنمرّ في دورهم حتى نخرج إلى دار المختار ــ وكان إبراهيم فتَّى حَمَدَ ثَمَّا شجاعًا ؛ فكان لا يُكره أن يلقاهم – فقال : والله لأمرَّنَّ على دار عمرو بن حريث إلى جانب القصر وسط السُّوق ، ولأرعبنُ به عدوُّنا ولأرينيُّهم هوانهم علينا . قال : فأخذناعلي بابالفيل على دارابن هبَّار (٢)؛ ثم أخذ ذات اليمين على دار عمرو بن حريث ؛ حتى إذا جاوزها ألفينا إياس بن مضارب في الشُّرَط مظهر بن السلاح، فقال لنا : مَن ْ أَنَّم ؟ ما أَنتُم ؟ فقال له إبراهيم : أنا إبراهيم بن الأشتر ، فقال له ابن مضارب : ما هذا الحمع معك ؟ وما تربد ؟ والله إنَّ أمرك لمريب! وقد بلغني أنك تمرَّ كلِّ عشية ها هنا، وما أنا بتاركك حتى آتى بك الأمير فيرى فيك رأيه . فقال إبراهيم : لاأبا لغيرك! خل ِّ سبيلَنا ، فقال : كلاٌّ والله لا أفعل ــ ومع إياس بن مضارب رجل من همَمْدان ، يقال له أبو قطن ، كان يكون مع إمرة الشمّرْطة فهم يكرمونه ٦١٦/٢ ويؤثرونه ، وكان لابن الأشتر صديقاً \_ فقال له ابن الأشتر : يا أبا قلطن ، ادن مني ـــومع أبى قَـطَنَ رمح له طويل ــ ؛ فدنا منه أبو قَـطَنَ ؛ ومعه الرمح ؛

<sup>(</sup>١) كفرنا ، أي سترنا . (٢) ط : «هبار » ، وانظر الجزء الرابع ص ٢٧٣ .

وهو يرى أن ابن الأشتر يطلب إليه أن يشفع له إلى ابن مضارب ليخلِّي سبيله ؛ فقال إبراهيم - وتناول الرّمح من يده (١) : إنّ رمحك هذا لطويل ؛ فحمل به إبراهيم على ابن مضارب، فطعنه في ثُغْرة نحره فصرعه، وقال لرجل من قومه: انزل [عليه] (٢) ، فاحتز رأسه، فنزل إليه فاحتز رأسه، وتفرّق أصحابه ورجعوا إلى ابن مطيع . فبعث ابن مطيع ابنه واشد بن إياس مكان أبيه (٣) على الشَّرْطة ، وبعث مكان راشد بن إياس إلى الكُنْمَاسة تلك الليلة سُويَيد بن عبد الرحمن المِنْقُرِيّ أبا القعقاع بن سنُويد . وأقبل إبراهيم بن الأشتر إلى المختار ليلة َ الأربعاء ، فدخل عليه فقال له إبراهيم : إنَّا اتَّعدنا للخروج للقابلة ليلة الحميس ، وقد حدث أمرٌ لا بدُّ من الحروج الليلة ، قال المحتار : ما هو ؟ قال: عرض لي إياس بن مضارب في الطريق ليحبسني بزعمه ، فقتلته ؟ وهذا رأسه مع أصحابي على الباب. فقال المختار: فبشرك الله بخير! فهذا طير صالح، وهذا أوَّل الفتح إن شاء الله . ثم قال (١) المختار: قم يا سعيد بن منقذ ، فأشعل في الهراديّ (٥) النيران ثم ارفعها للمسلمين ، وقم أنت يا عبد الله بن شد اد ؛ فناد: «يا منصور أمتْ» ؛ وقم أنت يا سفيان بن ليل، وأنت يا قدامة ابن مالك، فناد : يا لثأرات الحسين! ثم قال المختار : على بدرعي وسلاحي، فأتى به ؛ فأخذ يلبس سلاحه وَيقول :

١١٧/٢ قَدْ عَلِمَتْ بَيْضاءُ حَسناءُ الطَّلَلْ واضِحَة الخَدَّين عَجْزاءُ الكَفَلْ الكَفَلْ \*

ثم إن آبراهيم قال المختار: إن هؤلاء الرءوس اللّذين وضعهم ابن مطيع في الجبابين يمنعون إخوانينا أن يأتونا ، ويضيقون عليهم ؛ فلو أنى خرجت بمن معى من أصحابي حتى آتى قومى ؛ فيأتيني كلّ مين قد بايعني من قوى ، ثم سرت بهم في نواحي الكوفة ، ودعوت بشعارنا ؛ فخرج إلى مين أراد الحروج إلينا ، ومين قدر على إتيانك من الناس ؛ فمن أتاك حبسته عندك إلى مين أ

<sup>(</sup>۱) ف: «بيده».

 <sup>(</sup>٣) ف « راشداً مكان أبيه إياس » .
 (٤) كذا في ف : وفي ط : « فقال » .

<sup>(</sup> ه ) فى اللسان : « الهردية : قصبات تضم ملوية بطاقات الكرم ، تحمل عليها قضبانه » .

معك ولم تفرَّقهم ؛ فإن عوجلتُ فأتبيت كان معكَ من تمتنع به ؛ وأنا لو قد فرغت من هذا الأمر عجلت إليك في الحيل والرجال . قال له. إمـّالا<sup>(١)</sup>فاعجل وإيَّاك أن تسير إلى أميرهم تقاتله ، ولا تقاتل أحدًا وأنت تستطيع ألَّا تقاتل ، واحفظ ما أوصيتك به آلًا أن يبدأك أحد بقتال. فخرج إبراهيم بن الأشتر من عنده في الكتيبة الَّتي أقبل فيها ؛ حتى أتى قومتُه ، واجتمع إليه جلَّ مَنَ " كان بايعه وأجابه أ. ثم إنَّه سار بهم في سيكك الكوفة طويلا من الليل ؛ وهو في ذلك يتجنَّب السكك الَّتي فيها الأمراء، فجاء إلى الَّذين معهم الجماعات التَّذين وضع ابن مطيع في الجبابين وأفواه الطّرق العظام ، حتَّى انتهى إلى مسجد السُّكُون ، وعجلت إليه خيل ٌ من خيل زَحْر بن قيس الجُعْني ليس لهم قائد ولا عليهم أمير . فشد عليهم إبراهيم بن الأشتر وأصحابه ، فكشفوهم حتَّى دخلوا جبَّانة كيندة ، فقال إبراهيم : مَن صاحب الحيل في ٦١٨/٢ حبًّانة كندة ؟ فشد لراهيم وأصحابُه عليهم ، وهو يقول : اللهم للك تعلم أنما غضبنا لأهل بيت نبيتك، وتُسُرْنا لهم ، فانصرنا عليهم ، وتمسّم لنا دعوتسّنا ؛ حتَّى انتهى إليهم هو وأصحابه ، فخالطوهم وكمَشفُوهم فقيل له: زَحْرُ بن قيس ؛ فقال : انصرفوا بنا عنهم ، فركب بعضُهم بعضاً كلَّما لقيتهم زقاق دخل َ منهم طائفة ً ، فانصَرَ فُوا يسيرون .

ثم خرج إبراهيم يسبر حتى انتهى إلى جبّانة أثير ، فوقف فيها طويلا ، وفادى أصحابه بشعارهم ، فبلغ سُويد بن عبد الرحمن المنقرى مكانهم (٢) فى جبّانة أثير ، فرجا أن يصيبهم فيحظى بذلك عند ابن مطيع ، فلم يشعر ابن الأشتر إلّا وهم معه فى الجبّانة ، فلمّا رأى ذلك ابن الأشتر قال لأصحابه : يا شُرطة الله ، انزلوا فإنكم أولى بالنّصر من الله من هؤلاء الفسيّاق النّذين خاضوا دماء أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم . فنزلوا . ثم شد عليهم إبراهيم ، فضر بهم حتى أخرجهم من الصّحراء ، وولّوا منهزمين يتركب بعضهم بعضا ، وهم يتلاومون ، فقال قائل منهم : إن هذا الأمر يراد ؛ ما يلقون لنا جماعة وهم يتلاومون ، فقال قائل منهم : إن هذا الأمر يراد ؛ ما يلقون لنا جماعة

<sup>(</sup>١) إمالا ، أي إن كنت لا تفعل غير ذلك .

<sup>(</sup>٢) ف: ( حديثهم ومكانهم 8 .

آلا هزموهم! فلم يزل يه زمهم حتى أدخلهم الكناسة . وقال أصحاب ابراهيم لإبراهيم : اتبعهم واغتيم ما قد د خلهم من الرعب ، فقد علم الله إلى من ندعو وما نطلب . وإلى من يدعون وما يطلبون! قال : لا ، ولكن سير وا بنا إلى صاحبنا حتى يؤمن الله بنا وحشته ، ونكون من أمره على علم ، ويعلم هو أيضاً ما كان من عنائنا ، فيزداد هو وأصحابه قوة وبصيرة الى المرا تواهم وبصيرتهم ، مع أنى لا آمن أن يكون قد أتى .

فأقبل إبراهيم في أصحابه حتى مر بمسجد الأشعث ، فوقف به ساعة ، ثم مضى حتى أتى دار المختار ، فوجد الأصوات عالية ، والقوم يقتتلون ، وقدجاء شبت بن ربعى من قبل السبتخة ، فعبى له المختاريزيد بن أنس ، وجاء حجار بن أبجر العجلي ، فجعل المختار في وجهه أحمر بن شميط ، فالناس يقتلون ، وجاء إبراهيم من قبل القصر ، فبلغ حجاراً وأصحابه أن إبراهيم قد بجاءهم من وراثهم ، فتفرقوا قبل أن يأتيبهم إبراهيم ، وذهبوا في الأزقة والسكك ، وجاء قيس بن طبهفة في قريب من مائة ربحل من بني نتهد من أصحاب المختار ، فحمل على شبث بن ربعي وهو يقاتل يزيد بن أنس ، فخلى لهم الطريق حتى اجتمعوا جميعاً . ثم إن شبست بن ربعي أنس ، فخلى لهم الطريق حتى اجتمعوا جميعاً . ثم إن شبست بن ربعي قرهم فليأتوك ، فأقبل حتى لتى ابن مطبع ، فقال : ابعث إلى أمراء الجبابين فرهم فليأتوك ، فاجمع إليك جميع الناس ، ثم انهد إلى هؤلاء القوم فقاتلهم وابعث إليهم من تثق به فليكفك قتالهم ، فإن أمر القوم قد قوي ، وقد خرج وابعث إليهم من تثق به فليكفك قتالهم ، فإن أمر القوم قد قوي ، وقد خرج وابعث إليه من تثق به فليكفك قتالهم ، فإن أمر القوم قد قوي ، وقد خرج على ابن مطبع خرج المختار في جماعة من أصحابه حتى نزل في ظهر ديش هند مما يلى بستان زائدة في السبتخة .

قال : وخرج أبوعثمان النتهدى فنادى فى شاكر وهم مجتمعون فى دورهم ، يخافون أن يظهروا فى الميدان لقرُّب كعب بن أبى كعب الخثعمى منهم ، وكان كعب ١٢٠/٢ فى جبنانة بشر ، فلمناً بلغه أن شاكراً تخرج جاء يسير (١)حتى نزل بالميندان ، وأخذ عليهم بأفواه سيك كهم وطرُ قهم . قال : فلمناً أتاهم أبو عمان النتهدى

<sup>(</sup>۱) ا : « أقبل يسير » .

فی عصابة من أصحابه ، نادی : یا استارات الحسین! یا منصور أمیت! یا یا منصور أمیت! یابیها الحی المهتدون، ألا إن أمیر آل محمد ووزیر هم . قد خرج فنزل دیر هند ، و بعثنی إلیکم داعیا ومبشرا ، فاخرجوا إلیه یرحمکم الله! قال : فخرجوا من الد ور یتداعون : یا استارات الحسین! ثم ضاربوا کعب بن أبی کعب حتی خلی لهم الطریق ، فأقبلوا إلی المختار حتی نزلوا معه فی عسکره ، وخرج عبد الله بن قراد الخثعمی فی جماعة من خثعم نحو الماثتین حتی لحق بالمختار ، فنزلوا معه فی عسکره ، وقد کان عرض له کعب بن حتی لحق بالمختار ، فلما عرفهم ورأی أنهم قومه خالی عنهم ، ولم یقاتلهم .

وخرجت شيمام مسن آخر ليلتهم فاجتمعوا إلى جباً انة مسراد ، فلماً بلغ ذلك عبد الرحمن بن سعيد بن قيس بعث إليهم : إن كنتم تريدون اللتحاق بالمختار فلا تمرُّوا على جباً انة السبيع ، فلتحقوا بالمختار ، فتوافعي إلى المختار ثلاثة آلاف وثمانمائة من اثني عشر ألفاً كانوا بايعوه ، فاستجمعوا له قبل انفجار الفجر ، فأصبح قد فرغ من تعبيتة .

قال أبو محنف: فحد أنى الوالبي قال: خرجتُ أنا وحميد بن مسلم ، والنعمان بن أبى الجَعَد إلى المحتار ليلة خرج ، فأتيناه فى داره ، وخرجنا معه إلى معسكره ؛ قال : فوائله ما انفَجَر الفجر حتى فرغ من تعبيته ؛ فلمناً ١٣١/٢ أصبح استقدم، فصلتى بنا الغداة بغلس ، ثم قرأ ( والنازعات » و « عبس وتولتى »، قال : فما سمعنا إماماً أم قوماً أفصح لهجة منه .

قال أبو محنف: حد ثنى حَصِيرة بن عبد الله، أن ابن مطيع بعث إلى أهل الجبابين ، فأمرهم أن ينضم و إلى المسجد ، وقال لراشد بن إياس بن مضارب: ناد في الناس فليأتوا المسجد ، فنادى المنادى : ألا برثت الذمة من رجل لم يحضر المسجد الليلة! فتوافي الناس في المسجد ، فلمنا اجتمعوا بعث ابن مطيع شبَسَت بن ربعي في نحو من ثلاثة آلاف إلى المختار ، وبعث راشد بن إياس في أربعة آلاف من الشرط .

قال أبو مخنف : فحد ثني أبرُو الصَّلْت التيميّ عن أبي سعيد الصَّيْقل ،

قال : لما صلَّى المختار الغداة ثم انصرف سمَعنْما أصواتاً مرتفعة فيا بين بني سُلُمَيم وسكَّة البريد، فقال المختار : منَن معلم لنا علم هؤلاء ما هم ؟ فقلت له : أنا أصلحك الله! فقال المختار : إمَّا لا (١) فألق سلاحك وانطلق حى تدخل فيهم كأنك نظار، ثم تأتيى بخبرهم . قال : ففعلتُ ، فلماً دنوت منهم إذا مؤذنهم يقيم ، فجئت حتَّى دنوت منهم فإذا شبَّت بن ربعي معه خيل عظيمة ، وعلى خيله شيَسْبان بن حُر يَث الضبي ، وهو في الرجَّالة معه منهم كثرة ، فلما أقام مؤذنهم تقدَّم فصلَّى بأصحابه، فقرأ: ﴿ إِذَا زُلْزِ لِنَتُ الأرْضُ لِلْزَ الْهَا ﴾ ، فقلت في نفسي : أما والله إني لأرجو أن يزلزل الله بكم ، ٦٢٢/٢ وقرأ : ﴿ وَالنَّعَادِياتِ ضَبَنْحًا ﴾ ، فقال أناس من أصحابه : لوكنت قرأت سورتين هما أطول من هاتين (٢) شيئًا! فقال شبَت : ترون الدينلم قد نزلت بساحتكم ، وأنم تقولون: لو قرأت سورة « البقرة » و «آل عمران »! قال: وكانوا ثلاثة آلاف ، قال : فأقبلت سريعًا حتى أتيت المختار فأخبرته بخبر (٣)شَبَتْ وأصحابه ، وأتاه معى ساعة أتيته (٤) سيعثر بن أبي سعر الحنفي يركض من قيبـَل مواد ، وكان ممنَّن بايع المختار فلم يقدر على الحروج معه ليلة خرج مخافة الحرس ، فلمَّا أصبح أقبل على فرسه، فمرّ بجبَّانة مراد ؛ وفيها راشد بن إياس ، فقالوا: كما أنت! ومن أنت؟ فراكضهم حتى جاء المحتار، فأخبره خبر راشد ، وأخبرته أنا خبر شبَّت، قال: فسرِّحَ إبراهيم بن الأشتر قبل راشد بن إياس في تسعما ثة-ويقال سيّائة فارس وسيّائة راجل ــ وبعث نعيم بن هبيرة أخا مـَـصْقلة بن هبيرة في ثليًّائة فارس وسيًّائة راجل، وقال لهما: امضيا حتى تلقيًّا عدو كما، فإذا لقيتهاهم فانزلا في الرجال وعجلا الفرّراغ وابدآهم بالإقدام ، ولا تستهدفا لهم ؟ فإنهم أكثر منكم ، ولا ترجعا إلى حيى تظهرا أو تُـقتلا . فتوجَّه إبراهيم إلى راشد ، وقد م المختار و يزيد بن أنس في موضع مسجد شبَّت في تسعمائة أمامه . وتوجَّه نعيم بن هبيرة قبـَل شبـَث .

قال أبو مخنف : قال أبو سعيد الصيقل : كنت أنا فيمن توجَّه مع نُعيم

<sup>(</sup>١) إما لا ، أي إن كنت لاتفعل غير ذلك . (٢) ف : « منهما » .

ابن هبيرة إلى شببت ومعي سعر بن أبي سعر الحنفي ، فلما انتهينا إليه قاتلناه ٦٣٣/٧ قتالا شديدًا ، فجعل نعيم بن هبيرة سعر بن أبي سيعثر الحنفي على الحيل، ومشى هو في الرجال فقاتلهم حتى أشرقت الشمس وانبسطت ، فضر بناهم حتى أدخلناهم البيوت ؛ ثم إن شببت بن ربعي ناداهم : يا حماة السوء! بئس فرسان الحقائق (١) أنتم! أمين عبيدكم تهربون (٢)! قال: فثابت إليه منهم جماعة (٣) فشد علينا وقد تفرقنا فهزمسنا، وصبر نعيم بن هبيرة فقتيل، ونزل سعر فأسير وأسرت أنا وخليد مولى حسان بن محدوج (١٠)، فقال شبث لحليد – وكان وسيًا جسيمًا: مَن أنت ؟ فقال: (٥) خليد مولى حسان بن محدوج الذهلي ، فقال له شبيت: يا بن المتشكاء، تركت بيع الصّحناة (٦) بالكُناسة وكان جزاء من أعتقك أن تعدو عليه بسيفك تضرب رقابه! اضربوا عنقه ، فقُتُمِل ، ورأى سعرًا الحنفي " فعَرَفه ، فقال : أخو بني حنيفة ؟ فقال له : نعم ؛ فقال : وَيَحْكُ ! ما أردت إلى اتباع هذه السَّبنيَّة ! قبح الله رأيك ، دعوا ذا . فقلتُ في نفسى : قَـتَـلَ المولـكَى وتـرّك العربي ؟ إن علم والله إنى مولى قتلني . فلمَّا عُرُضِت عليه قال : من أنت ؟ فقلت : من بني تيم الله؛ قال : أعربي أنت أو مولَّى ؟ فقلت : لا بل عربي ، أنا من آل زياد بن خَصَفة ، فقال : بخ بخ ! ذكرت الشريفَ المعروف ، الحق ْ بأهلك . قال : فأقبلتُ حتَّى انتهيت إلى الحمراء ، ٦٢٤/٢ وكانت لى في قتال القوم بصيرة ، فجثت حتى انتهيت إلى المختار ؛ وقلت في نفسى : والله لآتين أصحابي فلأواسينهم بنفسي ، فقبح الله العيش بعد هم ! قال : فأتيتُهم وقد سبقني إليهم سيعثر الحنني"، وأقبلت إليه خيل شببت ، وجاءه قتمْل نُعَيم بن هُبَيرة ، فدخل من ذلك أصحابَ المحتار أمرٌ كبير ؛ قال : فدنوتُ من المختار ، فأخبرتُه بالذي كان من أمرى ، فقال لي : اسكت، فليس هذا بمكان الحديث . وجاء شبَبَتْ حتَّى أحاط بالمختار وبيزيد بن أنس

<sup>(</sup>١) ف: «الحقيقة». (٢) ف: «تفرون».

<sup>(</sup>٣) ف: « جماعة منهم ».

<sup>( £ )</sup> ط: « يخدح » ، والصواب ما أثبته ؛ وانظر الاشتقاق ٧٤٧ . ( ٥ ) ف : « قال » .

<sup>(</sup>٦) المتكاء من النساء : هي التي لم تخفض ؛ وهو من السب عندهم . وفي اللسان : « الصحناء بالكسر : إدام يتخذ من السمك ، يمد ويقصر ، والصحناة أخص منه "

وبعث ابن مطيع يزيد بن الحارث بن رؤيم فى ألفين من قبلَ سكلَّة لحمّام جرير، فَـَوَقَـفُوا فى أفواه تلك السكك ، ووَلَّى المختارُ يزيد بن أنس خيلَـه ، وخوج هو فى الرَّجالة .

قال أبو محنف: فحد ثبى الحارث بن كعب الوالبي ؛ والبة الأزد ، قال : حملت علينا خيل شبّت بن ربعي حملتين ، فا يزول مناً رجل من مكانه ، فقال يزيد بن أنس لنا : يا معشر الشيعة ، قد كنم تقتلون وتنقطع أيديكم وأرجلكم ، وتسمل أعينكم ، وترفعون على جدوع النخل في حب أهل بيت نبيتكم ؛ وأنتم مقيمون في بيوتكم ، وطاعة عدوكم ، فما ظناكم بهؤلاء القوم إن ظهروا عليكم اليوم ! إذا والله لا يلدعون منكم عيناً تنطوف ، وليقتلننكم صبراً ، ولترون منهم في أولادكم وأزواجكم وأموالكم ما الموت خير منه ، والله لا يشجيكم منهم إلا الصدق والصبر ، والطعن الصائب في أعينهم ، والضرب الدراك (۱) على هاميهم . فتيسر وا للشدة ، وتهيئوا للحسمالة ، وجدر كت رايتي مرتين فاحملوا . قال الحارث : فتهيئاًنا وتيسرنا ، وجدونا أمره .

قال أبو محنف: وحد ثنى فضيل بن خديج الكندى أن إبراهيم بن الأشتر كان حين توجه إلى راشد بن إياس، مضى حتمى لقيه فى مراد، فإذا معه أربعة ألاف، فقال إبراهيم لأصحابه: لا يهولنكم كثرة هؤلاء، فوالله لرب رجل خير من عشرة، ولرب فية قليلة قد غلبت تفية كثيرة الجزن الله والله ممع الصابرين، ثم قال: يا خريمة بن نصر، سر إليهم فى الحيل. ونزل هو يمشى فى الرجال، ورايته مع مأزاحم بن طمفيل، فأخذ إبراهيم يقول له: ازدكف برايتك، امض بها قد مم قد ما واقتتل الناس، فحمل عليه فاشتد قتالهم، وبصر خزيمة بن نصر العبسى براشد بن إياس، فحمل عليه فاشتد قتالهم، وبصر خزيمة بن نصر العبسى براشد بن إياس، فحمل عليه

<sup>(</sup>١) الطعن الدارك : المتتابع .

فطعنه ، فيقتيكه ، ثم نادى : قتلت راشدا ورب الكعبة . وانهزم أصحاب راشد ، وأقبل إبراهيم بن الأشتر وخزيمة بن نصر ومين كان معهم بعد قتل راشد نحو المختار ، وبعث النعمان بن أبى الجعثد يبشر المختار بالفتح عليه وبقتل راشد، فلميا أن جاءهم البشير بذلك كبيروا ، واشتدت أنفسهم ، ودخل أصحاب ابن مطبع الفيشك ، وسرح ابن مطبع حسيان بن فائد بن بكير العبسي في جيش كثيف نحو من ألفين . فاعترض إبراهيم بن الأشتر فيويق المحمواء ليرد م عيمين في السبخة من أصحاب ابن مطبع ، فقيد م إبراهيم خزيمة بن نصر إلى حسيان بن فائد في الحيل ، ومشى إبراهيم نحوه في الرجال . فقال :

والله ما اطّعَناً برمح ، ولا اضطرَبْنا بسيف ، حتى انهزموا . وتَخلَف حسان بن فائد في أخريات الناس يتحميهم ، وحمل عليه خزيمة بن نصر ، ١٢٦/٢ فلمنا رآه عرفه ، فقال له : يا حسّان بن فائد ، أما والله لولا القرابة لعرفت أني سألتمس قتلك بجهدى ، ولكن النتجاء ، فعَشر بحسّان فرسه فوقع ، فقال : تعساً لك ؛ أبا عبد الله ! وابتدره الناس فأحاطوا به ، فضار بَهم ساعة بسيفه ، فناداه خزيمة بن نصر ، قال : إنبَّك آمن يا أبا عبد الله ، لا تقتل نفسك ، وجاء حتى وقف عليه ونه فقال له إبراهيم ، فقال له خزيمة : هذا ابن عمى وقد آمنته ؛ فقال له إبراهيم : أحسنت ، فأمر خزيمة بطلب فرسه حتى أتى به ، فرح مله عليه ، وقال : الحق بأهلك .

قال: وأقبل إبراهيم نحو المختار، وشبت محيط بالمختار ويزيد بن أنس، فلماً رآه يزيد بن الحارث وهو على أفواه سيكتك الكوفة التي تلى السبّبَخة، وإبراهيم مقبل نحو شبت ، أقبل نحوة ليصده عن شبت وأصحابه، فبعث إبراهيم طائفة من أصحابه مع خزيمة بن نصر، فقال: أغن عنا يزيد بن الحارث، وصمتد هو في بقيلة أصحابه نحو شبّبَث بن ربّعي .

قال أبو محنف : فحد ثنى الحارث بن كعب أن ابراهيم لما أقبل نحونا رأيننا شبشًا وأصحابه ينكنُصون وراءهم رُويداً رويدًا، فلما دنا إبراهيمُ من شبث وأصحابه، حمل عليهم ، وأمرنا يزيد بن أنس بالمُحملة عليهم ، فحملنا عليهم ، فانكشفوا حتمى انتهموا إلى أبيات الكوفة ، وحمل خزيمة وابن نصر على يزيد بن الحارث بن رؤيم فهزمه ، وازد حموا على أفواه السكك ، وقد كان يزيد بن الحارث وضع رامية على أفواه السكك فوق البيوت ، وأقبل ١٩٧٧ المختار في جماعة الناس إلى يزيد بن الحارث ، فلمما انتهى أصحاب المختار إلى أفواه السكك رمته تلك الرامية (١) بالنبل ، فصد وهم عن دخول الكوفة من ذلك الوجه ، ورجع الناس من السبّحة منهزمين إلى ابن مطيع ، وجاءه قتل راشد بن إياس ، فأسقيط في يده .

قال أبو محنف: فحد أي يحيى بن هانى ، قال: قال عمر و بن الحجاج الزّبيدى لابن مطيع: أيتها الرجل لا يُستقط في خلكك ، ولا تكثير بيم في الناس كثير عدد هم ، وكلهم معك إلا هذه الطّاغية الّتي خرجت على الناس ، والله عذد هم ، وكلهم معك إلا هذه الطّاغية الّتي خرجت على الناس ، والله عزيها ومنهلكها ، وأنا أول منتدب ، فاندب معى طائفة ، ومع غيرى طائفة . قال : فخرج ابن مطيع ، فقام في الناس ، فحميد الله وأثني عليه ثم قال : أيتها الناس ، إن من أعجب العبجب عجزكم عن عصبة منكم قليل عبدد ها ،خبيث دينها ، ضاللة منصلة . اخرجوا إليهم فامنعواه منهم حريم كم وقاتيا وهم عن مصركم ، وامنعوا منهم في شيئكم ، وإلّا والله ليشارك تكم في فيشككم من لا حق له فيه . والله لقد بلغني أن فيهم خمسائة رجل من محرّد يكم عليهم أمير منهم ، وإنّها ذهاب عز كم وسلطانكم وتغير دينكم حين يكثرون . ثم نزل .

قال : ومنعهم يزيد بن الحارث أن يدخلوا الكوفة . قال : ومضى المختار من السبّبَخة حتى ظهر على الجببّانة ، ثم ارتفع إلى البيوت ، بيوت منزينة وأحمس وبارق ، فنزل عند مسجدهم وبيوتهم ، وبيوتهم شاذة منفردة من بيوت أهل الكوفة ، فاستقبلوه بالماء ، فستى أصحابت ، وأبى المختار أن من بيوت أهل الكوفة ، فاستقبلوه بالماء ، وقال أحمر بن هديج من هتمدان

<sup>(</sup>١) ف : « المرامية » .

لابن كامل : أترى الأم ـــير صائمًا ؟ فقال له: نعم ، هو صائم ، فقال له : فلو أنَّه كان في هذا اليوم مفطرًا كان أقوى له؛ فقال له : إنَّه معصوم، وهو أعلم بما يصنع ؛ فقال له : صدقت ، أستغفر الله . وقال المختار : نعم مكان المقاتل هذا ، فقال له : إبراهيم بن الأشتر : قد هزمهم الله وفعَلَهم ، وأدخل الرعب قلوبهم ، وتنزل هاهنا! سرِ بنا ؛ فوالله ما دون القصر أحد يمنع ، ولا يمتنع كبيرَ امتناع ؛ فقال المختار : لـيـُقم ها هناكلُّ شيخ ضعيف وذى علَّة ، وضعوا ما كان لكم من تُـقـَل ومـتاع بهذا الموضع حتَّى تسيروا إلى عدوّنا . ففعلوا ، فاستخلف المختار عليهم أبا عثمان النهديّ ، وقد م إبراهيم بن الأشتر أمامه ، وعبتي أصحابه على الحال الَّتي كانوا عليها في السَّبَحَة .

قال : وبعث عبد الله بن مطيع عمرو بن الحجَّاج في ألني وجل ، فخرج عليهم من سكَّة الثوريِّين، فبعث المختار إلى إبراهيم أن اطوه ولا تقم عليه . فطواه إبراهيم ، ودعا المختار بزيد ً بن أنس ، فأمره أن يصمد لعمرو بن الحجيًّاج ، فضى نحوه ، وذهب المحتار في أثر إبراهيم ، فضَوا حميعيًّا حتَّى إذا انتهى المختار إلى موضع مصلَّى خالد بن عبد الله وَقَـنَف، وأمرَ إبراهيم أن يمضيَ على وجهه حتَّى يدخل الكوفة من قبِمَل الكناسة ، فمضى ، فخرج إليه من سكَّة ابن محرز ، وأقبل شمر بن ذي الجَّوْشن في ألفين ، فسرّح المحتارُ إليه سعيدً بن منقذ الْمُمَنْدَ انيّ فواقعه ، وبعث إلى إبراهيم أن اطوه ، وامض ٢٢٩/٢ على وجهك . فضَى حتمَّى انتهى إلى سكَّة شبث ، وإذا (١) نوفل بن مساحق بن عبد الله بن مخرَمة في نحو من ألفين ــ أو قال : خمسة آلاف، وهو الصحيح ــ وقد أمر ابن مطيع سويد َ بن عبد الرحمن فنادى في الناس : أن الحقوا بابن مساحق . قال : واستخلف شبَسَتْ بن ربعي على القَصْر ، وخرج ابن مطيع حتَّى وقف بالكُناسة .

قال أبو مخنف (٢): حد "ثني حَصِيرة بن عبد الله ، قال: إني لأنظر إلى ابن الأشتر حين أقبل في أصحابه، حتبي إذا دنا منهم قال لهم: انزلوا، فنزلوا، فقال:

<sup>(</sup>۱) ف: « فإذا ».

<sup>(</sup> Y ) بعدها في ف : « لوط بن يحيى » .

قرّبوا خيولد كم بعضها إلى بعض ، ثم امشوا إليهم مصلتين بالسيوف ، ولا يهولن كم أن يقال : جاءكم شبب بنربعي وآل عتيبة بن النهاس وآل الاشعث وآل فلان وآل يزيد بن الحارث ... قال : فسسم اليوتات من بيوتات أهل الكوفة ، ثم قال : إن هؤلاء لو قد وجدوا لهم حر السيوف قد انصفقوا عن ابن مطيع انصفاق المعزى عن الذئب . قال حصيرة : فإني لأنظر إليه وإلى أصحابه حين قربوا خيولهم وحين أخذ ابن الأشتر أسفل قبائيه فرفعه فأد خليه في منطقة له حمراء من حواشي البرود ، وقد شد بها على القباء ، وقد كفر بالقباء على الدوع ، ثم قال لأصحابه : شد وا عليهم فد كي لكم عي وقد كفر بالقباء على الدي ، ثم قال لأصحابه : شد وكب بعضهم بعضا على فم وخالى ! قال : فوالله ما لبنهم أن هرزمهم ؛ فركب بعضهم بعضا على فم السيكة وازد حموا ، وانتهى ابن الأشب تر إلى ابن مساحق ، فأخد السيكة وازد حموا ، ونع السيف عليه ، فقال له ابن مساحق : يابن الأشتر ، أنشدك الله ، أن المستر بليجام دابيته ، ورفع السيف عليه ، فقال له ابن مساحق : يابن الأشتر ، وقال له : اذكرها ؛ فكان بعد ذلك ابن مساحق يذكرها لابن الأشتر ، وقال له : اذكرها الكناسة في آثار القوم حتى دخلوا السوق والمسجد ، وحصروا ابن مطيع ثلاثاً .

قال أبو محنف : وحد ثنى النتضر بن صالح أن ابن مطيع مكث ثلاثياً، يرزُق أصحابه في القسَصْر حيث حُصر الدقيق ، ومعه أشراف الناس ، إلا ما كان من عمرو بن حريث ، فإنه أتى دار ولم يشرم نفسه الحصار ، ثم خرج حتى نزل البر ، وجاء المختار حتى نزل جانب السوق ، وولتى حصار القصر إبراهيم بن الأشتر ، ويزيد بن أنس، وأحمر بن شميط ، فكان ابن الأشتر مميّا يلى المسجد وباب القصر ، ويزيد بن أنس مميّا يلى بنى حديفة وسكة دار الروميين ، وأحمر بن شميط مميّا يلى دار عمارة ودار أبى موسى . فلميّا اشتد الحصار على ابن مطيع وأصحابه كليّمه الأشراف ، فقام إليه شببت فقال : أصلح الله الأمير ! انظر لنفسك ولن معك ، فوالله ما عند هم غناء عنك ولا عن أنفسهم . قال ابن مطيع : هاتوا ، أشيروا على برأيكم ؛

قال شبَبَتْ: الرّأى أن تأخذ لنفسك من هذا الرجل أمانيًا ولنا ، وتخرج ولا تُنهلك نفسك ومن معك . قال ابن مطيع : والله إنى لأكره أن آخذ منه أمانيًا والأمور مستقيمة لأمير المؤمنين بالحيجاز كله وبأرض البصرة ؛ قال : ١٣١/٢ فتخرج لا يشعر بك أحد حتى تنزل منزلا بالكوفة عند من تستنصيحه وتشق به ، ولا يعلم بمكانك حتيّ تخرج فتلحق بصاحبك ؛ فقال لأسماء بن خارجة وعبد الرحمن بن سعيد بن قيس وأشراف أهل الكوفة : ما ترون في هذا الرأى الذي أشار به على شبَبَث ؟ فقالوا : ما نرى الرأى إلا ما أشار به على ما أشار به عليك ، قال : فرويدًا حتى أمسيى .

قال أبو مخنف: فحد تنى أبو المغلس النيثى، أن عبد الله بن عبد الله الليثى الليثى أشرف على أصحاب المختار من القصر من العشى يشتمهم، وينتحى له مالك بن عمر و أبو نم ران (١) النهدى بسهم، فيمر بحلقه، فقطع جلدة من حلقه فمال فوقع ؛ قال : ثم إذ قام و برأ بعد ؛ وقال النهدى حين أصابه : خذها مين مالك ، من فاعل كذا .

قال أبو محنف : وحد تنى النيضر بن صالح ، عن حسيّان بن فائد بن بكير ، قال : لميّا أمْسيَينا في القصر في اليوم الثالث ، دعانا ابن مطيع ، فذكر الله بما هو أهله ، وصليّى على نبيته صليّى الله عليه وسليّم وقال : أما بعد ، فقد علمت الله بما هو أهله ، وصلتي على نبيته صليّ الله عليه وسليّم وقال : أما بعد ، وقله علمت الله ين صنعوا هذا منكم من هم ؛ وقد علمت أنيّما هم أراذ لكم وسفها ؤكم وطعامُكم وأخساً ؤكم ، ما عدا الرجل أو الرجلين ، وأن أشرافكم وأهل الفضل منكم لم يزالوا سامعين مطيعين مناصحين ، وأنا مبلغ ذلك صاحبي ، ومعالمه طاعتكم وجهادكم عدوة ، حتى كان الله الغالب على أمره ، وقد كان ١٣٧/٧ من رأيكم وما أشرتم به على ما قد علمتم ، وقد رأيت أن أخرج الساعة . فقال من رأيكم وما أشرتم به على ما قد علمتم ، وقد رأيت أن أخرج الساعة . فقال له شبيت : جزاك الله من أمير خيراً ! فقد والله عففت عن أموالنا ، وأكرمت أشرافنا ، ونصحت لصاحبك، وقضيت الذي عليك، والله ما كنياً لنفارقيك أبداً الله ونحن منك في إذن ، فقال : جزاكم الله خيراً ، أخذ امر وقد حيث أحب ، ثمخرج من نحو دروب الرومية بن حتى أتى دار أبى موسى ، وخلى القصر ، وفتح أصحابه من نحو دروب الرومية بن حتى أتى دار أبى موسى ، وخلى القصر ، وفتح أصحابه من نحو دروب الرومية بن حتى أتى دار أبى موسى ، وخلى القصر ، وفتح أصحابه من نحو دروب الرومية بن حتى أتى دار أبى موسى ، وخلى القصر ، وفتح أصحابه من نحو دروب الرومة بنه المناه الله على المن بنحو دروب الرومة بنه على المناه المنا

<sup>(</sup>١) ط: « نمر » ، وانظر الفهرس.

البابَ، فقالوا: يا بن الأشتر ، آمنون نحن ؟ قال: أنتم آمنون ؛ فخرجوا فبايعوا المختار .

قال أبو محنف: فحد ثنى موسى بن عامر العدوى ؛ من عدى جهينة وهو أبو الأشعر – أن المختار جاء حتى دخل القصر ، فبات به ، وأصبح أشراف الناس فى المسجد وعلى باب القصر ، وخرج الحتار فصعد المنبر ، وحرّم النه وأثنى عليه ، فقال: الحمد لله الله يعد وليله النصر ، وعدو الخسر ، وعدو الخسر ، وجعله فيه إلى آخر الدهر ، وعداً مفعولا ، وقضاء مقضيلًا ، وقد خاب من افترى . أيها الناس ، إنه رُفعت لنا راية ، ومد ت لنا غاية ، فقيل لنا فى الراية : أن ارفعوها ولا تتصعوها ، وفى الغاية: أن اجر واليها ولا تعدوها ، فلسمعنا دعوة الداعى ، ومقالة الواعى ؛ فكم من ناع وناعية ، لقتلى فى الواعية ! وبعد المن طغى وأدبر ، وعصى وكذ بوتولكى ، ألا فادخلوا أيها الناس فبايعوا بيعة هدى ، فلا والله على جعل السهاء ستق فيا مكفوفا ، والأرض فجاجا سبنه ، ما بايعتم بعد بيعة على بن أبى طالب وآل على أهدى منها .

ثم " نزل فد خل ، و دخلنا عليه وأشراف الناس ، فبسط يد ، وابتدره (۱) الناس فبايعوه ، و جعل (۲) يقول : تبايعونى على كتاب الله وسنة نبية ، والطلب بدماء أهل البيت ، و جهاد المتحلين ، والدفع عن الضعفاء ، وقتال من قاتلنا ، وسلم من سالمنا ، والوفاء ببيعتنا ، لا نقيلكم ولا نستقيلكم ؛ فإذا قال الرجل : نعم ، بايعة . قال : فكأنى والله أنظر إلى المنذر بن حسان بن ضرار الضبى إذ أتاه حتى سلم عليه بالإمرة ، ثم "بايعه وانصرف عنه ، فلما خرج من القصر استقبل سعيد بن منقذ الثورى في عصابة من الشيعة واقفا عند المصطبة ، فلما رأوه ومعه ابنه حيان بن المنذر ، قال رجل من سفهائهم : هذا والله من ووس الجباريين ، فشكر وا عليه وعلى ابنه ، فقتلوهما ، فصاح بهم سعيد بن منقذ : لا تعجلوا ، لا تسعجلوا حتى ننظر ما رأى أميركم فيه . قال : وبلغ منقذ : لا تعجلوا ، لا تسعجلوا حتى ننظر ما رأى أميركم فيه . قال : وبلغ المختار ذلك ، فكرهه حتى رئى ذلك في وجهه ، وأقبل المختار يمنى الناس ، ويتحسن السيرة جهد ه.

<sup>(</sup>١) ف : يا وابتدره » . (٢) ا ، ف : يا فجعل » .

قال : وجاءه ابن كامل فقال للمختار ، أعلمت أن ابن مطيع في دار أبي موسى ؟ فلم يُنجبه بشيء ، فأعادها عليه ثلاثَ مرَّات فلم يُنجبه ، ثمَّ أعادها فلم يُدجيبه ، فظن ابن كامل أن ذلك لا يوافقه ، وكان ابن مطيع فقال له : تجهَّزُ بهذه واخرج ؛ فإنى قد شعرت بمكانك ، وقد ظننتُ أنَّه لم يمنعنْك من الخروج إلَّا أنَّه ليس في يديك ما يقوّيك على الخروج. وأصاب ٦٣٤/٢ المختار تسعة َ آلاف ألف في بيت مال الكوفة ، فأعطى أصحابه النَّذين قاتل بهم حين حصر ابن مطيع في القصر – وهم ثلاثة آلاف وثمانمائة (١) رجل – كل وجل خمسهائة درهم خمسمائة درهم ، وأعطى ستَّة آلاف من أصحابه أترَوْه بعد ما أحاط بالقصر، فأقاموا معه تلك الليلة وتلك الثلاثة الأيبَّام حتَّى دخل القصر مائتين مائتين ، واستقبل الناس بخير ، ومنناهم العدل وحسن السيرة ، وأدنى الأشراف ، فكانوا جلساء ، وحُد اثنه ، واستعمل على شُر طتيه عبد الله بن كامل الشَّاكريّ ، وعلى حَرَّسه كيسان أبا عَمَرْة مولى عُرّينة ؛ فقام ذات يوم على رأسه ، فرأى الأشراف يحدّ ثونه ، ورآه قد أقبل بوجهه. وحديثه عليهم ، فقال لأبي عَمْرة بعض أصحابه من الموالى: أما ترى أبا إسحاق قد أقبل على العرب ما ينظر إلينا! فدعاه المختار فقال له: ما يقول لك أولئك اللَّذين رأيتهم يكلِّمونك ؟ فقال له \_ وأسرّ إليه : شق عليهم أصلحك الله صَرْ فَكَ وجهكَ عنهم إلى العرب، فقال له : قُلُل لهم : لا يشقّن " ذلك عليكم ، فأنتم منى وأنا منكم . ثم سكت طويلا ، ثم قرأ : ﴿ إِنَّا مِنَ المُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ﴾ (٢). قال: فحد تني أبو الأشعر موسى بن عامر قال : ما هو إلا أن سمعها الموالي منه ، فقال بعضهم لبعض: أبشروا ، كأنكم والله به قد قــــ تـــــلهم .

قال أبو مخنف : حدّ ثنى حَصِيرة بن عبد الله الأزدى وفُضيل بن خدريج الكندى والنضر بن صالح العبسى، قالوا : أوّل رجل عقد له المختار

<sup>(</sup>۱) ف : «وخمسائة » .

<sup>(</sup>٢) سورة السجدة:٢٢.

۱۳۰/۷ راية عبد الله بن الحارث أخو الأشتر ، عقد له على أرمينية ، وبعث محمد ابن عير بن عُطارد على آذربيجان ، وبعث عبد الرحمن بن سعيد بن قيس على المدوّصل ، وبعث إسحاق بن مسعود على المدائن وأرض جُوخي ، وبعث قُدامة بن أبي عيسى بن ربيعة النصري ، وهو حليف لثقيف على بيه عباد الأعلى ، وبعث محمد بن كعب بن قررطة على بهقباذ الأوسط ، وبعث حبيب بن منقذ الثوري على بهقباذ الأسفل ، وبعث سعد بن حذيفة بن اليسمان على حُلوان ، وكان مع سعد بن حذيفة ألفا فارس بحلوان . قال : ورزقه ألف درهم في كل شهر ، وأمره بقتال الأكراد ، وبإقامة الطرق ، وكتب الى عماله على الجبال يأمرهم أن يحملوا أموال كُورهم إلى سعد بن حذيفة بحلوان ، وكان عبد الله بن الزبير قد بعث محمد بن الأشعث بن قيس على الموصل ، وأمره بمكاتبة ابن مطيع وبالسمع له والطاعة ، غير أن ابن مطيع لا يقدر على عزله إلا بأمر ابن الزبير ، وكان قبل ذلك في إمارة عبد الله بن يزيد ، وإبراهيم بن محمد منقطعاً بإمارة الموصل ، لا يكاتب أحدًا دون ابن الزبير .

فلما قدم عليه عبد الرحمن بن سعيد بن قيس من قيبل المختار أميرًا تنحَّى له عن الموصل ، وأقبل حتى نزل تكثريت ، وأقام بها مع أناس من أشراف قومه وغيرهم ، وهو معتزل ينظر ما يصنع الناس ، وإلى ما يصير أمرُهم ، ثم شخص إلى المختار فبايع له (١)، ودخل فيا د خل فيه أهل بلده .

قال أبو محنف : وحد ثنى صلة بن زهير النّهدى ، عن مسلم بن عبد الله الضّبابي ، قال : لمنّا ظهر المختار واستمكن ، ونبى ابن مطبع وبعث عمنًاله ، أقبل يجلس للناس عُدوة (٢) وعشيّة ، فيقضى بين الحصمين ، ثمّ قال : والله إن لى فيا أزاول وأحاول لشُغْلا عن القضاء بين الناس ، قال : فأجلس للناس شريحًا، وقضى بين الناس ، ثمّ إنّه خافهم فسمّارض ، وكانوا يقولون : إنّه عُماني ، وإنه لم يُبلّغ عن هاني ابن عروة ما أرسلته به \_ وقد كان على حُبور بن عدى ، وإنه لم يُبلّغ عن هاني ابن عروة ما أرسلته به \_ وقد كان على "بن أبى طالب عرَله عن القضاء \_ فلما

<sup>(</sup>۱) ف : « فبايعه » .

<sup>(</sup>۲) ف: « بكرة ».

أن سمع بذلك ورآهم يذم ويُسندون إليه مشل هذا القول تسمارض، وجعل المختار مكانه عبد الله مرض، فجعل مكانله عبد الله مرض، فجعل مكانله عبد الله بن مالك الطائى قاضيًا .

قال مسلم بن عبد الله : وكان عبد الله بن همّام سمع أبا عمرة يذكر الشّيعة وينال من عثمان بن عفيّان ، فقنّعه بالسوط ، فلما ظهر المختار كان معتزلا حتّى استأمّن له عبد ُ الله بن شدّاد ، فجاء إلى المختار ذات يوم فقال :

مُعَالِنَةً بِالهَجْرِ أُمُّ سَرِيعِ (١) فأَبْتَ بِهم في الفواد جميع فليس انتقالُ خَلَّة ببديع ويُلهِيهِ عن رؤد الشُّباب شَمُوع ٢/٣٣ كتائب مِنْ هَمْدانَ بعد هَزيع يقُودُ جُمُوعاً عُبِّيتُ بِجُمُوع بكلِّ فتَّى حامِي الذِّمارِ منيع بأُمرِ لدى الهَيجا أَحَدُّ جميع هناك بِمَخذُولِ ولا بمُضِيع وكلُّ أَخو إِخْبَاتة وخُشُوع إلى ابن إياس مُصْحِرًا لوقوع وأُخرى حُسُورًا غيرَ ذاتِ دُرُوع وشَـــد بأولاها على أبن مُطيع وطعن غداةً السِّكتُّينِ وجيع بذُلِّ وإِرغام له وخُصوع وكان لهمْ في الناس خيرَ شفيع

أَلَا انْتُسَاَّتْ بِالوُدِّ عِنْكُ وأَدْبَرَتْ وحَمَّلَهَا وَاشِ سَعَى غير مُؤتَــلِ فَخفِّضْ عليك الشأنَ لا يُرْدِك الهوى وفي ليلة المختار ما يُذْهِلُ الفتي دعا يالَثأراتِ الحسين فأقبلتْ ومِن مذْحِج جاء الرئيسُ ابنُ مالك ومنْ أُسدِ وافَى يزيدُ لِنَصْرِهِ وجاء نُعَيْمٌ خيرُ شَيْبانَ كلّها وما ابن شميط. إذ يُحَرِّضُ قومــهُ ولا قَيس نَهد لا ولا ابنُ هَــوازن وسار أبو النُّعمان للهِ سَعيهُ بِخَيْل عليها يومَ هَيْجَا دُرُوعُها فكُرُّ الخُيولُ كرةً ثَقِفَتْهُمُ فَوَلَّى بضرب يَشْدَخُ الهام وَقُعْهُ فحُوصِرَ في دار الإِمَارة بأئياً فَمَنَّ وزيرُ آبن الوصيّ عليهمُ

<sup>(</sup>١) الأبيات من ٤ إلى ٧ في الأخبار الطوال ٢٩١ .

وآبَ الهدى حقًّا إِلَى مُسْتَقَرِّهِ بخيرِ إيابِ آبَّهُ وَرُجُوع إلى الهاشميّ المهتدى المهتدى به فنحن له من سامع ومطيع قال : فلمنَّا أنشدها المختار قال المختار لأصحابه : قد أثنَّى عليكم كما تسمعون ، وقد أحسن الشَّناء عليكم ، فأحسنوا له الجزاء. ثم قام المختار ، فدخل وقال لأصحابه : لا تبرحوا حتَّى أخرج إليكم ؛ قال : وقال عبد الله ابن شد اد الجُسْمَى : يابن همّام : إن لك عندى فرساً ومُطرَفاً ، وقال قيس بن طَهَ فق النَّهدي -وكانت عنده الرّباب بنت الأشعث: فإن لك عندى ٦٣٩/٢ فرسًا ومُطْرَفًا ، واستحيا أن يعطيكه (اصاحبُه شيئًا لا يعطبي مثله، فقال ١١ ليزيد بن أنس : فما تعطيه ؟ فقال يزيد : إن كان ثوابَ الله أراد بقوله فما عند الله خير " له ، وإنْ كان إنها اعترَى بهذا القول أموالهَ ، فوالله ما في أموالنا ما يسعبه ؛ قد (٢) كانت بقيت من عطائى بقية فقويت بها إخوانى ؛ فقال أحمر بن شُميط مبادرًا لهم قبل أن يكلّموه: يا بن همّام ، إن كنتَ أردت بهذا القول وجه َ الله فاطلب ثوابك من الله ، وإن كنتَ إنَّما اعتريت به رضًا الناس وطلبَ أموالهم ، فاكند م الجَنندل ؛ فوالله ما مَن ْ قال قولا لغير الله وفي غير ذات الله بأهل أن يُنْدحك ، ولا يوصَل ؛ فقال له: عضضت بأير أبيك ! فرفع يزيد بن أنس السوط وقال لابن همام : تقول هذا القول يا فاسق ! وقال لابن شُدَسَيط : اضربه بالسيف ، فرفع ابن شميط عليه السيف (٣) ووثب ووثب أصحابهما يتفلَّـتون على ابن همَّام . وأُخذ بيده إبراهيم بن الأشتر فألقاه وراءه ، وقال : أنا له جار ، ليم تأتون إليه ما أرى ! فوالله إنَّه لواصل الولاية ، راضِ بما نحن عليه ، حُسَّنَ الثناء ، فإن أنتم لم تكافئوه بحسن ثنائه ، فلا تشتموا عرضه ، ولا تسفيكوا دَمَّه . ووثبت مَذ حيج فحالت دونه ، وقالوا: أجارَهُ ابن الأشتر ، لا والله لا يـُوصَل إليه . قال : وسمع لـَغطهم المختار(٤)، فخرج إليهم ، وأومأ بيده إليهم ، أن أجلسوا ، فجلسوا ، فقال لهم : ٢٠٠/٢ إذا قيل لكم خير فاقتْبِكُوه ، وإن قدرتم على مكافأة فافعلوا ، وإن لم تقدروا

<sup>(</sup>١-١) ف : « دون عطية صاحبه وقال » . ( ٢ ) ف : « وقد » .

<sup>(</sup>٣) ف : « السيف عليه » . (٤) ف : « المختار لغطهم » .

على مكافأة فتنصَّلوا ، واتقوا لسان َ الشاعر ، فإن ّ شرَّه حاضر ، وقولـَه فاجر ، وسعيَّه بائر ، وهو بكم غدًا غادر . فقالوا(١): أفلا نقتله ؟ قال : إنَّا قد آمَـنَـَّاه وأجـَرْناه ، وقد أجاره أخوكم إبراهيم بن الأشتر ، فجلس مع الناس. قال : ثُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمِ قَامَ فَانْصِرْفَ إِلَى مَنْزِلُهُ فَأَعْطَاهُ أَلْفَنَّا وَفُرْسَمًّا وَمُطْرَفًا فرجع بها وقال: لا والله ، لا جاورت هؤلاء أبدًا وأقبلتُ هوازنُ وغضبتُ واجتمعت في المسجد غضباً لابن همّام ، فبعث إليهم المختار فسألهم أن يصفحوا عمَّا اجتمعوا له ، ففعلوا ، وقال ابن همَّام لابن الأشرُّر يمدحه :

أَطْفاً عَنتي نَارَ كَلْبَين أَلَّبا عليَّ الكلابَ ذو الفِعال ابنُ مالكِ بطعن دِرَاك أو بضرب مُوَاشِكِ طوال الذَّرا فيها عراض المَبَارِك لها وقَعَا في مُسْتَحار المهالك (٢) ٢:١/٢ مع ابن شميط. شَرِّمَاشٍ ورَاتِكِ وما مُفْتَرِ طاغٍ كَآخَرَ نَاسِكِ تَوَتُّبُ حوْلي بالقنا والنَّيَازِكِ (٥) وهل أَنتمُ إِلَّا لئَامُ عَوَارِكِ (٦)

فتًى حينَ يَلقى الخيلَ يَفْرقُ بينها وقد غَضِبَتْ لى مِنْ هوازنَ عُصبةٌ إِذَا ابنُ شُمَيط. أَو يزيد تعرَّضا وَتُبْتُمْ علينا يا مَواليَ طَيِّعَ وأَعظم ديَّارِ على اللهِ فِرْيَةً فيا عجباً مِنْ أُحمسَ ابنة أحمَسِ (٤) كَأَنْكُمُ فِي العِزِّ قيسٌ وخثعمٌ

وأقبل عبد الله بن شدَّاد من الغد فجلس في المسجد يقول : علينا توثُّبُ بنو أسد وأحمس! والله لا نرضي بهذا أبدًا. فبلغ ذلك المختار ، فبعث إليه فدعاه ، ودعا بيزيد (<sup>٧)</sup> بن أنس وبابن <sup>(٨)</sup> شميط ، فحـَمـد الله َ وأثنـَى عليه وقال (^): يابن شد اد ، إن اللَّذي فعلت ننز عق من ننز عات الشيطان، فتُتب إلى الله ، قال : قد تُبُت ، وقال : إنَّ هذين أخواك ، فأقبِل إليهما، وأقبل منهما ، وهب لى هذا الأمر ؛ قال : فهو لك ، وكان ابن همَّام قد قال قصيدة "

<sup>(</sup>٢) ف : « موبقات المهالك » . (١) ف : «قالول».

<sup>(</sup> ٤ ) ف : « وما عجب » . (٣) الرتك : مشية فيها اهتزاز .

<sup>(</sup>٦) ف: « وما أنتم غير الإماء العوارك » . ( ه ) ف : « تولت قتالي » .

<sup>(</sup> ٨ ) ف : « وابن » . ( ٨ ) ف : « ثم قال » . (٧) ف : «يزيد».

أخرى في أمر المختار ، فقال :

أضحت سُلَيْمَى بعدَ طولِ عِتابِ وَتَجَرُّم وَنَفَادِ غَرْبِ شَبابِ قَد أَزْمَعَت بِصَرِيمَى وَتَجنَّبَى (۱) وَبُولُكُ مُذْ ذاك في إِعتابِ(۱) لَمَّا رأيتُ القصر أُغلَقَ بابُهُ وتوكَّلَت هَمْدانُ بالأسباب (۱۳) لمَّا رأيتُ أصحابَ الدَّقيق كأنَّهمْ (۱) حولَ البُيُوت ثعالبُ الأسراب ورأيتُ أصحابَ الدَّقيق كأنَّهمْ (۱) حولَ البُيُوت ثعالبُ الأسراب ورأيتُ أبوابَ الأَزِقَّة حولَنا دربَت بكلِّ هِرَاوة وذُبابِ ورأيتُ أَبوابَ الأَزِقَّة حولَنا دربَت بكلِّ هِرَاوة وذُبابِ أَيْقَنتُ أَنَّ خيولَ شيعةِ رَاشِدٍ لم يبْق منها فَيْشُ أَيْرِ ذُبابِ

[ ذكر الخبر عن أمر المختار مع قتلة الحسين بالكوفة]

قال أبو جعفر : وفي هذه السنة وَثب المختارُ بمن كان بالكوفة (°)من قـــَــَـلة الحسين والمشايعين على قتله ، فقــَــَـل من قــَدَر عليه منهم ، وهرب من الكوفة بعضهم ، فلم يقدر عليه .

\* ذكر الخبر عنسب وثوبه بهم وتسمية من قتل منهم ومن هرب فلم يقدر عليه منهم:

وكان سبب ذلك في اذكره هشام بن محمد ، عن عوانة بن الحكم أن مروان بن الحكم لما استوسقت له الشأم بالطبّاعة ، بعث جيشين أحدهما إلى الحجاز عليه حببيش بن د بلخة القيني وقد ذكرنا أمرة وخبر مهلكه قبل والآخر منهما إلى العراق عليهم عبيد الله بن زياد وقد ذكرنا ماكان من أمره وأمر التوابين من الشيعة بعين الوردة – وكان مروان جعل لعبيد الله بن زياد إذ وجمّه إلى العراق ما غلب عليه ، وأمرة أن يمنه الكوفة إذا هو زياد إذ وجمّه إلى العراق ما غلب عليه ، وأمرة أن يمنه بالكوفة إذا هو عليه بأهلها ثلاثاً .

قال عَوانة : فمرّ بأرض الجزيرة فاحتبس بها وبها قيس ُ عَيَـْلان (٦)على

<sup>(</sup>١) ف : « هجرى وطول تجنبي » . (٢) ف : « لا تعجلن فلست من أصحابي » .

<sup>(</sup>٣) ف: « وتعلقت هدان بالبواب ». (٤) ف: « أصحاب البيوت ».

<sup>(</sup> ه ) ف « في الكوفة » . ( ٦ ) ا : « قيس بن عيلان » .

طاعة ابن الزبير ، وقد كان مروان أصاب قيسًا يوم مَرْج راهط وهم مع الضحَّاك بن قيس مخالفين على مرْوان ، وعلى ابنه عبد الملك من بعده ، فلم يزل عبيد الله مشتغلا بهم عن العراق نحوًا من سنة . ثم ّ إنَّه أقبل إلى الموصل ، فكتب عبد الرحمن بن سعيد بن قيس عامل المختار على الموصل إلى المختار : أما بعد ، فإنى أخبرك أيها الأمير أن عبيد الله بن زياد قد دخل أرض الموصل ، وقد وجه قبلى خيلة ورجاله ، وأنى انحزْت إلى تكثريت حتى بأتيني رأيك وأمرك ، والسلام عليك .

فكتب إليه المختار: أمَّا بعد، فقد بلغنى كتابئك، وفهمتُ كلَّ ما ذكرتَ فيه، فقد أصبتَ بانحيازك إلى تكريت، فلا تبرحَنَّ مكانك الَّذَى أنت به حتَّى يأتيك أمرى إن شاء الله، والسلام عليك.

قال هشام ، عن أبي محنف : حد ثني موسى بن عامر ، أن كتاب عبد الرحمن بن سعيد لماً ورد على المختار بعث إلى يزيد بن أنس فدعاه ، فقال له : يا يزيد بن أنس ، إن العالم ليس كالجاهل ، وإن الحق ليس كالباطل ، وإنى أخبرك خبر من لم يتكذب ولم يكذب ، ولم يتخالف ولم يرتب ، وإنا المؤمنون الميامين ، الغالبون المساليم ، وإناك صاحب الحيل التي تجر حجابها ، وتضفر أذنابها ، حتاى تُوردها منابت الزيتون ، غائرة عيونها ، لاحقة "بطونها . اخرج إلى الموصل حتى تنزل أدانيها (١) ، فإني ممدك بالرجال بعد الرجال . فقال له يزيد بن أنس : سرح معى ثلاثة آلاف فارس ١١٤١٧ أنتخبهم ، وخلتي والفرج الله يزيد بن أنس : سرح معى ثلاثة آلاف فارس ١١٤١٧ أنتخبهم ، وخلتي والفرج الله عن الحديث إلى الرجال فخرج فانتخب على اسم الله من أحببت (١) فخرج فانتخب ثلاثة آلاف فارس ، فجعل على ربع المدينة النعمان بن فخرج فانتخب ثلاثة آلاف فارس ، فجعل على ربع المدينة النعمان بن عوف بن أبي جابر الأزدي ، وعلى ربع تميم وهم دان عاصم بن قيس بن حبيب الممثدائي ، وعلى منذ حج وأسمد ورقاء بن عازب الأسدى ، وعلى ربع ربيعة وكندة سعر بن أبي سعر الحني .

ثم إنَّه فصل من الكوفة ، فخرج وخرج معه المختار والناس يشتيعونه، فلما

<sup>(</sup>١) ف: «بأدانيها». (٢) ف: «فقال». (٣) ف: «ثلاثة آلاف من أحببت».

بلغ دير أبي موسى ود عه المختار وانصرف ، ثم قال له : إذا لقيت عدو ل فلا تُناظرهم ، وإذا أمكنتنك الفرصة فلا تؤخّرها ، وليكن خبرُك في كلّ يوم عندی ، وإن احتجت (١) إلى مـَدد فاكتب إلى ؛مع أنى مُمـد ّك ولو لم تَستمد د، فإنه أشد لعَضُدك، وأعز لجُندك، وأرْعَب لعدوك. فقالله يزيد بن أنس: لا تمد في إلَّا بدعائك ، فكفي به مدداً . وقال له الناس: صَحبكَ اللهُ وأدَّ اك وأيَّدك (٢). وودَّ عوه . فقال لهم يزيد: سلوا الله لِي الشهادة ، وايم الله لئن لقيتُهم ففاتني النصر لا تُنفتشي الشهادة إن شاء الله . فكتب المختار إلى عبد الرحمن بن سعيد بن قيس : أما بعد ، فخل بين يزيد وبين البلاد إن شاء الله ، والسلام عليك . فخرج يزيد بن أنس بالناس حتَّى بات بسُوراً، ثم غدا بهم سائراً حتى بات بهم بالمدائن ؛ فشكا الناس إليه (٣) ما دخلهم ١٤٥/٢ من شدة السير عليهم ، فأقام بها يومًا وليلة . ثم إنه اعترض بهم أرض جُوخي حتمي خرج بهم في الراذانات ، حتمي قطع بهم إلى أرض الموصل ، فنزلت ببنات تلي ، وبلغ مكانه ومنزله النَّذي نزل به عبيد َ الله بن زياد ، فسأل عن عد تهم ، فأخبرتُ عيونُه أنبَّه خرج معه من الكوفة ثلاثة لآلاف فارس ، فقال عبيد الله : فأنا أبعث إلى كلِّ ألف ألفين . ودعا ربيعة بن المخارق الغنوي وعبد الله بن حمثلة الخثعمي، فبعثهما في ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف ، وبعث ربيعة بن المخارق أوّلا ، ثمّ مكث يومًا ، ثمّ بعث خلفه عبد الله بن حمثلة ، تم كتب إليهما : أيتكما سَبَّق فهو أمير على صاحبه، وإن انتهيتما جميعًا فأكبركما سنيًّا أميرٌ على صاحبه والجماعة. قال: فسبق ربيعة بن المخارق فنزل بيزيد بنأنس وهو ببنات تلي، فخرج إليه يزيد بن أنس وهو مريض مضنيًى .

قال أبو محنف : فحد أبى أبو الصلت ، عن أبى سعيد الصّيهُ ل ، قال : خرج علينا يزيد بن أنس وهو مريض على حمار يمشى معه الرجال يُسمسكونه عن يمينه وعن شماله ، بفخذيه وعضديه وجنبيه ، فجعل يقف على الأرباع :

<sup>(</sup>١) ف : «وإذااحتجت » . (٢) ف: «وأيدك وأداك سالماً غانماً » .

<sup>(</sup>٣) ف: « فشكا إليه الناس ».

رُبُعْ ربع (١)ويقول: يا شرطة الله، اصبروا تُـُؤجـَـرُ وا، وصابروا عدوّكم تَـطَفُـرَوا ، وَقَاتُـلُوا أُولِياءَ الشيطان ، إِن ّكَـيَـْدَ الشيطان كان ضَعـيفًا ، إِنْ هلكتُ فأميركم ورقاء بن عازب الأسدى ، فإن هككَ فأميرُ كم عَبد الله بن ٦٤٦/٢ ضَمُّرة العذري ، فإن هلك فأمير كم سعر بن أبي سعر الحنفي . قال : وأنا والله فيمن يمشى معه ويُمْسلك بعضده ويده ، وإنى لأعرف في وجهه أن الموت قد نزل به . قال : فجعل يزيد ُ بن أنس عبد الله بن ضَمْرة العذريّ على ميمنته ، وسيعـُر بن أبي سعر على ميسرته، وجعل ورقاء َ بن عازب الأسدى على الخيل ، ونزل هو فوُضع بين الرجال على السرير ، ثم قال لهم : ابرزوا لهم بالعرَاء ، وقد مونى في الرجال ، ثمَّ إن شئتم فقاتلوا عن أُميركم ، وإن شئتم ففرّوا عنه . قال : فأخرجناه في ذي الحجَّة يوم عرفة سنة ست وستين، فأخذ ْنا نُمسك أحيانًا بظَّه ْره فيقول : اصنعوا كذا ، اصنعوا كذا، وافعلوا كذا، فيأمر بأمره، ثم لا يكون بأسرع من أن يغلبه الوجع فيـ وضع هـ مُن يهة ويقتتل الناسُ ، وذلك عند شفق الصبح قبل شروق الشمس . قال: فحملتْ ميسرتهم على ميمنيتنا ، فاشتد قتالتُهم ، وتحميل ميسرتُنا على ميمنتهم فتهزمها (٢)، ويتحميل ورقاء بن عازب الأسدى في الحيل فيهـَزَمهم ، فلم يرتفع الضَّحي حتَّى هزمناهم ، وحـَويْنا عسكرهم .

قال أبو محنف : وحد ثنى موسى بن عامر العدوي، قال : انتهينا إلى ربيعة ابن المخارق صاحبهم، وقد انهزم عنه أصحابه وهو نازل (٣) ينادى : يا أولياء الحق ، ويا أهل السمع والطاعة ، إلى أنا ابن المخارق ؛ قال موسى : فأماً أنا فكنتُ غلاماً حلد أنا ، فهيئته ووقفت ، ويتحمل عليه عبد الله بن ورقاء الأسدى وعبد الله بن ضمَرة العذري ، فهتلاه .

قال أبو محنف: وحدّ ثنى عَـمرو بن مالك أبو كبشة القينيّ ؛ قال: ٦٤٧/٢ كنت غلاميًا حين راهقتُ مع أحد عمومتى فى ذلك العسكر، فلميًّا نزلنا بعسكر الكوفييّين عبيًّانا ربيعة بن المحارق فأحسنَ التعبئة، وجعل على ميمنته ابن

<sup>(</sup>١) ا: «ربعًا ربعًا». (٢) ف: «فهزمتها». (٣) ف: «بارك».

أخيه ، وعلى ميسرته عبد ربته السلمى ، وخرج هو فى الحيل والرجال وقال : يا أهل الشأم، إنسكم إنسما تقاتلون العبيد الأبساق ، وقوماً قد تركوا الإسلام وخرجوا منه ، ليست لهم تقيسة ، ولا ينطقون بالعربيسة ؛ قال : فوالله إن كنت لأحسب أن ذلك كذلك حتمى قاتلناهم ؛ قال : فوالله ما هو إلّا أن اقتتل الناس إذا رجل من أهل العراق يعترض الناس بسيفه وهو يقول :

بَرِئْتُ مِنْ دِينِ المحكِّمينا وذَاكَ فينا شَرَّ دِينٍ دِينَا وَمَالَمَهم اشتد ساعة من النهار ، ثم إنهم هزمونا حين ارتفع الضحى فقتلوا صاحبتنا ، وحرووا عسكر نا فخرجنا منهزمين حتى تلقانا عبد الله بن حميلة على مسيرة ساعة من تلك القرية التي يقال لها بنات تلى ، فرد نا ، فأقبلنا معه حتى نزل بيزيد بن أنس ، فبتنا متحارسين حتى أصبحنا فصلينا الغداة ، ثم خرجنا على تعبئة حسنة ، فجعل على ميمنته الزبير بن خرير بن خشعم ، وعلى ميسرته ابن أقيصر القحاق من خثعم ، وتقد م في الحيل والرجال ، وذلك يوم الأضحى ، فاقتتلنا قتالا شديد ا ، م أنهم النه بن زياد فحدثناه بما لكه ين رياد فحدثناه بما لكه ينا .

قال أبو محنف: وحد ثني موسى بن عامر، قال: أقبل إلينا عبد الله بن حمَّ سلة الخثعمي ؛ فاستقبل فك ربيعة بن المخارق الغنوى فرد هم ، ثم سجاء حتى نزل ببنات تلى ، فلما أصبح غادوا وغادينا ، فتطاردت الحيلان من أوّل النهار ، ثم انصرفوا وانصرفنا ؛ حتى إذا صلّينا الظهر خرجنا فاقتتلنا ، ثم هزمناهم . قال : ونزل عبد الله بن حمَّلة فأخذ ينادى أصحابه : الكرّة بعد الفرة ، يا أهل السمع والطاعة ؛ فحمل عليه عبد الله بن قراد الخثعمي فقسَله ، وحويننا عسكرهم وما فيه ، وأتبى يزيد بن أنس بثلمائة أسير وهو في السوق ، فأخذ يوئ بيده أن اضر بوا أعناقهم ، فقتُلوا من عند آخرهم .

وقال يزيد بن أنس : إنْ هلكتُ فأميركم ورقاء بن عازب الأسدى ، فما أمسي حتمًى مات ، فصلمًى عليه ورقاء بن عازب ود فَمَنه ، فلما رأى ذلك أصحابه أسقط فى أيديهم ، وكسَر موته قلوب أصحابه ، وأخذوا فى دفنه ،

<sup>(</sup>١) كذا في ا ، وفي ط من غير نقط .

فقال لهم ورقاء : يا قوم ، ماذا ترون ؟ إنَّه قد بلغني أنَّ عبيد الله بن زياد قد أقبل إلينا في ثمانين ألفاً من أهل الشأم ، فأخذوا يتسلَّلون ويرجعون . ثم إنَّ ورقاء دعا رءوسَ الأرباع وفُرسانَ أصحابه فقال لهم : يا هؤلاء ، ماذا ترون فيما أخبرتُكم ؟ إنَّما أنا رجل منكم ، ولست بأفضلكم رأياً ، فأشيروا على ، فإن ابن زياد قد جاءكم في جُنند أهل الشأم الأعظم ، وبجلَّتهم وفُرسانهم وأشرافيهم ، ولا أرى لنا ولكم بهم طاقة على هذه الحال ، وقله هلك يزيد ُ بن َ أنس أميرنا ، وتفرُّقت عناً طائفة ميناً ، فلو انصرفنا اليوم من ٦٤٩/٢ تلقاء أنفسنا قبل أن نلقاهم ، وقبلَ أن نَبلُغهم ، فَيَعلَموا أنَّا إنَّما ردَّنا عنهم هلاك صاحبنا ، فلا يزالوا لنا هائبين لقت لنا منهم أميرهم ! ولأنبَّا إنَّما نعتل لانصرافنا بموت صاحبنا . وإنَّا إن لقيناهم اليوَم كنَّا مخاطرين ، فإن هُ زَمنا اليوم لم تنفعننا هزيمتُنا إياًهم من قبل اليوم. قالوا: فإنكَ نعماً رأيت، انصرِفْ رحمك الله . فانصرف ، فبلغ مُنصَرَفُهم ذلك المختارَ وأهلَ الكوفة ، فأرْجَف الناس ، ولم يعلموا كيف كان الأمر أن يزيد بن أنس همكك ، وأن الناس هُ رُموا ، فبعث إلى المختار عاملُه على المدائن عينًا له من أنباط السواد فأخبره الحبر ، فدعا المختارُ إبراهيم بن الأشتر فعَـَقَـَدَ له على سبعة آلاف رجل ، ثم قال له : سر حتَّى إذا أنت لقيتَ جيش ابن أنس فاردد هم معك، ثم سر حتَّى تلقى عدوَّك فتُناجِزَهُم. فخرج إبراهيم فوضَع عسكرَه بحماًم أعين .

قال أبو محنف: فحد ثنى أبو زهير النضر بن صالح، قال: لمنا مات يزيد أنس التقرَى أشرافُ الناس بالكوفة فأر بفوا بالمختار وقالواً: قتل يزيد بن أنس، ولم يصد قوا أنه مات، وأخذوا يقولون: والله لقد تأمير علينا هذا الرجل بغير رضا منيا ، ولقد أدنى موالسينا، فحملهم على الدواب ، وأعطاهم وأطعهم وأطعهم فيثنا ، ولقد عصت نا عبيد نا ، فحرب بذلك أيتامنا وأراملنا . فاتعدوا منزل شببت بن ربعي وقالوا: نجتمع في منزل شيخنا وكان شبث جاهليا إسلاميا للموالى فاجتمعوا فأتوا منزله، فصلى بأصحابه، ثم تذاكروا هذا النحو من الحديث ١٥٠/٢ قال : ولم يكن فيا أحدث المختار عليهم شيء هو أعظم من أن جعل للموالى

الفتىء نصيباً \_ فقال لهم شبّت: دعونى حتى ألقاه ؛ فذهب فلقيه ، فلم يدع شيئاً ممناً أذكره أصحابه إلا وقد ذاكر و إيناه ، فأخذ لا يذكر خصلة الا قال له المختار : أرضيهم فى هذه الخصلة ، وآتى كل شيء أحبوا ؛ قال : فذكر المماليك ؛ قال : فأنا أرد عليهم عبيد هم ، فذكر له الموالى ، فقال : عدت إلى موالينا ، وهم فى ء أفاء و الله علينا وهذه البلاد جميعاً فأعتقنا رقابهم ، فأمنل الأجر فى ذلك والثواب والشكر ، فلم ترض لهم بذلك حتى جعلتهم شركاء نا فى فيئنا ، فقال لهم المختار : إن أنا تركت لكم مواليكم ، وجعلت في شركاء نا فى فيئنا ، فقال لهم المختار : إن أنا تركت لكم مواليكم ، وجعلت في شركاء نا فى فيئنا ، فقال لهم المختار : إن أنا تركت الكم مواليكم ، وجعلت أخرج إلى أصحابى فأذا كر هم ذلك ، فخرج فلم يرجع إلى المختار . أخرج إلى أصحابى فأذا كر هم ذلك ، فخرج فلم يرجع إلى المختار . قال : وأجمع رأى أشراف أهل الكوفة على قتال المختار .

قال أبو محنف: فحد أبى قدامة بن حوشب، قال: جاء سَبَتُ ابن ربعى وشمر بن ذى الجوشن ومحملًد بن الأشعث وعبد الرحمن بن سعيد بن قيس حتى دخلوا على كعب بن أبى كعب الحثعمى ، فتكلم شبَت، فيحسد الله وأثنتى عليه ، ثم أخبره باجماع رأيهم على قتال المختار ، وسأله أن يجيبهم إلى ذلك ، وقال فيما يعيب به المختار: إنه تأمر علينا بغير رضاً أن يجيبهم إلى ذلك ، وقال فيما يعيب به المختار: إنه تأمر علينا بغير رضاً منا ، وزعم أن ابن الحنفية بعثه إلينا ، وقد علمنا أن ابن الحنفية لم يفعل، وأطعم موالينا فيئنا ، وأخذ عبيد نا ، فحرب بهم يتامانا وأراملنا ، وأظهر هو وسَبئيته البراءة من أسلافنا الصالحين . قال : فرحب بهم كعب بن أبى كعب ، وأجابهم إلى ما دَعَوْه إليه .

قال أبو محنف: حدّ ثنى أبى يحيى بن سعيد أن أشراف أهل الكوفة قد كانوا دخلوا على عبد الرحمن بن محنف ، فدعـوه إلى أن يجيبهم إلى قتال المحتار ، فقال لهم : يا هؤلاء ، إنكم إن أبيتم إلا أن تخرجوا لم أخذ للكم ، وإن أنتم أطعتمونى لم تخرجوا . فقالوا : لم ؟ قال : لأنى أخاف أن تتفرقوا وتختلفوا وتتخاذكوا ، ومع الرجل والله شجعاً وكم وفرسانكم من أنفسكم ، أليس

معه فلان وفلان! ثم معه عبيد كم ومواليكم ، وكلمة مؤلاء واحدة ، وعبيدكم ومواليكم أشد حَنفقاً عليكم من عدو كم ، فهو مقاتلكم بشجاعة العرب، وعداوة العبجة م ، وإن انتظرتموه قليلا كُفيتموه بقدوم أهل الشأم،أو بمجيء أهل البصرة ، فتكونوا قد كُفيتموه بغيركم ، ولم تتجعلوا بأستكم بينكم ؛ قالوا : نمنشد ك الله أن تخالفنا ، وأن تفسد علينا رأينا وما قد اجتمعت عليه جماعتنا . قال : فأنا رجل منكم ، فإذا شئتم فاخرجوا . فسار بعضهم إلى بعض وقالوا : انتظروا حتى يذهب عنه إبراهيم بن الأشتر ؛ قال : فأمهلوا حتى إذا بلغ ابن الأشتر ستاباط ، وتبوا بالمختار . قال : فخرج عبد الرحمن ابن سعيد بن قيس الهمداني في همدان في حبيانة السبيع ، وخرج زكر بن قيس المحمداني في همدان في حبيانة السبيع ، وخرج زكر بن قيس المحمداق بن محميد بن الأشعث في حبيانة كندة .

قال هشام: فحد ثنى سليان بن محمدًد الحضري ، قال: خرج إليهما جبير الحضري فقال لهما : أُخرُجا عن جبّانتنا ، فإنَّا نكره أن نُعْرَى ١٥٢/٧ بشرٌّ ؛ فقال له إسحاق بن محمَّد : وجبَّانتُكم هي ؟ قال : نعم ، فانصرفوا عنه ؛ وخرج كعب بن أبى كعب الخثعميّ في حبَّانة بيشْر ، وسار بشير بن جرير بن عبد الله إليهم في بتجيلة ، وخرج عبد الرحمن بن مخنف فى مجبًّانة مخنف ، وسار إسحاق بن محمد وزَحْـر بن قيس إلى عبد الرّحمن ابن سعيد بن قيس بجبَّانة السَّبيع ، وسارت بجيلة ُ وحَسَّعم إلى عبد الرحمن ابن محنف وهو بالأزْد. وبلغ التَّذين في حبَّانة السَّبيع أنَّ المختار قد عبَّأَ لهم خيلا ليسير إليهم. فبعثوا الرسل يتلو بعضُها بعضًا إلى الأزْد وبتَجيلة وخثعم، يسألونهم بالله والرّحم لمّا عَجِلوا إليهم. فساروا إليهم واجتمعوا جميعًا في حبيًّانة السبيع ، ولمنَّا أن بلغ ذلك المختار سرَّه اجتماعهم في مكان واحد، وخرج شمر بن ذى الجوشن حتَّى نزل بجبَّانة بني سلول في قيس ، ونزل شَبَتُ بن ربعيّ وحـَسان بن فائد العبسيّوربيعة بن ثروان َ الضبيّ في مُضَرّ بالكُناسة ، ونزل حجَّار بن أبْحر ويزيد بن الحارث بن رؤيم في ربيعة فيما بين التَّمَّارين والسَّبَعَة، ونزل عمرو بن الحجَّاج الزَّبيديّ في جبَّانة مراد بمَن ْ تبعه من مَذ ْ حج ، فبعث إليه أهل ُ اليمن : أن ائتنا، فأبي أن يأتيهم

وقال لهم : جدّوا، فكأنى قد أتيت كم . قال : وبعث المختار رسولا من يومه يقال ١٥٣/٢ له عمر و بن تو به بالر كض إلى إبراهيم بن الأشتر وهو بساباط ألا تضع كتابى من يدك حتى تقبل بجميع من محك إلى " . قال : وبعث إليهم المختار فى ذلك اليوم : أخبرونى ما تريدون ؟ فإنى صانع كل ما أحببتم، فقالوا: فإننا نريد أن تعتز لننا ، فإننك زعمت أن " ابن الحنفية بعثك ولم يبعشك . فأرسل إليهم المختار أن ابعثوا إليه من قبلكم وفدا ، وأبعث إليه من قبلك وفدا ، م انظروا فى ذلك حتى تتبييننوه ؛ وهو يريد أن يريثهم بهذه المقالة ليقد م عليه إبراهيم بن الأشتر ، وقد أمر أصحابه فكفوا أيديهم ، وقد أخذ أهل الكوفة عليهم بأفواه السكك، فليس شيء يصل إلى المختار ولا إلى أصحابه من الماء إلا القليل الوت (١) بجيئهم إذا غفلوا عنه . قال : وخرج عبد الله بن ألم المبيع فى الميدان ، فقاتلته شاكر قتالا شديداً ، فجاءه عنه عنه م قبسة بن طارق الجشمي فقاتل معه ساعة حتى رد عاديتهم عنه ، ثم قبلا على حاميتهما يسيران حتى نزل عقية بن طارق مع قيس فى جبانة بنى سلول ، وجاء يسيران حتى نزل عقية بن طارق مع قيس فى جبانة بنى سلول ، وجاء عبد الله بن سبيع حتى نزل مع أهل اليمن فى جبانة السبيع .

قال أبو محنف: حد ثنى يونس بن أبى إسحاق ، أن شمر بن ذى الجوشن أتى أهل اليمن فقال لهم : إن اجتمعتم فى مكان نجعل فيه مجنبين ونقاتل من وجه واحد فأنا صاحبكم ، وإلا فلا ، والله لا أقاتل فى مشل هذا المكان فى سيكك ضيقة ، ونقاتيل من غير وجه . فانصرف إلى جماعة هذا المكان فى سيكك ضيقة ، ونقاتيل من غير وجه . فانصرف إلى ابن الأشير بلغه من يومه عشية ، فنادى فى الناس : أن ارجعوا إلى الكوفة ، فسار بقية عشيته تلك ، ثم نزل حين أمسى ، فتعشى أصحابه ، وأراحوا الدواب شيئا كلا شىء ، ثم نادى فى الناس ، فسار ليلته كلها ، ثم صلى الغداة بسورا ، ثم سار من يومه فصلي العصر على باب الجسر من الغد ، ثم إنه بعد جتى بات ليلته فى المسجد ومعه من أصحابه أهل القوة والجلك ، حتى جاء حتى بات ليلته فى المسجد ومعه من أصحابه أهل القوة والجلك ، حتى إذا كان صبيحة اليوم الثالث من مُخترجهم على المختار ، خرج المختار إلى

<sup>(</sup>١) الوتح : القليل من كل شيء .

المنبر فصعده.

قال أبو مخنف: فحد فقال: إنسما نحن عشيرتك ، وكف يمينك ، لا والله بعث إليه ابنه عبد المؤمن فقال: إنسما نحن عشيرتك ، وكف يمينك ، لا والله لا نقاتك ، فتق بذلك مناً ؛ وكان رأيه قتاله ، ولكنه كاده . ولماً أن اجتمع أهل اليمن بجبانة السبيع حضرت الصلاة ، فكر وكل رأس من رءوس أهل اليمن أن يتقد مه صاحبه ، فقال لهم عبد الرحمن بن مخنف: هذا أول الاختلاف ، قد موا الرضا فيكم ، فإن في عشيرتكم سيد قراء أهل المصر ، فليصل بكم رفاعة بن شهر اد الفتياني من بجيلة ، ففعلوا ، فلم يزل يصلى بهم حتى كانت الوقعة .

قال أبو محنف: وحد ثنى وازع بن السرى أن أنس بن عمرو الأزدى انطلق فدخل فى أهل اليمن ، وسمعهم وهم يقولون : إن سار المختار إلى إخواننا من مضر سر فا إليهم ، وإن سار إلينا ساروا إلينا ، فسمعها منهم رجل ، وأقبل جواد ًا حتى صعد إلى المختار على المنبر ، فأخبر بمقالتهم ، فقال : أما ٧/٥٠٥ هم فخلقاء لو سرت إلى مضر أن يسيروا إليهم ، وأما أهل اليهم ن فأشهد لئن سرت إليهم لا تسير إليهم مضر ، فكان بعد ذلك يدعو ذلك الرجل ويكرمه . ثم إن المختار نزل فعبا أصحابه فى السوق - والسوق إذ ذاك ليس فيها هذا البناء - فقال إبراهيم بن الأشتر : إلى أى الفريقين أحب إليك أن تسير ؟ فقال : إلى أى الفريقين أحب إليك أن يسير إلى قومه فلا يبالغ فى قتالهم - فقال : سر إلى مضر بالكناسة وعليهم سبر بن عمير بن عطارد ، وأنا أسير إلى أهل اليهم ن .

قال: ولم يزل المختار يُعرف بشد ة النفس ، وقلة البُق يما على أهل اليمن وغيرهم إذا ظفر ، فسار إبراهيم بن الأشتر إلى الكُناسة ، وسار المختار إلى جبانة السبيع ، فوقف المختار عند دار عُمر بن سعد بن أبى وقباص ، وسرح بين أيديه أحدمر بن شميط البجكي ثم الأحمسي ، وسرح عبد الله بن كامل الشاكري ، وقال لابن شميط : الزم هذه السكة حتى (١) تخرج إلى أهل الشاكري ، وقال لابن شميط : الزم هذه السكة حتى (١) تخرج إلى أهل

<sup>(</sup>١) س: « التي».

حبًّانة السَّبيع من بين دُور قومك . وقال لعبد الله بن كامل : الزَّم هذه السكَّة حتَّى تخرج على جبًّانة السَّبيع من دار آل الأخنس بن شرّيق، ودعاهما فأسر إليهما أن شبامًا قد بعثت تُخبرني أنَّهم قد أتروا القوم من ورائهم ، فم ضَيا (افس مككا الطريقين الدُّذين ااأمرهما بهما (١) ، وبلغ أهل اليمن ٢٥٦/٢ مسير مدين الرجلين إليهم، فاقتسموا تميننك السكَّة ين، فأما السكَّة الَّتي في دبر مسجد أحسمس فإنه وقف فيها عبد الرحمن بن سعيد بن قيس الهمداني وإسحاق بن الأشعث وزَحْر بن قيس ، وأمَّا السَّكَّة الَّتِي تلي الفُراتَ فإنَّه وقف فيها عبدُ الرحمن بن مخنف، وبشير بن جرير بن عبد الله، وكعب بن أبي كعب . ثم إن القوم اقتتلوا كأشد قتال اقدتتكا قوم . ثم إن أصحاب (٣) أحْمر بن شُمْسَيط انكشفوا وأصحاب عبد الله بن كامل أيضاً ، فلم يُرَع المختارُ إِلَّا وَقَدَ جَاءُهُ الْفَسَلُّ قَدَ أُقْبَلِ؛ فَقَالَ : مَا وَرَاءَكُم ؟ قَالُوا : هُـزُرِمِنَا ؛ قال : فما فعل أحمر بن شُميط؟ قالوا: تركناه قد نزل عند مسجد القصاص \_ يعندُون مسجد أبى داود في وادعة ، وكان يعتاده رجال أهل ذلك الزمان يقصون فيه ، وقد نزل معه أناس من أصحابه \_ وقال أصحاب عبد الله : ما ندرى ما فعل ابن كامل! فصاح بهم: أن انصرِفوا . ثم " أقبل بهم حتى انتهى إلى دار أبى عبد الله الجُدُلَى ، وبعث عبد الله بن قُراد الخنعمي – وكان على أربعمائة رجل من أصحابه ــ فقال : سرْ فى أصحابك إلى ابن كامل ، فإن° يك هلك فأنت مكانه ، فقاتيل القوم بأصحابك وأصحابه ، وإن تجده حيًّا صالحًا فسر في مائة من أصحابك كلُّهم فارس ، وادفع إليه بقيَّة أصحابك، ومر (١) بالحد معه والمناصحة له ، فإنهم إنهما يناصحوني ، ومن ناصحني فليبشر ، ثم من المض في المائة حمَّى تأتى أهل حبَّانة السَّبيع ممَّا يلي حمَّام قَطَنَ ابن عبد الله . فمضى فوجد ابن كامل واقفاً عند حماًم عمرو بن حريث

<sup>(</sup>١-١) ف: « وسلكا الطريق الذي ».

<sup>(</sup>۲) ف: «به».

<sup>(</sup>٣) ف : « وإن أصحاب أحمر » .

<sup>(</sup>٤) ف : « وأمرهم » .

معه أناس (١) من أصحابه قد صبروا ، وهو يقاتل القوم َ ، فدفع إليه ثَلَثَمائة ٢٥٧/٢ مِن أصحابه ثم مضى حتم نزل إلى حباً نة السبيع .

ثم أخذ في تلك السَّكك حتَّى انتهى إلى مسجد عبد القيس، فوقف عنده، وقال لأصحابه: ما ترون؟ ( "قالوا: أمرنا لأمر لهُ تَسَبع " أوكل من كان معه من حاشد من قومه وهم مائة؛ فقال لهم: والله إنى لأحبُّ أنْ يَـظهرَ المختار، ووالله إنى لكاره" أنْ يَهْلِكُ أشرافُ عشيرتَى اليوم ، ووالله لأن أموتَ أحبَّ إلى " من أن يتحلُّ بهم الهلاك على يدى ، واكن قيفوا قليلا فإنى قد سمعت شِبامًا يرْعمون أنَّهم سيأتونهم (٣) من ورائهم ، فلعل ّ شِباماً تكون هي تفعل ذلك ، ونُعافَى نحن منه . قال له أصحابه : فرأيتك . فثبت كما هو عند مسجد عبد القيس ، وبعث المختارُ مالكَ بن عمرو النهديّ في مائتي رجل – وكان من أشد الناس بأساً - وبعث عبد الله بن شريك النهدى في مائني فارس إلى أحمر بن شميط ، وثبت مكانمَه ، فانتهوا إليه وقد علاه القوم وكمَشروه ، فاقتتلوا عند ذلك كأشد القتال، ومضى ابن الأشتر حتَّى لتى شَبَتُ بن ربنعيٍّ . وأناسًامعه من مضر كثيرًا ، وفيهم حسَّان بن فائد العبسيُّ ، فقال لهم إبراهيم : وَيَنْحَكُمُ ! اِنصرفوا ، فوالله ما أحبّ أنْ يصاب أحد من مُضَر على يدى "، فلا تُهَلكُوا أنفسكم ، فأبوا ، فقاتلوه فهزمهم ، واحتمل حسَّان بن فائد إلى أهله ، فمات حين أدخـِل إليهم ، وقدكان وهو على فراشه قبل موته أفاق َ إفاقة " فقال : أما والله ما كنت أحبّ أن أعيش من جراحتي هذه ، وما كنت أحبّ أن تكون منيَّى إلا بطعنة رمح ، أو بضربة بالسيف ؛ فلم يتكلُّم بعدها كلمة ﴿ ﴿ ﴾ حَتَّى مات . وجاءت البشرى إلى المختار من قبـكل إبراهيم بهزيمة ٢٥٨/٢. مضر ، فبعث المختار البشركي من قبله (٥) إلى أحمر بن شُميط وإلى ابن كامل ، فالنَّاس (٦) على أحوالهم كلِّ أهل سكَّة منهم قد أغنْنتْ ما يليها . قال: فاجتمعت شيبام (٧) وقد رأسوا عليهم أبا القلوص ، وقد أجمعوا

<sup>(</sup>١) ف : « ناس » . ( ٢-٢ ) ف : « فقالوا : أمرنا أمرك ونحن لك تبع » .

<sup>(</sup>٣) ف: «أن سيأتونهم». (٤) ف: « بكلمة ».

<sup>(</sup> o ) ف : « من قبله البشرى » . ( ٦ ) ف : « والناس » .

<sup>(</sup> ٧ ) ف : « فاجتمع » .

واجتمعوا بأن يأتوا أهل اليمن من وراثهم ، فقال بعضهم لبعض: أما والله لو جعلتم جيد كُم (١) هذا على من خالفكم من غيركم لكان أصوب، فسيروا إلى مصر أو إلى ربيعة (٢) فقاتلوهم — وشيخهم أبو القلوص ساكت لا يتكلّم — فقالوا : يا أبا القلوص ، ما رأيك ؟ فقال : قال الله بجل ثناؤه : فقالوا الله بجل ثناؤه : فقاموا وأيدكم غلظة (٣) قوموا وأقاتلوا الله ينكم على فقاموا وأيكم غلظة (٣) قوموا والله فشي بهم قيس رمحين أو ثلاثة ثم قال لهم : اجلسوا فجلسوا فجلسوا ، ثم مشي بهم الثالثة بهم أنفس من ذلك شيئا، ثم قعد بهم ، ثم قال لهم : يا أبا القلوص ، والله إنك عندنا وأنفس من ذلك شيئا، ثم قعد بهم ، فقالوا له : يا أبا القلوص ، والله إنك عندنا لأشجع العرب ، فما يتحملك على الله ي تصنع ا قال : إن المجرّب ليس كن لم يجرّب ، إني أردت أن ترجع إليكم أفئد تنكم ، وأن توطنوا على القتال أنفسكم ، وكرهت أن أوجم على القتال وأنم على حال د هش وقالوا : أنت أبصر بما صنعت .

فلما خرجوا إلى جبانة السبيع استقبلهم على فم السكة الأعسر الشاكرى، محمل عليه الحُندعي وأبو الزبير بن كريب فصرعاه ، ودخلا الجبانة ، ودخل الناس الجبانة في آثارهم ، وهم يناد ون : يا لثارات الحسين ! فأجابهم أصحاب ابن شميط يا لشارات الحسين! فسمعها يزيد بن عمير بن ذى مران من هم مدان فقال : يا لثارات عثمان! فقال لهم رفاعة بن شد اد : ما لنا ولعمان! لا أقاتيل مع قوم يبغون دم عمان ، فقال له أناس من قومه : بجئت بنا وأطعناك ، حتى إذا رأينا قوم منا تأخذهم السيوف قلت : انصرفوا ود عوهم! فحطف عليهم وهو يقول :

أَنَا ابنُ شدَّادٍ عَلَى دينِ علِي لستُ لعَمَانَ بنِ أَرْوَى بِوَلِي لَا ابنُ شدَّادٍ عَلَى دينِ علِي اللهِ مَ فيمن يصْطَلِي بِحرِّ نارِ الحرب غير مُؤتلِ للهَ

فقاتــَل حتى قـُـتل ، وقتل يزيد بن عُمير بن ذى مُرَّان ، وقَـُتل النعمان ابن صُهُـْبان الجرميّ ثمّ الراسبيّ ـــوكان ناسكاً ـــ ورفاعة ُ بن شدّ اد بن عـَـوْسجة

<sup>(</sup>١) ف: « حدكم ». (٢) ف: « ربيعة ومضر». (٣) سورة التوبة:١٢٣٠.

الفيتيانى عند حميًام المهمبندان البَّدى بالسَّبَخة - وكان ناسكيًا - وقتيل الفرات ابن زَحْر بن قيس ، وقتيل عبد الرحمن ابن تيس ، وقتيل عبد الرحمن ابن سعيد بن قيس ، وقتل عمر بن مخنف ، وقاتل عبد الرحمن بن مخنف حتى ارتبُث ، وحملته الرّجال على أيديها وما يتشعر ، وقاتل حوله رجال من الأزرد ، فقال حميد بن مسلم :

لأَضْرِبَنَّ عن أَبِي حَكيم ِ مَفَارِق الأَعْبُدِ والصَّمِيم ِ وَقَالَ سُرَاقَة بن مرْداس البارق :

يا نَهُ شُ إِلّا تَصْبرِى تُلِيمِى لَا تَتونَى عن أَبى حكيم (١) واستُخرِجمن دور الوادعيّين خمستمائة أسير، فأتي بهم المختار مكتّفين، فأخذ رجل من بني نته له وهو من رؤساء أصحاب المختار يقال له : عبد الله ابن شريك ، لا يخلو بعربي إلّا خلّي سبيله، فرَفَع ذلك إلى المختار درهم مولّي لبني نتهد، فقال له المختار: اعرضوهم على ، وانظروا كل من شهد منهم قتل الحسين فأعلموني به ، فأخذوا لا يُمرّز عليه (٢) برجل قد شهد قتل الحسين إلّا قيل له : هذا ممنّ شهد قتله ، فيقد به فيضرب عنقه ، حتى قتل منهم قبل أن يخرج مائتين وثمانية وأربعين قتبلا ، وأخذ أصحابه كلّما رأوا رجلا قد كان يؤذيهم أو يماريهم (٣)أو يضرّبهم خلوا به فيقتلوه حتى قتل ناس كثير منهم وما يشعر بهم المختار ، فأخبر بذلك المختار بعد أ مدعا ناس كثير منهم وما يشعر بهم المختار ، فأخذ عليهم المواثيق ألّا يجامعوا عليه عدوًا ، ولا يبغوه ولا أصحابه (٥) غائلة، إلّا سرراقية بن مرداس البارقي ، عليه عدوًا ، ولا يبغوه ولا أصحابه (٥) غائلة، إلّا سرراقية بن مرداس البارقي ، فإنته أمر به أن يُساق معه إلى المسجد . قال : ونادى سادى المختار : إنّه فإنته أمر به أن يُساق معه إلى المسجد . قال : ونادى سادى المختار : إنّه من أغلق بابه فهو آمن ، إلّا رجلا شرك في دم آل محمد صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۰۵. (۲) ف: « لا يمر عليهم رجل » .

<sup>(</sup>٣) ف : «ويماريهم».

<sup>(</sup> ٤ ) ف : « من بقى » .

<sup>(</sup> o ) ف : « لأصحابه » . .

قال أبو محنف: حد ثنى (۱) المجالد بن سعبد، عن عامر الشعبى . ، أن يزيد ابن الحارث بن يزيد بن رؤيم وحجاً ربن أبجر بعثا رسلا لهما ، فقالا لهم : كونوا من أهل اليمن قريباً ، فإن وأيتموهم قد ظهر وا (۲) فأيتكم سبق إلينا فليقل رسر فان ، وإن كانوا هر موا فليقل بجُموزان ، فلما هر أهل اليمن أتسهم رسلهم ، فقال لهم أوّل من انتهى إليهم : جُموزان ، فقام الرجلان فقالا لقومهما : انصر فوا إلى بيوتكم ، فانصر فوا ، وخوج عمر و بن الحجاج الزابيدي – وكان ممن شهد قتل الحسين – فركب واحلته ، ثم ذهب عليها ، فأخذ طريق شراف وواقصة ، فلم ير حتى الساعة ، ولا يدرك أرض بخسته ، أم سماء خصبته أ وأماً فرات بن زحر بن قيس فإنه لما قد لل بعث عائشة بن علم بن على – إلى المختار بنت خليفة بن عبد الله الحعفية – وكانت امرأة الحسين بن على – إلى المختار تسأله أن يأذن لها أن توارى جسده ؛ ففعل ؛ فدفنته .

وبعث المختار غلاماً له يدعى زر بياً فى طلب شمر بن ذى الجوشن . قال أبو مخنف : فحد ثنى يونس بن أبى إسحاق ، عن مسلم بن عبد الله الضبابي ، قال : تبعنا زر بي غلام المختار ، فللحقنا وقد خرج نا من الكوفة على خيول لنا ضمر ، فأقبل يتمطر به (٣) فرسه ، فلما دنا منا قال لنا شمر : اركضوا وتباعدوا عنى لعل العبد يطمع فى ؛ قال : فركم نا ، فأمعنا ، وطمع العبد فى شمر ، وأخذ شمر ما يستطرد له ، حتى إذا انقطع من أصحابه حمل عليه شمر فدق ظهره ، وأتى المختار فأخبر بذلك ، فقال : بؤساً لزر بى ، أما لو يستشير أنى ما أمر ته أن يتخر ج لأبى السابغة .

قال أبو مخنف: حد ثنى أبو محمدً الهسَمداني ، عن مسلم بن عبد الله المختار ، الضّبابي ، قال : لمنّا خرج شمر بن ذى الجوَوْشن وأنا معه حين هزمنا المختار ، وقتل أهل اليمن بجبنّانة السّبيع ، ووجنّه غلامه زربينًا فى طلب شمر ، وكان منى منى قتل شمر إينّاه ما كان ، مضى شمر حتى ينزل ساتيد مَا ، ثمّ مضى حتى ينزل إلى جانب قرية يقال لها الكلتانينّة على شاطئ نهر ، إلى جانب تل ،

<sup>(</sup>١) ف : « فحدثني » . ( ٢ ) ف : « ظفروا » . ( ٣ ) يتمطر به : يسرع .

ثم أرسل إلى تلك القرية فأخذ منها على فضربه ، ثم قال : النتجاء بكتابى هذا إلى المصعب بن الزبير وكتب عنوانه : للأمير المصعب بن الزبير من شمير بن ذى الجوشن . قال : فَمَضَى العلى حتى يدخل قرية فيها بيوت ، وفيها أبو عَمْرة ، وقد كان المختار بعثه فى تلك الأيام إلى تلك القرية لتكون مسلحة فيا بينه وبين أهل البصرة ، فلقى ذلك العلى على على من تلك القرية ، فأقبل يشكو إليه ما لتى من شمر ، فإنه لقائم معه يكله إذ مر به رجل من أصحاب أبى عمرة ، فرأى الكتاب مع العلج ، وعنوانه : لمصعب من شمر ، فسألوا العلج عن مكانه الله يسبرون إليه .

قال أبو محنف : فحد "ثنى مسلم بن عبد الله، قال : وأنا والله مع شَمَر تطك الليلة (١)، فقلنا: لو أنبَّك ارتحلت بنا من هذا المكان فإنبَّا نتخوف به ! فقال : أو كل هذا فرقا من الكذَّاب ! والله لا أتحوّل منه ثلاثية أيبًام ، ملا الله قلوبتكم رُعْبيًا! قال: وكان بذلك المكان الذي كنيًا فيه دبي كثير ، فوالله إنى لسين اليتقيظان والنائم ، إذ "سمعت وقيع حوافر الحيل ، فقلت في ١٦٣/٥ نفسي : هذا صوت الدَّبي ، ثم إني سمعته أشد من ذلك ، فانتبهت وسحت (١) عيني ، وقلت : لا والله ، ما هذا باليدبي . قال : وذهبت لاقوم ، فإذا أنا بهم قد أشرفوا علينا من التيل ، فكبيروا ، ثم أحاطوا بأبياتنا ، وخرجنا بهم قد أشرفوا علينا من التيل ، فكبيروا ، ثم أحاطوا بأبياتنا ، وخرجنا معقق (٣) \_ وكان أبرص \_ فكأني أنظر إلى بياض كشحيه من فوق البرد ، فإني البرد ، فإني ليطاعنهم بالرمح ، قد أعجلوه أن يلبس سلاحية وثيابية ، فضينا وتركناه . فال : فا هو إلا أن أمعنت ساعة "، إذ سمعت : الله أكبر ، قتل الله الخبيث !

قال أبو محف : حدّ ثنى المشرقيّ ،عن عبد الرحمن بن عبيد أبى الكنود ، قال : أنا والله صاحب الكتاب اللَّذي رأيته مع العلنج ، وأتيتُ به أبا عَمَرة وأنا قتلت شَمَرًا ؛ قال : قلت : هل سمعة له يقول شيئًا ليلتئذ ؟ قال : فعم،

<sup>(</sup>١) ف : « ليلتنذ » . (٢) ف : « فسحت » . (٣) برد محقق : محكم النسج .

خرج علينا فطاعـَنسَا برمحه ساعة "، ثم "أَلْقَـَى رمـْحـَه ، ثم " دخل بيته فأخذ سيفَـه ، ثم خرج علينا وهو يقول :

نَبُّهُتُمُ لَيثَ عَرِينِ بَاسِلًا جَهْمًا مُحيَّاهُ يَدُقُّ الكاهِلاَ لَم يُرَ يَوْماً عَنْ عَدُوٌّ ناكِلًا إِلَّا كَذَا مُقَاتِلًا أَو قاتِلاً \* يُبْرِحُهُمْ ضَرْباً ويُرْوِى العامِلا \*

قال أبو مخنف، عن يونس بن أبي إسحاق : ولمنَّا خرج المختار من جبَّانة ٦٦٤/٢ السَّبيع ، وأقبل إلى القصر ، أخذ سُراقة ُ بن مردداس يناديه بأعلى صوته :

امننْ على اليَوْمَ يا خَيْرَ مَعَد وخَيْرَ مَن حَلَّ بِشِحْرِ والجَنَد (١) \* وَخَيْرَ مِن حَدًّا وَلَتَّى وَسَجَدٌ (٢) \*

فبعث به المختار إلى السجن ، فحبسه ليلةً ، ثمَّ أرسل إليه من الغد فأخرَجه ، فدعا سراقة ، فأقبل إلى المحتار وهو بقول :

رأينا القومَ قد برزُوا إلينا وطَعْناً صائباً حتى انثنينا بكلِّ كتِيبَة تَنْعَى حُسَيْنَا(٥) ويوم الشُّعْبِ إِذْ لاقَى حُنَيْنَا لجُرْنا في الحكومة وأعتكنا سأَشكرُ إنْ جعلتَ النَّقْدَ دينا

أَلا أَبِلغْ أَبِا إِسْحَاقَ أَنَّا نَزُونْا نَزُوةً كَانِت علينا (٣) خَرَجْنَا لاَ ذَرى الضعفاء شيئاً وكانَ خُرُوجُنا بَطرًا وحَيْنَا نراهُمْ في مصافِّهم قليلاً وهم مثلُ الدَّبي حين التَّقَينا برَزْنا إِذْ رَأَينَاهُمْ فلمــا لقِينًا منْهُمُ ضَرْباً طِلَحْفاً (١) نَصِرْتُ على عَدُولًا كُلَّ يوم كنصر مُحَمَّد في يوم بَدْرِ فَأَسْجِحْ إِذْ مَلكُتَ فلو ملكنا تَقَبُّ لَ تُوبَةً منَّى فإنَّى

<sup>(</sup>١) ديوانه ٧٤. (٢) ف : « لتى وحيا » .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٧٧،٧٦. (٤) ضربًا طلحفًا ، أي شديدًا وجيمًا .

<sup>(</sup> ه ) ف : « تېغی علینا <sub>» .</sub>

قال: فلسّما انتهى إلى المختار، قال له: أصليَحك الله أيها الأمير! سُراقة أبن مرداس يَحلف بالله السَّدى لا إله إلا هو لقد رأى الملائكة تُمُّاتِل على الحيول البُّلُق بين السهاء والأرض؛ فقال له المختار: فاصعد السنبسر فأعلم ذلك المسلمين؛ فصّعيد فأخبرَهم بذلك ثمّ نزل، فخلا به المختار، فقال: إنى قد علمت أنبَّك لم تر الملائكة، وإنسَّما أردت ما قد عرفت ألّا أقتلك، ١٦٥/٢ فادهب عنى حيث أحببت (١)، لا تُفسد على أصحابي.

قال أبو محنف : فحد ثنى الحجاً ج بن على البارق عن سراقة بن مرداس، قال : ما كنت في أيمان حلفت بها قط أشد اجتهاداً ولا مبالغة أفي الكذب (٢) منتى في أيماني هذه الآتى حلفت لهم بها أنى قد رأيت الملائكة معهم تدقاتيل . فخلوا سبيله . فهرب ، فلحق بعبد الرحمن بن مخنف عند المصعب بن الزبير بالبصرة ، وخرج أشراف أهل الكوفة والوجوه . فلتحقوا بمصعب بن الزبير بالبصرة ، وخرج سراقة بن مرداس من الكوفة وهو يقول :

أَلاَ أَبلِغْ أَبا إِسحاقَ أَنَّى رَأَيتُ البُلْقَ دُهْماً مُصْمَتَاتِ (٣) كَفَرْتُ بَوحْيِكُم وجعلت نَذْرًا على قِتالَكُمْ حنَّى المماتِ أُرِى عَيْنَى ما لم تُبِصِراهُ كلانا عالمٌ بالتّرَّهاتِ إِذَا قَالُوا أَقُولُ لهم كَذَبتُمْ وإن خرجوا لبِسْتُ لهم أَداتى

حد تنى أبو السائب سلم بن جُنادة، قال: حد ثنا محملًد بن بر اد (١) ، من ولد أبى موسى الأشعري ، عن شيخ ، قال : لملًا أسر سراقة البارق ، قال : وأنتم أسرتموني! ما أسرَ في إلا قوم على دواب بلق ، عليهم ثياب بيض . قال : فقال المختار : أولئك الملائكة ، فأطلاتكه ، فقال :

أَلا أَبلغ أَبا إسحاقَ أَنَّى وأَيتُ البُلْقَ دُهُماً مصمَتاتِ أَلِا أَبلغ أَبا إسحاقَ أَنَّى كلانًا عالمٌ بالتُّرَّهاتِ أُرِى عينيَّ ما لمْ تَرْأَياه كلانًا عالمٌ بالتُّرَّهاتِ

<sup>(</sup>١) ف : «شنت» . (٢) ف : «مني في الكذب» .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٧٨. (٤) ا: «براه».

قال أبو محنف : حدّ ثنى عمير بن زياد أنّ عبد الرحمن بن سعيد بن قيس ١٦٦/٢ الهمدانيّ قال يوم جبّانة السبيع : ويحكم ! من هؤلاء اللّذين َ أتـوْنا من وراثنا ؟ قيل له : شيبام ؛ فقال : يا عجبا ! يقاتلني بقـوْمي من لا قوم كه .

قال أبو محنف: وحد تنى أبو روق أن شرَحبيل بن ذى بـ مُقلان من الناعطية في قُتل يومئذ ، وكان من بيوتات همدان ، فقال يومئذ قبل أن يهُ فتك : يا لها قتلة ، ما أضل مقتولها ! قتال مع غير إمام ، وقتال على غير نية ، وتعجيل فراق الأحبة ، ولو قتلناهم إذاً لم نسلم منهم ، إنا لله وإنا إليه راجعون ! أما والله ما خرجت إلا مواسيا لقوى بنفسى مكافة أن يضطهدوا ؛ وايم الله ما نجوت من ذلك ولا أنجوا ، ولا أغسنيت عنهم ولا أغنوا . قال : ويرميه رجل من الفائشية ن من همدان يقال له أحمر بن هديج بسهم فيقتله .

قال: واختصَم في عبد الرحمن بن سعيد بن قيس الهمداني نفر ثلاثة: سيعر ابن أبي سعر الحنفي ، وأبو الزبير الشباعي : ورجل آخر ؛ فقال سعر : طعنته طعنة ، وقال أبو الزبير : لكن ضربتُه أنا عشر ضَرَبات أو أكثر، وقال لى ابنه : يا أبا الزبير ، أتقتل عبد الرحمن بن سعيد سيد قومك ! فقلت : ﴿ لَا تَجِدُ قَوْماً يُوْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادً ٱللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَاذُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ﴾ (١) . فقال المختار: كلدّهم محسن. وانجلت الوقعة عن سبعمائة وثمانين قتيلامن قومه.

قال أبو محنف : حد ثنى النّضر بن صالح أنّ القتل إذ ذاك كان استَحرّ ١٦٧/٢ فى أهل اليمن ، وأن مُضر أصيب منهم بالكُناسة بضعة عشر رجلا ، ثمّ مضوا حتّى مرّوا بربيعة ، فرجع حجنّار بن أبجر ، ويزيد بن الحارث بن رؤيم وشد اد بن المنذر – أخو حضين – وعكرمة بن ربعيّ ، فانصرف جميع هؤلاء إلى رحالهم ، وعطف عليهم عكرمة فقاتلهم قتالا شديدًا ، ثمّ انصرف عنهم وقد خرج ، فجاء حتّى دخل منزلية ، فقيل له : قد مرّت خيل في

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة:٢٧ .

ناحية الحيّ ؛ فخرج فأراد أن يثب من حائط داره إلى دار أخرى إلى جانبه فلم يستطع حتمَّى حملَه غلام له . وكانت وقعة جبَّانة السَّبيع يوم الأربعاء لستّ ليال بقين من ذى الحجَّة سنة ستّ وستيّن .

قال: وخرج أشراف الناس فلسَحقوا بالبَصرة، وتجرّد المختار لقتكة الحسين فقال: ما من ديننا ترك قوم قتلوا الحسين يمشون أحياء في الله نيا آمنين؛ بئس فاصر آل محملًدأنا إذاً في الدنيا! أنا إذاً الكذّاب كما سموّني ، فإني (ألك بالله أستعين عليهم ، الحمد (٢) لله اللّذي جعلى سيفاً ضربهم به، ورمحًا طعسَهم به، وطالب وترهم ، والقائم بحقهم ؛ إنه (٣) كان حقاً على الله أن يتقتل من قسلهم وأن يذل من جهل حقهم ، فسموهم لى ثم تبعوهم (١) حتى تُفنوهم .

قال أبو محنف: فحد ثنى موسى بن عامر أن المحتار قال لهم: اطلبوا لى قَمَةَكَةَ الحسين ، فإنّه لا يَسنُوغ لى الطعامُ والشرابُ حتَّى أطهر الأرضَ منهم ، وأننى المنصر منهم .

قال أبو مخنف: وحد ثنى مالك بن أعين الجُهُ لَى أَنْ عبد الله بن دباس، وهو الله ي قلت الشاعر:

\* قَتِيل ٱبنِ دَبَّاسٍ أَصابَ قَذَالَهُ \*(°)

Y\AFF

هو اللّذي دل المختسار على نفر ممنّن قدّ الحسين ، منهم عبد الله بن أسيد بن النيّر ال الجهري من حرَقة ، ومالك بن النيسير البدي ، وحمل بن مالك المحاربي ؛ فبعث إليهم المختار أبا نيمران مالك بن عمر و النيّهدي وكان من رؤساء أصحاب المختار فأتاهم وهم بالقادسيّة ، فأخذهم فأقبل بهم حتي أدخلهم عليه عشاء ، فقال لهم المختار : يا أعداء الله وأعداء كتابه وأعداء وسوله وآل رسوله ، أين الحسين بن على ؟ أدّ وا إلى الحسين ، وقتلم من أمرته بالصّلاة عليه في الصلاة ، فقالوا (١) : رحمك الله ! بمعننا ونحن كارهون ، فامنن علينا واستبقنا ، قال المختار : فهلا منتم على الحسين ابن بنت

<sup>(</sup>١) ف: «وإنى». (٢) ف: «والحمد». (٣) ف: «إن».

<sup>(</sup>٤) ف : « تتبعوهم » . (٥) ف : « أصيب قذاله » . (٦) ف : « قالوا » .

نبيتكم واستبقيتموه وستقييتموه! ثم قال المختار للبدّي: أنت صاحبُ بُرنُسه ؟ فقال له عبد الله بن كامل: نعم، هو هو ؛ فقال المختار، اقطعوا يدى (١) هذا ورحليه، ودعرو فليضطرب حتيّى يموت، فقعل ذلك به وترك ، فلم يزل يمنزف الدم حتيّى مات ، وأمر بالآخرين فقدُد ما ، فقتل عبد الله بن كامل عبد الله الحهني ، وقتل سعر بن أبي سعر حمّل بن مالك المحاربي .

قال أبو محنف: وحد ثنى أبو الصلت التيميّ، قال: حد ثنى أبو سعيد الصيّه الحسين، دكه (٢) عليهم سعور الصيّه الحنى ، قال: المحتار دُل على رجال من قسَلة الحسين، دكه (٢) عليهم سعو الحنى ، قال: فبعث المحتار عبد الله بن كامل ، فخرجنا معه حتى مر ببنى ضبيعة ، فأحد منهم رجلا يقال له زياد بن مالك ؛ قال: ثم مضى إلى عسَنَرة ضبيعة ، فأحد منهم رجلا يقال له عمران بن خالد . قال: ثم بعثنى في رجال معه يقال لهم الد بابة إلى دار في الحمراء، فيها عبد الرحمن بن أبي خسم كارة البسجلي وعبد الله بن قيس الخوولانيّ ، فجئنا بهم حتى أدخلناهم عليه ، فقال لهم : يا قتلة الصالحين ، وقستكة سيد شباب أهل الجنيّة ، ألا ترون الله قد أقاد منكم اليوم ! لقد جاءكم الورش ، بيوم نتحس – وكانوا قد أصابوا من الورش الدّى كان مع الحسين – أخرجوهم إلى السوق فضر بوا رقابتهم . ففعل ذلك بهم ، فهؤلاء أربعة نفر .

قال أبو محنف: وحد تنى سليان بن أبى راشد ، عن حميد بن مسلم ، قال : جاءنا الساّئب بن مالك الأشعرى في خيل المختار ، فخرجت نحو عبد القيس ، وخرج عبد الله وعبد الرحمن ابنا صلاحب (٣) في أثرى ، وشعلوا بالاحتباس عليهما عنى ، فنجوت وأخذوهما ، ثم مضوا بهما حتى مروا على منزل رجل يقال له عبد الله بن وهب بن عمر و ابن عم أعشى همدان من بني عبد ، فأخذوه ، فانتهوا بهم إلى المختار ، فأمر بهم فقاتلوا في السوق ، فهؤلاء ثلاثة . فقال حدميد بن مسلم في ذلك حيث نجا منهم :

أَلُمْ ترَنِي على دهشٍ نُجوْتُ ولم أكد أنجُو

<sup>(</sup>۱) ف: «يديه». (۲) ف: «دل».

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : « صلحب ».

قال أبو مخنف : حدّ ثني موسى بن عامر العدويّ من جُهينة ــ وقد عرف ذلك الحديث شهم بن عبد الرّحمن الجُهكَنيّ - قال: بعث المختار عبد َ الله ابن كامل إلى عثمان َ بن خالد بن أسسيَر الدُّهمانيُّ من جُمُهَ سَينة ، وإلى أبي أسماء ٢٧٠/٢ بشور بن ستوط القابضي - وكانا ممنّن شهدا قتل الحسين، وكانا اشتركا في دم عبد الرّحمن بن عـَقـيل بن أبى طالب وفّى سلـَبه ــ فأحاط عبد ُ الله بن ُ كامل عند العصر بمسجد بني دمهمان، ثم قال : على مثل خطايا بني دمهمان منذ يوم خُلُقوا إلى يوم يُبعَتَونَ إن لم أوتَ بعثمانَ بنِ خالد بن أسير، إن لم أضرب أعناقكم من عند آخركم . فقلنا له : أمها ناطلبه ، فخرجوا مع الحيل في طلبه ، فوجدوهما جالسيّين في الجبَّانة\_وكانا يريدان أن يخرجا إلى الجزيرة-فأتيّ بهما عبدُ الله بن مُحامل ، فقال : الحمد لله النَّذي كفي المؤمنين القتال ، لو لم يجدوا هذا مع هذا عناً الله منزله في طلبه ، فالحمد لله الله عينك حتمَّى أمكمَن منك . فخرج بهما حتَّى إذا كان في موضع بئر الجعد ضربَ أعناقـَهما ، ثمَّ رجع فأخبر المختارَ خبرَ هما ، فأمره أن يرجع إليهما فيحرقـَهما بالنار ، وقال : لا يُدفنان حتَّى يُنحرَقا . فهذان رجلان، فقال أعشى همدانُ يرثى عَمَانَ الجهين :

يا عَيْن بكَّى فَتَى الفِتِيانِ عُمَّانَا لايَبْعدَنَّ الفَتَى من آلِ دُهْمانَا واذْ كَرْ فتي ماجِدًا حُلوًا شَمَائلُهُ ما مِثْلُهُ فارسٌ في آلِ هَمْدَانَا

قال موسى بن عامر : وبعث معاذ بن هانئ بن عدى الكندى ، ابن أخى ٢٧١/٢ حُرجُر ، وبعث أبا عمرة صاحب حَرَسه ، فساروا حتى أحاطوا بدار خَرَوْلَ بن يزيد الأصبحي وهو صاحب رأس الحسين اللّذي جاء به ، فاختبأ في مخرجه ، فأمر معاذ أبا عَمَرُة أن يطلبه في الدار ، فخرجت امر أته ليهم ، فقالوا لها : أين زوجك ؟ فقالت : لا أدرى أين هو وأشارت بيدها إلى المخرج ، فدخلوا فوجدوه قد وضع على رأسه قرَوْصَرَّة ، فأخرجوه ، وكان (٢) المختار يسير

<sup>(</sup>۱) اسمه عبد الرحمن بن عبد الله ، وهمدان بالدال الساكنة من قبائل كهلان باليمن ، وانظر المؤتلف والمختلف ۱۲ . (۲) ف : « وقد كان » .

بالكوفة . ثم إنه أقبل فى أثر أصحابه وقد بعث أبو عسمرة إليه رسولا ، فاستقبل المختار الرسول عند دار بلال ، ومعه ابن كامل ، فأخبر الحبر ، فأقبل (١) المختار نحوهم ، فاستقبل به ، فرد ده (٢) حتى قتله إلى جانب أهله ، ثم دعا (٣) بنار فحرقه [ بها ] (١) ،ثم لم يبرح حتى عاد رماداً ،ثم انصرف عنه . وكانت امرأته من حضر مَوْت يقال لها العتيدوف بنت مالك بن نهار بن عقد رأس الحسين .

قال أبو محنف: وحد ثنى موسى بن عامر أبو الأشعر أن المحتار قال ذات يوم وهو يحد ث جلساء م: لأقتلن غداً رجلا عظيم القدر مين ، غائر العينين ، مشرف الحاجبين ، يسر مقتله المؤمنين والملائكة المقربين . قال : وكان الهيم بن الأسود النتجعى عند المحتار حين سمع هذه المقالة ، فوقع في نفسه أن اللهر يد عمر بن سعد بن أبي وقاص ، فلما رجع إلى منزله دعا ابنه الغريان فقال : الق أبن سعد الليلمة فخبره بكذا وكذا ، وقل له : خد حذ رك ، فقال له فإنه لا يريد غيرك . قال : فأتاه فاستخلاه ، ثم حد ثه الحديث ، فقال له أعل بن سعد : جزى الله أباك والإخاء خيراً ! كيف يريد هذا بي بعد الله عمر بن سعد : جزى الله أباك والإخاء خيراً ! كيف يريد هذا بي بعد الله وتألفاً للناس ، وكان عبد الله بن جمعندة بن هبيرة أكرم خلق الله على المختار لقرابته بعلى "(٥) ، فكلم عمر بن سعد عبد الله بن جعدة وقال له : إنى الختار حفداً الرجل \_ يعني المختار \_ فخله كل منه أماناً ، ففعل ؛ قال : فأنا رأت أمانية وقال أب أان أبان وهوا (١٠) :

بسم الله الرحمن الرحمي هذا أمان من المختار بن أبي عبيد لعمر بن سعد ابن أبي وقياص ، إنبك آمن بأمان الله على نفسك ومالك وأهلك وأهل بيتك وولد ك، لا تؤاخد أن بحد ت كان منك قديمًا ما سمعت وأطعت ولزمت رحلك وأهلك ومصرك (٧)، فمن لني عمر بن سعد من شر طة الله وشيعة آل محميًد

<sup>(</sup>١) ف : « فرجع وأقبل » . (٢) ف : « فردّ وه » .

<sup>(</sup>٣) ن : «ودعا». (٤) من ف.

<sup>(</sup>ه) ف: «من على». (١) من ف. (٧) ف: «وقصرك».

ومن غيرهم من الناس ، فلا يعرض له إلّا بخير . شهد السائبُ بنُ مالك وأحمرُ بنُ شميط وعبدُ الله بنُ شدّاد وعبدُ الله بنُ كامل . وجعلَ المختارُ على نفسه عهد الله وميثاقه ليتفيرن لعمر بن سعد بما أعطاه من الأمان ، إلّا أن يُحدث حددًا ، وأشهَهد الله على نفسه ، وكفّى بالله شهيداً .

7447

قال: فكان أبو جعفر محمَّد بن على " يقول: أمَّا أمان ُ المختار لعمر بن سعد: إلَّا أَن يُحدِثُ حَدَثًا ، فإنه كان يريد به إذا دخل الخلاء فأحدث. قال : فلمنَّا جاءه العُريان بهذا خرج من تحت ليلته حتَّى أتى حمَّامه، ثم قال في نفسه: أُنزِل دارِي، فرجع فعبر الرَّوْحاءَ، ثمَّ أَتَى دارَه غُـدُوةً، وقد أتى حميًّاميَّه ، فأخبر مولِّيله بماكان من أمانه وبما أريد به ، فقال له مولاه : وأيّ حمَدَث أعظم مسًّا صنعت! إنبَّك تركت رَحلك وأهمْلمَك (١) وأقبلت إلى ها هنا، ارجع إلى رحلك ، لا تجعلن "(٢) للرجل عليك سبيلا. فرجع إلى منزله ، وأتى المختارَ بانطلاقه، فقال: كلَّا إنَّ في عنقه سلسلة ً ستردٌّه، لو جَهَلَد أن ينطلق ما استطاع . قال : وأصبح المختارُ فبعث إليه أبا عمرة ، وأمرَه أن يأتيه به ، فجاءه حتَّى دخل عليه فقال : أجب الأمير ، فقام عمر : فعثر في جُبِيَّة له، (٣ ويضربه أبو عَمَرْة بسيفه") ، فقتله ، وجاء برأسه في أسفل قبائه حتمَّى وضعمَه بين يدكى المختار ، فقال المختار لابنه حفص بن عمرَ بن سعد وهو جالس عنده : أتعرف هذا الرّأس ؟ فاسترجع وقال : نعم ، ولا خير في العيش بعداً ه ، قال له المختار : صدقت ، فإنك لا تعيش بعده ، فأمر به فَقُتُولَ ، وإذا رأسُه مع رأس أبيه . ثمَّ إنَّ المختار قال : هذا بحُسَين وهذا بعليٌّ بن حسين (٤)، ولا سـَواء، والله لو قتلتُ به ثلاثة أرباع قريش ما وَفَـوا أنمُلة من أنامله ؛ فقالت حُميد ة بنت عمر بن سعد تسكي أباها :

7/375

أُوغيرُ ذى يَمَنِ وغيرُ الأَعْجِمِ عنه وما البَطْرِيق مِثلُ الأَلاَّمِ عهدًا يلينُ له جَنَاحُ الأَرقمِ

لو كان غيرُ أَخى قَسِى عُرَّهُ سَخَّى بنفسى ذاكَ شيْئاً فاعلمُوا أَعْطَى آبن سعدِفى الصَّحيفة وابنه

<sup>(</sup>١) ف: « أهلك ورحلك » . (١) ف: « لا تجعل » .

<sup>(</sup>٣-٣) ف : «وبصر به أبو عرة فضربه » . (٤) ف : «الحسين » .

فَلَمَّا قَـتَلُ الْمُحْتَارُ عَمرَ بن سعد وابنه بعث برأسيَّهما مع مسافر بن سعيد ابن نمر ان الناعطي وظلَسْيان بن عمارة التميمي ، حتى قد منا بهما على محملًا ابن الحنفيَّة ، وكتب إلى ابن الحنفيَّة في ذلك بكتاب.

قال أبو مخنف : وحدثني موسى بن عامر ، قال : إنَّماكان هيَّج المختار على قتل عمرَ بن سعد أن يزيد بنشراحيل َ الأنصاريُّ أتى محمَّد بن الحنفيَّة ، فسلَّم عليه ؛ فجرى الحديثُ إلى أن تذاكروا المختارَ وخروجَه وما يدعو إليه من الطلب بدماء أهل البيت، فقال محمَّد بن الحنفيَّة: على أهون رسله يزعم أنَّه لنا شيعة ، وقـَـتــكة الحسين جلساؤه على الكراسي يحدُّ ثونه! قال : فوعاها الآخـر منه ، فلما قدم الكوفة أتاه فسلَّم عليه ، فسأله المختار: هل لقيتَ المهدى ؟ فقال له : نعم ، فقال : ما قال لك وماذا كرك ؟ قال : فخبره الحبر . قال : فما لبَّتْ المختارُ عمر بن سعد وابنه أن قسَمَلهما ، ثم بعث برأسيهما (١) إلى ابن الحنفيَّة مع الرسولين اللَّذَين سَّمينا ، وكتب معهما إلى

٢/٥٧٠ ابن الحنفيَّة:

بسم الله الرّحمن الرّحيم . للمهدّى محمَّد بن على من المختار بن أبي عُبْسَيد . سلام عليك يأيُّها المهدى، فإني أحمد إليك الله الله الله ولا إله إلا هو ، أمَّا بعد : فإنَّ الله بَعثنى نقمةً على أعدائكم ، فهم بين قتيل وأسير ، وطريد وشريد ، فالحمد لله اللَّذي قتل قاتليكم (٢) ، ونصر مؤازريكم (٣). وقد بعثتُ إليك برأس عمرَ بن سعد وابنه ، وقد قتلنا من شَـرَك في دم الحسين وأهل بيته وحمة الله عليهم - كلّ من قدر ونا عليه، ولن يُعجز الله من بقى، ولست بمُنْجم (١)عنهم حتَّى لا يبلغني أنَّ على أديم الأرضِ منهم أرمييًّا (١). فاكتب إلى أيها المهدى برأيك أتسِّعه وأكون عليه ، والسلام عليك أيها المهدى و رجمة الله و بركاته.

ثم إن المختار بعث عبد الله بن كامل إلى حكيم بن طُفَيل الطائي " السنْبِسِيّ - وقد كان أصاب صلب العبيّاس بن عسليّ ، ورَمَى

<sup>(</sup>٢) ف: «قاتلكم» . (٣) ف: «موازركم» . (1) كذا في ف وفي ط: «برموسهما».

<sup>(</sup> ه ) إرميا ، أي أحداً ، يقال : ما بالدار إرميا ، أي أحد. (٤) ف: « بمتنح » .

حسيناً بسته م فكان يقول: تعلق سهمى بسر باله وما ضرّه - فأتاه عبد لله ابن كامل ، فأخد و ثم أقبل به ، وذهب أهله فاستغاثوا (١) بعدى بن حاتم ، فلحيقهم في الطّريق ، فكلسم عبد الله بن كامل فيه ، فقال: ما إلى (٢) من أمره شيء ، إنسما ذلك (٣) إلى الأمير المختار قال: فإني آتيه ؛ قال: فأته راشداً . فضى عدى نحو المختار ، وكان المختار قد شفقه في نفر من قومه أصابهم يوم جبسانة السبيع ، لم يكونوا نطقوا بشيء من أمر الحسين ولا أهل بيته ، فقالت الشيعة لابن كامل : إنا نخاف أن يشفع الأمير عدى بن حاتم ٢٧٦/٢ في هذا الحبيث ، وله من الذب ما قد علمت (٤) ، فدعنا نقته له. قال : شأنكم به ، فلما انتهو وا به إلى دار العسدزين وهو مكتوف نصبوه غرضاً ، ثم قالوا له : سلبت ابن على ثيابته ، والله لنسلبن ثيابتك وأنت حي تنظر ! فنزعوا ثيابته ، ثم قالوا له : رميث حسيناً ، واتخذته غرضاً لنب الك ، وقلت : تعلق فنزعوا ثيابته ، ثم قالوا له : فرموه وه رشقاً واحداً ، فوقعت به منهم نبال ما تعلق قخر ميناً .

قال أبو محنف: فحد "في أبو الجارود (٥) عمر تررآه قتيلا كأنيه قُنفُذ لِما فيه من كثرة النيبل: ودخل عدى بن حاتم على المحتار فأجلسه معه على مجلسه، فأخبره عدى عمياً جاء له ، فقال له المحتار: أتستحل "يا أبا طريف أن تبطلُب في قبَدَلة الحسين! قال: إنه مكذوب عليه أصلحك الله! قال (١): إذا ندَعه لك قال: فلم يكن بأسرع من أن دخل ابن كامل فقال له المحتار: ما فيعبل الرجل ؟ قال: قتلته الشيعة: قال: وما أعجبلك إلى قتله قبل أن تأتيني به وهو لا يسره أنبه لم يقتله وهذا عدى قد جاء فيه ، وهو أهل "أن يأشفيع ويؤتى ما سرة (٧)! قال: غلبتني والله الشيعة ، قال له عدى : كذبت يا عدو الله ، ولكن ظننث أن من هو خير منك سيشفيعني فيه ، فبادرتني

<sup>(</sup>١) ف : « فاستعانوا » . (١) ف : « مالى » .

<sup>(</sup>٣) ف : « ذاك » . « ذاك » . « علمته » .

<sup>(</sup> ه ) هو زياد بن زياد ، الذي تسمى باسمه فرقة الحار ودية .

فقتلته ، ولم يكن خطر يدفعك عمّا صنعت. قال : فاسمحنفر (۱) إليه ابن ٢٧٧/٧ كامل بالسّتيمة ، فوضع المختار إصبّعه على فيه ، يأمر ابن كامل بالسكوت والكفّ عن عدى ، فقام عدى راضيًا عن المختار ساخطًا على ابن كامل ، يشكوه عند من لقى من قومه . وبعث المختار إلى قاتل على بن الحسين عبد الله ابن كامل ، وهو رجل من عبد القيس يقالى له مُرّة بن مُنه قد بن النعمان العبدى وكان شجاعًا ، فأتاه ابن كامل فأحاط بداره ، فخرج إليهم وبيهده (۱) الرّمح، وهو على فرس جواد ، فطعن عبيد الله بن ناجية الشبّائ ، فصر عه ولم يضرة . قال : ويضربه ابن كامل بالسيف فيتقيه بيده اليسرى ، فأسرع (۳) فيها السيف ، وتمطرت به الفرس (٤) ، فأفلت ولحق بمصعب ، وشألت يده بعد فيها السيف ، وتمطرت به الفرس (٤) ، فأفلت ولحق بمصعب ، وشألت يده بعد ذلك . قال : وبعث المختار أيضًا عبد الله الشاكري إلى رجل من جنب فيها له زيد بن رُقاد ، كان يقول : لقد رميت فتي منهم بسهم وإنّه لواضع كفية على جبهته يتّق النبل فأثبت كفيّه في جبهته ، فما استطاع أن يزيل كفيّه عن جبهته يتّق النبل فأثبت كفيّه في جبهته ، فما استطاع أن يزيل كفيّه عن جبهته يتّق النبل فأثبت كفيّه في جبهته ، فما استطاع أن يزيل

قال أبو محنف : فحد تنى أبو عبد الأعلى الزُّبيدى أن ذلك الفتى عبد الله ابن مسلم بن عَمَيل ، وأنَّه قال حيث أثبت كفَّه فى جبهته : اللَّهم إنَّهم استقلونا واستذلونا ، اللَّهم فاقتلهم كما قَتَلونا ، وأذلَّهم كما استذلونا . ثم إنَّه رمى الغلام بسهم آخر فق تله ، فكان يقول : جئته ميتًا فنزعت سهمى اللَّذي قتلته به من جوفه ، فلم أزل أنض فض السَّهم (٥) من جبهته حتى نزعه ، وبقى النَّصل فى جبهته من شبتًا ما قدرت على نزعه .

قال: فلمنّا أتى ابن كامل دارَه أحاط بها ، واقتحم الرجال عليه ، فخرج مصلتًا بسيفه (١) وكان شجاعاً – فقال ابن كامل: لا تضربوه بسيف ، ولا تطعنوه برمح ، ولكن ارموه بالنبل، وارجموه (٧) بالحجارة ، ففعلوا ذلك به، فسقط ، فقال ابن كامل: إن كان به رَمَتَى فأخرِ جوه (٨) ؛ فأخرَ جوه و به

<sup>(</sup>١) في اللسان : يقال : اسحنفر الرجل في خطبته ، إذا مضى واتَّسع في كلامه .

<sup>(</sup>٤) ف : « فرسه » . (٥) نضنض السهم ؛ إذا حركه .

<sup>(</sup>٢) ف : «بالسيف» . (٧) ف : «وارضخوه» . (٨) ف : «فأحرقوه بالنار» .

رَمَتَ ، فدعا بنار فحرقه بها وهو حى لم تخرج رُوحُه ، وطلب المختار سنان ابن أنس الله يكان يد عى قدَمُلَ الحسين ، فدو جده قد هدر بالى البيصرة ، فهد م داره . وطلب المختار عبد الله بن عُقْبة المغتنوي فوجده قد هرب ، ولحق بالجزيرة ، فهدم داره ، وكان ذلك المختنوي قد قتل منهم غلاماً ، وقتل رجل آخر من بني أسد يقال له حر ملة بن كاهل رجلا من آل الحسين ، ففيهما يقول ابن أبي عَقَبِ اللَّيثي :

وعِندَ غَنيٌّ قطرَةٌ من دِمائنا ﴿ وَفِي أَسَدِ أُخرَى تُعَدُّ وتُذكَرُ وطلب رجلا من خَشْعَتُم يقال له عبد الله بن عُروة الخثعميّ -كان يقول: رميت فيهم باثني عشر سهماً ضَيْعَةً - ففاته وليَحِق بمصعب، فهَدّم دارَه ، وطلب رجلا من صُداء يقال له عَـمـْرو بن صُبـَيح، وكان يقول: لقد طعنتُ بعضَهُم وجرحتُ فيهم (١) وما قتلت منهم ْ أحدًا ، فأتيىَ ليلا وهو على سَطَّحه وهو لا يشعر بعد ما هدأت العيون ، وسيفُه تحت رأسه ، فأخذوه ٢٧٩/٢ أَخُدًا ، وأخذوا سيفيه ، فقال : قبحك الله سيفيًّا ، ما أقربَك وأبعهَ كا! فجيء به إلى المختار ، فحسَبَسه معه في القصر ، فلمنَّا أن أصبح أذ ن لأصحابه ، وقيل : ليدخل من شاء أن يكخل ، ودخل الناس ، وجيء به مقيَّدًا ، فقال : أما والله يا معشر الكَفَرَة الفَهَجَرَة أن لو بِيلَدي سيني لَعلمتم أني بنصل السيف غير رَعيش ولا رعـُديد ، ما يسرّنى إذ<sup>(٢)</sup> كانت منيّتى قـَـَـُـلا أنَّه قتلنى من الحلق أحد<sup>(٣)</sup> غيركم . لقد علمتُ أنَّكم شرار خلق ِ الله ، غيرَ أنى وددتُ أن بيدى سيفاً أضرب به فيكم ساعة ، ثم رفع يد و فلطم عين ابن كامل وهو إلى جنبه ، فضحك ابن كامل ، ثمَّ أخذ بيده وأمسكها ، ثم قال : إنَّه يزعم أنَّه قد جرح في آل محمد وطعن ، فَـَمُـرُ نَا بأمرك فيه ، فقال المختار : على" بالرماح ، فأينَ بها ، فقال : اطعمنوه حتبًى يموت ، فطنُعن بالرماح حتی مات .

قال أبو مخنف : حد تني هشام بن عبد الرّحمن وابنه الحكم بن هشام

<sup>(</sup>١) ف : « لقد طعنت فيهم وجرحت » . ( ٢ ) ف : « إن » .

<sup>(</sup>٣) ف : « أحد من الناس » .

أن أصحاب المختار مرّوا بدار بني أبي زُرعة بن مسعود ، فرَموهم من فوقها ، فأقبلوا حتى دخلوا الدار ، فقتلوا الهبياط بن عبان بن أبي زُرعة الثقفي وعبد الرحمن بن عبان بن أبي زرعة الثققي ، وأفلتَهم عبد المالك بن أبي زرعة فصربة في رأسه ، فجاء يشتد حتى دخل على المختار، فأمر امرأته أم ثابت فسربة في رأسه ، فجاء يشتد حتى دخل على المختار، فأمر امرأته أم ثابت ابنة سمَسُرة بن جُندَ ب ، فداوت شجته ، ثم دعاه ، فقال : لا ذنب لى ، إنكم رميتم (١) القوم فأغضَب شموهم (١) . وكان محمد بن الأشعث بن قيس في قرية الأشعث إلى جنب القادسية ، فبعث المختار إليه حوشباً سادن الكرسي في مائة ، فقال : انطلق إليه فإنتك تجده لاهيا متصيداً ، أو قائما متلبداً ، أو خائفاً متلدداً ، أو كامناً متغمداً ، فإن قدرت عليه فأتني برأسه . فخرج حتى أتى قصره فأحاط به ، وخرج منه محمل بن الأشعث فلحق بمصعب ، وأقاموا على القصر وهم يَرْون أنّه فيه ، ثم دخلوا فعلموا أنّ فلحق بمصعب ، وأقاموا على القصر وهم يَرْون أنّه فيه ، ثم دخلوا فعلموا أنّ قد فاتهم ، فانصرفوا إلى المختار ، فبعث إلى داره فهدمها ، وبني بلسنها قد فاتهم ، فانصرفوا إلى المختار ، فبعث إلى داره فهدمها ، وبني بلسنها وطيينها دار حُبهر بن عدى الكيندي ، وكان زياد بن سنميّة قد هدَمها .

雅 洗 茶

## [ذكر الخبر عن البيعه للمختار بالبصرة]

قال أبو جعفر: وفى هذه السنة دعاً المثنى بن مخرِّبة العبدى إلى البيعة المحتار بالبصرة أهلها ؛ فحد ثنى أحمد بن زهير ، عن على بن محمَّد ، عن عبد الله بن عطَّية اللَّيْ وعامر بن الأسود ، أن المثنى بن مخرِّبة العبدى كان ممَّن شهد عين الورَّدة مع سليان بن صررد ، ثم رجع مع من رجع ممسن بقى من التو ابين إلى الكوفة ، والمحتار محبوس ، فأقام حتى خوج المحتار من السجن ، فبايعه المثنى سرًّا ، وقال له المحتار : الحق ببلكك بالبصرة فارع الناس ، وأسر أمرك ؛ فقدم البصرة فدعا ، فأجابه رجال من قومه وغيرهم فلمنًا أخر ج المحتار أبن مطيع من الكوفة ومندع عمر بن عبد الرحمن بن الحارث فلمنًا أخر ج المحتار أبن مطيع من الكوفة ومندع عمر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام من الكوفة خرج المثنى بن مخرّبة فاتنّخذ مسجدًا ، واجتمع (٣) إليه

<sup>(</sup>١) ف : « أرهبتم » . (٢) ف : « وأغضبتموهم » .

<sup>(</sup>٣) ف : « فاجتمع » .

قومه ، ودعا إلى المختار ، ثم ّ أتى مدينة الرّزق فعسكر عندَها . وجمعوا الطعام ّ فى المدينة ، ونَــَحـَروا الجـُزُر ، فوجَّه إليهم القُباعُ عبَّادَ بن حصين وهو على شُمرٌ طته، وقيس بن الهيثم في الشَّمرَط والمقاتبَلة ، فأخذوا في سكَّة الموالي حتَّى خرِجوا إلى السَّبخة، فوقفوا ، وازم الناسُ دورَهم ، فلم يخرج أحد، فجعل عبَّاد ينظر هل يرى أحدًا يسأله ! فلم ير أحدًا ؛ فقال: أما ها هنا رجل " من بني تميم؟ فقال خليفة الأعور مولى بني عدى ، عدى الرِّ باب: هذه دار ورَّاد مولكي بني عبد شَمُّس ؛ قال : دُقَّ الباب ، فدقيَّه ، فخرج إليه ورَّاد ، فشَيَّتَمه عبَّاد وقال : وَيَسْحك ! أنا وَاقفٌ ها هنا ، ليم َ لَـم ْ تخرج إلى "! قال: لم أدر ما يوافقك، قال:شُـُدُّ عليكسلاحـَك واركب، ففعل، ووَقَـفُوا، وأقبل أصحابُ المثنتَّى فواقفوهم ، فقال عبَّاد لورَّاد : قف مكانـَك مع قيس ، فوقف قيس بن الهيثم وورّاد ، ورجع عبَّاد فأخذ في طريق الذَّبَّاحين، والنَّاس وقوفٌ في السَّبَحَة ، حتَّى أتى الكَلَّا ، ولمدينة الرّزَق أربعة أبواب: باب مميًّا يلي البصرة، وبابإلى الخلاّ لين، وبابُّإلى المسجد، وبابُّ إلى مهبّ الشمال؛ فأتى الباب اللَّذين يليي النهر ميمًّا يلى أصحاب السقَط ، وهو بابٌّ صغير ، فوقف ودعا بسلَّم فوضعه مع حائط المدينة ، فصعد ثلاثون رجلا ، وقال لهم : الزموا السطح ، فإذا سمعتم التكبيرَ فكبِّروا على السطوح ، ورجع عبَّاد إلى قيس بن الهيثم وقال لوّراد : حَرّش القوم َ ؛ فطارَدَهم ورّاد ، ثم التبس القتال فقُسُرِل أربعون رجلا من أصحاب المثنَّى، وقُسُرِل رجل من أصحاب عبَّاد ، وسمع النَّذين على السطوح (١) في دار الرزق الضجَّة والتكبير ، ١٨٢/٢ فكبيَّروا ، فهرب من كان في المدينة ، وسمع المثنيِّي وأصحابه التكبير من ورائهم ، فانهزموا ، وأمر عبَّاد وقيس بن الهيثم (٢ الناس َ بالكفَّ عن اتساعهم ٢) وأخذوا مدينة الرِّزق وما كانفيها ، وأنَّ المثنَّي وأصحابُه عبد القيس ورجع عبَّاد وقيس ومـَن ْ معهما إلى القُباع فوجَّههما إلى عبد القيس، فأخذ قيس بن الهيثم من ناحية الجسر ، وأتاهم عبَّاد من طريق الميرْبد ، فالتَّهَـوُا فأقبل زياد بن عَـمْرُ و العَـتَـكَىّ إلى القُباع وهو في المسجد جالس على المنبر،

> . « بالكف عن الناس وعن  $(\Upsilon - \Upsilon)$ (١) ف : « السطح » .

فدخل زياد المسجد على فرسه؛ فقال : أينُّها الرجل ، لتردُّن خيلتُك عن إخواننا أو لنقاتلنها (١). فأرسل القباع الأحنف بن قيس وعمر بن عبد الرحمن المخزوميّ ليُصلحا أمرَ الناس ، فأتبيّا عبد القيس ، فقال الأحنف لبكثر والأزد وللعامَّة: ألسم على بيعة ابن الزبير! قالوا: بلي، ولكنَّا لا نُسلم إخوانَـنا. قال: فمروهم فليخرجوا إلى أيّ بلاد أحبّوا، ولا يُفسدوا هذا المصرّ على أهله، وهم آمنون فليخرجوا حيث شاءوا . فمشى مالك بن ميسمتع وزياد بن عمرو ووجوه أصحابهم إلى المُنتَّى ، فقالوا له ولأصحابه : إنَّا والله ما نحن على رأيكم ، ولكنَّا كرهنا أن تُضامنُوا (٢)، فالحقوا بصاحبكم ، فإنَّ مَن أجابكم إلى رأيكم قليل ، وأنتم آمنون . فقَسِيل المثنيُّى قوليَهما وما أشارا به ، وانصرف . ورجع الأحنف وقال: ما غَسِنت رأيي إلا يوميي هذا ، إني أتيت هؤلاء القوم وخلَّفت بكرًا والأزد وراثى، ورجع عبَّاد وقيس إلى القُباع، وشخص المثنَّى إلى المختار بالكُوفة في نفر يسير من أصحابه، وأصيب في تلك الحرب سُويد بنُ رئاب الشَّنَّى ، وعقبة بن عشيرة الشنَّى ، قَمَتَكَمَه رجل من بني تميم وقُتل التميمي " فَـوَلَـغُ أَخو عقبة بن عشـيرة في دم التميمي ، وقال : ثأرى . وأخبر المثنتَّى المحتار حين قَـَد م عليه بما كان من أمر مالك بن مسمَّع وزياد بن عمرو ومسيرهما إليه ، وذبتهما عنه حدًّى شخص عن البصرة ، فطَّمَع المحتار فيهما ، فكتب إليهما: أمنًا بعد ، فاسمعا وأطيعا أوتكما (٣) من الدنيا ما شنمًا ، وأضمن لكما الجنَّة . فقال . مالك لزياد : يا أبا المغيرة ، قد أكثر لنا أبو إسحاق إعطاء أنا الدنيا والآخرة ! فقال زياد لمالك مازحاً : يا أبا غسَّان، أمًّا أنا فلا أقاتل نسيثة "، من أعطانا الدراهم قاتلنا معه . وكتب المختار لل الأحنف بن قيس :

من المختار إلى الأحنف ومن قِبَله ، فسلَمْ أنتم ، أمنًا بعد ، فويل أمّ ربيعة من مضر ، فإن الأحنف مرود قومه سقر ، حيث لا يستطيع لهم الصّدر ، وإنى (٤) لا أملك ما خُطّ فى القَلدَر ، وقد بلغنى أنّاكم تسمنُونني (٥) كذّابنًا ،

TAE/Y

<sup>(</sup>١) ف: وابن الأثير « لنقاتلتهم » . (٢) ف: « تصابوا » .

<sup>(</sup>٣) ف : «ولكما». (٤) ف : «وأنا».

<sup>(</sup> ه ) ف : « تسمونى » .

وقد كُنُدُّب الأنبياء مِن قَبَلْى ، ولستُ بخير من كثير منهم . وكتب إلى الأحنف :

إذا اشتريت فَرساً من مالِكا ثمّ أَخذت الجَوْبَ في شِمالِكا ﴿ وَمَا مِن بِالِكَا ﴿ وَاجْعِلْ مِصَاعاً حذما مِن بِالِكَا ﴿

حد ثنى أبو السائب سكم بن جنادة ، قال : حد ثنا الحسن بن حماً د، عن حبان (١) بن على ، عن المجالد ، عن الشّعبي ، قال : دخلتُ البَصْرة فقعدتُ إلى حكم قة فيها الأحنف بن قيس ، فقال لى بعض القوم : من أهل الكوفة ؛ قال : أنتم موال لنا ؛ قلت : وكيف ؟ قال : قد أنقذنا كم من أهل الكوفة ؛ قال : أنتم موال لنا ؛ قلت : وكيف ؟ قال : قد أنقذنا كم من أيدى عبيدكم من أصحاب المختار ، قلت : تدرى ما قال : ما قال شيخ هم دان فينا وفيكم ؟ فقال الأحنف بن قيس : وما قال ؟ قلت : قال :

أَفَخُرْتُمْ أَنْ قَتَلَمْ أَعبداً وهزمتْ مَرَّةً آلَ عزَلْ وإِذَا فاخَرْتُمُونا فاذْكُروا ما فعلْنا بكُم يومَ الجملْ بينَ شيخ خاضب عُثْنُونَهُ وفتي أبيض وضَّاح رِفَلْ جاءنا يَهْدجُ في سابغة فذبَحْناه ضُحَى ذَبْحَ الحملُ وعفُونا فَنَسِيتُمْ عفونا وكَفَرتُمْ نِعْمَةَ اللهِ الأَجلُ وقتَلَمْ خَضَبِيتِن بهمْ بَدَلًا من قومِكُمْ شرَّ بكلُ وقتَلَمْ خَضَبِيتِن بهمْ بَدَلًا من قومِكُمْ شرَّ بكلُ

فغضب الأحنف، فقال (٢): يا غلام، هات تلك الصحيفة، فأتيى ٢/٥٨٥ بصحيفة فيها:

بسم الله الرّحمن الرحيم . من المختار بن أبى عبيد إلى الأحنف بن قيس ، أمَّا بعد ، فويل ُ أم ربيعة ومضر (٣) ، فإن الأحنف مُورد ٌ قومـه سـَقَـر ، حيثُ لا يـَقدرون على الصَّدر ، وقد بلغنى أنَّكم تُكذَّ بونى ، وإن كُذَّ بتُ

<sup>(</sup>١) ط: «حيان » تصحيف . (٢) ف: « وقال » . (٣) ف: « من مضر » .

فقد كُذَّ ب رسل مِن قَسَلى ، ولستُ أنا خيرًا (١) منهم . فقال : هذا منَّا أو منكم !

وقال هشام بن محملًد عن أبي مخنف ، قال : حد ثنى مليع بن العلاء السعدى أن مسكين بن عامر بن أنليف بن شريح بن علم و بن عدس كان فيمن قلامًا المختار ، فلما هزم الناس لحق بآذر بيجان بمحملًد بن عمير بن عطارد ، وقال :

عجبت دَخْتنُوس لمّا رأَدْنى فَالَّمْتُ بِصِوْتِهَا وَأَرَنَّتْ فَالَّمْتُ بِصِوْتِهَا وَأَرَنَّتْ إِنْ تَرَيْنِى قَدْ بِانَ غَرِبُ شَبابِى فَابِنُ عَامَيْن وابِن خمسين عاماً ليت سيْفى لها وجَوْبتَها لى فيتنا قبل ذلك اليوم مِتْنا فيل قوم تَقَادُف الخبرُ عنهمْ وتُوليتُ عنهمْ وأصيبوا وتوليّتُ عنهمُ وأصيبوا لَهُفَ نَفْسِي على شِهابِ قُريشٍ وقال المتوكيّلُ الليتي :

قتلوا حُسَيناً ثم هم ينعونه لا تَبْعَدن بالطَّفِّ قَتْلَى ضُيِّعَتْ ما شُرْطَة الدَّجَالِ تحت لوائه أبنى قسى أوثِقُوا دجَّالَكم لو كان علم الغيب عندأَخيكم ولكان أمرًا بيِّنًا فيا مضى

قد عَلَانی مِنَ المَشِیبِ خِمارُ لا تهالی قد شاب منی العِذَارُ وأتی دونَ مولدی أعصارُ أیّ دهر إلا له أدهارُ! یومَ قالت ألا کریم یَغارُ! أو فعلْنا ما تفعلُ الأحرارُ لم نُقاتلْ وقاتلَ العَسِیْزَار ونَفَانی عنهمْ شَنَارٌ وعارُ یومَ یُوْتی برأسه المختارُ!

إِنَّ الزمانَ بأهله أطوارُ وسقى مسَاكِن هامِها الأَمطار وسقى مسَاكِن هامِها الأَمطار بأَضَلَّ مِمَّنْ غرَّهُ المختارُ يجلَّ الغُبارُ وأَنتمُ أَحرارُ لتَوطَّأتْ لكُمُ به الأَحبارُ لتأتى به الأَحبارُ تأتى به الأَحبارُ والأَخبارُ

<sup>(</sup>١) ف: « نخبر » .

إِنِّى لأَرجو أَن يُكَذِّبَ وحْيكمْ طعنُ يَشُقُّ عصاكُمُ وحِصَارُ وَحِصَارُ وَعِصَارُ وَعِصَارُ وَيجيئكم قومٌ كأَنَّ سُيُوفَهُمْ بأَكفَّهِمْ تحت العَجاجة نارُ لا يَنتَنونَ إذا هُمُ لاقَوْكُمُ إِلاَّ وَهَامُ كُمَاتِكم أَعشارُ

\* \* \*

[ ذكر الخبر عن بعث المختار جيشه للمكر بابن الزبير ] قال أبو جعفر: وفي هذه السنة بعث المختار جيشًا إلى المدينة للمكر بابن الزبير ، وهو مُظهِر له أنَّه وجَّههم مَعُونَةً له لحرب الجيش النَّذي كــان عبد الملك بن مروان وجَّهه إليه لحروبه ، فنزلوا وادي القُري .

\* ذكر الحبر عن السبب الداعى كان للمختار إلى توجيه ذلك الحيش وإلى ما صار أمرهم :

قال هشام بن محمّد: قال أبو محنف: حدّثني موسى بن عامر، قال: لممّا أخرج المختار ابن مطيع من الكوفة لَحق بالبَصرة . وكره أن يقدم ابن الزبير بمكّة وهو مهزوم مفلول ، فكان بالبَصرة مقيمًا حتّى قدم عليه ١٨٧/٢ عمر أبن عبد الرحمن بن هشام ، فصارا جميعًا بالبصرة . وكان سبب قدوم عمر البصرة أنّ المختار حين ظهر بالكوفة واستجمع له الأمر وهو عند الشيعة إنسًا يدعو إلى ابن الحنفية والطلب بدماء أهل البيت ، أخذ يخادع ابن الزبير ويكتب إليه ، فكتب إليه : أممًا بعد ، فقد عرفت مناصحتي إيبًاك وجمهدي على أهل عمداوتك، وماكنت أعطيتني إذا أنا فعلت ذلك من نفسك فلممًا وفيت لك ، وقضيت الله يكان لك على "، خسست بى ، ولم تنف بما فلممًا وفيت مناصحتي أراجعك ، عاهمة وإن تشرد مناصحتي أراجعك ، وإن تشرد مناصحتي أراجعك ، وهو يريد بذلك كفية عنه ، حتى يستجمع وإن تشرد مناصحتي أنصح لك . وهو يريد بذلك كفية عنه ، حتى يستجمع له الأمر (١) ، وهو لا يكله الشيعة على شيء من هذا الأمر ، وإذا بلغهم شيء منه أراهم أنّه أبعد الناس عن ذلك . قال : فأراد ابن الزبير أن يعلم شيء منه أراهم أنّه أبعد الناس عن ذلك . قال : فأراد ابن الزبير أن يعلم أسلم هو أم حرب ! فدعا عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزوي

<sup>(</sup>١) ف: «أمره».

فقال له: تجهُّزُ إلى الكوفة فقد ولَّيناكَ بَها (١)، فقال: كيف وبها المحتار! قال: إنه يزعم أنبَّه سامع مطيع. قال: فتجبُّهز بما بين الثلاثين الألف در هم إلى الأربعين أَلْفًا (٢)، ثم خرج مقبلا إلى الكوفة . قال: ويجيء عينُ المحتار من مكَّة حتَّى أخبره (٣) الحبر ، فقال له : بكم تجهز ؟قال : بما بين الثلاثين ألفاً إلى الأربعين أَلْفًا . قال : فدعا المختارُ زائدة كن قدامة وقال (٤) له : احمل معك سبعين ألفَ درهم ضعفَ ماأنفسَق هذا في مسيره إلينا وتلقَّه في المَّفاوز ، واخرج معك مسافر (°) بن سعيد بن عمران الناعطي في حمسائة فارس دارع رامع ، عليهم البَيشْض ، ثُمَّ قل له : خذ هذه النَّفقة فإنَّها ضعف نَفقتَتك ، فإنَّه قد بلغنا أنبَّك تجهيَّزت وتكلُّفت قدر ذلك ، فكيرهنا أن تغرم ، فخذها وانصرف ، فإن فعل و إلَّا فأره الحيل وقل له : إنَّ وراء هؤلاء مثلهم مائة كتيبة . قال : فأخذ زائدة المال ، وأخرج معه الحيل ، وتلقيَّاه بالمَـفَاوز ، وعرض عليه المال ، وأمر م بالانصراف ، فقال له : إن أمير المؤمنين قد ولآني الكوفة ولا بدُّ من إنفاذ أمره . فدعا زائدةُ بالحيل وقد أكمنها في جانب ، فلمَّا رآها قد أقبلت قال : هذا الآن أعذر لى وأجمل بي ، هات المال ، فقال له زائدة : أمَّا إنَّه لم يبعث به إليك إلَّا لما بينك وبينه ، فدفعه إليه فأخذه ، ثمَّ مضى راجعاً نحو البصرة ، فاجتمع بها هو وابن مطيع في إمارة الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة ، وذلك قبل وثوب المثنَّى بن مخرِّبة العبديّ بالبَصرة .

قال أبو محنف: فحد ثنى إسماعيل بن نبعيم أن المختار أخبير أن أهل الشأم قد أقبللوا نحو العراق ، فعرف أنه به يبيداً ، فخشى أن يأتيه أهل الشأم من قبل المغرب، ويأتيه مصعب بن الزبير من قبل المبصرة ، فوادع ابن الزبير وداراه وكايده (١) ؛ وكان عبد الملك بن مروان قد بعث عبد الملك ابن الحارث بن الحكم بن أبي العاص إلى وادى القرى ، والمختار لابن الزبير مكاييد موادع ، فكتب المختار إلى ابن الزبير :

TA9/Y

<sup>(</sup>١) ف : «وليتكها». (٢) ف : «ألف درهم».

<sup>(</sup>٣) ف: «أخبرته». (٤) ف: «فقال».

<sup>(</sup> ه ) ط: « بمسافر » . ( ۲ ) ف: « وكاتبه » .

أُمَّا بعد ، فقدبلغني أن عبد الملك بن مروان قد بعث إليك جُيشًا ، فإن أحبيتَ أن أمد له بمدد أمددتك .

فكتب إليه عبد ُ الله بن ُ الزبير:

أما بعد ، فإن كنتَ على طاعتى فلستُ أكره أن تبعث الجيش الى بلادى وتبايع لى الناس قبلك، فإذا أتتنى بيعتُك صد قتُ مقالتُك، وكففت بعنودى عن بلادك ، وعَمَجلً على بيتسريح الجيش اللَّذى أنت باعثه ، ومُرهم فليسير وا إلى من بوادى القرى من جُنند ابن مروان فليقاتلوهم .

فدعا المختارُ شُرحبيلَ بن وَرْس من همدان ، فسرّحه في ثلاثة آلاف أكثرهم الموالى ، ليس فيهم من العرب إلا تسبعمائة رجل ، فقال له : سر حتَّى تدخل المدينة ، فإذا دخلتَها فاكتب إلى بذلك حتَّى يأتيك أمرى؛وهو يريد إذا دخلوا المدينة أن يبعث عليهم أميرًا من قبـَله ، ويأمرَ ابنَ ورس أن يمضيَ إلى مكَّة حتَّى يحاصرَ ابنَ الزبير ويقاتلنَه بمكَّة ، فخرج الآخر يسير قِبَلَ المدينة ، وخشى ابن الزبير أن يكون الختار إنما يكيده ؛ فبعث من مكَّة إلى المدينة عباس بن سنَهـُل بن سعد في ألفين ، وأمرَه أن يستنفرَ الأعراب ، وقال له ابن ُ الزبير : إن ° رأيت القوم َ في طاعتي فاقبل منهم ، وإلا " فكاييد هم حتَّى تُنهل كَنَهم . ففعلوا ، وأقبلَ عبَّاس بن سهل حتَّى لَقي ابن ورس بالرقيم ، وقد عبتَى ابن ورس أصحابَه ، فجعل على ميمنته سكمانَ ابن حيمير الشُّوريّ من هممُدان، وعلى ميسرته عيّاش بنجمعُدة الجُدّ لي ، وكانت خيلتُه كلها في الميمنة والميسرة ، فدنا فسلَّم عليه ، ونزل هو يمشى في الرَّجَّالَة ، وجاء عباس في أصحابه وهم منقطعون على غير تعبية ، فيجد ابن ورس على الماء قد عبتي أصحابه تعبية القتال، فدنا منهم فسلَّم عليهم، ثم قال: اخلُ معى ها هنا ، فيَخلا به ، فقال له : رحمك الله ! ألست في طاعة ابن الزبير ! فقال له ابن ورس : بلي ، قال : فسر بنا إلى عدوه هذا اللَّذ ي بوادي القرى، فإن ابن الزبير حد تني أنَّه إنَّما أشخصكم صاحبكم إليهم، قال ابن ورس: ما أمرت بطاعتك، إنما أمرت أن أسير حيى آتى المدينة، فإذا نزلتها رأيت رأيى. قال له عباً س بن سهل: فإن كنت في طاعة ابن الزبير فقد

74./4

أمرنى أن أسير بك وبأصحابك إلى عدو نا الله ين (١) بوادى القرى ، فقال له ابن ورس: ما أمرت بطاعتك، وما أنا بمتبعك دون أن أدخل المدينة ، ثم أكتب إلى صاحبى فيأمرنى بأمره . فلمنا رأى عبناس بن سهل لتجاجئه عرف خلافه ، فحكره (٢) أن يعلمه أنه قد فطن له ، فقال : فرأيك أفضل ، اعمل مما بدا لك؛ فأمنا أنا فإنى سائر إلى وادى القرى . ثم جاء عبناس بن سهل فنزل بالماء وبعث إلى ابن ورس بجزائر كانت معه ، فأهداها له ، وبعث إليه بدقيق وغم مسلمة — وكان ابن ورس وأصحابه قد هلكوا جوعنا — فبعث عبناس بن سهل الى كل عشرة منهم شاة (٣) ، فذبحوها ، واشتغلوا بها ، واختلطوا على الماء ، وترك القوم تعبيتهم ، وأمن بعضهم بعضا ؛ فلمنا رأى عبناس بن سهل ما هم وترك القوم تعبيتهم ، وأمن بعضهم بعضا ؛ فلمنا رأى عبناس بن سهل ما هم م أقبل (١) نحو فسطاط شرحبيل بن ورس ، فلمنا رآهم ابن ورس من ألب ورس من فلمنا رآهم ابن ورس من شهن اليه نادى في أصحابه ، فلم يتواف إليه مائة وبعل حتى انتهى إليه منق البيا نادى في أصحابه ، فلم يتواف إليه مائة وبعل حتى انتهى إليه عبناس بن سهل وهو يقول : يا شرطة الله ، إلى إلى إلى المائل المنه أولياء الشيطان الرجيم ، فإنكم على الحق والهدى ؛ قد غدروا وفجروا .

قال أبو محنف: فحد أبى أبو يوسف أن عباً ساً انتهى إليهم ، وهو يقول:

أَنَا ابن سهل فارسٌ غيرُ وكُلُ أَرْوَعُ مِقْدَام إِذَا الْكَبشُ نَكُلُ وَأَعْتَلَى رأْسَ الطِّرِمَّاحِ البطَلْ بالسّيف يومَ الرَّوْع حتَّى يُنْخزَلُ قال : فوالله ما اقتتلنا إلّا شيئنًا ليس بشيء حتَّى قُتل ابن ورس فى سبعين من أهل الحفاظ ، ورَفَعَ عبنَّاسُ بن سهل راية أمان الأصحاب ابن ورس ، فأتوه ها إلّا نحوً من ثلثائة رجل انصرفوا مع سلمان بن حمير الهمداني وعياش بن جعيدة الجدلي ، فلمنًا وقعوا في يد عبناس بن سهل أمر بهم فقتُتلوا إلّا نحوًا من مائتي رجل ، كره ناس من النبَّاس ممن د فعنوا اليهم قتامَهم ، فخلوً سبيلهم ، فرجعوا ، فات أكثرُهم في الطريق ، فلمنًا إليهم قتامَهم ، فخلوًا سبيلهم ، فرجعوا ، فات أكثرُهم في الطريق ، فلمنًا

<sup>(</sup>۱) ف: «الذي». (۲) ف: «كره».

<sup>(</sup>٣) ن : « بشاة » . (٤) ن : « وأقبل » .

بلغ المختار أمرُهُمُم ، ورجع من رجع منهم ، قام خطيبًا فقال : ألا إنَّ الفُجاّر الأشرار ، قَسَلُوا الأبرار الأخيار . ألا إنَّه كان أمرًا مأتيبًا ، وقضاءً مقضيًا . وكتب المختار إلى ابن الحنفيئة مع صالح بن مسعود الخَسَميّى :

بسم الله الرحمن الرحيم . أمّاً بعد ، فإنى كنت بعثت اليك جنداً ليدلوا لك الأعداء ، وليحوز والك البلاد ، فساروا إليك حتّي إذا أظلّوا على طبيبة ، ١٩٢/٧ لقيهم جند الله ، فخدعوهم بالله ، وغروهم بعهد الله ، فلمنا اطمأنوا إليهم ، ووثيقوا بذلك منهم ، وثبوا عليهم فقتلوهم ، فإن رأيت أن أبعث إلي أهل المدينة من قبلك جيشًا كثيفًا ، وتبعث إليهم من قبلك رسُلا ؛ حتى يعلم أهل المدينة أنى في طاعتك ، وأنما بعثت الجند اليهم عن أمرك ، فافعل ، فإنبك ستجد عظمهم بحقيكم أعرف ، وبكم أهل البيت أرأف منهم بآل الزبير الظلمة الملحدين ، والسلام عليك .

فكتب إليه ابن ُ الحنفيَّة : أمَّا بعد ، فإن كتابك لمَّا بلغى قرأته ، وفهمتُ تعظيمَك لحقى، وما تنوى به من سرورى . وإن أحب الأمور كلَّها إلى ما أطيع الله أفيه ، فأطع الله ما استطعت فيه أعلنت وأسررت ، واعلم أنى لو أردت لوجدتُ الناس إلى سراعًا ، والأعوان لى كثيراً ، ولكنى أعتز لهم، وأصبر حتى يتحكم الله لى وهو خير الحاكين .

وَأَقْبِلُ صَالَحَ بِنُ مُسْعُودٌ إِلَى ابنِ الْحِنْفِيَّةُ فُودٌ عَهُ وَسُلَّمَ عَلَيْهُ ، وأعطاه الكتاب وقال له : قل للمختار فليتَق الله ، وليكفُفُ عن الدّماء ، قال : فقلت له : أصلَحَكُ الله! أو لم تكتّب بهذا إليه! قال له ابن الحنفيَّة : قللت له : أصلَحَكُ الله ! وطاعة الله تَجَمَع الْخَيرَ كُلَّه ، وتَنَهْبَي عن الشر ٢٩٣/٢ كُلَّه ، وتَنهَبَي عن الشر ٢٩٣/٢ كُلَّه . فلمنَّا قَدَ مُ كتابُهُ على المختار أظهر للناس أنى قد أمرت بأمر يجمع البر واليسر ، ويتَضَرَّح الكُفْرُ والغَدَدْر .

[ ذكر الخبر عن قُدوم الخشبيّة مكة وموافاتهم الحجّ ] قال أبو جعفر: وفي هذه السنة قدمت الخشبيّة مكة ، ووافوا الحجوأميرهم أبو عبد الله الجدليّ .

ه ذكر الحبر عن سبب قدومهم مكة :
 وكان السبب فى ذلك - فيما ذكر هشام، عن أبى مخنف وعلى بن محملًد ،

عن مسلمة ابن محارب — أن عبد الله بن الزبير حبس محملًد بن الحنفية ومن معه من أهل بيته وسبعة عشر رجلا من وجوه أهل الكوفة بز مزم ، وكرهوا البسيعة لمن لم تجتمع عليه الأملة ، وهربوا إلى الحرم ، وتوعلهم بالقسل والإحراق ، وأعطى الله عهدا إن لم يبايعوا أن ينفذ فيهم ما توعلهم به ، وضرب لهم في ذلك أجلاً ، فأشار بعض من كان مع ابن الحنفية عليه أن يبعث إلى المختار وإلى من بالكوفة رسولا يعلمهم حالهم وحال من معهم ، وما توعدهم به ابن الزبير ، فوجه ثلاثة نفر من أهل الكوفة حين نام الحرس على باب زمزم ، وكتب معهم إلى المختار وأهل الكوفة ويعلمهم حاله وحال من معه ، من معه ، وما توعدهم به ابن الزبير من القتل والتحريق (١) بالنار ، ويسألهم ألا يخلوه كما خذلوا الحسين وأهل بسيئه . فقد موا على المختار ، فلا فتعوا إليه الكتاب (٢) فنادى في الناس وقرأ عليهم الكتاب وقال : هذا كتاب (٣) مهد يكم وصريح أهل بيت نبيئكم ، وقد تركوا محظوراً عليهم كما يحظر على الغم وسينتظرون القتل والتحريق بالنار في آناء اللبيل وتارات النهار ، ولست أبا إسحاق إن لم أنصرهم نصراً مؤزراً، وإن لم أسرب إليهم الحيل في أثر الخيل ، كالسبيل يتلوه السيل ، حتى يتحكل بابن الكاهلية الويش .

792/Y

ووجبّه أبا عبدالله الحدلي في سبعين راكبًا من أهل القوّة، ووجبّه ظبّيان ابن عمارة (٤) أخا بني تميم ومعه أربعمائة، وأبا المعتمر في مائة ، وهانئ بن قيس في مائة ، وعدُمير بن طارق في أربعين ، ويونس بن عمران في أربعين ، وكتب إلى محمد بن على مع الطّفيل بن عامر ومحمله بن قيس بتوجيه الجنود إليه، فخرج الناس بعضهم في أثر بعض ، وجاء أبو عبد الله حتى نزل ذات عرق في سبعين راكبًا ، ثم لحقه عمير بن طارق في أربعين راكبًا ، ويونس ابن عران في أربعين راكبًا ، ويونس ابن عران في أربعين راكبًا ، فتموّا خمسين ومائة ، فسار بهم حتى دخلوا المسجد الحرام ، ومعهم الكافركوبات ، وهم يناد ون : يا لتارات الحسين!

<sup>(</sup>١) ف : « الإحراق» . (٣) ف : « فدفعوا الكتاب إليه » .

 <sup>(</sup>γ) ف : « من مهديكم » .
 (٤) ط : « عثمان » ، وهو منطأ ، وانظر الفهرس .

بقى من الأجل يومان ، فطردوا الحرّس ، وكسروا أعواد زمزم ، ودخلوا على ابن الحنفية ، فقالوا له : خلّ بيننا وبين عدو الله ابن الزبير ، فقال لهم : إلى لاأستحل القتال في حرم الله فقال ابن الزبير : أتحسبون أنى تُحلّ سبيلمهم دون أن يبايع ويبايعوا (١) ! فقال أبو عبد الله الجلالي : إى ورَبِ الرَّكُن والمقام ، ورب الحل والحرام ، لتخلين سبيلمه أو لنجالدنيك بأسيافنا بلاداً يرتاب منه المبطلون . فقال ابن الزبير : والله ما هؤلاء إلا أكلة رأس ، والله لو أذنت لأصحابي ما مضت ساعة حتى تُقطف رموسهم ؛ فقال له قيس بن مالك : أما والله إلى لأرجو إن رمت ذلك أن يروسل إليك قبل أن ترى قيس بن مالك : أما والله إلى لأرجو إن رمت ذلك أن يروسل إليك قبل أن ترى أبو المعتمر في مائة ، وهانئ بن قيس في مائة ، وظبيان بن عُمارة في مائتين ، ومعه المال حتى دخلوا المسجد ، فكبروا : يا لنارات الحسين! فلما رآهم ابن الزبير المنازير ، ويستأذ نون ابن الحنفية ومن معه إلى شعب على وهم يسبون ابن على في الشعب أربعة آلاف رجل ، فقسم بينهم ذلك المال .

## [ذكر الخبر عن حصار بني تميم بخراسان]

قال أبو جعفر : وفي هذه السنة كان حصار عبد الله بن خازم مَنَ . كان بخراسان من رجال بني تميم بسبب قتل من قتل منهم ابنه محمَّدًا .

قال على بن محملًد: حد ثنا الحسن بن رئسيد الجُوزَجانى عن الطّفينل ابن مرداس العملى، قال: لمنّا تفرّقت بنوتميم بخراسان أيام ابن خازم، أتى قصر ١٩٦/٢ فرتنا عد ق من فرسانهم ما بين السبعين إلى الثانين ؛ فولّوا أمرهم عمان بن بشر بن المحتفز المُززّنى ، ومعه شُعبة بن ظهير النهشلى ، وورد بن الفلق العسبرى ، وزُهير بن ذؤيب العدوى ، وجيّهان بن مسَسْجعة الضّبى ، والحجنّاج بن ناشب العدوى ، ورقبة بن الحرّفى فرسان بنى تميم ، قال : فأتاهم ابن خازم ، فحصرهم وخمَنْد ق خمَند قاً حصيناً . قال : وكانوا يخرجون إليه ابن خازم ، فحصرهم وخمَنْد ق خمَند قاً حصيناً . قال : وكانوا يخرجون إليه

790/4

<sup>(</sup>١) س : « وتبايموا » .

فيقاتلونه ، ثم يرجعون إلى القصر . قال : فخرج ابن خازم يوميًا على تعبية من خندقه في ستَّة آلاف ، وخرج أهل ُ القصر إليه ، فقال لهم عبان بن بشر بن المحتفز : انصرفوا اليوم َ عن ابن خاز م، فلا أظن ّ لكم به طاقة ، فقال زهير بن ْ ذؤيب العدويّ: امرأته طالق" إن ْ رجع حتَّى ينقض صفوفهم - و إلى جنبهم نَهُورٌ يدخله الماء في الشتاء ، ولم يكن يومئذ فيه (١) ماء ، فاستبطنه زهير ، فسار فيه ، فلم (٢) يشعر به أصحابُ ابن خازم حتى حمل عليهم ، فحطم أوَّهم على آخرهم، واستداروا (٣) وكرّ راجعاً، واتسَّعوه على جنبيي النَّهر يصيحون به: (١ لا ينزل إليه أحدًا) ، حتمَّى انتهى إلى الموضع اللَّذِي انحدر فيه ، فخرَج فحمل عليهم، فأفرَجوا له حتَّى رجع ؛ قال : فقال ابن ُ خازم الأصحابه : إذا طاعنتم زهيرًا فاجعلوا في رماحكم كلاليب فأعليقوها (٥) في أداته إن° قد َرَتُم عليه، فخرج إليهم يومنًا وفي (٦) رماحهم كلا ليب (٧ قد هيتُنُوها له، فطاعتنوه ، فأعلقوا ١٧ في درعه أربعة أرماح ، فالتفت إليهم ليتحيمل عليهم ، فاضطربت أيديهم ، فخلُّوا رماحهم ، فجاء يجرُّ أربعة أرماح حتَّى دخل القصر ؛ قال : فأرسل ابن خازم غـ زُوان بن جـ زُه العدوى إلى زهير فقال : قلله: أرأيتك إن آمنتك وأعطيتك مائة َ ألف، وجعلتُ لك باسار (^) طعمة تناصحني ؛ فقال زهير لغَـزُوان: ويحك ! كيف أناصح قوماً قتلوا الأشعث ابن َ ذَوْ يَبِ ! فأسقط بها غزوان عند موسى بن عبد الله بن خازم .

قال: فلمناً طال عليهم الحصار أرسلوا إلى ابن خازم أن خلمنا نخرج فنتفرق، فقال: لا إلّا أن تنزلوا على حُكْمى ؛ قالوا: فإنا ننزل على حُكْمك، فقال لهم زهير: ثكلت كم أمنها تُكم! والله ليقتلن كم عن آخركم، فإن طبتم بالموت أنفسناً (٩) فموتوا كرامناً ، اخرجوا بنا جميعنا فإمنا أن تموتوا جميعنا وإمنا أن ينجو بعضكم ويهلك بعضكم ، وايم الله لئن شددتم عليهم

144/Y

<sup>(</sup>١) ف : « ( فيه يومئذ ماء » . ( ٢ ) ف : « و لم » .

<sup>(</sup>٣) ف : « واستدار » . ( ٤-٤ ) ف : «ولا يجسر أحد منهم أن ينزل فيه» .

<sup>(</sup>٥) ف : « الكلاليب ثم أعلقوها » . (٦) – ف : « في » .

<sup>(</sup> ٧-٧ ) ف : « فأعلقوها في أدائه لما هيئوها له ، وطاعنوه ساعة وأعلقوا » .

<sup>· (</sup> ٨ ) ظ : « باسان » .

<sup>(</sup>٩) ف: وابن الأثير : « نفسًا » .

شد"ة صادقة ليُفرِجُن لكم عن مثل طريق المربك، فإن شئتم كنت أمامتكم، ٢٩٨/٢ وإن شئتم كنت خلفكم . قال : فأبدًوا عليه ، فقال : أما إنى سأريكم ، ثمَّ خرج هُو ورقـَبة بن الحرّ ومع رقـَبة غلام له تركيّ وشعبة بن ظـَهـِير . قال : فَتَحَدَّمَلُوا عَلَى القوم حمليَة مَنكرَرة، فأفرجُوا لهم، فَسَمَضوا ؛ فأمثًا زهير فرجع إلى أصحابه حتَّى دخل القصر فقال لأصحابه: قد رأيتم فأطيعوني ، ومضى رَقبة وغلامه وشعبة ، قالوا: إن فينا من يتضعف (١)عن هذا ويطمع (٢) في الحياة ، قال (٣): أبعدكم الله! أتَـخلُّـوْن عن أصحابكم! والله لاأكون أَجزَءَكم عند الموت .قال: ففتحوا القصر ونزلوا، فأرسل فقسَّيدهم، ثم ّحملوا إليه رجلا رجلاً، فأراد أن يمن عليهم ، فأبى ابنه موسى ، وقال : والله لأن عفوت عنهم لأترَّكئن " على سيمي حتَّى يخرج من ظهرى ؛ فقال له عبد الله : أما والله إني لأعلم أنَّ الغيّ فيا تأمرني به، ثم قتلهم جميعاً إلا ثلاثة؛ قال: أحدهم الحجّاج بن ناشب العدويّ ــ وكان رمى ابن خازم وهو محاصرهم فكسر ضرسته ، فحلف لئن ظفر به ليقتلَّنه أو ليقطعن "يده، وكان حلد تلاً، فكلَّمه فيه رجال من بني تميم كانوامعتزلين؛ من عَمَر و بن حنظلة ، فقال رجل منهم : ابن عمي وهو غلام حدث جاهل ؛ همَّبنه لي ، قال : فوهبه له ، وقال : النَّجاء! لا أرينك . قال : وجيهان بن مشجعة الضَّبِّي الَّذي ألَّني نفستَه على ابنه محمَّد يوم قُـتيل ، فقال ابن خازم : خلَّوا عن هذا البَّغْل الدارِّج ، ورجل من بني سعد ، وهو النَّذي قال يوم لَحقوا ابن خازم: انصرفوا عن فارس مضر. قال: وجاءوا بزهير بن ذؤيب فأرادوا حمله وهو مقيلًا ، فأبنَى وأقبلَ يَحجبُل ٦٩٩/٢ حتَّى جلس بين يديه ، فقام له ابن خازم : كيف شُكرك إن أطلقتُك وجعلتُ لكَ باسار (٤) طعمة؟ قال: لو لم تصنعُ بي إلَّا حقنَ دمي لشكر تُك ، ققام ابنه موسى فقال: تقتل الضبع وتترك الذّيخ (°)! تقتل اللبُّؤَة وتترك اللَّيث! قال : وَيَسْحَلُكُ ! نَقْتُل مِثْلَ زَهِير ! مَنَ لَقْتَالَ عَدُو ۗ الْمُسْلَمِينَ ! مَنَ لَنْسَاء العرب! قال : والله لو شركت في دم أخى أنت لقتلتك ؛ فقام رجل من بني

<sup>(</sup>١) ف: « وقالوا إذا نضعف » . (٢) ف: « ونطمع » .

<sup>(</sup>٣) ف : « فقال » . (٤) ط : « باسان » .

<sup>(</sup> ه ) الذيخ : الذكر من الضباع ، ويطلق الضبع على الأنثى منها .

مسكريم إلى ابن خازم ، فقال : أذكر كالله في زهير ! فقال له موسى : اتسخده في حداد البناتك ، فغضب ابن خازم ، فأمر بقتله ، فقال له زهير : إن لى حاجة ، قال : وما هي ؟ قال : تقتلني على حدة ، ولا تخلط دى بدماء هؤلاء اللئام ، فقد نهيتهم عما صنعوا وأمرتهم أن يموتوا كراما ، وأن يخرجوا عليكم مصلتين ، وايم الله أن لو فعلوا لذ عروا بنياك هذا ، وشغلوه بنفسه عن طلب النار بأخيه فأبوا ، ولو فعلوا ما قتيل منهم رجل حتى يقتل رجالاً . فأمر به فنه على ناحية فقيل .

قال مسلمة بن محارب: فكان الأحنفُ بنُ قيس إذا ذكرهم قال: قبّ الله ابن خازم! قتل رجالاً من بني تميم بابنه، صبى وَغَدْ أَحمقَ لا يُساوِى علمَا الله الكان وفي .

قال : وزعمت بنو عدى أنهم لما أرادوا حمل زهير بن ذؤيب أبكى واعتمد على رُمْحه وجمع رجليه فورَنَب الحندق ، فلمنّا بلغ الحريش بن هلال قتلهم قال :

v../Y

وقدعضَّ سيني كَبْشَهُم ْثم صمّماً رجالٌ وحتَّى لم أَجد مُتَقَدّماً مُقارَعَةَ الأَبطالِ يرجعُ مكلّما دمالازمالی دون أَن تسكُبا الدّما وورد أُرجّی فی خُراسانَ مَعْنَما أَكُرُّ إِذا ما فارسُ السَّوءِ أَحْجَما أَعَاذِلَ إِنَّى لَم أُلِمْ فَى قِتَالِهِمْ أَعَاذِلَ مِا وَلَيْتُ حَى تَبَدَّدَتْ أَعاذَلَ ما ولَّيْتُ حَى تَبَدَّدَتْ أَعاذَلَ أَفْدَانَى السلاحُ ومن يُطِلُ أَعَيْنَى إِن أَنْزَفْتُ ماالدمع فاسكُبَا أَعَيْنَى إِن أَنْزَفْتُ ماالدمع فاسكُبَا أَبَعْدَ زهيرٍ وآبنِ بشرٍ تَتَابعا أَعاذَلَ كَمِمْن يوم حرب شهدتُه أَعاذَلَ كَمِمْن يوم حرب شهدتُه

يعنى بقوله: « أبعثد زهير »، زهير ً بن ذؤيب، وابن بشر، عثمان بن بشر المحتفز المازني ، وورد بن الفلق العنبري ، قُتلوا يومئذ، وقتل سلمان بن المحتفز أخو بشر .

قال أبو جعفر: وجبح بالناس في هذه السنة عبد ُ الله بن ُ الزبير ، وكان على المدينة مصعب بن الزبير مين قِبـل أخيه عبد الله ، وعلى البصرة الحارثُ

ابن عبد الله بن أبى ربيعة ، وعلى قضائها هشام ُ بن ُ هـُـبيرة ، وكانت الكوفة بها المختار غالبًا عليها ، وبخرُراسان عبد الله بن خازم .

禁 柒 柒

### [ شخوص إبراهيم بن الأشتر لحرب عبيد الله بن زياد ]

وفى هذه السنة شَـَخـَص إبراهيمُ بن الأشتـَر متوجـِّهـَا إلى عبيد الله ابن زياد لحربه ، وذلك لثمان بقـِين من ذى الحـِجـَّة .

قال هشام بن محميَّد : حدّ ثني أبو مخنف ، قال : حدّ ثني النتَّضر بن صالح \_ وكان قد أدرك ذلك \_ قال : حد تني فنُضَيل بن خد يج \_ وكان قد شهد ذلك - وغيرهما ، قالوا : ما هو إلَّا أن فرغ المختار من أهل السَّبيع وأهل الكُناسة ، فما نزل إبراهيم بن الأشتر إلَّا يومين حتَّى أشخصه إلى الوجه الذي كان وجمَّهه له لقتال أهل الشأم ، فخرج يوم السبت لمَّان بقيين من ذي الحجَّة سنة ستٌّ وستين، وأخرج المختارُ معه من وجوه أصحابه وفـُرسانهم وذوى البصائر منهم: مميَّن قد شهد الحرب وجرّبها ، وخرج معه قيس بن طمَّهُ هٰة النَّهديّ على ربع أهل المدينة ، وأمَّر عبد الله بن حيَّة الأسديّ على ربع مَـذُ ْ جِج وَأُســَد ، وبعث الأسوَد بن جراد الكينـْديّ على رُبـْع كندة وربيعة، وبعث حبيب بن منقذ الثَّوريّ من هـمـُدان َ على ربع تميم وهـمـُدان ، وخرج معه المختار يشيِّعه حتبَّى إذا بلغ دير عبد الرحمن بن أم الحكم ، إذا أصحاب المختار قد استقبلوه ، قد حملوا الكرسي على بغل أشهب كانوا يتحملونه عليه ، فوقفوا به على القنطرة ، وصاحب أمر الكرسي حـو شب البرسمي ، وهو يقول: يا ربُّ عمِّرنا في طاعتك ، وانصرنا على الأعداء ، واذكرنا ولا تَمَنْسَنَا واسترنا ، قال : وأصحابه يقولون : آمين آمين ؛ قال فُصْسَيل : فأنا سمعتُ ابن نَـوف الهِـمـُداني يقول: قال المختار:

أَمَا وَرَبِّ المُرْسَلَاتِ عُرْفَا لنقتُلُنَّ بعدَ صَفِّ صَفَّ المَّوْسَلَاتِ عُرْفَا لنقتُلُنَّ بعد صَفِّ صَفَّا المُ

قال : فلمنَّا انتهى إليهم المختار وابن ُ الأشتر ازد َ حموا ازد حاماً شديداً

V-1/Y

على القنطرة ، ومضى المختار مع إبراهيم إلى قناطر رأس الجالوت - وهى إلى جنب دير عبد الرحمن - فإذا أصحاب الكرسي قد وقفوا على قناطر رأس جنب دير عبد الرحمن وقناطر المختار بين قنطرة دير عبد الرحمن وقناطر رأس الجالوت يستنصرون ، فلماً صار المختار بين قنطرة دير عبد الرحمن وقناطر رأس الجالوت وقف ، وذلك حين أراد أن ينصرف ، فقال لابن الأشتر : خذ عنى ثلاثاً : خيف الله في سر أمرك وعلانيته ، وعجل السير ، وإذا لقيت عدوك فناجزهم ساعة تلقاهم ، وإن لقية هم ليلا فاستطعت ألا تتصبح حتلى تناجزهم ، وإن لقية هم نهاراً فلا تنتظر بهم الليل حتلى تحاكمهم إلى الله . ، ثم قال : هل حفظت ما أوصيتك (١) به ؟ قال : نعم ، قال : صحبك الله ؛ ثم انصرف . وكان موضع عسكر إبراهيم بموضع حمام أعين ، ومنه شخص بعسكره .

恭 柒 柒

### [ ذكر أمر الكرسيّ الذي كان المختار يستنصر به ! ]

قال أبو محنف: فحد ثنى فُسضيل بن خمد يج قال: لممّا انصرف المحتار مضى (٢) إبراهيم ومعه أصحابه حتمّى انتهى إلى أصحاب الكُرْسي وقد عكفوا حوله (٣) وهم رافعو أيديهم (٤) إلى السمّاء يستنصرون ، فقال إبراهيم: اللّهم لا تؤاخذنا بما فعل السنّفهاء سننة بنى إسرائيل، والنّذي نفسى بيده إذ عكفوا على عيجنلهم فلمنّا جاز القنطرة إبراهيم وأصحابه انصرف أصحاب الكرسي.

\* ذكر الحبر عن سبب كرسي المختار الذي يستنصر به هو وأصحابه :

قال أبو جعفر: وكان بدء سببه ما حد أنى به عبد الله بن أحمد بن شبوًيه ، قال: حد أبى ، قال: حد أبى عبد الله البن المبارك ، قال: حد أبى عبد الله ابن المبارك ، عن إسحاق بن يحيى بن طلحة ، قال: حد أبى معبد بن خالد ، قال: حد أبى طُفسَل بن جمع دة بن هُ بيرة ، قال: أعدمت مر ق من الورق ، فإلى لكذلك إذ خرجت يوماً فإذا زياً ت جار لى ، له كرسى قد ركبه وسخ شديد ، فخطر على بالى أن لو قلت للمختار في هذا! فرجعت فأرسلت إلى

<sup>(</sup>١) ف : « عني ما وصيتك » . (٢) ف : « ومضى» .

<sup>(</sup>٣) ف : « عليه » . . . . (٤) ف : « وهم رافعون أيديهم » .

الزيّات : أرسل إلى بالكرسى ، فأرسل إلى به ، فأتيت المختار ، فقلت : إلى كنت أكتُمسُك شيئاً لم (١) أستحل ذلك ، فقد بدا لى أن أذكره لك ، قال : وما هو ؟ قلت : كرسى كان ، جعدة بن هُبيرة يجلس عليه كأنبه يرى أن فيه أثرة من علم ، قال : سبحان الله ! فأخرَّرت هذا إلى اليوم ! ابعث إليه ، ابعث إليه ، فخر ج ابعث إليه ، قال : وقد غُسل وخرج عُود نُصار ، وقد تشرّب الزيت ، فخرج يَبيص ، فجيء به وقد غُشي ، فأمر لى باثني عشر ألفاً ، ثم دعا : الصّلاة جامعة .

فحد "ني معبد بن خالد الجداري" قال : انطاليق بي وبإسماعيل بن طلحة ابن عبيد الله وشبَبَثبن ربعي والناس يجرون إلى المسجد، فقال المختار : إنه لم يكن في الأمم الحالية أمر إلا وهو كائن في هذه الأميّة مثله ، وإنه كان في بني إسرائيل التابوت فيه بقيبة مميّا ترك آل موسى وآل هارون ، وإن هذا فينا مثل التابوت ، اكشفوا عنه ؛ فكشفوا عنه أثوابية ، وقامت السبئيّة فرفعوا أيديهم ، وكبرَّروا ثلاثاً ، فقام شبَبَ بن ربعي وقال : يا معشر منضر ، ۱۷۰/۲ لا تكفرُن ، فنحوه فذيروه وصد و وأخرجوه ، . قال إسحاق : فوالله إني لأرجو أنها لشبث ، ثم لم يلبث أن قيل : هذا عبيد الله بن زياد قد ذر ل بأهل الشأم باجمعيسوا ، فخرج بالكرسي على بغل وقد غشي ، يسمسكه عن يمينه سبعة باجمعيسوا ، فزادهم ذلك فتنة ، فارتفعوا فيه حتى تعاطوا الكفر ، فقلت : إناً لله ! وندمت على ما صنعت ، فارتفعوا فيه حتى تعاطوا الكفر ، فقلت : إناً لله ! وندمت على ما صنعت ، فتكلم الناس في ذلك ، فغييب ، فلم أره بعد .

حدّ ثنى عبد الله ، قال : حدّ ثنى أبى قال : قال أبو صالح : فقال فى ذلك أعـْشى َهمْدان كما حدّ ثنى غيرُ عبد الله :

وإِنَّى بَكُم يَا شُرْطَةَ الشَّرْكِ عَارِفَ وإِن كَانَ قَدَ لُفَّتْ عَلَيْهِ اللَّفَائْفَ شِبَامٌ حَوَالَيْهِ وَنَهْدٌ وَخَارِفُ (٢) ٢٠٠/٢

شَهدتُ عليكمْ أَنَّكمْ سَبَعِيَّةُ وَأَقْسِمُ ما كُرْسِيُّكم بسَكينةٍ وأَن ليس كالتابوتِ فيناً وإن سَعَتْ

<sup>(</sup>۱) ف : «ولم».

<sup>(</sup>۲) ف : ه وحارف » .

وتابَعْتُ وحْياً ضُمِّنَتُهُ المصاحِفُ عليه قريشٌ : شُمْطها والغطارفُ

وإنى امروُّ أَحبَبْتُ آلَ محمد وتابَعْتُ عبدَ الله لمَّا تتابَعَتْ (١)

وقال المتوكلِّل اللَّيثيّ :

أَبْلِغْ أَبِا إِسحاقَ إِنْ جِئتَه أَنِّي بِكُرْسيِّكُمْ كَافِرُ تَنزُو شِبَامٌ حولَ أَعوادِه وتحمِلُ الوحْيَ له شاكرُ ا محمرَّةً أَعينُهُمْ حسولَهُ كأَنهَّنَ الحمّص الحادرُ

فأمناً أبو مخنف: فإننه ذكر عن بعض شيوخه قصة هذا الكرسي غير اللّذى ذكره عبد الله بن أحمد بالإسناد اللّذي حد ثنا به ، عن طفيل بن جعدة . واللّذي ذكر من ذلك ما حد ثنا به ، عن هشام بن محمند، عنه ، قال: حد ثنا هشام بن عبد الرحمن وابنه الحكمة بن هشام، أن المختار قال لآل جعدة بن همبيرة بن أبي وهب المخزومي — وكانت أم جعدة أم هاني بنت أبي طالب أخت على بن أبي طالب عليه السلام لأبيه وأمنه: ائتوني بكرسي على بن أبي طالب ؛ فقالوا: لا والله ما هو عندنا، وما ندرى من أين نجيء به! قال : لا تكونئ حسمقي ، اذهبوا فأتوني به ، قال : فظن القوم عند ذلك أنبهم لا يأتون بكرسي ، فيقولون : هو هذا إلا قسبله منهم ، فجاءوا بكرسي فقالوا : هو هذا الله قسبله ، قال : فخرجت شبام وشاكر ورءوس أصحاب المختار وقد عصبه وه بالحرير والد يباج .

V.7/Y

قال أبو مخنف ، عن موسى بن عامر أبى الأشعر الجُهيَّنَى : إن ّ الكرسي ّ لمناً بلغ ابن الزبير أمْرُه قال : أين بعض ُ جَناد بِهَ الأزْد عنه !

قال أبو الأشعر: لمنّا جيء بالكرسيّ كان أوّل من سلّه ذَه موسى بن أبي موسى الأشعريّ، وكان يأتي المختار أوّل ما جاء و يحفّ به، لأن أمنّه أم كلثوم بنت الفضل بن العبنّاس بن عبد المطلّب . ثم اننّه بعد ذلك عُتب عليه فاستحيا

<sup>(</sup>١) ف : «وبايعت ». (٢) ف : وابن الأثير : «هذا هو ».

منه ، فد َفَعَه إلى حَوْشب البُرْسُمَى ، فكان صاحبه حتّى هلك المختار . قال : وكان أحد عمومة الأعشى رجلا يُكُنّى أبا أمامة يأتى مجلس أصحابه فيقول: قد وُضع لنا اليوم وحى ، ا ستميع الناس مثله ، فيه نبأ ، ا يكون ، ن شيء .

قال أبو مخنف : حدّ ثنا موسى بن عامر أنَّه إنَّما كان يصنع ذلك لهم عبد الله بن نوف ، ويقول : المختار أمرَنى به ، ويتبرّ أ المختار منه .

# ثم دخلت سنة سبع وستين

### ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فممَّا كان فيها من ذلك مقتل عُبيد للله بن ِ زياد ومن كان معه من أهل الشأم .

ذكر الخبر عن صفة مقتله .

ذكر هشام بن محملًا ، عن أبي محنف ، قال : حد ثنى أبو الصلت ، عن أبي سعيد الصيفي مقل ، قال : مضينا مع إبراهيم بن الأشتر ونحن نريد عبيد الله بن زياد ومن معه من أهل الشأم ، فخرجنا مُسرعين لاننشنى ، نريد أن نلقاه قبل أن يدخل أرض العراق . قال : فسبقناه إلى تُسخوم أرض العراق سبقاً بعيداً ، ووغلنا في أرض الموصل ، فتعجلنا إليه ، وأسرعنا السير ، فنلقاه بخازر إلى جنب قرية يقال لها باربيثا ، بينها وبين مدينة الموصل خمسة فراسخ ، وقد كان ابن الأشتر جعل على مقد منه الطفيل بن لمقيط ، من وهبيل من النتخع (رجلا منقومه)، وكان شجاعاً بئيساً (١) ، فلما أن دنا من ابن زياد ضم حميد بن حريث إليه ، وأخذ ابن الأشتر لا يسير إلا على تعبية ، وضم أصحابه كلهم إليه بخيله ورجاله ، فأخذ يسير بهم جميعاً لا يفرقهم ، إلا أنه يبعث الطفيل بن لقيط في الطالائع حتى نزل تلك القرية .

قال: وجاء عبيد الله بن زياد حتى نزل قريباً منهم على شاطئ خازر. وأرسل عمير بن الحباب السلمى إلى ابن الأشتر: إنى معك، وأنا أريد (٢) الليلة لقاءك ، فأرسل إليه ابن الأشتر: أن القيني إذا شئت ؛ وكانت قيس كلّها بالجزيرة ، فهم أهل خلاف لمروان وآل مروان، وبجند مروان يومئذ كلب وصاحبهم ابن بتحدل . فأتّاه عسمير ليلا فبايتعه ، وأخبره أنّه على ميسرة صاحبه ، وواعده أن ينهزم بالنبّاس ، وقال ابن الأشتر : ما رأينك ؟ أخند ق على وأتلوم يومين أو ثلاثة ؟ قال عمير بن الحباب: لا تفعل ، إنباً

<sup>( 1 )</sup> الرجل البئيس : الشديد . ( ۲ ) ، س : «وأريد » .

لله! هل يريد القوم و إلا هذه! إن طاولوك وماطلوك فهو خير لهم ، هم كثير أضعافكم ، وليس يطيق القليل و الكثير في المطاولة ؛ ولكن ناجز القوم فإنهم قد ملئوا منكم رعبيا ، فأتيهم فإنهم إن شاموا أصحابك وقاتلوهم يوميا بعد يوم ، ومرة بعد مرة أنسوا بهم ، واجترءوا عليهم ؛ قال إبراهيم : الآن علمت أنبك لى مناصح ، صدقت ، الرأى مارأيت ، أما إن صاحبي بهذا أوصاني ، وبهذا الرأى أمرني . قال عمير : فلا تعدون رأيه ، فإن الشيخ قد ضرسته الحروب ، وقاسى منها ما لم نتقاس ، أصبح فناهيض الرجل .

ثم إن عميرًا انصرف، وأذكمي ابن الأشتر حَرَسه تلك اللَّسِلة اللَّـيل كلَّه، ولم يدخل عينه غمُّض ، حتَّى إذا كان في السحر الأوَّل عَسِّى أصحابه، وكتَّب ٧٠٩/٢ كتائبه ، وأمَّر أمراءً ه . فبعث سُفْيان بن يزيد بن المُغَفَّل الأزدى على ميمنته ، وعلى " بن مالك الجُشمي على ميسرته ، وهو أخو أبى الأحوص . وبعث عبد الرحمن بن عبد الله – وهو أخو إبراهيم بن الأشتر لأمَّه– على الحيل، وكانت خيلُه قليلة"، فضمُّها إليه، وكانت في الميمنة والقلب، وجعل على رجَّالته الطُّفْسَل بن لقيط ، وكانت رايتُهُ مع مزاحم بن مالك . قال : فلمًّا انفجر الفجر صلَّى بهم الغداة بغلَّس ، ثم خرج بهم فصفَّهم ، ووضع أمراء الأرباع في مواضعهم، وألحق أمير الميمنة بالميمنة، وأمير الميسرة بالميسرة، وأمير الرَّجالة بالرَّجَّالة ، وضمَّ الحيل إليه ، وعليها أخوه لأمَّه عبد الرحمن بن عبد الله ، فكانت وسَطًّا من الناس ، ونزل إبراهيم مشي ، وقال للناس : ا زِحَفُوا، فَمَزَحَفَ الناسُ مُعه على رِسْلَيهم رُوَيدًا رويداً حتَّى أشرف على تلَّ عظيم مُشرِف على القوم ، فجلس عليه ، وإذا أولئك لم يتحرُّك منهم أحد بعدُ ـُ فسرّح عبدُ الله بن زهير السَّلولي وهو على فرس له يتأكَّل تأكُّلا (١)، فقال: قرَّبْ على فرسك حتَّى تأتيني بخبر هؤلاء ، فانطلق ، فلم يلبث إلَّا يسيراً حتَّى جاء ، فقال : قد خرج القومُ على دَهَـش وفـَـشـَـل ، لقيـنـى رجلمنهم فما كان له هـجُّسرَى إلا يا شيعة أبى تُسرَاب ، يا شيعة المختار الكذَّاب! فقلت : ما بيننا وبينكم أجلُّ من الشَّتم ، فقال لى : يا عدوًّ الله ، إلامَ

<sup>(</sup>١) تأكل الفرس ، أي هاج وكاد يأكل بعضه بعضاً .

تدعوننا! أنم تقاتلون مع غير إمام ، فقلت له : بل يا لشارات الحسين ، ابن رسول الله! ادفعوا إلينا عُبيد الله بن زياد؛ فإنه قستك ابن رسول الله وسيلا شباب أهل الجنه حتى نقتله ببعض موالينا الله ين قتلكهم مع الحسين ، فإنه لا نراه لحسين نبداً فسَسَرْضي أن يكون منه قبوداً ، وإذا دفعته موه إلينا فقتلناه ببعض موالينا الله ين قتلهم جعلنا بيننا وبينكم كتاب الله ، أو أي صالح من المسلمين شئتم حكسماً ، فقال لى : قد جرّبناكم مرّة أخرى في مثل هذا \_ يعني الحكسين \_ فيغدرتم ، فقلت له : وما هو ؟ فقال : قد جعلنا بيننا وبينكم حكسمين فلم ترضوا ابحكه مهما ؛ فقلت له : ما جئت بحجة ، بيننا وبينكم حكسمين فلم ترضوا ابحكه مهما ؛ فقلت له : ما جئت بحجة ، وبايعناه ، فلم يجتمعا على واحد ، وتفرقا ، فكلاهما لم يوفقه الله لخير ولم وبايعناه ، فلم يجتمعا على واحد ، وتفرقا ، فكلاهما لم يوفقه الله لخير ولم يسدده ، فقال : من أنت ؟ فقال : يسدده ، فقال : من أنت ؟ فقلت له : من أنت ؟ فقال :

قال : ودعا ابن الأشتر بفرس له فركبه ، ثم مر بأصحاب الرّايات كلّها ، فكلّما مرّ على راية وقف عليها ، ثم قال : يا أنصار الله ين ، وشيعة الحق ، وشرْطة الله ، هذا عبيد الله بن مرّجانية قاتل الحسين بن على "، ابن فاطمة بنت رسول الله ، حال بينه وبين بناتيه ونسائيه وشيعتيه وبين ماء الفرات أن يَشرَبوا منه ، وهم ينظرون إليه ، ومننعه أن يأتي ابن عمل فيصالحيه ، ومننعه الذّهاب في فيصالحيه ، ومننعه الذّهاب في فيصالحيه ، ومننعه الذّهاب في قتله وقيتيل أهيل بيته ؛ فوالله ما عمل فرعون بننجباء بني إسرائيل ما عمل ابن مرّجانة بأهل بيت رسول الله صلّى الله بننجباء بني إسرائيل ما عمل ابن مرّجانة بأهل بيت رسول الله صلّى الله الله وسلّم الله ين أوجاءه بكم ، فوالله إلى (٢) الأرجو ألّا يكون الله جمع بينكم في هذا الله به ، وجاءه بكم ، فوالله إلى (٢) الأرجو ألّا يكون الله جمع بينكم في هذا الموطن وبينه إلّا ليشفّى صدوركم بسفك دمه على أيديكم ، فقد علم الله الموطن وبينه إلّا ليشفّى صدوركم بسفك دمه على أيديكم ، فقد علم الله وسار في الناس كلّهم فرغبهم في الجهاد ، وحرّضهم على القتال ، ثم وسار في الناس كلّهم فرغبهم في الجهاد ، وحرّضهم على القتال ، ثم رجع حتّى نزل تحت رايته ، وزحف القوم إليه ، وقد جعل ابن زياد على رجع حتّى نزل تحت رايته ، وزحف القوم إليه ، وقد جعل ابن زياد على رجع حتّى نزل تحت رايته ، وزحف القوم إليه ، وقد جعل ابن زياد على

<sup>(</sup>١) ا : « ليزجرها » . (٢) س : « والله إنى » .

ميمنته الخصين بن نمير السَّكُونيّ، وعلى ميسرته عُمير بن الحُباب السُّلمَميّ، وشُرَحبيل بن ذي الكلاع على الخيل وهو يمشي في الرجال ، فلمنَّا تدانتي الصفاًن حمل الحُصَين بن تُنمير في ميمنة أهل الشأم على ميسرة أهل الكوفة ، وعليها على بن مالك الجُسْمَى ؛ فثبت له هو بنفسه فقتيل ، ثم ّ أخذ رايته قُرَّةُ بن على "، فقاتل أيضاً في رجال من أهل الحفاظ قتلمُوا وانهزمت الميسرة، فأخذ رايـَة على بن مالك الجُشـَميُّ عبدُ الله بن ورقاء بن جُنادة السَّلوليّ ابن أخى حُبُشي بن جُنادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلَّم، فاستقبل أهل الميسرة حين انهزموا ، فقال : إلى يا شُرطة الله ؛ فأقبل َ إليه جُلُتُهم ، فقال : هذا أميركم يقاتل ، سيرُوا بنا إليه ، فأقبل حتَّى أتاه وإذا هو كاشفُّ عن رأسه ينادى : يا شُرطة الله ، إلى أنا ابن الأشتر ! إن خير فُر اركم ٧١٢/٧ كُرَّارُكم ، ليس مُسيئًا من أعتبَ . فثابَ إليه أصحابه ، وأرسل َ إلى صاحب الميمنة : احمل على ميسرتهم - وهو يرجُّو حينئذ أن ينهزم لهم عُمُمَير ابن الحُباب كما زعم ، فحمل عليهم صاحبُ الميمنة ، وهو سُفْيان بن يزيد ابن المغفَّل ، فثبت له عُمُمَير بن الحباب وقاتلَمَه قتالا شديدًا ، فلمَّا رأى إبراهيم ذلك قال لأصحابه : أمُّوا هذا السواد الأعظم، فوالله لو قد فَصَضناه لانجفل مَن ترون منهم يمنة ويَـسْرة انجفالَ طير ذعرتها فطارت .

قال أبو محنف : فحد ثنى إبراهيم بن عبد الرحمن الأنصاري ، عن ورقاء ابن عازب، قال : مشينا إليهم حتم إذا د زَوْنا منهم اطّعمَنَا بالرماح قليلا، ثم صرنا إلى السيوف والعمَمَد ، فاضطربنا بها ملينًا من النهار ، فوالله ما شبتهشت ما سمعت بيننا وبينهم من وقيع الحديد على الحديد إلا ممياجين قَصَّاري (١) دار الوليد بن عُقْبة بن أبى مُعمَيط . قال : فكان ذلك كذلك ، ثم إن الله هزَمَهم ، ومنتحمنا أكتافهم .

قال أبو مخنف: وحد ثنى الحارث بن حَصِيرة ، عن أبى صادق أن إبراهيم بن الأشتر كان يقول لصاحب رايته: انغمس برايتك فيهم ، فيقول له : إنه - جُعلت فيداك - ليس لى مُتَقَدَّم، فيقول: بلى، فإن أصحابك

<sup>(</sup>١) المياجن : جمع ميجنة ، وهي مدقة القصار .

يقاتلون ؛ وإن هؤلاء لا يمَهُر بون إن شاء الله ؛ فإذا تقد م صاحبُ رايته برايته شد البراهيم بسيفه فلا يضرب به رجلا إلّا صرعه. وكرد (١) إبراهيم الرجال من ٧١٣/٧ بين يديه كأنبَّهم الحُمُلان ، وإذا حمل برايته شد أصحابُه شد آ رجل واحد.

قال أبو محنف : حد ثنى المشرق أنه كان مع عبيد الله بن زياد يومثلا حديدة لا تُليق شيشًا مرّت به ، وأنه لمنًا هُزِم أصحابه حمل (٢) عُسيَسْنَة ابن أسماء أحته هند بنت أسماء — وكانت امرأة عُبيد الله بن زياد — فذهب بها وأخذ يرتجز ويقول :

إِنْ تَصْرِم حِبَالَنَا فَرُبَمَا أَرْدَيْتُ فِي الْهَيْجَا الكَمِيَّ المُعلِما قال أَبو مُخنف: وحد ثنى فُضيل بن خد يج أن إبراهيم لمنا شد على أبن زياد وأصحابه انهزموا بعد قتال شديد وقتلنى كثيرة بين الفريقين ، وأن عُمير بن الحباب لمنا رأى أصحاب إبراهيم قد هزموا أصحاب عبيد الله بعث إليه : أجيئك الآن ؟ فقال : لا تأتينتي حتى تسكن فورة شرطة الله ، فإنى أخاف عليك عاد يتهم .

وقال ابن الأشتر: قتلت رجلا وجدت منه رائحة المسك ، شرقت يداه وغر بت رجلاه ، تحت راية منفردة ، على شاطئ نهر خازر . فالتمسوه فإذا وغر بت رجلاه ، تحت راية منفردة ، على شاطئ نهر خازر . فالتمسوه فإذا ١٤/٧ هو عُبيد الله بن زياد قتيلا، ضربه فقد ه بنصفين، فذهبت رجلاه في المشرق، ويداه في المغرب . وحمل شريك بن جدير التناخلبي على الحصين بن نسمير السنكوني وهو يتحسبه عُبيد الله بن زياد ، فاعتنق كل واحد منهما صاحبه، ونادى التغليي : اقتلوني وابن الزانية ؛ فقتل ابن نسمير .

وحد "في عبد الله بن أحمد، قال : حد أني أبى، قال : حد "في سليان، قال : حد أني الحسن بن كثير ، قال : حد أني الحسن بن كثير ، قال : حد أني الحسن بن كثير ، قال : كان شريك بن مجدير التغلبي مع على عليه السلام، أصيبت عينه معه ، فلماً انقضت حرب على لحق ببيت المقدس ، فكان به ، فلماً جاءه

<sup>(</sup>١) الكرد : الطرد . (٢) ا : «جمل» .

قتل ألحسين ، قال : أعاهد الله إن قدرت على كذا وكذا بي يطلب بدم الحسين ب لأقتلن ابن مرجانة أو لأموتن دونه . فلمنا بلغه أن المختار خرج ينطلب بدم الحسين أقبل إليه . قال : فكان وجنه مع إبراهيم بن الأشتر ، وجمع على خيل ربيعة ، فقال لأصحابه : إنني عاهدت الله على كذا وكذا ، فبايعه ثلثاثة على الموت ، فلمنا التقو حميل فجعل يتهتكها صفياً صفياً مع أصحابه حتى وصلوا إليه ، وثار الرهميج فلا يسميع إلا وقع الحديد والسيوف ، فانفرجت عن الناس وهما قتيلان ليس بينهما أحد ؛ التقالي وعبيد الله ابن زياد ؛ قال : وهو الله ي يقول :

كُلُّ عيش قد أَرَاهُ قَــنِرًا(١) غير رَكز الرمح في ظلّ الفَرَسْ(٢)

V10/Y

قال هشام: قال أبو مخنف: حد ثنى فُضيل بن خديج، قال: قيل (٣) شرحبيل بن ذي الكلاع، فاد عى قتله ثلاثة: سُفْيان بن يزيد بن المغفل الأزدى، وورقاء بن عازب الأسدى، وعبيد الله بن زُهير السلمى . قال: ولما هنزم أصحاب عبيد الله تبعهم أصحاب إبراهيم بن الأشتر، فكان متن غرق أكثر ممين قتل، وأصابوا عسكرهم فيه من كل شيء، وبلغ المختار وهو يقول لأصحابه: يأتيكم الفتح أحد اليومين إن شاء الله من قبل إبراهيم ابن الأشتر وأصحابه، قد هزموا أصحاب عبيد الله بن مرّجانة. قال: فخرج المختار من الكوفة ، واستخلف عليها السائب بن مالك الأشعرى، وخرج بالناس، ونزل ساباط.

قال أبو مخنف: حد تنى المشرق ، عن الشعبى ، قال: كنت أنا وأبى مسن خرج معه ، قال: فلمنا جُزْنا ساباط قال النناس: أبشروا فإن شَرُطة الله قد حسنُوهم بالسيوف يومنا إلى الليل بنصيبين أوقريبا من نصيبين ودُوين منازلهم ، إلا أن جلبهم محصور بنصيبين . قال: ودخلنا المدائن ، واجتمعنا إليه ، فصعد المنبر ، فوالله إنه ليخطبنا ويأمرنا بالجد وحسن

<sup>(</sup>١) ف : « باطلا » . (٢) ف : « غير ركن الرمح » .

<sup>(</sup>٣) س : « فقتل » .

الرأى والاجتهاد والثبات على الطاعة ، والطلب بدماء أهل البيت عليهم السلام، إذ جاءتُه البشري تَــَــُـرَى يــَــَــُبع بعضُها بعضًا بـقــَــَــُل عبيد الله بن زياد وهزيمة أصحابه ، وأخذ عسكره ، وقتل أشراف أهل الشأم ، فقال المختار : يا شُرطة الله ، أَلَمُ أَبِشِّركم بهذا قبل أن يكون ! قالوا : بلى والله لقد قلت ذلك ؛ قال : فيقول لى رجل من بعض جيراننا من الهَ مَدانِّين : أَتَوْمن الآن يا شعبي ؟ قال: قلت بأى شيء أومن ؟ أومن بأنَّ المختار يعلمُم الغيب! لاأومن بذلك أبداً . قال : أو لم يقل لنا : إنَّهم قد هُزُ موا ! فقلتُ له : إنَّما زعم لنا أنَّهم هُنْزِموا بنصيبينَ من أرض الجزيرة، وإنسَّما هو بخازَرَ من أرض الموصل، فقال : والله لا تؤمن يا شعبيّ حتَّى ترى العذاب الأليم ؛ فقلت له : مـّن هذا الهرمُداني اللَّذي يقول لك هذا ؟ فقال: رجل لعمري كان شجاعًا - قبل مع المختار بعد ذلك يوم حَرُورًاء ـ يقال له: سَلَامَان بن حمير من التوريِّين من همَمْدان ؛ قال : وانصرف المحتار إلى الكوفة ، ومضى ابن الأشتر من عسكره إلى الموصل ، وبعث عمَّالَـه عليها ، فبعث أخاه عبد الرحمن بن عبد الله على نصيبين ، وغلب على سنتجار ودارًا ، وما والاها من أرض الجزيرة ، وخرج أهل الكوفة اللَّذ ين كان المختار قاتلتهم فهزمهم ، فلحقوا بيم صعب بن الزبير بالبصرة . وكان فيمن قدم على مصعب شبَّت بن ربُّعيّ، فقال سُراقة أ ابن ميرْداس البارقيّ يمدح إبراهيم َ بن الأشتر وأصحابيّه َ في قتل عُبيد الله ابن زیاد:

أَتَاكُمْ غُلامٌ من عَرَانِينِ مذْحِجِ فَيَا بْن زِيَادٍ بو بأَعْظم مَالكُ فَيَا بْن زِيَادٍ بو بأَعْظم مَالكُ ضَرَبْناك بالعَضْب الحُسَام بحِدَّة جزى الله خيرًا شُرْطَة الله إِنَّهُمْ

جرىً على الأعداء غَيرُ نكُولِ (1) وذُق حَد ماضى الشَّفْرَتَيْن صَقِيلِ إِذَا ما أَبأُنا قاتِلا بِقَتِيل شَفَوْا مِنْ عُبَيْد الله أَمْسِ غَلِيلي (1)

(١) ديوانه ٨١. . . (٢) بمده ني رواية الديوان :

وأَجْدِرْ بهنْد أَن تُساقَ سبيئةً لها من بني إسْحاق شَرُ حَليل

V17/4

#### [ذكر الخبر عن عزل القباع عن البصرة]

وفي هذه السنة عزل عبد ُ الله بن ُ الزبير القُباع َ عن البصرة ، وبعث ٧١٧/٢ عليها أخاه مصعبَ بن الزبير؛ فحمَد تني عمرُ بن ُ شَبَّةً، قال: حد تني علي " ابن محمَّد، قال : حدِّثنا الشَّعبيّ ، قال : حدَّثني وافد بن أبي ياسر ، قال : كان عمرو بن سرح مولَى الزبير يأتينا فيحدّثنا ، قال : كنتُ والله في الرّهط التَّذين قلد موا مع المصعب بن الزّبير من مكَّة إلى البلَصُّرة ؛ قال : فقدم متلشِّماً حتَّى أناخ على باب المسجد، ثمّ دخل فصَعد المنبر، فقال الناس : أمير أمير . قال : وجاء الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة – وهو أمبرها قبله \_ فسفر المصعب فعرفوه ، وقالوا : مصعب بن الزبير! فقال : للحارث: اظهر اظهر ، فصعد حتَّى جلس تحته من المنبر درجة ؛ قال : ثمّ قام المصعب فحسمد الله وأثنتي عليه . قال : فوالله ما أكثر الكلام ، ثم قال : بِسمِ الله الرحمن الرحيم : ﴿طُسَم تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ المُبِينِ \* نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَامٍ مُوسَى ﴾ إلى قوله: ﴿ إِنَّهُ كَانَمِنَ المُفْسِدِين ﴾ \_ وأشار بيده نحو الشام ـــ ﴿ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينِ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَيْمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ﴾ \_ وأشار بيده نحو الحجاز \_﴿ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ﴾ (١) - وأشار بيده نحو الشأم.

حدثنى عمر بن شبّة ، قال : حدّثنى على بن محمد ، عن عوانة ، قال : لما قدم مصعب البصرة خَطَبَهم فقال : يا أهل البصرة ، بلغنى أنَّكم تلقّبون أمراءكم ، وقد سمّيْتُ نفسى الجنز ار .

杂 尜 尜

[ ذكر خبر قتل مصعب المختار بن أبي عبيد ]
 وفى هذه السنة سار مصعب بن الزبير إلى المختار فقيتيله .
 \* ذكر الخبر عن سبب مسير مصعب إليه والخبر عن مقتل المختار :

YIA/Y

<sup>(</sup>١) سورة القصص : ١ – ٦ .

قال هشام بن محمدًد، عن أبي محنف ، حد ثني حبيب بن بديل ، قال : لمسًا قدم شبَسَتْ على مصعب بن الزبير البصرة وتحته بَعْلة له قد قطع ذنبها ، وقبطع طرف أذ نها وشق قباءه ، وهو ينادى : ياغوناه ياغوناه ! فأتي مصعب، فقيل له : إن بالباب رجلا ينادى : يا غوّناه يا غوّناه! مشقوق القباء ، من صفته كذا وكذا ، فقال لهم : نعم ، هذا شبَسَتْ بن ربعى لم يكن ليفعل هذا غيره ، فأدخلوه ، فأدخل عليه ، وجاءه أشراف الناس من أهل الكوفة فدخلوا عليه ، فأخبروه بما اجتمعوا له ، وبما أصيبوا به ووثوب عبيدهم ومواليهم عليهم ، وشكرو الله ، وسألوه النصر لهم ، والمسير إلى المختار معهم . وقد م عليهم محمد بن الأشعث بن قيس – ولم يكن شهيد وقعة الكوفة ، كان في قصر له مما يلي القادسية بطيز ناباذ – فلما بلغه هزيمة الناس تهيأ الشخوص ، وسأل عنه المختار ، فأخبر بمكانه ، فسرح إليه عبد الله بن قراد الخثعمي في مائة ، فلماً ساروا إليه ، وبلغه أن قد دنوا منه ، عرج في البرية نحو المصعب حتى لحق به ، فلماً قدم على المصعب استحشة برج في البرية نحو المصعب وأكر مه لشرقه . قال : وبعث المختار إلى دار بالخروج ، وأدناه مصعب وأكر مه لشرقه . قال : وبعث المختار إلى دار بالخروج ، وأدناه مصعب وأكر مه لشرقه . قال : وبعث المختار إلى دار بالمشعث فه بدن الأشعث فه بكمد بن الأشعث فه بكمة بن الأشعث فه بكمة بن الأشعث فه بكمة بن الأشعث فه بكمية بن الأشعث فه بكما بالحروج ، وأدناه مصعب وأكر مه لشرقه . قال : وبعث المختار إلى دار

قال أبو محنف: فحد ثنى أبو يوسف بن يزيد أن المصعب لما أراد المسير إلى الكوفة حين أكثر الناس عليه، قال لمحمد بن الأشعث: إنى لا أسير حتى يأتينى المهلب بن أبى صُفْرة . فكتب المصعب إلى المهلب – وهو عامله على فارس : أن أقبل والينا لتشهد أمرنا ، فإنا نريد المسير إلى الكوفة . فأبطأ على فارس : أن أقبل واعتل بشيء من الحراج ، لكراهة الحروج ، فأمر مصعب محمد بن الأشعث في بعض ما يستحشه أن يأتى المهلب فيقبل به، وأعلمت أنه لا يشخص دون أن يأتى المهلب؛ فذهب محمد بن الأشعث بكتاب المصعب إلى المهلب، فلما قرأه قال له: مثلك يا محمد يأتى (١) بريداً! وأما و جَدَد المصعب بريداً غيرك! قال محمد: إنى والله ما أنا ببريد أحد، غير أن نساءنا وأبناءنا وحررمنا غلبسنا عليهم عبدائنا وموالينا. فخرج المهلب ،

<sup>(</sup>۱) ف: « تأتى » .

وأقبل بجموع كثيرة وأموال عظيمة معه فى جموع وهيئة ليس بها أحد من أهل البصرة . ولما دخل المهلم البصرة أتى باب المصعب ليدخل عليه وقد أذن للناس ، فحجبَه الحاجب وهو لا يعرفه ، فرفع المهلّب يده فكسر أنفيه ، فدخل إلى المُصعب وأنفهُ يسيل دمًّا ، فقال له : ما لك ؟ فقال : ضَرَبَتني رجل ما أعرفه ، ودخل المهلب فلما رآه الحاجب قال : هـو ذا ، قال له المصعب : عند الى مكانك ، وأمر المصعب الناس بالمعسكر عند الحسر الأكبر ، ودعا عبد الرحمن بن محنف فقال له : ائت الكوفة َ فأخرج إلى ّ جميعً من قدرت َ عليه أن تُنخيرجه ، وادعهم إلى بيعتي سرًّا ، وخلَدَل ٢٠٠/٢ أصحاب المختار ، فانسل من عنده حتى جلس في بيته مستراً (٢) لا يطهر ، وخرج المصعب فقد م أمامية عبباً د بن الحصين الحبطي من بني تميم على مقدَّمته ، وبعث عمر بن عُبيد الله بن مَعمر على ميمنته ، وبعث المهلب بن أبي صفرة على ميسرته ، وجعل مالك بن ميسمع على خمس بكر بن وائل ، ومالك بن المنذر على خمس عبد القيس ، والأحنف بن قيس على خمس تميم وزياد بن عمرو الأزدىّ على خمس الأزُّد ، وقيس بن الهيثم على خمس أهلّ العالية ؛ وبلغ ذلك المختار، فقام في أصحابه فحسَمه اللهَ وأثننَى عليه ثم قال : يا أهل الكوفة ، يا أهل الدّين ، وأعوان الحق ، وأنصار الضّعيف ، وشيعة الرَّسول، وآل الرسول، إن فُرَّاركم الله بن بَعْمَوا عليكم أتوا أشباهمهم من الفاسقين فاستغوُّوهم عليكم ليمصّح <sup>(٢)</sup> الحق، وينتعش الباطل، ويقتل أولياء الله ، والله لو تهلكون ما عُبهد الله في الأرض إلَّا بالفرْى على الله واللمعن لأهل بيت نبيته . انتدبوا مع أحمر بن شُمَيط فإنكم لوقد لقيتموهم لقد

قتلتموهم إن شاء الله قلتل عاد وإرام .
فخرج أحمر بن شُمليط ، فعسكر بحكمام أعين ، ودعا المختار رءوس فخرج أحمر بن شُمليط ، كما كانوا الأرباع الذين كانوا مع ابن الأشتر ، فبعثهم مع أحمر بن شُمليط ، كما كانوا مع ابن الأشتر ؛ لأنهم رأوه كالمتهاون بأمر المختار ، ٧٢١/٧ فانصرفوا عنه ، وبعَثهم المختار مع ابن شُمليط ، وبعث معه جيشاً كثيفاً ،

<sup>(</sup>١) ا: «مستسرًّا». (٢) ليمصح الحق ، أي ليذهب.

فخرج ابن شميط ، فبعث على مقد منه ابن كامل الشاكري ، وسار أحمر بن شميط حتمي ورد المدّد ار ، وجاء المصعب حتمي عسكر منه قريباً .

ثم إن كل واحد منهما عبتى جنده ، ثم ترَاحيَها ، فجعل أحمر بن شُمَيط على ميمنته عَبد الله بن كامل الشاكري ، وعلى ميسرته عبد الله ابن وهب بن نَصْلة الحِشْميّ ، وعلى الحيل رزين عبد السلوليّ ، وعلى الرجَّالة كثير بن إسماعيل الكيندكي - وكان يوم خازر مع ابن الأشتر - وجعل كيسان أبا عَمرة - وكان مولَّى لعررينة - على الموالى، فجاء عبد ُ الله بن ُ وهب بن أنس الجُسْمَى إلى ابن شُمَيط وقد جعله على ميسرته ، فقال له : إن الموالي والعبيد آلُ خَـَوَر عند المصدوقة ، وإنَّ معهم رجالا كثيرًا على الحيل ، وأنت تمشى ، فمـُر ْهم فلينزلوا معك ، فإن َّ لهم بك أسوة ً ، فإنى أتخوَّف إن طُور دوا ساعة ً ، وطُوعينوا وضُوربوا أن يطيروا على متونها ويُسلموك ، وإنـك إن أرجلتهم لم يجد وا من الصبر بلداً ، وإنما كان هذا منه غشاً للموالى والعبيد ، لما كانوا لقوا منهم بالكوفة ، فأحبَّ إن كانت عليهم الدُّبْرَة أن يكونوا رجالا لا ينجو منهم أحد ، ولم يتمهمه ابن مصيط ، وظن أنه إنما أراد بذلك نصحه ليصبروا ويُتَمَاتِلُوا ، فقال : يا معشر الموالى ، انزِلُوا معى فقاتِلُوا ، فذَرَلُوا معه ، ثم مَشَوَّا بين يديه وبين يدكَى رايته، وجاء مصعب بن الزبير وقد جعل عَبَّاد ٧/ ٧٢٧ ابن الحصين على الحيل ، فجاء عباد حتى دنا من ابن شميط وأصحابه فقال: إنَّــا(١) ندعوكم إلى كتاب الله وسنــة رسوله ، وإلى بــَيعة أمير المؤمنين عبد الله ابن الزبير ؛ وقال الآخرون : إنا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة رسوله ، وإلى بيعة الأمير المختار ، وإلى أن نجعل هذا الأمرَ شُـُورَى في آل الرسول (٢) ، فَ مَن زعم من الناس أن أحداً ينبغي له أن يتولني عليهم برئنا منه وجاهدناه . فانصرف عبًّاد إلى المُصعب فأخبره ، فقال له : ارجع فاحمل عليهم ، فرجع فحميل على ابن شميط وأصحابه فلم يزل منهم أحد "، ثم انصرف إلى موقفه وحمل المهلّب على ابن كامل ، فجال أصحابه بعضُهم في بعض ، فنزل ابن كامل ، ثم انصرف عنه المهلب ، فقام مكانيه ، فوقفوا ساعة الله

> (٢) ف: « رسول الله » . (۱) ف: «إنما».

ثم قال المهلب الأصحابه: كرُّوا كرَّوا كرَّة صادقة ، فإن القوم قد أطمع وكم ، وذلك ببجمَوْليتهم التي جالوا ، فحمل عليهم ْ حَسَمْلة مَنكَرَة " فَوَلَّوا ، وصبر ابن ُ كَامِل في رجال من همَدان ، فأخذ المهلَّب يسَمْع شعار القوم: أنا الغلامُ الشَّاكِرِيِّ ، أنا الغلام الشِّبامي ، أنا الغلام الثَّورِيِّ ، فما كان إلَّا ساعه حتَّى هُزرِموا ، وحمل عمرُ بن عبيد الله بن ِ متعمر على عبد الله ابن أنس ، فقاتل ساعة مم انصرف، وحمل الناس بجميعًا على ابن شُم يط، فقاتل حتمَّى قُتل ، وتنادوا : يا متعشر بتجيلة وختَشْعتم ، الصَّبر الصبر ! فناداهم المهلَّب : الفيرارَ الفرارَ ! اليوم أنجى لكم ، علامَ تَقَتُّلُونَ أَنفُسَكُم مع هذه العيبُدان ، أَضَلُ الله سَعَيْدَكم . ثم نظر إلى أصحابه فقال : والله ٢٣٠/٧ ما أرَى استِحرار القَـتَــُل اليومَ إلا في قومي . ومالـَت الحيلُ على رَجَّالةِ ابن ِ شُمَيط ، فافترقت فانهزمت وأخذت الصَّحْراء ، فبعَث المصعبُ عبَّاد بن الحُصَين على الحيل ، فقال: أيَّما أسير أخذته فاضرب عُنُقُه . وسرّح محملًد بن الأشعث في خيل عظيمة من خيل أهل الكوفة ميمنّن كان المختار طيرَدهُم ، فقال : دُونيكم ثَـأُركم ! فكانوا حيث انهزموا أشداًّ عليهم مِن أهل البَصْرة ، لا يـُدركون منهزمًا إلَّا قـتَكوه ، ولا يأخذون أسيراً فيتعفُون عنه . قال : فلم يتنج من ذلك الجيش إلَّا طائفة من أصحاب الحيل ؛ وأما رَجَّالتُّهم فأبيدوا إلا قليلا .

قال أبو محنف : حدّ ثنى ابن عيّاش المَنْتُوف ، عن معاوية بن قُرّة المُزْنَى ، قال : انتهيت إلى رجل منهم ، فأدخلت سنان الرمح فى عينه ، فأخذت أخضخض (١) عينم بسنان رُمْحى ، فقلت له : وفعلت به هذا ؟ قال : نعم ، إنتهم كانوا أحلَ عند أنا د ماء من التر له والد يلم ؛ وكان معاوية بن قررة قاضيًا لأهل البصرة ، فنى ذلك يقول الأعشى (٢) :

أَلاهلَ آتَاكَ والأَنباءُ تُنْمَى بِمَا لاقتْ بَجِيلةُ بالمَذَارِ أَلَيْحَ لَهُم بِهَا ضَرْبٌ طِلَحْفٌ وطعْنٌ صائبٌ وَجهَ النهارِ كَأَنَّ سَحَابةً صَعَقَتْ عليهمْ فَعَمَّتهُمْ هُنالِكَ بالدَّمَار

<sup>(</sup>۱) ا : «أحصحص » . (۲) هو أعشى همدان ، واسمه عبد الرحمن بن عبد الله .

فَبشِّرْ شِيعَةَ المختارِ إِمَا مَرَرْتَ على الكُويفَةِ بِالصَّعَارِ أَقَرَّ العينَ صَرْعاهمْ وفَلُّ لهمْ جَمُّ يُقتَّل بالصَّحَارِي وما إِنْ سَرَّني إهلاكُ قومِي وإِن كانوا وجَدِّكَ في خيارِ ولكنِّي سُرِرْتُ بما يُلاقِي أَبو إسحاقَ مِنْ خِزى وعارِ

VYE/Y

وأقبل المصعبُ حتى قطع من تلقاء واسط القيصب، ولم تك واسط هذه بنيت حيند بعد، فأخذ في كيس كر ، ثم حيمل الرجال وأثقالتهم وضعفاء الناس في السفن ، فأخذوا في نهر يقال له : نهر خرشاذ ، ثم خرجوا من ذلك النهر إلى نهر يقال له قدوسان ؛ ثم أخر جهم من ذلك النهر إلى الفرات .

قال أبو مخذَف : وحد ثنى فُضَيل بن خدد يج الكندى، أن أهل البصرة كانوا يتخرُ جون فيتجرُر ون سفنهم ويقولون :

عَوَّدَنَا المصعبُ جَرَّ القَلْسِ والزَّنْبُرِيَّاتِ الطُّوَالِ القُعسِ

قال: فلمنَّا بلغ مَن مع المختارِ من تلك الأعاجم ما لقى َ إخوانُهم مع ابن شُميط قالوا بالفارسيَّة: «إين ْ بَارْ دُرُوغ كُفْت »؛ يقولون: هذه المرّة كذب.

قال أبو مضنف : وحد ثنى هشام بن عبد الرّحمن الثقفي ، عن عبد الرّحمن بن أبى عُمعير الشّقفي ، قال : والله إلى لجالس عند المختار حين أتاه هزيمة القوم وما لقوا ، قال : فأصغم إلى ، فقال : قتلت والله العبيد قتلة ما سمعت بمنلها قط . ثم قال : وقد يل ابن شهميط وابن كامل وفلان وفلان ، فسمتى رجالا من العرب أصيبوا ، كان الرّجل منهم فى الحرب خيراً من فينام (١) من الناس . قال : فقلت له : فهذه والله مصيبة ، الحرب خيراً من فينام (١) من الناس . قال : فقلت له : فهذه والله مصيبة ، فقال لى: ما من الموت بدًا من ميتة أموتها أحب إلى من مثل ميتة ابن

<sup>. (</sup>١) الفثام : الجماعة من الناس .

شُمَيط ، حبَّذا مَصارعُ الكرام! قال: فعلمتُ أنَّ الرجل قد حدَّث ٧٢٥/٢ نفسته إن الم يُصبُ حاجته أن يُقاتل حتَّى يموت .

ولما بلغ المختارَ أنَّهم قد أقبلوا إليه في البَّحرْر ، وعلى الظهُّر ، سار حتَّى نَزَل بهم السَّيْلُمَحِين ، ونظر إلى مُحِنْتَمَع الأنهار نهر الحيرة ونهر السَّيلحين ونهر القادسيَّة ، ونهر يوسُف (١) ، فسكر (٢) الفرُّات على مُجتمع الأنهار ، فذهب ماء الفرات كلته في هذه الأنهار ، وبقيت سفن أهل البصرة في الطّين ، فلمنّا رأوا ذلك خرجوا من السفن يتمسْشون ، وأقبلت خيلتُهم تركض حتمَّى أترَوْا ذلك السَّكْر ، فكرَسر وه وصَمرَدوا صمد الكُوفة ، فلمنَّا رأى ذلك المختارُ أَقبَلَ إليهم حتَّى نزل حَرُّوراءً ، وحالَ بينهم ْ وبين الكوفة ، وقد كان حصّن قصرَه والمسجد ، وأدخلَ في قصرِه عند ة الحيصار ، وجاء المصعبُ يسير إليه وهو بـمحرُوراء وقد استعمل على الكُوفة عبد الله ابن َ شَكَاد ، وخرج إليه المختار وقد جعل على ميَّمنته سليم بن يزيد الكنندي ، وجعل على ممينسرته سعيد بن مننقذ الهممنداني مم الثّوري ، وكان على شُرطته يومئذ عبد الله بن تُواد الخَشْعَمَى ، وبَعَتْ على الخيل عمرَ بن َ عبد الله النَّه مُد يّ، وعلى الرَّجال مالكَ بن َ عمر و(٣) النَّه مُديّ (١٤)، وجعل مُصعبٌ على ميمنته المهلُّبَ بن َ أبي صُفْرة ، وعلى ميسرته عمرَ بنَ عُبْيَد الله بن مَعْمَر التَّيْمي ، وعلى الحيل عببًّاد بن الحُصين الحببطي ، وعلى الرّجال مقاتيل بن مسمع البكريّ ، ونزل هو يمَسْشي مُتنكّباً قَـوْساً له.

قال: وبجعل على أهل الكُوفة محمدًد بن الأشعث، فجاء محمدًد حتم ٢٢٦/٧ نزل بين المصعب والمختار مغرباً منيامنا. قال: فلمنا رأى ذلك المختار بعث إلى كل خُمس من أخماس أهل البَصْرة رجلا من أصحابه، فبعث إلى بكر ابن وائل سعيد بن منتقذ صاحب ميسرته، وعليهم مالك بن مسمتع البتكثري، وبعث إلى عبد القيش وعليهم مالك بن المنذر عبد الرحمن بن

<sup>(</sup>١) ط: « برسف »، وصوابه من ا . (٢) سكر النهر ؛ أى سد فاه .

<sup>(</sup>٣) ف وابن الأثير : « مالك بن عبد الله » .

شُرَيح الشِّباميِّ ، وكان على بيت ماله ، وبعث إلىأهل العالميَّة وعليهم قيسُ ابن ُ الهِ مَيثُم السُّلْمَى عبد َ الله بن َ جَعَدْة القرشي ، ثم المخزومي، وبعث إلى الأزْد وعليهم زياد ُ بنُ عمرو العَتَكَىُّ مسافرَ بن سَعيد بن نِمْوان الناعطيُّ ، وبعث إلى بني تميم وعليهم الأحنف بن ويس سليم َ بن يزيد الكيندي ، وكان صاحب مينمنته ، وبعث إلى محملًد بن ِ الأشعث السائبَ بن َ مالك الأشعريّ ، ووقف في بقيَّة أصحابه، وتـزاحف الناس ُ ود زَمّا بعضُهم من بعض، ويتحميل سعيد بن منقذ وعبد الرّحن بن سُر يح على بكر بن وائل ، وعبد القيس ، وهم فى الميسرَة وعليهم عمرُ بنُ عُبيدِ الله بنِ مُعَمَّر ؛ فقاتلتهم ربيعةُ أ قيتالاً شديدًا ، وصبروا لهم ، وأخذ سعيد ُ بن ُ مُنقذ وعبد ُ الرحمن بن ُ شُرَيح لا يُقلعان ، إذا حمل واحدٌ فانصرف حمل الآخر ، وربَّما حمكا جميعاً ؛ قال : فَسَعَتْ المصعَبِ إلى المهلَّب : ما تنتظر أن تتحمل على مَن ْ بإزائك! ألا ترى ما يتلقمَى هذان الخُمْسان منذ اليوم! احمل ْ بأصحابك، فقال : إى لعمَ مْرى ما كنتُ لأجْزُر الأزْد وتميمًا خَسَيةً أهل الكوفة حتَّى ٧٢٧/٢ أرى فُرْصَتَى . قال : وبعث المختارُ إلى عبد الله بن جَعَلْدَةَ أَن احميلُ على منن الإزائك ، فتحمل على أهل العالية فكمشفهم حتمى انستهوا إلى المُصْعَب ، فَتَجِثْنَا المُصْعِب على رُكْبتيه ولم يكن فرّارًا - فرَعَى بأسهمه. ونزل الناسُ عنده فقاتلُـوا ساعـَةً ، ثم تـَحاجـَزوا . قال : وَبَـعَث المصعبُ إلى المهلَّب وهو في خُمُ سُمِّين جامِّين كثيرَى العمَد د والفُرُ سان: لا أبا لمك! مَا تنتظر أن تحميل على القوم! فمـَكـَث غيرَ بعيد ، ثمَّ إنَّه قال لأصحابه: قد قاتل الناس منذ اليوم وأنتم وقوف ، وقد أحسنوا ، وقد بقيى ما عليكم ، احملوا واستَعيينوا بالله واصبروا ، فحمل على من يكيه حملة منكرة ، فحطموا أصحاب المُختار حطَّميّة منكبّرة ، فكشفوهم . وقال عيد الله ابنُ عَـَمرو النَّـهديّ ــ وَكان من أصحاب صفِّينَ : اللَّهُمَّ إنى على ما كنتُ عليه ليلة الخميس بصفيِّين ، اللَّهم إنى أبرأ إليك من فعل هؤلاء لأصحابه حين انهزموا ، وأبرأ إليك من أنفيس هؤلاء \_ يتعنى أصحاب السمصعب -ثم جالَد بِسَيْفه حتى قُتِيل ، وأتى مالك بن عمرو أبو نِمْران النَّهُدَىّ وهو

YYA/Y

على الرَّجالة بفرَسه فركيبه ، وانقصَفَ أصحابُ المختار انقصافة "شديدة كأنَّهم أُجَمَةٌ فيها حريقٌ ، فقال مالك حين ركب : ما أصنعُ بالرُّكوب ! والله لأنُّ أقتك ها هنا أحبَّ إلى من أن أقتل في بيتي ؛ أين أهلُ البصائر ؟ أين أهلُ الصّبر؟ فثابَ إليه نحوٌّ من خمسين رجلا، وذلك عند المساء، فكرّر على أصحاب محمَّد بن الأشْعَتُ، فقُتُل محمَّد بنُ الأشعث إلى جانبه هو وعامَّة أصحابه، فبعضُ الناس يقول: هوَ قتل محمَّد بنَ الأشعث، ووُجد أبو نـمـْرَان قتيلا إلى جانبه – وكيندة تروعم أن عبد الملك بن أشاءة الكنَّدي هو اللَّذي قَــَتَـله - فلمَّا مرَّ المختار في أصحابه على محمَّد بن الأشعْث قــَتـيلا قال : يا مَعَشَرَ الأنصار ، كُرُّوا على الثَّعالب الرُّوَّاغة ، فحملوا عليهم ، فَقَنْتل ؛ فَحَدَّشُعُم تَرَعم أَن عبد الله بن قُراد هو الله ي قَتَلَه .

قال أبو مخنتَف : وسمعتُ عوف بن عمرو الجشميّ يَنزعُمُم أن مولَّى لهم قَــَتَـكه، فادَّعي قــَتلــه أربعــَة نــَفر، كلَّـهم يــَزعم أنه قتله، وانكــَشـَف أصحابُ سعيد بن مُنقفذ ، فقاتل في عصابة من قومه نحو من سبعين رجلاً فكقتلوا ، وقاتل سليم بن يزيد الكندى في تسعين رجلاً من قومه ، وغيرهم ضارَبَ حتمَّى قُتُمِل ، وَقُمَاتَـَلَ المُحْتَارُ عَلَى فَسَمِ سَيْكَةَ شَبَبَتْ، وَنَـزَل وهو يريد ألَّا يَـبَرَح ، فقاتـَلَ عامَّةً ليلتيه حتَّى انصرف عنه القوم، وقُنتيل (١) معه ليلتثذ رجال " من أصحابه مين أهل الحيفاظ ، منهم عاصمُ بن عبد الله الأزدى ، وعيَّاش بنُ خازم الهَـمَداني ، ثم الشُّوري ، وأحمر بن مديج الهـمَداني ثم الفايشي .

قال أبو مخنيَف : حدّ ثنا أبو الزّبير أنّ هيمندان تينادوا ليلتئذ : يا معشر حَمْدان ، سيفُوهم فقاتِلوهُم أشد القتال ؛ فلما أن تفرَّقوا عن المحتار قال له أصَّحابه ُ: أيها الأمير ، قد ذهب القوم ُ فانصرف إلى مَنزلِك إلى القبَصر ، فقال المختار : أما والله ما نزلتُ وأنا أريد أن آتى القَـصُّر ، فأما إذ انصَرَفوا فاركبوا بنا على اسيم الله ؛ فجاء حتَّى دخل القَـصُّر فقال الأعشى " ف قسَّل محمَّد بن الأشعث :

تأوَّبَ عَيْنَكَ عُوَّارُهَا وَعَادَ لِنفسِكَ

<sup>(</sup>۲) هو أعشى همدان . (۱۱) ا : « وقاتل » .

وإحدى لَيالِيكَ راجَعْتَها أَرِقْتَ ولوَّمَ سُمَّارُها وما ذاقَتِ العينُ طَعْمَ الرُّقَا دِ حتَّى تَبلَّجَ إِسفارُها وقامَ نُعَاةً أبي قاسيم فأسبل بالدمع تَحُدارُها فحقُّ العيون على آبن الأَّشه جِّ أَلاًّ يُفَدَّرَ تَقطَـارُها وأَلَّا تَزالَ تُبكِّي له وتَبتَلُّ بالدّمع أَشفــارُها تَ تُبكِي البلادُ وأَشجارُها إِذَا ذِمَّةٌ خَانَهَا جَارُهَا ء لا يتمنَّحُ أيسارُها رَ إِلاَ الهرِيرُ وتخْدَارُها ولا رَبَّةَ الخِدْر تَخدَارُها مُهينُ الجزائر نَحُّارها تَظَلُّ حِفَانُكَ مَوْضُوعةً تَسِيلُ من الشُّحم أَصْبَارُها وما في سقائك مُسْتنطَفُ إِذَا الشُّوْلُ رَوحٍ أَغْبَارُهـا فيا وَاهِبَ الوُصَفَاءِ الصِّبَا حِ إِن شُبِرَتْ تَمَّ إِشْبَارُهَا ويا وَاهِبَ الجُرْد مِثْلَ القِدا حَقَدْ يُعجبُ الصَّفَّ شُوَّارِها ويا واهب البكرات الهجا ن عُودًا تَجَاوَبُ أَبكارُها وكنتَ كدِجْلةَ إِذْ تَرْتَمي فيُقذَفُ في البحر تَيَّارُها وكنتَ جليدًا وذا مِرُة إذا يُبتَغى منك إمرارُها وكنتَ إِذَا بَلدةً أَصْفَقَتْ وآذَنَ بالحَرْب جَبَّارُها بَعَثْتَ عليها ذَواكِي العُيو ن حتَّى تَواصل أَخبارُها أُعِدَّ لذلك مِضْمَارُها فَ حتَّى تُنبَّذ أمهارُها

عليك محمَّدُ لمَّا ثُوَيْ وَمَا يَذْكُرُونِكَ إِلاًّ بَكُوا وعارية من لكيالي الشِّما ولا يُنبِحُ الكلب فيها العَقُو ولا ينفعُ الثوبُ فيها الفتي فأَنتَ مُحَمَّدُ في مِثْلِها وقد تُطعَمُ الخَيلُ منك الوَجي

وقد تَعلَمُ البازلُ العَيْسَجُو رُ أَنَّكَ بِالخَبْتِ حَسَّارُها فيا أَسفَى يومَ لاقيتَهُمْ وخانتْ رجَالَكَ فُرَّارُها وأَقبلتِ الخيلُ مَهزُومَةً عِثَارًا تُضَرَّبُ أَدبارُها بشطً. حَرُوراءَ واسْتَجْمَعَتْ عليكَ المَوالى وسَحَّارُها فأَخطرتَ نفسَك من دُونهم قحاز الرَّزِيثَةً أخطارُها فلا تَبعَلَى النفس مِقدارُها فقلا تَبعَلَى النفس مِقدارُها ومَرُّ الليالى وتَكْرَارُها وأَفنى الحوادثُ سَادَاتِناً ومَرُّ الليالى وتَكْرَارُها ومَرُّ الليالى وتَكْرَارُها ومَرُّ الليالى وتَكْرَارُها

قال هشام : قال أبى : كان السائب أتى مع مُصعبِ بنِ الزّبير ، فقتله وَرْقاء النَّخَعَىّ مِن ْ وَهُبيل ، فقال وَرْقاء :

مَن مُبلغٌ عنِّى عُبَيْدًا بأَدَّى علوتُ أَخاه بالْحُسام المهَنَّد فإنْ كنتَ تبغى العلمَ عنه فإنَّه صريعٌ لَدَى الدَّيرين غيرُ مُوسَّدِ وَعَمْدًا علوتُ الراْسَ منه بصارم فأَثكلتُهُ سُفْيانَ بعدَ محمّدِ

قال هشام عن أبى مخنف ، قال : حد أبى حصيرة بن عبد الله ، أن هندا بنت المتكلفة الناعطية كان يتجنتمع إليها كل غال من الشيعة فيتحد أن في بيئة ها وفي بيت لتبلى بنت قُمامة المُزَنيَّة ، وكان أُخوها رفاعة ابن قسمامة من شيعة على ، وكان مقتصد ا ، فكانت لا تُحبته ، فكان أبو عبدالله الجد لى ويتزيد بن شراحيل قد أخبرا ابن الحنفيَّة خبر هاتين المرأتين وغلوهما وخبر أبى الأحراس المرادي والبُطتين الليثي وأبى الحارث الكيندكي.

قال هشام عن أبى ميخنك ، قال : حد ثنى يحيى بن أبى عيسى ، قال : فكان ابن الحنفية قد كتب مع يزيد بن شراحيل إلى الشيعة بالكوفة يحد رهم هؤلاء ، فكتب إليهم :

من محملًد بن على إلى من بالكوفة من شيعتينا . أملًا بعد ، فاخرُجوا إلى المجالس والمساجد فاذكروا الله علانية وسيرًا ولاتتخذوا من دُون المؤمنين

VT1/Y

VTT/Y

بطانية ، فإن خسيتم على أنفسكم فاحذروا على دينكم الكذابين ، وأكثروا الصلاة والصيام والدّعاء ، فإنه ليس أحد من الخلوق يسملك لأحد ضرًا ولا نفشعًا إلا ما شاء الله ، وكل نفس بما كسببت رهينية ، وكل تنزر وازرة وزر أخرى ، والله قائم على كل نفس بما كسبت ، فاعملوا صالحًا ، وقد موا لأنفسكم حسسناً ، ولا تكونوا من الغافلين ، والسلام عليكم .

قال أبو ميخنكف : فحد ثني حكميرة بن عبد الله ، أن عبد الله بن نَـوْف خرج من بيت هند بنت المتكلَّفة حين خرج الناسُ إلى حَـرُ وراءَ وهو يقول : يوم ُ الأربعاء ، ترفُّعت السهاء ، ونرَلَ القضاء ، بهزيمة الأعداء ، فاخرجوا على اسم الله إلى حَروراء . فخرج ، فلمَّا التَّى الناس للقتال ضُرِّب على وجهه ضربة "، ورجع الناس ُ منهزِمين ، ولقسَه عبد ُ الله بن ُ شريك النَّهُدَى ، وقد سمع مقالتَه ، فقال له : أَلَم تزعم لنا يابن نَـو ف أنَّا سنهزِ مهم ! قال : أوَ مَا قَرْأَت فِي كَتَابِ الله : ﴿ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدُهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴾ ! قال : فلمنَّا أصبَح المصعب أقبل يسير بمنَّن معَّه من أهل البصرة ومنَن خرج إليه من أهل الكوفة ، فأخذ بهم نحو السبَّخة ، فرُّ بالمهلُّب، فقال له المهلُّب: يا لَهُ فتحاً ما أهنأه ُ لو لم يكن محمَّد بن ُ الأشعث قُتل ! قال : صدفت ، فرحيم الله محمدًا . ثم سار غير بعيد ، ثم قال : يا مهلَّب ، قال : لبَّيك أيها الأمير ؛ قال : هل علمت أن عُبيد الله بن على بن أبي طالب قد قُدِّيل ! قال : ﴿ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ ، قال : المُصْعَبَ : أمَّا إنَّه كان ممَّن أحبُّ أن يرى هذا الفَتَدْح ، ثم لا نتجْعَلَ أنفسَنا أحق بشيء ممَّا نحن فيه منه، أتدرى (١) مَن قَتَمَله ؟قال : لا ؛قال: إنَّما قَسَتَلَه مَن يزعم أنَّه لأبيه شبيعة ، أما إنَّهم قد قَسَلُوه وهم يَعرفونه. قال: ثمَّ مضى حتَّى نزل السَّبَخة فقـَطع عنهم الماء والمادَّة ، وَبعث عبد الرّحمن بن محمد بن الأشعث فنتزل الكُّناسة ، وبعث عبد الرحمن

ابن مَيخنَف بن سليم إلى جَبَّانة السَّبيع ، وقد كان قال لعبد الرحمن بن ميخنَف :

ما كنت صنعت فيما كنتُ وكتَلتُك به ؟ قال : أصلحك الله! وجدَّت ت

444/A

الناس صنفين ؛ أمنًا من كان له فيك هنوى فخرج إليك ، وأمنًا من كان يرى رأى المنختار ، فلم يكن ليدعه ، ولا لينوشر أحدًا عليه ، فلم أبرح بنيتى حتى قدمت ؛ قال : صدقت ؛ وبعث عبنًا د بن الحصين إلى جبنانة كيندة ، فكل هؤلاء كان يتقطع عن المختار وأصحابه الماء والمادة ، وبعث وهم في قصر المنخثار ، وبعث زحر بن قيس إلى جبنانة مراد ، وبعث عبيد الله بن الحر إلى جبنانة الصائدين .

قال أبو ميخنَّف: وحدَّثني فُضَيل بن خَنَد بِج، قال: لقد رأيتُ عبيدَ الله ابن الحُرِّ ؛ وإنَّه ليطارِد أصحابَ خمَيثل المختار، يُقاتيلهم في جمَبَّانة الصائديّين ولرَّبِمَا رأيتُ خيلتَهُمُ تَطَّرُدُ خيلتَه ، وإنَّهُ لوراءَ خيله يتَحْميها حتَّى يَنْتهي إلى دار عكرمة ، ثمّ يَكُرّ راجعًا هو وخيلُه، فيطَرُدهم حتَّى يُلحقهم بجبَّانة الصائديِّين، ولربَّما رأيت خيل َ عُبيد الله قد أخذت السقَّاء والسقاءين فيُضرَبون ، وإنَّما كانوا يأتونهم بالماء أنَّهم كانوا يتُعطونهم بالرَّاوية الدينارَ والدينارَين ليما أصابِتَهم من الجنَّهـُد . وكان المختار ربَّما خرج هو وأصحابُه فقاتلوا قيتالاً ضعيفًا ، ولا نكاية لهم ، وكانت لا تَمخرج له خيل " إلَّا رُميت بالحيجارة من فوق ِ البُيوت، ويُصَبُّ عليهم الماءُ القَــَذ ر . واجترأ عليهم الناس ، فكانت معاييشُهم أفضلها من نسائهم ، فكانت المرأة ُ تخرج من منزليها معها الطَّعام واللَّطَّف والماء، قد التحفُّ عليه ، فتخرُج كأنَّما تريد المسجد الأعظم للصّلاة ، وكأنَّها تأتى أهلها وتزورُ ذاتَ قَرَابَة لها ، فإذا دَّنت من القَـصر فُـتـِح لها، فدخلتْ على زوجيها وحـَميمـيها بطعامـه وشرابيه ولتطفه . وإن ذلك بلغ المصعب وأصحابته ، فقال له المهاتّب - وكان مجرّباً : اجعل عليهم ُ دُرُوباً حتَّى تَـمنَـع من يأتيهم مين أهليهم وأبنائهم ، وتَمَدَّعهم في حيصنهم حتى يموتوا فيه . وكان القوم إذا اشتد عليهم العَطَيْش في قصرهم استقـوا من ماء البئر . ثمَّ أمر لهم المختارُ بعـَســل فصُبُّ فيه ليُغيّرَ طعمتَه فتيشربوا منه ، فكان ذلك أيضًا ممًّا يُرويي أكثرهم . ثمّ إنّ مصعباً أمر أصحابه فاقتربوا من القَصْر ، فجاء عباً د بن الحصين الحبطي حتَّى نزل عند مسجد جُه بَيْنة ، وكان ربَّما تقد م حتَّى ينتهي إلى مسجيد

441/

٧٣٥/٧ بني مخزوم، وحتَّى يَرَمى أصحابُه مَن أشرَف عليهم من أصحاب المختار من القَصْر ، وكان لا يَلَقَى امرأة ويباً من القصر إلَّا قال لها : مَن أنيت ؟ ومن أين جئت ؟ وما تريدين ؟ فأخذ َ في يوم ثلاثَ نسوة للشَّباميِّين وشاكر أتَمَيْن أزواجهن في القَـصُر ، فبعث بهن إلى مصعب، وإن الطَّعام لمعهن ، فرد"هن" مصعب ولم يتعرض لهن" ، وبعث زَحْر بن قيس ، فنـزَل عند الحدَّادين حيث تُكثِّرَى الدُّوابِّ ، وبعث عُبيد الله بن الحُرَّ فكان موقفُّه عند دارِ بلال ، وبعث محمَّد بن عبد الرّحمن بن سعید بن قیس فکان مَـوقفه عند دار أبيه، وبعث حـوشب بن يزيد فـَوقـَف عند زُقاق البـَصريتين عند فم سكة بني جلَّد يمة بن مالك من بني أسلًد بن خُرْيَمة ، وجاء المهلَّب يسير حتمَّى نزل چيهار سوج خُنيس ، وجاء عبد ُ الرحمن بن ُ مُخدَف من قبـَل دار السِّقاية ، وابتدر السوق أناس من شبَّابٍ أهل الكُّوفة وأهل البصرة ، أغمار ليس لهم علم " بالحرب، فأخذوا يتصيحون ـ وليس لهم أمير": يابن دَومة ، يابن دَومَـة ! فأشرَف عليهم المختارُ فقال : أما والله لو أن الذي يعيّرني بدَوْمة كان من القَرَ يتين عظيمًا ما عَيَرّني بها . وبصُر بهم وبتفرُّقهم وهيئتهم وانتشارهم ، فطمِع فيهم ، فقال لطائفة من أصحابه : اخرُجوا معى ، فخرج معه منهم نحو من مائتى وجل ، فكر عليهم ، فشدخ نحواً من مائة، وهزمهم ، فركب بعضُهم بعضًا ، وأخذوا على دارِ فراتِ بن حيَّانَ العيجنْلي . ثم إن رجلا من بني ضبَّة من أهل البَصْرة يقال له يحيي بن ضَمضَم ، كانت رجلاه تكادان تَخُطَّان الأرضَ إذا ركب من طُوله ، وكان أقتل شيء للرجال وأهيبَهُ عندهم إذا رأوه، فأخذ يَتحمل على أصحاب المختار فلا يَشبتُ له رجل صَمـَد صَمدَه ، وبـَصُو َ به المختار ، فحملَ عليه فضَرَبه ضربة على جبهاته فأطار جبهته وقحف رأسه ، وخراً ميتماً . ثم إن تلك الأمراء وتلك الرءوس أقبلوا من كل جانب ، فلم تكن لأصحابه بهم طاقة ، فدخلوا القصر ، فكانوا فيه ، فاشتد عليهم الحصار فقال لهم المختار: ويحثكم! إنَّ الحصارَ لا يَنزِيدَكم إلَّا ضَعَنْفًا، انزلوا بنا فُلُنْقَاتِل حَتَّى نُفْتِل كِرَامًا إن نحن قُتُلِنا ، والله ما أنا بآيس إن صدقتموهم

أن يَـنصركم اللهُ ، فضَعَفُوا وعجـِزوا ، فقال لهم المختار : أمَّا أنا فوالله لا أعطــي بيدى ولا أحكمهم في نفسي . ولمنَّا رأى عبد الله بن جعدة بن هُبلِّيرة ابن أبي وَهُب ما يُريد المختار تَكَلَّى من القصر بحبْل ، فَلَيْحَق بأناس من إخوانه ، فاختبأ عندهم . ثم إنَّ المختار أزمَع بالحروج إلى القوم حين رأى من أصحابه الضعف ، ورأى ما بأصحابه من الفشل ، فأرسل إلى امرأته أمّ ثابت بنت سمَمرُة بن جُندب الفرزاريّ ، فأرسلت اليه بطيب كثير ، فأغتسل وتحنيط، ثم وضع ذلك الطيب على رأسيه وليحيته ، ثم خرج في تسعة عشر وجلا ؛ فيهم السائب بن مالك الأشعري \_ وكان خليفيته على الكوفة إذا خرج إلى الملدائن - وكانت تحتله علم وأن بنت أبي موسى الأشعري، فولدت له غلامًا ، فسمَّاه محمَّدًا ، فكان مع أبيه في القصر ، فلمَّا قُتل أبوه وأخذ مَن في القصر وُجِـد صبيبًا فتُرك ، ولمَّا خرج المُختار من القصر قال للسَّائب : ماذا ترى ؟ قال : الرِّأَى لك ، فماذا ترى ؟ قال : أنا أرَّى أم الله يَسرَى ! قال : اللهُ يرَى ، قال : وَيَسْحَلُكُ ! أَحْمَقَ أَنْتَ ! إِنَّمَا أَنَا رَجِل من العَرَب رأيتُ ابن الزَّبير انتزَى على الحِجاز ، ورأيتُ نَعَجْدَةَ انتزَى على اليمامة ، ومروان على الشأم ، فلم أكن دون أحد من رِحال ِ العرب ، فأُخَذتُ هذه البلاد ، فكنتُ كأحدهم ؛ إلَّا أَنَّى قد طلبتُ بثأر أهل ِ بيتِ النبيّ صلَّى الله عليه وسلم إذ نامتْ عنه العرب ، فقتلتُ مَن شركُ في د مائيهم، وبالغتُ في ذلك إلى يوميي هذا ، فقاتيل على حَسبك إن لم تكن لك نيَّةً ؛ فقال : ﴿ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ ، وما كنتأصنع أن أقاتل على حسَّبي ! فقال المختار عند ذلك يتمثَّل بقول عَيَدُلان بن سكَمَة بن مُعتِّب الثَّقَفِيِّ: ولو يَرَانى أَبو غيْلَانَ إِذْ حَسَرَتْ عنَّى الهمومُ بأمرِ ما له طبَقُ لقالَ رُهْباً ورُعْباً يُجْمَعان معاً غُنْمُ الحياةِ وهَولُ النفسِ والشَّفَقُ إِما تُسِيف على مَجْد ومَكْرُمَة أو إِسوة لك فِيمَن تُهلِكُ الوَرَقُ فخرج في سعة عشر وجلا فقال لهم: أتؤمنوني وأخرج إليكم ؟ فقالوا: لا ، إلَّا على الحكم ، فقال : لا أحكمكم في نفسي أبدًا، فضارب بسيفه حتى قُتُول ، وقد كان قال الأصحابه حين أبدُّوا أن يُتابِعوه على الحرُوج معه:

VYA/Y

إذا أنا خرجتُ إليهم فقُتلتُ لم تَنَرْدادوا إلّا ضَعْفًا وذُلّا ، فإنْ نزلتم على حكمهم وثبَ أعداؤكم الدين قد وتَرَرْتموهم ، فقال كل رجل منهم لبعضكم : هذا عند و تأرى فيتُقتل ، وبعضكم يسَظُر إلى متصارع بعض فيقولون : يا ليَسْتنا أطبَعْنا المختار وعتملنا برأيه ! ولو أنكم خرجتم معى كنتم ان أخطأتُ الظفر متم كرامًا ، وإن هرب منكم هارب فدخل في عشيرته اشتملت عليه عشيرته ، أنتم غدًا هذه الساعة أذل من على ظهر الأرض ، فكان كما قال .

قال: ورَعسم الناس أن المختار قلي عندموضع الزياتين اليوم ، قتله رجلان من بني حسيفة أخوان يدعسى أحد هما طرفة والآخر طرافاً؛ ابنا عبد الله بن دسجاجة من بني حسيفة . ولسما كان من الغد من قتل المختار قال بدجير بن عبد الله المسلى : يا قوم ، قد كان صاحبكم أمس أشار عليكم بالرأى عبد الله المسلى : يا قوم ، إنكم إن نزلم على حكم القوم ذ بيحتم كما تذبيح الفسم ، اخر بجوا بأسيافكم فقاتلوا حتى تموتوا كراما . فعصو وقالوا : لقد أمرا المفتم ، اخر بهذا من كان أطوع عندنا وأنصح لنا منك ، فعصيناه ، أفنحن (١) نظيعك ! فأمكن القوم من أنفسهم ، ونزلوا على الحكم . فبعث إليهم مصعب (٢) عباد بن الحصين الحبطى فكان هو يدو بهم مكتفين ، وأوصى عبد الله بن شد اد الجشمي إلى عباد بن الحصين ، وطلب عبد الله ابن قدراد عصا أو حديدة أو شيئا يقاتل به فلم يتجده ، وذلك أن الندامة أدركته بعد ما دخلوا عليه ، فأخذ وا سيفة ، وأخر جوه مكتوفا ، فر به عبد ألرحمن وهو يقول :

Y44/Y

ما كنتُ أَخشَى أَن أُرَى أَسِيرًا إِنَّ الذين خالَفُوا الأَمِيرَا \* قد رُغِّموا وتُبِّرُوا تَتْبِيرًا \*

فقال عبد الرّحمن بن محمد بن الأشعث : على بذا، قد موه إلى أضرب عنقه ، فقال له : أما إنى على دين جدّك المذى آمن ثم كفر ؛ إن لم أكن ضربت أباك بسبينى حتى فاظ . فنزل ثم قال : أدنوه منى ، فأد نوه منه ،

<sup>(</sup>١) ا: «فنحن». (٢) ف: «المسمب».

فقتله ، فغضب عباد ، فقال : قتلته ولم تنومر بقستله !

ومرّ بعبد الله بن شدّ اد الجُشميّ وكان شريفيّا ، فطلب عبد الرحمن إلى عبّاد أن يتحبيسه حتى يُكلّم فيه الأمير ، فأتى مُصعبًا ، فقال : إنى أحبّ أَن تَدَفَعَ إِلَى عبد الله بن شد اد فأقتله ، فإنه من الِثأر ، فأمر له به ، فلما جاءه أخذه فضرب عنقمه ، فكان عبّاد يقول : أما والله لو علمتُ أنلك إنسما تريد قتلته لدفعتُه إلى غير ك فقتله، ولكني حسبتُ أنك تكلمه فيه فتخلَّى سبيلَـه . وأ تِىَ بابن عبد الله بن ِشدَّاد، وإذا اسمه ُ شدَّاد، وهورجل ٌ محتلم ، وقد اطلَّمَى بنُّورة ، فقال : اكشفوا عنه هل أدرك ! فقالوا : لا ، إنها هو غلام ، فخلوا سبيله ، وكان الأسود بن سعيد قد طلب إلى مُصعب أن يعرِض على أخيه الأمان ، فإن° نـزَل تركيه له ، فأتاه فعرض عليه الأمان ، فأبى أن ينزل ، وقال : أموتُ مع أصحابي أحبّ إلى من حياة معكم ، وكان يقال له قيس ، فأخرِج فَقتلِ فيمن قُتلِ ؛ وقال بُجير بن عبد ِ الله المُسئلييّ– ويقال: كان مولًى لهم حين أيّنَ به مصعبومعه منهم ناس " كثير - فقال له المسليين : الحمد لله المذي ابتلانا بالإسار ، وابتلاك بأن تعفو عناً ، وهما مَنز لتان إحداهما رضا الله ، والأخرى سخطه ، من عَفَا عَفَا الله عنه ، وزادَه عزًّا ، ومن عامَّتَ لم يأمَّن القيصاص . يابنَ الزَّبير ، نحن أهلُ قَبِهُ لَتَكُم ، وعلى مِلْتَكُم ، ولسنا تُرْكًا ولا ديلَمًا ، فإن خالفُنا إخوانَنا من أهل ِ ميصرِنا فإما أن نكون أصبُّنا وأخطئوا، وإما أن نكون أخطأنا وأصابوا فاقتتلُّنا كما اقتتل أهل الشأم بينهم ، فقد اختلفوا واقتتلوا(١) ثم اجتمعوا ، وكما اقتتل أهل ُ البَصْرة بينهم فقد اختلفوا واقدَّتَتلوا ثم ّ اصطلَــَحوا واجتمعوا ، وقد ملكتم فأسبجِحوا ، وقدقـد رتم فاعنْفُوا . فما زال بهذا القـول ونحوه حتى رَقَّ لهم الناسُ ، ورَقَّ لهم مصعب ، وأراد أن يخلَّى سبيلتَهم ، فقام عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث فقال: تمُخلتي (٢)سبيلهم! الحترنايابن الزبير أواخترهم.ووثب محمـد بن ُعبد الرّحمن بن سعيد بنقَـيْس الهـَمـْدانيّ

V1./Y

<sup>(</sup>١) ف : « فقد اقتتلوا واختلفوا » .

<sup>. (</sup> ٢ ) ف: « أتخلى » .

فقال : قُبِيلِ أَبِى وَحَمَّمَ اللهُ مَن هَمَّدُان وأشراف العشيرة وأهل المصر (١) ثم تُخلق سبيليهم ، ودماؤنا ترقر ق في أجوافهم ! اختر والله أو اختر هم . وو تَسَب كل قوم وأهل بيت كان أصيب منهم رجل فقالوا نحوا من هذا القول . فلحا رأى مصعب بن الزبير ذلك أمر بقت لهم ، فناد وه بأجمعهم : يابن الزبير ، لا تقتلُنا ، اجعلَنا مقد متلك إلى أهل الشأم غدا ، فوالله ما بكولا بأصحابك عناغد أغنى ، إذالقيم عدو كم فإن قتلنا لم نُقتل حتى نرقهم لكم (٢) ، بأصحابك عناغد أغنى ، إذالقيم عدو كم فإن قتل مع هؤلاء [ القوم] (٣) إنى أمرتهم فقال بجير المسلى : إن حاجتي إليك ألا أقتل مع هؤلاء [ القوم] (٣) إنى أمرتهم أن يخرجوا بأسيافهم فيقاتلوا حتى يموتوا كراماً فعصونى ، فقد م فقلًا م فقتل .

قال أبو ميخنيف : وحد تنى أبى ، قال : حد تنى أبو رو ق أن مسافر بن سعيد بن نيم ران قال لمصعب بن الزبير : يابن الزبير ، ما تقول سله إذا قيدمت عليه وقد قتلت أمة من المسلمين صبراً ! حيكتموك في دمائهم ، فكان الحق في دمائهم ألا تقتل نفسياً (أ) مسلمة بغير نفس مسلمة ، فإن كنا قتلنا في دمائهم ألا تقتل نفسياً (أ) مسلمة بغير نفس مسلمة ، فإن كنا قتلنا عيد ورجال منكم فاقتلوا عيد أم من قتلنا منحم ، وخلواسبيل بقيتنا ، وفينا (أ) الآن رجال كثير لم يشهدوا موطنياً من حربنا وحربكم يومياً واحداً ، كانوا في الجبال والسواد يتجبون الخراج ، ويؤمنون السبيل . فلم يستمع له ، فقال : قبت والسواد يتجبون الخراج ، ويؤمنون السبيل . فلم يستمع له ، فقال : قبت الله قومياً أمرتهم أن يتخر جوا ليلا على حرس سكة من هذه السكك فنطردهم ، أنلحق بعشائرنا ، فع صو في حتى حملوني على أن أعطيت التي هي أنقص وأدني وأوضع ، وأبوا أن يموتوا إلا ميتة العبيد ، فأنا أسألك ألا تتخليط دمى بد مائهم . فقد من هد أنا أسألك ألا تتخليط دمى بد مائهم . فقد من هد أنا أسالك ألا تتخليط دمى بد مائهم . فقد من هد أنا أسالك ألا تتخليط دمى بد مائهم . فقد من هد أن احية (أ) .

ثم إن المصعب أمر بكتف المختار فقطعت ثم سمرت بمسهار حديد إلى جنب (٧) المسجد ، فلم يزل على ذلك حتى قدم الحجاج بن يوسف ، فنظر إليها فقال : ما هذه ؟ قالوا : كتف المختار ، فأمر بتنزعها . وبعث مصعب عماله على الجيبال والسواد ،

V 1 1 / Y

7/734

<sup>(</sup>١) ف: «والمصر». (٢) ف: «لك».

<sup>(</sup>٣) من ف . (٤) ف : « ألا تقتل نفس مسلمة » .

<sup>(</sup>ه) «ففينا». (٦) ف: «ناحية فقتل». (٧) ف: «جانب».

ثم إنه (١) كتب إلى ابن الأشتر (٢) يدعوه إلى طاعته، ويقول له : إن أنت أجبتنى ودخلت فى طاعتى فلك الشأم وأعنة الحيل، وما غلبت عليه من أرض المغرب ما دام لآل الزبير سلطان . وكتب (٣) عبد الملك بن مروان من الشأم إليه يدعوه إلى طاعته ، ويقول : إن أنت أجبَوْت فى ودخلت فى طاعتى فلك العراق . فدعا إبراهيم أصحابه فقال : ما ترون ؟ فقال بعضهم : تدخل فى طاعة عبد الملك ، وقال بعضهم : تدخل مع ابن الزبير فى طاعته ، فقال ابن الأشتر : ذاك لو لم أكن أصبت عبيد الله بن زياد ولا رؤساء أهل الشأم تبعت عبد الملك ؛ مع أنى لا أحب أن أختار على أهل مصمى مصراً ، ولا على عشيرتى عشيرة . فكتب إلى مصعب ، فكتب إليه مصعب أن أقبيل ، فأقبل إليه بالطاعة .

قال أبو مخنف : حدّ ثنى أبو جمناب الكلبيّ أن كتاب مصعب قدم على ابن الأشتر وفيه :

أما بعد ، فإن الله قد قتل المختار الكذ اب وشيعته الدين دانُوا بالكفر ، وكادُوا بالستحر<sup>(٤)</sup> ، وإنها ندعوك إلى كتاب الله وسنة نبيته ، وإلى بيَّعة أمير المؤمنين ، فإن لك أرض الجزيرة وأرض المغرب<sup>(٥)</sup> كليها ما بقيت و بقيي سلطان <sup>6</sup> آل الزبير ، لك بذلك عهد الله وميثاقه وأشد ما أخذ الله على النبيين من عهد أو عقد ؛ والسلام .

وكتب إليه عبد أللك بن مروان:

أما بعد ، فإن آل الزبير انتزوا على أئمة الهدى ، ونازعُوا الأمرَ أهلمَه ، وألحدَ وأ في بيت الله الحرام (٦) والله مُمكن منهم ، وجاعل دائرة السوء عليهم ، وإنى (٧) أدعوك إلى الله وإلى سنة نبيه ، فإن قبلت وأجبت فلك سلطان العراق ما بقيت وبقيت ، على بالوفاء بذلك عهد الله وميثاقه .

قال : فدعا أصحابَه فأقرأهم الكتاب ، واستشارهم في الرأى ، فقائل "

Y27/Y

 <sup>(</sup>١) ف : «وإنه».
 (٢) ف : «إبراهيم بن الأشتر».

<sup>(</sup>٣) ف : وكتب إليه». (٤) ف : «وكانوا علماء بالسحر».

<sup>(</sup>ه) ا ،س : « العرب » . (٦) ف : « واتخذوا الحرم حلا » .

<sup>(</sup> ٧ ) ف : « فإنى » .

يقول عبد الملك ؛ وقائل يقول : ابن الزبير ؛ فقال لهم : ورأبي اتباع أهل الشأم ، ولكن كيف لى بذلك ، وليس قبيلة تسكن الشأم إلا وقد و تَرَ تُها ، ولست بتارك عشيرتى وأهل مصرى (١)! فأقبل إلى مُصعبً ، فلما بلغ مصعبًا إقباله (٢) بعث المهلب إلى عمله ، وهي (٣) السنة التي نزل فيها المهلب على الفُرات .

قال أبو محنف: حد أبى أبو عكشمة الخشعمى أن المصعب بعث إلى أم ثابت بنت سمرة بن جند با امرأة المختار وإلى عمرة بنت النعمان بن بسير الانصارى وهى امرأة المختار فقال هما: ما تقولان فى الختار ؟ فقالت أم ثابت: ما عسينا أن نقول! ما نقول فيه إلا ما تقولون فيه أنتم ، فقالوا لها: إذهبى، وأما عمرة فقالت: رحمة الله عليه ، إنه كان عبداً من عباد الله الصالحين ، فرقعها مصعب إلى السجن ، وكتب فيها عبداً من عباد الله الصالحين ، فرقعها مصعب إلى السجن ، وكتب فيها فأخر جها بين الحيرة والكوفة بعد العتمة ، فكستب إليه أن أخرجها فاقتلها. بالسيف ومطر تابع لآل قنفل من بنى تيم الله بن ثعلبة ، كان يكون بالسيف ومطر تابع لآل قنفل من بنى تيم الله بن ثعلبة ، كان يكون مع الشرط فقالت: يا أبتاه ، يا أهلاه ، يا عشيرتاه! فسمع بها بعض مع الشرط فقال: الأنصار ، وهو أبان بن ألنعمان بن بشير ، فأتاه فلطمه وقال له: يابن الزّانية ، قطعت نفسها قطع الله عينينك! فكرمه حتى رفعه إلى مصعب ، فقال : إن أمى مسلمة ، واد عى شهادة بنى قنفل ، فلم يشهد له أحد ؛ فقال القرية في قتل مصعب ، فقال عمر بن أبى ربيعة القرية في قتل مصعب عمرة بنت النعمان بن بشير :

إِنَّ مِن أَعْجَبِ العجائبِ عِندِى قَنْ لَ بَيْضَاءَ حُرَّةٍ عُطْبولِ (٣) قَتْ لِن مَن قَتيلِ قُتِلَت هكذا على غيرِ جُرْم ِ إِنَّ للهِ دَرَّها من قَتيلِ كُتِبَ القَت لُ والقِتَالُ علينا وعلى المحْصنَاتِ جَرُّ اللَّيولِ

قال أبو مخنف : حدثني محمد بن موسف ، أن مصعبًا لقيي عبد الله بن

V11/Y

V 2 0 / Y

<sup>(</sup>١) ف : « ولا أهل مصرى ». (٢) بعدها في ف : « إليه ». (٣) ملحق ديوانه ٤٩٨.

عمر فسلتم عليه ، وقال له : أنا ابن أخيك مصعب ، فقال له ابن عمر : نعم ، أنتَ القاتلُ سبعة َ آلاف من أهل القبلة في غَـَداة واحدة ! عـش° ما استطعت ! فقال مصعب : إنهم كانوا كفرة ستحرَّة ؛ فقال ابن عمر : والله لو قتلت عدَّتهم غننسَمًّا من تُراثِ أبيك لكان ذلك سَرَفًا ، فقال سعيد بن عبد الرّحمن بن حسّان بن ثابت في ذلك :

بقتل آبنة النمعان ذي الدِّين والحسَب مُهَذَّبة الأَخلاقِ والخِيم والنسب من المُوْثِرين الخير في سألِفِ الحِقب وصاحبُه في الحَرْبِ والنَّكْبِ والكُرَب على قَتلِها لاجُنّبُوا القتلَ والسَّلَبْ وذاقُوا لباسَ الذُّلِّ والخوفِ والحَرَبْ بأُ سيافِهمْ فازُوا بِمَملكة العَرَبُ ٧٤٦/٢ من المُحْصَنات الدّين محمودةِ الأَدبُ! من الذَّمّ والبُهْتان والشَّلك والكذِبْ وهُنَّ العفَافُ في الحِجَالِ وفي الحُجُب كِرام مَضَت لم تُخْزِ أَهلا ولم تُرب مُلائِمَة تَبِغي على جَارِهَا الجُنبُ ولم تزدَلِف يوماً بسُوءِ ولم تحِبْ أَلَا إِنَّ هذا الخَطْبَ من أَعجَبِ العجَب

أتى راكبٌ بالأمر ذي النَّبَا إلعجب من الله العجب المعجب بقتل فَتَاة ذاتِ دلٍّ سَتِيرَة مطهَّرة من نَسْل قوم أكارم خليلُ النبيِّ المصطفى ونَصِيرُهُ أَتانى بأَنَّ المُلْحِدِين تَوافَقـوا فلا هَنَأَتْ آلَ الزبير معيشةٌ كَأَنَّهِمُ إِذ أَبرَزُوها وقُطِّعَتْ أَلِم تُعجَبِ الأَقوامُ من قَتلِ حُرَّةٍ من الغافلاتِ المؤمناتِ، بَرِيئةِ عليذا كتابُ القَتل والبأْسِ واجبٌ على دِينِ أجدادِ لها وأُبوَّة من الخفِرات لا خَرُوجٌ بَذِيَّةٌ ولا الجارِ ذي القُرْبَى ولم تَدُرِ ماالخنا عَجبْتُ لها إِذ كُفِّنَتْ وَهْيَ حَيَّةٌ

حدّ ثت عن على بن حرّ ب الموصلي ، قال : حدّ ثني إبراهيم بن ُ سليان َ الحنفييّ، ابن أخى أبي الأحروص، قال : حدّ ثنا محمد بن أبان ، عن علقمة بن مرَ ثد ، عن سُويد بن غَفَلة ، قال : بيَيْنا أنا أسير بظهر النُّجف إذ لَمَحقني رجل فَطَعنني بميخْصَرَة مين خَلَفي، فالتفتُّ إليه، فقال:

ما قوللُك في الشيخ ؟ قلتُ : أيّ الشيوخ ؟ قال : على بن أبي طالب ؟ قلت أني أشهد أني أحبه بسمعي وبصرى وقلبي ولساني ، قال : وأنا أشهدك أني أبغضه بسمعي وبصرى وقلبي ولساني . فسرْنا حتى دخلْنا الكوفة ، فافترقْنا ، فمكت بعد ذلك سنين — أو قال : زَماناً — قال : ثمّ إني لني المسجد الأعظم إذ دخل رجل معمّ يتصفّح وجوه الحلق ، فلم يزل ينظر فلم ير لمُحمّي أحمق من لمُحمّى همدان ، فجلس إليهم ، فتحوّلت فجلست فلم ير لمنعم ، فقالوا : من أين أقبلت ؟ قال : من عند أهل بيت نبيتكم ، قالوا : فاذا جئتنا به ؟ قال : ليس هذا موضع ذلك ، فوعدهم من الغد موعداً ، فلمندا وغدوت ، فإذا قد أخرج كتاباً معه في أسفله طابع من رصاص ، فقال غلام ، فقال له : يا غلام ، إقرأه — وكان أمياً لا يكتب — فقال لفلام : بسم الله الرّحمن الرّحيم ، هذا كتاب للمختار بن أبي عبيد كتبه له وصي آل محمد ؛ أماً بعد فكذا وكذا .

فاستفرَغ القوم البُكاء ، فقال : يا غلام ، ارفع كتابك حتى يغيق القوم ؛ قلت أن معاشر همم دان ، أنا أشهم بالله لقد أدركني هذا بظمهر النتجف، فقصصت عليهم قصته ، فقالوا: أبسَت والله إلا تشبيطا عن آل محمد ، وترزيبينا لنعشل شقاق المصاحف . قال : قلت أن معاشر همدان ، لا أحد ثكم إلا ما سمعته أذ ناى ، ووعاه قلبي من على بن أبي طالب عليه السلام ، سمعته يقول : لا تسموا عمان شقاق المصاحف ، فوالله ما شقها إلا عن ملا منا أصحاب محمد ، ولو وليتها لعملت فيها مثل الذي عمل ؛ قالوا : آلله أنت (١) سمعت هذا من على ؟ قلت : فيها مثل الذي عمل ؛ قالوا : آلله أنت (١) سمعت هذا من على ؟ قلت : والله لأنا سمعت منه أن العبيد، واستعان بهم ، وصنع ما صنع .

VEN/Y

قال أبو جعفر : واقتص الواقدى من خبر المختار بن أبى عُبَيد بعض ما ذكر فا ، فخالف فيه مَن دكرنا خبره ، فزعم أن المختار إنما أظمَهر الحلاف لابن الزبير عند قُدُوم مُصعبًا لما

<sup>(</sup>١) ف : « أنك » . ( ٢ ) ا : « والله ما قلت إلا ما سمعته منه » .

سار إليه فبلغه مسيرُه إليه بعث إليه أحمرُ بن شُميط البَجلَيّ، وأمرَه أن يواقيعيَه بالميَّذَار ، وقال : إنَّ الفتح بالمَّذَار ؛ قال : وإنسما قال ذلك المختار لأنه قيل: إن رجلا من تُقيفَ ينفُ تبَح عليه بالملَدار فتح عظيم ، فظن "أنه هو ، وإنما كان ذلك للحجاج بن يوسف في قتاله عبد الرّحمن بن الأشعث . وأمر مصعب صاحب مقد منه عباد الحباطي أن يسر إلى جمع المختار فتقد م وتقد معه عُبيدُ الله بن على بن أبي طالب ، ونزل مصعب ، نهر البصريتين على شط الفرات ، وحمَفر هُنالك نهراً فسُمِّي نهر البصريتين من أجل ِ ذلك . قال : وخرج المختارُ في عشرين ألفاً حتى وقف بإزائهم وزحف مصعبٌ ومنَن معه، فوافنو ه مع اللبيل على تعبية ، فأرسل إلى أصحابه حين أمسى : لا يسبرحن أحد منكم موقفه حتى يسمع منادياً ينادى : يا محمد، فإذا سمعتموه فاحميلوا. فقال رجل من القوم من أصحاب المختار: هذا والله كذَّاب على الله ، وانحازَ ومَن ْ معه إلى المصعب، فأمهل المُختارحتي إذا طلع القمرُ أَمرَ منادياً ، فنادى: يا محمد ؛ ثم حمدا واعلى مُصعب وأصحابه فهر موهم ، فأدخلوه عسكرة ، فلم يزالوا يقاتلونهم حتى أصبحوا وأصبح المختار وليس عنده أحد، وإذا أصحابُه قد وعَلوافي أصحاب مصعب، فانصرف المختار منهزماً حتى دخل قصر الكوفة ، فجاء أصحابُ المُختار حين أصبحوا ، فـَوقــقوا مَلَيًّا ، فلم يروا المختار ، فقالوا : قد قُنتِل ، فَهَرَب منهم مَن أَطَاقَ الهِمَرَب، واَختَفَوْا في دُور الكوفة ، وتوجَّه منهم نحوَ القصر ثمانية آلاف لم يتَجِيدُوا مَنَ " يقاتل بهم ، ووجدوا المختارَ في القَـصُرْ ، فدخلوا معه ، وكان أصحاب المختار ، قتلوا (١ في تلك الله له من أصحاب مصعب ١) بشراً كثيراً ، فيهم محمد بن الأشعث، وأقبل مُصعب حين أصبح حتى أحاط بالقصر ، فأقام مصعبٌ يُحاصِره أربعة أشهرُر يَحَرُج إليهم في كلُّ يوم فيقاتلهم في سوق الكوفة من وجه واحد ، ولا يُقد رعليه حتى قُتلِ المختار ، فلما قُتيلِ المختار بعث من في القصر يطلب الأمان ، فأبي مصعب حتى نزلوا على حكمه، فلما نزلوا على حُكمه قَـتك من العرب سبعمائة أو نحو ذلك ، وسائرُهم

V 2 9 / T

<sup>(</sup> ١-١ ) ف: « من أصحاب مصعب في تلك الليلة » .

من العَـَجِم ؛ قال: فلما خرجوا أراد مُصعَب أن يَـقَتُل العجم ويترك العَرَب، فكلسمه من معه ، فقالوا : أيّ دين هذا ؟ وكيف ترجو النصر وأنت تـقتُل العَـرَب ودينُهم واحد ! فقد مهم فضرَب أعناقـهم .

قال أبو جعفر: وحد تنى عمر بن سية ، قال: حد تناعلى بن محمد ، قال: لما قُتل المختار شاور مصعب أصحابه في المحصورين اللذين نزلوا على حكمه ، فقال عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث ومحمد بن عبد الرحمن ابن سعيد بن قيس وأشباههم ممن وترهم المختار: اقتلهم ، وضجت ضبّة ، وقالوا: دم م منذر بن حسان ؛ فقال عبيد الله بن الحر : أيها الأمير ، ادفع كل رجل في يديك إلى عشيرته تمن عليهم بهم ، فإنهم إن كانوا قته لونا فقد قه لناهم ، ولاغنى بنا عنهم في ثغورنا ، وادفع عبيد نا الذين في يديك إلى مواليهم فإنهم الإيتامنا وأراملنا وضعفائنا ، يرد ونهم إلى أعمالهم ، واقتل هؤلاء الموالى ، فإنهم قد بدا كفرهم ، وعظم (١) كبرهم ، وقل شكرهم . فضحك مصعب بالقوم جميعاً فقتُلوا ، زياد فع عميشة — يغرض بهم — فأمر مصعب بالقوم جميعاً فقتُلوا ، وكانوا ستة آلاف ، فقال عقشة الأسكرة :

قتلتم ستَّة الآلافِ صَبْرًا مع العَهْد الموثَّقِ مكتفينا جعلتم ذِمَّة الحَبَطِيّ جسْرًا ذَلُولاً ظَهَرُهُ لِلواطِئينَا وما كانوا غَدَاة دُعُوا فَغُرُّوا(٢) بعَهْدهم بأوَّلِ حائِنِينا وكنت أَمرتُهم لو طاوَعُوني بضَرْبٍ في الأَزِقة مُصْلتِينا وقُدُّتِل المختارُ فيا قيل وهو ابن سبع وستين سنة الأربع عشرة خمَلت من شهر رمضان في سنة سبع وستين .

فلما فَرَغ مصعب (٣) من أمر المختار وأصحابيه ، وصار إليه إبراهيم ابن ُ الأشر وجنّه المهلب بن ُ أبى صُفرة على الموَوْسِلُ والجزيرة وآذَر بييجان وأرْمينييَة وأقام بالكوفة .

v = /9

<sup>(</sup>١) ف: «وظهر». (٢) ف: «ففروا». (٣) ف: «المصعب».

### [خبر عزل عبد الله بن الزبير أخاه المصعب]

وفى هذه السنة عزل عبد ُ الله ِ بن الزبير أخاه مصعبَ بنَ الزّبير عن البصرة ، وبَعَتَ بابنه حمزة َ بن عبد الله إليها ، فاختُلَف فى سبب عزله إيّاه ٧٥١/٧ عنها، وكيف كان الأمر فى ذلك .

فقال بعضُهم فى ذلك ما حد تنى به عمر ، قال : حد تنى على بن محمد قال : لم يزل المص على البَصرة حتى سار منها إلى المختار ، واستَخلف على البصرة عسيد الله بن معمر ، فقتُ لل المختار ، ثم وفد إلى عبد الله بن الزبير فعزله وحبسه عنده ، واعتَذر إليه من عز له ، وقال : والله إنى لأعلم أنك أحرى وأكفى من حمزة ، واكنى رأيت فيه رأى عمان فى عبد الله بن عامر حين عزل أبا موسى الأشعرى وولا ه .

وحد ثنى عمر ، قال : حد ثنى على بن محمد ، قال : قد م حمزة البصرة واليا، وكان جوادا سَخياً مخلطاً ، يجود أحيانا حتى لا يدع شيئا عليكه ، ويمنع أحيانا ما لايمنع مثله ، فظهرت منه بالبصرة خفة وضعف ، فيقال : إنه ركب يوما إلى فسيض البصرة ، فلما رآه قال : إن هذا الغدير إن رَفقُوا به ليكفينهم صَيهْمهم ، فلما كان بعد ذلك ركب إليه فوافقه بازرا ، فقال : قد رأيت هذا ذات يوم ، وظننت أن لن يكفيهم ، فقال له الأحنف : إن هذا ماء يأتينا ثم يغيض عنا . وشخص إلى الأهواز ، فلما رأى جبلها قال : هذا قعيهم عنيا . وشخص إلى الأهواز ، فلما رأى جبلها قال : هذا قعيهم فاستحته بالحراج ، فأبطأ به ، فقام إليه بسيّفه فضر به فقتله ، فقال الأحنف : ما أحد سيف الأمير !

حد تنى عمر ، قال : حد تنى على بن محمد ، قال : لما خلط حمزة أ بالبصرة وظهر منه ما ظهر ، وهم بعبد العزيز بن بشر أن يضربه ، كتب الأحنف إلى ابن الزبير بذلك ، وسأله أن يعيد مُصعباً .قال : وحمزة الذي عقد لعبد الله بن عُمير الليثي على قتال النتجد ية بالبَحرين .

V0Y/**Y** 

حد تنى عمرُ ، قال : حد تنا على بن محمد ، قال : لما عزل ابن الزّبير حمزة احتمل مالا كثيرًا من مال البصرة ، فعرَض له مالك بن مسسمع ، فقال : لا ندعك تتخرج بأعظياتنا . فضمين له عبيد الله بن عبيد بن معمر العطاء ، فكن ، وشخص حمزة بالمال ، فترك أباه وأتى المدينة ، فأود ع ذلك المال رجالا ، فذ هبوا به إلا يهودينًا كان أود عه فوفكى له ، وعلم ابن الزّبير عما صنع ، فقال : أبعده الله ! أردت أن أباهي به بنى مروان فنكس .

وأمّا هشام بن محمد فإنه ذكر عن أبى محنف فى أمر مُصعب وعزل أخيه إيّاه عن البَصْرة وردّه إياه إليها غير هذه القصّة ، والدى ذكر من ذلك عنه فى سياق خبر حُد ثتُ به عنه (١) ، عن أبى المُخارِق الرّاسبي ، أن مُصعباً لما ظهر على الكُوفة أقام بها سنة معزولا عن البصرة ، عزله عنها عبد الله ، وبعث ابنه حمزة ، فمتكت بذلك سنة ؛ ثم إنه وقد على أخيه عبد الله بمكة ، فرد ، على البَصْرة .

وقيل: إن مصعبًا لما فرغ من أمرِ المُختار انصَرَف إلى البصرة وولتى الكوفة الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة . قال : وقال محمد بن عمر : لما قتل مُصعبُ المختار ملك الكُوفة والبصرة .

\* \* \*

وحمَج بالناس في هذه السنة عبد الله بن الزّبير . وكان عاملَه على الكُوفة مصعب ، وقد ذكرت اختلاف أهل السيمر في العامل على البصرة . وكان على قَضاء الكُوفة عبد الله بن عُتبة بن مسعود ، وعلى قَضاء البَصرة هيشام بن هُبيرة ، وبالشأم عبد الملك بن مرّوان وكان على خراسان عبد الله بن خازم السيّلمي .

VOY/Y

<sup>(</sup>۱) ا: « حدث عنه » .

#### ثم دخلت سنة ثمان وستين

### ذكر الخبر عمّا كان فيها من الأمور الجليلة

فن ذلك ما كان من رد عبد الله أخاه منصعباً إلى العراق أميرًا ، وقد ذكرْنا السبب في رد عبد الله أخاه مُصعباً إلى العراق أميراً بعد عزله إياه ، ولمما ردَّه عليها أميرًا بعث مصعبٌ الحارثَ بن َ أبي ربيعة على الكُنُوفة أميرًا ، وذلك أنمه بدأ بالبصرة مرَجعمَه إلى العراق أميرًا بعد العزل ، فصار إليها .

[ ذكر الخبر عن رجوع الأزارقة من فارس إلى العراق ] وفي هذه السنة كان مرَجِعُ الأزارِقة من فارسَ إلى العيراق ِحتى صاروا إلى قرب الكوفة ، ودخلوا المـَدائن .

ذكر الخبر عن أمرهم ومسيرهم ومرجعهم إلى العراق :

ذكر هشام " ، عن أبي مخنَّف ، قال : حدَّثني أبو المخارق الراسي " ، أَنَّ مُصْعَبًّا وجَّه عَمرَ بنَ عُسبيد الله بن متَعمرَ على فارسَ أميرًا ، وكانت الأزارِقة للحقت بفارس وكرمان ونواحي أصببهان بعد ما أوقع بهم المهلب بالأهْ واز ، فلما شخص المهلُّبُ عن ذلك الوجه ووُجِّه إلى المـَوْصل ونواحيها عاملاً عليها ، وعمر بن عبيد الله بن معمر على فارس َ ، انحطَّت الأزارقة ُ مع الزَّبير بن الماحوز على عُـمـَر بن عبيد الله بفارس َ، فلقيـَهم بسـَابور َ، فقاتَكَهُم قتالًا شديدًا ، ثم إنه ظَفَر بهم ظَفَرًا بيِّناً ، غيرَ أنه لم يكن بينهم كثير(١) قَتَتُلْمَى ، وذهبوا(٢) كأنهم على حاميّة ، وقد تركوا على ذلك المتعركة.

قال أبو ميخسَنف : فحد ّثني شيخٌ للحيّ بالبـَصْرة، قال: إنى لأسمعُ قراءة َ كتابٍ عمرَ بن عُبيد الله (٣):

<sup>(</sup>١) ف: « كبير » . ( ٢ ) ف : « فركبوا » .

<sup>(</sup>٣) بعدها في ف : ر ابن معسر ،

بسم الله الرّحمن الرّحيم . أما بعد ، فإنى أخبرُ الأميرَ أصلتحه الله أفى القيتُ الأزارقة التي مرَوقَت من الدّين واتبعت أهواءها بغير هدًى من الله ، فقاتلته م بالمسلمين ساعة من النهار أشد القتال . ثم إن الله ضرب و جوهمهم وأدبارهم ، ومنحنا أكتافهم ، فقتل الله منهم من خاب وخسر ، وكل له الحسران . فكتبت إلى الأمير كتابي هذا وأنا على ظمهر فرسي في طلب القوم ، أرجو أن يتجدُد هم (١) الله إن شاء الله ؛ والسلام .

أم إنه تبعهم ومضوا من فورهم ذلك حتى نزلوا إصطحراً، فسار إليهم حتى لقيهم على قنطرة طمستان (٢)، فقاتلهم قتالا شديداً، وقتل ابنه . ثم إنه ظهر بهم، فقطعوا قنطرة طمستان ، وارتفعوا إلى نحومن أصبهان وكرومان ، فأقاموا بها حتى اجتسبروا وقووا، واستعدوا وكشروا، ثم أقبلوا حتى مروا بفارس وبها عمر بن عبيد الله بن معمر ، فقطعوا أرضه من غير الوجه الله يكان فيه أخدوا على سابور ، ثم خرجوا على أرجان ، فلما غير الوجه الله أن قد قطعت الخوارج أرضه متوجهة إلى البصرة خشى ألا بحتملها له مصعب بن الزبير ، فشمسر في آثارهم مسرعاً حتى أتى أرجان ، فوجدهم حين خرجوا منها متوجهين قبل الأهواز ، وبلمغ مصعباً (٣) أوبائه ما الله ي أخرى عليهم أرزاقهم في كل شهر ، وأوقيهم أعطيات ، وبعلت معه على الله بفارس ، وبعلت معه ألك وقد قطعت عرز بن عبيد الله بفارس ، وبعلت معه والله أجرى عليهم أرزاقهم في كل شهر ، وأوقيهم أعطيات ، تنقطع أرضه الخوارج وآمر من هم من المعاون في كل سنة بمثل الأعثطيات ، تنقطع أرضه الخوارج إلى إوقد قطعت عليهم أرزاقهم في كل سنة ، والله لو قياتيهم في كل سنة ، إلى إوقد قطعت عليهم أرزاقهم في كل سنة ، والله لو قياتيهم أرضه الخوارج الله إلى إوقد قطعت عليهم أرزاقهم غير مقبول العذر ، ولا كريم الفعل .

وأقبلت الخوارجُ وعليهم الزبيرُ بن الماحدُوزِ حتى نزلوا الأهواز ، فأتتهم عيونهم أن عمر بن عبيد الله في أثرهم ، وأن مصعب بن الزبير قد خرج من البصرة إليهم ، فقام فيهم الزُبيرُ فحمد الله وأثنتي عليه ثم قال : أما بعد ، فإن

V00/Y

<sup>(</sup>۱) س: «ویخزیهم». (۲) س: «طمسیان»، ف: «طمیسان»،وفی ا من غیر نقط. (۳) ف: «وبلغ ذلک مصعبا».

مِن سوء الرأى والحيرة (١) وقدُوعُكم فيا بين هاتين الشَّوْكتين ، انْهضوا بنا إلى عَلَهُ وَنَا نَلَقَهُم من وجه واحد. فسار بهم حتَّى قطع بهم أرضَ جُوختي، ثم أخذ على النَّه ْرَوانات، ثم لزم شاطئ د جلة حتى خرج على المدائن وبها كرْدَم بنُ مَـَرثـَد بن نجبـَة الفـَزَارِيّ ، فـَشنـّوا الغارَة على أهل المَدَائن ، يُقتَّلُون الولدان والنساء والرَّجال ، ويبفَّرون الحَبَّالي ، وهرب كردم، فأقبلوا إلى ساباط فوضعوا أسيافهم في النَّاس، فلَقتلوا أمَّ وللد لربيعة ابن ماجد (٢)، وقتلوا بُنانة ابنة أبي يزيد بن عاصم الأزدى ، وكانت قد قرأت القرآن ، وكانت من أجمل ِ النَّاس ، فلمنَّا غشوها (٣) بالسيوف قالت : وينْحَكُم! هلسمعتم بأن الرجال كَانوا يُتُقتِّلُون النساء! وينْحَكم! تَقتلون من لا يبسط إليكم يدًا ، ولا يريدُ بكم ضَرًّا ، ولا يَملك لنفسه نَفعًا! أتقتلون من يُنشَّأ في الحلِّية وهو في الخيصام غيرُ مُبين ! فقال بعضُهم : اقتلُّوها ، وقال رجل منهم: لو أنكم تركتموها! فقال بعضُهم: أعتَجبك جمالُها يا عدو الله ! قد كفرت وافتـَـتَـنْت ، فانصرف الآخرُ عنهم وتركـَهم ، فظننَّا أَنَّهُ فَارَقَهُم ، وحملوا عليها فقتلوها ، فقالت رَيْطة بنتُ يزيدُ : سبحان الله ! أَترَوْن اللهَ يَرَضِي بِمَا تَـصَنْعَون ! تَـقَتُـلُون النساء والصَّبيان ومـَن لم يُذنب إليكم ذَنْبُنًّا ! ثُمَّ انصرفتْ وحملوا عليها وبين يديها الرُّواع بنتُ إياس بن شُرَيح اله مَدْاني ، وهي ابنة أخيها لأمّها ، فحمَدَ لمواعليها فَضَرّ بُـُوها على رأسيها بالسيف ، ويصيب ذُبابُ السيف رأسَ الرَّوَاع فسقطتا جميعًا إلى الأرضَ ، وقاتلهم إياسُ بنُ شُرَيح ساعةً ، ثمَّ صُرع فـَوَقع بين القَـتلى، فنـَزَعوا عنه وهم يـرَون أنَّهم قد قـتَـلوه، وصُرع منهم رجل من بـكر ابن ِ وائل يقال له : رَزِين بن المتوكِّل .

فلمناً انصَرَفوا عنهم لم يمت غيرُ بُنكانة بنت أبى يزيد ، وأم ولد ربيعة ابن فاجد، وأفاق سائرُهم، فسقتى بعضُهم بعضًا من الماء ، وعصبوا جراحاتيهم ٧٥٧/٢ ثم استأجرُوا دواب ، ثم أقبلوا نحو الكوفة .

قال أبو محِنْدَف : فحد تُكَثّني الرّواع ابنة ُ إياس، قالت : ما رأيتُ

<sup>(</sup>۱) س : «والحين» . (۲) ف : «ناحد» ، س : «ناجز» . (۳) ف : «أن غشوها» .

رجلاً قط كان أجبن من رجل كان معنا وكانت معه ابنته ، فلمناً غُشينا ألقاها إلينا وهرب عنها وعنا (١) ولا رأينا رجلا قط كان أكرم من رجل كان معنا، ما نعرفه ولا يتعرفنا ، لمنا غُشينا قاتل دونتنا حتى صرع بيننا، وهو رُزين بن المتوكل البتكري . وكان بعد ذلك يزورنا ويتواصلنا . ثم إنه هلك في إمارة الحتجاج ، فكانت ورثتته الأعراب ، وكان من العباد الصالحين .

قال هشام بن محمد وذكره عن أبى محنف الله على إستان عن عمّه أن مصعب بن الزبير كان بعث أبا بكر بن مختف على إستان العال ، فلمنا قَدَم الحارثُ بن أبى ربيعة أقصاه ، ثم أقرّه بعد ذلك على عتمله السّنة الثانية ، فلمنا قد مت الحوارجُ المدائن سرّحوا إليه عصابة منهم ، عليها صالح بن مخراق ، فلمنا قليمة (٢) بالكرخ فقاتله ساعة ، ثم تتنازلوا فنتزل أبو بكر ونتركت الخوارج ، فقتل أبو بكر ويسار مولاه وعبد الرّحمن بن أبى جيعال ، ورجل من قوميه ، وإنه تزم سائر أصحابيه ، فقال سراقة بن مرداس البارق في بطن من الأزد :

وللحدَث الجائيى بإحدى الصَّفائي (٣) من المُقْدِمِين الدَّائدِين الأَصادِق (٤) وقد غَوَّرَتْ أول النَّجوم الخَوافِق وصلَّى عليكَ اللهُ ربُّ المَشارِق ولم يصبرُوا لِلامِعاتِ البَوارق وسيِّدنا في المُأْزِقِ المُتضايق وسيِّدنا في المُأْزِقِ المُتضايق سيعْتَ عَويلاً مِنْ عَوانٍ وعَاتِق سيعْتَ عَويلاً مِنْ عَوانٍ وعَاتِق

( Y ) ف : « فلقيم » .

404/4

ألا يا لقَومي للهُمومِ الطُّوارِق

ومَقْتَلَ غِطْريفِ كريم نِجارُهُ

أتاني دُوَيْنِ الخَيْفِ قتلُ أبن مِخنَفٍ

فَقُلْتُ : تَلَقَّاكَ الإلهُ برحمة

لحا اللهُ قوماً عَرَّدُوا عنكَ بُكرةً

تولَّوا فأَجْلُوا بالضَّحَى عن زَعِيمِنا

فأُنت مَتى ما جئتَنا في بُيوتناً

<sup>(</sup>۱) ف: «عنا وعنها ».

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٥٣ – ٥٦ ، مع اختلاف في الرواية .

<sup>(</sup> ٤ ) ١ : « المقلمين الباسلين » .

يُبكِّينَ محمودَ الضَّرِيبة ماجدًا صَبورًا لدَى الهَيْجاءِ عندَ الحقائق لقد أَصبَحتْ نفسِي لذاكَ حَزِينة وشابتْ لِمَا حمَّلتُ منه مفارقِ

قال أبو مخنف: فحد ثنى حكرة بن عبد الله الأزدى، والنفس ابن صالح العبسى، وفضيل بن خديم بحرب كلهم أخبرنيه (١) أن الحارث بن أبي ربيعة [ الملقب بالقباع] (٢) أتاه أهل الكوفة، فصاحوا إليه وقالوا له: اخر خوان هذا عدو لنا قد أظل علينا (٣) ليست له تقية ، فخرج وهو يكد كد الله عدو لنا قد أظل علينا (٣) ليست له تقية ، فخرج إليه وهو يكد كد الأشر ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد ، فإنه سار إلينا عدو ليست له تقية (٥)، يقتل الرجل والمرأة والمولود ، ويتخيف السبيل ، ويتخرب البلاد ، فانهض بنا إليه ، فأمر بالرحيل . فخرج فنزل (١) دير عبد الرحمن ، فأقام فيه حتى دخل إليه شبَت بن ربعى ، فكلمه بنحو مما كلم به ابن الأشتر ، فارتحل ولم يكد ، فلما رأى الناس بكاء سمنه ورجزوا به فقالوا :

سَار بنا القُبَاعُ سَيْرًا نُكْرًا يَسِيرُ يوماً ويُقِيمُ شَهْرًا فَاسَخصوهِ من ذلك المكان ، فكلّما نزل بهم منزلا أقام بهم حتى يضج الناس به من ذلك ، ويصيحوا به حول فيسطاطه ، فلم يبلغ الصّراة إلا في بضعة عشر يوماً ، فأتى الصّراة وقد انتهى إليها طلائع العبد و وأوائل الخيول ، فلما أتشهم العيون بأنّه قد أتاهم جماعة أهل المصر قطعوا الجيسر بينهم وبين النيّاس ، وأخذ الناس يرترتجزون:

إِنَّ القُباعَ سَارَ سَيْرًا مَلْسَا بِينَ دَبِيرَى ودَبَاهَا خَمْسَا

قال أبو ميخنيَف : وحد ثني يونس ُ بن ُ أبى إسحاق ، عن أبيه، أن َ رجلا ً من السَّبيع كان به ليَمسَم، وكان بقرية يقال لها جيَّوْبيَر (٧) عند الحرَّارة ، ٧١٠/٢

V04/Y

<sup>(</sup>٣) س: « أقبل الينا » ، ف: « أظلنا ». (٤) ف: « بكذا وكذا ».

<sup>(</sup>ه) ط: « بقية» . (١) ف: « حتى نزل . (٧) س: « جوبن » .

وكان يُدعى سماك بن يزيد ، فأتت الحوارجُ قريته فأخذوه وأخذوا ابنته ، فقد موا ابنته فقت لوها ، وزعم لى أبو الربيع السلولي أن اسم ابنته أم يزيد ، وأنها كانت تقول لهم : يا أهل الإسلام، إن أبى مصاب فلا تمتنكوه ، وأما أنا فإنها أنا جارية ، والله ما أتيت فاحشة قط ، ولا آذيت جارة لى قسط ، ولا تطلعت ولا تشرقت قط . فقد موها ليقتلوها ، فأخذت تنادى : ما ذنبي ما ذنبي إثم سقطت مغشياً عليها أو مي تة ، ثم قطعوها ، بأسيافهم . قال أبو الربيع : حد ثم ني بهذا الحديث ظر رها ن تصرانية من أهل الخور نتى كانت معها حين قنتلت .

قال أبو مخنف : حد ثنى يونس بن أبى إسحاق ، عن أبيه ، أن الأزارقة جاءت بسماك بن يزيد معهم حتى أشرفوا على الصراة . قال : فاستقبل عسكرنا ، فرأى جماعة الناس وكثرتهم ، فأخد ينادينا ويرفع صوته : اعبروا إليهم فإنهم فل خبيث ، فضربوا عند ذلك عنفه وصلبوه ونحن نسطر إليه . قال : فلما كان الليل عبرت إليه وأنا رجل من الحى . فأنز لناه فد فناه .

Y/174

قال أبو محنف : حد ثنى أبى أن إبراهيم بن الأشتر قال للحارث بن أبى ربيعة : اندب معى الناس حتى أعبر إلى هؤلاء الأكلُب، فأجيشك برءوسهم الساعة ؛ فقال شبّت بن ربعى وأسماء بن خارجة ويزيد أبن الحارث ومحمد بن الحارث ومحمد بن عُمير : أصلح الله الأمير ! دعهم فليذ هبوا ، لا تبدأهم ؛ قال : وكأنتهم حسدوا إبراهيم أبن الأشتر .

قال أبو مخنف : وحد ثنى حسيرة بن عبد الله وأبو زهير العبسي أن الأزارقة لما المصرقد خرجوا أن جماعة أهل المصرقد خرجوا إلى جسر الصراة فرأوا أن جماعة أهل المصرقد خرجوا اليهم قطعوا الجسر ، واغتنم ذلك الحارث ، فتحبس . ثم إنه جلس للناس فحصم الله وأثننى عليه ، ثم قال : أماً بعد ، فإن أول القتال الرميا بالنبل ، ثم إشراع الرماح ، ثم الطعن بها شنزراً ؛ ثم السلة آخر ذلك كلة .

قال: فقام إليه رجل فقال ، قد أحسَّن الأمير أصلَّحه الله الصَّفة، ولكن ُ حتَّام نَصَنع هذا وهذا البحر بينناوبين عدوَّنا ! مرر بهذا الجسر فليُعمَّد (١) كماكان، ثُم اعبرُ بنا إليهم، فإن الله سيريك فيهم ما تُعجبه، فأمر بالجسر فأعيدً ، ثم عبر الناسُ إليهم فطاروا حتَّى انتَّهُوْ ا إلى المـتدائن ، وجاء المسلمون حتمَّى انتهوا إلى المدائن ، وجاءت خيل لهم فطاردت خيلاً المسلمين طَرَدًا ضَعيِفًا عند الجيسُر . ثم إنَّهم خرجوا منها فأتبعهم (٢) الحارثُ بنُ أبي رَبِيعة عبد الرّحمن بن ميخنسف في ستَّة آلاف ليـُخرجهم من أرض الكوفة ، فإذا وَقَعَوا في أرض البصرة خالاً هم (٣) فأتبعهم حتَّى إذا خَرَجوا من أرض الكوفة ووقعوا إلى أصبهان انصرف (١) عنهم ولم يقاتلهم ، ولم يكن بينه وبينهم قُتال ، ومضوا حتَّى نزلوا بعَتَاب بن ِ وَرْقاء بيحيّ ، فأقاموا عليه وحاصروه ، فخرج إليهم فقاتلهم فلم يُطقهم ، وشدّوا على أصحابه حتَّى دخلوا المدينة، وكانت أصبهان يومئذ طُعُمة لإسماعيل بن طلحة من (٥) مُصعبَ بن الزبير ، فبعث عليها عتمَّاباً ، فيصبَر لهم عتمَّاب، وأخلَد يخرج إليهم في كلّ يوم في ُقاتِلهم على باب المدينة ، ويُرَمُون من السور بالنَّبْل والنشَّاب والحيجلَارة ، وكان مع عتَّاب رجل من حيَضْرَ مَوْت يقال له أبو هُرَيرة بِن شريح ، فكان يَخرُج مع عتَّاب ، وكان شجاعًا ، فكان يتحمل عليهم ويقول:

كيف ترَوْن ياكِلاَبَ النَّارِ شَدَّ أَبِي هُرَيْرةَ الهَرَّارِ يهِرُّكُم باللَّيلِ والنهارِ يابن أَبِي الماحوزِ والأَشرارِ \* \* كيف تُرَى جَيَّ على المِضْهار! \*

فلمناً طال ذلك على الخوارج من قوله كَمَن له رجل من الخوارج من قوله كَمَن له رجل من الخوارج يظنون أننه عبيدة بن هلال ، فخرج ذات يوم فصنع كما كان يصنع ، ويقول كما كان يقول ، إذ حمَمَل عليه عبيدة بن هلال فضربه بالسيف ضربة على حبل عاتقيه فصرعه ، وحمَمَل أصحابُه عليه فاحتملوه فأدخلوه

YYFY

<sup>7/75</sup> 

<sup>(</sup>۱) ف : « فليعقد » . (۲) ف : « وأتبعهم » . (۳) ف : « جلالهم » .

<sup>(</sup>٤) ف : « فانصرف » . (٥) ا ط : «بن » وانظر الفهرس. (٦) ط : « أيام » .

وداوو ه ، وأحد ت الأزارقة بعد ذلك تسناديهم يقولون (١): يا أعداء الله ، ما فمَعلَ أبو هُرَيرة الهرّار (٢) ؟ فينادونهم: يا أعداء الله، والله ما عليه من بأس، ولم يَكَبَتَ أَبُو هُرَيْرَةً أَنْ بِنَرِيٌّ ، ثُمَّ خرج عليهم بعد ً ، فأخذوا يقولون : يا عدوًّ الله ، أما والله لقد رجونا أن نكون قد أزر فاك أملك ؛ فقال لهم : يا فساً ق ، ما ذكركم أميّ ! فأُخذوا يقولون : إنه ليغضب لأمَّه، وهو آتيها عاجلا. فقال له أصحابه : وَيَدْحك ! إنَّما يَعندُون النَّارَ ، فَقَطن فقال : يا أعداء الله ، ما أعقَّكم بأمَّكم حين تنتفون منها! إنَّما تلك أمكم ، وإليها متصير كم . ثم إن الحوارج أقامت عليهم أشهرًا حتى هلك كُراعُهم ، ونفيدَت أطعيمُتهم ، واشتد عليهم الحيصار ، وأصابهم الجمّه الشديد ، فدعاهم عتّاب بن ورقاء فحسَميد الله وَأَثنى عليه ثمَّ قال : أمَّا بعد أيَّها الناس ، فإنه قد أصابكم من الجَهَدْ ما قد تَـرَون ، فوالله إن بقى إلا أن يموتَ أحدُ كم على فـراشه فيجيءَ أخوه فيلَد فنه إن استطاع ؛ وبالحرَى أن يَضعُف عن ذلك، ثمَّ يموت هو فلا يجد من يكفينه ، ولا يصلني عليه ، فاتتَّقوا الله ، فوالله ما أنتم بالقليل الَّذين تهـُون شوكتهُم على عدوّهم ، وإنَّ فيكم لـَفُرُسانُ أهل ِ المصر ، وإنَّكُم لصُلَحاءٌ . من أنتم منه ! اخرجوا بنا إلى هؤلاء القوم وبكم حَسَاة وَقُوَّة قبلَ أَلَّا يَسْتَطْيِعَ رَجِلٌ مُنكُم أَنْ يَمْشَى إِلَى عَدُوَّه مِنَ الْجَمَّهُد ، وقبلَ ألّا يستطيعَ رجلٌ أن يمتنع من امرأة لو جاءتُه، فقاتلَ رجلٌ عن نفسه وصبر وصدق ، فوالله إنى لأرجو إن ْ صَدَقتموه أن يُنظفركم الله بهم ، وأن يُظهر كم عليهم . فناداه الناسُ من كل جانب: وُفِيِّقتَ وأصبتَ، اخرُج بنا إليهم ، فجمع إليه الناس من الليل ، فأمرَ لهم بعَـشاء كثير ، فعـَشــيَ الناسُ عنده ؛ ثم إنه خرج بهم حين أصبح على راياتهم ، فصبتَحهم في عسكرهم (٣) وهم آمنون من أن يُؤترَوا في عسكرهم ، فشكر وا عليهم في جانيه ، فضار بوهم فأخلوا عن وجه العسكر حتَّى انتَّهوا إلى الزَّبير بن الماحوز ، فنزل في عصابة أ من أصحابه فقاتل حتى قُتلِ ، وانحازت الأزارقة لل قَطَرَى ، فبايعوه ،

Y 1 3 7 V

<sup>(</sup>١) ف : «ويقولون». (٢) ف : « الفرار».

<sup>(</sup>٣) ف : « وهم في عسكوهم » .

وجاء عتقاب حتى دخل مدينته، وقد أصاب من عسكرهم ماشاء ، وجاء قطرى في أثره كأنه يريد أن يقاتله ، فجاء حتى نزل في عسكر الزبير بن الماحُوز ، فتزعم الخواررجُ أن عيننا لقطري جاءه فقال : سمعت عتاباً يقول : إن هؤلاء القوم إن ركبوا بننات شمَحاً ج ، وقاد وا بننات صهال ، ونزلوا اليوم أرضًا وغدًا أخرى ، فبالحري أن يبقوا ؛ فلمنا بلغ ذلك قطريناً خرج فذهب وخلاهم .

قال أبو جعفر : وفي هذه السَّنة كان القَـحـُطُ الشَّديدُ بالشَّام حتَّى لم يتقدروا من شيدته على الغيزو .

وفيها عَسكر عبدُ الملك بنُ مروانَ ببُطنانِ حَبيب من أرضِ قَنَّسُوْنِ ، فَمُطِرُوا بِهَا ، فَكَشُرُ الوحل فَسَمَّوْهَا بُطْنَانَ الطّينَ ، وشَتَمَا بِهَا عبدُ الملك ، ثمَّ انصرَفَ منها إلى د مِشق .

وفيها قتل عبيد الله بن الحرّ .

V70/Y

## [ذكر الخبر عن مقتل عبد الله بن الحرّ ]

\* ذكر الخبر عن مقتله والسبب الذي جرّ ذلك عليه :

رَوَى أحمدُ بنُ زهير ، عن على بن محمدًد ، عن على بن مجاهد، أن عبيد الله بن الحرر كان رجلاً من خيار قومه صلاحاً وفضلاً ، وصلاة واجتهاداً ، فلمنا قد عثمان وهاج الهيئج بين على ومعاوية ، قال: أما إن الله ليعلم أنى أحب عثمان ، ولأنصرنه ميتنا . فخرج إلى الشأم ، فكان مع معاوية ، وخرج مالك بن مسمع إلى معاوية على مثل ذلك الرأى فى العثمانية ، فأقام عبيد الله عند معاوية ، وشهد معهصفين ، ولم يزل معه حتى قتل على عليه فأقام عبيد ألله عند معاوية ، وشهد معهصفين ، ولم يزل معه حتى قتل على عليه السلام ، فلمنا قتل على قدم الكوفة فأتى إخوانه ومن قد خمف فى الفتئة ، فقال لهم : يا هؤلاء ، ما أرى أحداً ينفعه اعتزاله ، كننا بالشأم ، فكان من أمر على كيث وكيث ، فقال نه القوم : وكان من أمر على كيث كيث وكيث ، فقال : يا هؤلاء ، إن تمكننا الأشياء فاخلعوا عدر كم ، واملكوا (١) أمركم ؛ قالوا : سنلتي ، فكانوا يلتقون على ذلك .

فلما مات معاویة هاج ذلك الهینج فی فتنة ابن الزبیر ، قال : ما أری قریشاً تنصف ، آین أبناء الحرائر! فأتاه خلیع كل قبیلة، فكان معه سعمائة فارس ، فقالوا : مر نا بأمرك ، فلما هر ب عبید الله بن زیاد ومات ینزید بن معاویة، قال عبید الله بن الحر لفتیانه : قد بین الصبیع لذی عیننین ، فإذا شئم! فخرج إلی المدائن فلم یدع مالا قد م من الجبال للسلطان إلا أخذه ، فأخذ منه عطاء و وأعطیة أصحابه ، ثم قال : إن لكم شركاء بالكوفة فی هذا المال قد استوجبوه ، ولكن تعجلوا عطاء قابل سلفا ، ثم كتب لصاحب المال براءة عما قبض من المال ، ثم جعل واتحی المال براءة عما قبض من المال ، ثم جعل وات المناس یتقصی الكور علی مثل ذلك . قال : قلت : فهل كان یتناول أموال الناس والتجار ؟قال لى : إنیك لغیر عالیم بأبی الاشرس (۲) ، والله ما كان فی الارض

V11/Y

<sup>(</sup>١) ف : « فاملكوا » . (٢) ف : « الأشوس » .

عَـرَبَيٌّ أَغْيـرَ عَـنَ ° حُرَّة ولا أكفَّ عن قبيح وعن شَـرَاب منه ، ولكن ٧٦٧/٧ إنَّمَا وضعه عند الناس شيعْرُه ، وهو من أشعر الفيتيان(١١) . فلم يَـزَل على ذلك من الأمر حتَّى ظهر المُختار ، وبلَعَه (٢) ما يَصنعَ بالسَّواد ، فأمر (٣) بامرأته أم سكمة الجُعفية فحبيست ، وقال : والله الأقتلنَّه أو الأقتلن " أصحابه ، فلمنَّا بلغ ذلك عُبيد الله بن الحدُّر أقبل في فيتْ يانه حتَّى دخل الكوفة لَـيُـلا ، فَـكـَـسَـر بابَ السجن ، وأخرَج امرأتـه وكلَّ امرأة ورجل ِ كان فيه ، فبعث إليه المختار مَن يقاتله ، فقاتلهم حتَّى خرج من الميصر ، فقال حين أخرج امرأته من السجن :

جَبِينٌ كَقُرْن الشمس غَيْرُ مُشَنَّجِ إِلَينا سقاها كل دانِ مُشَجّج كعادتِنا من قبْل حَرْبى ومُخْرَجي علَيْكِ السلامُ من خليط مُسَحّج وإِنِّي مَا تَلْقَيْنَ مِن بَعْدِهِ شَجِر وقد وَلجُوا في السجن من كُلّ موْلِج ! أَشْدُ إِذَا مَا غَمْرَةَ لَمِ تَفْرَّجِ إلى الأمن والعيش الرفيع المُخَرِفَج كَكُرِّ أَبِي شِبْلين فِي الخِيس مُحْرَج فَوَكَى حَثِيثاً رَكْضُهُ لَم يُعَرِّج

خُيُولَ كِرَامِ الضرب أَكثرُهَا الوَجي

أَمَا أَنْتَ يابن الحُرِّ بالمُنَحرِّج !

أَنَا الْفَارِسُ الحَامِي حَقَائِقَ مَذْحِج

بكلِّ فَتَّى حامى الذِّمار مُدَجَّج

أَلِم تَعْلَمِي يا أُمَّ توبَةَ أَنَّنِي وأنى صَبَحتُ السِّمجْنَ في سوْرة الضُّحَى فما إِنْ بَرِحْنَ السجنحتي بدا لنا وخدٌّ أُسِيل عن فَتَاة حَييَّة فما العيش إلا أن أزُورَكِ آمِنًا وما أَنْتِ إِلا همَّةُ النفس والهوى وما زلتُ مَحْبوساً لحبسكِ وَاجماً فبالله هَلْ أَبْصَرْتِ مِثْلِيَ فارِساً ومثلی یُحامی دون مِثلِكِ إِنَّني أضاربهم بالسيف عَنْكِ لتَرجعي إذا ما أحاطوا بيي كررت عليهم دعوتُ إِلَى الشاكريُّ ابنَ كامــل وإِن هَتَفُوا باسمى عَطَفْتُ عَلَيْهِمُ فلا غَرْوَ إِلَّا قُولَ سَلْمَى ظُعينَتى:

<sup>(</sup>١) ف : « القبيل » . (٢) ف: « فبلغ المختار » . (٣) س: «أمر».

دَع القَوْمَ لا تَقْتُلُهُمُ وانجُ ساللًا وشَمَّرْ هَدَاك اللهُ بالخَيل فاخْرُج وإِنَى لأَرجُو يابنة الخَير أَن أُرَى على خير أَحْوَال المُوَّمِّلِ فارتجى الله على خير أَحْوَال المُوَّمِّلِ فارتجى الله حبَّذا قولى لأَحْمَر طَيِّعُ ولابن خُبَيْب قد دنا الصبح فادلج وقولى لهذا سِرْ وقولى لذا ارتحِلْ وقولى لذا من بعد ذلك أسرج وجعل بعث بعُمَّال المختار وأصحابه ، ووَثَتْ هَمَدان مع المختار وحجل بعث بعُمَّال المختار وأصحابه ، ووَثَتْ هَمَدان مع المختار

V14/Y

وجعل يعبث بعثمال المختار وأصحابه، ووتبت هممدان مع المختار فأحرقوا دارة، وانتهبوا ضيعته بالجبة والبداة، فلما بلغه ذلك سار إلى ماه إلى ضياع عبد الرحمن بن سعيد بن قيس، فأنهبها وأنهب ما كان لهمدان بها، ثم أقبل إلى السواد فلم يدع مالا لهممداني إلا أحدد ، فني ذلك بدا .

يقول

ولا الزرقُ من همدَانَ غيْرَ شريدِ وما تركَ الكذَّابُ مِنْ جُلِّ مالِدَا أَفِي الحَق أَن تَنْهِبْ ضِياعِي شاكرٌ (١) وتأمنَ عندى ضَيْعَة ابنِ سَعيدِ! على حدثان الدهر غَيْرُ بَليدِ أَلِم تَعْلَمي يا أُمَّ توبَةَ أَنَّنِي وإِنى على ما ناب جدُّ جَليــدِ أَشُدُّ حيازِيمي لكلّ كريهَةِ فإِن لم أُصَبِّحْ شاكرًا بكتيبة فعالجتُ بالكفّين غُلَّ حَدِيدِ إِلَى سِيجْنِهِمْ والمسلمون شهُودى هُمُ هدموا داری وقادوا حلیلتی وهم أعجلوها أَن تَشُدُّ خمارَها فياعَجباً هل الزمان مقيدي! فما أنا بابن الحُرّ إِن لَم أَرْعْهُمُ بِخَيلِ تعادى بالكماةِ أُسُودِ وما جَبُنَتْ خيلي ولكن حَملتُها على جَحْفل ذى عُدّة وعَدِيدِ وهي طويلة . قال : وكان يأتى المدائن فيمر بعماً ل جُوخَى فيأخذ

VV - / Y

وهي طويلة. قال: وكان يأتى المدائن فيمر بعمال جوخي فيأخذ ما معهم من الأموال، ثم يميل إلى الجببل، فلم يرز ل على ذلك حتى قنيل المختار، فلما قنيل المختار قال الناس لمصعب في ولايته الثانية: إن ابن الحررشاق ابن زياد والمختار، ولا نأمنه أن يثب بالسواد كماكان يفعل، فحبسه متصعب

فقال ابن الحُرّ :

<sup>(</sup>١) فى الأخبار الطوال ٢٩٧ : « أفى الحق أن يجتاح مالى كله » .

أَتَى دونَهُ بابُ شَديدٌ وحاجبُهُ إِذَا قام عنَّتُه كبولُ تجَاوبُهُ شَديدٌ يُدانى خَطْوَهُ ويُقَارِبُهُ فَلَيدُ يُدانى خَطْوَهُ ويُقَارِبُهُ ولكن سَعى الساعى بما هُوَ كاذِبُهُ وأَيُّ امرى ضَاقَتْ عليه مذاهِبُهُ!

وفيا مضى إِن ناب يَوْماً نوائبُهُ

من مُبلغُ الفِتْيَانِ أَنَّ أَخِاهُمُ مَعْنُولَة مَا كَانَ يَرْضَى بَمْثُلِهَا عَلَى السَاقَ فوق الكعب أَسُودُ صامتُ وما كان ذا من عُظم جُرْم جَنَيْتُهُ وقد كان في الأرض العريضة مسلكُ وفي الدهر والأيّام للمْرَءَ عِبْرَةٌ

فكلُّم عُبِيدٌ الله قوميًّا من مَذَحجَ أن يأتوا مُصعبًّا في أمرِه ، وأرسل إلى وجوههم ، فقال : ائتوا مصعباً فكلتموه في أمرى ذاته ، فإنَّه حبسَني على غير جُرْم ، سعى بى قوم "كذَّبة" وخمَوَّفُوه ما لم أكن لأفعلَه ، وما لم يكن من شأني . وأرسل إلى فيتيان من مكن ْحج وقال : البكسوا السلاح ، وخُذُوا عدة القتال، فقد أرسلتُ قوماً إلى مُصعب يكلمونه في أمرى، فأقيموا بالباب، فإن خرج القوم وقد شفّعهم فلا تعرضوا لأحد، وليد كُن سلاح كم مكفّراً بالثياب ، فجاء قوم (١) من مـَذ بجح فدخلوا على مُصعب فكلموه ، فشفّعهم ، فأطلَقَهَ . وكان ابنُ الحُرِّ قال لأصحابه : إن خرجوا ولم يشفِّعهم فكابروا السجن فإنى أعينكم من دَاخل، فلما خرج ابن ُ الحُرّ قال لهم: أظهِروا السلاّح ، فأظهرَوه ، ومضى لم يتعرِض له أحد، فأتنَى منزلتَه ، وندم مصعّب على إخراجه ، فأظهر ابن ُ الحُرِّ الحَلاَف ، وأتاه الناس ُ يهنِّ عُونه ، فقال : هذا الأمر لا يصلح إلا ليمثل خُلفائكم الماضين، وما نَرَى لهم فينا نِدًا ولا شَـبيهـًا فنُـلقـِي إليه أزمَّتنا ، ونمحـّضه نصيحتنا ، فإن كان إنَّما هو مـَّن ْ عَـزَّ بِنَزّ، فعلَامَ : نَـعقد لهم في أعناقنا بـيعة ، وليسوا بأشجـَعَ منَّا لقاءً ، ولا أعظم منيًّا غناء (٢) ! وقد عَمَهِ لِد إلينا رسول الله صلَّى الله عليه وسلم : ألَّا طاعة كخلوق في معصية الحالق ، وما رأينناً بعد الأربعة الماضين إماماً

صالحًا ، ولا وزيرًا تقيًّا ، كلهم عاص ِ مخاليف ، قوى الدنيا ، ضعيفُ

<sup>(</sup>۱) ف : « فجاءوا » .

<sup>(</sup>٢) كذا في ا ، وفي ط «غني».

الآخرة ، فعلام تُستحك حرمتنا ، ونحن أصحاب النُّجيلة والقادسيَّة وجكولاء ونيهاو ند! نكفتى الأسنيَّة بنُحورنا والسيوف بيجباهينا ، ثم لا يعرف لناحقتنا وفضلنا ؛ فقاتلوا عن حريمكم ، فأيّ الأمر ماكان فلكُّم فيه الفضل ، وإنى قد قلبت ظهر المحجَّن "، وأظهرتُ لهم العداوة ، ولا قُوَّة إلا " بالله . وحاربهم فأغار فأرسل إليه مصعبٌ سيف بن هانئ المسرادي ، فقال له: إن مصعباً يعطيك خراج بادوريا على أن تُبايع وتدخل في طاعته ؛ قال : أوَليسَ لى حَرَاجٌ بادوريا وغيرها! لست قابلاً شيئًا ، ولا آمنهُم على شيء ، ولكني أراك يا فتى – وسيفٌ يومئذ حدَثُ – حدَثًا ، فهل لك أن تَتَسْبَعَني وأموّلك! فأبي عليه ، فقال ابن الحرر حين خرج من الحبس :

لا كُوفَةٌ أُمِّى ولا بَصْرَةٌ أَلى ولا أَنَا يَثْنينِي عن الرحْلَة الكَسَلْ - قال أبو الحسن : يُرُوكَى هذا البيتُ لسُحَيِّم بن وثيل الرَّياحيّ -

إِذَا حَلَّ أَغْفَى أُو يِقَالَ لَهُ ٱرتَحِلُ فإِنْ لَم أُزِرْك الخَيلَ تَردِي عوابِساً بفُرْسانِها لا أُدْعَ بالحازِم ِ البَطَلْ عليك فَتَنْدَمْ عاجلاً أَيُّها الرَّجلُ ولا عِشْتُ إِلاّ بالأَمانِيِّ والعِلَلْ

فلا تحْسَبَنَّى ابنَ الزُّبَيْرِ كَناعِسِ وإِن لَمْ تَرَ الغَارَاتِ مِنْ كُلِّ جَانَبِ فلا وضعَتْ عندى حصَانٌ قناعها

فبعث إليه مُصعب الأبرد بن قرة الرياحي في نفر ، فكَاتله فهزَمه ابنُ الحُرِّ ، وضَرَبه ضربةً على وجهه ، فبعث إليه مصعبٌ حُرَيْثُ ابن زَيْد - أو يزيد - فبارزَه ، فقتمله عُبيد الله بن الحرر، فيعث إليه مصعب الحجاَّج بن جارية (١) الخثعميّ ومُسلم بن عمرو ، فكقياه بنهر صرْصر ، فقاتلهم فه َزم مهم ، فأرسل إليه مصعب قوماً يدعونه إلى أن يؤمنه ويصله، ويوليُّه أيُّ بلد شاء، فلَمَم يَقبَلَ ، وأتى نَرْسَى ففرّ دِهْمَانُهُا ظيزجشْنَسَ بمال الفَكُوْجة ، فتَسَعه ابنُ الحُرُّ حتَّى مرَّ بعَين التَّمر وعليها بيسطام بن مصقلة بن هُبيرة الشَّيباني ، فتعود بهم الدَّهقان، فخرجوا إليه فقاتلَكُوه - وكانت خيل بيسطام خمسين وماثة فارس - فقال يونس بن (١) ط: « حارثة » وانظر الفهرس.

هاعان الهتماداتي من خيروان، ودعاه ابن الحر إلى المبارزة: شر دهر آخره، ما كنت أحسبني أعيش حتى يدعوني إنسان إلى المبارزة! فبارزة فضربَه ابن الحرضربة أشخنته، ثم اعتمنقا فمخراً جميعاً عن فرسيهما، فضربَه ابن الحر عمامة يونس وكتفه بها ثم ركب، ووافاهم الحجاج بنحارثة الخشعسي ، فحسل عليه الحجاج فأسره أيضاً عبيد الله (١)، وبارز ٧٧٤/٧ بسطام بن مصقلة المجشر، فاضطربا حتى كره كل واحد منهما صاحبة، وعلاه بسطام، فلما رأى ذلك ابن الحر حمل على بسطام واعتنقه بسطام، فلما رأى ذلك ابن الحر على صدر بسطام فأسره، وأسر يومثذ فسقطا إلى الأرض، وسقط ابن الحر على صدر بسطام فأسره، وأسر يومثذ فاسا كثيرًا، فكان الرجل يقول: أنا صاحبك يوم كذا، ويقول الآخر: أنا ناساً كثيرًا، فكان الرجل يقول: أنا صاحبك يوم كذا، ويقول الآخر: أنا وبعث فوارس من أصحابه عليهم دلهم بما يرك أنه ينفعه، فيخلى سبيله، وبعث فوارس من أصحابه عليهم دلهم "المرادي يطلبون الدهان الدهان، فقال ابن الحرد :

لوْ أَنَّ لَى مِثلَ جَريرٍ أَرْبَعَهُ صبحْتُ بَيْت المالِ حتى أَجْمَعهُ ولم يُهلنى مُصْعبٌ ومَنْ مَعَهُ نِعْمَ الفَتَى ذَلكُمُ أَبِن مَشْجَعَهُ ولم يُهلنى مُصْعبٌ ومَنْ مَعَهُ

ثم إن عبيد الله أتى تكريت، فهرَب عاملُ المهلّب عن تكريت، فأقام عبيد الله يجبى الخراج، فوجّه إليه مصعب الأبرد بن قرّة الرّياحي والجرّون بن كعب الهرمداني في ألف، وأمد همما المهلّب بيزيد بن المغفل في خمسهائة، فقال رجل من جُعنى لعبيد الله: قد أتاك عدد كثير، فلا تُقاتلهم، فقال:

يَخَوِّفُنِي بِالقَتْلِ قُومِي وإِنَّمَا أَمُوتُ إِذَا جَاءَ الكَتَابُ المُوَجُّلُ لَعَلَّ الْقَنَا تُدْنَى بِأَطرافِهِا الغِنَى فَنَحْيَا كِرَاماً أَو نَكُرُّ فِنَقْتَلُ

فقال للمجشِّر ود َفَع إليه رايتَه، وقد م معه دكهَماً المراديّ ، فقاتلهم يومين وهو في ثلثماثة ، فخرج جرّير بن كريب ، وقنيل عسمرو بن ٧٧٠/٢ جنند ب الأزدى وفرسان كثير من فرسانه ، وتحاجزوا عند المساء ،

<sup>(</sup>١) بعدها في ف : « ابن الحر » .

وخرج عبيد الله من تكريت فقال لأصحابه: إنى سائر بكم إلى عبد الملك ابن مروان ، فتهيئوا ، وقال : إنى أخاف (١) أن أفارق الحياة ولم أذعر مصعباً وأصحابه ، فارجعوا بنا إلى الكوفة قال : فسار إلى كسكر فنفى عاملها ، وأخذ بيت ما لها ، ثم أنى الكوفة فنزل لحام جرير ، فبعث إليه مصعب عمر بن عبيد الله بن معمر ، فقاتلكه ، فخرج إلى دير الأعور ، فبعث إليه مصعب اليه مصعب الهم مصعب مصعب الله مصعب وحرد ، وضم إليه الجون بن كعب الهم الهم النهزم حجار ، فشتمه مصعب فقاتلوه بأجمعهم ، وكثرت الجراحات في أصحاب ابن الحر وعم وعقرت خيولهم ، وجرح المحتمد ، فقاتلوه بأجمعهم ، وكثرت الجراحات في أصحاب ابن الحر وعم طيتى ، فانهر محجار بن أبحر م كون معه لواء ابن الحراحات في أصحاب ابن الحرا وعم الهم فانها وجرود المحتمد المناهم المحتمد الله بن أبحر ثم كر ، فاقتلوا قتالاً شديداً حتى أمسوا ، فقال ابن الحد الله بن أبحر ثم كر ، فاقتلوا قتالاً شديداً حتى أمسوا ، فقال ابن الحد :

لو أَنَّ لِي مِثْلَ الفتى المُجَشِّرِ ثلاثةً بَيَّتُهُمْ لَا أَمترِى ساعَدنى لَيْلةَ دَيْر الأَعـورِ بالطَّعن والضَّربِ وعندَ المَعبَرِ ولطَّعن والضَّربِ وعندَ المَعبَرِ . ولطاحَ فيها عُمر بنُ مَعمـر \*

وخرج ابن الحرر من الكوفة ، فكتتب مصعب إلى يزيد بن الحارث بن رأويم الشينباني – وهو بالمتدائن – يأمره بقتال ابن الحرر ، فقدم ابنه حوشبا فتلقية بباجيسري ، فهزمة عبيد الله وقتل فيهم ، وأقبل ابن الحرر فدخل المتدائن ، فتتحصنوا ، فخرج عبيد الله فوجة إليه الجون بن كتعب الهتمدائي وبيشر بن عبد الله الأسدى ، فنزل الجون حولايا ، وقدم أصحابه ، وقدم بيشر إلى تنامراً فلقي ابن الحرا ، فقتله ابن الحرر ، وهزم أصحابه ، ثم لني الجون بن عبد الله المخرج إليه عبد الرحمن بن عبد الله ، فخرج إليه عبد الرحمن بن عبد الله ، فخرج إليه عبد الرحمن بن عبد الله ، فخرج أليه بشر بن عبد الرحمن بن الحرر فقتله وهزم أصحابة ، وتبعهم ، فخرج اليه بشير بن عبد الرحمن بن الحرر فقت الله بشير بن عبد الرحمن بن بشير العيجل ، فالتقوا بسورا فاقتتكوا قتالا شديدا ، فانحاز بشير عنه ، فرجع إلى عمله ، وقال : قد هزمت ابن الحرر ،

4/200

<sup>(</sup>١) ف : « خائف » .

فبلغ قولُه مُصعبًا ، فقال : هذا من الذين يُحبّون أن يُحمرَدُ وا بما لم يَضْعَلُوا . وأَقَامَ عُسُمِد الله في السَّواد (١) يُغيرُ ويجبي الخراج، فقال ابنُ الحُرِّ في ذلك :

سلُوا أبن رُوِّيم عن جِلاَدِي وموْقِفِي أَكُرُ عليهم مُعْلَمِها وتراهُمُ وبَيَتُّهُمْ فَى حِصنِ كِسرَى بنِ هُرْمُزٍ فأجزيتُهُم طعناً وضرباً تراهُمُ يَلُوذون مِنِّي رَهبةً ومَخافةً لواذًا كما لاذ الحمائم من صَقْرِ

بإيوان كسرى لا أُولِّيهمُ ظَهْرى كمِعْزَّى تحَنَّى خَشيةَ الذئب بالصَّخْرِ بِمشْحوذة بِيضِ وخَطِّيّة سُمْر يَلوذُون منا مَوْهِناً بذُرَا القَصْر (٢)

ثم إن عُبيد الله بن الحرر فنها ذكر لحق بعبد المكيك بن مروان، فلمنَّا صار إليه وجنَّهه في عشرة نفر نحو الكِدُوفة ، وأمره بالمسير نحوها حتَّى تلحقه الجنودُ ، فسار بهم ، فلمنَّا بلغ الأنْبار وجَّه إلى الكوفة من يُخبر أصحابَه بقدومه ، ويَسَالهم أن يخرجوا إليه ، فبلغ ذلك القيسيَّة ، فأتـَوا الحارث بن عـَبد الله بن أبي ربيعة عامل ابن الزّبير على الكُوفة ، فسَــَأَلُوهِ أَن يَبِعِثُ مَعِهِم جِيشًا، فَوجَّلُهُ مَعِهِم، فَلَمَّا لَقُـُوا عُبِيدُ اللَّهِ قَـَاتَـلَـهم ساعة، ثم غَرَ قَمَت فرسُه، و رَكب معبرًا فَوَثب عليه رجلٌ من الأنْباط فأخذ بعَضُدُ يَه وضرَبَهَ الباقون بالمَرَادِيّ ، وصاحوا : إنّ هذا طلبة ُ أمير المؤمنين ، فاعْتَنَقًا فغَسَرَقًا ، ثُمَّ استخرَجُوه فجَّزَوا رأسَّه ، فَسَبَعَشُوا به إلى الكُوفة ثُمَّ إلى البَصْرة .

قال أبو جعفر: وقد قيل في مـَقتله غيرُ ذلك من القول ؛ قيل : كان سببُ مَقَتَلَ عُبيد الله بن الحُرِّ أنَّه كان يغشَى بالكوفة مُصعبَبًا ، فرآه يُقدُّم عليه أهل َ البصرة، فكتب إلى عبد الله بن ِ الزَّبيرِ – فيما ذُ كر – قصيدة ۗ يعاتيب بها مُصعّباً ويخوّفُه مَسيرَه إلى عبد الملك بن مروان ، يقول فيها:

Y / Y / Y

<sup>( 1 )</sup> ف : « بالسواد » .

<sup>(</sup> ٢ ) ف : « يلوذون منا يومنا » .

فلَسْتُ على رأى قبيح أوارِبُهُ وَزِيرَيْهِ مَن قد كنتُ فيه أَحَارِبُهُ! وحقِّيَ يُلُوى عندكُم وأطالِبُهُ وآسيْتُكم والأَمرُ صَعْبُ مَراتبه وأُدْركَ مِن مال العراق رغائبُهُ لأُصبَحَ فيا بيننا لا أُعاتِبُهُ أَرَى كُلَّ ذِي غِشِّ لنا هو صاحبُه على كَدرِ قد غُصّ بالصَّفْو شارِبُهُ إِليه وما قد خَطَّ في الزَّبْر كاتِبُهُ وممنعُني أن أدخُلَ البابَ حاجبُهُ

أَبْلِغْ أَميرَ المومنينَ رِسالةً ٧٧٨/٢ أَفِي الحقِّ أَن أُجْفَى ويَجعَل مُصْعَبُ فكيفَ وقد أَبليتُكُم حقَّ بيْعتى وأَبِليتُكُمْ مَالاً يُضَيَّعُ مِثْلُهُ فلمّا أستنار الملك وأنقادَتِ العِدَا جُفا مُصعَبُّ عنيّ ولو كان غيرَهُ لقد رابني من مُصعب أَنَّ مُصْعَباً وما أَنا إِنْ حَلَّأْتُمُونِي بـوارد وما لامرِي ۚ إِلَّا الَّذِي الله سائقٌ إذا قمتُ عند الباب أدْخِلَ مُسْلمُ

وهي طويلة .

وقال لمُصعَب وهو في حَبُّسه، وكان قد حُبس معه عطيَّة بن ُ عَـَمرو البَّكُمْرِيُّ ، فخرج عطيَّة ، فقال عُسبيد الله :

أَقُولُ له صبرًا عَطِيُّ فإنَّصا هو السجن حتَّى يَجعلَ اللهُ مَخْرِجا ٧٧٩/٢ أَرَى الدُّهُو لِي يُومِين يوماً مطرَّدًا شَريدًا ويوماً في المُلوك مُتَوَّجَا أَتَطْعَنُ فِي دِينِي غَدَاةً أَتَيتُكُمْ وللدّين تُدْنِي الباهليُّ وحَشْرَجًا! أَلَمْ تر أَنَّ الملكَ قد شِينَ وَجَهُهُ وَنَبْعُ بلادِ الله قدصارَ عَوْسَجَا !

وهي طويلة .

وقال أيضًا يُعاتب مُصعبًا في ذلك ، ويَذكرُ له تقريبه سويد ابن مَنْجُوف ، وكان سُورَيد خفيفَ اللحية :

بأَى بلاءٍ أَمْ بأَيةِ نعمة تَقدُّمُ قَبْلي مُسلمُ والمهلَّبُ

خصى أتى للماء والعَيْر يَسرُبُ وعَيْلان عنَّا خائفٌ مُترَقّبُ إِلَى الغافِ من وادِي عُمانَ تصوّبُ وصُفرةُ عنها نازحُ الدَّارِ أَجْنبُ

ويُدعَى ابن منْجوف إمامي كأنه وشيخُ تَميم كالثَّغَامةِ رأْسُهُ جَعلتُ قُصور الأَزْدِ ما بينَ منبِج بلادٌ نَفَى عنها العدوَّ سُيوفنا وقال قصيدة ميهجو فيها قيس عَيَيْلان ، يقول فيها :

أَنا آبِنُ بني قَيْس فإِنْ كنتَ سائلًا بقيس تَجِدْهُم ذروَةً في القبائل ٧٨٠/٧ أَلِم تَر قيساً قيس عَيلان بَرقَعَتْ لِحاها وباعتْ نَبْلَها بالمغَازِلِ! وما زِلتُ أَرجو الأَزدَ حتَّى رأَيتُها تُقَصِّرُ عن بُنْيانها المتطاول فكتب زُفتر بن الحارث إلى متصعب : قد كفيتك قتال ابن الزّرقاء وابن الحدُر يهجو قيساً . ثم إن نفرًا من بني سلَّدَيم أخذوا ابن الحرر فأسرَوه ، فقال : إنى إنَّما قلت :

> إِلينا وسارت بالقَنا والقنابل أَلَم تر قَيْساً قيسَ عَيلانَ أَقبَلتْ فقتله رجل منهم يقال له عَيَّاش فقال زُفربن الحارث:

وأَغرق فينا نَزْغةً كُلُّ قائل إلى الموتِ وٱستِنْشاط. حَبْل المَرِ اكِل عانية لا تُشترك بالمعازل بأعناق ما بينَ الطُّلَى والكواهِل لما رأيتُ الناسَ أولاد عَلَّة تَكلُّمَ عنَّا مَشْيُنا بسُيوفِنا فلو يَسأَلُ آبنُ الحرّ أُخْبرَ أَنَّها وأُخْبِرَ أَنَّا ذَاتُ عِلْمِ سُسِوفُنا وَأُخْبِرَ أَنَّا ذَاتُ عِلْمِ سُسِوفُنا وقال عبدُ الله بنُ هَمَّام :

VAI/Y

بقولِ أمرى نشوانَ أو قولِ ساقِطِ وذَبُّوا عَنِ الأَحسابِ عنْدَ المآقِطِ وما أَنتَ فى أحسابِ بكرٍ بواسطِ! ورهْطك دُنْيا في السّنين الفَوارط! يلوذُون من أسيافِنا بالعَرَافِطِ

تَرنَّمْتَ يا بنَ الحُرِّ وحدَكَ خَالِيًّا أَتَذَكُرُ قُوماً أُوجَعَتْكُ رِماحُهُمْ وتَبكى لِما لَاقَت ربيعةُ منهمُ فهلَّا بِجُعْفيٌّ طَلبْتَ ذُحُولَها تَركناهُمُ يومَ الثَّرِيِّ أَذلَّةً

وخالَطكم يوم النَّخَيْل بجَمْعِه ويوم شراحيل جَدعْنا أَنوفَكُمْ ضَرَبنا بحدٍ السَّيْف مفرِق رأسِه فإن رغمت من ذاك آنُفُ مَذحج

عُمَيرٌ فما استبشرتم بالمُخالِطِ. وليس علينا يوم ذاك بقاسط. وكان حديثاً عهده بالمَواشِط. فرغمًا وسخْطاً للأنوف السَّواخِطِ.

YAY /Y

قال أبو جعفر: وفي هذه السَّنة وافست عَرَفات أربعة ألوية ، قال عصَّد بن عرز : حد ثني شرَحبيل بن أبى عَوْن ، عن أبيه ، قال : وقفت في سنة ثمان وستين بعرز قات أربعة ألوية : ابن الحنفية في أصحابه في لواء قام عند جبل المُشاة ، وابن الزّبير في لواء ، فقام مَقام الإمام اليوم ، ثم تَقد مَ ابن الحنفية بأصحابه حتَّى وقفوا حذاء ابن الزبير ، ونجدة الحروري خلفهما ، ولواء بني أميّة عن يسارهما ، فكان أوّل لواء انفض لواء محمدً ابن الزبير ، واحداء أبن الزّبير ، واحداء أبن الزّبير ، واحداء أبن الزّبير ، واحداء أبن الزّبير ، المنقية ، ثم تَسَعه نَجدة ، ثم لواء بني أميّة ، ثم لواء أبن الزّبير ، واتَّبعه الناس .

قال محمد: حد ثنى ابن نافع ، عن أبيه ، قال : كان ابن عمر لم يدفع تلك العشيَّة إلّا بَد فعة ابن الزّبير ، فلمَّا أبطأ ابن الزّبير وقد مضى ابن الحنفيَّة ونَجد ق وبنو أميَّة – قال ابن عمر: ينتظر ابن الزبير أمر الحاهلية – ثمّ دَفَع ، فدَفَع ابن الزّبير على أشره .

قال محملًد: حد ثنى هشام بن عمارة ، عن سعيد بن محملًد بن مجبر بر عبر بن على الله عن أبيه، قال: خفت الفتنة ، فشيت إليهم جميعاً ، فجئت محملًد بن على في الشعب، فقلت : يا أبا القاسم ، اتق الله فإناً في متسعر حرام ، والناس وفد الله إلى هذا البيت ، فلا تنفسد عليهم حبجهم ؛ فقال : والله ما أريد ذلك ، وما أحول بين أحد وبين هذا البيت ، ولا ينوتر أحد من الحاج من قبلى ، ولكنى رجل أدفع عن نفسى من ابن الزبير ؛ وما يروم منى ، وما أطلب هذا الأمر إلا ألا يختلف على فيه اثنان ! ولكن ائت ابن الزبير فكلمه ، وعليك بنتجهدة ، قال على فيه اثنان ! ولكن ائت ابن الزبير فكلمه ، وعليك بنتجهدة ، قال

VAT/Y

محملًد: فجئتُ ابن الزبير فكلَّمته بنحو ماكلَّمتُ به ابن الحنفيَّة ، فقال : أنا رجل قد اجتمع على الناسُ وبايتعونى ، وهؤلاء أهلُ خلاف ، فقلت : أرى خيرًا الله الكَفَّ ؛ قال الله : أفعل ، ثمّ جئتُ نتجدة الحروري فأجد و في أصحابه ، وأجد عكرمة غلام ابن عباس عند ، فقلت له : استأذن لى على صاحبك ؛ قال : فدخل ، فلم يتنشب أن أذن لى ، فدخلتُ فعظمتُ عليه ، وكلّمته كما كلّمت الرّجلين ، فقال : أمّا أن ابتدئ أحدًا بقتال فلا ، ولكن متن بدأ بقتال قاتلته ، قلت : فإنى رأيتُ الرّجلين به القوم ، فقالوا : نحن على ألا نتُقاتل أحدًا إلا أن يقاتلنا ، فلم أر به القوم ، فقالوا : نحن على ألا نتُقاتل أحدًا إلا أن يقاتلنا ، فلم أرق تلك الألوية قومًا أسكن (٢) ولا أسلم دفعةً من ابن الحنفية .

قال أبو جعفر : وكان العامل لابن الزّبير في هذه السنة على المدّينة جابر أبن الأسود بن عوف الزّهري، وعلى البيّصرة والكوفة أخوه مصعب ، وعلى قضاء البيّصرة هشام بن مسبيرة ، وعلى قضاء الكوفة عبد الله بن عمية بن مسعود ، وعلى خراسان عبد الله بن خازم السنّلسَمي ، وبالشأم عبد الملك ابن مرّوان .

<sup>(</sup>١) ف: « الكف خبر لك ، فقال ».

# ثم دخلت سنة تسع وستين

[ذكر خبر قتل عبد الملك سعيد بن عمرو]

ففيها كان خروجٌ عبد الملك بن مرُّوان – فيما زَعَمَ الواقديّ – إلى عين ورَّدة ، واستَخلف عمرو بن سعيد بن العاص على دمَشق فتحصّن بها ، فَسَلَّمَ ذلك عبد الملك ، فرجع إلى د مَشْق، فحاصره - قال : ويقال: خرج معه ــ فلمًّا كان ببُطْنان ِ حَبيب ، رجع إلى د مَشْق فتحصَّن فيها ، ورجع عبد ُ الملك إلى د ِمـَشق .

وَأُمًّا عَـُوانَة بن الحَـكَـم فإنَّـه قالـفيا ذَكَر هشام بن مُحمَّد عنه: - إنَّ عبد الملك بن مروان لما رجع من بطنان حبيب إلى دمشق مكت بد مِسْق ما شاء الله ، ثم سار يريد قَرَقييسياء ، وفيها زُفْر بنُ الحارث الكلا بي ومعه عَـمرُو بنُ سعيد ، حتَّى إذا كان ببُطنان حَبيب فـَـتَـك عَمَرُو بنُ سعيد ، فرجع ليب لا ومعه حُميد بن حُريث بن بتحدل الكلي وزُهمير بن الأبرد الكلي ، حتى أتى ديمشق وعليها عبد الرّحمن ابن أمَّ الحَكَمَ الشَّقَـنَى قد استَخلَفه عبد اللك، فلمَّا بلغه رجوع عَـمرو ابن سعيد همَرَب وترَك عملته ، ودخلَها عمرو فعَللَب عليها وعلى خرَاثنها .

وقال غيرُهما: كانت هذه القصّة في سنة سبعين. وقال: كان(١) مسير عبد المكك من دمشق نحو العراق يريد مُصعب بن الزَّبير ، فقال له عمرو بن سعيد بن العاص : إنَّك تَمَخرُج إلى العراق، وقد كان أبوك وعمَّد تني هذا الأمرَ مِن بعده ، وعلى ذلك جاهدت معه ، وقد كان من بلائي معه ما لم يَخفَ عليك، فاجعل لي هذا الأمر من بَعدك، فلم يُجبه عبد الملك إلى شيء ، فانصرف عنه عمرو راجعًا إلى ديميَّشيَّ ، فرجع عبد الملك في أثمره حتمى انتهى إلى دمَشق.

<sup>. (</sup>١) ١ : « وكان » .

ربجع الحديث إلى حديث هشام ، عن عوانة ، قال : ولمنَّا غلب عمرو على دمنشق طلب عبد الرحمن بن أمّ الحكمة فلم يُصِبه ، فأمر بداره فهدُ مت واجتمع الناس ، وصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال :

أيها الناس، إنه لم يقسم أحد من قريش قبلي على هذا المنبسر إلّا زعم أن له جنة ونارًا ، يُدخل الجنة من أطاعه ، والنار من عصاه ، وإنى أخبركم أن الجنة والنار بيك الله ، وأنه ليس إلى من ذلك شيء ، غير أن لكم على حُسن المؤاساة والعطية . ونزل .

Y/O/Y

وأصبت عبد الملك، ففقد عمر وسعيد، فسأل عنه، فأخبر خبره، فرجع عبد الملك إلى د مشق، فإذا عمر و قد جلل د مشق المسوح فقاتكة بها أينامنا، وكان عتمر و بن سعيد إذا أخرج حميد بن حريث الكلبي على الخيش أخرج إليه عبد الملك سنه يان بن الأبرد الكلبي، وإذا أخرج عتمر و بن سعيد زهير بن الأبرد الكلبي أخرج إليه عبد الملك حسنان بن مالك بن بحدل الكلبي.

قال هشام حد في عوانة ، أن الحيلين تواقعة اذات يوم ، وكان مع عسمرو بن سعيد رجل من كلب يقال له رَجاء بن سراج ، فقال رجاء : يا عبد الرحمن بن سليم ، ابر ز - وكان عبد الرحمن مع عبد الملك - فقال عبد الرحمن : قد أنصف القارة من راماها ، وبسرز له ، فاطعنا وانقطع ركاب عبد الرحمن ، فنجا منه ابن سراج ، فقال عبد الرحمن : والله لولا انقطاع الركاب لرميت بما في بطنك من تبن ، وما اصطلح عمرو وعبد الملك أبدا ، فلما طال قتالهم جاء نساء كلب وصبيانهم فبكين وقلن لسفيان بن الأبرد ولابن بتحدل الكلبي : عكام تقتلون أنفسكم وقلن لسفيان بن الأبرد ولابن بتحدل الكلبي : عكام تقتلون أنفسكم فلما أجمعوا على الرجوع نظروا فوجمدوا سفيان أكبر من حريث ، فطلبوا فلما أجمعوا على الرجوع نظروا فوجمدوا سفيان أكبر من حريث ، فطلبوا الله حريث ، فرجع . ثم إن عبد الملك وعمراً اصطلحا ، وكتبا بينهما كتاباً ، وآمنة عبد الملك وذلك عشية الحميس .

قال هيشام: فحد تني عنوانة أن عسمرو بن سعيد خرج في الخيسُل

متقلَّدًا قوساً سوداء ، فأقسْبَل حتمَّى أوطأ فرسه أطناب سُراد ق عبد الملك، فانقطعت والأطنابُ وسقط السرادق ، ونزل عمر و فجلس وعبد الملك مُعضَب ، فقال لعمرو: يا أبا أميَّة ، كأنَّك تَـشَبَّهُ بتقلُّدك هذه القوس َ بهذا الحيّ من قيس ! قال : لا ، ولكني أتشبُّه بمن هو خيرٌ منهم ؛ العاص بن أميَّة . ثم قام مغضباً والحيل معه حتَّى دخل د مَشق ، ودخل عبد الملك د مَشق يُومَ الْحُميس، فبعث إلى عَـمرو أَن أعط النَّاس أرزاقـَهم، فأرسل إليه عَمرو: إِنَّ هَذَا لَكَ لِيسَ بَبِلَكَ فَاشْخُص عَنْه . فَلَمَّا كَانْ يُومِ الْأَثْنَيْنِ وَذَلْكُ بِعِد دخول عبد الملك دمشق بأربع بعث إلى عَمروأن اثتني ـ وهو عند امرأته الكلبية ، وقد كان عبد الملك دعا كريب بن أبرهة بن الصَّباح الحميري فاستشاره في أمر عَـمرو بن سِعيد، فقال له: في هذا هلكتحـمـُير ، لا أُرَى لك (١) ذلك، لا ناقـتي في ذا ولا جملي- فلـّما أتى رسول مُ عبد الملك عمرًا يُدعوه صادف الرسول ُ عبد َ الله بن يزيد بن معاوية عند عمرو ، فقال عبد الله لعمرو بن سعيد : يا أبا أميَّة ، والله لأنت أحبُّ إلى مين سمَّعي وبصرى ، وقد أرى هذا الرَّجل قد بعث إليك أن تأتيـَه ، وأنا أرَى لك ألَّا تَنْفَعَلُ ، فقال له عمرو : ولم ؟ قال : لأنَّ تُبيع ابن امرأة كَعَبْ الأحبار قال : إن عظيماً من عظماء ولد إسماعيل يسرجع فينعلق أبواب د مستق ، ثُمُّ يَخِرِج مِنها ، فلا يلبِث أن يُقْتَل ؛ فقال له عمرو : والله لوكنتُ نائمًا مَا تَخُوَّ فَتَ أَنْ يَنْبَيُّهِنَى ابْنُ الزَّرْقَاء ، وَلا كَانَ لِيجْتَرَىُ عَلَى ذَلْكَ مَنَى ، مع أَنَّ عَمَانَ بنَ عَفِيَّانَ أَتَانَى البارحة في المنام فألبسني قميصه – وكان عبدُ الله بنُ يزيد َ زوج أم موسى بنت عمر و بن سعيد ــ فقال عمر و للرسول : أبلغه السلام، وقل له: أنا رائح إليك العشيَّة َ إن شاء الله. فلمنَّا كان العشيُّ لبسعمرٌ و د رعًا حَصينات بين قباء قُوهي (٢) وقميص قُوهي ، وتَقلَّد سيفه وعند و امرأته الكلابية، وحُميد بن حُرَيث بن بَحدُدل الكلبي ، فلمنا نهض متوجّها ، عثر بالبساط ، فقال له حميد : أما والله لئن (٣) أطعمتني لم تأته ، وقالت له امرأته تلك المَقالة ، فلم يلتفت إلى قولهم ، ومضى في مائة رجل من مَواليه ، وقد بعث عبد لللك إلى بني مرّوان فاجتمَعوا عند م ، فلمَّا بلغ عبد الملك

VAV/\$

<sup>(</sup>١) ف : « لارأى لى في ذلك » . (٢) قوهي : نسبة إلى قوهستان .

<sup>(</sup>٣) ف : «لو».

أُنَّه بالباب أمر أن يُحبَّس مَن كان معه ، وأذن له فدَّخل ، ولم تَـزَل أصحابُه يُحْسِبَسون عند كلّ باب حتى دخل عمر و قاعة الدّار، وما معه إلاّ وصيف له ، فَرَمنَى عمر و ببصره نحو عبد الملك ، فإذا حوله بنو مروان ، وفيهم حسبان ابن مالك بن بحد الكلبي وقبيصة بن ذ ويب الخراعي ، فلما رأى جماعتهم أحسَّ بالشرّ ؛ فالتفت إلى وصيفه فقال : انطلق وينْحلَكُ إلى يَحيي بن سعيد، فقل له يأتيني. فقال له الوصيف ولم يَفهُمَم ما قال له : لبّيك! فقال له : اغْرُب عنَّى في حرق الله ونارِه. وقال عبدُ الملك لحسَّان وقبيصة : إذا شمَّما فقُومَا فالتَّقيا وعمرًا في الدار ، فقال عبد الملك لهما كالمازح ليطمئنّ عمرو بن سعيد : أَيُّكما أطول ُ ؟ فقال حسَّان : قَسَيصة ُ يا أُمير المؤمنين أطول منى بالإمرة ، وكان قبيصة ُ على الخاتم . ثمَّ التفت عَمَرو إلى وصيفه فقال : انطليق إلى يحيى فمره أن يأتيني ، فقال له : لبَّيك ، ولم يفهم عنه ، فقال له عمرو: اغْرُب عني ، فلمَّا خرج حسَّان وقبيصة أمرَ بالأبراب فغلِّقتْ ، ودخل عمرو فرّحب به عبد ُ الملك ، وقال : ها هنا يا أبا أميَّة ، يَرحمك الله! فأجلسه معه على السَّرير، وجعل يحدُّثه (١) طويلا، ثم قال: يا غلام ، خذ السَّيف عنه ، فقال عمرو : إنَّا لله يا أميرَ المؤمنين ! فقال عبد ُ الْمَلَك : أَوَ تَطْمُع أَن تَسَجِلِس معى مَتَهَلَّدًا سَيْفَكَ! فأخذ السيف عنه ، ثم تحدُّثا ما شاء الله ، ثم قال له عبد ُ الملك : يا أبا أمية ؟ قال : لَبِّيك يا أمير المؤمنين ؛ فقال : إنبَّك حيث خلعة منى آليت بيمين إن أنا ملأتُ عيني منك وأنا مالك لل أن أجمعك في جامعة، فقال له بنو مَرُوان : ثمّ تُطلقه يا أمير المؤمنين ؟ قال : ثمّ أطلقه ، وما عسيتُ أن أصنع بأبي أميَّة ! فقال بنو مرَّوان : أبيرٌ قسَم أميرِ المؤمنين ، فقال عمرو : قد أبر الله قسمك يا أمير المؤمين ، فأخرج من تحت فراشيه جامعة فطرحها إليه ، ثم قال : يا غلام ، قم فاجمعه فيها ؛ فقام الغلام فَعَصَمَعه فيها ، فقال عمرو: أَذَكَّركَ الله يَا أُمْيرَ المؤمنين أَنْ تُحْرَبْ عَي فَيْهَا عَلَى رَءُوسَ النَّاسِ! فقال عبدُ الملك : أمكَرًا أبا أميَّة عند الموت! لا ها الله إذًا! ما كنيًّا

**V**AA/**Y** 

<sup>(</sup>۱) ف : « يحادثه » .

لنُخرِ جَكُ في جامعة على رءوس الناس ، ولما نخرجها منك إلا صُعدًا. ثمّ اجتبذه اجتباذة أصاب فمه السرير فكسَسَر ثَنييَّته (١) ، فقال عمرو : أذكَّرك الله يا أمير المؤمنين أن يدعوك إلى كسر عظم مني أن تركب (٢) ما هو أعظم من ذلك . فقال له عبد الملك : والله لو أعلم أنك تُبتْ على إن أبقي على المنوي عليك وتصلح قريش لأطلقتك ، ولكن ما اجتمع رجلان قط في بكدة على مثل ما نحن عليه إلا أخرج أحد هما صاحبه . فلما رأى عمرو أن ثنيّته قد اندقيّت (٣) وعرف الدى يريد عبد الملك ، قال : أغد راً يا بن الزرقاء !

VA9/Y

وقيل: إن عبد الملك لمنّا جَدْب عمراً فسقطتْ ثَمَنيَّته جعل عَمرُو يمسّها ، فقال عبد الملك له : أرى ثنيَّتك قد وقعت (١) منك موقّعاً لا تطيب نفستك بعد ها . فأمر به فضر ب عنقه .

\* \* \*

رجع الحديث إلى حديث عَوانة . وأذّن المؤذّن العصر ، فخرج عبد الملك يصلّى بالناس ، وأمر عبد العزيز بن مروان أن يقتله ، فقام إليه عبد العزيز بالسيّف ، فقال له عمر و : أذكرك الله والرّحيم أن تلى أنت قسّلى ، وليتول ذلك من هو أبعك رحماً منك ! فألقى عبد العزيز السيف وجلس، وصلى عبد الملك صلاة خفيفة ، ودخل ، وغليقت الأبواب ورأى الناس عبد الملك حيث خرج وليس عمر و معه ، فذكر وا ذلك ليحيى بن سعيد فأقبل فى النيّاس حتى حل بباب عبد الملك ومعه ألف عبد لعمر و ، وأناس بعد من أصحابه كثير ، فجعل من كان معه يصيحون : أسمعننا صو تمك يا أبا أميية ! وأقبل مع يحيى بن سعيد حميد بن حريث و ورهير بن الأبرد فكسر وا باب المقصورة ، وضربوا الناس بالسيوف ، وضرب عبد لعسمر و بن سعيد يقال له مصفيلة الوليد بن عبد الملك ضربة على رأسه ، واحتمله إبراهيم سعيد يقال له مصفيلة الوليد بن عبد الملك ضربة على رأسه ، واحتمله إبراهيم ابن عربي صاحب الديوان فأدخله بيت القراطيس، ودخل عبد الملك حين صلى فوجد عمرًا حيًا ، فقال لعبد العزيز : ما منعك من أن تسقيله ! قال :

V9 . / Y

<sup>(</sup>٣) ف : « أن ثنيتيه اندقتا » . (١) ف : « أرى أن ثنيتيك اندقتا » .

مَنَعَنَى أَنَّهُ نَاشَدُنَى اللهَ وَالرَّحِمَ فَرَقَقَتُ له . فقال له عبد الملك : أخزى الله أمَّكَ البَوَّالة على عَقَبِيتُها ، فإنَّكُ لم تُشبه غيرَها – وأم عبدالملك عائشة بنت معاوية بن المغيرة بن أبى العاص بن أميَّة ، وكانت أم عبد العزيز ليلى ، وذلك قول ابن الرُّقَيَّات :

ذاك ابنُ لَيلَى عبدُ العزيزِ ببا بِلْيون تَغدُو جِفَانُهُ رُذُمَا (۱) ثم إن عبد الملك قال: يا غلام ، ائتني بالحرَرْبة. فأتاه بالحرَرْبة فهرَرّها،

ثم طعنه بها فلم تَعَجُّز ، ثم ثَنَّى فلم تَعَجُّز ، فضرب بيلَد ه إلى عَضُد عمر و ، فَسَوجِلَد مس الدَّرْع ، فضحك ، ثم قال : ودارع أيضًا يا أبا أميلة ! إن كنت لمعدًّا ! يا غلام ، اثنى بالصَّمصامة ، فأتاه بسيفه ، ثم أمر بتعمر و فصر ع ، وجلس على صدره فذ بتحه وهو يقول :

ياعمرُو إِن لا تَدَعْ شَتْمِي وَمَنْقَصَتى أَضْرِبْك حيثُ تقولُ الهَامةُ السِقُونِي (٢)

وانتفض عبد الملك رعدة — وكذلك الرجل زعموا يصيبه إذا قسل ذا قرابة له — فحمل عبد الملك عن صدره فوضع على سريره ، فقال : ما رأيت مثل هذا قط ، قسله صاحب د نيا ولا طالب آخرة . ودخل يحيى ابن سعيد ومن معه على بنى مروان الدار فجر حوهم ومن كان معهم من مواليهم ، فقاتلكوا يحيى وأصحابه ، وجاء عبد الرحمن بن أم الحكم الشقيق فد فمع إليه الرأس ، فألقاه إلى الناس ، وقام عبد العزيز بن مروان فأخذ المال في البدور ، فجعل يلقيها إلى الناس ، فلما نظر الناس الى الأموال ورأوا الرأس انتهبوا الأموال وتفرقوا . وقد قيل : إن عبد الملك ابن مروان كما خرج إلى الصلاة أمر غلامه أبا الزعين عيد عمرو ، فقتل عمرو ، فقتل عمرو ،

قال هشام: قال عَـوانة ُ: فحد ثتُ أن عبد الملك أمرَ بتلك الأموال التي طُرحت إلى الناس فجُسِيت حتّى عادت كلّها إلى بيت المال ، ورُمي يحيى بن ُ سعيد يومئذ في رأسه بصخرة ، وأمر عبد ُ الملك ِ بسريرِه فأبرز إلى

V41/4

V4 Y / Y

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٥٢. رذما : ملاء . و بابليون : اسم لموضع الفسطاط .

<sup>(</sup>٢) لذى الإصبع ، من المفضَّلية ٣١ .

المسجد، وخرج فجلس عليه، وفُقد الوليد بن عبد الملك فجعل يقول: ويَحَدُّكِم ! أين الوليد؟ وأبيهم لأن كانوا قتلوه لقد أدْر كوا ثأرَهم ، فأتاه إبراهيم أبن عربي الكيناني فقال: هذا الوليد عندي ، قد أصابته جراحة ، وليس عليه بأس ، فأتري عبد اللك بيحيي بن سعيد ، فأمر به أن يُقتل ، فقام إليه عبد ُ العزيز ، فقال : جَعلتَى الله فيداك يا أميرَ المؤمنين! أتراك قاتلاً بني أميلة في يوم واحد! فأمر بيحيي فحُبِيس، ثم أتى بعـَنبسـة بن سعيد، فأمر به أن يقتل، فقام إليه عباء العزيز فقال: أذكرك الله يا أمير المؤمنين في استئصال بني أميتًة وهلاكها! فأمر بعنبسة فحبس، ثم أتى بعنبسة بن سعيد فأمر به أن يقتل ، فقام إليه عبد العزيز بن مروان ، فقال : اذكرك الله يا أمير المؤمنين في استئصال بني أمية وهلاكها! فأمر بعَـنْبسة فحُبس، ثمُّ أتيى بعامر بن الأسود الكلبي فضرب رأسم عبد الملك بقضيب حمية ران كان معه ، ثم قال : أتقاتلني مع عمرو وتكون معه على ! قال : نعم ، لأن عَـمرًا أكرَمني وأهنتـني، وأدناني وأقصيتني، وقرّبني وأبعد ْتني ، وأحسن إلىَّ وأسأتَ إلى م فكنتُ معه عليك . فأمر به عبد ُ الملك أن يُقتل ، فقام عبدُ العزيز فقال : أذكركَ الله يا أميرَ المؤمنين في حالى ! فوهبه له . وأمر ببي سعيد فحبسوا، ومكث يحيى في الحبُّس شهرًا أو أكثر . ثمَّ إنَّ عبد الملك صَعِيدُ المنبر ، فحمَّمِد اللهَ وأثَّنتي عليه ، ثم استشار الناسِ في قتله ٍ، فقام بعضُ خطباء الناس فَقال: يا أميرَ المؤمنين، هل تلد الحيَّةُ إلاّ حيَّة ! نرى والله أن تَقَتُّله فإنَّه منافق عدو . ثم قام عبد الله بن مسعدة الفرزاري ، فقال : يا أميرَ المؤمنين ، إن يحيى ابن ُ عمِّك ، وقرابتُه ما قد عليمت ، وقد صنعوا ما صنعوا ، وصنعتَ بهم ما قد صنعتَ ، ولست لهم بآمن ، ولا أرَى لك قتلهم ، ولكن سيِّرهم إلى عدوَّك ، فإن هم قُتُلوا كنتَ قد كُفيت أمرهم بيلًا غيرك ، وإن هم سلِّموا ورجعوا رأيت فيهم رأيك . فأخذ برأيه ، وأخرَجَ آلَ سعيد فألحقتهم بمنصعب بن الزبير ، فلمنَّا قد موا عليه دخل يحي بن سعيد ، فقال له ابن الزبير : انفلتَّ وانحص الندُّنَب ، فقال : والله إن الذنب لبيهُلْبيه . ثم إن

عبد الملك بعث إلى امرأة عمرو الكلبيَّة: ابعثي إلى بالصَّلَح النَّذَى كنتُ كتبته

V94/4

لعمرو ، فقالت لرسوله : ارجع إليه فأعلمه أنى قد لففت ذلك الصلح معه فى أكفانه ليتخاصمك به عند ربّه ، وكان عمرو بن سعيد وعبد الملك يلتقيان فى النسب إلى أمينة ، وكانت أم عمرو أم البنين ابنة الحكم ابن أبى العاص عمنة عبد الملك .

قال هشام: فحد ثنا عنوانة أن النّذى كان بين عبد الملك وعمرو كان شرًا قديمًا، وكان ابنيا سعيد أمنهما أم البنين، وكان عبد الملك ومعاوية ابنى مرّوان، فكانوا وهم غلّمان لا يزالون يأتون أم مرّوان بن الحكم الكنانينة يتحد ثون عندها، فكان ينطلق مع عبد الملك ومعاوية غلام لهم الكنانينة يتحد ثون عندها، فكان ينطلق مع عبد الملك ومعاوية غلام لهم أسود، وكانت أم مروان إذا أتنوها هيئات لهم طعامًا، ثم تأتيهم به فتضع بين يدى كلّ ربحل صبحفة على حدة، وكانت لا تزال تؤرّش بين معاوية ابن مروان ومحمند بن سعيد، وبين عبد الملك وعنمرو بن سعيد، فيقتنيلون ابن مروان الحين، لا يكلّم بعضهم بعضًا، وكانت تقول: إن لم يكن عند هذين عند هذين، فكان ذلك دأبها كلّما أتنوها حتى أثبتت الشّعثناء في صدورهم.

وذكر أن عبد الله بن يزيد القسري أبا خالد كان مع يحيى ابن سعيد حيث دخل المسجد فكسر باب المقصورة ، فقاتل بنى مروّان ، فلما قتيل عمرو وأخرج رأسه إلى النّاس ركب عبد الله وأخوه خالد فكيحقوا بالعراق ، فأقام مع ولد سعيد وهم مع مصعب حتى اجتمعت الحماعة على عبد الملك ، وقد كانت عين عبد الله بن يزيد فُقئت يوم المسرّج ، وكان مع ابن الزبير ينقاتيل بنى أمينة ، وإنه دخل على عبد الملك بعد الجماعة ، فقال: كيف أنتم آل يزيد ؟ فقال عبد الله : حررباء حرباء ، فقال عبد الملك : ذلك بما قد مت أيديكم ، وما الله بظلاتم للعبيد .

قال هیشام عن عوانة: إن وُلند عمرو بن سعید دَخلوا علی عبد الملك ۷۹۰/۲ بعد الجماعة وهم أربعة: أمینة، وسعید، وإسماعیل، ومحمند، فلمناً نظر الیهم عبد الملك قال لهم: إندَّكم أهل بـَینْت لم تزالوا تـرَوْن لكم علی جمیع قوم كم فضالا لم یـتجعله الله لكم، وإن النَّذى كان بینی وبین أبیكم لم

V41/Y

يكن حديثًا ، بل كان قديمًا في أنفُس أو ليكم على أو لينا في الجاهلية . فأقطع بأمية بن عمرو وكان أكبرهم - فلم يقدر أن يتكلّم ، وكان أنبلهم وأعقلهم ، فقام سعيد بن عمرو وكان الأوسط فقال : يا أمير المؤمنين ، ما تسعى علينا أمرًا كان في الجاهليّة ، وقد جاء الله بالإسلام فهدم ذلك ، فوعد فا حنية ، وحد رفا فارًا! وأمّا اللّذي كان بينك وبين عمر وفإن عمرًا ابن عمك ، وأنت أعلم وما صنعت ، وقد وصل عمر و إلى الله ، وكفتى بالله حسيبًا ، ولعمر ك لن أخذتمنا بما كان بينك وبينه لبطن الأرض خير لنا من ظمرها . فرق هم عبد الملك رقيّة شديدة ، وقال : إن أبا كم خير في بين أن يقتلني فرق هم عبد الملك رقيّة شديدة ، وقال : إن أبا كم خير في بين أن يقتلني أو أقتله ، فاخترت قتله على قتلى ، وأمّا أنتم فيا أرغبني فيكم ، وأوصلني لقرابتكم ، وأرعاني لحقيم ! فأحسن جائزتهم ، ووصلهم وقربهم .

وذكر أن خالد بن يزيد بن معاوية قال لعبد الملك ذات يوم : عجب منك ومن عسرو بن سعيد، كيف أصبت غير له فقتلته ! فقال عبد الملك :

دَانَيتُه مِنِّى لِيسكنَ رُوعُه فَأَصُولَ صَولَةَ حازِم مُسْتَمكنِ غَضَباً ومحمِيةً لدِينى إِنَّه ليسَ المُسِيءُ سبيلُه كَالمُحسِن

قال عَوانة: لَتَى َ رَجَلُ سَعَيْدَ بَنَ عَمْرُو بَنَ سَعَيْدَ بَكَنَّة، فقال له: وربّ هذه البَّنبِيَّة، ما كان فى القوم مِثْل أبيك، ولكنّه نازع القوم َ ما فى أيديهم فعَطَب.

وكان الواقدى يقول: إنسَّما كان فى سنة تسع وستين بين عبد الملك ابن مروان وعسرو بن سعيد تحصن ابن مروان وعسرو بن سعيد الحصار، وذلك أن عمرو بن سعيد تحصن بدمشق فرجع عبد الملك إليه من بسطنان حبيب، فحاصره فيها؛ وأملًا قتله إينًاه فإنه كان فى سنة سبعين.

وفي هذه السَّنة (١) حَكَّم محكِّم من الخوارج بالخسِّف من منتى فقنتيل عند الجمرة ، ذكر محمَّد بن عمر أن يحيى بن سعيد بن دينار حدّثه عن

<sup>(</sup>١) قبلها في ا : « قال أبو جعفر » .

أبيه، قال: رأيته عند الجمرة سكل سيفه، وكانوا بجماعة فأمسك الله بأيديهم، وبدر هو من بينهم، فحكم، فال الناس عليه فعَسَلوه.

وأقام الحجَّ للناس في هذه السنة عبد ُ الله بن ُ الزبير .

وكان عاملته فيها على المصرين: الكوفة والبتصرة (١) أخوه مصعب بن الزّبير (٢ . وكان على قضاء الكوفة شرريح ٢) وعلى قضاء البتصرة هيشام بن هُبيرة ، وعلى خُراسان عبد الله بن خازم .

<sup>(1)</sup> ب، ف : « البصرة والكوفة » .

# ثم دخلت سنة سبعين ذكر ما كان فيها من الأحداث

في هذه السَّنة ثارت الرّوم ، واستجاشوا على من بالشأم من ذلك من المسلمين ؛ فصالح عبد الملك ملك الروم ، على أن يؤد ى إليه في كلّ مجمعة ألف دينار خوفًا منه على المسلمين .

\* \* \*

وفيها شخص فيما ذكر (١) محمد أبن عمر مصعب بن الزبير إلى مكمة فقدمها بأموال عظيمة ، فقسمها في قومه وغيرهم ، وقد م بدواب كثيرة وظهر وأثقال ، فأرسل إلى عبد الله بن صَفَوان وجُبُير بن شيسبة ، وعبد الله بن مطبع مالا كثيراً ، ونحر بدُ ناكثيرة .

444/4

وحجّ بالنَّاسُ في هذه السَّنة عبد ُ الله بن الزّبير .

وكان عُمُمَّاله على الأمصار في هذه السنة عمَّاله في السنة الَّتي قبلها على المعاون والقضاء .

<sup>(</sup>۱) ب، ف: وزعم ، .

## ثم دخلت سنة إحدى وسبعين ذكر ما كان فيها من الأحداث

فن ذلك مسير عبد الملك بن مرّوان فيها إلى العراق لحرب مُصعب بن الزبير، وكان عبد الملك - فيا قيل - لا يزال يقرب من مُصعب، حتَّى يبلغ بُطنان حَسَيب ، ويخرج مصعب إلى بِالجُنْمَارَا ، ثم تهجُمُ الشتاء فيرجع كلّ واجد منهما إلى موضعه ، ثم يعودان ؛ فقال عدى بن زيد بن عدى بن الرّقاع العاملي :

بأَكْناف دِجْلة للمُصعَبِ(١) ق عُوتب شُمّت لم يُعْتبو(٢) قليل التَّفَقُّدِ للْغُيَّبِ(٣) ةِ مُلْتَئِم النَّصْلِ والثَّعْلَبِ<sup>(٤)</sup> ضجيج قطًا بلد مُخصب كريم الضّرائب والمنْصِب ومن يَنْصُر اللهُ لم يُغلَبِ (٥)

لعمرى لقد أصحرَتْ خيلُنا إذا ما مُنافق أهل العِرا دَلفَنْا إليهِ بذى تُدْرَإِ يهزُّون كلَّ طويل القَنا فق ــ دُّمنا واضحٌ وجههـ هُ أُعِينَ بِنَا ونُصِرْنا بِهِ

VAA/Y

<sup>(</sup> ٢ ) هذا البيت والذي يليه لم يرد في رواية الأغاني .

<sup>(</sup> ه ) الأبيات برواية الأغانى :

بأكناف دِجْلة للمُضعب ق لدن ومعتدل الثعلب وإن شئت زدت عليها أبي يحلّ العِقاب على المذنب أزاحم كالجمل الأجرب ومن يك من غيرنا بهرُب

<sup>(</sup>١) الأغاني ٩: ٥٠٠٠ ٣٠٠٠.

 <sup>(</sup>٣) ذو تدرأ. مدافع ذو عز ومتعة . وفي المسعودي: « لدى موقف » . ( ٤ ) الثعلب هنا : رأس الرمح .

لعمرى لقد أصحرت خيلُنا بهزُّون كلَّ طَوِيل القنا فداؤك أمّى وأبناؤها وما قُلتُها رَهْبةً إنما إذا شِنْتُ نازلت مستقتلا فمن يك منّا يبت آمناً

فحد ثنى عمر بن شبّة ، قال : حد ثنى على بن محمد ، قال : أقبل عبد للك من الشأم يريد مصعباً وذلك قبل هذه السنة ، فى سنة سبعين ومعه خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد ، فقال خالد لعبد الملك : إن وجهّ تنى إلى البصرة وأتبع تنى خيلا يسيرة رجوت أن أغلب لك عليها . فوجه عبد الملك ، فقد مها مستخفياً فى مواليه وخاصته ، حتى نزل على عمرو بن أصمع الباهلي .

قال عمر: قال أبو الحسن: قال مسلمة بن محارب: أجار عمرو بن أصمع خالدًا ، وأرسل إلى عبيّاد بن الحصين وهو على شرطة ابن معمر - وكان مصعب إذا شخص عن البصرة استخلف عليها عبيد الله بن عبيد الله بن معمر - ورجا عمرو بن أصمع أن يبايعه عبيّاد بن الحصين - بأنتى قد أجرَّتُ خالدًا فأحببت أن تعلم ذلك لتكون لى ظهرًا . فوافاه رسوله حين نزل عن فرسه ، فقال له عبيّاد: قل له : والله لا أضع لبد فرسى حتى آتبيك في الحيل . فقال عمرو لحالد: إنى لا أغريك ، هذا عبيّاد يأتينا الساعة ، ولا والله ما أقدر على منعك ؛ ولكن عليك بمالك بن مسمّع .

قال أبو زيد : قال أبو الحسن : ويقال إنه نزل على على بن أصمع ، فبلغ ذلك عباً د الله عباً د : إنى سائر إليك .

444/4

حد ثنى عمر [ بن شبقة ] (١) ، قال : حد ثنى على بن محمد ، عن مسلمة وعرانة (١) أن خالد الخرج من عند ابن أصمع يركف ، عليه قميص قُوهي رقيق ، قد حسره عن فخذيه ، وأخرج ربطيه من الركابين ؛ حتى أتى مالكا ، فقال : إنى قد اضطررت واليك ، فأجرنى ، قال : نعم ، وخرج هو وابنه ، وأرسل إلى بكر بن وائل والأزد ؛ فكانت أول راية أتته راية بنى يشكر . وأقبل عباد في الحيل ، فتواق فيوا ، ولم يكن بينهم ، فلما كان من الغد غدو اللي حيفرة نافع بن الحارث التي نسبت بعد للى خالد، ومع خالد ربجال من بنى تميم قد أتوه ؛ منهم صعصعة بن معاوية ، وعبد العزيز بن خالد ربجال من بنى تميم قد أتوه ؛ منهم صعصعة بن معاوية ، وعبد العزيز بن

<sup>(</sup>۱) ب، ف: « فقال » . (۲) من ب، ف.

<sup>(</sup>٣) ب، ف : « عن عوانة » .

بشر، ومرّة بن محدُكان، في عدد منهم ؛ وكان أصحاب خالد بعُفرية ينسبون إلى الجُفْرة ، وأصحاب ابن معمر زُبيَرينَة ؛ فكان من الجُفْرينَة عبيد الله بن أبي بـكُرة وحُمران والمغيرة بن المهلب، ومن الزبيرينة قيس بن الهيم السُّلَمين ؛ وكان يستأجر الرجال يقاتلون معه ، فتقاضاه رجل أجرة فقال : غدًا أعطيكها ، فقال غطهان بن أنيف ، أحد بني كعب بن عدو :

لِيتِس مَا حكَمتَ يَا جلاجِلُ النَّقْدُ دَيْنُ والطَّعانُ عاجِلُ \* \* وأَنْتَ بالبابِ سميرٌ آجِلُ \*

وكان قيس يعلق (١) فى عنق فرسه جلاجل، وكان على خيل بى حنظلة ٧٠٠٠ عمر و بن ويرة القحيق (٢)؛ وكان له عبيد يؤاجرهم بثلاثين ثلاثين كل يوم، فيعطيهم عشرة عشرة ، فقيل له :

لبئس ما حكمت يا بن وبره تُعطَى ثلاثين وتُعطى عَشَره ووجّه المصعب زَحْر بن قيس الجُعْنى مَددًا لابن مَعمَر في ألف، ووجّه عبد الملك عبيد الله بن زياد بن ظبيان مددًا لحالد، فكره أن يدخل البيصرة، وأرسل مطر بن التوءم فرجع إليه فأخبره بتفرق الناس، فلكحق بعبد الملك.

قال أبو زيد: قال أبو الحسن: فحد ثنى شيخ من بنى عرين ، عن السكن بن قتادة ، قال: اقتتلوا أربعة عشرين يوماً ، وأصيبت عين مالك ، فضجر من الحرب ، ومشت السفراء ، بينهم يوسف بن عبد الله بن عبان بن أبى العاص ، فصالحه ، على أن يُخرج خالداً وهو آمن ، فأخرج خالداً من البصرة ، وخاف ألا يجيز المتصعب أمان عبيد الله ، فلحق مالك بثاج ، فقال الفرزدق يتذكر مالكاً ولتحوق التميمية به وبخالد:

عجِبْتُ لأَقوام تميم أَبُوهُم وهُمْ في بني سعد عِظامُ المَبارِكِ (٣)

<sup>(</sup>١) كذا في أ ، س ، وفي ط : « يعلم » .

<sup>(</sup>۲) ب: « الجعيلي » ، س: « العجيلي » . ( ۳ ) ديوانه ٠٠٠ .

وكانوا أعزُّ الناسُ قبل مسيرِهِمْ

إِلَى الأَزْد مُصْفَرًّا لِحاها ومالكِ ١٠١/٧ فما ظَنَّكم بابن الحَوَارِيِّ مُصْعَبِ إِذَا افتَرَّ عَن أَنيابِهِ غَيْرَ ضَاحِكِ ونحنُ نفَيْنا مالكاً عن بِلادِهِ ونحن فَقَأْنا عَيْنَهُ بالنَّيَازِك

قال أبو زيد: (اقال أبو الحسن: حدّ ثني مسلمة الأنّ المُصعب لمنّا انصرَف عبد الملك إلى دمستق لم يكن (٢) له هميَّة إلَّا البصرة ، وطسم أن يُدرك بها خالدًا ، فوجده قد خرج، وأمَّن ابن مُعَمَّر النَّاس ، فأقام أكثرهم ، وخاف بعضهم مُصعباً فشخص ، ففضب مُصعب على ابن مُعَمَّر ، وحَلَمُ ألَّا يوليه ، وأرسل إلى الجُهُرِّية فسبُّهم وأنَّبهم .

قال أبو زيد: فزعم المدائني وغيرُه من رُواة أهل البَصْرة أنَّه أرسل إليهم فأتبِيَ بهم، فأقبل على عُدِيد الله بن أبي بَكرة، فقال: يابنَ مُسَدَّرُوح، إنَّمَا أنت ابن كَلَسْة تعاوَرُها الكلاب، فجاءت بأحمر وأسوَد وأصفرَ من كلُّ كلب بما يُشبهه ، وإنَّما كان أبـوك عبدًا نـزل إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلم من حصن الطائف ، ثم أقمسُم البيِّنة تدَّعون أن أبا سُفُسَّانَ زني بأمِّكم، أما والله لأن بقيتُ الألحقناكم بنسبكم. ثم دعا بحُمسُوان فقال: يابن اليهوديَّة ، إنَّما أنت عليج نبَّطيّ سُبيت من عين التَّمر. ثم قال للحكم بن المنذر بن الجارود: يابن الخبيث، أتكدري من أنت ومن الحارودُ! إنَّماكان الحارودَ علْمجاً بجزيرة ابن كاوَان فارسيًّا ، فقطع إلى ساحل البحر ، فانتمى إلى عبد القيس ، ولا والله ما أعرف حَيًّا أكثر أشمالا على ستَوْءة منهم . ثمَّ أنكَت أنحتَه المُكتَعبر الفارسي فلم يُصب شرَفاً قطُّ أعظم منه، فهؤلاء ولدُّها يابن قُباذ. ثمَّ أتيي بعبد الله بن فضالة الزَّهرانيّ فقال : ألستَ من أهل همجر ، ثم من أهل سماهيج! أما والله لأرُد نَلُّك إلى نسَسَبك . ثم " أتبي بعلى " بن أصمع ، فقال : أعَسَد لبني تميم مرة " وعَنزى من باهلة! ثم أتري بعبد العزيز بن بشر بن حَمَنَّاط فقال: يا بن المشتور ، ألم يسرق عمتُك عنزًا في عهد عمرً ؛ فأمر به فسيَّر ليقطعه! أما والله ما أعنتَ إلَّا

<sup>(</sup> ١ - ١ ) ب ، ف : « عمر بن شبة عن أبي الحسن المدائني عن مسلمة » .

<sup>(</sup> ٢ ) ب ، ف : « لم تكن » .

من يمنكح أختك وكانت أختمه تحت مقاتل بن مسمع - ثم أتيى بأبي حاضر الأسدَّى فقال : يابن الإصْطَخريَّة ، ما أنتَ والأشراف ! وإنما أنت من أهل قطرَ دَعِيٌّ في بني أسدَ، ليس لك فيهم قريب ولا نسيب. ثم أُتييَ بزياد بن عمرو فقال : يابن الكتر مانيّ ، إنَّما أنت عليْج من أهل كرّ مان قطعت إلى فارس فصرت مكلاّحًا ، مَا لَكَ وللحرّب ! لأنْتَ بَجرّ القَلَسُسُ (١) أَحِدُ قُ . ثُمَّ أُتِي بعبد الله بن عَبَّانَ بن أبي العاص فقال: أَعَلَّمَيَّ تُكَمِّر وأنتَ عليم من أهل همجر ، لحق أبوك بالطَّائف وهم يضمُّون من تأشَّب إليهم يتعزَّزون به! أما والله لأردّ نتَّك إلى أصلك . ثم ّ أتى بشيَّخ بن النُّعْمَان فقال: يابن الحبيث، إنَّما أنت علنْج من أهل زَنْدُ وَرُّد ، هَرَبَت أمك وقُتُ ل أبوك ، فتزوّج أخته رجل " من بني يشكر ، فجاءت بغلامين ، فألحقناك بنسبهما ، ثم ضربهم مائة مائة ، وحلَّق رءوسهم ولحاهم ، وهدم دُورِهم ، وصَهرَهم في الشَّمس ثلاثيًّا ، وحملهم على طلاق نسائهم ، وجميًّر أولادَهم في البُعوث ، وطاف بهم في أقطار البصرة ، وأحلفهم ألَّا يسَنكحوا الحرائر . وبعث مُصعبٌ خداش بن يزيد (٢) الأسدَى في طلب من هَـَوَب من أصحاب خالد، فأدرك مُرّة بن مـَحـُكان فأخذه، فقال و ساو مسرة :

بنى أَسَدِ إِن تَقْتَلُونَى تُحَارِبُوا تَمَياً إِذَا الحرب العَوَانُ اسْمَعَلَّتِ بِي النَّعَلُ زَلَّتِ بِي النَّعَلُ زَلَّتِ بِي النَّعَلُ زَلَّتِ بِي النَّعَلُ زَلَّتِ بِي النَّعْلُ زَلَّتِ فَلَا تَحْسَبِ الأَعْدَاءُ إِذَ عَبتُ عَنهُمُ وَأُورِيتُ مَعْناً أَنَّ حربى كلَّت تَمشَّى خِدَاشٌ فِي الأَسِكَّة آمِناً وقد نَهَلَتْ مِنِّي الرِّمَاحُ وعَلَّتِ

فقرّبه خداش فقتله – وكان خيد اش على شُوْطة مُصعب يومئذ – وأمر مصعب سنان بن ذهل أحد بنّي عمرو بن متر ثَمَد بدار مالك بن

1.4/4

<sup>(</sup>١) القلس : حبل غليظ من حبال السفن .

<sup>(</sup>۲) ب، ف: «مرثد».

مسمع فهد مها ، وأخذ منصعب ما كان في دار مالك ، فكان فها أخذ ٨٠٤/٢ جارية ولدت له عمر بن مُصعب . قال : وأقام مُصعب بالبصرة حتى (١١) شخص إلى الكوفة ، ثم لم (٢) يزل بالكوفة حتى خرج (٣) لحرب عبد الملك ، ونزل عبد الملك مسكن ، وكتب عبد الملك إلى المروانية من أهل العراق ، فأجابة كلُّهم وشرطُوا عليه ولاية أصبهان، فأنعمَم بها لهم كلَّهم ، منهم حمَّجاًر ابنُ أَبجَرَ ، والغَضْبان بن القبَعَثْرَى، وعتَّاب بن ورقاء، وقطَن بنُ عبد الله الحارثيّ، ومحمَّدُ بن عبدالرحمن بن سعيد بنقيس، وزَحْر بن قيس، ومحمَّد ابن عُـمــَير ، وعلى مقد منه محملًد بن مروان ، وعلى ميمنته عبد الله بن يزيد بن معاوية، وعلى ميسرته خالدُ بن يزيد ، وسار إليه مصعب وقد خذ َله أهلُ الكوفة .

قال عروة بن المغيرة بن شُعْبة : فخرج يسيرُ متَّكنا على مَعَرَفة دابيَّه، ثم تَصَفيَّح (٤) الناس يميناً وشمالا فوقعت عينه على ، فقال: يا عُروة، إلى ، فدنوتُ منه ، فقال : أخبرني عن الحسين بن على ، كيف صَنَع بإبائه النزول على حُكم ابن زياد وعَزمه على الحرب ؟ فقال :

إِنَّ الأَلَى بالطَّف من آلِ هاشِيم تأسُّو ا فسَنُّوا للكرَام التأسُّيا (

قال: فعلمتُ أنه لا يَريمُ حتَّى يُقتل ، وكان عبدُ الملك – فها ذكر محميَّد بن عمر عن عبد الله بن محميَّد بن عبد الله بن أبي قرّة ، عن إسحاق ٨٠٠/٧ ابن عبد الله بن أبي فروة، عن رَجاء بن حَيَثُوة – قال: لمنَّا قتـَل عمرو بن سعيد وضع السيف فقتل من خالفه ، فلمنَّا أجمع بالمسير إلى مُصعب وقد صفت له الشأم وأهلها خطَّب الناس وأمرهم بالتهدُّيؤ إلى مصعب، فاختلف عليه رؤساء أهل الشأم من غير خلاف لما يريده ، ولكنهم أحبَّوا أن يقيم ويقد م الجيوش ، فإن ظفروا فذاك ، وإن لم يظفروا أمدَّهم بالجيوش خشيةً على الناس إن أصيب في لقائه مصعبًا لم يكن وراءه ملك، فقالوا: يا أمير المؤمنين ، لو أقمت مكانك وبعثت على هؤلاء الجيوش رجلاً من أهل بيتك، ثم ً

<sup>(</sup>١) ب، ن: «مُ».

<sup>(</sup> ٣ ) ب ، ف : « شخص » . (Y) ب، ف: «ولم».

<sup>(</sup>٤) ب، ف: «يتصفح».

<sup>(</sup> ه ) اللسان ( أسى ) من غير نسبة ، وروايته : « التآسيا » .

سرَّحتَه إلى مصعب ! فقال عبدُ الملك : إنَّه لا يقوم بهذا الأمر إلاَّ قرشيَّ له رأى، ولعلِّي أبعث من له شجاعة ولا رأى له ، وإنى أجد في نفسي أني بصيرٌ بالحرب ، شجاعٌ بالسَّيف إن° ألجيئتُ إلى ذلك ، ومصعب في بيت شجاعة ، أبوه أشجع قريش ، وهو شجاع ولا علم له بالحرب ، يُحبّ الخفض ، ومعه من يُخالفه ، ومعى من ينصح لى . فسار عبد الملك حتى نزل مَسْكُون، وسار مصعب إلى باجُمْمَيْرًا، وكتب عبدُ الملك إلى شيعته من أهل العراق، فأقبل إبراهيم ُ بن ُ الأشتر بكتاب عبد الملك مُحتومًا لم يقرأه، فدفعه إلى مصعب ، فقال : ما فيه ؟ فقال : ما قرأته ، فقر أه مصعب فإذا هو يدعوه إلى نفسه، ويجعل له ولاية العراق، فقال لمصعب : إنَّـه والله ماكان من أحد آيس(١)منه مني، ولقد كتب إلى أصحابك كلَّهم بمثل النَّذي كتب إلى ، فأطعنى فيهم فاضرب أعناقهم . قال : إذا لا تُناصحنا عشائرُهم . قال : فأوقر هم حديدًا وابعث بهم إلى أبيض كسرًى فاحبسهم (٢) هنالك ، ووكُّل بهم من إن غُلُبِتَ ضرب أعنقهم، وإن غَلَبت مُنَنتَ بهم على عشائرهم . فقال : يا أبا النعمان ، إنى لنَّفي شغل عن ذلك ، يرحمَم اللهُ أبا بَحْسُر ، إنْ كان ليَحَدّرني غدرَ أهل العراق ، كأنَّه كان يَنظُر إلى ما نحن فيه!

حد تنى عمر، قال: حد ثنا محملًد بن سكلاً م، عن عبد القاهر بن السلرى، قال: هم أهل العراق بالغد و بمصعب ، فقال قيس بن الهيم: ويحكم إلا تُدخلوا أهل الشأم عليكم ، فوالله لئن تطعموا بعيشكم لسيصفين عليكم منازلكم، والله لقد رأيت سيد أهل الشأم على باب الخليفة يفرح إن أرسلكه في حاجة ، ولقد رأيت أن في الصوائف وأحد أنا على ألف بعير، وإن الرجل من وجوههم ليخز وعلى فرسه وزاد و خلافه .

قال : ولمنّا تدانتي العسكران بديش الجاثليق من مسْكُون ، تقدّم إبراهيم بن الأشتر فحمَّم على محمَّد بن مسَوْوان فأزالته عن موضعه ، فوجّه عبد الملك بن مروان عبد الله بن يزيد بن معاوية ، فقرب من محمد بن

1.1/Y

<sup>(</sup>۱) ب، ف: «آنس». (۲) ب، ف: «واحبسهم».

مروان . والتقى القوم فقت لل مسلم بن عسمرو الباهلي ، وقت لي يسحي ابن مبشر، أحد بني تعلبة بن ير بوع ، وقتل إبراهيم بن الأشتر ، فهرب عتاب ابن ور قاء – وكان على الحيل مع مصعب – فقال مصعب لقطس بن ابن ور قاء – وكان على الحيل مع مصعب – فقال مصعب لقطس بن عبد الله الحارثي : أبا عنان ، قلد م خيلك ، قال : ما أرى ذلك ، قال : ولم ؟ قال : أكر ه أن تُقتل مذ حج في غير شيء ، فقال لحجار بن أبجر : أبا أسيد ، قد م رايتك ؛ قال : إلى هذه العد رة! قال : ما تتأخر إليه والله أنتن وألام ، فقال لحماد بن عبد الرحمن بن سعيد بن قيس مثل ذلك ، فقال : ما أرى أحداً فع لذلك فأفعله ، فقال مصعب : يا إبراهيم ولا إبراهيم لى اليوم!

حد ثنى أبو زيد، قال: حد ثنى محملًد بن سكر م، قال: أخبر ابن أخبر ابن أخار مسير مصعب إلى عبد الملك، فقال: أمعم عمر بن عبيد الله بن معمر ؟ قيل: لا، استعمله على فارس، قال: أفمعه المهلب بن أبى صفرة ؟ قيل: لا، استعمله على الموصل، قال: أفعه عباد بن الحصين ؟ قيل: لا، استخلفه على المصرة، فقال: وأنا بخراسان!

خُدِينِي فَجُرِّينِي جَعَارِ وأَبْشِرِي بِلَحْمِ آمِرِي لَم يَشْهَدِ اليوْمَ ناصِرُهُ فَقَالَ مَصَعَب لابنه عيسى بن منصَعب : يا بني ، اركب أنت ومن معك إلى عملك عكمة فأخبره ما صنع أهل العراق ، ودعى فإنى مقتول . فقال ابنه : والله لا أحبر قريشاً عنك أبداً ، ولكن إن أردت ذلك فالحق بالبصرة فهم على الجماعة ، أو الحيق بأمير المؤمنين . قال مصعب : والله لا تتحد ت قريش أنى فررت بما صنعت ربيعة من خذلانها حتى أدخل الحرم منهز ما ، ولكن (١) أقاتل ، فإن (٢) قُتلت فلعمري ما السيف بعار ، وما الفرار لى بعادة ولا خلي ، ولكن إن أردت أن توجعفارجع فقاتل . فرجع فقاتل حتى قتل .

قال على بن محمَّد عن يحيى بن سعيد بن أبي المُهاجر ، عن أبيه

A . A / Y

<sup>(</sup>١) ب، ف : «ولكنى» . (٢) ب، ف : «فلأن» .

إن عبد الملك أرسل إلى مصعب مع أخيه محمد بن مروان : إنّ ابن عملًك يعطيك الأمان ، فقال مصعب : إنّ مثلى لا ينصرِف عن مثل ِ هذا الموقف إلاّ غالبًا أو مغلوباً .

وقال الحيثم بن عدى : حد ثنا عبد الله بن عياس ، عنابيه ، قال : إنا لو قُوف مع عبد الملك بن مروان وهو يحارب مصعباً إذ دنا زياد بن عمرو ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إن إسماعيل بن طلاحمة كان لى جار صدق ، قلما أراد كنى مصعب بسوء إلا د فعه عنى ، فإن رأيت أن تؤمنه على بحرمه ! قال : هو آمن ، فضى زياد – وكان ضمخماً على ضخم – حتى صار بين الصفين ، فصاح : أين أبو البختري إسماعيل بن طلاحة ؟ فخرج بين الصفين ، فصاح : أين أبو البختري إسماعيل بن طلاحة ؟ فخرج إليه ، فقال : إنى أريد أن أذكر لك شيئا ، فد نا حتى اختلفت أعناق وابعه المناق وكان الناس ينتطقون بالحواشي المحشوة – فوضع زياد يده فى منطقة إسماعيل ، ثم اقتلك عن سر بعه – وكان نحيفاً – فقال : أنشدك الله من أبا المغيرة ، إن هذا ليس بالوفاء لمصعب ، فقال : هذا أحب إلى من أن أراك غكداً مقتولا .

۸ • ٩ / ٢

ولماً أبى مصعب قبول الأمان نادكى محملًد بن مروان عيسى بن مصعب : وقال له : يا بن أخى ، لا تقتل نفسك ، لك الأمان ، فقال له مصعب : قد آمنك عمملًك فامض إليه ، قال : لا تتحد ث نساء وريش أنى اسلم متك للقتل ؛ قال : فتقد م بين يدى أحتسبك ، فقاتل بين يديه حتى قتل ، وأثخن مصعب بالرمى ، ونظر إليه زائدة بن قدامة فشك عليه فطعنه ، وقال : يا لثارات المختار ! فصرعه ، ونزل إليه عبيد الله ابن زياد بن ظبيان ، فاحتز رأسم ، وقال : إنه قتل أخى النابئ بن زياد . فأتي به عبد الملك بن مروان فأثابته ألف دينار ، فأبكى أن يأخذها ، وقال : إنى لم أقتله على طاعتك ، إنما قتلته على وتر صنعه بي ، ولا آخذ في حمثل رأس مالاً . فتركه عند عبد الملك .

وكانالوتْر الذى ذَكَرَه عُبيدُ الله بن زيادبن ظبيان أنه قتل عليه مصعبًا أن مصعبًا كان وكل في بعض ولايته شرطه مطرّف بنسيدان الباهلي ثم أحدبني جــًاوة.

فحد ثنى عمر بن شبّة ، قال : حد ثنى أبو الحسن المدائنى ومتخلك بن يعيى بن حاضر ، أن مطرقاً أتيى بالنابئ بن زياد بن ظبيان ورجل من بنى ندمير قد قطعا الطريق ، فقتل النابئ ، وضرب النميرى بالسياط فتركه ، فجمع له عبيد الله بن زياد بن ظبيان جمعاً بعد أن عزله مصعب عن البصرة وولاه الأهواز، فخرج يريده ، فالتقييا فتواقيفا وبينهما نهر، فعبر مطرق اليه النهر، وعاجله ابن ظبيان فطعينه فقيتله ، فبعث مصعب مكرم بن مطرق في طلب ابن ظبيان ، فسار حتى بلغ عسكر مكرم ، فنسب اليه ، ولم يلق ابن ظبيان ، ولحق ابن ظبيان بعبد الملك لما قليل أخوه ، فقال البعيث اليتشكري بعد قتيل مصعب ينذكر ذلك :

ولما رأينا الأمرَ نكساً صُدُورُهُ وهم الهوادِى أَنْ تكُنَّ توالِيا (١) صَبَرْنا لأمر الله حتَّى يُقيمَهُ ولم نَرْضَ إلاَّ مِنْ أُمَيَّةَ واليا ونحْنُ قَتَلنا مُصْعَباً وأبنَ مُصْعب أَخَا أَسدٍ والنَّخَعِيَّ الهانِيا ومرّت عُقَابُ الموتِ مِنَّا بمِسِلم فَأَهْوَتْ له ناباً فأصبَحَ ثاويا سقيننا ابن سيدانِ بكأس رويَّة كَفَتَنَا ، وخيرُ الأَمر ما كان كافيا

حد ثنى أبو زيد ، قال : حد تنى على بن محمد ، قال : مَر ابن ُ طَبَيْهَانَ بابنة مطرّف بالبصرة ، فقيل لها : هذا قاتل ُ أبيك ، فقالت : في سبيل الله أبي ، فقال ابن ُ طَبَيْهان :

فلا في سبيلِ اللهِ لاقَى حِمَامَهُ أَبُوكِ ولكنْ في سبيلِ الدَّرَاهِمِ فلماً قُتل مُصعب دعا عبدُ الملك بنُ مروان أهلَ العراق إلى البيعة ، فبايتَعوه ، وكان مُصعب قُتل على نهر يقال له الدُّ جَينْل عند دَيْر الجاثليق فبايتَعوه ، وكان مُعبدُ الملك وبابنه عيسى فدُّفينا .

ذكر الواقديّ عن عمّان بن محمَّد، عن أبي بكر بن عُسَر ، عن عروة

<sup>(</sup>۱) ا: « أن تكون » .

قال : قال عبد اللك حين قُتل مُصعب : وارُوه فقد والله كانت الحرر مة بيننا وبيناً قديمة ، ولكن هذا المُلُكُ عقيم .

قال أبو زيد : وحد ثني أبو نعيم، قال : حد ثني عبد الله بن الزّبير أبو أبي أحمدً ، عن عبد الله بن شريك العامريّ ، قال : إني لـواقفٌّ إلى جنب مصعب بن الزّبير فأخرجتُ له كتابياً من قبائي ، فقلتُ له : هذا كتابُ عبد الملك ، فقال : ما شئت ، قال : ثم جاء رجل من أهل الشأم فلنحل عسكره، فأخرجَ جارية فصاحت: واذُلَّاه ! فنظر إليها مُصعب، ثم أعرض عنها .

قال : وأتنى عبد الملك برأس مُصعب ، فنظر إليه فقال : متى تتخذو قريش مثلك ! وكانا يتحد ثان إلى حُبَّى ، وهما بالمدينة ، فقيل لها : قُتل مصعب ، فقالت : تَعَسَ قاتلُه ! قيل : قتله عبد اللك بن مروان ، قالت: بأبيى القاتل ُ والمقتول!

قال : وحَمَّجٌ عبد اللك بعد ذلك ، فلخلتْ عليه حُبتَى ، فقالت : أقتلتَ أخاك مُصعبًا ؟ فقال:

> مُرًّا وتَتْرُكهُ بجعجاعِ (١) من يذُقِ الحرْبَ يَجد طَعْمَهَا وقال ابن قيس الرُقيَّات :

> قتيلٌ بدَيْر الجاتَلِيقِ مُقيمُ (٢) لقد أَوْرَثَ المِصريْنِ خِزْيًا وذِلةً ولا صَبرتْ عندَ اللِّقَاءِ تممُ فما نصحتْ لله بكرُ بنُ وائل كتائب يَغلى حَمْيُها ويَدُومُ ولو كان بكْرِيًّا تَعَطَّفَ حَــوْلَهُ بها مُضَرِيٌ يَوْمَ ذاكَ كريم ولكنَّه ضاعَ الذمامُ وَلَمْ يكن وبَصْرِيُّهم إِنَّ المُليمَ مُلِيم جزَى الله كُوفيًّا هناك ملامَةً ونحن صريح بينهم وصمم وإِنَّ بني العَلَّاتِ أَخلُوا ظُهورَنا

> (١) لأب قيس بن الأسلت ، من المفضلية ٥٠ . والجعجاع : المحبس في المكان الخشن أو (٢) ديوانه ١٩٦، و بعده في رواية الديوان :

تولى قتال المارقين بنَفْسِهِ وقد أَسلماه مُنقذٌ وحَمِيمُ

11T/Y

فإِن نَفْنَ لَا يَبْقَوْا وَلَا يَكُ بعْدَنا لِذِي حُرْمةٍ في المسلمين حَريمُ (١)

قال أبو جعفر: وقد قيل: إن ما ذكرت من متقتل مصعب والحرب التي مجرت بينه وبين عبد الملك كانت في سنة اثنتين وستين ، وأن أمر خالد أبن عبد الله بن خالد بن أسيد ومصيره إلى البتصرة من قبيل عبد الملك كان في سنة إحدى وسبعين ، وقد تيل مصعب في جدمادي الآخرة .

汝 ※ ※

[ذكر الخبر عن دخول عبد الملك بن مروان الكوفة]

وفى هذه السَّنة دخل عبد ُ الملك بن ُ مروان الكوفة َ وفرق أعمال العراق والمصرين الكوفة والبصرة على عُسماً له فى قرل الواقيدى ؛ وأمَّا أبو الحسن فإنَّه ذَكَر أن ذلك فى سنة اثنتين وسبعين .

وحد ثنى عمرُ، قال : حد ثنى على بن محمد، قال : قُدُمِل مصعب يوم الثلاثاء لثلاث عشرة خلتُ من جُمادك الأولى أو الآخرة سنة اثنتين وسبعين.

التلاناء لتلات عشره خلت من جمادى الاولى او الاخرة سنة اثنين وسبعين. ولممّا أترى عبد الملك الكوفة \_ فيا ذكر \_ نزل النّخيلة ، ثم دعا النبّاس إلى البيعة ، فجاءت قُضاعة ، فرأى قلمّة ، فقال : يا معشر قُضاعة ، كيف سكيمتم من مُضرَ مع قبلتكم ! فقال : عبد الله بن يعلى النبّهدى : نحن أعز منهم وأمنع ؛ قال : بيمسَن ؟ قال : بمن معك منبًا يا أمير المؤمنين . ثم جاءت مند جعفي ، فقال : ما أرى لأحد مع هؤلاء بالكوفة شيئًا . ثم جاءت جعفي ، فلممّا نظر إليهم عبد الملك قال : يا معشر معمى ، اشتمائه على ابن أختكم ، وواريتموه ؟ يعنى يحيى بن سعيد بن معمى ، العاص \_ قالوا : نعم ، قال : فهاتوه ؛ قالوا : وهو آمن "؟ قال : وتشتر طون أيضًا ! فقال رجل منهم : إنا والله ما نشترط جهم لا بحقك ، ولكنبًا نتسحب عليه تسحب الولد على واليده ، فقال : أما والله لتنعم الحي أنتم ؛ إن كنتم عليه تسحب الولد على واليده ، فقال : أما والله لتنعم الحي أنتم ؛ إن كنتم عليه تسحب الولد على واليده ، هو آمن ، فجاءوا به وكان يكني أبا أيوب ، فلمنًا نظر إليه عبد الملك قال أيا قبيح ، بأى وجه تستظر إلى ربيك وقد فلمنًا نظر إليه عبد الملك قال أيا قبيح ، بأى وجه تستظر إلى ربيك وقد فلمنًا نظر إليه عبد الملك قال أيا قبيح ، بأى وجه تستظر إلى ربيك وقد

(١) كذا ورد البيت في ١.

112/4

خلعتْسَى ! قال : بالوجه اللَّذي خلقه ، فبايع ثمّ ولى فنظر عبدُ الملك في قلَّهاه فقال : لله درّه ! أيّ ابن زَوْمُلَة َ هو! يعني غلَّريبة .

وقال على بن معملًد : حد ثنى القاسم بن معن وغير أن معنب بن خالد الحدك في الله على الله معشر عد وان، قال : فقد منا رجلا وسيا جسميلاً، وتأخرت وكان معبد دميا حفال عبد الملك : من ؟ فقال الكاتب عد وان ، فقال عبد الملك :

MIO/Y

عذير الحيِّ من عَدُوا نَ كانوا حَيَّةَ الأَرضِ بغي بعضُهُمُ بَعْضاً فَلَم يرْعَوْا على بَعضِ بغض ومنهم كانتِ السَّادَا تُ والمُوفُون بالقَرْضِ أَمَّ أَقبلَ على الجميل فقال: إيه! فقال: لا أدرى ، فقلتُ من خلَفه: ومنهم حَكَمُ يقضِي فلا يُنقض ما يَقضِي ومنهم من يجيزُ الحيجَّ بالسَّنة والفَرْضِ (١) ومنهم من يجيزُ الحيجَّ بالسَّنة والفَرْضِ (١) ومنهم من يجيزُ الحيجَّ بالسَّنة والفَرْضِ (١)

قال: فتركنى عبد الملك، ثم أقبل على الحميل فقال: من هو؟ قال: لا أدرى ؛ فقلت من خلفه: ذو الإصبع ؛ قال: فأقبل على الجميل فقال: وليم سمّى ذا الإصبع ؟ فقال: لا أدرى ؛ فقلت من خلفه: لأن حيّة عضت إصبتعته فقط عَتْهُا ، فأقبل على الجميل فقال: ما كان اسمه ؟ فقال: لا أدرى ؛ فقال: ما كان اسمه ؟ فقال: لا أدرى ؛ فقلت من خلفه: حرّثان بن الحارث ؛ فأقبل على الجميل، فقال: من أيّكم كان؟ قال: لا أدرى ، فقلت من خلفيه: من ناج ، فقال:

أَبَعْكَ بني ناج وسَعْيِك بينهم (٢) فلا تُتْبِعِنْ عَيْنَيك ما كان هالِكَا

<sup>(</sup>١) قال أبو الفرج : «قوله : «وبنهم من يجيز الناس » فإن إجازة الحج كانت لخزاعة ، فأخذتها عدوان ، فصارت لرجل فيهم يقال له سيارة » . الأغانى ٣ : ٨٩ (٢) رواية الأغانى : وأما بَنُّو ناج فكل تُنْدَكَرَنْتَهَا مُمْ \*

117/1

إذا قُلْتُ مَعْرُوفاً لأصلَح بينهم يقول وُهَيْبٌ : لا أصالح ذَلكا فأضحِي كظَهْر العَيْر جُبّ سَنَامُهُ تُطيفُ به الولدانُ أحدبَ باركا

ثم أقبل على الجميل، فقال: كم عطاؤك؟ قال: سَبَعْمائة، فقال لى : في كم أنت ؟ قلت أن في في كم أنت ؟ قلت أن في في في في الكاتبين ، فقال : حيطاً من عطاء هذا أربعمائة ، وزيداها في عطاء هذا ، فرجعت وأنا في سبعمائة ، وهو في ثلثمائة ، ثم جاءت كنندة فنظر إلى عبد الله بن إسحاق بن الأشعث ، فأوصى به بيشرا أخاه ، وقال : اجعله في صحابتك . وأقبل داود بن قصحند م في ماثتين من بكر بن وائل ، عليهم الأقبية الداودية ، وبه سميت ، فجلس مع عبد الملك على سريره ، فقال : هؤلاء الفسساق ، والله نهض ونهضوا معه ، فأتبعهم عبد الملك بصره ، فقال : هؤلاء الفسساق ، والله لولا أن صاحبهم بجاءني ما أعطاني أحد منهم طاعة (١).

ثُمّ إنَّه وَلَيَّى في في قيل - قَطَنَ بن عبد الله الحارثي الكوفة أربعين يوماً ثمّ عَزَله، وَوَلَّى بشْرَ بن مَرْوان وصَعيد منبر الكُوفة فخطَب فقال:

إِنَّ عبد َ الله بن َ الزبير لو كان خليفِة ً كما يزعم لحرج فآسى بنفسه ، ولم يغرز ْ ذَنبَه فى الحرَم . ثم قال : إنى قد استعملت عليكم بيشر بن مروان ، وأمر ته بالإحسان إلى أهل الطاعة ، والشدة على أهل المعصية ، فاسمعوا له وأطعوا .

واستَعمل محمّد بن عُمير على هممّدان، ويرزيد بن رُوَيم على الرَّى ، وفرَق العُمال ، ولم يف لأحد شرط (٢) عليه ولاية أصبهان ؛ ثم قال : على هؤلاء الفُساق الله ين أنسخلُوا الشأم ، وأفسدوا العراق ، فقيل : قد أجارهم رؤساء عشائرهم ، فقال : وهل يجير على أحد! وكان عبد الله بن يزيد بن أسد لجأ إلى على بن عبد الله بن عباس ، ولجأ إليه أيضًا يحيى بن معرو بن ويد إلى الحرك من إلى خالد بن يزيد بن معاوية ، فآمنهم عبد الملك ، فيظهروا .

<sup>(</sup>١) انظر الأغاني ، ٣: ٩١ ، ٩٢ . (٢) ب ، ف : «يشرط».

<sup>(</sup>٣) س ، ابن الأثير : «يزيد» .

قال أبو جعفر: وفي هذه السنة تنازَع الرّياسة بالبصرة عبيد الله بن أبى بكرة وحُسُمران بن أبان، فحد ثنى عمر بن شبّة قال: حد ثنى على بن محملًا قال: لما قبيل المسصعب وثب حسمران بن أبان وعبيد الله بن أبى بكرة فتنازَعا في ولاية البسصرة، فقال ابن أبى بكرة: أنا أعظم غناء منك، أنا كنت أنشفق على أصحاب خالد يوم الجهُ وقد . فقيل لحسمران: إنسك لا تقوى على ابن أبى بكرة، فاستمعن بعبد الله بن الأهم ، فإنه إن أعانك لم يقو عليك ابن أبى بكرة، ففعل، وغلب حسران على البسصرة وابن الأهم على شرطها.

وكان لحسُمْران منزلة عند بنى أمينة ؛ حدثنى أبو زيد قال : حد ثنى أبو عاصم النبيل قال : أخبرنى رجل قال : قدم شيخ أعرابى فرأى حسُمران فقال : من هذا ؟ فقالوا : حسُمران ؛ فقال : لقد رأيت هذا وقد مال رداؤه عن عاتقه فعابتدره مروان وسعيد بن العاص أيتهما يسويه . قال أبو زيد : قال أبو عاصم : فحد ثنى أبد لك رجلا من ولد عبد الله بن عامر ، فقال : حد ثنى أبى أن حسُمران مد رجله فابتدر معاوية وعبد الله بن عامر أيتهما ممارات مد تعمران مد تعمران مد تعمران مد تعمر أيتهما معاوية وعبد الله بن عامر أيتهما معمران مد تعمران مد تعمران مد تعمر أيتهما معاوية وعبد الله بن عامر أيتهما معمران مد تعمران مد تعمران مد تعمران مد تعمر أيتهما معاوية وعبد الله بن عامر أيتهما معمران من وليتهما معمران مد تعمر أيتهما معمران مد تعمران مد تعمر أيتهما معمران من وليته وعبد الله بن عامر أيتهما معمران من وليته وعبد الله بن عامر أيتهما معمران بن عامر أيتهما معمران من وليته وعبد الله بن عامر أيتهما معمران بن عامر أيتهما بن عامر أيتهما معمران بن عامر أيتهما بن بن عامر أيتهما بن عامر أيته

连 雅 数

### [ ذكر خبر ولاية خالد بن عبد الله على البصرة ]

وفى هذه السنة بعث عبد الملك خالد بن عبد الله على البَصرة واليما ، حد ثنى عمر ، قال : حد ثنى على بن محمد ، قال : مكث حمران على البصرة يسيرا ، وخرج ابن أبى بكرة حتى قدم على عبد الملك الكوفة بعد مقتل مصعب ، فولى عبد الملك خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد على البصرة وأعماليها ، فوجة خالد عبيد الله بن أبى بكرة خليفته على البصرة ، فلما قدم على حسمران ، قال : أقد م على حبد الله بن أبى بكرة على البصرة على البصرة حتى قدم خالد .

\* \* \*

وفي هذه السنة رَجِيَع عبد ُ الملك – فيما زَعَمَ الواقد ي – إلى الشأم .

قال : وفيها نَـزَع ابن ُ الزبير جابر َ بن َ الأسوَد بن عوف عن المدينة ، واستعمل عليها طلحة بن عبد الله بن عوف . قال : وهو آخر وال لابن الزَّبير على المدينة ، حتَّى قدم عليها طارقُ بنُ عَسَمرُ و مولى عَمَّان ، فَهُمَرِب طلحة ، وأقام طارق بالمدينة حتَّى كتب إليه عبد الملك .

وَحَيِّجً بالناس في هذه السَّنة عبد ُ الله بن ُ الزَّبير في قول الواقديُّ .

# [خطبة عبد الله بن الزبير بعد مقتل مصعب]

وذكر أبو زيد عن أبي غَسَّانَ محمَّد بن يحيي ، قال : حدَّثني مصعب ابن عَمَانَ، قال: لمنَّا انتهمَى إلى عبد الله بن ِ الزبير قتل مُصعب قام في الناس فقال:

الحمد لله النَّذي له الخلق والأمر ، يؤتى الملك من يشاء، ويتنزع الملك ممَّن ٨١٩/٧ يشاء ، ويُعرِزُ من يشاء ، ويُذل من يشاء . ألا وإنَّه لم يُدُولل اللهُ من كان الحقُّ معه وإن كان فردًا ، ولم يُعزِّزُ من كان وليُّه الشَّيطان وحِــزْبُهُ وإن كان(١)معه الأنام طُرًّا. ألا وإنَّه قد أتانا من العراق خبرٌ حزننا وأفْسَ حَنَا ، أتانا قَسَل مصعب رحمة ُ الله عليه ، فأما السَّذي أفرَحَسَنا فعلْمُنا أن قتلمَه له شهادة ، وأمَّا الذي حـَزَننا فإنَّ لفراق ِ الحميم لوعة يتجدِها حميمُه عند المصيبة، ثم يرْعدوي من بتعد ها ذوالرأى إلى جميل الصبر وكريم العدراء، ولئن أصبت بمصعب لقد أصبت بالزبير قبله ، وما أنا من عثمان بخلمو مصيبة ، وما مصعب إلا عبد" من عَسَيد الله وعَـون " من أعواني . ألا إن أهل العراق أهل ُالغَدْر والنفاق، أسلَّموه وباعُوه بأقلِّ الثمن، فإن ْيُتُقتل ْفإنَّاوالله ما نموت على متضاجعنا كما تموت بنو أبي العاص ، والله ما قُتل منهم رجل م في زَحْف في الجاهليَّة ولا الإسلام، وما نموت إلا قَعَصًّا (٢) بالرَّماح، وموتمًّا تحت ظلال السيوف. ألا إنَّما الدنيا عاريَّة من الملَّك الأعلى النَّذي لا يزول سلطانيه، ولا يَسِيدُ مُلكُه، فإن تُقبل لا آخذها أخذالأشر البيطر، وإن تُدْبر لا أبنك عليها بكاء الحرق المهيين؛ أقول قولي هذا وأُستغفرُ اللهُ لي ولكم.

> (١-١) ف: والناس معه طرا و. (٢) القعص : الموت السريع .

AT . /Y

وذكر أن عبد الملك لمنا قتل مصعبنا ودخل الكوفة أمر بطعام كثير فصنيع، وأمر به إلى الخور نتق، وأذن إذننا عامناً، فدخل الناس فأخذوا مجالسهم، فدخل عمرو بن حريش المخزومي فقال: إلى وعلى سريرى، فأجلسة معه، ثم قال: أي الطعام أكلت أحب إليك وأشهى عندك ؟ قال: عنناق (۱) حسمواء قد أجيد تعليحها، وأحكيم نضجها، قال: ما صنعت شيئنا، فأين أنت من عمروس (۱) راضع قد أجيد ستمطه، وأحكيم نضجه، اختلجت إليك رجلته ، فأتبعتها يده، غد يبشريجين من لبن وسمن. ثم جاءت الموائد فأكلوا، فقال عبد الملك بن مروان: ما ألذ عيشنا لو أن شيئنا يدوم! ولكنّا كما قال الأول:

وكل جديد ياأَمَيمَ إلى بِلَى وكلُّ امْرِيُ يَوْماً يَصيرُ إلى كانُ فلما فرغٌ من الطعام طاف عبد لللك في القصر يقول لحمرو بن حُريث : ليمنَنْ هذا البيت ؟ ومنَنْ بَننَى هذا البيت ؟ وعمرو يتخبره ، فقال عبد للك :

وكلُّ جديد ياأُمَيمَ إلى بِلَى وكلُّ امريُ يومًا يصيرُ إلى كانُ مُ أَتَى مِجلسَهُ فاستَلْتَى؛ وقال:

اعْمل على مَهَلِ فا نَّك مَيِّتُ واكدَحْ لنَفْسِك أَيِّهَا الإِنسَانُ ٢٠١/٢ فكأَنَّ ما قد كان لم يكُ إذ مَضَى وكأنَّ ما هو كائنٌ قد كانْ

وفي هذه السنة افْتَتَمَح عبد اللك \_ في قول الواقدي \_ قَيْسارِيَّة .

<sup>(</sup>١) العناق : الأنثى من أولاد المعزى .

 <sup>(</sup> ۲ ) فى اللسان : « وفى حديث عبد الملك بن مروان : أين أنت من عمروس واضع ! العمروس بالضم : الحروف أو الحدى إذا بلغا العدو » .

## ثم دخلت سنة اثنتين وسبعين ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث الجليلة

قال أبو جعفر: فن ذلك ما كان من أمر الحوارج وأمر المهلّب بن أبى صُهْرة وعبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد.

ذَكَر هيشام بن محمَّد، عن أبي مخنيف أن حصيرة بن عبد الله وأبا زُهير العبسي حد ثاه أن الأزارقة والمهلب بعدما اقتتلوا بسُولاف ثمانية أشهر أشداً القتال ، أتاهم أن مصعب بن الزّبير قد قُدَّيل ، فبلغ ذلك الحوارج قبل أن يبلغ المهلَّب وأصحابه، فناداهم الحوارج : ألا تُتُخبِر وننا ما قولكم في مُصعبَ ؟ قالوا : إمام هُدَّى ؛ قالوا : فهو وليتكم في الدنيا والآخرة ؟ قالوا: نعم ، قالوا : وأنتم أولياؤه أحياء وأمواتاً ؟ قالوا : ونحن أولياؤه أحياء وأمواتاً ؟ قالوا : فما قولُكم في عبد الملك بن مرُّوان ؟ قالوا : ذلك ابن ُ اللَّعين ، نحن إلى الله منه بُراء ، هو عندنا أحلُّ دمًّا منكم ، قالوا : فأنَّم منه بـُراء في الدُّنيا والآخرة ؟ قالوا : نعم كبراءتينا منكم ؛ قالوا : وأنتم له أعداء "أحياء وأمواتاً ؟ قالوا : نعم نحن له أعداء كعداوتنا لكم ، قالوا : فإن إمامتكم مُصعبًا قد قتله عبد ُ الملك بن ُ مروان، ونراكم ستَجعلون غدًا عبد الملك إمامكم، وأنتم ٨٢٢/٢ الآن تتبرَّءون منه ، وتلعَّنون أباه! قالوا : كذبتم يا أعداء الله. فلما كان من الغد تبيين لهم قتل مصعب ، فبايع المهلب الناس لعبد الملك بن مروان فأتتهم الحوارجُ فقالوا: ما تقولون في مصعب ؟ قالوا: يا أعداء الله ؛ لا نخبركم ما قولنا فيه ، وكرهوا أن يكذِّبوا أنفسهم عندهم ، قالوا: فقد أخبرتمونا أمس أنه وليتكم في الله نيا والآخرة، وأنكم أولياؤه أحياءً وأمواتاً ، فأخبر ونا ما قولكم في عبد الملك ؟ قالوا: ذاك إمامنا وخليفتُنا – ولم يجدوا إذ بايعوه بُدًّا من أن يقولوا هذا القول ــ قالت لهم الأزارقة: يا أعداء الله ، أنتم أمس تتبر عون منه في الله نيا والآخرة ، وتزعمون أنكم له أعداء أحياءً وأمواتاً ، وهو اليوم إمامكم وخليفتُكم ، وقد قتل إمامتكم اللذي كنتم

تولدونه! فأيهما المحق ، وأيهما المهتدى، وأيهما الضال ! قالوا لهم : يا أعداء الله ، رضينا بذاك إذ كان ولى (١) أمورنا ، ونرضى بهذا كما رضينا بذاك ، قالوا : لا والله ولكنتكم إخوان الشياطين ، وأولياء الظالمين ، وعبيد الدنيا . وبتعث عبد اللك بن مروان بشر بن مروان على الكوفة ، وخالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد على البتصرة . فلما قدم خالد أثبت المهلب على خراج الأهواز ومتعونتها ، وبعث عامر بن مسمع على سابور ، ومُقاتِل بن مسمع على أردشير خررة ، ومسمع بن مالك بن مسمع على فسساً ودراب جرد ، والمغيرة بن المهلب على إصطخر .

ثُمَّ إنه بعث إلى مُقاتِل فبرَعَمَهَ على جيش ، وألحقه بناحية عبد العزيز فخرج يطلب الأزارقة، فانحطُّوا عليه من قبِمَل كمَّرْ مان حتى أتمَّوْا دَرَا بِمُجرد، فسار نحوَهم. وبعث قَطَرَى مع صالح بن مخْراق تسعمائة فارس، فأقبلَ ٨٢٣/٢ يسيرُ بهم حتى استقبلَ عبدَ العزيز وهو يسير بالنباس ليلا ، يجرون على غير تعبية ، فهزم الناس ، ونَزَل مُقاتِل بن ميسمع فقاتل حتى قُتُيل ، وانهزم عبدُ العزيز بنُ عبد الله ، وأخذت امرأتُه ابنة المنذر بن الجارود ، فأقيمت فيمن يزيد، فبلغت مائة َ ألفَ – وكانت جميلة ً – فغار رجلُ مِن قومها كان من رءوس الحوارج يقال له : أبو الحديد الشُّنِّيُّ ، فقال : تنَّحتوا هكذا ، ما أرَى هذه المُشركة إلا قد فتنتُّكم ، فضرب عنقمَها . ثمَّ زعموا أنه لمحق بالبَصْرة ، فرآه آل منذر فقالوا : والله ما ندرى أنحسمك ك أم نُدُمَّك ! فكان يقول : ما فعلتُه إلَّا غيرة وحمَّيةً . وجاء عبد العزيز حتى انتهتى إلى رامتَهُ رُمُز ، وأتى المهلّب فأخبر به ، فبعث إليه شيخاً من أشْسَاخ قومه كان أحد أ فُرْسانه، فقال : ائته فإن كان منهزمًا فعرَر ه وأخبره أنه لم يَفَعَلَ شيئًا لم يَفَعَلَه الناسُ قَبَلَه ، وأخبره أنَّ الجنود تأتيه عاجلا، تُمَّ يُعزَّه الله وينَضُره . فأتاه ذلك الرجل، فوجدوه نازلاً في نحو من ثلاثين رجلا كثيبًا حزينًا، فسلم عليه الأزدى ، وأخبره أنه رسول المهلّب، وبلّغه ما أمرَه به، وعرض عليه أن يذكر له ما كانت له من حاجة . ثم انصرف إلى المهلب فأخبره الحبر ، فقال له المهلب : الحق الآن بخالد بالبصرة فأخبر ، الحبر ، ٢٤/٧

<sup>(</sup>١) ف: ويتولى ، .

فقال: أنا آتيه أخبرُه أنَّ أخاه هـُزم! والله لا آتيه، فقال المهلَّـب (١٠): لاوالله لا يأتيه غيرُك، أنتَ المذي عاينته ورأيته، وأنت كنتَ رسولي إليه، قال: هوإذًا بسهد يك (٢) يامها أن ذهب إليه العام ، ثم خرج . قال المهاتب : أمَّا أنت والله فإنك لي آمن ، أمنًا والله لو أنك مع غيري ، ثمَّ أرسلك على ربجليك خرجت تشتد ! قال له وأقبسَل عليه : كأنك إنسما تمنُّ علينا بحلْمك! فنحن والله نُكافئك بل نزيد؛ أما تَعلَم أنا نُعرِّض أنفسنا للقتل دُونك ، ونحميك من عدرًا ك ! ولوكنا والله مع من يتجهل علينا ، ويسَبعثنا في حاجاته على أرْجُلسنا ، ثمَّ احتاج إلى قتالنا ونُصْرتنا جعلناه بينينا وبين عدو ّنا، ووقينا به أنفسنا. قال له المهلّب: صدقت صدقت. ثم دعا فترى من الأزْدكان معه فسرَّحه إلى خالد يخبره خبر أخيه ، فأتاه الفتي الأزدى وحوله الناسُ ، وعليه جُبَّة "خضراء ُ ومُطرَف أخضَر ، فسلم عليه ، فرد عليه، فقال: ما بجاء بك (٣) ؟ قال: أصلحك الله! أرسلني إليك المهلب لأخبرَك خيرً ما عاينتُه، قال: وما عاينتَ؟ قال: رأيت عبدَ العزيز برامَـهُـرمُـزُ مهزوميًّا ، قال: كذبت ، قال: لا ، والله ماكذبتُ ، وما قلتُ لك إلَّا الحقّ ، فإن كنتُ كاذبًا فاضرب عُنتي ، وإن كنتُ صادقًا فأعطني أصلحك الله جُبِتَّكَ ومُطرفك . قال: ويَدْحك ! ما أيسرَ ماسألت ، ولقد رضيت ٨٠٠/٧ مع (١) الخطر العظيم إن كنت كاذباً بالخطر الصَّغير إن كنت صادقاً. فَحَسَبَسه وأمر بالإحسان إليه حتى تبيّنت له هزيمة القوم ، فكتَتَب إلى عبد الملك:

أما بعد ، فإنى أخبر أمير المؤمنين أكرمه الله أنى بعثت عبد العزيز بن عبد الله فى طلب الحوارج ، وأنتهم لقدوه بفارس ، فاقتت لوا قتالا شديدا ، فانتهزَم عبد العزيز لما انه زم عنه الناس ، وقتيل مقاتل بن مسمع ، وقدم الفل الاهدواز . أحببت أن أعلم أمير المؤمنين ذلك ليأتينى رأيله وأمره أنزل عند ون شاء الله ، والسلام عليك ورحمة الله .

<sup>(</sup>١) ١، ب، ف: « « قال: فقال له المهلب » . (٢) كذا في ا ، في ط «يهديك» .

<sup>(</sup>٣) ب، ف: «ما حاجتك». (٤) ب، ف: «من».

#### فكتَب إليه:

أما بعد، فقد قد مرسولك في كتابك، تعليمني فيه بتعثمتك أخاك على قتال الخوارج، وبهزيمة من هرم، وقتس من من قسل ، وسألت رسولك عن مكان المهلب، فحد فني أنه عامل لك على الأهواز، فقب الله وليك حين تبعث أخاك أعرابياً من أهل مكة على الفتال، وتدع المهلب الى جنبك يتجبى الخراج، وهو الميشمون النقيبة ، الحسس السياسة، الله جنبك يتجبى الخراج، وهو الميشمون النقيبة ، الحسس السياسة، الله جنبك يتجبى الخراج، وهو الميشمون أنها وابن أبنائها! انظر أن تنهض اللياس حتى تستقبله من أهل الكوفة، فإذا أنت لقيت عدوك فلا الى بيشر أن يسمد ك بجيش من أهل الكوفة، فإذا أنت لقيت عدوك فلا تعمل فيهم برأى حتى تسخصه المهلب، وتستشيره فيه إن شاء الله. والسلام عليك ورحمة الله.

فَشَقَّ عَلَيْهُ أَنَّهُ فَسَيَّلُ رَأَيَهُ فَى بِعَثْهُ أَخِيهُ (٢) وَتَرَّكُ المهلب، وفي أُنِهُ لَمُ يَرَضَ رَأْيَهُ خَالصًا حتى قال : أَحضَرْهُ المهلّبَ واستشرْهُ فَيْه .

وكمَّة تب عبد الملك إلى بيشر بن متروان :

أما بعد، فإنى قد كتبت إلى خالد بن عبد الله آمره بالنهوض إلى الحوارج، فسرِّح إليه خمسة آلاف ربجل، وابعث عليهم ربجلا من قبلك ترضاه، فإذا قضو اغزاتهم تلك صرفة تهم إلى الرّى فقات للوا عدوَّهم، وكانوا في مسال حهم، وجبو افيئهم حتى تأتى أيام عقبهم فتعقبهم (٣) وتبعث آخرين مكانهم.

فقطع على أهل الكوفة خمسة آلاف ، وبعث عليهم عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ، وقال : إذا قضيت غزائلك هذه فانصرف إلى الرَّى . وكتب له عليها عهدًا . ويعرج خالد بأهل البصرة حتى قدم الأهواز ، وجاء عبد الرحمن بن محمد ببعث أهل الكوفة حتى وافاهم بالأهواز ،

<sup>(</sup>۱-۱) ب، ف: « المقاسي للحرب» . (٢) ب، ف: « بعثه بأخيه » .

<sup>(</sup> ٣ ) س : و فتعفيهم يه .

وجاءت الأزارقة حتى دنتوا من مدينة الأهواز ومن معسكر القوم ، وقال المهاب لحالد بن عبد الله : إنى أرى هاهنا سُفُناً كثيرة ، فضمتها إليك ، فوالله ما أظرن القوم إلا محرقيها . فما لبث إلا ساعة حتى ارتفعت خيل من خيلهم إليها فحر قته ال وبعث خالد بن عبد الله على ميمنته المهاب ، وعلى ميسترته داود بن قتحد من بنى قيس بن ثعلبة ، ومر المهاب على عبد الرحمن بن محمد ولم يُخندق ، فقال : يابن أخي ، ما يتمنعك من الخمندق! فقال : والله لهم أهون على من ضر طة الجمر أو (١) ، قال : فلا عليك عابن أخى ، فإنهم سباع العرب ، لا أبرح أو (١) تتضرب عليك خندقا ، فقعل .

وبلغ الخوارجَ قول عبد الرحمن بن محمَّد لهم : «أهوَن ُ على مين ضَر ْطة الحمل »، فقال شاعرُهم :

يا طالبَ الحقِّ لا تُستَهُو بالأَمَلِ فإنَّ من دون ما تَهوَى مَدَى الأَجلِ وَاعمَلُ للجَّمِ فَاعلَمُ أَفضلُ العمل وَاعمَلُ للربِّك وَاسأَله مَثوبَتَهُ فإنَّ تَقْواه فاَعلَمْ أَفضلُ العمل واغْزُ المَخانِيثَ في الماذِيِّ مُعْلِمَةً (٣) كيا تُصبِّح غَدُوًا ضَرْطَةَ الجمل واغْزُ المَخانِيثَ في الماذِيِّ مُعْلِمَةً (٣)

فأقاموا نحوامن عشرين ليلة ". ثم إن حالداً زحمَف إليهم بالناس، فرأوا أمراً همالهم من عمد د الناس وعد تهم، فأخذوا يمنحازُون، واجترأ عليهم الناس، فكرّت عليهم الحيل، وزحف إليهم فانصرفوا كأذّهم على حامية وهم مولّون لا يرون لهم طاقة بقتال جماعة الناس، وأتبعهم خالد بن عبد الله داود بن قحد م في جيش من أهل البصرة، وانصرف خالد إلى البصرة، وانصرف عبد الرحمن بن محملًد إلى الرّي وأقام المهلّب بالأهواز، فكتب خالد بن عبد الملك:

أمًّا بعد ، فإنى أخْبر أميرَ المؤمنين أصلحه الله أنى خرجتُ إلى الأزارقة اللَّذين مرقوا من الدِّين ، وخرجوا من ولاية المسلمين ، فالتقيُّنا بمدينة الأهنواز

<sup>(</sup>١) الميداني ٢ : ٤٠٩ (٢) ب، ف: «حتى ١١ .

<sup>(</sup>٣) ا: ﴿ سَلَّةُ ﴾ .

فتناهضنا فاقتتلنا كأشد قتال كان في الناس. ثم إن الله أنزل نصرَه على المؤمنين والمسلمين ، وضرب الله وجوه أعدائه ، فاتبعهم المسلمون يقتسلونهم ، ولا يستعون ولا يمتنعون ، وأفاء الله ما في عسكرهم على المسلمين ، ثم ٢٨/٢ أتبعتهم داود بن قَدَد م والله والله أن شاء مهلكهم ومستأصلهم ؛ والسلام عليك .

فلميًّا قدَم هذا الكتاب على عبد الملك كتب عبد الملك إلى بشر ابن مروان:

أما بعد ، فابعث من قبِلَك رجلا شجاعاً بصيراً بالحرب فى أربعة آلاف فارس ، فلنْ يَسْير وا إلى فارس في طلب المارقة ، فإن خالداً كتب إلى يخبرنى أنته قد بعث فى طلبهم داود بن قبحندام ، فمر صاحبك الله كالله تبعث ألا يتخالف داود بن قبحندام إذا ما التقيا، فإن اختلاف القوم بينهم عيهم عليهم . والسلام عليك .

فبعث بشر بن مروان عَتَاب بن ورقاء في أربعة آلاف فارس ، من أهل الكوفة ، فخرجوا حتي التقوا هم وداود بن قَدَحُدم بأرض فارس ، ثم اتبعوا القوم يطلبونهم حتى نفقت خيول عامتهم ، وأصابهم الجهد والجوع ، ورَجع عامية دُ ذَيْنك الجيششين مشاة لله الأهواز ، فقال ابن قيس الرقيبات – من بني محزوم – في هزيمة عبد العزيز وفراره عن امرأته :

وتركتهم صرعى بكلِّ سبيل(۱) ومُلَحَّبِ بين الرِّجال قَتِيل(۲) إذ رُحْت منتكث القُوى بأَصيل فارجع بِعارٍ في الحياةِ طَويل ۸۲۹/۲ تُبكى العيونَ برنَّةٍ وعَويلِ

عبدَ العزيزِ فَضَحْتَ جَيْشَكَ كلَّهمْ من بين ذِي عَطَش يجودُ بنفْسِه هلا صبرْتَ مع الشهيد مقاتِلا وتركت جيْشَك لا أمير عليهمُ ونَسيتَ عِرسك إذ تُقَادُ سَبِيَّةً

於 举 染

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٩٠. (٢) ملحب: قطعه السيف .

[خروج أبى فُدَيك الخارجيّ وغلبته على البحرين ]
وفي هذه السنة كان خروج أبى فُديك الخارجيّ ، وهو من بنى قبيس ابن ثعلبة ، فغلب على البحرين ، وقتل نجدة بن عامر الحسّدَى ، فاجتمع على خالد بن عبد الله ندُرول قسطريّ الأهواز وأمرُ أبى فُديك ، فبعث أخاه أميّة بن عبد الله على جُند كثيف إلى أبى فُديك ، فهزمه أبو فُديك ، وأخذ جارية له فاتدّخذها لنفسه ، وسار أميّة على فرس له حتمى دخل البصرة

\* \* \*

في ثلاثة أيَّام ، فكتب خالد الله عبد الملك بحاليه وحال الأزارقة .

### [خبر توجيه عبد الملك الحجَّاج لقتال ابن الزبير ]

وفي هذه السنة وجّه عبد الملك الحجّاج بن يوسف إلى مكة لقتال عبد الله ابن الزبير، وكان السبب في توجيهه الحجّاج إليه دون غيره - فيا ذكر - أن عبد الملك لمنا أراد الرّجوع إلى الشأم، قام إليه الحجّاج بن يوسف فقال: يا أمير المؤمنين، إنى رأيت في منامي أنى أخذت عبد الله بن الزبير فسلمخته، فابعثني إليه، وولني قتاله. فبعثه في جيش كثيف من أهل الشام، فسار حتى قدم مكنة، وقد كتب إليهم عبد الملك بالأمان إن دخلوا في طاعته. فحد ثنى الحارث وقد كتب إليهم عبد الملك بالأمان إن دخلوا في طاعته بن فحد ثنى الحارث وقل عد تنى عمد بن سمعند، قال: أخبر المحمد بن عبد الله بن الزبير، قال: بعث عبد الملك بن مروان حين قد لم مصحب بن ثابت الربير بمكنة، فخرج في ألفين من عبد الله بن الزبير الحجاج بن يوسف إلى ابن الزبير بمكنة، فخرج في ألفين من سبند أهل الشأم في جمادي من سنة اثنين وسبعين، فلم يعرض للمدينة، وسلمك طريق العراق، فنزل بالطبائف، فكان يسبعث البعوث إلى عرفة في الخيل (۱)، ويبعث ابن الزبير بمعنا فيقتدلون هنالك، فكل ذلك تنهزم خيل ابن الزبير وترجع خيل ابن الزبير ودخول الحرّم عليه، ويحبره أن عبد الملك يستأذنه في حصار ابن الزبير ودخول الحرّم عليه، ويمخيره أن

<sup>(</sup>١) كذا في ١، ب، ف وفي ط: «الحل».

شوكته قد كلت، وتنفر ق عنه عاملة أصحابه، ويتسأله أن يميد م برجال ، فجاء م كتاب عبد الملك ، وكتب عبد الملك إلى طارق بن عَمرو يأمره أن يملحق بمن معه من الجديد بالحجاج ، فسار في خمسة آلاف من أصحابه حتى لحق بالحجاج ، وكان قد وكان قد وم الحمجاج الطائف في شعبان سنة اثنتين وسبعين . فلما دخل دو القعدة رَحل الحجاج من الطائف حتى نزل بئر ميشمون وحصر ابن الزبير .

حج الحجاً جُ بالناس في هذه السنة، وابن الزبير محصور، وكان قدوم وطارق متكلة لهلال ذي الحيجاً ، ولم يتطلف بالبيشت، ولم يصل إليه وهو محجرم، وكان يتلبس السلاح، ولا يتقرب النساء ولا الطيب إلى أن قتل عبد الله بن الزبير. ونتحر ابن الزبير بند ننا بمكلة يوم النحر، ولم يحج ذلك العام ولا أصحابه لأنتهم لم يتقفوا بعترفة.

قال محملًا بن عمر : حارقى سعيد بن مسلم بن بابك ، عن أبيه ، قال : حجمً في سنة اثنتين وسبعين فلقد منا مكلة ، فدخلناها من أعلاها، فنجد أصحاب الحجلج وطارق فيا بين الحلجون إلى بئر مليه وون ، فطفنا بالبيت وبالصلفا والمروق ، ثم حلج بالناس الحجلج ، فرأيته واقفا بالهل خلبات من عرقة على فرس ، وعليه الدرع والسغفر ، ثم صدر فرأيته علدل إلى بئر ميمون ، ولم يلطف بالبيت وأصحابه متساحون ، ورأيت الطعام عندهم كثيراً ، ورأيت العير تأتى من الشأم تحمل الطعام ؛ الكعلك والسويق والداّقيق ؛ فرأيت أصحابه مخاصيب ، ولقد ابنعنا من بعضهم كعكاً بدرهم ، فكفانا إلى أن بلغنا الجدائة وإنا لثلاثة نفر .

قال محملًد بن عمر : حد ثنى مصعب بن ُ ثابت ، عن نافع مولى بنى ٢٩١/٢ أسلد ، قال - وكان عالماً بفتنة ابن ِ الزّبير قال : حُصر ابن ُ الزبير ليلمَة هلال ذي القعدة سنة اثنتين وسبعين .

### [أمر عبد الله بن خازم السُّلميُّ مع عبد الملك]

وفی هذه السنة كتب عبد الملك إلی عبد الله بن خازم السلمی یدعوه إلی بین عبه وی بین عبه الله بن الزبیر قبیل سنة الزبیر قبیل سنة النین وسبعین وعبد الله بن خازم بأبث رشته ری گاتیل بحیر بن ور قاء النین وسبعین وعبد الله بن خازم بأبث رشته ری گاتیل بحیر بن ور قاء المسری می صریم بن الحارث ؛ فکت به عبد الملك بن مروان إلی ابن خازم مع سورة بن أشیم النه میری : إن لك خراسان سبع سنین علی أن تبایع لی . فقال ابن خازم لسورة بن أشیم النه میری : إن لك خراسان سبع سنین علی أن تبایع لی . فقال ابن خازم لسورة ، فاکتها .

قال : وقال أبو بكر بن محملًد بن واسع : بل قدم بعهد عبد الله بن خازم سوادة ُ بن ُ عُبيد الله النُّميريّ .

وقال بعضُهم: بعسَ عبد الملك إلى ابن خازم سينان بن مكمل الغينوي ، وكتب إليه : إن خُراسان طُعُمه الله ، فقال له ابن خازم : إنما بعثك أبو الله بيّان (١) لأنك من غيني ، وقدعلم أنى لا أقتال رجلا من قيس ، ولكن كتابية .

قال: وكتب عبد الملك إلى بكير بن وشاح أحد بنى عوف بن سعد وكان خليفة ابن خازم على مرو و ب بعهده على خراسان ووعده ومناه، فخلع بكير بن وشاح عبد الله بن الزبير، ودعا إلى عبد الملك بن مروان، فأجابه أهل مرو و ، وبلغ ابن خازم فخاف أن يأتيه بنكير بأهل مرو و ، فيجتمع عليه أهل مرو وأهل أبرشه شر، فترك بحيرا، وأقبل إلى مرو يريد أن يأتي ابنه بالترمذ، فأتبعه بحير، فلحقه بقرية يقال لها بالفارسية: «شاهميغد»، بينها وبين مرو ثمانية فراسخ .

قال : فقاتله ابن خازم ، فقال مولمي لبني ليث: كنت قريباً من معترك

<sup>(</sup>١) ب: « الدبان ».

القوم فى منزل ، فلما طلعت الشمس تهايج العسكران ، فجعلت أسمَع وقدْعَ السيوف ، فلمنا ارتفاع النبهار ، خفيت الأصوات ، فقلت : هذا لارتفاع النبهار ، ١٣٣/٢ فلمنا صلبيت الظهر - أو قبل الظهر - خرجت ، فتلقاً في رجل من بنى تميم ، فقلت : ما الخبر ؟ قال : قتلت عدو الله ابن خازم وها هو ذا ، وإذا هو محمول (١) على بغل ، وقد شد وا في ملذا كيره حبالا وحجراً وعدلوه به على البنغ في .

قال : وكان اللَّذى قتله و كيع بن عُمكَيْرة القُرَيعي وهو ابن الدَّوْرَقييَّة ، اعتبَور عليه بحير بن ورَقاء وعماً ربن عبد العزيز الجُشمي ووكيع ، فطعمنوه فصرَعوه ، فقعد وكيع على صدره فقيَتكه ، فقال بعض الوُلاة لوكيع : كيف قتلت ابن خازم ؟ قال : غلبته بفضل القينا ، فلماً صرع قعدت على صدره ، فحاول القيام فليم يتقدر عليه ، وقلت : يا لتارات دُويلة ! ودُويَيْلة أَخٌ لو كيع لأمة ، قُتيل قبل ذلك في غير تلك الأيام .

قال وَكَيْع : فَتَنْخَمَّم فَى وَجْهَى وقال : لعنك الله ! تقتل كَبْش مَضَر ، بأخيك ، علنْج لايساوى كفيًّا من نوًى — أو قال : من تراب — فما رأيت أحدًّا أكثر ريقًا منه على تلك الحال عند الموت .

قال: فذكر ابن هُبيرة يوميًا هذا الجديث فقال: هذه والله البسالة. قال: وبعث بحير ساعة قُتل ابن خازم ربجلا من بنى غُدانة إلى عبد الملك ابن مرّوان يُخبره بقتل ابن خازم ، ولم يَبعث بالرأس ، وأقبل بنكير بن وشاح فى أهل مرّو فوافاهم حين قتل ابن خازم ، فأراد أخذ رأس ابن خازم ، فأراد أخذ رأس ابن خازم ، فنعه بحير ، فضربه بكير بعمود ، وأخذ الرأس وقييّد بحيرًا وحبسه ، وبعث بكير ١٨٣٤/٧ بالرأس إلى عبد الملك ، وكتب إليه يُخبره أنيّه هو الذي قتله ، فلميّا قُدم بالرأس على عبد الملك دعا الغُداني رسول بَحير وقال: ما هذا ؟ قال: لا أدرى ، وما فارقت القوم حتى قُتيل ، فقال رجل من بني سليم :

أَلِيْلتَنَا بنيسابُورَ رُدِّى على الصبحَ وَيْحك أَو أَنِيرِى كُول كَبُها زَوَاحِفُ لاغِبَاتٌ كأَنَّ سماءَها بيدى مُدِيرِ

<sup>(</sup>۱) ب، ف: «معارض».

تَلُومُ عَلَى الحوادثِ أُمَّ زيدٍ وهل لكِف الحوادثِ من نَكيرِ! إلى أجل من الدّنيا قصير جَهلن كُرامتي وصَدُدنَ عني فلو شهد الفوارس من سُلَيْم غَدَاةً يُطَاف بالأَسَدِ العَقِيرِ لنازَلَ حولهُ قومٌ كِرامٌ فعَزُّ الوترُ في طلب الوُتور فقد بَقِيتٌ كلابٌ نابحاتٌ وما في الأَرض بعدَك من زَئير فولى الحجّ بالناس في هذه السنة الحجَّاج بن يوسف.

وكان العامل على المدينة طارق" مولى عثمان من قبال عبد الملك، وعلى الكوفة بشر بن مروان ، وعلى قضائها عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود . وعلى البصرة خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد ، وعلى قضائها هشام ابن ُ هُبِيرة . وعلى خُراسان في قول بعضهم عبد ُ الله بن ُ خازم السُلسَمي ، وفى قول ِ بعض : بكير بن وشاح . وزعم من قال : كان على خُراسان في سنة اثنتين وسبعين عبد ُ الله بن ُ خازم أن عبدالله بن َ خازم إنسَّما قتل معدما قتل عبد الله بن الزبير ، وأن عبد الملك إنسَّما كتب إلى عبد الله بن خارم يدعوه إلى الدخول في طاعته على أن يُطعمه خُراسان عشر سنين بعد ما قتل

عبدُ الله بنُ الزُّبير ، وبعث برأسه إليه ، وأن عبد الله بن خازم حلَّف لمَّا ورد عليه رأس عبد الله بن ِ الزبير ألَّا يُعطيه طاعة " أبداً ، وأنَّه دعا بطست فغَسل رأس ابن الزبير ، وحَنَّطه وَكَفَّنه ، وصلَّى عليه ، وبعث به إلى أهل عبد الله بن الزبير بالمدينة ، وأطعم الرسول الكتاب ، وقال : لولا أنبَّك رسول " لضربت عنقك . وقال بعضهم : قطع يَـدَيه ورجليه وضرَبَ عنقـَه .

فصل نذكر فيه الكتَّاب من بدء أمر الإسلام (١

روى هشام وغيره أن أوّل من كتب من العرب حرب بن أميَّة بن عبد شمس بالعربيَّة ، وأنَّ أوَّل من كتب بالفارسيَّة بيوراسب ، وكان في زمان إدريس. وكان أول من صنتف طبقات الكتتَّاب وبيتن منازلهم لهراسب ابن كاوغان بن كيمُوس.

<sup>(</sup>١) هذا الفصل ساقط من ١.

وحُكيى أن أبروَيْز قال لكاتبه : إنسا الكلام أربعة أقسام : سؤاللُك الشيء ، وسؤاللُك عن الشيء ، وأمرُك بالشيء ، وخبرك عن ٨٣٦/٢ الشيء ؛ فهذه دعائم المقالات إن التُسمس لها خامس لم يوجلَد ، وإن نقص منها رابع لم تتمتم ، فإذا طلبت فأسجح ، وإذا سألت فأوضح ، وإذا أمر ت فاحثم ، وإذا أخبرت فحقق .

وقال أبو موسى الأشعرى": أوّل من قال: أما بعد ُ داود ، وهي فصل ُ الخطاب البذي ذكره الله عنه .

وقال الهِ مَيْثُم بن ُ عَلَد يَ : أوّل مَن قال : أما بعد ُ قس بن ُ ساعدة َ الإيادي .

أسماء من كتب للنبيّ صلَّى الله عليه وسلم

على بن أبى طالب عليه السلام وعثمان بن عفان ، كانا يكتبان الوحثى ، فإن غاباكتبه أبي بن ُ كعب وزيد ُ بن ُ ثابت .

وكان خالد بن ُ سعيد بن العاص ومعاوية بن أبى سُفُيّان يَكتُسُبان بين يديه في حواثجه .

وكان عبد الله بن الأرقم بن عبد يتَعْمُوثَ والعلاءُ بن عُقبة يَكتُبان بين القوم فى حوائجهم ، وكان عبد الله بن الأرقم ربّماكتب إلى الملوك عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم .

杂 茶 柒

#### [أسماء من كان يكتب للخلفاء والولاة]

وكتَب لأبى بكر عثمان ، وزيد ً بن ُ ثابت ، وعبد ُ الله بن ُ الأرقم وعبد ُ الله بن ُ الأرقم وعبد ُ الله بن ُ خلَمَف الخُزاعيّ ، وحَمَنْظلة بن الربيع .

وكمَتَبَ لعمرَ بن الخطاب زيد بن ثابت ، وعبد الله بن الأرقم ، وعبد الله بن الأرقم ، وعبد الله بن خَلَف الخُزاعي أبو طلحة الطلمَحات على ديوان البَصْرة ، وكتب له على ديوان الكوفة أبو جَسِيرة بن الضحّاك الأنصاري .

وقال عمرُ بنُ الخَطَّابِ لكتَّابِهِ وعُمَّالِهِ : إِنَّ القوَّةِ على العملِ ألَّا

تؤخّروا عمل اليوم لغمد ، فإنكم إذا فعلتم ذلك تذاء بت (١) عليكم الأعمال ، ٨٣٧/٢ فلا تمدّرون بأيها تبدءون ، وأيها تأخذون . وهو أوّل مَن دوّن الدّواوين في العرّب في الإسلام .

وكان يكتُب لعمان مروان بن الحكمة ، وكان عبد الملك يكتب له على ديوان المدينة ، وأبوجتبيرة الأنصاري على ديوان الكوفة ، وكان أبو غطفان ابن عوف بن سعد بن دينار من بنى د همان من قيس عيد لان يتكتب له ، وكان يتكتب له أهيب مولاه ، وحران (٢) مولاه .

وكان يكتبُ لعلى عليه السلام سعيد بن عِمْران الهمداني ، ثم ولى قضاء الكوفة لابن الزبير . وكان يكتب له عبد الله بن مسعود ، وروى أن عبد الله بن جبير كتب له . وكان عبيد الله بن أبى رافع يكتب له . واختلف في اسم أبى رافع ، فقيل : اسمه إبراهيم ، وقيل : أسلم ، وقيل : سنان ، وقيل : عبد الرحمن .

وكان يكتبُ لمعاوية على الرّسائل عبيد (٣) بن أوْس الغسّانيّ . وكان يكتب له على ديوان الخرّاج سرّجُون بن منصور الرّوميّ . وكتب له عبد الرحمن بن درّاج، وهو مرولتي معاوية ، وكرتسب على بعض دواوينيه عبيد الله بن نصر بن الحجاج بن عكاء السّلميّ .

وكان يَكتُب لمعاوية بن يزيد الريان بن مسلم ، ويَكتُب له على الديوان سرجُون . ويُروَى أنه كتب له أبو الزعبَــْزعة .

وكتَتَب لعبد الملك بن مروان قبيصة بن خويب بن حلجلة الخُزاعي ، ويُكنّى أبا إسحاق . وكتَتَب على ديوان الرسائل أبو الزعبَيْزعة (٤) معلاه .

وكان يَكتُب للوليد القَعقاع ُ بن ُخالد \_ أو خَلْيَد العبسي ، وكتب له على ديوان الخاتم شُعيبُ ديوان الخاتم شُعيبُ

<sup>(</sup>١) تذاءبت الأعمال : اجتمعت وتراكمت .

<sup>(</sup>٢) ط: «عران» ، وانظر الفهرس.

<sup>(</sup>٣) ط: «عبيد الله» وانظر الفهرس.

<sup>(</sup> ٤ ) ب : « الزعير يعة ».

العُسُمَاني مولاه ، وعلى ديوان الرّسائل مجناح مولاه ، وعلى المستَغلاّت نَشُمَيع ١٣٨/٢ ابن ُ ذُورَيب مولاه ،

وكان يتكتبُ لسليان سليان بن ُ نعيم الحيميري .

وكان يتكتب لمسلّمة سميع مولاه، وعلى ديوان الرسائل اللّيث بن أبى رُقيّة مولتى أمّ الحريكم بنت أبى سنفيان ، وعلى ديوان الحراج سليان بن سعد الخشستى ، وعلى ديوان الحاتم نعيم بن سلامة مولي لأهل اليمن من فلمسطين ؛ وقيل : بل رجاء بن حيوة كان يتقلّد الحاتم .

وكانيكتب ليزيد بن المهلب المغيرة بن أبي فروة .

وكان يكتب لعمر بن عبدالعزيز اللّيثُ بن أبى رقية (١) مولى أمّ الحكم بنت أبى سهُ يأن ، ورَجاء بن حيوة . وكتب له إسماعيل بن أبى حكيم مولى الزّبير ، وعلى ديوان الحراج سليان بن سعد الخشري ، وقلد مكانية صالح بن جبير الغساني – وقيل : الغيد آنى – وعبدى بن الصبّاح بن المثنى ، ذكر الهيم بن عبدى أنه كان من جلّة كتّابه .

وكتتب ليزيد بن عبد الملك قبل الحلافة رجل " يقال له يزيد بن عبد الله ، ثم استكتب أسامة بن زيد السُّلتيحيّ .

وكتتب لهشام سعيد بن الوليد بن عمرو بن حبَّلة الكلبيّ الأبْرَش ، ويُكننَى أبا مخاشع ، وكان نصر بن سبّيّار يتقلّد ديوان خراج خُرَاسان لهشام . وكان من كتَّابه بالرُّصافة شعيبُ بن دينار .

وكان يكتب للوليد بن يزيد بكير بن الشمّاخ ، وعلى ديوان الرسائل سالم ُ مولتى سعيد بن عبد الملك ، ومن كتّابه عبد ُ الله بن ُ أبى عمرو ، ويقال : عبد الأعلى بن أبى عمرو ، وكتب له على الحضرة عَمَسْرو بن ُ عُمَسْبة .

وكتتب ليزيد بن الوليد الناقص عبد ُ الله بن ُ نُعتَمِ ، وكان عَـَمرو ابن ُ الحارث مولى بني جُـمـَح يتولتي له ديوان الحارث مولى بني جُـمـَح يتولتي له ديوان الحارث م

<sup>(</sup>١) ط: « ابن أبي فروة » ، وانظر تصويبات ط.

الرسائل ثابتُ بن ُ سليمان ُبن سعدالخُسْسَى " ويقال الرّبيع بن عرعرة الخُسْسَى " وكان يتقلم له الحراج والدّيوان المذى للخاتسم الصغير النّضُر بن ُ عسَرُ و مين أهل اليَمسَن .

وكمَّتَبَ لإبراهيم بن الوليد ابن أبي جمعة ، وكان يتقلّد له الديوان بفلسطين ، وبايع الناس إبراهيم – أعنى ابن الوليد – سوى أهل حيمُّص ، فإنهم بايعوا مروان بن محمد الجمَّدي .

وكتتب لمروان عبد الحميد بن يحيى مولى العلاء بن وهب العامرى ، ومصعب بن الربيع الخميد بن وزياد بن أبى الورد. وعلى ديوان الرسائل عمان بن قيس مولى خالد القسرى . وكان من كتابه مخلك بن محمد بن الحارث – ويدكن أبا هاشم – ومن كتابه مصعب بن الربيع الخمعمى ، ويدكنني أبا موسى . وكان عبد الحميد بن يحيى من البلاغة في مكان متكين ، ومما اختير له من الشعر :

تَرحّل ما ليس بالقَافِ وأعقب ما ليْسَ بالزَّائلِ فلَهْ على السلفِ الراحلِ فلَهْ على السلفِ الراحلِ أبكِّى على ذا وأبكِي لذا بكاءً مُولَّهةٍ ثاكِلِ ثبكِّى على ذا وأبكِي لذا بكاءً مُولَّهةٍ ثاكِلِ تُبكِّى من أبن لها قاطع وتبكى على أبنٍ لها واصلِ فليستْ تفتَرُ عن عَبْرةٍ لها في الضّمير ومن هامِ لفليستْ تفتَرُ عن عَبْرةٍ لها في الضّمير ومن هامِ لفليستْ عَولياتُ سُكْرِ الصّبَى وردَّ التَّقَى عَنَنَ الباطِلِ تقضّت غواياتُ سُكْرِ الصّبَى

1 2 · / Y

وكتَتَب لأبى العباس حالد بن برَ مَك ، ودفع أبو العباس ابنته ريشطة إلى خالد بن برَ ملك حتى أرضعتها زوجته أم خالد بنت يزيد بلبان بنت خالد تُدعمَى أمَّ يحيى ، وأرضعت أم سلمة زوجة أبى العباس أمَّ يحيى بنت خالد بلبان ابنتها ريطة . وقليَّد ديوان الرسائل صالح بن الهيشم مولى ريطة بنت أبى العباس .

وكتتب لأبى جعفر المنصور عبد الملك بن حسميد مولى حاتم بن النسّعمان الباهلي من أهل خراسان ، وكتب له هاشم بن سعيد الجُعْنى وعبد الأعلى بن أبى طلَسْحة من بنى تميم بواسط . ورُوى أن سليان بن علد كان يتكتبُ لأبى جعفر ، ومماً كان يتمثل به أبو جعفر المنصور:

وما إِنْ شَفَى نفساً كأَمرِ صريمة إِذا حاجةٌ في النفس طالَ اعتراضُها وكـتـب له الرّبيع . وكان عُمارة بن حَمرة من نبلاء الرّجال ، وله :

لا تَشْكُونُ دَهْرًا صَحَحْتَ بهِ إِنَّ الغِنَى في صِحَّة الجسمِ مَبْك الإِمامُ أَكنتَ منتفِعاً بغضارةِ الدّنيا مع السَّقْم! وكان يتمثَّل بقول عبد بني الحسَّحَاس:

أَمِنْ أُمَيَّةَ دَمِّعُ العَيْنِ مَذْرُوفُ لُو أَن ذَا مِنْكُ قَبِلَ اليَّوْمِ مَعْرُوفُ (١) لا تُبكِ عَيْنَك إِنَّ الدُّهَر ذَو غِيْرٍ فيه تَفْرَقَ ذَو إِلْفٍ ومأْلُوفُ وَكَتَبَ للمهدى أَبُو عُبيد الله وأبان بن صَدَقة على ديوان رسائله ، ومحميَّد بن حُميد الكاتب على ديوان جُنُنْده ويعقوب بن داود ، وكان ١٤١/٢ وحميَّد بن حُمييد الكاتب على ديوان جُنُنْده ويعقوب بن داود ، وكان ١٤١/٢ اتَّخذه على وزارته وأمنْره ، وله :

عَجباً لتصريفِ الأُمو رِ محبَّةً وكراهيَة وكراهيَة وكراهيَة والدَّهرُ جاريْه والدَّهرُ جاريْه ولابنه عبد الله بن يعقوب وكان له محمَّدٌ ويعقوبُ ، كلاهما شاعرٌ مجيدٌ :

وزع المَشيبُ شراستي وغَرامي ومَرَى الجفونَ بمُسْبَلِ سَجَّامِ (١) ديوانه ٢٢، ٢٣؛ وهي أبيات ثلاثة روايتها هناك:

أَمِنْ سُميَّةَ دَمْعُ العَيْن مَذْرُوفُ لو أَنَّ ذا منكِ قَبْلَ اليَوْم معروف المال مالكُمُ والعَبْد عبدُكُمُ فهل عذابُك عنِّى اليوم مَصْروفُ! كأَنَّها يَوم صدّتْ ما تكلِّمنا ظبيٌ بعُسفانَ ساجى الطرف مطروف

ولقد حَرَصتُ بأن أُوارِى شخصه عن مقلى قرُمْتُ غَيرَ مرام وصبغتُ ما صَبغَ الزمانُ فلم يدم صبغى ودامت صبغةُ الأَيام لا تَبعدن شبيبةٌ ذيّالةٌ فارقتُها في سالفِ الأَعوام ما كان ما استصحَبْت من أَيّامها إلّا كبعضِ طوارقِ الأَحلامِ

### ولاً بيه:

طَلِّق الدنيا ثلاثاً واتَّخِذ زَوْجًا سِواها إِنَّها زَوْجة سَوْءِ لا تُبالى مَنْ أَتاها

واستوزر بعدًه الفَيْض بن َ أبي صالح ، وكان جواداً .

وكتب للهادى موسى عُبيدُ الله بن زياد بن أبى ليلى ومحمنَّد بن حُميد. وسأل المهدى يومنًا أبا عُبيد الله عن أشعار العرب ، فصنتَّفها له ، فقال : ١٤٢/٢ أحكمها قول ُ طَرَفة بن العَبَد :

أرى قبر نحام بخيل بماله ترى جُثوتَيْنِ من تُرابٍ عليهما أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي أرى العيش كنزًا ناقصاً كلّ ليلة لعمرُك إنَّ الموت ما أخطأً الفتى

كَفَبْرِ غُوِيٍّ فَى البطالة مُفسدِ (۱) صفائحُ صُمُّ من صفيح مصمَّدِ (۱) عقيلة مالِ الفاحشِ المتشدِ (۳) وما تَنقُص الأيام والدهر يَنفَدِ لكالطولِ المُرْخَى وثِنْياه باليَدِ (۱)

#### وقوله :

وقد أرانا كِلَانا هُمَّ صاحبِه وكان شيءٍ ففرَّقَه

لو أَنَّ شيئاً إِذا ما فاتنا رَجعاً دَهرٌ يكرُّ على تفريقِ ما جمَعا

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢٥ – ٥٤ . (٢) الحثويّان ، مثنى جثوة ؛ وهي كومة التراب .

<sup>(</sup>٣) يعتام : يختار ؛ وكذلك يصطفى . وعقيلة كل شيء : خياره .

<sup>(</sup>٤) الطول: الحبل الذي يطوّل للدابة فترعى به .

وقول لبيد:

أَلا تَسأَلانِ المرة ماذا يُحاوِلُ أَلاَ كُلُّ شَيءٍ ما خلا الله باطلُ أَرَى الناسَ لا يدرون ما قدرُ أَمرِهمْ وكقول النابغة الجَعْديّ:

وقد طال عهدى بالشّباب وأهلِه فلم أُجِدِ الإِخوانَ إِلاَّ صحابةً أَلم تعلمي أَن قد رُزِئتُ مُحارِباً وَكَقُول هُدُ بُهَ بن خَشْرَم:

ولستُ بِمفراح إذا الدهرُ سرَّنی ولا أَبتغی الشرَّ والشرُّ تارکی وما يَعرف الأَقوامُ للدَّهر حَقَّـهُ وللدهر في أهل الفتي وتِلادِه

وكقول زيادة بن زيد ؛ وتمسَّل به عبد اللك بن مروان :

تذكّر عن شَخْط أُميمة فارْعَوى وإنَّ امرأً قد جَرّب الدهر لم يخف هل الدهر والأيام إلاَّ كما تَرَى وكلّ الذي يأتي فأنت نسيبه أُ

أَنَحْبُ فَيُقضَى أَم ضلالٌ وباطلُ (١) وكلُّ نعيمٍ لا محالة زائلُ بلى كلُّ ذى رأي إلى الله واسِلُ

ولاقيتُ رَوْعات تُشيبُ النَّواصيا (٢) ولم أَجِدِ الأَّهلين إلاَّ مثاويا فما لكِ منه اليوم شيءٌ ولا لِيا

ولا جازع من صَرفه المتقلِّب (٣) ولكن مَتى أُحَملُ على الشَّرِّ أُركب (٤) ٨٤٣/٢ وما الدَّهُر مِما يكرهون بمُعتِب نصيب كَحرِّ الجازِرِ المتشعِّب

لها بعد إكثارٍ وطُول نحيبِ تقلُّبَ عَصْرَيه لغيرُ لبيبِ رزيئةً مالٍ أو فراقُ حبيبِ ولستَ لشيءٍ ذاهبٍ بنسيب

وَحَرّبني مَوْلايَ حَتَّى غَشِيتُه مَتَى ما يجرّبك ابن عَمُّكَ تَحْرَب

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٥٤، ٢٥٢.

 <sup>(</sup>٢) أبيات منها في الحماسة - بشرح المرزوق برقمي ٣٣٥ ، ٣٧٥ ، وأبيات منها أيضًا في
 خزانة الأدب للبغدادي ٢ : ١٢ ، ١٣ .

<sup>(</sup>٣) الكامل ؛ : ٨٦ ، مع اختلاف في الرواية . (٤) بعده في الكامل :

وليس بعيدٌ ما يجيء كمقبِلٍ ولا ما مَضَى من مُفْرِح بقَريبِ وكقول ابن مُقبِل (١١):

لَا رأت بَدل الشَّبابِ بكتْ له والشَّيب أَرْذلُ هذه الأَبدالِ والنَّاسِ همهُمُ الحياةُ ولا أَرَى طول الحياة يَزيدُ غير خَبالِ وإذا افتقرتَ إلى الذَّخائر لم تَجِدْ ذُخرًا يكون كصالح الأَعمال

ووزر له يحيى بن خالد . ووزر للرشيد ابنه جعفر بن يحيى بن خالد ، فن مليح كلامه: الخطّ سمة الحكمة ، به تفصّل شُدُورُها ، ويُنظّم منثورُها . قال ثمّامة : قلتُ لِجعفر بن يحيى : ما البيان ؟ فقال : أن يكون الاسم محيطًا بمعناك ، مُخبيرًا عن مَغْزاك ، مُخرجًا من الشركة ، غير مستعان عليه بالفكرة . قال الأصمعيّ : سمعتُ يحيى بن خالد يقول : الدنيا دُول ، ولمال عارية ، ولنا بمن قبلاً أسْوة ، وفينا لمن بعدنا عبدة .

ونأتى بتسمية باقى كتاب خلفاء بنى العباس إذا انتهيننا إلى الدّولة العبّاسيّة إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول؛ والأبيات من قصيدة للأخطل في ديوانه ١٥٩ – ١٦٣، ومطلعها: لمن الديار بجابل فوُعـال دَرَسَتْ وغيّرها سِنونُ خوال ونسب المبرد في الكامل ٣: ١٤ البيت الثالث إلى الحليل بن أحمد .

## ذكر الكائن الذي كان فيها من الأُمور الجليلة

### [ خبر مقتل عبد الله بن الزبير]

فمن ذلك مقتل عبد الله بن الزبير .

### \* ذكر الحبر عن صفة ذلك:

حد ثنى الحارث ، قال : حد ثنا محمد بن ُ سعد ، قال : أخبرنا محمد بن ُ عمر . قال : كانت قال : حد ثنى إسحاق بن ُ يحيى ، عن عُبيد الله بن القبطيلة ، قال : كانت الحرب بين ابن الزّبير والحجّاج ببطن مكلّة ستلّة أشهر وسبع عشرة كيلة ،

قال محملًد بن ُ عمر : وحد ثنى مصعب بن ُ ثابت ، عن نافع مولى بنى أسد — وكان عالماً بفتنة ابن الزبير — قال : حُصر ابن الزبير ليلمَة هلال ذى القعدة سنة اثنتين وسبعين وقتل لسبع عشرة كيلة تخلت من جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين ، وكان حصر ُ الحجاج لابن الزبير ثمانية أشهر وسبع عشرة ليلة .

حد ثنا الحارث ، قال: حد ثنا محمدً بن سعد، قال : أخبر آنا محمدً ابن عمر : قال : حد ثنى إسحاق بن يحيى ، عن يوسف بن ماهك ، قال : رأيت المستجنيق يرمنى به ، فرعدت السهاء وبرقت ، وعلا صوت الرّعد والبرق على الحجارة ، فاشتمل عليها ، فأعظم ذلك أهل الشأم ، فأمستكوا بأيديهم ، ١٥٥/ فرفع الحجلَّج بر كة قبائه فغرزها في منطقته ، ورفع حجر المنجنيق فوضعه فيه ، ثم قال : ارموا ، ورمى معهم . قال : ثم آصبحوا ، فجاءت صاعقة تتبعها أخرى ، فقتلت من أصحابه النتى عشر رجلا ، فانكسر أهل الشأم ، فقال الحجلَّج : يا أهل الشأم ، لا تُذكروا هذا فإنى ابن تهامة ، هذه صواعق تهامة ، هذا الفتح قد حضر فأبشروا ، إن القوم يتصيبهم مثل ما أصابكم ، فصعقت من الغد . فأصيب من أصحاب ابن الزبير عيدة ؛ مثل ما أصابكم ، فصعقت من الغد . فأصيب من أصحاب ابن الزبير عيدة ؛ فقال المحجلَّج : ألا تَسَوَّن أنَّهم يصابون وأنتم على الطبَّاعة ، وهم على خلاف

الطاعة! فلم تزل الحربُ بينَ ابنِ الزبيرِ والحجَّاجِ حتَّى كان قُبيلَ مَـقتله وقد تفرَّق عنه أصحابه ، وخرج عامَّة أهل مَـكة إلى الحَجَّاجِ في الأمان .

حد تنى الحارث، قال: حد ثنا ابن سعد، قال: أخبرنا محمد بن عمر، قال: حد ثنى إسحاق بن عبدالله (۱)، عن المنذر بن جمه الأسدى، قال: رأيت ابن الزبير يوم قُدُيل وقد تفرق عنه أصحابه وخدله من معه خدلانا شديدا، وجعلوا يخرجون إلى الحجاج حتى خرج إليه نحو من عشرة آلاف.

وذكرِ أُنَّه كان ممَّن فارقه وخرج إلى الحجَّاج ابناه حَمْزة وخُبَّسِب، فأخذا منه لأنفسهما أمانًا ، فدخل على أمَّه أسماء \_ كما ذكر محمَّد بنُ ٨٤٦/٢ عمر عن أبي الزّناد ، عن مِتَخرَّمة بن سلمان الواليي ، قال : دخل ابن ُ الزبير على أمّه حين رأى من الناس ما رأى من حد الانهم ، فقال : يا أمَّه ؟ خذ لني الناس ُ حتمَّى ولدى وأهلى ، فلم يَسبق معى إلَّا اليسير ممَّن (٢) ليس عنده من الدُّ فع أكثر من صبر ساعة ، والقوم يعطوني ما أردت من الدنيا ، فَمَا رَايُكُ ؟ فَقَالَتَ: أَنتُواللهِ يَا بُننيَّ أَعْلَم بنفسك، إِن كُنتَ تَعْلَم أَنبُّكُ عَلَى حق وإليه تدعو فامض له ، فقد قُتل عليه أصحابك، ولا تُمكّن من رقبتك يتلعَّب بها غلمان أميَّة ، وإن كنتَ إنَّما أردتَ الدُّنيا فبئس العبد أنتَ! أهلكتَ نفسك ، وأهلكت من قُتل معك . وإن قلت : كنتُ على حق فلمنَّا وَهَمَن أصحابي ضعُفتُ، فهذا ليس فعل الأحرار ولاأهل الدَّين، وكم خلود ك في الد نيا! القتل أحسن . فدنا ابن الزبير فقبل رأسها وقال : هذا والله رأيي ، والذي قمتُ به داعيًّا إلى يومي هذا ما ركمَنْت إلى الدنيا ، ولا أحببتُ الحياةَ فيها ، وما دعاني إلى الحروج إلَّا الغضب لله أن تُستحـَلُّ حُرَمَهِ، ولكنتي أحببتُ أن أعلم رأيك، فزد يني (٣)، بصيرةً مع بصيرتي. فانظري يا أمَّه فإني مقتول من يومي هذا ، فلا يشتد مَّرْنك، وسكتمي الأمر لله، فإنَّ ابنك لم يتعمَّد إتيان (٤) مُنكَر، ولا عَسَملا بفاحشة، ولم يَجُرُّ في

<sup>(</sup>١) ط : «عبيد» ، وصوابه من ا . (٢) ب : «ومن» ، ا ، ف : « من» .

<sup>(</sup>٣) ب، ف: « فقد زدتني » . (٤) ب، ف: « إيثار » .

حكم الله ، ولم يغدر في أمان ، ولم يتعمّد ظلم مسلم ولا معاهد ، ولم يبلغني ظلم عن عُمّاً في فرضيتُ به بل أذكرتُه ، ولم يكن شيء أثرَ ثرَ عندي (١) من ١٤٧/٢ رضا ربي . اللهم إني لا أقول هذا تزكية منتي لنفسي ، أنت أعلم بي ، ولكن أقولتُه تعزية لأتي لتسلو عنتي . فقالت أمه : إني لأرجو من الله أن يكون عزائي فيك حسّناً إن تقدّمتني ، وإن تقدّمتُك فني نفسي ، اخرج حتى فيك حسّناً إن تقدّمتني ، وإن تقدّمتُك الله يا أمّه خيرًا ، فلا تندّعي الله على ما يصير أمرك . قال : جزاك الله يا أمّه خيرًا ، فلا تندّعي الله على باطل الدّعاء لي قبلُ وبعد . فقالت : لا أدّعه أبدًا ، فمن قُتل على باطل فقد قُتلت على حق . ثم قالت : اللّهم ارحم طول ذلك القيام في اللّيل الطويل ، وذلك النّد عيب والظمّا في هواجر المدينة وهكة ، وبره بأبيه وبي . اللّهم قد سلّمته لأمرك فيه ، ورضيت بما قضيت ، فأنب في في بأبيه وبي . اللّهم قد سلّمته لأمرك فيه ، ورضيت بما قضيت ، فأنب في في عبد الله ثواب الصابرين الشاكرين (٢) .

قال مصعب بن ُ ثابت : فما مكثت ْ بعد َه إلَّا عَـَشْرًا ، ويقال : خمسة أيَّام .

قال محمد بن عر: حد تنى موسى بن يعقوب بن عبد الله ، عن عمه قال : دخل ابن الزبير على أمه وعليه الدرع والمعفر ، فوقف فسلم ، ثم دنا فتناول يدها فقبلها (٣) . فقالت : هذا وداع فلا تبعد، قال ابن الزبير : جئت مود عا، إنى لأرى هذا آخر يوم من الدنيا يمر بى ، واعلمى (٤) يا أمه أنى إن قُتلت فإنسما أنا لحم لا يضرنى ما صنع بى ، قالت : صدقت يا بننى ، أنى إن قُتلت فإنسما أنا لحم لا يضرنى ما صنع بى ، قالت : صدقت يا بننى ، فدنا منها فقبلها وعانقها ، وقالت حيث مسست الدرع : ما هذا ١٨٤٨ صنيع من يريد ما تريد ! قال : ما لبست هذا الدرع إلا لأشد منك ، قالت العجوز : فإنه لا يشد منى ، فذرعها ثم أدرج كمسه ، وشك أسفل قصيصه ، وجبة خز تحت القميص فأدخل أسفلها في المنطقة ، وأمه تقول : قميصه ، وجبة خز تحت القميص فأدخل أسفلها في المنطقة ، وأمه تقول :

<sup>(</sup>١) ب، ف: «عندى آثر». (٢) ب، ف: «الشاكرين الصابرين».

<sup>(</sup>٣) ف : « يديما فقبلهما » . (٤) ب : « وأعلم » .

إِنَّى إِذَا أَعْرِف يومِي أَصبِرْ إِذ بَعْضُهمْ يَعْرِفُ ثم يُنكِرُ فسمعت العجوزُ قولَه، فقالت: تَصبَّر والله إِنْ شاء الله، أبوك أبو بكر والزّير، وأملَك صفيلَة بنتُ عبد المطلَّل .

حد ثنى الحارث، قال : حد ثنى ابن سعد، قال : أخبرنى محملًد بن عمر ، قال : أخبرنا ثور بن يزيد ، عن شيخ من أهل حمص شهد وقعة ابن الزبير مع أهل الشأم، قال : رأيتُه يوم الشُلاثاء وإناً لنطلع عليه أهل حمص خمسمائة خمسمائة من باب لنا ندخله ؛ لا يدخله غير أنا ، فيخرج إلينا وحد و في أثرنا ، ونحن منهز مون منه ، فما أنسى أرجوزة له :

إِنِّى إِذَا أَعْرِفُ يومِى أَصِرْ وإِنَّما يَعْرِف يَوْمَيْهِ الْحُرُّ \* \* إِذْ بعضُهمْ يَعرِف ثم يُنكِرْ \*

فأقول : أنتَ والله الحرّ الشريف ، فلقد رأيتُه يقف في الأبطح ما يدنو منه أحد تميّ ظننيًّا أنَّه لا يقتل .

حد ثنى الحارث ، قال : حد ثنا ابن سعد ، قال : أخبرنا محملًد بن عر ، قال : عد ثنا مصعب بن ثابت ، عن نافع مولى بنى أسد ، قال : رأيت الأبواب قد شُحنت من أهل الشأم يوم الثلاثاء ، وأسلم أصحاب ابن الزبير المحارس ، وكثرهم القوم فأقاموا على كل باب رجالا وقائداً وأهل بلد ، فكان لأهل حمص الباب اللّذى يواجه باب الكعبة ، ولأهل دمشق باب بنى شَمْبَة ، ولأهل الأرد ن باب الصفا ، ولأهل فلمسطين باب بنى جُممتح ، ولأهل قنسر بن باب بنى سمّهم ، وكان الحجلّ وطارق بن عمرو جميعاً في ناحية الأبطح إلى المروة ، فرة يتحميل ابن الزبير في هذه الناحية ، ومرة في هذه الناحية ، فرمة في هذه الناحية ، فرت بي عبد في أجمّه ما يتمد عليه الرّجال ، فيعدوني أثر في هذه الناحية ، ومرة القوم وهم على الباب حتى يتُخرجهم وهو يرتجز :

إِنَّى إِذَا أَعْرِف يومِي أَصبر وإِنَّما يَعرف يومَيْه الحُرِّ ثم يصيح : يا أبا صَفوان (١) ، ويل ُ أمَّه فَتَنْحًا لو كان له رجال !

<sup>(</sup>١) ا : « أباصفوان » وهو عبد الله بن صفوان وانظر ص ١٩٢ .

### \* لو كانَ قِرْنِي وَاحِدًا كَفَيْتُهُ (¹) \*

قال ابن صفوان : إي والله وألف .

حد "في الحارث، قال: حد "فنا ابن سعد، قال: أخبرنا محملًد بن مصعب، عن عمر ، قال: فحد "في ابن أبي الزّناد وأبو بكر بن عبدالله بن مصعب، عن أبي المنذر (٢). وحد "فنا نافع مولى بني أسد، قالا: لما كان يوم الثلاثاء صبيحة سبع عشرة من جُمادَى الأولى سنة ثلاث وسبعين وقد أخذ الحجاج على ابن الزبير بالأبواب، بات ابن الزبير يصلي عاماة اللّيل، ثم احتبى بحمائل ١٨٥٠/٧ سيفه فأغنى ، ثم انتبه بالفجر فقال: أذ ن يا سعد ، فأذ أن عند المقام ، وتوضاً ابن الزبير ، وركع ركعتى الفجر ، ثم تقد م ، وأقام المؤذ ن فصلى بأصحابه ، فقراً ﴿ نَ والقلم ﴾ حرقاً حرفاً ، ثم سلم ، فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:

اكشفوا وجوه حتى أنظر، وعليهم المغافر والعمائم، فكتشفوا وجوه مهم فقال : يا آل الزبير، لو طبئم لى نقسًا عن أنفسكم كناً أهل بيت من العرب اصطلعمننا في الله لم تصبئنا زبناء بتنة . أمنًا بعد يا آل الزبير، فلا يرع كم وقع السيوف، فإنى لم أحضر موطننا قط إلا ارتششت فيه من القتل، وما أجد من أدواء جراحها أشد ممناً أجد من ألم وقعها . صونوا سيوق كم كما تصونون وجوه كم ، لا أعلم امراً كسر سيفة ، واستبقى نفسة ، فإن الرجل إذا ذهب سلاحه فهو كالمرأة أعزل، غضوا أبصار كم عن البارقة، ولي تشول عن البارقة، عبد الله بن الزبير ؟ ألا من كان سائلا عنى فإنى في الرعيل الأول .

أَبِي لابن سَلْمَى أَنَّهُ غيرُ خالِدٍ مُلاقى المنايا أَىَّ صَرْفٍ تيمَّمَا (٣) فَلَسْتُ بمُبتاع ِ الحَياة بسُبَّة ٍ ولا مُرتَق مِنْ خَشْيَةِ الموتِ سُلَّمَا (٤)

<sup>(</sup>١) لدويد بن زيد ، وانظر طبقات الشعراء لابن سلام ٢٨.

<sup>(</sup> ٢ ) ط: « ابن » وصوابه من ا ، وهو أبو المنذر هشام بن محمد الكلبي .

<sup>( \* )</sup> للحصين بن الحمام المرى ، من المفضلية ( \* ) . ( \* ) المفضليات ( \* ) ولا مبتغ ( \* )

احملوا على بركة الله .

٨٥١/١ ثم حمل عليهم حتَّى بلغ بهم الحَجُون ، فرُميى بآجُرَة فأصابته فى وجهيه فأرعش لها ، ودمى وجههُ ، فلمنَّا وَجد سخونة الدَّم يسيل على وجهه ولحيته قال :

فَلسْنَا على الأَعقاب تَدْمَى كُلُومُنا ولكنْ على أَقدامِنَا تَقْطُرُ الدّما(١) وتغاوَوْ اعليه .

قالا: وصاحت مولاة لنا مجنونة: واأمير المؤمنيناه! قالا: وقد رأته حيث هوى ، فأشارت لهم إليه ، فقتل وإن عليه ثياب خير . وجاء الحبر إلى الحجيّاج ، فسجد وسار حتيّى وقف عليه وطارق بن عمرو ، فقال طارق : ما وَلَكَت النساءُ أَذَكَرَ من هذا؛ فقال الحجيّاج: تسمد حمن يتخالف طاعة أمير المؤمنين! قال : نعم ، هو أعذر لنا ، ولولا هذا ما كان لنا عبد ، انهم إنيّا متحاصروه وهو في غير خيد ق ولا حصن ولا متنعة منذ سبعة أشهر ينتصف منيّا ، بل يفضل علينا في كلّ ما التقينا نحن وهو ؛ فبلغ كلاه ميا عبد الملك ، فصوّب طارقيًا .

حد ثنا عمر ، قال : حد ثنا أبو الحسن ، عن رجاله ، قال : كأنى أنظر إلى الزبير وقد قتل غلاماً أسوَد ، ضَرَبه فعرقبه ، وهو يمر في حملته عليه ويقول : صَبْرًا يا بن حام ، فني ميثل ِ هذه المواطن تنصير الكرام !

حد ثنى الحارث ، قال : حد ثنا ابن سعد ، قال : أخبرَنا محملًه ابن عمر ، قال : خدثى عبد الجبار بن عُممارة ، عن عبد الله بن أبى بكر ابن عمر و بن عرو بن حزم ، قال : بعث الحجاج برأس ابن الزبير ورأس عبد الله بن صفوان ورأس عبمارة بن عمر و بن حزم إلى المدينة فنصبت بها، ثم ذُهيب بها إلى عبد الملك بن مروان ، ثم دخل الحجاج

<sup>(</sup>١) للحصين بن الحمام المرى، ديوان الحماسة – بشرح المرزوق ١: ١٩٢، وفي ط: « لسنا » وأثبت ما في ب ، ف ، وهو يوافق ما في الحماسة .

مكَّة ، فبايع (١) مَن بها مين قريش لعبد الملك بن ِ مروان .

\* \* \*

قال أبو جعفر : وفى هذه السنة ولتَّى عبدُ الملك طارقيًّا مولى عنَّانَ المدينة فوليَهـا خمسة َ أشهر .

وفى هذه السنة تتُوفتي بيشرُ بن ُ مروان َ فى قول الواقدي ، وأمَّا غيرُه فإنَّه قال : كانت وفاته فى سنة أربع وسبعين .

وفيها أيضًا وَجَّه ـ فيها ذُكر حبد الملك بن مروان عمرَ بن عبيد الله بن معمر لقتال أبي فُد يك ، وأمره أن يندب معه من أحبّ من أهل المصرين ، فقدم الكوفة فندب أهلها ، فانتدب معه عشرة ' آلاف، ثم قلدم البَصْرة فندب أهلها ، فانتدب معه عشرة 'آلاف، فأخرج لهم أرزاقهم وأعطياتهم، فأعطُوها . ثمَّ سار بهم عمرُ بن عُسبيد الله ، فَهَجَعَل أهلَ الكوفة على الميمنة وعليهم محمَّد بن موسى بن طلحة ، وجمَّعل أهل َ البصرة على الميسرة وعليهم ابن أخيه عمر بن موسى بن عُسِيد الله ، وجعل خيلَـه في القلب ، حتَّى انتَّهُوْ ا إلى البحرَيْن، فصف عمر بن عبيد الله أصحابه، وقد م الرَّجَّالة في أيديهم الرَّماح قد ألزَموها الأرض ، واستتروا بالبراذع . فَـَحَـَمل أَبُو فُدُ يَكُ وأصحابه حملة رجل واحد ، فككشفوا ميسرة عدمر بن عبيد الله حتى ٨٥٣/٢ ذهبوا في الأرض إلا المغيرة بن المهليُّب ومنَّعنْن بن المغيرة ومنجبَّاعة بن عبد الرحمن وفُرُسان الناس فإنسَّهم مالوا إلى صَفَّ أهل الكوفة وهم ثابتون ، وارتُثُ عمرُ بن موسى بن عبيد الله، فهو في القتلي قد أنخين جراحة ". فلمنَّا رأى أهلُ البصرة أهلَ الكوفة لم ينهزموا تذمَّمُوا ورجعوا وقاتلوا وما عليهم أمير حتى مُرَوا بعمر بن موسى بن عبيد الله جريحًا فحملوه حتَّى أدخلوه عسكرَ الخوارج وفيه تبنُّن كثير فأحرقوه . ومالت عليهم الرّيح . وحمل أهلُ الكوفة وأهل ُ البصرة حتمَّى استباحوا عسكرَهم وقتلوا أبا فُدَيك . وحَصَروهم في المُشْتَقَدَّر ، فنزلوا على الحكم ، فقتل عمر أبن عُسبيد الله منهم \_ فيما ذُكر \_ نحوًا من ستَّة آلاف، وأسرَ ثمانمائة، وأصابوا جارية أميَّة بن عبد الله حُبُهُلِّمَى من أبي فد يك وانصَر فوا إلى البِّصْرة .

<sup>(</sup>۱) ب: «فبایعه» ، ا ، س : «فبایع بها» .

وفى هذه السنة عَزَل عبد الملك خالد بن عبد الله عن البيصرة ووَلَّها أخاه بشر بن مروان ، فصارت ولايتُها وولاية الكوفة إليه ، فشخص بيشر لميًا وُلِيَّى مع الكوفة البصرة إلى البصرة واستَخلف على الكوفة عمروبن حريث . وفيها غزا محميَّد بن مروان الصائفة ، فهزم الروم .

وقيل : إنَّه كان فى هذه السنة وقعة عَمَانَ بن الوليد بالرَّوم فى ناحية أرَّمينيـَة وهو فى أربعة آلاف والروم فى ستين أَلَفًا ، فهـَزَمَهم وأكثرً القَسَلَ فيهم .

وأقام الحجّ في هذه السّنة للناس الحجنّاج بن يوسف وهو على مكنّة واليمن واليمامة، وعلى الكوفة والبصرة – في قول الواقديّ – بشر بن مروان، وفي قول غيره على الكوفة بشر بن مروان، وعلى البصرة خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد، وعلى قضاء الكوفة شرريح بن الحارث، وعلى قرضاء البصرة هشام ابن همبيرة، وعلى خراسان بشكير بن وشاح.

## ثم دخلت سنة أربع وسبعين ذكر ما كان فيها من الأحداث الجليلة

[قال أبو جعفر: ] فحما كان فيها من ذلك عَـزْلُ عبد الملك طارق بن عمرو عن المدينة ، واستعمالُه عليها الحجاج بن يوسف ، فقد مها – فيا ذكر – فأقام بها شهرًا ثم خرج معتمرًا .

وفيها كان – فيما ذُكر – نتَقَضُ الحجَّاج بن يوسفَ بنيان الكعبة اللَّذي كان ابن ُ الزبير بناه، وكان إذ بناه أدخل فى الكعبة الحجَّر، وجعل لها بابسَّن، فأعادها الحجَّاج ُ على بنائها الأوّل فى هذه السنة ، ثم ّ انصرف إلى المدينة فى صفر، فأقام بها ثلاثة أشهر يتعبَّث بأهل المدينة ويتعنَّتهم، وبنى بها مسجدًا فى بنى سلمة ، فهو يُنسَب إليه .

واستخف فيها بأصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فَتَختَم في أَعناقهم ؛ فَلَذَكَر محملًد بن محران بن أبي ذئب ، حد ثنَه عملًن رأى جابر بن عبد الله مختومًا في يده .

وعن ابن أبي ذئب ، عن إسحاق بن يزيد ، أنه رأى أنس بن مالك مختوماً ٢/٥٥٨ في عنقه ، يريد أن يُـذ لَّـه بذلك .

قال ابن عمر: وحد ثنى شُرَحبيل بن أبى عون ، عن أبيه ، قال : رأيتُ الحجا جارسل إلى سهل بن سعد فدعاه ، فقال : ما منعك أن تنصر أمير المؤمنين عمان بن عفان ! قال : قد فعلت . قال : كذبت ، ثم أمر به فختم فى عنقيه برصاص .

وفيها استَـقَـْضَى عبدُ الملك أبا إدريسَ الخـَوْلانَىَّ ــ فيها ذَكَـرَ الواقدى ". وفي هذه السنة شـَخـَص في قول بعضيهم بيشر بنُ مروان من الكوفة إلى المبـَصْرة واليئًا عليها .

[ ذكر الخبر عن حرب المهلب للأزارقة ] وفي هذه السنة وُلِيِّيَ المهلِّبُ حَرَّبَ الأزارِقة مِن قِبلَل عبد الملك . \* ذكر الحبر عن أمره وأمرهم فيها:

ولمنَّا صار بيشْر بالبصرة كتب عبدُ الملك إليه – فيما ذكر هشامُ تعن أبيه : عن يونس بن أبي إسحاق ، عن أبيه :

أمناً بعد ، فابعث المهلنّب في أهل مصره (۱ إلى الأزارقة ، ولنينتخب من أهل مصره وجوههم وفرسانهم وأولى الفرضل والتجربة منهم (۱ ) فإننّه أعرف بهم ، وحَلّه ورأيه في الحرب ، فإنى أوثنّق شيء بتجربته ونصيحته للمسلمين . وابعث من أهل الكوفة بعَمْنا كثيفًا ، وابعث عليهم رَجلا معروفًا شريفًا ، وابعث من أهل الكوفة بعَمْنا كثيفًا ، وابعث عليهم رَجلا معروفًا شريفًا ، حسيبًا صليبًا ، يعرف بالبأس والنتّجدة والتتّجربة للحرّب ، ثمّ أنهض اليهم أهل المصرين فلنيتبعوهم أيّ وجه ما توجيّهوا حتّى ينبيد هم الله (۲) موستأصليهم . والسلام عليك (۳) .

فدعا بيشر المهلب فأقرأه الكتاب ، وأمره أن ينتخب من شاء ، فبعث بجديع بن سمّعيد بن قسيصة بن سرّاق الأز دى – وهو خال يزيد ابنه بخامره أن يأتى الديوان فينتخب الناس ، وشق على بشر أن إمرة المهلب جاءت من قبل عبد الملك، فلا يستطيع أن يبعث غيره ، فأوغرت صدره عليه حتى كأنه كان له إليه ذنب . ودعا بشر بن مروان عبد الرحمن بن مخنف فبعثه على أهل الكوفة ، وأمره أن ينتخب فرسان الناس ووجوهم وأولى الفضل منهم والنبّع دهم والنبّع دهم والنبية على أهل الكوفة .

قال أبوم خذ ف : فحد "في أشياخ الحيّ ، عن عبد الرحمن بن مخذ ف قال : دعانى بيشر بن مروان فقال لى : إنك قد عرفت منزلتك منى ، وأثر تك عندى ، وقد رأيت أن أولي ك هذا الجيش لللّذى عرفت من مخزلك وغنائك وشرفك وبأسك ، فكن عند أحسن ظيى بك . انظر هذا الكذا كذا \_ يقع في المهلب \_ فاستبد عليه بالأمر ، ولا تقبلن له مشورة ولا رأيا ، وتنتقصه وقص ربه .

قال : فَمْرَكُ أَن يُوصِيني بالجُنند، وقتال العدُو ، والنَّظر لأهل

<sup>(</sup>۱-۱) ب، ف: « و وجوههم وفرسانهم وأولى الفضل والتجربة منهم إلى الأزارقة ولينتخب من أحب ». (۲) ب، س: « يبيرهم ». (۳) بعدها في ف: « و رحمة الله و بركاته ».

الإسلام ، وأقبل يُغريني بابن عمني كأنى من الشَّفهاء أو ممَّن يُستَصْبي ويُستجهل، ما رأيتُ شيخًا مشلى في مشل هيئي ومنزلي طُسُوح منه في مثل ما طَمع فيه هذا الغلام منتى ، شبَّ عَمرو عن الطوق.

قال : ولمنَّا رأى أني لستُ بالنَّشيط (١) إلى جوابه قال لى : مَا لَك ؟ قلتُ: ١٥٧/٢ أصلحك الله ! وهل يَسعني إلَّا إنفاذ أمرِك في كلُّ ما أحببت وكرهت ! قال : امض ِ راشدًا . قال : فود عتبُه وخرجتُ من عنده ، وخرج المهلَّب بأهل البصرة حتَّى نزل رام َ مَـهُر مُرز فلقـَى بها الخوارج ، فخندق عليه ، وأقبل عبدُ الرحمن بنُ مخنف بأهل الكوفة على ربع أهل المدينة معه<sup>(٢)</sup> بـِشـْر بنُ جريرٍ ، وعلى ربع تميم وهـمـُدان محمَّد بن ُ عبد الرحمن بن سعيد بن قيس ، وعلى ربع كينندَة وربيعة إسحاق بن محمَّد بن الأشعث ، وعلى ربع مـَذ حج وأسلَد زَحْر بن قيس. فأقْبلَ عبد الرحمن حتَّى نزل من المهلَّب على ميل أو ميل ونصف . حيث تراءى العسكران برام ممهُ رُمُز ، فلم يلبَث الناسُ إِلَّا عشرًا حَيَّ أَتَاهُم نَعِيَّ بِيشر بن مروان، وتُـُوفَيُّ بالبصرة، فارفضُّ ناس كثيرٌ من أهل البصرة وأهل الكوفة ، واستَخلف بشر خالدَ بنَ عبد الله ابن أسيد ، وكان خليفته على الكوفة عمرو بن حُرَيث ، وكان اللَّذين انصرفوا من أهل الكوفة زَحْر بن قيس وإسحاق بن محمَّد بن الأشعث ومحمَّد بن ابن عبد الرحمن بن سعيد بن قيس، فبعث عبد ُ الرحمن بن مُعنف ابنه جعفراً في آثارهم ، فرد إسحاق ومحمَّداً ، وفاتمَه زحر بن قيس ، فحبسهما يومين ، ثم أخذ عليهما ألا يفارقاه ، فلم يلبثا إلَّا يوما(٣)حتى انصرفا، فأخذا(٤)غير الطريق، وطُلُبًا فلم يُلحَقًا، وأقبلًا حتى لحقًا زَحْر بنَ قيس بالأهواز، فاجتمع بها ناس كثير ممَّن يريد البَّصْرة ، فبلغ ذلك خالد بن عبد الله ، ٧٠٨/٢ فكتب إلى الناس كتابيًا (° و بعث رسولاً يضرب وجوه َ الناس و يرد هم°)، فقدم بكتابه مولِّي له ، فقرأ الكتاب على الناس ؛ وقد جُمعوا له :

<sup>(</sup>۱) ب، ف: « بنشيط». (۲) ب، ف: « ومعه ».

<sup>(</sup>٣) ب، ف: « يومين » . (٤) س: « انصرفوا فأخذوا » .

<sup>(</sup> ه -- ه ) ب ، ف : « و بعث رسلا تضرب وجوه الناس وتردهم ».

بسم الله الرّحمن الرحيم ، من خالد بن عبد الله ، إلى من بلغه كتابى هذا من المؤمنين والمسلمين .سلام عليكم ، فإنى أحسمد إليكم الله الله كلا إلا هو . أمنا بعد ، فإن الله كتب على عباده الجهاد ، وفرض طاعة ولاة الأمر ، فمن بجاهد فإنسما يربعها للفسه ، ومن ترك الجهاد في الله كان الله عنه أغنى ، ومن عصى ولاة الأمر والقرام بالحق أسخط الله عليه ، وكان قد استحق العقوبة في بشره ، وعرض نفسه لاستفاءة ماله وإلقاء عطائه ، والتسيير إلى أبعد الأرض وشر البلهدان . أيها المسلمون ، اعلموا(١) على من اجترأتم ومن عصيتم! إنه عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين ، الذي ليست فيه غسميزة ، ولا لأهل المعصية عنده رئخصة ، سوطه على متزعمي ، وعلى متن خالف سيفه ، فلا تجعلوا على أنفسكم سبيلا ، فإنى لم آلكم نصيحة . عباد الله ، ارجعوا إلى متكثبه كم (١) وطاعة خليفتكم ، ولا ترجعوا عاصين محالفين فيأتيه ما تكرهون . أقسيم بالله لا أثقتف عاصياً بعد كتابى هذا إلا قتلته إن شاء الله ؛ والسلام عليكم ورحمة الله .

وأخدَد كلما قرأ عليهم سطراً أو سطرين قال له زحر : أو جز ؛ فيقول له مولى خالد : والله إنى لأسمع كلام رجل ما يريد أن يفهم ما يسمع . أشهد لا يعيج (٣) ، بشيء مما في هذا الكتاب. فقال له : اقرأ أيها العبد الأحمر ما أمرت به ، ثم ارجع إلى أهلك ، فإنك لا تدرى ما في أنفسنا .

فلما فرغ من قراءته لم يلتفت الناسُ إلى ما فى كتابه ، وأقبلَ زَحْرُ<sup>(1)</sup> وإسحاقُ بنُ محمد ومحمد بن عبد الرحمن حتى نزلوا قرية " لآل الأشعث إلى جانب الكوفة ، وكتبوا إلى عمرو بن حُرَيث :

أما بعد ، فإن الناس لما بلغهم وفاة الأمير رحمة الله عليه تفرقوا فلم يَـبَق معنا أحد ؛ فأقبلنا إلى الأمير والى مصرِنا، وأحببنما ألّا فـَـدخل الكوفة إلّا بإذن الأمير وعـلمـه.

<sup>(</sup>١) ب، ف: « أتعلمون <sub>»</sub> . . . . (٢) ب، ف: « أمكنتكم » .

<sup>(</sup>٣) لا يعيج : لا يكترث . وفي ب ، ف : « لا تهيح فتنة إلا كنت رأسها » .

<sup>(</sup> ٤ ) بعدها في ب ، ف : « وأصحابه » .

فكتب إليهم:

أما بعد، فإنكم تركتم مكتبكم (١) وأقبلتم عاصين مخالفين، فليس لكم عندنا إذان ولا أمان.

فلما أتاهم ذلك انتظروا حتى إذا كان الليل دخلوا إلى رحالهم ، فلم يزالوا مقيمين حتى قدّم الحجاج بن عصف .

\* \* \*

[عزل بكير بن وشاح عن خراسان وولاية أمية بن عبد الله عليها] وفى هذه السنة عزل عبد الملك بـ كير بن وشاح عن خراسان وولاها أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيديد .

\* ذكر الخبر عن سبب عزل بُكتير وولاية أميّة :

وكانت ولاية مُ بُكَير بن وشاح خُراسان إلَى حين قدم (٢) أمية عليها واليا سنتين في قول أبى الحسسَن، وذلك أن ابن خازم قترل سنة ثلاث وسبعين وقدم أميّة سنة أربع وسبعين .

وكان سبب عزل بسكير عن خراسان أن بحيراً - فيا ذكر على عن عن المفضل - حبسه بكير بن وشاح لما كان منه فيا ذكرت في رأس ابن خازم ١٠٠/٢ حين قتله، فلم يزل محبوساً عنده حتى استعمل عبد الملك أميسة بن عبد الله ابن خالد بن أسيد، فلما بلغ ذلك بكيراً أرسل إلى بتحير ليصالحه، فأبى عليه وقال: ظن بكيراً ن خراسان تبقى له في الجماعة! فيشت السفراء بينهم، فأبى بتحير، فلنخل عليه ضرار بن حصين الضبي، فقال: ألا أراك ماثقاً! يرسل إليك ابن عملك بتعتذر إليك وأنت أسيره، والمشرقي في يده ولو قتلك ما حبقت فيك عنز - ولا تقبل منه! ما أنت بموفيق (٣)، اقبل الصلح، واخرج وأنت على أمرك. فقبل مشورته، وصالح بنكيراً، فأرسل اليه بكير بأربعين ألفاً، وأخذ على بتحير ألا يقاتله. وكانت تميم قد اختلفت اليه بكير بأربعين ألفاً، وأخذ على بتحير ألا يقاتله. وكانت تميم قد اختلفت بخراسان، فصارت منقاعس والبطون يتعصبون له، فخاف أهل خراسان بغود الحرب وتفسد البلاد، ويقهرهم عدوهم من المشركين، فكتبوا إلى

<sup>(</sup>۱) ب، ف: « أمكنتكم » . (۲) ب، ف: « قدوم » .

<sup>(</sup>٣) ب، ف: « بموثق».

عبد الملك بن مرُّوان : إن خُراسان لا تصلح بعد الفتنة إلا على رجل من قريش لا يحسدونه ولا يتعصّبون عِليه ، فقال عبد الملك : خُـراسان ثَـغَـرْ, المسشرق ، وقد كان به من الشر ما كان ، وعليه هذا التسميمي ، وقد تعصب الناس وخافوا أن يصيروا إلى ما كانوا عليه ، فيهلك الثّغر ومين فيه ، وقد سألوا أن° أولتي أمرَهم رجلامن قريش فيسمعوا له ويطيعوا ، فقال أميـّة بن ُ عبد الله : يا أمير المؤمنين ، تداركهم برجل منك ، قال : لولا انحيازُك عن ٨٦١/٢ أبي فُد يك كنت ذلك الرجل. قال: يا أمير المؤمنين ، والله ما انحزْتُ حتى لم أجد مُقاتلًا ، وحمد كني الناس ، فرأيت أن انْحيازي إلى فئة أفضل من تعريضي عصبة مقيت من المسلمين للهلكة ، وقد علم ذلك مرّار بن عبدالرحمن بن أبي بكروة، وكتب إليك خالد بن عبدالله بما بلكغه من عُدُ ري قال : وكان خالد كتب إليه بعذره ، ويُخبره أن الناس قد خذلوه فقال مرار: صدق أميّة يا أمير المؤمنين، لقد صبر حتى لم يتجد مقاتكاً، وحدّله الناس. فولاً ه خُراسان، وكان عبدُ الملك يُحبُّ أميَّة، ويقول: نتيجتي، أي ليدُّتي، فقال الناس : ما رأيننا أحدًا عُـوّ ض من هزيمة ما عُـوّض أميـة ، فرّ من أبي فُد يَنْك فاستُعنمل على خراسان؛ فقال رجل من بكر بن وائل في متحبس بُكَير بن وشاح:

أَتَتْكَ العِيسُ تَنْفَخُ فَى بُراهَا تُكشَّفُ عَنْ مَنَاكِبِهَا القُطوعُ(١) كَأَنَّ مَواقعَ الأَكوارِ منها(١) حَمَامُ كَنَائسِ بُقْعٌ وُقوعُ بأبيْضَ من أُميَّةَ مضرحِيٍّ كأنَّ جبينَهُ سَيْفٌ صنِيعُ(١)

وبَـَحير يومثذ بالسِّنْج يَـسأَل عن مسير أميـَة ؛ فلما بلغه أنه قد قارب ٨٦٢/٢ أَبْرِشَهَهْر قال لرجل من عجم أهل مرْوَ يقال له رُزَين ــ أو زرير: دُلّتي

<sup>(</sup>١) الأغانى ١٣: ٢٥٨، ٢٥٩، ونسب الشعر لعبد الرحمن بن الحكم بن العاص ؛ وذكر البيت الأول، ثم الثالث. العيس: النوق البيض يخالط بياضها شقرة. والبرى ؛ جمع برة، وهى حلقة من فضة أو صفر أو شعر تجعل فى أفف البعير. والقطوع، بضم القاف: جمع قطع؛ وهو الطنفسة تحت الرحل على كتنى البعير. (٢) كذا فى ١، وفى ط: «الأكرار»

<sup>(</sup>٣) المضرحي : السيد الكريم . والصنيع : السيف الأبيض المجلو .

على طريق قريب لألقى الأمير قبل قدومه، ولك كذا وكذا، وأجزل لك العطية ؛ وكان عالماً بالطريق ، فخرج به فسار من السنج إلى أرض سرَخْس في ليلة ، ثم مضى به إلى نيسابور فوافي أمية حين قدم أبرَ شَهْر ، فلقيه فأخبره عن خراسان وما يُصلح أهلها وتحسن به طاعتهم، ويخف على الوالى مئونتهم، ورفع عن (١) بنُكير أموالاً أصابها ، وحند ره غدرة .

قال : وسار معه حتى قدم مرو ، وكان أمية سيداً كريماً ، فلم يتعرض لبنكير ولا لعماله ، وعرض عليه أن يوليه شرطته ، فأبى بككير ، فولاها بتحير بن ورقاء ، فلام بكيراً رجال من قومه ، فقالوا : أبيت أن تهى ، فوللى بتحيراً وقد عرفت ما بينكما ! قال : كنت أمس والى خراسان تحمل الحرب بين يدى ، فأصير اليوم على الشرطة أحمل الحربة !

وقال أمية لبُكير : اختر ما شئت من عمل خراسان ، قال : طُخارِسْتان، قال : هي لك . قال : فتجهز بُكير وأنفر مالا كثيراً ، فقال بحير لأمية : إن أتى بكير طُخارِسْتان خلعك ، فلم يزل يحذره حتى حذر ، فأمره بالمُقام عند ،

\* \* \*

وحجَّ بالناس فى هذه السنة الحجمّاج بن عرسف . وكان وكى قضاء المدينة عبد الله بن قيس بن متخرّمة قبل شخوصيه إلى المدينة كذلك ، ذ كر ذلك عن محمّد بن عمر .

وكان على المدينة ومكتة الحجّاحُ بنُ يوسف ، وعلى الكوفة والبَصرة بشُرُ بنُ مَرَوان ، وعلى خُراسان أميّة بن عبد الله بن خالد بن أسيد، وعلى قضاء الكُوفة شُريح بن الحارث، وعلى قضاء البصرة هشامُ بنَ هُبَيَرة ، ١٣/٧ وقد ذُكر أن عبد الملك بن مروان اعتمر في هذه السنة ، ولا نعلم صحيّة ذلك .

<sup>(</sup>۱) ط: «على».

# ثم دخلت سنة خمس وسبعين ذكرُ الخبر عمَّا كان فيها من الأحداث

فمن ذلك غزوة محمد بن مروان الصائفة حين خرجت الروم من قيبك مرّعش .

وفى هذه السنة ولتى عبد لللك يحيى بن الحكم بن أبى العاص المدينة . وفى هذه السنة وَلَنَّى عبد لللك الحَجَاجَ بنَ يوسفَ العراقَ دون خُراسان وسيجسستان .

### [ ولاية الحجاج على الكوفة وخطبته في أهلها ]

وفيها قدم الحجّاج الكوفة . فحد "في أبو زيد ، قال : حد "في محمد ابن يحيى أبو غسّان ، عن عبد الله بن أبي عبيدة بن محمّد بن عمّار ابن ياسر ، قال (۱): خرج الحجّاج بن يوسف من المدينة حين أتاه كتاب عبد الملك بن مروان بولاية العراق بعد وفاة بشر بن مرّوان في اثني عشر راكباً على النتجائب حتى دخل الكوفة حين انتشر النهار فجاءة"(۱)، وقد كان بشر بعث المهلّب إلى الحررورية ، فبدأ بالمسجد فد خله ، ثم صعيد المنبر وهو متلقم بعمامة خرّ حمراء ، فقال : على بالناس ، فحسبوه وأصحابه المنبر وهو متلقم بعمامة خرّ حمراء ، فقال : على بالناس ، فحسبوه وأصحابه وجهه وقال :

## أَنَا ابنُ جَلَا وطَلاَّعُ الثَّنَايا مَتَى أَضَعِ العِمامَة تَعْرِفوني (1)

<sup>(</sup>١) الحبر وما تضمنه من خطبة الحجاج أو رده الحاحظ في البيان والتبيين ٢: ٣٠٧ – ٣١٠ بهذا السند أيضاً ، والحطبة أيضاً في الكامل ١ : ٣٨٠ – ٣٨٠ ، والعقد ٤ : ١١٩ ، وعيون الأخبار

<sup>(</sup>٢) البيان : « فجأة » . (٣) البيان : « خوارج » .

<sup>(</sup> ٤ ) من قصيدة لسحيم بن وثيل الرياحي ، رواها الأصمعي في الأصمعيات ٧٣ ( ليبسك ) .

أما والله إنتى (١ لأحمل ١) الشرَّ محمليه ، وأحذُ وه بنعله ، وأجزيه بمثله ، وإنى لأنظر إلى الدِّماء بين وإنى لأنظر إلى الدِّماء بين العمائم واللِّحكي .

### \* قد شَمَّرَتْ عن ساقِهَا تَشْميرا(٢) \*

هذا أَوان الشَّد فاشتدِّى زِيمْ قد لَفَّها الليلُ بِسَوَّاقٍ حُطَمْ (٣) ليسَ براعِي إِبِلٍ ولا غَنَمْ ولا بجزَّارٍ على ظهرِ وَضَمْ (٤) ليسَ براعِي إِبِلٍ ولا غَنَمْ ولا بجزَّارٍ على ظهرِ وَضَمْ (٤) قد لَفَّها الليْلُ بعصْدَى (٥) أَرْوَعَ خَرِّاجٍ من الدَّوِّيِّ قد لَفَّها الليْلُ بعصْدَى (٥) أَرْوَعَ خَرِّاجٍ من الدَّوِّيِّ .

نيس أوان يكْره الخِلاطُ جاءَت به والقُلُص الأَعلاطُ \* تَهِوى هُوىً سابقِ الغَطاطِ \*

وإنى والله ياأهل العراق ماأغمة زكتة غماز التين (١)، ولا يقع قع كى بالشنان ولقد فررت عن ذكاء (٧)، وجر يشت إلى الغاية القصوى (٨). إن أمير المؤمنين، عبد الملك نشر كنانته ثم عدم عيدانها فوجدنى أمراها عوداً، وأصلبها ٨٦٥/٢ مكسراً، فوجته في إليكم؛ فإنكم طالما أوضع ثم (٩) في الفتر وسننتم سنن الغي . أما والله لالحورتكم لحور العود، ولأعصب تكم عصب السلمة،

<sup>(</sup>١-١) البيان : « لأحتمل الشر بحمله » .

<sup>(</sup>٢) البيان : « فشمرا » ، العقد : « فشمرى » .

<sup>(</sup>٣) الرجز لرويشد بن رميض العنبرى ؛ كما في حواشي الكامل واللسان (حطم) ؛ والأغانى ١٥ : ١٥٥ ، ٢٥٦ ، ٢٥٦ ، الشعر لرشيد بن رميض العنزى يقوله في الحطم ، وهو شريح بن ضبيعة . وكان شريح قد غزا اليمن ، فغم وسبى ، ثم أخذ على طريق مفازة فضل بهم دليلهم ثم هرب منهم ، وهلك منهم ناس كثير بالعطش ، وجعل الحطم يسوق بأصحابه سوقاً عنيفاً حتى نجوا ووردوا الماء ، فقال فيه رشيد الرجز مادحاً ، فلقب الحطم بذلك الرجز » . (٤) الوضم : كل ما قطع عليه اللحم .

<sup>(</sup> ٥ ) الرجز في اللسان ( عصلب ) . والعصلبي : الشديد القادر على المشي والعمل .

<sup>(</sup>٦) البيان : « تغاز التين » .

<sup>(</sup>٧) فر الدابة : كشف عن أسنانه ليعرف بذلك عمره . والذكاء ؛ نهاية الشباب وتمام السن .

<sup>(</sup> ٨ ) الغاية : قصبة تنصب في الموضع الذي تكون المسابقة إليه ليأخذها السابق . وفي العقد : « وأجريت إلى الغاية القصوى » . ( ٩ ) الإيضاع : ضرب من السير .

ولأضرب نكم ضرب غرائب (۱) الإبل . إنى والله لا أعيد إلّا و فَيَدْت، ولا أخلَق الآ فَرَيْت، ولا أخلَق الآ فَرَيْت. فإيناى وهذه الجماعات وقيلاً وقالا، وما يقول (۲)، [و (۳)] فيم أنم وذاك ؟ والله لتشتقيمتُ على سببُل الحق أو لأد عَن لكل رجل منكم شُغْلا في جسَدة . من وجدَدت بعد ثالثة من بتعث المهلب سفكت دمة ، وأنهبت مالية .

ثم دخل منزله ولم يزد° على ذلك .

قال : ويقال : إنه لما طال سكوتُه تَناوَل محمد بنُ عُمير حَصَى فأراد أن يَحصِبه بها، وقال : قاتله الله! ما أعياه وأدمه ! والله إنتى لأحسب خبره كرُوائه . فلما تكلم الحجاج جَعل الحصَى يَنتُر من يده ولا يعقل به ، وأن الحجاج قال في خُطْبته :

شاهت الوجوه! إن الله ضرّب ﴿ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَةً يَأْتِيهَا الله لِبَاسَ الجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُون ﴾ (٤) ، وأنتم أولئك وأشباه أولئك ، فاستوثقوا واستقيموا. فوالله لأذيقنكم الهيوانحتَّى تند رُّوا (٥) ، ولاعصبتَّنكم عصبالسلسمة واستقيموا. فوالله لأذيقنكم الهيوانحتَّى تند رُّوا (٥) ، ولاعصبتَّنكم عصبالسلسمة وكان وكان ، أقسم بالله لتقبيلُن على الإنصاف ، ولتدَعَن الإرجاف ، وكان وكان ، وأخبرنى فلان عن فلان ، والهبروما الهبر ! أو لأهبرنكم (١) وتقلعوا عمن هبواً يدع النساء أيامتى ، والولدان يتامى ، وحتمَّى تمشوا السَّمَّهمَى ، وتقلعوا عمن هاوهما . إيمَّاى وهذه الزّرافات ، لا يركبَسَن الرجل منكم الآ وحد . ألا إنه لو ساغ لأهل المعصية معصيتُهم ماجبيى في ولا قُوتل عدو ، ولع طُلَل الثغور ، ولولا أنَّهم يُغزَون كرَّها ما غزوا طَوْعًا ، وقد بلَلغَى ورفعكم المهاسب ، وإقبالكم على مصركم عصاة مخالفين ، وإنى أقسيم رفي ضكم الله لا أجد أحداً بعد ثالثة إلا ضربتُ عنقه .

<sup>(</sup>١) الإبل إذا وردت الماء ودخل فيها غريبة من غيرها ضربت وطردت .

<sup>(</sup>٢) البيان « ما يقولون » . (٣) من البيان .

 <sup>(</sup>٩) س، ف: « ولأ هبرنكم » .

ثم دعا العُرَفاء فقال: ألحقُوا الناس بالمهَلَّب، وأتدُوني بالبراءات بمنُوافاتهم ولا تسُغلقن أبواب الجسر ليلا ولا نهارًا حتمَّى تنقضي هذه المدة.

تفسير الخيط : قول : «أنا ابن مُ جلاً » فابن ملا الصّب كُلْنَه يجلو الظلّمة . والثنايا : ما صَغُر من الجبال ونتا . وأينتع الشّمر : بلغ إد راكه . وقول : «فاشتد ي زيتم » ، فهي اسم للحرّب . والحيط : اللّذي يتحطم كلّ شيء يتمر به . والوضم : ما وقي به اللّحم من الأرض . والعصل بي : الشديد . والدّو يبّه : الأرض الفضاء اللّي يسمتع فيها دوي أخفاف الإبل . والأعلاط : الإبل التّي لا أرسان عليها . أنشد أبو زيد الأصمعي : واعرورت العُلُطُ العُرْضي تركضه أمّ الفوارس بالدّيداء والرّبعة والرّبعة

والشِّنان ، جمع شَنَّة : القير به البالية اليابسة ، قال الشاعر :

كَأَنَّكَ مِنْ جِمالِ بَنِي أُقَيْشٍ يُقَعْقَعُ خَلْفَ رِجلَيْه بِشَنِّ وَقَوْلُه : «فعَجَمَ عيدانهَها»، أي عَضَها، والعَمَجَم بفتح الجيم: حَبَّ ٢/٨٦٧ الزيب ، قال الأعشى :

### • ومَلفوظُها كلَقيط العَجَمْ

وقوله: «أمرَ ها عُودًا»، أى أصلبها، يقال: حبثل مُهُ مَرّ، إذا كان شديد الفتل . وقوله: «لأعصبنتكم عصب السكمة»، فالعصب القطع، والسلمة؛ شجرة من العضاه . وقوله : «لا أخلق إلا فرريث»، فالخكش : والسلمة؛ شجرة من العضاه . وقوله : «لا أخلق إلا فرريث»، فالخكش التقدير ، قال الله تعالى : ﴿ مَنْ مُضْغَة مُخَلَّقة وغير مُخَلَّقة ﴾ (١١)، أى مقد رة وغير مقد رة ، يعنى ما يتم ومًا يكون سيقطًا، قال الكُمسيت يصف قربة :

لم تَجْشَمِ الخالقاتُ فِرْيتَها ولم يَفِضْ مِن نِطاقِها السَّرَبُ

<sup>(</sup>١) سورة الحج: ه ، وفي الأصول : « من نطفة » ، وهو خطأ .

وإنسَّما وصف حواصل الطَّير ، يقول : ليست كهذه . وصَخْرة خلَلْقاء ، أى ملَسْهاء ، قال الشاعر :

وبه ويه فواع فوق مسور كأنّه من الصّخرة الخَلْقاء زُحْلوقُ مَلعَبِ ويقال: فريت الألف إذا أنت ويقال: فريت الأديم إذا أصلحته ، وأفريت ، بالألف إذا أنت أف المحددة ، والسّمدة على الباطل ، قال أبو عمر و الشّيباني : وأصله ما تُسميه العامدة مسخاط الشّيطان ، وهو لُعاب الشّمس عند الظّهيرة ، قال أبو النّجم العجب لي :

وذَابَ للشَّمسِ لُعَابُ فَنزَلُ وقامَ مِيزِانُ الزَّمان فاعتدَلُ والزَّرافات: الجماعات. تم التفسير.

٨ قال أبو جعفر: قال عمر: فحد تنى محملًد بن يحيى ، عن عبد الله بن أبى عُبيد ، قال: فلم الله على الله على الله و ألثالث سمع تكبيرًا في السوق ، فخرج حتى جلس على المنبر ، فقال:

يا أهل العراق ، وأهل الشّقاق والنفاق ، ومساوئ الأخلاق ، إنى سمعت تكبيرًا ليس بالتّكبير اللّذى يراد الله به فى التّرغيب ، ولكنتَه التكبير اللّذى يراد الله به فى التّرغيب ، ولكنتَه التكبير اللّذي يررد به التّرهيب ، وقد عرفت أنتَها عتجاجة "تحتمها قتص في يا بنى اللّكيعة وعبيد العصا ، وأبناء الأيامتي ، ألا يربع رجل منكم على ظلم ه ، ويحسن حقن دمه، ويبصر موضع قدمه! فأقسم بالله لأوشك أن أوقع ويحسن حقن دمه، ويبصر موضع قدمه!

قولله: «تحتمها قصف» ، فهو شدة الربح . واللكعاء : الورهاء ، وهي الحمقاء من الإماء . والظلّع : الضّعف والوهن من شدة السير . وقوله : «تمهوى هدوي سابق الغطاط» ، فالغطاط بضم الغين : ضرب من الطير . قال الأصمعي : الغطاط بفتح الغين : ضرب من الطير ، وأنشد لحسان ابن ثابت (١) :

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۰۹.

يُغْشَوْن حتى ما تَهِرُّ كلابُهُمْ لا يَسأُلُون عن الغَطَاطِ المُقْسِلِ(١) بفتح الغين, قال: والغُطاط بضم الغين: اختلاط الضوء بالظلمة من آخر ١٦٩/٢ الليل، قال الراجز:

قامَ إِلَى أَدْمَاءَ فِي الغُطَاطِ يَمْشِي بِمِثْلِ قَائِمِ الفُسطاطِ تَمِ التفسير .

قال: فقام إليه عُمسَير بنُ ضائئ التَّميميّ ثُمّ الحنظلَيّ فقال: أصلتَ اللهُ الأمير! أنا في هذا البعث، وأنا شيخٌ كبير عليل، وهذا ابني، وهو أشبّ مني ؛ قال: ومنَنْ أنت؟ قال: عُمسَير بنُ ضائئ التَّميميّ، قال: أسمعت كلامنا بالأمس؟ قال: نعم، قال: ألستَ النَّذي غزا أمير المؤمنين عثمانَ ؟ قال: بلي ؛ قال: وما حملك على ذلك؟ قال: كان حببس أبي ، وكان شيخًا كبيرًا، قال: أوليس يقول:

هَمَمْتُ وَلَمْ أَفْعَلْ وَكِدْتُ وَلَيْتنِي تَرَكْتُ على عَمَانَ تَبكى حَلَاثُلُهُ إنى لأحسب فى قتلك صلاح المصرين ، قم إليه يا حرسى فاضرب عنقه ؛ فقام إليه رجل فضرب عنقه ، وأنهب (٢) ماله .

ويقال: إن عَنبَسَة بن سعيد قال للحجاّج: أتعرف هذا؟ قال: لا ، قال: هذا أحد ُ قَتَلَة أمير المؤمنين عثمان ؛ فقال الحجاّج: يا علواً الله ، أفلا إلى أمير المؤمنين بعثت بديلا! ثم آمر بضرْب عنقه ، وأمر منادياً ٢/٨٧٠ فنادى : ألا إن عُمير بن ضابئ أتى بعد ثالثة ؛ وقد كان سميع النداء ، فنادى : ألا فإن دَمة الله بريئة ممين بات الليلة من جُنبُد المهلب . فخرج الناس فازد حموا على الجسر ، وخرجت العرفاء إلى المهلب وهو برامته رممز فأخذوا كتُببَه بالمهوافاة ، فقال المهلب : قدم العراق اليوم رجل ذكر : اليوم قُوتيل العدو .

قال ابن أبى عُبيدة فى حديثه: فعَـبر الجِـسْر تلك الليلة أربعة ُ آلاف من مـَذ ْحج ؛ فقال المهلـَّب: قدم العراق َ رجل دَ كَـر .

<sup>(</sup>١) الديوان : « السواد المقبل » . ( ( Y ) أنهب ماله : جعله نهبأ لغيره .

قال عمر عن أبى الحسن ، قال : لمناً قرأ عليهم كتاب عبد الملك قال القارئ : أمناً بعد ، سلام عليكم فإنى أحمد إليكم الله . فقال له : اقطع ، يا عبيد العصا ، أيسلم عليكم أمير المؤونين فلا يرد راد منكم السلام! هذا أدب ابن نهية (١) ، أما والله لأؤدبنكم غير هذا الأدب ، ابدأ بالكتاب ، فلمنا بلغ إلى قوله : « أما بعد ، سلام عليكم »، لم يتبق منهم أحد الا قال : وعلى أمير المؤمنين السلام ورحمة الله .

قال عمر: حد تنى عبد الملك بن شيبان بن عبد الملك بن مسمع ، قال : حد تنى عمر و بن سعيد ، قال : لما قدم الحجاج الكوفة خطبهم فقال : جد ثالثة منجئيده أحد ، فقال : إنكم قد أخلام بعسكر المهلب ، فلا يصبحن بعد ثالثة من بعئيده أحد ، فقال : من بك ؟ قال : عير بن فامياً كان بعد ثالثة أتى رجل "يستدى ، فقال : من بك ؟ قال : عير بن فاميا البر عليه . وكلد ب عليه . فأرسل الحجاج إلى عمير بن ضابئ ، فأتى به شيخا كبيرا ، فقال (١٠) له : ما خلف ك عن معكرك ؟ قال : أنا شيخ كبير " لا حواك بى ، فأرسلت البي بديلا فهو أجلد منى جكدا ، وأحد ت منى سنا ، فسل عما أقول لك ، فإن كنت صادقا و إلا فعاقبنى . قال : فقال عنسه بن سعيد : هذا الله ي عمان قتيلا ؛ فلطم وجهه و وثب عليه فكسر ضلعين من أضلاعه ، فأمر به الحجاج فضربت عنقه . قال عمر و بن سعيد : فوالله إنى لأسير بين فأمر به الحجاج فضربت عنقه . قال عمر و بن سعيد : فوالله إنى لأسير بين الكوفة والحيرة إذ سمعت رجزاً مضرياً ، فعدلت إليهم فقلت : ما الحبر ؟ فقالوا : قد م علينا رجل من شر أحياء العرب من هذا الحي من ثمود ، أستف الساقين (٥) ، فقد م سيته الحي عمر بن ضابئ فضرب عنقه .

<sup>(</sup>١) فى زيادات الكامل ١: ٣٨٣: « زعم أبو العباس أن ابن نهية رجل كان على الشرطة بالبصرة قبل الحجاج » . «قال » .

<sup>(</sup>٣) فى اللسان : «السقف : أن تميل الرجل على وحشيتُها» و وحشى الرِّجل : جانبها .

<sup>( ؛ )</sup> الحاعرتان : حرفا الوركين المشرفان على الفخذين ، وفى اللسان : « وفى كتاب عبد الملك إلى الحجاج : قاتلك الله ، أسود الحاعرتين ! قيل : هما اللذان يبتدئان الذنب .

<sup>(</sup> ه ) الخفش : ضعف فى البصر مع ضيق فى العين .

ولما قدَة ل الحجاج عمير بن ضابئ لقى إبراهيم بن عامر أحد بنى غاضرة من بنى أسد عبد الله بن الزَّبير في السوق فسأله عن الخبر ، فقال ابن الزَّبير :

أَرَى الأَمر أَمْسَى مُنْصِباً مَتشَعِباً (۱) سِوَى الجيْش إِلَّا فى المَهالِك مَذْهَبَا عُمَيرًا وإِمَّا أَن تزور المهَلَّبا رُكُوبُك حَوْليًّا من الثَّلج أَشْهَبَا (۲) ۸۷۲/۲ رَها مَكان السّوقِ أَوْ هِي أَقْربا تحمّم حِنْوَ السَّرْج حتَّى تحنَّبَا (۵) أَقُولُ لإِبراهِيمَ لمَّا لقِيتُهُ تجَهَّزُ وأَسْرِعْ والحق الجَيْشَ لاأَرى تَجَيَّرْ فإما أَن تزور ابنَ ضابيً هما خُطَّتا كرهٍ نَجَاوُكَ مِنهُمَا (٢) فحالَ ولو كانت خُراسَان دونه فكائن ترى من مُكْرهِ العَدْوِ مُسْمنٍ (٤)

وكان قُدومُ الحجاج الكوفة - فيا قيل - فى شهر رمضان منهذه السنة ، فوجّه الحكم بن أيوب الشّق على البّصرة أميرًا ، وأمره أن يشتد على خالد بن عبد الله ، فلما بلغ خالدًا الحبرُ خرج من البّصرة قبل أن يدخلُها الحكمَم ، فنزل الجلّحاء وشيّعه أهل البصرة ، فلم يتبرَح مُصكلاً ه حتى قسم فيهم ألف ألف .

\* \* \*

وحج بالناس فى هذه السنة عبد الملك بن مرّوان ، حد ثنى بذلك أحمد المركب ابن أبت عمّن حد ثه عن إسحاق بن عيسى ، عن أبى معشر . وو فد يحيى بن الحكم فى هذه السنة على عبد الملك بن مروان ، واستخلف على عمله بالمدينة أبان بن عمان، وأمر عبد الملك يحيى بن الحكم أن يقر على عمله على ما كان عليه بالمدينة. وعلى الكوفة والبصرة الحجاج بن يوسف. وعلى خراسان

<sup>(</sup>١) الكامل ١: ٣٨٣ مع اختلاف في الرواية .

<sup>(</sup> ٢ ) الكامل: « هما خطتا خسف » .

<sup>(</sup>٣) الحولى" : المهر أتى عليه الحول . وقوله : « من الثلج أشهبا »، يريد أن لونه أشد شهبة من الثلج . ( ه ) ا : « يجمم » .

أميّة بن عبد الله . وعلى قضاء الكوفة شُريح ، وعلى قضاء البيّصرة زُرارة

\* \* \*

وفى هذه السنة خرج الحجّاجُ من الكوفة إلى البَصْرة ، واستَخْلَفَ على الكوفة أبا يَعْفُور عُروَة بن المغيرة بن شُعْبة ، فلم يزل عليها حتى رَجَعَ الكوفة أبا يعَفْو رُستقْباذ .

恭 恭 恭

[ ذكر الخبر عن ثورة الناس بالحجّاج بالبصرة ] وفي هذه السنة ثار الناسُ بالحجّاج بالبَصْرة .

\* ذكر الحبر عن سبب وثوبهم به :

ذكر هشام، عن أبى محنف، عن أبى زهير العببسيّ، قال: خرج الحجّاج بن يوسف من الكوفة بعد ما قدمها ، وقتل ابن ضابئ من فوره ذلك حتّى قدم البصرة ، فقام فيها بخطسة مثل التي قام يها في أهل الكوفة، وتوعدهم مثل وعيده إياهم، فأتي برجل من بني يتشكر فقيل: هذا عاص ، فقال: إن بي فتنقاً ، وقد رآه بشر فعذ رّني ، وهذا عطائي مردود في بيت المال ، فلم يقبل منه وقتله، ففزع لذلك أهل البصرة ، فخرجوا حتى تداكثوا(١) على العارض بقتنطرة رام مَهُر مز ، فقال المهلب: باناس ربحل ذكر .

وخرج الحجاج حتى نزل رُستقباداً في أوّل شعبان سنة حمس وسبعين فثار الناس بالحجاج، عليهم عبد الله بن الجارود، فقتل عبد الله بن الجارود، وبعث بنانية عشر رأساً (٢) فننُصبت براميَهُ رُمُز للناس، فاشتدت ظهور المسلمين، وساء ذلك الحوارج، وقد كانوا رَجووا أن يكون من الناس فرقة واختلاف، فانصرف الحيجاج إلى البيصرة.

وكان سبب أمر عبد الله بن الجارود أن الحجاج لما ندب الناس إلى

<sup>(</sup>١) س : «تداركوا»، والمداكأة : التراحم على المكان، وفي ا : «تذاكروا»، وفي ط «تداكوا» تصحيف. (٢) ب، ف : «وبعث الحجاج ثمانية».

اللحاق بالمهلب بالبصرة فشخصوا سار (۱) الحجاج حتى نزل رستقباذ قريبًا من دَسَدَّوَى فى آخر شعبان ومعه وجوه أهل البصرة ، وكان بينه وبين المهلب ثمانية عشر فَرْسَخًا ، فقام فى الناس ، فقال : إن الزيادة التى زادكم ابن الزبير فى أعطياتكم زيادة فاستى منافق ، ولست أجيزها . فقام إليه عبد الله بن الجارود العبدي فقال : إنها ليست بزيادة فاسق منافق ، ولكنها زيادة أمير المؤمنين عبد الملك قد أثبتها لنا . فكذا به وتوعده ، فخرج ابن الجارود على الحسجاج وتابعة وجوه الناس ، فاقتتلوا قتالا شديدا ، فقتل ابن الجارود وجماعة من أصحابه . وبعث برأسه ورءوس عشرة من أصحابه الى المهلب ، وانصر فن إلى المهلب والى عبد الرحمن ١٨٥/٢ ابن مخنف : أما بعد ، إذا أتاكم كتابى هذا فناهيضوا الحوارج ، والسلام .

\* \* \*

[ نفى المهلَّب وابن مخنف الأَزارقة عن رامهرمز ] وفى هذه السنة نفى المهلَّب وابنُ مُخنَف الأزارقة عن رامهُرُ مُئز . \* ذكر الخبر عن ذلك وما كان من أمرهم فى هذه السنة :

ذكر هشام عن أبى محنف ، عن أبى زهير العبسى ، قال : ناهض المهلب وابن محنف الأزارقة برامه مر مز بكتاب الحجاج إليهما لعشر بقين من شعبان يوم الاثنين سنة خمس وسبعين ، فأجلوهم عن رامه مر من غير قتال شديد ، ولكنهم زحفوا إليهم حتى أزالوهم ، وخرج القوم كأنهم على حامية ، حتى نزلوا سابور بأرض منها يقال لها كازرون ، وسار المهلب وعبد الرحمن بن محنف حتى نزلوا بهم فى أول رمضان ، فخندق المهلب عليه ، فذكر أهل البصرة أن المهلب قال لعبد الرحمن بن محنف : إن رأيت أن تتخندق عليك فافعل ، وإن الحوارج زحفوا إلى المهلب ليلا ليجيتوه ، وقالوا: إنما خندة من شارونا . وإن الحوارج زحفوا إلى المهلب ليلا ليجيتوه ، فوجدوه قد أخذ حيذ ره ، فالموا نحو عبد الرحمن بن محنف فوجدوه لم يخندق ،

<sup>(</sup>١) ب، ف: « شخصوا فسار ».

فقاتلوه ، فانهزم عنه أصحابتُه ، فنزل فقاتل في أناس من أصحابه فقتُل ، وقتلوا حوله (١١) ، فقال شاعرهم :

لن العسكُرُ المكلُّلُ بالصَّرْ عي فَهُمْ بين ميّت وقَتِيل فتَرَاهُم تَسْفِي الرياحُ عليهم حاصِبَ الرَّمْل بَعْدَ جَرِّ الذَّيولِ

وأما أهل الكوفة فإنهم ذكروا أن كتاب الحجاج بن يوسف أتى المهلب وعبد الرحمن بن مخنف ؛ أن ْ ناهيضا الخوارج حين يأتيكما كتابي. فناهضاهم يومَ الأربعاء لعشر بقين من رمضان سنة خمس وسبعين واقتـَتـَـلوا قتالًا شديدًا لم يكن بينهم فيما مضى قتال كان أشد منه ، وذلك بعد الظهر ، فالت الحوارجُ بحد ها على المهلب بن أبي صُفْرة فاضطروه إلى عسسكره ، فسرّح إلى عبد الرحمن رجالا من صلحاء الناس ، فأتـَوُّه ، فقالوا : إنَّ المهلب يقول لك : إنما عدوُّنا واحد ، وقد تركى ما قد لتي المسلمون ، فأمـداًّ إخوانك يرحمك الله . فأخذ يُمد ه بالحيل بعد الحيل ، والرَّ بجال بعد الرَّ جال ، فلما كان بعد العصر ورأت الخوارجُ ما يجيء من عسكر عبد الرحمن من الحيل والرَّجال إلى عسكر المهلب ظنوا أنه قد حمَّف أصحابه، فجعلوا خمس كتائب أو ستيًّا تُجاه عسكر المهلب ، وانصر فوا بحد هم وجمعهم إلى عبد الرحمن بن محنف ، فلما رآهم قد صمدوا له نزل ونزل معه القرَّاء ، عليهم أبو الأحوص صاحبُ عبد الله بن مسعود ، وخُرزَ يمة بن نصر أبو نصر ابن خُرْرَيمة العبسيّ الـذي قُـتل مع زيد بن على وصُلب معه بالكُوفة ، ونزل معه من خاصَّة قومه أحد وسبعون رجلا، وحملت عليهم الحوارجُ فقاتلت هم قتالا ٨٧٧/٢ شديداً . ثم إن الناس انكشفوا عنه ، فبقى في عيصابة من أهل الصبر ثبتوا معه ، وكان ابنه جعفر بن عبد الرحمن فيمن بعثه إلى المهلب ، فنادَى في الناس ليتسْبعوه إلى أبيه ، فلم يتسْبعه إلا " ناس (٢) قليل ، فجاء حتى إذا دنا من أبيه حالت الحوارجُ بينه وبين أبيه ، فقاتل حتى ارتشَّته الحوارج ، وقاتل عبد الرحمن بن محنف ومن معه على تل مُشرف حتى ذهب نحو من تُلْبِي الليل ، ثم قُتل في تلك العصابة ، فلما أصبحوا جاء المهلب حتى

<sup>(</sup>٢) ب، ف: «أناس». (١) بعدها في ب ، ف : « كلهم » .

أتاه ، فد فد فد وصلى عليه ، وكتب بمصابه إلى الحجاج ، فكتب بذلك المحجاج إلى عبد الملك بن مروان ، فنعى عبد الرحمن بمنى ، وذم أهل الكوفة ، وبعث الحجاج على عسكر عبد الرحمن بن محنف عتاب بن ورقاء ، وأمره إذا ضمتهما الحررب أن يسمع للمهلب ويطيع ، فساءه ذلك ، فلم يجد بدا من طاعة الحجاج ولم يتقد رعلى مراجعته ، فجاء حتى أقام فى ذلك العسكر ، وقاتل الحوارج وأمره إلى المهلب ، وهو فى ذلك يتقضى أمورة ، ولا يكاد يستشير المهلب فى شىء . فلما رأى ذلك المهلب اصطنع رجالا من أهل الكوفة فيهم بسطام بن مصقلة بن هسيرة ، فأغراهم معتاب .

قال أبو محنف عن يوسف بن يزيد: إن عتباً أتى المهلب بسأله أن يرزق أصحابه ، فأجلسه المهلب معه على مجلسه ، قال : فسأله أن يرزق أصحابه سؤالاً فيه غلظة وتجهيم ، قال : فقال له المهلب : وإنبك لها هنا ١٨٧٨/٢ بابن اللبخناء! فبنو تميم يتزعمون أنبه ردّ عليه ، وأمنا يوسف بن يزيد وغيره بابن اللبخناء! فبنو تميم يتزعمون أنبه لمعمية مخولية ، ولود دت أن الله فرق بيني في وينك . قال : فجرى بينهما الكلام حتبى ذهب المهلب ليرفع القضيب عليه ، فوثب عليه ابنه المغيرة ، فقسض على القضيب وقال : أصلح الله الأمير! فوثب عليه ابنئه المغيرة ، فقسض على القضيب وقال : أصلح الله الأمير! شيخ من أشياخ العرب ، وشريف من أشرافهم ، إن "معت منه بعض ما تكرهه فاحتمله له ، فإنبه لذلك منك أهل ، ففعل . وقام عتباً ب فرجع من عنده ، واستقبله بسطام بن مصقلة يشته ، ويتقع فيه .

فلما رأى ذلك كتتب إلى الحجاج يشكو إليه المهلب ويتخبره أنه قد أغرى به سُفهاء أهل المصر، ويسأله أن يضمنه إليه، فوافق (١) ذلك من الحجاج حاجة إليه فيما لتى أشراف الكوفة من شبيب، فبعث إليه أن اقدام واترك أمر ذلك الحيش إلى المهلب ، فبعث المهلب عليه حبيب بن المهلب . وقال حسيد بن مسلم يرثى عبد الرحمن بن مخنف:

إِن يقتُلُوك أَبا حكيم غُدوةً فلقد تَشُدُّ وتَقتُل الأَبطَالَا

<sup>(</sup>۱) ا : « و وافق » .

سَمْعُ الخليقةِ ماحِدًا مِفضالًا مَن كان يَحمِلُ عنهمُ الأَثقالا يوماً إذا كان القتالُ نِزالًا! حَتَى تَدَرُّعَ من دَم سِرْبالًا بِالْمُشْرُفِيَّة فِي الأَّكُفِّ نِصالًا حين أستبانوا في السماء هِلالاً فهنساك نالَتْهُ الرِّماحُ فمالا

وَكُونَا كُواهِي شَنَّةٍ معَ راكبِ (١) فنُوحًا لعيش بعدَ ذلك خائب عوائقُ موت أو قِرَاعُ الكَتَائب وكلُّ امرئ يوماً لبعض المذاهب وعَجَّل في الشُّبَّان شَيْب الذَّوائب وخُرُ على خَدُّ كَرِيم وحاجب مِنَ الأَزْدِ تمشى بالسّيوف القَواضبِ إلى أهلِه إنْ كان ليسَ بآيبِ وفُرسانَ قومِي قُصْرَةً وأَقارى (٢) وقال سُرَاقة أيضًا يَـرثى عبد َ الرحمن بن مُخنَـف :

وأَزد عُمانَ رهن رَمْسٍ بكازِرِ (٣) بأبيض صاف كالعقيقة باتر كِرَامُ المُسَاعى من كِرَام المعاشِر

أو يُثْكِلُونا سيدًا لمُسوَّد فلَمِثل قتلك هَدٌّ قومَكَ كلَّهُمْ من كان يَكشِفُ غُرمهم وقتالَهُم أقسمتُ ما نِيلَتْ مَقاتِلُ نفسِه ٨٧٩/٢ وتناجَزَ الأَبْطالُ تحتَ لوائِه يوماً طويلاً ثمّ آخرَ ليلِهم وتكشُّفَتْ عنه الصُّفُوف وخَيلُهُ وقال سُراقة بن مردداس البارقي :

أَعَيْنَى جُودًا بِالدُّموعِ السواكبِ على الأزْدِ لمَّا أَن أُصِيب سَراتُهُمْ نُرجِّى الخلودَ بعدهم وتَعُوقنا وكنَّا بخيرِ قبلَ قَتل أَبنِ مِخْنفٍ أَمَارَ دُمُوعَ الشُّبيبِ مِن أَهِل مِصرِهِ وقَاتَل حَنَّى ماتَ أَكْرَمَ مِينَة وضَارَب عنه المارِقينَ عصابةً فلا ولَدَتْ أُنثَى ولا آبَ غائبٌ ٨٨٠/٢ فياعينُ بَكِّي مِخْنَفًا وَابْنَ مَخْنَف

ثَوَى سَيْدُ الأَزْدِيْنِ أَزْد شَنُوءَة وضارب حتَّى ماتَ أكرم مِيتة وصُرَّعَ حولَ التَّلِّ تحتَ لوائه

<sup>(</sup>٢) قصرة ، أى الدوان في النسب (٣) ديوانه ٤٣ (۱) ديوانه ه ۸ ، ۲۸

قضَى نحبَهُ يومَ اللِّقاء ابنُ مِخنفِ وأُدبَر عنه كلُّ أَلوَثَ دَاثر أَمَدُ فَلَمَ يَدُهِبُ بِأَثُوابِ غَادِرِ أَمَدُ فَراحَ مُشَمَّرًا إِلَى الله لَم يَذَهِبُ بِأَثُوابٍ غَادِرِ وَلَقامَ المهلَّبِ بِسَابُورَ يَقَاتِلُهُم نحوًا من سنة .

وفى هذه السَّنة تحرَّك صالح بن مُسَرَّح أحد بني امرى القيس، وكان يرى رأى الصَّفْرية . وقيل : إنَّه أوّل من خرج من الصَّفْرية .

\* \* \*

ذكر الخبر عن تحرف صالح للخروج وما كان منه في هذه السنة

ذكر أن صالح بن مسرّح أحد بني امرئ القيس حجّ سنة خمس وسبعين ومعه شبيبُ بن ُ يزيد َ وسُوَيد والبَطين وأشباهـُهم .

وحج فى هذه السنة عبد الملك بن مروان ، فهم شبيب بالفتك به ، وبلغه ذَرْء من خبرَهم ، فكتب إلى الحجاج بعد انصرافه يأمره بطلبهم، وكان صالح يأتى الكوفة فيقيم بها الشهر ونحوه فيلقى أصحابه ليعدهم، فنبت بصالح الكوفة لما طلبه الحجاج ، فتنكبها .

# ثم دخلت سنة ست وسبعين

ذكر الكائن من الأحداث فيها

فمن ذلك خروج صالح بن مسرّح .

ذكر الخبر عن خروج صالح بن مسرّح

وعن سبب خروجه

وكان سببُ خروجه \_ فيها ذكر هشام، عن أبي مخنف، عن عبد الله ابن علقمة ، عن قبيصة بن عبد الرّحمن الخشُّعميّ \_ أن صالح بن مسرح التميمي كان رجلا ناسكاً مخبئاً مصفر الوجه ، صاحب عبادة ، وأنه كان بداراً وأرض الموصل والجزيرة له أصحاب يُقرثهم القرآن ويفقيُّهم ويقص عليهم ، فكان قبيصة بن عبد الرحمن حدثث أصحابنا (١) أن قصص صالح بن مسرِّح عنده ، وكان ممنَّن يرى رأيمَهم ،

٨٨٧/١ فسألوه أن يبعث بالكتاب إليهم ، ففعل .

وكان قصصه : ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهم يَعْدِلُونَ ﴾ (٢) . اللهم إناً لا نعدل بك ، ولا محقد إلَّا إليك ، ولا نَعبُد الله إيَّاك ، لك الخلَّق والأمر ، ومنك النَّقع والضّر ، وإليك الصير . ونسَهد أن محمَّد العبد ك النَّذي اصطفيته ، ورسولُك النَّذي اخْتَرْتُه وارتضيَّتُه لتبليغ رسالاتك ، ونصيحة عبادك ، ونكشهك أنَّه قد بلَّغ الرسالة ، ونتصَح اللَّمَّة ، ودعا إلى الحق ، وقام بالقسط ، ونصر الدّين ، وجاهد المشركين ، حتَّى توفَّاه الله صلَّى الله عليه وسلم . أوصيكم بتقوى الله والزّهد في الدنيا، والرّغبة في الآخرة، وكثرة ذكر الموت، وفراق الفاسقين ، وحب المؤمنين (٣) ، فإن الزَّهادة في الدنيا تشرغس العبد فها

<sup>(</sup>١) ب، ف: « يحدث أصحابه » . . . (٢) سورة الأنعام: ا.

<sup>(</sup>٣) ب، ف: « وحب المؤمنين وفراق الفاسقين ».

عند الله ، وتُنفرّغ بدنـه لطاعة الله ، وإن كثرة وكر الموت يُخيف العبد من ربُّه حتى يَحَجَأْرَ إليه ، ويستكين له ، وإن فراق الفاسقين حقٌّ على المؤمنين ، قال الله في كتابه : ﴿ وَلاَ تُصَلُّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ ورَسُولِهِ ومَاتُوا وهُمْ فَاسِقُونَ﴾(١) . وإن حُبِّ المؤمنين للسَّبب (٢) الَّذي تُنال به كرامة الله ورحمته وجنَّتُه ، جعلنا الله وإيبًا كم من الصادقين الصابرين . ألا إن من نعمة (٣) الله على المؤمنين أن " بعث فيهم رسولاً من أنفسيهم ، فعلَّمهم الكتابَ والحكمة وزكًّا هم وطَّهَّرهم ٨٨٣/٢ ووفتَّهم فى دينهم ، وكان بالمؤمنين رءوفيًّا رحيميًّا ، حتمَّى قبضه الله ، صلواتُ الله عليه ، ثم ولى الأمر من بعده التني الصديق على الرَّضا من المسلمين ، فاقتدى بهديه ، واستن بسننته ، حتى لحق بالله \_ رحمه الله \_ واستخلف عمرَ ، فوَلاً ه الله أمر هذه الرعيَّة ، فعمَمِل بكتاب الله ، وأحيا سُنة رسول ِ الله ، ولم يُحنيق في الحق على جرّته (١) ، ولم يخف في الله لومة لائم، حتى لَحيقَ به رحمة ُ الله عليه، وولى المسلمين من بعده عثمان، فاستأثر بالفَـىء، وعَطَّل الحدُود ، وجارَ في الحُكُّم، واستَذَلَّ المؤمن ، وعزَّز المجرِم ، فسار إليه المسلمون فقتلوه ، فبرى الله منه ورسولُه وصالحُ المؤمنين (٥)؛ ووكل أمر الناس من بعده على بن أبي طالب، فلم ينشب أن حكتم ف أمر الله الرّجال، وشك في أهل الضلال ، وركن وأد هن ، فنحن من على وأشياعيه براء ، فتيسَّروا رحمكم الله لجهاد هذه الأحزاب المتحـَزَّبة ، وأثمة الضلال الظُّلمة وليلخروج من دار الفناء إلى دار البقاء ، واللَّماق بإخواننا المؤمنين الموقينين الـذين باعوا الدنيا بالآخرة ، وأنفقوا أموالـَهم البّاس رضوان الله في العاقبة ، ولا تجزعوا من القتل في الله، فإنَّ القتل أيْسرُ مِن الموت، والموتُ نازِلٌ بكم غير ما ترجُم الظنون ، فمفرّق بينكم وبين آبائكم وأبنائكم ، وحلائـلـكم ٢/٨٨٤ ودنياكم ، وإن اشتد لذلك كُرُهكم وجزءكم . ألا فسيعوا الله أنفسكم

<sup>(</sup>١) سورة التوبة؛ ٨ . (٢) ب، ف : « السبب » .

<sup>(</sup>٣) ب، ف: «نعم». (٤) س: «جربه»، ب، ف: «حربه».

<sup>(</sup> ه ) ف : « وصالحو المؤمنين » .

طائعين وأموالَكم تدخلوا الجنة آمنين ، وتعانقوا الحُور العيين ، جعلنا الله وإياً كم من الشاكرين المذاكرين ، المذين يسَهلُدون بالحق وبه يَعد لون .

قال أبو مخنف : فحد ثنى عبد الله بن عكشمة ، قال : بينا أصحاب صالح يختلفون إليه إذ قال لهم ذات يوم : ما أدرى ما تنتظرون ! حتى متى أنم مقيمون ! هذا الجور قد فشا ، وهذا العكول قد عفا ، ولا ترداد هذه الولاة على النياس إلا عُلواً وعُتُواً ، وتباعداً عن الحق ، وجرأة على الرّب ؛ فاستعدوا وابعثوا إلى إخوانكم الذين يريدون من إنكار الباطل والدعاء إلى الحق مثل الذي تريدون ، فيأتوكم فنلتتي وننظر فيا نحن صانعون ، وفي أي وقت إن خرجنا نحن خارجون .

قال : فتراسل أصحاب صالح ، وتلاقوا في ذلك ، فبرَيناهم في ذلك إذ قدم عليهم المحلل بن واثل اليرَشْكُرُى بكتاب من شبيب إلى صالح بن مسرّح :

أما بعد ، فقد علمت أنبك كنت أردت الشخوص (١) ، وقد كنت دعوتنى إلى ذلك فاستجبث لك ، فإن كان ذلك اليوم من شأنك فأنت شيخ المسلمين ، ولن ذلك اليوم أعلم أعلم المنتى ؛ فإن من أددت تأخير ذلك اليوم أعلم أعلى ؛ فإن مراح الآجال غادية ورائحة ، ولا آمن أن تخترمنى المنية ولما أجاهد الظالمين . فيالنه غبر أنا ، ويالنه فضلا متروكاً! جنع أننا الله وإيناك ممن يريد بعمله الله وإيناك ممن يريد بعمله الله وإناك من يريد بعمله الله وإناك من ورضوانه ، والنظر إلى وجهه ، ومرافقة الصالحين في دار السلام . والسلام عليك .

قال : فلما قلدم على صالح المحلّل بن وائل بذلك الكتابِ من شبيب كتب إليه صالح :

أما بعد ، فقد كان كتابُك وخبرُك أبطآ عنى حتى أهمَّنى ذلك ، ثم إن المرأ من المسلمين نبتأنى بنبإ مُخرجِك ومَقد مك، فنحمَد الله على قضاء رَبّنا . وقد قدَم على وسولُك بكتابك ، فكل ما فيه قد فهمتُه ، ونحن

<sup>(</sup>١) ب، ف: « الحروج والشخوص » .

<sup>(</sup>٢) ا : ﴿ بِفَعْلُمَانِدُ ﴾ ، وبعدها في ب ، ف : ﴿ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ ﴾ .

فى جهاز واستعداد للخروج ، ولم يمنعنى من الحروج إلّا انتظارك ، فأقبل إلينا ، ثمّ اخرج بنا متى ما أحبَبَث ، فإنىك ممن لا يُستغنَى عن رأيه ، ولا تُقضَى دونَه الأمور . والسلام عليك .

فلما قدم على شبيب كتابه بعث إلى نفر من أصحابه فجمعهم إليه ؛ منهم أخوه مصاد بن يزيد بن نعيم ، والمحلل بن واثل اليتشكري ، والصقر ابن حاتم من بنى تيم بن شيبان ، وإبراهيم بن حجر أبو الصّقير من بنى محكم من بن عامر من بنى ذُهل بن شيبان ، ثم خرج حتى قدم على صالح بن مسرح بدارا ، فلما لقيه قال : اخرج بنا رحمك الله ! فوالله ما تزداد السنّة إلا در وسا ، ولا يتزداد المجرمون إلا طُعنياناً . فبث صالح رسله فى أصحابه ، وواعدهم الحروج فى هلال صفر ليلة الأربعاء صالح رسله فى أصحابه ، وواعدهم إلى بعض، وتهيئوا ، وتيسروا للخروج فى تلك الليلة لميعاده .

4/544

قال أبو مخنف: فحد ثنى فروة بن لقيط الأزدى ، قال: والله إنى لسَمَع شبيب بالمدائن إذ حد ثنا عن مخرجهم ، قال: لما هممنا بالحروج المجتمعينا إلى صالح بن مسرّح ليلة خرج ، فكان رأيي استعراض الناس لما رأيت من المنكر والعدوان والفساد في الأرض ، فقمت اليه فقلت: يا أمير المؤمنين ، كيف ترى في السيرة في هؤلاء الظلمة المقتلهم قبل الدعاء ، أم ندعوهم قبل القتال ؟ وسأخبرك برأيي فيهم قبل أن تشخبرتى فيهم برأيك ؛ أما أنا فأرى أن نمقتل كل من لا يرى رأيمنا قريباً كان أو بعيدا ، فإنانخرج على قوم غاوين طاغين باغين قد تركوا أمر الله ، واستحوذ عليهم الشيطان . فقال : لا بل ندعوهم ، فلعسرى لا يرعينك إلا من يرى رأيمك وليقاتيلنك من وزرى عليك ، والدعاء القطع لحجتهم ، وأبلغ في الحجة وليقاتيلنك من وزرى عليك ، والدعاء القطع لحجتهم ، وأبلغ في الحجة عليهم عليهم . قال : فقلت له : فكيف ترى فيمن قاتكنا فظفر نا به ؟ ما تقول في عليهم . قال : فقال : إن قتلنا وغنمنا فلنا ، وإن تجاوزنا وعفونا فوسع علينا ولنا . قال : فأحسن القول وأصاب ، رحمة الله عليه وعلينا .

قال أبو مخنف : فحد "ثني ربجل" من بني محلم أن صالح بن مسرح

قال لأصحابه ليلمة خرج: اتبقوا الله عباد الله ، ولا تعجلوا إلى قتال أحد من الناس إلا أن يكونوا قوماً يريدونكم ، وينصبون لكم ، فإنكم إنسما خرجتم غضباً لله حيث انتهكت محارمه ، وعصي في الأرض ، فسفكت الدماء بغير محلها ، وأخيدت الأموال بغير حقها ، فلا تعيبوا على قوم أعمالا ثم تعملوا بها ، فإن كل ما أنتم عاملون أنتم عنه مسئولون ، وإن عنظ مكم رجالة ، وهذه دواب محمد بن مروان في هذا الرستاق ، فابد عوا بها ، فشد وا عليها ، فاحملوا أراجلكم (۱) ، وتقووا بها على عدو كم .

فخرجوا فأخذوا تلك الليلة الدواب فحممكوا رجالتهم عليها ، وصارت رجَّالتُها فُرسانيًا، وأقاموا بأرض دارا ثلاث عَشْرَة ليلة، وتَحصَّن منهم أهل دارا وأهل من تصيبين وأهل سنعجار، وخرج صالح ليلمة خرج في مائة وعشرين \_ وقيل في ماثة وعشرة \_ قال : وبلغ مخرجهم محمد بن مروان وهو يومثذ أميرُ الجزيرة ، فاستخفُّ بأمرهم ، وبعث إليهم عدىٌ بن عدىٌ بن عُميرة من بني الحارث بن معاوية بن ثور في خَمَسَائة ، فقال له : أُصَلَح الله الأمير! أُتَسَعْثَنَى إلى رأس الحوارج منذ عشرين سنة! قد خرج معه رجالٌ من ربيعة قد سُمُّوا لي ، كانوا يعازُّوننا ، الرجل منهم خير من مائة فارس في خمسهائة رجل. قال له: فإني أزيدك خمسهائة أخرى ، فسر إليهم في ألف ، فسار من حرّان في ألف رجل ، فكان أوّل جيش سار إلى صالح وسار إليه عدى ، وكأنسَّما يساق إلى الموت ، وكان عدى رجلا يتنسَّك، فأقبلَ حتى إذا نزل دو غان نزل بالنَّاس وسرّح إلى صالح بن مسرّح رجلا دَسَّه إليه ٨٨٨/٢ من بني خالد من بني الورثة ، يقال له : زياد بن عبد الله ، فقال : إنَّ عديًّا بِعَشَى إليك يسألُك أن تخرج من هذا البلد وتأتى بلداً آخر فتُقاتل أهله ؟ فإن عديًّا للقائك كاره ، فقال له صالح : ارجع إليه ، فقل له: إن كنت ترى رأينا (٢) فأرنا من ذلك ما نعرف (٣) ، ثم تنحن مُد بحون عنك من هذا البلد إلى غيره ، وإن كنتَ على رأى الحبابرة وأثمة السُّوء (١) رأيْنا رأينا ، فإن شئنا

<sup>(</sup>١) ط: «أرجلكم »، وانظر ابن الأثير. (٢) بعدها في ب، ف: « فأنت آمن ».

<sup>(</sup>٣) ب، ف: «ما نعرفه». (٤) ب، ف: « العدوان».

بدأنا بك، وإن شئنا رحلنا إلى غيرك . فانصرف إليه الرسول ُ فأبلَغه ما أرسيل به ، فقال له : ارجع إليه فقل له : إنى والله ما أنا على رأيك ، واكنى أكره قتالك وقتال غيرك ، فقاتيل عيرى ، فقال صالح لأصحابه : ار كبوا ، فر كبوا وحَبَيَس الرجلَ عنده حتى خرجوا ، ثُمَّ تركه ومضَى بأصحابه حتى يأتى َ عدى بن عدى بن عميرة في سُوق د وغان وهو قائمٌ يصلني الضّحي ، فلم يَشْعُسُ إِلاَّ والحيل طالعة عليهم ، فلما بَصُرُوا بها تنادوا ، وجعل صالحٌ شبيبًا في كَتَرِيبة في ميمنة أصحابه ، وبعث سويد بن سليم الهنديّ من بني شيبان فى كتيبة في ميسرة أصحابه ، وَوَقَلَف هو فى كَتيبة فى النَّقَلَسْب ، فلما دنا منهم رآهم على غير تعبية، وبعضهم يجول فى بعض ، فأمرَ شبيباً فحمل عليهم ، ثم حمل سويد عليهم فكانت هزيمتهم ولم يُقاتلوا ، وأيَّى عدىّ بن عدىّ بدابَّته وهو يصلِّى فركبها ومضى على وجهه ، وجاء صالحُ ابن مسرّح حتى نزل عسكره وحوى ما فيه ، وذهب فل عَدِيّ وأواثل ممرّح أصحابيه حتى دخلوا على محمدً بن مروان ، فغنضي ، ثم دعا خالد بن جَزُّء السُّلَمَيِّي فبعثه في ألف وخمسمائة ، ودعا الحارث بن جَعْوَنة من بني ربيعة بن عامر بن صعبَصْعة فبَعثه في ألف وحمسائة ، ودعاهما ، فقال : أُخرُجًا إلى هذه الحارجة القليلة الحبيثة ، وعجلًا الحروج ، وأُغيذًا السيُّر ، فأيتكما سبق فهو الأمير على صاحبه ؛ فخرجا من عنده فأغلَدًا السير ، وجعلاً يسألان عن صالح بن مسرّح فيقال لهما : إنّه توجّه نحو آميدً ، فأتبعاه حتى انتهيا إليه ، وقد نزل على أهل آمد فنزلا ليلا، فيَخندَ قا وَانتهياً إليه وهما متساندان كل واحد منهما في أصحابه على حدته ، فوجه صالح شَبَيبًا إلى الحارث بن جَعُونة العامريّ في شطر أصحابه ، وتوجّه هو نحو خالد بن جَرَوْء السُّلسَميُّ .

قال أبو محنف: فحد تنى المُحكميّ، قال: انتهوا إلينا فى أوّل وقت العصر، فصلّى بنا صالح العصر، ثمّ عبّانا لهم فاقتتلنّنا كأشد قتال اقتتله قوم قطّ، وجعلنا والله نرى الظفرَر يحمل الربعل منّا على العشرة منهم فيهزههم، وعلى العشرين فكذلك، وجعلت خيلهمُ لا تشبت لحيّلنا.

فلما رأى أميراهم ذلك تربعالا وأمرا بحل من معهما فتربعل ، فعند ذلك بعلمنا لا نقدر منهم على الذى نريد ، إذا حملنا عليهم استقبلتنا ربعالتهم بالرّماح ، ونضحتنا رماتهم بالنبّل ، وخيلهم تطاردنا فى خلال ذلك ، فقاتلناهم إلى المساء (۱) حتى حال الليل بيننا وبينهم ، وقد أفشوا فينا الجراحة ، وأفشيناها فيهم ، وقد قمتلوا منا أفشوا من ثلاثين ربعالاً ، وقتلنا منهم أكثر من سبعين ، ووالله ما أمسينا حتى كرهناهم وكرهونا ، فوقفننا منقابلتهم ما يتقدمون علينا وما نقد م عليهم ، فلما أمسوا ربعوا إلى عسكرهم ، وربعانا إلى عسكرنا فصلينا وتروحنا وأكلنا من الكسر .

ثم إن صالحاً دعا شبيباً وروءس أصحابه فقال : يا أخلائى ، ماذا ترون ؟ فقال شبيب : أرَى أناً قد لقينا هؤلاء القوم فقاتلناهم ، وقد اعتصموا بخندقهم ، فلا أرى أن نقيم عليهم ، فقال صالح : وأنا أرى ذلك ، فخرجوا من تحت ليلتهم سائرين ، فمضوا حتى قطعوا أرض الجزيرة ، ثم دخلوا أرض الموصل فساروا فيها حتى قطعوها ومضوا حتى قطعوا الدسكرة .

فلما بلغ ذلك الحجّاج سرّح إليهم الحارث بن عميرة بن ذى المشعار الهَمَدانيّ في ثلاثة آلاف ربحل من أهل الكوفة ، ألف من المقاتلة الأولى ، وألفين من الفرّض المذي فرض لهم الحجّاج . فسار حتى إذا دنا من الدَّسكرة خرج صالح بن مسرّح نحو جلولاء وخانقين ، وأتبعه الحارث ابن عميرة حتى انتهى إلى قرية يقال لها المدبّج من أرض الموصل على تتخوم ما بينها وبين أرض جُوخي ، وصالح يومئذ في تسعين رجلا ، فعبى الحارث ابن عميرة يومئذ أصحابه ، وجعل على ميمنته أبا الرّوّاغ (٢) الشاكري ، وعلى ميسرته الزّبير بن الأروّح التميمي ، ثم شد عليهم - وذلك بعد العصر وقد جعل أصحابه ثلاثية كراديس ، فهو في كرر دوس ، وشبيب في كرر دوس في في ميمنته ، وسبيب في كر دوس في الميمنته ، وسبيب في كر دوس في في الميمنته ، وسبويد بيمنته ، وسبويد رجلا .

<sup>(</sup>١) ب، ف: «المسي». (٢) ط: «الرداع» تحريف.

ابن سليم ، وثبت صالح بن ُ مسرّح فقُتيل ، وضارب شبيب ٌ حتى صُرع ، فوقع في رجّالة ، فشد عليهم فانكشفوا ، فجاء حتى انتهي إلى موقف صالح ابن مسرّح فأصابه قتيلا ، فنادى: إلى يا معشر المسلمين ؛ فلاذُوا به، فقال لأصحابه : ليتعجِّل كل واحد منكم ظهرَه إلى ظهر صاحبه ، وليطاعن عدوًّه إذا أقدَم عليه حتى ندخل هذا الحيصن ، ونرى رأينا ؛ ففعلوا ذلك حتى دخلوا الحصن وهم سبعون رجلا بشَبَيب، وأحاط بهم الحارثُ بنُ عميرة مُسُسِياً ، وقال الأصحابه : احرقوا الباب ، فإذا صار جَمَرًا فدعوه فإنهم لا يَــَقُّد رون على أن يخرجوا منه حتَّى نصبتحهم فنقتلهم . ففعلوا ذلك بالباب ، ثم انصر فوا إلى عسكرهم ، فأشر ف شبيب عليهم وطائفة من أصحابه، فقال بعض ُ أُولئك الفَرَ ض: يا بني الزَّواني، أَلَم يُخزِكم الله! فقالوا: يا فُسنَّاق ، نعم تقاتلوننا لقتالِنا إيَّاكم إذ ْ أعماكُم الله عن الحقّ النَّذي نحن عليه، فما عند أركم عند الله في الفرري على أمَّهاتنا! فقال لهم حلَّماؤهم (١): إنَّما هذا من قول شباب فينا سُفهاء ، والله ما يُعجبنا قولهم ولا نستحلَّه . وقال شبيب لأصحابه: يا هؤلاء، ما تَـنتظرون! فوالله لئن صبَّحكم هؤلاء غُدُوةً إِنَّه لَهَكَلا كُنُّكُم ، فقالوا له : مرنا بأمرِك ، فقال لهم : إنَّ اللَّيل أَخَنَفِي للوَيْسُلِ ، بايعونِي وَ مَنَ شئتُم (٢ منكم ، ثم اخرجوا ٢) بنا حتَّى نشُلُهُ" عليهم في عسكرهم، فإنبُّهم لذلك منكم آمنون، وأنا أرجو أن ينصُر كم الله ١٩٢/٢ عليهم . قالوا : فابسُط يدك فلنبُ ايعنك ، فبايتعوه ، ثم جاءوا ليخرجوا ، وقد صار بابهم جمرًا ، فأتوا باللُّبود فبلُّوها بالماء ، ثمَّ أَلْقَوْها على الجَمَرْ ، ثم قطعوا عليها ، فلم يشعر الحارث بن عميرة ولا أهل العسكر إلا وشبيب وأصحابه يضربونهم (٣) بالسيوف في جوف عسكرهم (١٤) ، فضارب الحارث حتَّى صُرع ، واحتملَه أصحابُه وانهزموا ، وحلَّوْا لهم العسكر وما فيه ، ومضوا حتى نزلوا المدائن ، فكان ذلك الجيش ُ أُوَّل جيش هزمته شبيب ، وأصيب صالحُ بن مسرّح يوم الثلاثاء لثلاث عشرة بقيتْ من جُمادًى الأولى من سنته .

<sup>(</sup>١) ب، ف : « علماؤهم » . (٢-٢) ب، ف : « من أصحابكم واخرجوا » .

<sup>(</sup>٣) ب، ف: «يضاربونهم». (٤) ب، ف: «العسكر».

[خبر دخول شبيب الكوفة وما كان من أمره مع الحجّاج] وفي هذه السنة دخل شبيب الكوفة ومعه زوجته غزالة .

دكر الحبر عن دخول الكوفة وما كان من أمره وأمر الحجاج بها والسبب الله دعا شبيباً إلى ذلك :

وكان السبب في ذلك \_ فيا ذكر هشام ، عن أبي مخنف، عن عبد الله ابن علقمة ، عن قبيصة بن عبد الرحمن الخشُّعميّ - أن شبيبًا لمًّا قُتل صالحُ بنُ مسرّح بالمدبيّج وبايعه أصحابُ صالح ، ارتفع إلى أرض الموصل ٨٩٣/٢ فلقى سلامة بن سيًّار بن المضاء التَّيْميّ تَيْم شيبان ، فدعاه إلى الحروج معه، وكان يتعرفه قبل ذلك إذ كانا(١) في الديوان والمتعازى، فاشترَط عليه سلامة أن يَنتخب ثلاثين فارساً ، ثم لا يغيب عنه إلا ثلاث ليال عدداً . ففعل ، فانتَخب ثلاثين فارسًا، فانْطلق بهم نحو عَنَزَة، وإنَّما أرادهم ليَشْنِي نفستَه منهم لقتليهم أخاه فتضالة ، وذلك أن فتضالة كان خرج قبل ذلك في ثمانية عشر نتَفْسيًا حتمَّى نزل ماءً يقال له الشَّجبَرة من أرض الجبال، عليه أثلة عظيمة ، وعليه عندَزة ، فلمنَّا رأتنه عندَزة قال بعضهم لبعض : نقتلهم ثم فغدو بهم إلى الأمير فنتُعطى ونتُحبى ، فأجمعوا على ذلك، فقال بنو نصر أحوالُه : لَـعـَـمر الله لا نساعدكم على قتل ولـكـنا . فنهضتْ عَنَازَةُ للله معلام الله عنا الله عنه معلام اللك بن مروان ، فلذلك أنْزَلَهم بانيقياً ، وفرض لهم ، ولم تكن لهم فرائض ُ قبلَ ذلك إلَّا قليلة ، فقال سلامة بن سيًّار، أخو فضالة يلَد كُر قتل أخيه وخيذلان أخواله إيباه:

ومَا خِلْتُ أَخُوالَ الفَتَى يُسلمونَهُ لِوَقْع السلاح قبلَ ما فَعَلَتْ نَصْرُ قَبْل : وكان خروج أخيه فَضَالة قبل خروج صالح بن مسرّح مشسب

<sup>(1)</sup> كذا في ا ، وفي ط : «كان » .

فلماً بايع سلامة شبيباً اشترط عليه هذا الشرط ، فخرج فى ثلاثين فارساً حتى انتهى ١٩٤/٨ حتى انتهى ١٩٤/٨ حتى انتهى ١٩٤/٨ المحلة منهم بعد المحلة حتى انتهى ١٩٤/٨ إلى فريق منهم فيهم خالته ، وقد أكبّت على ابن لها وهو غلام حين احتلم، فقالت وأخرجت ثديتها إليه : أنشدك بـرَحم هذا يا سلامة ! فقال : لا والله ، ما رأيت فضالة مذ أناخ بعسُر الشّجرة – يعنى أخاه – لتقومين عنه، أو لأجْمعَن حافيتك بالرّمح ، فقامت عن ابنها عند ذلك فقيتكه .

قال أبو مِخنَف : فحد ّثني المفضّل بن بكر من بني تَيْم بن ِ شيبان أن شبيباً أقبل في أصحابه نحو راذان ، فلمنَّا سمعت به طائفة من بني تميم ابن ِ شيبان خرجوا هـُرّاباً منه، ومعهم ناس من غيرهم قليل ، فأقبلوا حتى نزلوا دَير خرّزاد إلى جنب حـيوثلايا ، وهم نحو من ثلاثة آلاف ، وشبيب فى نحو من سبعين رجلا أو يزيدون قليلا ، فنزل بهم ؛ فهابوه وتحصَّنوا منه . ثم إن شبيباً سرَى في اثني عشر فارساً من أصحابه إلى أمه ، وكانت في سَفَيْح ساتيد مَا نازلة عن منظلة من منظال الأعراب: فقال : لآتين بأمتى فلأجعلنها في عسكري فلا تفارقيي أبداً حتمّي أموتَ أو تموت. وخرج رجلان من بني تِيَم بن شيبانَ تخوُّ فَا على أنفسيهما فنزلا من الدّير ، فـلَـحِقا بجماعة من قومهما وهم نُدُرُول بالجال ِ منهم على مسيرة ِ ساعة من النهار ، وخرج شبيبٌ ، في أولئك الرَّهط في أوِّلهم وهم اثنا عشر ، يريد أمَّه بالسفح، فإذا ٧/٥٨٧ هو بجماعة من بني تميشم بن شيبان غارين في أموالهم مقيمين ، لا يرَوْن أنّ شبيباً يمرّ بهم لمكانيهم اللّذي هم به ، ولا يشعر بهم ، فحمل عليهم في فَرْسَانِهُ تَلْكُ ، فقتل منهم ثلاثين شيخًا ؛ فيهم حَـوْثرة ُ بن ُ أُسـَد ووَبرةُ بن عاصم اللَّذان كانا نرَزُلاً من الدَّير ، فلحقا بالجبال ، ومنضى شبيب إلى أمه فحملَهَا من السَّفح ، فأقبل بها ، وأشرف رجل من أصحاب الدّير من بكر بن واثل على أصحاب شبيب ، وقد استخلف شبيب أخاه على أصحابه مصاد بن يزيد، ويقال لذلك الرَّجل الَّذي أشرف عليهم سلاَّمُ بن حيان ، فقال لهم: يا قوم، القرآن بيننا وبينكم، ألم تسمعوا قول الله: ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ المُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ﴾. قالوا : بلي ، قال لهم : فكفُّوا عنبًّا حتَّى نُـصبح ، ثمٌّ نخرج إليكم على أمان لنا منكم ، لكيلا ترموا لنا بشيء نكرهه حتمى ترموا علينا أمركم هذا ، فإن نحن قسلناه حرُّمتْ عليكم أموالنا ودماؤنا ، وكنسًّا لكم إخوانـًا ، وإن نحن لم نقبلَه ردد مُونا إلى مأمَّننا ، ثمَّ رأيتم رأيكم فيما بيننا وبينكم ؛ قالوا لهم : فهذا لكم . فلما أصبحوا خرجوا إليهم ، فَعَرَض عليهم أصحابُ شبيب قولتهم ، ووصفوا لهم أمرَهم ، فقَسِلوا ذلك كلَّه ، وخالطوهم ،

٨٩٦/٢ ونَزَاوا إليهم ، فدخل بعضُهم إلى بعض ، وجاء شبيب وقد اصطلحوا ، فأخبرَه أصحابُه خبرَهم ، فقال : أصَبَّم ووُفَّقتُم وأحسَنتم .

ثُمَّ إِن شبيبًا ارتحل فخرجت معه طائفة وأقامت طائفة " جانحة ، وخرج يومئذ معه إبراهيم بن حَجَر المحلَّميُّ أبو الصُّقـ بير كان مع بني تـيم بن شيبان نازلاً فيهم ، ومضى شبيب في أداني أرض المـ وصل وتحوُّوم أرض جُوحتى ، ثم ارتفع نحو أذرَبيعجان ، وأقبل سفيان بن أبي العالية الخَشْعمي في خيل قد كان أمر أن يدخل بها طببرستان ، فأمير بالقُفول ، فأقبل راجعًا في نحو من ألف فارس ، فصالح صاحب طَبَرَستان ً .

قال أبو محنف: فحد ثني عبد الله بن علقمة عن سفيان بن أبي العالية الحثعميّ أنّ كتاب الحجيّاج أتاه : أما بعد ، فسر حتَّى تنزل الدّسْكرة فيمن معك ، ثم أقيم حتم يأتيك جيش الحارث بن عميرة الهمداني بن ذي المشعار ، وهو الَّذي قَمَّ لَ صالحَ بن مسرّح وخيل المناظر ، ثمُّ سير ْ إلى شبيب حتمَّى تُناجز و . فلمَّا أتاه الكيتابُ أقبل حتمَّى نزل الدُّسْكرة ، ونُودى في جيش الحارث بن عميرة بالكوفة والمدّائن : أن بَرِثت الذَّمَّة من رجل من جيش الحارث بن عميرة لم يُواف سُفيان بن أبي العالية بالدُّسكرة .

قال : فخرجوا حتَّى أتوه ، وأتته خيل المناظر ، وكانوا خسمائة ، عليهم سَوْرة بن أبْجَر التميميّ من بني أبنان بن دارم ، فوافتو ه إلا نحواً من خمسين رجلا تخلُّفوا عنه ، وبعث إلى سُفيان بن أبى العالية ألَّا تبرح العسكَر حتَّى آتيك . فعنجل سفيان ُ فارتحل في طلب شبيب ، فسُلحِقه ٨٩٧/٢ بخانيقين في ستَفْح جبل على ميمنته خازم بن سُفيان الخثعميّ من بني

عمر و بن شَهَوْران، وعلى ميسرته عدى بن عميرة الشَّيبانيّ، وأَصَحَرَ لهم شبيب، ثم ارتفع عنهم حتَّى كأنَّه يكره لقاءَه، وقد أكن له أخاه مصادًا معه خمسون في هنَرْم (١١) من الأرض.

فلماً رأوْه جَمَعَ أصحابَه ثم مضى فى سفح الجبل مُشر قاً فقالوا: هرب عدو الله فاتبعوه ، فقال لهم عدى بن عميرة الشيبانى : أيتها الناس ، لا تعجلوا عليهم حتى نصرب فى الأرض ونسير بها ، فإن يكونوا قد أكمنوا لنا كميناً كنا قد حمد راناه، وإلا فإن طلبهم لن يفوتنا . فلم يسمع منه الناس، وأسرعوا فى آثارهم . فلماً رأى شبيب أنهم قد جازوا الكممين عطف عليهم .

ولما رأى الكرمينُ أن قد جاوزُوهم خرَجوا إليهم ، فحمل عليهم شبيب من أماميهم ، وصاح بهم الكمين من وراثهم ، فلم يقاتلهم أحد ، وكانت الهزيمة ، فثبت ابن أبى العالية فى نحو من ماثى رجل ، فقاتلهم قتالا شديداً حسناً ؛ حتى ظن أنه انتصف من شبيب وأصحابه . فقال سُويد بن سليم لأصحابه: أمن كم أحديم ف أمير القوم ابن أبى العالية ؟ فوالله لئن عَرَفْتُه لأجهد ن نفسى فى قتله ، فقال شبيب: أنا من أعرف الناس به ، أما ترك صاحب الفرس الأغر الله ي دونه المرامية! فإنه ذلك ، فإن كنت تريد هم الممرامية! فأنه ذلك ، فإن كنت تريد هم فأمهله قليلاً . ثم قال : يا قعنب ، اخرج فى عشرين فأتهم من ورائهم ، فخرج قعنب فى عشرين فارتفع عليهم .

فلماً رأوه يريد أن يأتيهم من ورائهم جعلوا يتنقضون ويتسلّلون، وحمل سُويد بن سُليم على سُفيان بن أبى العالية فطاعنه، فلم تصنع رُمْحاهما شيئاً، ثم اضطربا بسسّفيهما ثم اعتنق كل منهما صاحبه، فوقعا إلى الأرض يعتركان ؛ ثم تحاجزوا وحمل عليهم شبيب فانكشفوا ، وأتى سُفيان غلام له يقال له غرَوْن، فنزل عن بر دونه، وقال: اركب يا مولاى، فركب سفيان ، وأحاط به أصحاب شبيب ، فقاتل دونه غرون فقتل ، وكانت معه رايته. وأقبل سُفيان بن أبى العالية حتى انتهى إلى بابل مهر ود،

<sup>(1)</sup> الهزم : ما اطمأن من الأرض .

فنزل بها ، وكتب إلى الحجَّاج :

أمنًا بعد ، فإنى أخبر الأمير أصليحه الله أنى اتبعت هذه المارقة حتى لحقتهم بخانقين فقاتلتهم ، فضرب الله وجوههم ، ونصرنا عليهم ، فبينا نحن كذلك إذ أتاهم قوم كانوا غيبًا عنهم ، فتحملوا على الناس فهزموهم ، فنزلت في رجال من أهل الدين والصبر فقاتلتهم ، حتى خررت بين القتلى ، فتحملت مرتشًا ، فأتى بي بابل مهروذ ، فهأنذا بها والجند الدين وجبهم إلى الأمير وافوا إلا سورة أن بن أبعجر فإنه لم يأتني ولم يشهد معيحتي إذا ما نزلت بابل مهروذ ، في الله مي يتعدر بغير العد رق والسلام .

٨٩٩/٢ فلمنَّا قرأ الحجنَّاجُ الكتاب قال : مَـن ْ صنع كما صنع هذا ، وأبلى كما أبلى فقد أحسن . ثم كتب إليه :

أُمَّا بعد ، فقد أحسَنْتَ البلاء ، وقضيتَ الَّذَى عليك ، فإذا خَـَفَ عنك الوجع فأقبيل مأجورًا إلى أهليك . والسلام .

وكتب إلى سـَوْرة بن أبجـَر :

أمنًا بعد فيابن أم سوورة ، ماكنت خليقاً أن تجترئ على ترك عهدى وخذلان جُندى ، فإذا أتاك كتابى فابعث رَجُلا ممن معك صليباً إلى الحيل التي بالمدائن ، فلينتخب منهم خمسمائة رجل ، ثم لينقدم بهم عليك ، ثم سور بهم حتى تلقى هذه المارقة ، واحزم في أمرك ، وكد عدوك ، فإن أفضل أمر الحرب حسن المكيدة . والسلام .

فلمناً أنى سورة كتاب الحجاج بعث عدى بن عميرة إلى المدائن ، وكان بها ألف فارس ، فانتخب منهم خسمسمائة ، ثم دخل على عبد الله بن أبى عصسفي مي وهو أمير المدائن في إمارته الأولى – فسلسم عليه ، فأجازه بألف در هم ، وحمله على فرس ، وكساه أثوابنا . ثم إنته خرج من عنده ، فأقبل بأصحابه حتى قدم بهم على سورة بن أبجر ببابل مه ود ، فخرج في طلب شبيب ، وشبيب ، وشبيب ، وشبيب ،

يَحَدُول في جُوختي وسوَّرة في طلبه، فجاء شبيب حتيَّ انتهي إلى المدائن، فتحصَّن منه أهل ُ المدائن وتحرّزوا ، ووهي أبنية المدائن الأولى ، فدخل المدائن، فأصاب بها دوابَّ سجند كثيرة (١١)، فقتل مـن و ظهر له ولم يـكـخلُوا البيوت، فأتبى فقيل له : هذا سَوْرة بن عبر قد أقبل إليك ، فخرج في أصحابه ٩٠٠/٢ حتَّى انتهى إلى النَّه سرَوان، فنزلوا به وتوضَّيْوا وصلُّوا، ثمَّ أتـَوْا مصارعَ إخوانهم الذين قَــَتَـلَهُم على بنُ أبي طالب عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ ، فاستغفروا لإخوانهم ، وتبرُّءوا من على " وأصحابيه، وبرِّكوا فأطالوا البكاء ، ثم خرجوا فقطعوا جيسْرَ النُّهُ سرَوان ، فنزلوا من جانبه الشرقيّ ، وجاء سـَوْرة حتمّى نزل بقطرانا ، وجاءته عُيُونه فأخرتُ مُنزل شبيب بالنَّهروان ، فدعا رءوس أصحابه فقال: إنَّهم قلَّما يُلنْقـَون مُصحرِرين أو على ظـَهر إلَّا انتصَفوا منكم ، وظَّهروا عليكم ، وقد حُد تُت أنَّهم لا يزيدون على مائة رجل إلَّا قليلا ، وقد رأيتُ أن أنتخبكم فأسيرَ في ثلثمائة رجل منكم من أقويائكم وشُجْعانكيم فآتيهم الآن إذ \* هم آمنون لبَيَاتيكم ؛ فوالله إنى لأرجو أن يصرعهم الله مصارع إخوانهم السَّذين صُرعوا منهم بالنَّهروان مين قبلُ . فقالوا : اصَّنع ما أحبب َ . فاستعمل على عسكره حازم بن قُدامة الخثعمي ، وانتخب من أصحابه ثلثمائة رجل من أهل القوّة والجلك والشَّجاعة ، ثمّ أقبل بهم نحو النَّهروان، وبات شبيب وقد أذكى الحرَّس، فلمنَّا دنا أصحابُ سورة منهم نلذروا بهم، فاستووا على خيوهم وتعبيُّوا تصيتهم.

فلمناً انتهى إليهم سَوْرة وأصحابه أصابوهم قد حدروا واستعدوا ، ١٠١/٢ فحمل عليهم سورة وأصحابه فثبتوا لهم، وضار بوهم حتى صد عنهم سوورة وأصحابه ، ثم صاح شبيب بأصحابه ، فحمل عليهم حتى تركوا له العرصة ، وحكم كلوا عليهم معه ، وجمعك شبيب يكرب ويقول :

من يَذِكِ العَيْرَ يَنِكُ نَيَّاكًا جَنْدلَتانِ اصْطَكَّتا أَصطِكَاكًا فَرَجِع سَوْرة إلى عسكره وقد هُزم الفُرْسان وأهلُ القُوَّة، فتحمَّل بهمِم حتَّى أقبل بهم نحو المدائن، فدفع إليهم وقد تَتَحمَّل وتعدَّى الطريق الذي

<sup>(</sup>١) ا : « فأصاب دواب من دواب الجند » .

فيه شبيب ، واتبعه شبيب وهو يرجو أن يلحقه فينصيب عسكره ، ويصيب بهزيمته أهل العسكر ، فأغلقا السير في طلبهم ، فانتهوا إلى المدائن فلت خلوها ، وجاء شبيب حتى انتهى إلى بينوت المدائن ، فدفع إليهم وقد دخل الناس ، وخرج ابن أبي عنصيفير في أهل المدائن فرماهم الناس بالنبيل ، ورُمنوا من فوق البيوت بالحجارة ، فارتفع شبيب بأصحابه عن المدائن ، فر على كلواذا فأصاب بها دواب كثيرة للحجاج فأخذها ، ثم خرج يسير في أرض جنوخي ، فأصاب بها دواب كثيرة للحجاج فأخذها المجنئد في المدائن إذ أرجف الناس بينهم ، فقالوا : هذا شبيب قد د زنا ، وهو يريد أن يبيت أهل المدائن اللهاة ، فارتحل عامة الجنئد . فلكحفوا بالكوفة .

قال أبو محنف : وحد ثني عبد الله بن عكشمة الخَشْعمي ، قال : والله بن عبد الله بن عكشمة الخَشْعمي ، قال : والله على المدائن وقالوا : نبيت الله ، وإن شبيباً لبيتكبريت ، قال : ولما قدم الفيل على الحَجَاج سرَّح الجَزْل بن سعيد بن شرَحبيل بن عمرو الكندي .

قال أبو مخنف : حد ثنا النَّض بنُ صالح العَبْسي وفُضيلُ بنُ خديج الكيندي أن الحجنَّاج لمنًا أتاه الفيل قال : قبح الله سورة! ضيَّع العسكر والجُنْد، وخرج يبيئت الخوارج، أمنًا والله الأسوونيَّه، وكان بعد قد (١) حيَسَمَه ثم عنه عنه .

قال أبو محنف : وحد ثنى فضيل بن خديج أن الحجاج دعا الحزل وهو عبّان بن سعيد - فقال له : تيسّر للخروج إلى هذه المارقة ، فإذا لقيتهم فلا تعجل عجلة الخرق ، ولا تتُحجم إحجام الوانى الفرق ، هل فهمت ؟ لله أنت يا أخا بنى عمرو بن معاوية ! فقال : نعم أصلح الله الأمير قد فهمت ؛ قال له : فاخرج فعس كر بديس عبد الرحمن حتى يخرج إليك الناس ، فقال : أصلح الله الأمير! لا تبعث معى أحدًا من أهل هذا الجند المفلول المهزوم ، فإن الرعب قد دخل قلوبهم ، وقد خشيت ألا ينفعك والمسلمين منهم أحد ؛ قال له : فإن ذلك لك ، ولا أراك إلا قد أحسنت الرائل على المسلمين منهم أحد ؛ قال له : فإن ذلك لك ، ولا أراك إلا قد أحسنت الرأى ووُفيَّقت . ثم دعا أصحاب الدووين فقال : اضربوا على

<sup>(</sup>۱) ا: « بعده » .

سنة ٧٦

الناس البَعْث ، فأخرجوا أربعة آلاف من الناس ، من كلّ رُبع ألف رجل ، وعجّلوا ذلك ، فجُمعت العُرفاء ، وجلس أصحاب الدّواوين ، وضر بوا البعث فأخرجوا أربعة آلاف ، فأمرهم بالعسكر فعسَّكروا ، ثمّ نودى ١٠٣/٢ فيهم بالرّحيل ، ثم ارتحلوا ونادى منادى الحَمجاً ج : أن بَرثت الذّمة من رجل أصبناه من هذا البعث متخلّفاً ، قال : فعضى الجَرَوْل بن سعيد، وقد قدم بين يديه عياض بن أبي لينة الكندى على مُقدّمته ، فخرج حتّى أتى المدائن ، فأقام بها ثلاثاً ، وبعث إليه ابن أبي عصينفير بفرس وبرد ون وبغلين وألني درهم ، ووضع للناس من الجزر والعلف ما كفاهم ثلاثة أيام حتى ارتحلوا ، فأصاب الناس ما شاءوا من تلك الجزر والعكم الدّي الذي وضع لم ابن أبي عصينفير . ثمّ إن الجزل بن سعيد خرج بالناس في أثر شبيب ، فطكم ابن أبي عصينفير . ثم إن الجزل بن سعيد خرج بالناس في أثر شبيب ، فطكم به في أرض جُوختى ، فجعل شبيب يريه الهيبة ، فيتخرج من رسين ألى أصحابه ، ويتعجل إليه فيلقاه في يسير من الناس على غير تعبية ، فجعل الجزل أصحابه ، ويتعجل إليه فيلقاه في يسير من الناس على غير تعبية ، فجعل الجزر لا يسير إلا على تعبية ، ولاينزل إلا خندق على نفسه خندقا ، المجرّل لا يسير إلا على تعبية ، ولاينزل إلا خندق على نفسه خندقا ، المجرّد لا يسير إلا على تعبية ، ولاينزل إلا خندق على نفسه خندقا ، المحرّد كل لا يسير إلا على تعبية ، ولاينزل إلا خندق على نفسه خندقا ، المحرّد كل لا يسير إلا على تعبية ، ولاينزل الله فيلقا فال ذلك على شبيب أمر أصحابه ذات ليلة فسروا .

قال أبو محنف: فحد ثنى فروة بن لقيط أن شبيبًا دعانا ونحن بدير بيرما ستون ومائة رجل ، فجعل على كل أربعين من أصحابه رجلا ، وهو فى أربعين، وجعل أخاه مصادًا فى أربعين ، وبعث سنويد بن سليم فى أربعين، وبعث المحلل بن وائل فى أربعين ، وقد أتت عيونه فأخبرته أن الجزل بن ١٠٤/٩ سعيد قد نزل ديريزد جرد ، قال : فدعانا عند ذلك فعبانا هذه التعبية، وأمرنا فعلقنا على دوابنا، وقال لنا : تيسر وا فإذا قضمت دوابتكم فاركبوا، وليسر كل امرى منكم مع أميره اللذى أمرناه عليه ، ولينظر كل امرى منكم ما يأمره أميره فليتبعه . ودعا أمراءنا فقال لهم : إنى أريد أن أبيت هذا العسكر الليلة ، ثم قال لأخيه مصاد : إيتهم فارتفع من فوقهم حتى تأتيتهم العسكر الليلة ، ثم قال لأخيه مصاد : إيتهم فارتفع من فوقهم حتى تأتيتهم من ورائهم من قبيل الكوفة ، وأتيهم من ورائهم من قبيل المكونة ، وأتيهم أنا من أماى من قبيل المكونة ، وأتيهم أنت يا محلل من قبيل المحرب، وليبلج

كلّ امرى منكم على الحانب اللّذي يتحميل عليه ، ولا تُقلِعوا عنهم ، تَحميلون وتكرّون عليهم، وتصيحون بهم حتّى يأتيكم أمرى . فلم نزل على تلك التعبية ، وكنتُ أنا في الأربعين السَّذين كانوا معه ، حتى إذا قَصَمِتْ دوابتُنا ــ وذلك أوّل اللَّيل أوّل ماهدأت العيون ــ خرجـْنا حتى انتـَهينا إلىدَيْس الخرَّارة ، فإذا للقوم مُسلَّحة ، عليهم عياض بن ُ أبى لينة ، فما هو إلا أن انتهاً إليهم ، فحامل عليهم مصاد أخو شبيب في أربعين رجلا ، وكان أمام شبيب ، وقد كان أراد أن يتسبق شبيبًا حتمَّى يرتفع عليهم ويأتيهم من وراثهم كما أمره ، فلمنَّا لقى َ هؤلاء قاتـَلهم فصبروا ساعة ً ، وقاتلوهم . ثمَّ إنَّا دفعنا إليهم جميعًا ، فَحَمَلُنا عليهم فهزمناهم ، وأخذوا الطريق ٧/ه. ٩ الأعظم، وليس بينهم وبين عسكرهم بدِّيْر يـزَدْ جَرِد إلَّا قَرَيب من ميل. فقال لنا شبيب : اركبوا معاشر المسلمين أكتافهم حتَّى تدخلوا معهم عسكرَهم إن استطعتم؛ فاتبعناهم والله ملطِّين (١) بهم ، ملحِّين عليهم ، ما نرفته عنهم وهم منهزمون ، ما لهم همة إلَّا عسكرهم ، فانتهوا إلى عسكرهم ، ومنعهم أصحابهم أن يدخلُوا عليهم، ورَشَقُونا بالنَّبْل، وكانت عيون لهم قد أتتنهم فأحبرتهم بمكاننا ، وكان الجَّرَال قد خندق عليه ، وتحرّز ووضع هذه المسلحة اللَّذين لقبيناهم بدَّيْسُ الحرَّارة ، ووَضَع مسلحة "أخرى ممَّا يلي حُلُوان على الطريق ، فلمنَّا أن دفعنا إلى هذه المسلَّحة التي كانت بدَّير الْحرَّارة فألحقْناهم بعسكر جماعتهم ورجعت المسالح الأخر حتى اجتمعت ، منعها أهل العسكر دخول العسكر وقالوا لهم : قاتيلوا ، وانضحوا عنكم بالنُّبل .

قال أبو محنف : وحد ثنى جرير بن الحسين الكندى ، قال : كان على المسلحتين الأخريسين عاصم بن حجر على التى تلى حلوان ، وواصل ابن الحارث السكوني على الأخرى . فلمنا أن اجتمعت المسالح جعل شبيب يَحمُمل عليها حتى اضطرها إلى الحند ق ، ورَشَقهم أهل العسكر بالنبل حتى رد وهم عنهم . فلمنا رأى شبيب أنه لا يصل إليهم قال لأصحابه : سيروا ود عوهم ، فضى على الطريق نحو حلوان حتى إذا كان قريباً

<sup>(</sup>١) ملظِّين ، بمنى ملحين .

من موضع قیباب حسین بن زُفْسَر من بنی بَلَدُر بن فزارة - وإنسّما كانت قبابُ حُسين بن زُفسَر بعد ذلك - قال : الأصحابه : انزلوا فاقضِموا وأصلِحوا ١٠٦/٢ نَسَلَكُم وتروَّحوا وَصَلَّوا رَكْعَتَينَ، ثُمَّ ارْكَبُوا ؛ فَنْزَلُوا فَفْعُلُوا ذَلَكَ. ثُمَّ إِنَّهُ أقبل بهم راجعًا إلى عسكر أهل الكوفة أيضًا ، وقال : سيروا على تعبيتيكم الَّتِي عبُّأَتكم عليها بديربيرما أوَّل الليل ، ثم أطيفوا بعسكرهم كما أمرتُكم ، فأُقبلوا . قال : فَأَقبلُنا معه وقد أدخل أهل ُ العسكر مَسالِحهم إليهم ، وقد أمَّنونا فما شعروا حتى سمعوا وتع حمَوافير خيولنا قريباً منهم ، فانتهينا إليهم قبيل الصبح فأحطَّنا بعسكرهم ، ثم صيّحنا(١) بهم من كلِّ جانب ، فإذا هم يُتَقاتَلُوننا من كلِّ جانب ، ويرموننا بالنَّبل . ثم إنَّ شبيبًا بعث إلى أخيه مصاد وهو يقاتلهم من نحو الكوفة أن أقبيل إلينا وخلِّ لهم سبيل الطريق إلى الكُوفة ، فأقبل إليه ، وترك ذلك الوجه ، وجعلنا نقاتلهم من تلك الوجوه الثلاثة ؛ حتَّى أصبحنا ، فأصبحنا ولم نستفل منهم شيئًا ، فسرنا وتركناهم ، فجعلو يصيحون بنا: أين يا كلاب النار ! أين َ أيسَّتها العيصابة المارقة ! أصبيحوا نخرج إليكم ، فارتفعنا عنهم نحوًا من ميل ونصف، ثم نزلسنا فصلينا الغداة، ثم أخذ نا الطريق على براز الرُّوذ ، ثم مَضينا إلى جَرَجَرايا وما يليها ، فأقبلوا في طلبنا .

قال أبو نحنف: فحد ثنى مولى لنا يُدعنى غاضرة أو قيصر، قال: كنت مع الناس تاجرًا وهم فى طلب الحرورية، وعلينا الجرّر ل بن سعيد، فجعل ٩٠٧/٢ يتبعهم فلا يسير إلّا على تعبية، ولّا يرزل إلا على خندق، وكان شبيب يَدعه ويرضرب فى أرض جُوخى وغيرها يكسر الخرّاج، وطال ذلك على الحجّاج، فكتب إليه كتابًا، فقرى على الناس:

أما بعد ، فإنى بعثتك فى فرسان أهل المصر ووجوه الناس ، وأمرتك بإتباع هذه المارقة الضّالة المُضلَّة حتَّى تلقاها ، فلا تُقلَّع عنها حتَّى تقتلها وتُفنيها ؛ فوجدت التعريس فى القُرى والتَّخيم فى الخسادق أهون عليك من المُضى لما أمرتك به من مناه ضمتهم ومناجر تهم . والسَّلام .

فقرئ الكتاب علينا ونحن بقطرانا ود يَسْر أبي مرَّيم ، فشيَّق ذلك على

<sup>(</sup>۱) ا : « مسنا » .

الجَزُّل ، وأمر الناس بالسَّير ، فخرجوا في طلب الحوارج جادِّين ، وأرجـَفنا بأميرنا وقلنا : يُعزَل .

قال أبو محنف: فحد ثنى إسماعيل بن نعيم الهيم البيم البيرسمى أن الحجياج بعث سعيد بن المجالد على ذلك الجيش ، وعبهد إليه إن لقيت المارقة فازحف إليهم ولا تتناظرهم ولا تتطاولهم وواقفهم واستعين بالله عليهم ، مهرم ولا تصنع صنيع الجرزل ، واطلبهم طلب السبع ، وحد عنهم حيركان الضبع . وأقبل الجرزل في طلب شبيب حتى انتهوا إلى النهروان فأدركوه فلزم عسكرة ، وخندق عليه. وجاء إليه سعيد بن المجالد حتى دخل عسكر أهل الكوفة أميراً ، فقام فيهم خطيباً فحميد الله وأثنتي عليه ثم قال :

يا أهل الكوفة ، إنكم قد عجزتم ووهمنتم وأغضبتم عليكم أميركم . أنتم فى طلب هذه الأعاريب العُبجُف منذشهرين ، وهم قد خربوا بلادكم ، وكسروا خراجكم ، وأنتم حاذرون فى جَوْف هذه الخسادق لا تزايلونها إلا أن يَسِلُغَكُم أنهم قد ارتبَحلوا عنكم ، ونزلوا بلدا سوى بلدكم ، فاخرجوا على اسم الله إليهم .

فخرج وأخرج الناس معه ، وجمع إليه خيول أهل العسكر ، فقال له الجزل : ما تريد أن تصنع ؟ قال : أريد أن أقدم على شبيب فى هذه الحيل ، فقال له الجرّل : أقم أنت فى جماعة الجيش ؛ فارسيهم وراجلهم ، وأصحر له ؛ فوالله ليقدمن عليك ، فلا تُفرق أصحابك ؛ فإن ذلك شر هم وسحير كات . فقال له : قف أنت فى الصّف ، فقال : يا سعيد بن مجالد ، ليس لى فيا صنعت رأى ، أنا برىء من رأيك هذا ، سميع الله ومن حضر من المسلمين . فقال : هو رأيى إن أصبت ، فالله وفقى له ، وإن يكن غير صواب فأنتم منه براء ، قال : فوقف الجرّل فى صف أهل الكوفة وقد أخرجهم من الحندق ، وجعل على ميمنتهم (٢) عياض بن أبى لينة الكندى ، وعلى ميسرتهم عبد الرحمن بن عوف أبا حسيد الرواسي ، ووقف الجزل فى جماعتهم عبد الرحمن بن عوف أبا حسيد الرواسي ، ووقف الجزل فى جماعتهم

<sup>(</sup>۱) ب، ف: « كصنيع » . (۲) ا: « ميمنته » .

واستقدم سعيد بن مجالد ، فخرج وأخرج الناس معه ، وقد أخذ شبيب إلى ١٩٠٩ بَرَاز الرُّوز ، فنزل قطفنا (١) ، وأمر ده قانها أن يشترى لهم ما يُصلحهم ، ويتخذ لهم غلاء مفعل ، ودخل مدينة قطفنا (١) وأمر بالباب فأغلق ، فلم ينفرغ من الغداء حتى أناه سعيد بن مجالد فى أهل ذلك العسكر ، فصعد الد هقان السور فنظر إلى الجند مقبلين قد دنوا من حصنه ، فنزل وقد تغير لونه ، فقال له الد هقان : قد لونه ، فقال له الد هقان : قد جاءتك الجنود من كل ناحية ، قال : لا بأس ، هل أدرك غداؤنا ؟ قال : نعم ، قال : فقربه ، وقد أغلق الباب ، وأيتى بالغداء ، فتغد كى وتوضآ وصلى ركعتين ، ثم دعا ببغل له فركبه .

ثم إنهم اجتمعوا على باب المدينة، فأمر بالباب فَهُتُح، ثم خرج على بغله فحمل عليهم. وقال: لا حكم الله للحكم الحكيم، أنا أبو مدلًه، اثبتوا إن شتم . وجعل سعيد يجمع قومه وخيلَه، وينزلفها (٢) في أثرة، ويقول: ما هؤلاء! إنهما هم أكلته رأس، فلما رآهم شبيب قد تقطعوا وانتشروا لف خيله كلّها، ثم جمعها، ثم قال (٣): استعرضوهم استعراضا، وانظروا ١١٠/٢ إلى أميرهم، فوالله لاقتلنه أو يقتلي . وحمَمل عليهم مستعرضاً لهم، فهزَمهم وثبت سعيد بن المجالد، ثم نادى أصحابه: إلى إلى ، أنا ابن ذى مران! وأخذ قلمَنْ سُوته فوضعها على قربوس سرَجه، وحمَل عليه شبيب فعممه وأخذ قلمَنْ سُوته فوضعها على قربوس سرَجه، وحمَل عليه شبيب فعممه بالسيف، فخالط دماغه، فخر ميتا، وانهزم ذلك الجيش، وقتلوا كل فيتله ، حتى انتهوا إلى الجرز ل، وزل الجزل ونادكى : أيها الناس ، إلى . وناداهم عياض بن أبى لينة : أيها الناس ، إن كان أميركم القادم قد هملك فأميركم الميمون النقيبة المبارك حي (١٠) لم يمت ، فقاتل الجزل قتالا شديدًا حتى حمل من بين القتلي ، فحمل إلى المدائن مرتشا ، وقلم شديدًا حتى حمل من بين القتلي ، فحمل إلى المدائن مرتشا ، وقلم فل شديل أهل ذلك العسكر الكوفة ، وكان من أشد الناس بلاء يومئذ خالد بن

<sup>(</sup>١) كذا في ابن أبي الحديد ؛ ٢٤١ ، وهو الصواب ، وانظر مراصد الاطلاع .

<sup>(</sup> ٢ ) ا : « يدلفها » . ( ٣ ) ب ، ن : « فقال » .

 <sup>(</sup>٤) ب، ف: وحى وهو الأمير المبارك ».

نَهَيك من بنى ذُهُل بن معاوية وعياض بن أبى لينة ، حتى استنقذاه وهو مرتسَتٌ. هذا حديثُ طائفة من الناس ، والحديثُ الآخرُ قتالهم فيا بين دَيْر أبى مريم إلى بدراز الرّوز . ثمّ إنّ الجـزَل كتب إلى الحجاج .

قال : وأقبلَ شبيب حتَّى قلَّطع دجثلة عند الكَّرْخ ، وبعث إلى سوق بغداد فآمنهم، وذلكاليوم يوم سُوقهم، وكان بلغه أنَّهم يخافونه، فأحـَبُّ أن يؤمِّنهم ، وكان أصحابه ُ يريدون أن يشتروا من السوق دوابّ وثياباً وأشياءً ليس لهم منها بُدّ ، ثم أخذ بهم نحو الكوفة ، وساروا أول الليل حتَّى نزلوا عُقُر الملكِك النَّذي يلي قصر ابن هُبُمَيرة . ثمَّ أَعْلَدُ السَّيرَ من الغد، ٩١١/٢ فبات بين حمَّام عمر بن سعد وبين قُبُرِّينَ . فلمنَّا بلغ الحجَّاجُ مكانه بعث إلى سُوَيد بن عبد الرحمن السعديّ، فبعثه في ألني ° فارس نقاوة ، وقال له: اخر ج إلى شبيب فالقه ، واجعل ميمنة وميسرة ، ثم انزل إليه في الرّجال فإن استطرد ذلك فدعه ولا تتبعه . فخرج فعسكر بالسَّبَخة ، فبلغه أنَّ شبيبًا قد أقبل ، فأقبل نحوه وكأنتَّما يساقُون إلى الموت ، وأمر الحجبَّاج عثمان ابن قَطَن فعسكمَر بالناس بالسَّبمَخة (١١)، ونادى: ألا بمَرثت الذِّمَّة من رجل من هذا الجند باتَ اللَّيلة بالكوفة لم يَخرُج إلى عَمَانَ بن قَطَنَ بالسَّبَخة ا وأمر سُوَيد بن عبد الرحمن أن يسيرَ في الألفين اللَّـذين معه حتَّى يلقي شبيبًا فعَسَبَر بأصحابه إلى زُرَارة وهو يعبُّشهم ويحرَّضهم إذ قيل له : قد غشيـَك شبيب ، فنزل ونزل معه جُلُ أصحابه ، وقبَد م رايته ومضى إلى أقصى زُرارة ، فأخبـر أن شبيبًا قد أخبـر بمكانك فتركك ، ووجد مخاضة "فعبر الفُرات وهو يريد الكوفة من غير الوجه النَّذي أنت به . ثم قيل له : أما تراهم ! فنادى : فى أصحابه ، فركبوا فى آثارهم .

وإن شبيباً أتى دار الرزق(٢)، فنزلها، فقيل: إن أهل الكوفة بأجمعهم معسكرون بالسَّبَخة، فلمناً بلغهم مكان شبيب صاح(٢) بعضهم ببعض

<sup>(</sup>١) ب، ف : « في السيخة » :

<sup>(</sup> ۲ ). ف : « الزرق » .

<sup>(</sup>٣) ا: «ماج».

وجالوا ، وهمَم وا أن يَدخلوا الكوفة حتمى قيل لهم : إن سويد بن عبد الرحمن في آثارهم قد لحقهم وهو يقاتيلُهم في الحيل .

قال هشام : وأخبر كن عمر بن بشير، قال : لمنَّا نزل شبيب الله ير أمر ٩١٢/٢ بغَمَمْ تُهُيًّا له ، فصَعِد الله هقان ، ثم وزل وقد تغيَّر لونه ، فقال : ما لك ! قال: قد والله بجاءك بجمع كثير ؛ قال: أبلَغ الشِّواء بعد ؟ قال: لا ، قال: دَعمه. قال : ثُمَّ أَشْرِفَ إِشْرَافَةً أُخْرَى، فقال : قد والله أَحَاطُوا بالجَوْسَق، قال : هات شيواءك ، فجعل يأكل غير مكتبرِث لهم ، فلما فرغ توضّأ وصلَّى بأصحابه الأولى ، ثم تقلَّد سيفين بعدما لبس درْعه ، وأخذ عمود حديد ثم قال : أسرجوا لى البغلة ، فقال أخوه مصاد : أفي هذا اليوم تُسرَج بغلة ! قال : نعم أسرِجوها ، فركبها ، ثم قال : يا فلان ، أنت على المسَيْمنَة وأنت يا فلان على الميسرة ، وقال لمصاد : أنت في القلب ، وأمر الدِّ هـُقان ففتح الباب في وجوههم . قال : فخرج إليهم وهو يحكّم ، فجعل سعيد وأصحابه يرجِعون القَـهَقَـرَى حتَّى صار بينهم وبين الدَّير نحوٌ من ميل. قال : وجعل سعيد يقول : يا معشر هـَمـُدان ، أنا ابن ذي مُرَّان ، إلى إلى . ووجَّه سيرْباً مع ابنه وقد أحسَّ أنَّها تكون عليه ، فنظرَ شبيب إلى مصاد فقال : أَثْكَلَمْ يَكُ الله إِن لَم أَثْكُله ولَده . قال : ثم علاه بالعَمود ، فَسَنَقَطَ مِينًا ، وانهزم أصحابه وما قُتيل بينهم يومئذ إلَّا قتيل واحد . قال : وانكشف أصحابُ سعيد بن مجالد حتَّى أتَّوا الجَّزُّل ، فناداهم الحزل : أيها الناس ، إلى إلى . وناداهم عياض بن أبي لينة : أيها الناس ، إن يكن أميرُكم هذا القادمُ قد هلك فهذا أميرُكم الميمون النقيبة ، أقبِلوا إليه ، ١٣/٢ وقياتياوا معه ؛ فمنهم من أقبل إليه ، ومنهم من ركب رأسيَّه منهزميًّا ، وقاتل الجَـزُولُ قَتَالًا شَدِيدًا حَتَّى صُرع ، وقاتل عنه خالد ُ بن نهيك وعياض ابن أبى لِينة حتَّى استنقلَاه وهو مُرْتَتَ ، وأقبلَ الناسُ منهزمين حتَّى دخلواً الكوفة ، فأتيى بالجنَزْل حتى أدخيل المدائن ، وكُتب إلى الحجَّاج بن يوسف.

قال أبو ميخنيف : حد ثني بذلك ثابت مولى زُهير:

أمنًا بعد ، فإنى أخبر الأمير أصلت الله أن خرجت فيمن قبل من الجند الله ي وجبي إلى عدوه ، وقد كنت حفظت عهد الأمير إلى فيهم ورأيسة ، فكنت أخرج إليهم إذا رأيت الفر صة ، وأحبس الناس عنهم إذا خشيت الور طة ، فلم أزل (١) كذلك ، ولقد أرادنى العدو بكل ريدة (٢) فلم يُصب منتى غيرة ، حتى قدم على سعيد بن مجالد رحمة الله عليه ، ولقد أمرته بالتؤدة ، ونهيته عن العجبلة ، وأمرته ألا يقاتلهم إلا في جماعة الناس عامية فعصانى ، وتعجل إليهم في الجيل ، فأشهدت عليه أهل المصرين أنى برىءمن رأيه الله ي أنى لا أهوى ما صنع . فضى فأصيب تجاوز الله عنه ، ود فيع الناس إلى ، فنزلت ودعوتهم إلى ، ورفعت لهم رايتى ، وقاتلت حتى صرعت ، فحملنى أصحابى من بين القتلى ، فا أفقت إلا وأنا وقاتلت حتى مرعت ، فحملنى أصحابى من بين القتلى ، فا أفقت إلا وأنا على أيديهم على رأس ميل من المعركة ، فأنا اليوم بالمدائن في جراحة قد يموت على أيديهم على رأس ميل من المعركة ، فأنا اليوم بالمدائن في جراحة قد يموت له ولجنده ، وعن مونيها ويُعافي من عدو م من يوم البأس ، فإنه يستبين له له ولجنده ، وعن مكايدتى عدو ه ، وعن موفى يوم البأس ، فإنه يستبين له عند ذلك أنى قد صدقت ونصحت له . والسلام .

## فكتب إليه الحجَّاج:

أماً بعد ، فقد أتانى كتابك وقرأته ، وفهمت كل ما ذكرت فيه ، وقد صد قتك في كل ما وصفت به نفسك من نصيحتك لأميرك ، وحيطتك على أهر مصرك ، وشد تك على عدوك ، وقد فهمت ما ذكرت (٣) من أمر سعيد وعجلته إلى عدوه ، فقد رضيت عبجلته وتو دَو دَلك ، فأماً عجلته فإنها أفضت به إلى الجنة ، وأماً تو دَر تك فإنها لم تدع الفرصة إذا أمكنت ، وتر ك الفرصة إذا لم تمكن حرزم ، وقد أصبت وأحسنت البلاء ، وأجرت (١) ، وأنت عندى من أهل السمع والطاعة والنصيحة ، وقد أشخصت إليك حيان

<sup>(</sup>١) ب، ف: « « فإذا لم » .

<sup>(</sup> ٢ ) أي بكل نوع من أنواع الإرادة . وفي ط: « إرادة » وأثبت ما في ا .

<sup>(</sup>٣) ب، ف: « ذكرته ».

<sup>( ؛ )</sup> أجرت ، أي لقيت الأجر .

ابن أبجر ليداوينَك ويعالجَ جراحتنَك ، وبعثتُ إليك بألفنَىْ درهم فأنفيقُها في حاجتك (١) وما ينوبُكَ . والسلام .

فقد م عليه حـَيَّان بنُ أبجر الكنانيّ من بني فراســوهم يعالـِجون الكـَيَّ وغيرَه ــ فكان يداويه، وبعث إليه عبد لله بن أبي عُـصَيفير بألف درهم ،وكان يعوده ويتعاهدُه باللَّطَف والهديَّة . قال : وأقبل شبيب نحو المدائن ، فعلم أنَّه لا سبيل له إلى أهلها مع المدينة، فأقبل حتَّى انتهـَى إلى الكرْخ، فعَبر د ِجلةً إليه ، وبعث إلى أهل سُوق بَغْداذ وهو بالكَرْخِ أَن اثبتُوا في سُوقَكم فلا بأس عليكم – وكان ذلك يوم سوقهم – وقد كان بلغه أنتَهم يخافونه . ١٥/٢ قال : ويتخرُج سُنُويد حتَّى جعل بيوتَ مُنزَينة وبني سُلَمَيم في ظهره وظهور أصحابه ، وحمل عليهم شبيب حملة منكرة ، وذلك عندالمساء ، فلم يقدر منهم على شيء، فأخذ على بيوت الكُوفة نحو الحيرة ، وأتبعه سُويد لا يفارقه حتمًى قطع بيوت الكوفة كلُّها إلى الحيرة ، وأتبعه سُويد حتى انتهى إلى الحيرة ، فيتجيده قد قبطتع قنطرة الحييرة ذاهبًا ، فتركه وأقام حتى أصبح . وبعث إليه الحجَّاج أن أتبعه فأتبعه ، ومَضَى شبيب حتَّى أغار في أسفل الفُـرات على من وجد من قـَـوْمه ، وارتفع في البرّ من وراء خـَفَّان في أرض يقال له الغلظة (٢) ، فيصيب رجالا من بني الورثة ، فتحمل عليهم ، فاضطرهم إلى جَـدَد من الأرض ، فجعلوا يـر مونه وأصحابـه بالحجارة من حجارة الأرحاء كانت حوامَهم ، فلمَمَّا نَفُهِدَ ت وصل إليهم فقتل منهم ثلاثة عشر رجلا ، منهم حنظلة بن مالك ومالك بن حنظلة وحمران بن مالك ؟ كلُّهم من بني

قال أبو ميخينف : حدَّثني بذلك عطاءُ بنُ عَرَّفَجة بن زياد بن عبد الله الورثيُّ . ومضى شبيب حتَّى يأتى بنى أبيه على اللصف ( ماء" لمرَ هُمْطه ) وعلى ذلك الماء الفرزُر بنُ الأسود ، وهو أحد بني الصَّلْت ، وهو الَّـذَى كَانَ يَسْنَهْمَى شَبْيِبًا عَنَ رَأْيُهِ، وأَن يُنْفُسِد بْنَي عَمْهُ وَقُومِهِ ، فكان شبيب يقول : والله لئن ملكتُ سبعة َ أعنَّة لأغزُونَ الفرزْر . فلمنَّا غشيتَهم شبيب ٩١٦/٢

<sup>(</sup>۱) ب، ف: « جراحتك ».

<sup>(</sup> Y ) ب ، ف : « العلطة » .

في الحيل سأل عن الفزر فاتَّقاه الفزر ، فخرج على فرس لا تُجارَى من وراء البيوت ، فذهب عليها في الأرض ، وهرب منه الرجال ، ورجع وقد أخاف أهلَ البادية حتَّى أخذ على القُطقُطانة ؛ ثمَّ على قصر مُقاتيل ، ثمَّ أخذ على شاطئ الفُرات حتَّى أخذ على الحـَصَّاصة ، ثمَّ على الأنبار ، ثمَّ مضى حتَّى دخلَ دقُوقاء ، ثمَّ ارتفع إلى أداني آذْربيجان . فتركه الحجَّاج وخرج إلى البَصْرة، واستَخلَف على الكوفة عروة بن المغيرة بن شعبة ، فما شعر الناس بشيء حتَّى جاء كتابٌ من ماذرواسب د هنَّقان بابل مَهُرُوذ وعظيمها إلى عُرُوَة بن المغيرة بن شُعْبة أنَّ تاجرًا من تجَّار الأنْبار من أهل بلادي أتاني فذكَرَ أن شبيبًا يريد أن يدخُل الكوفة في أوَّل هذا الشهر المستقبل ، أحببتُ إعلامك ذلك لترى رأيك، ثم لم ألبث إلَّا ساعة حتى جاءني جابِيان من جُباتي فحد ثاني أنَّه قد نزل خانييجار. فأخذ عروة كتابك فأد رَجَه وسَرَّح به إلى الحجَّاج بالبصرة ، فلمَّا قرأه الحجَّاج أقبل جوادًا إلى الكُوفة ، وأُقبَلَ شبيب يسيرُ حتمَّى انتهى إلى قرية يقال لها حمَرٌ بي على شاطع ديجُلة فعبر منها، فقال: ما اسم مده القرية ؟ فقالوا: حرَّ بني؛ فقال: حرَّب يتصلَّى بها ٩١٧/٢ عدو كم ، وحرَب تُدخيلونه بُيوتهم ، إنها يتطيتر من يتقدُون ويتعيف ، ثم ضرب رايته وقال لأصحابه: سيروا؛ فأقبل (١)حتمَّى نزلء مَقْرقُوفَا، فقال له سُويد بن سُليم: يا أميرَ المؤمنين ، لو تَحَوَّلتَ بنا من هذه القرية المشئومة الاسم! قال: وقد تطيَّرتَ أيضًا ! والله لا أتحوَّل عنها حتَّى أسيرَ إلى عدوَّى منها ، إنَّما شؤمُها إن شاء الله على عد وكم تَحميلون عليهم فيها ، فالعَقْر لهم .

ثم قال لأصحابه: يا هؤلاء ، إن الحجّاج ليس بالكوفة ، وليس دون الكوفة إن شاء الله شيء ، فسير وا بنا . فخرج يُساد ر الحجّاج إلى الكوفة ، وكتب عُروة الى الحجّاج أن شبيباً قد أقبل مسرعاً يريد الكوفة ، فالعجل العجل . فطوى الحجّاج المنازل ، واستبتقا إلى الكوفة ، ونزلها الحجّاج صلاة العجل ، فطوى الحجّاج المنازل ، واستبتقا إلى الكوفة ، ونزلها الحجّاج صلاة الظهر ، ونزل شبيب السّبتخة صلاة المغرب ، فصلتى المغرب والعشاء ، ثم الظهر ، ونزل شبيب السّبتخة صلاة المغرب ، فصلتى المغرب والعشاء ، ثم أصاب هو وأصحابه من الطّعام شيئاً يسيراً ، ثم ركبوا خيولهم فدخلوا الكوفة ، أصاب هو وأصحابه من الطّعام شيئاً يسيراً ، ثم ركبوا خيولهم فدخلوا الكوفة ، فحاء شبيب حتّى انتهى إلى السوق ، ثم شد حتى ضرب باب القصر بعموده .

(١) ١: « وأقبل » .

قال أبو المنذر: رأيت ضربـَة شبيب بباب القصر قد أثرَّتُ أثـرًا عظيماً، ثم القبل حتمَّى وقف عند(١) المـَصْطبة، ثم قال:

وكأنَّ حافِرَهَا بكلِّ خَمِيلَةٍ كَيْلُ يَكِيلُ به شَحِيحٌ مُعْدِمُ عَبْدُ دَعِیٌ مِن ثُمودٍ أَصلُهُ لا بل يُقال أَبُو أَبيهمْ يَقْدُمُ

ثم اقتتحموا المسجد الأعظم وكان كبيرًا لا يفارقه قوم "يصلون فيه ، فقمتل عقيل بن مصعب الوادعي وعدى بن عمر و الشقي وأبا ليست بن أبي ١٨/٧ سسكم مولى عسبسة بن أبي سسفيان ، وقتلوا أزهر بن عبد الله العامري ، ومروّوا بدار حوّشب وهو على الشرّط فوقفوا على بابه وقالوا: إن الأمير يدعو حوّشبا، فأخرج ميمون غلامه بر دوّون حوّشب ليركبه حوّشب ، فكأنيّه أنكرهم فظنوا أنيّه قد اتبّهمهم ، فأراد أن يدخل، فقالوا له : كما أنت، حتيّ يتخرُج صاحبك . فسمع حوّشب الكلام ، فأنكر القوم، فخرج إليهم، فلمنّا رأى محماعتهم أنكرهم ، وذهب لينصرف، فعجلوا نحوه ، ودخل وأغلق بماب ، وقتلوا غلامة ميمونا ، وأخذوا بر دوّونه ومضوا حتى مروّابالجحاف الباب ، وقتلوا الشيّباني من رهيط حوّشب، فقال له سويد : انزل إلينا ، فقال له : ما تصنع بندُ ولى ! قال له سويد: أقضيك ثمن البكرة التي كنت ابتعت منك بالبادية ، فقال له الجحّاف : بئس ساعة القضاء هذه الساعة ، وبئس منك بالبادية ، فقال له الجحّاف : بئس ساعة القضاء هذه الساعة ، وبئس فقط فهر فرسيك ! قبتَّح الله يا سويد ديناً لا يتصلُح ولا يتم الا بقتل ذوى ظهر فرسيك ! قبتَّح الله يا سويد ديناً لا يتصلُح ولا يتم الا بقتل ذوى ظهر فرسيك ! قبتَّح الله يا سويد ديناً لا يتصلُح ولا يتم الا بقتل ذوى ظهر فرسيك ا قبتَّح الله يا سويد ديناً لا يتصلُح ولا يتم الا بقتل ذوى القبراء وسفك دماء هذه الأميّة .

قال : ثم مضوا فروا بمسجد بنى ذُهْل فلقوا ذُهلَ بن الحارث، وكان يصلنى فى مسجد قومه فيُطيلُ الصلاة، فصادفوه منصرفاً إلى منزله، فشدوا عليه ليقتلُوه، فقال : اللهم إنى أشكو إليك هؤلاء وظلمتهم وجتهلتهم. اللهم إنى عنهم ضعيف، فانتصر لى منهم! فضربوه حتاًى قتلوه، ثم مضوا ١٩١٩/٢ حتى خرجوا من الكوفة متوجهين نحو المردَمة.

<sup>(</sup>۱) ب، ف: «على متن».

قال هشام: قال أبو بكر بن عيياش: واستقبلته النيضر بن قعقاع ابن شور الذه هلي ، وأمه ناجية بنتهائي بن قبيصة بنهائي الشيبائي فأبطره حين نظر إليه — قال: يعني بقوله: «أبطراء» أفزعه (١) — فقال: السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله ، قال له (٢) سويد مبادرًا: أمير المؤمنين ، ويالك ! فقال: أمير المؤمنين ، حتى خرجوا من الكوفة متوجبهين نحو المردمة ، وأمر الحجاج المنادي فنادي : يا خيل الله اركبي وأبشري ، وهو فوق باب القيصر ، وثم مصباح مع غلام له قائم ، فكان أول من جاء إليه من الناس عمان بن قطن بن عبد الله بن الحصين ذي الغصة، ومعه مواليه ، وناس من أهله ، فقال : أنا عمان بن قطن بن قطن ، أعلموا الأمير مكانى ، فليأمر (٣) بأمره ، فقال له ذلك الغلام: قف مكانك حتى يأتيك أمر الأمير ، وجاء الناس من كل جانب ، وبات عمان فيمن اجتمع إليه من الناس حتى أصبح .

ثم إن الحجاج بعث بسر بن غالب الأسدى من بنى والبة فى ألفى ربحل، وزائدة بن قدامة الثقفى فى ألفتى ربحل، وأبا الضريس مولى بنى تميم فى ألف من الموالى، وأعين —صاحب حمام أعين مولى بشر بن مروان فى ألف مرجل، وكان عبد الملك بن مروان قد بعث محمد بن موسى بن طلحة على سيجستان، وكتب له عليها عهده، وكتب إلى الحجاج: أما بعد، فإذا قدم عليك محمد بن موسى فجهة معه ألفتى ربحل إلى سيجستان، وعجل سراحه. وأمر عبد الملك محمد بن موسى بمكاتبة الحجاج ، فلما قدم محمد ابن موسى جعل يتحبس فى الجهاز، فقال له نصحاؤه: تعجل أيها الأمير (٤) الى عسم حمل أيها الأمير (١٤) فأقام على حاليه ، وحد ث من أمر الحرجاج! وما يبدو له . فأقام على حاليه ، وحد ث من أمر شبيب ما حدث ، فقال الحجاج لحمد ابن موسى بن طلحة بن عبيد الله : تلقى شبيباً وهذه الخارجة فتجاهيد هم ثم تسمضي إلى عملك ، وبعث الحجاج مع هؤلاء الأمراء أيضاً عبد الأعلى بن

<sup>(</sup>۱) ب، ف: «أمهله». (۲) ب، ف: « فقال».

<sup>(</sup>٣) ب، ف: « مكان فليأمرنى » . (٤) ب، ف: « الرجل » .

عبد الله بن عامر بن كُريز القُرَشي وزياد بن عمرو العَدَكي ، وخرج شبيب حيث خرج من الكوفة ، فأتى المردمة وبها ربجل من حضر مَوْت على العُشور يقال له ناجية بن مرَوْثلا الحضري ، فلاخل الحمَّام ودخل عليه شبيب فاستخرجه فضرب عنقه ، واستقبل شبيب النضر بن القعَفْقاع بن شرور وكان مع الحجَّاج حين أقبل من البصرة ، فلمَّاطوى الحجَّاج المنازل خلقه وراءه فلما رآه شبيب ومعه أصحابه عرفه ، فقال له شبيب : يا نضر بن القعَدْمَا ، لاحكم إلا لله وإنَّما أراد شبيب (۱) بمقالته له تلقينه ، فلم يفهم النَّضر و فقال : ﴿ إِنَّا للهِ وإِنَّما أراد شبيب (۱) بمقالته له تلقينه ، فلم يفهم النَّضر و فقال : ﴿ إِنَّا للهِ وإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ ، فقال أصحاب يفهم النَّضر و فقال : ﴿ إِنَّا للهِ وإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ ، فقال أصحاب على نضر فقناو .

قال : واجتمعت تلك الأمراء في أسفل الفرات ، فترك شبيب الوجه الذي فيه جماعة أولئك القرواد ، وأخذ نحو القادسية ، ووجة الحجاج زحر بن قيس في جريدة خيل نقاوة ألف وتمانمائة فارس ، وقال له : أتبع شبيباً حتى تواقعة حيثا أدركته ، إلا أن يكون منطلقاً ذاهباً فاتركه ما لم يعطف عليك أو ينزل فيقيم لك ، فلا تبرح إن هو أقام حتى تواقعه ، فخرج زحر حتى انتهى إلى السيلحين ، وبلغ شبيباً مسيره إليه ، فأقبل نحوه فالتقيا ، فجمعل زحر على ميمنته عبد الله بن كمناز النهدي ، وكان شجاعا ، وعلى ميسرته عدى بن عيرة الكندى الشيباني ، وجمع شبيب خيله كلها ميسرته عدى بن عيرة الكندى الشيباني ، وجمع شبيب خيله كلها انتهى إلى زحر بن قيس ، فقاتل زحر حتى صرع ، كتبككبة واحدة ، ثم اعترض بها الصف ، فوجف وجيفا ، واضطرب حتى وانهزم أصحابه ، وظن القوم أنهم قد قتلوه ، فلما كان في السحرر وأصابه وانهز م أصحابه ، وظن القوم أنبهم قد قتلوه ، فلما كان في السحرر وأصابه البرد قام يتمشى حتى دخل قرية فبات بها ، وحمل منها إلى الكوفة وبوجهه ورأسه بضع عشرة جراحة ما بين ضربة وطعنة ، فكث أياماً ، ثم أتى المخرود على سرّه أن ينظر إلى رجل من أهل الحباج معه على السرّير ، وقال لن حوله : من سرّه أن ينظر إلى رجل من أهل الحنة يمشى بين الناس وهو ٢٢٧٢ لمن حوله : من سرّه أن ينظر إلى رجل من أهل الحنة يمشى بين الناس وهو ٢٢٧٢ لمن حوله : من سرّه أن ينظر إلى رجل من أهل الحنة يمشى بين الناس وهو ٢٢٢/٢

<sup>(</sup>۱) ب، ف: « تلقينه بمقالتك هذه ».

شَهَدِيد فلينظر إلى هذا . وقال أصحاب شبيب لشبيب وهم يظنون أنهم قد قتلوا زَحْرًا : قد هزمنا لهم جُنْدًا ، وقتتَلنا لهم أميرًا من أمرائهم عظيمًا ، انصرف بنا الآن وافرين ، فقال لهم : إن قتلنا هذا الرجل ، وهزيمتنا هذا الجند، قد أرْعبت هذه الأمراء والجنود التي بنعثت في طلبكم ، فاقتصدوا بنا قصد هم ؛ فوالله لئن نحن قتلناهم ما دون الحجيّاج من شيء وأخدد الكوفة إن شاء الله . فقالوا : نحن لرأيك سمع تبع ، ونحن طوع يديك .

قال: فانقض بهم جواداً حتى يأتى نتجران وهى نتجران الكوفة ناحية عين التمر من بهم جواداً حتى يأتى نتجران مختران الكوفة ناحية عين التمر من التمرين فرسخاً في أسفل الفرات في به قباذ الأسفل ، على رأس أربعة وعشرين فرسخاً من الكوفة . فبلغ الحجاّج مسيره إليهم ، فبعث إليهم عبد الرحمن بن الغرق مولى ابن أبى عقيل وكان على الحجاّج كريماً وقال له : الحتى مولى ابن أبى عقيل وكان على الحجاّج كريماً فقال له : الحتى بجماعتهم مين المارقة إليهم ، وقل بحماعتهم عمير المارقة إليهم ، وقل لمم : إن جمعكم قتال فأمير الناس زائدة بن قدامة ، فأتاهم ابن الغرق فأعلمهم ذلك ، وانصرف عنهم .

قال أبو مخنف : فحد ثنى عبد الرحمن بن جُندب قال : انتهى إلينا شبيب وفينا سبعة أمراء على جماعتهم زائدة بن قدامة ، وقد (١)عبى كل أمير أصحابه على حدة ، فنى ميمنتنا زياد بن عرو العتكى ، وفى ميسرتنا بيشر بن غالب الأسدى ، وكل أمير واقف فى أصحابه . فأقبل شبيب حتى وقف على تبل ، فأشرف على الناس وهو على فرس له كُميت أغر ، فنظر إلى تعبيتهم ، ثم رجع (١) إلى أصحابه ، فأقبل فى ثلاث كتائب يوجفون ، حتى إذا دنا من الناس مضت كتيبة فيها سرويد بن سليم ، فقف فى ميمنتنا ، ومضت كتيبة فيها مرصاد أخو شبيب ، فوقفت على فتيسرتنا ، وجاء شبيب فى كتيبة حتى وقف منها بيل القلب . قال : وخرج زائدة أبين ميمنتهم إلى ميسرتهم يحرض الناس ويقول :

<sup>(</sup>۱) ب، ف: « فعبي ». (۲) ب، ف: « ورجع ».

940/4

يا عباد الله ، أنتم الكثيرُون الطيبون ، وقد نزل بكم القليلون الحبيثون ، فاصبروا - جُعلت لكم الفيداء - لكر تين أو ثلاث تكرون عليهم ، ثم هو النصر ليس بينه حاجز ولا دونه شيء . ألا تر ون إليهم والله ما يكونون مائتي رجل ، إنسما هم أكلكة رأس ، إنسما هم السرّاق المررّاق المررّاق ، إنسما جاءوكم ليه مريقوا دماءكم ، ويأخذوا فسيئتكم ، فلا يكونوا على أخذه أقوى منكم على مستنعه ، وهم قليل وأنتم كثير ، وهم أهل فر قة وأنتم أهل جسماعة ، غضرًا الأبصار ، واستقبلوهم بالأسينية ، ولا تسحملوا عليهم حتى آمركم ، ١٢٤/٧

قال: ويتحمّل سُويد بن سليم على زياد بن عَمَرو، فانكشف صَفَّهم، وثَبَتَ زياد في نحو من نصف أصحابه، ثمّ ارتفع عنهم سُويد قليلا، ثم كرّ عليهم ثانية ً، ثمّ اطّعنوا ساعة.

قال أبو مخنف : فحد تنى فروة بن لقيط ، قال : أنا والله فيهم يومئذ ، قال : اطبع مناً ساعة وصبر والناحتى ظننت أنتهم لن يزولوا ، وقاتل زياد بن عمر و قتالا شديداً ، وبععل (۱) ينادى : يا خيلى ، ويشد بالسيف فيقاتيل قتالا شديداً ، فلقد رأيت سويد بن سليم يومئذ وإنه لأشجع العرب وأشد ، قتالاً ، وما يسعرض له . قال : ثم إنا ارتف عنا عنهم آخراً فإذا هم يتقوضون ، فقال له أصحابه : ألا تراهم يتقوضون ! احميل عليهم ، فقال لهم شبيب : خلوهم حتى يتخفو ا ، فترك وهم قليلا ، ثم حمل عليهم الثالثة فانهزموا . فنظرت إلى زياد ابن عمر و وإنه لي خضرب بالسيف (۲) وما من سيف ينضرب به إلا نبا عنه ابن عمر و وإنه لي خضرب بالسيف (۲) وما من سيف ينضرب به إلا نبا عنه ذلك شي ع . ثم إنه انهزم وقد بحر ح بحراحة يسيرة ، وذلك عند المساء . قال : ثم شد د نا على عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر فهزمناه ، وما قات كثير قتال ، وقد ضارب ساعة ، وقد بلغنى أنه كان جورح ثم عند المغرب ، فقاتلنا قتالاً شديداً وصبر لنا .

<sup>(</sup>١) ب، ف: « وحمل » . (٢) ب، ف: « بالسيوف » .

ذكر هشام عن أبى محنف ، قال : حد ثنى عبد الرحمن بن جند ب وفروة بن لقيط ، أن أنحا شبيب مصادًا حمل على بيشر بن غالب وهو فى الميسرة ، فأبلتى وكرم والله وصبر ، فنزل ونزل معه رجال من أهل الصبر نحو من خمسين ، فضار بوا بأسيافهم حتى قتلوا عن آخرهم ، وكان فيهم عروة بن زهير بن ناجذ الأزدى ، وأمه زارة امرأة ولدت فى الأزد ، فيقال لهم بنو زارة ، فلما قتلوه وانهزم أصحابه ماللوا فتشد واعلى أبى الضريس مولى بنى تميم ، وهو يلى بيشر بن غالب ، فهزموه حتى انتهى إلى موقف أعين ، ثم شد واعليه وعلى أعين جميعاً فهزموهما حتى انتهوا بهما إلى زائدة بن قدامة ، فلمنا انتها واليه نزل ونادى : يا أهل الإسلام ، الأرض زائدة بن قدامة ، فلمنا انتها على كُفرهم أصبر منكم على إيماذكم ؛ فقاتلهم الأرض ، إلى إلى إلا يكونوا على كُفرهم أصبر منكم على إيماذكم ؛ فقاتلهم عامنة الليل حتى كان الستحر . ثم إن شبيباً شد عليه فى جماعة من أصحابه فقتكه وأصحابه وتركهم ربيضة حوله من أهل الحفاظ .

قال أبو مخنف: وحد ثنى عبد الرحمن بن جندب قال: سمعتُ زائدةَ ابن قدامة ليلتئذ رافعًا صوته يقول: يأيها الناس ، اصبروا وصابروا ، فيأيّها الّذين آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا الله يَنْصُر كُمْ وَيُشَبِّتُ أَقْدَامَكُم ﴾. في الله عبر مدبر حتى قُمْيل .

قال أبومخنك : وحد ثنى فروة بن لتقيط أن أبا الصُّقيه الشَّيباني ذكر أنه قسَلَ زائدة بن قدامة ، وقد حاجه فى ذلك آخر يقال له الفضل ابن عامر . قال : ولمنَّا قَدَلَ شبيب زائدة بن قدامة دخل أبو الضُّريس وأعين جوستقاً عظيماً ، وقال شبيب الاصحابه : ارفعوا السيف عن الناس وادعوهم إلى البيعة عند الفحير .

قال عبد الرحمن بن جُنند ب فكنت فيمن قدم إليه فبايعه وهو واقف عن على فرس وخيله واقفة دونه ، فكل من جاء ليباييعه ندرع سيفه عن عاتقيه ، وأخِد سلاحه منه ، ثم يدُنن من شبيب فيسلم عليه بإمرة المؤمنين ، ثم يخلن سبيله . قال : وإنا لكذلك إذ انفجر الفتجر ومحملًا بن

قال : وضارب حتمَّى قسل . قال : فسمعتُ أصحابى يقولون : إنَّ شبيبًا هو اللَّذي قتله. ثمَّ إنَّا نزلُنا فأخذنا ما كان فى العسكر من شيء، وهرب الذَّين كانوا بايعوا شبيبًا ، فلم يبق منهم أحد .

وقد ذكر من أمر محملًد بن موسى بن طلحة غير أبى ميخنف أمرًا غير اللّذى ذكرته عنه ، والذى ذكر من ذلك أن عبد الملك بن مروان كان ولتى محملًد بن موسى بن طلحة سيجيستان ، فكتب إليه الحجلج : إنك عامل كل بلد مررت به ، وهذا شبيب فى طريقك . فعدل إليه محمله ، فأرسل إليه شبيب : إنك امر و محدوع ، قد اتتى بك الحجلج ، وأنت جار لك حق ، فانطلق شبيب : إنك امر و محدوع ، قد اتتى بك الحجلج ، وأنت جار لك حق ، فانطلق لما أمرت به ولك الله لا آذ ينتك ، فأبى إلا محاربته ، فواقفه شبيب ، وأعاد إليه الرسول ، فأبى إلا قتاله ، فدعا إلى البراز ، فبرز إليه البطين ثم قعنب ثم سويد ، فأبى إلا شبيبا ، فقالوا لشبيب : قد رغب عنا إليك ، قال : فما ظنكم هذه (١٠) الأشراف ! فبرز إليه شبيب ، وقال (٥) : إنى أنشد ك الله في د مك ، فإن لك جوارًا . فأبى إلا قيسًاله ، فحمل عليه شبيب فضر به بعصا حديد فإن لك جوارًا . فأبى إلا قيسًاله ، فحمل عليه شبيب فضر به بعصا حديد

<sup>(</sup>١) سورة الهمزة: ١ . (٢) سورة الماعون:١ .

 <sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت: ١ – ٣.
 (٤) ١، ب، ف: «هاهم».

<sup>(</sup> ه ) ب ، ف : « فقال » .

فيها اثنا عشر رطلا بالشأى ، فهشم بها بيضة عليه ورأسه فسقط ، ثم كفيَّنه ودفنه ، وابتاع ما غنموا من عسكره ، فبعث به إلى أهله ، واعتذر إلى أصحابه وقال : هو جارى بالكوفة ، ولى أن أهبَ ما غنمتُ لأهل الرّدّة .

قال عمرُ بن سُبَة : قال أبو عبيدة : كان محملًد بن موسى مع عمر ابن عبيدالله بن عبيدالله بن معمر بفارس، وشهدمعه قتال أبى فكد يك وكان على ميمنته، وشهير بالنبجدة (۱) وشدة البأس (۲) وزوجه عمر بن عبيدالله بن معمر ابنتية أم عمان وكانت أخته تحت عبد الملك بن مروان – فولاه سيجيستان ، فر بالكوفة وبها (۲) الحجلج بن يوسف ، فقيل للحجلج : إن صار هذا إلى سيجيستان مع نجدته وصهره لعبد الملك فلجأ إليه أحد عمن تطلب، مسنعك منه ؟ قال : فما الحيلة ؟ قيل : تأتيه وتسلم عليه ، وتذكر نجدته وبأسه وأن شبيبا في طريقه، وأنه قد أعياك ، وأنبك ترجو أن يربح الله منه على يده، فيكون له ذكر ذلك وشهرته . ففعل ، فعدل إليه محمل بن موسى بن طلحة بن فيكون له ذكر ذلك وشهرته . ففعل ، فعدل إليه محمل بن موسى بن طلحة بن فيكون له ذكر ذلك وشهرته . فقعل ، فعدل إليه عمل بن موسى بن طلحة بن فيكون له ذكر ذلك وشهرته . فقعل ، فعدل إليه عمل بن موسى بن طلحة بن فالمين وانطلق وإنها الملك فل في أصحابك ؛ فأطعني وانطلق البيطان قد أسلموك ، فيصرعت مصرع أصحابك ؛ فأطعني وانطلق لشأنيك ، فإني أنفس بك عن الموت ؛ فأبتى محمل بن موسى ، فبارزة ه شبيب لشأنيك ، فإني أنفس بك عن الموت ؛ فأبتى محمل بن موسى ، فبارزة ه شبيب فقتله .

وجع الحديث إلى حديث أبى مخنف. قال عبد الرحمن: لقد كان فيمن بايعمة تلك الليلة أبو بسر دة بن أبى موسى الأشعرى، فلماً بايعه قال له شبيب: ألست أبابردة! قال: بلى ؛ قال شبيب لأصحابه: يا أخلاً في ، أبو هذا أحدالحكمين ، فقالوا: ألا نقتل هذا ؟ فقال: إن هذا لا ذنب له فيا صنع أبوه ؛ قالوا: أجل قال : وأصبح شبيب: فأتى مُقبلا نحو القصر الله فيه أبو الضريس وأعين قال : وأصبح شبيب: فأتى مُقبلا نحو القصر الله عنه أبو الضريس وأعين

<sup>(</sup>٣) ب، ف : « وفيها ».

فرَموه بالنَّبل ، وتحصَّنا منه ، فأقام ذلك اليوم عليهم ، ثمَّ شخص عنهم ، فقال له أصحابُه قد جُرِحوا(١) ؛ فقال له أصحابُه قد جُرِحوا(١) ؛ فقال لهم : ما عليكم أكثر ممَّا قد فعلتم ، فخرج بهم على نفِسَّر ، ثمَّ على الصَّراة ، ثمَّ على بَغْداد ، ثم خرج إلى خانيجاً و فأقام بها .

قال: ولمناً بلغ الحجاج أن شبيباً قد أخذ نحو نفر ظن أنه يريد المدائن – وهي باب الكوفة ، ومن أخذ المدائن كان ما في يده من أرض الكوفة أكثر – فهال ذلك الحجاج ، وبعث إلى عثمان بن قبطن ، ودعاه وسرحه إلى المدائن ، وولاه منبرها والصدرة ومعونة جُوخي كلها وخراج الأستان . فخرج مسرعاً حتى نزل المدائن ، وعزل الحجاج عبد الله بن أبى عصيفير ؛ وكان بها الجزل مقيماً أشهراً يكداوي جراحته ، وكان ابن أبى عصيفير يعوده ويكرمه ، فلماً قدم عثمان بن قطن المدائن لم يعكده ، ولم يكن يتعاهده ولا يكلوفه بشيء، فقال الجزل : اللهم ودائر عصيفير جوداً وكرماً وفضلا ، ٩٣٠/٧ وزد عثمان بن قطن ضيقاً وبمخلا . قال: ثم إن الحجاج دعا عبد الرحمن بن عمد بن الأشعث فقال : انتخب الناس ، واخرج في طلب هذا العدو ، فأمره بنتخبة ستية آلاف ، فانتخب فرسان الناس ووجوههم ، وأخرج من قومه ستيمائة من كيندة وحيضر موت ، واستحثة الحجاج بالعسكر ، فعسكر بدير عبد الرحمن ، فلماً أراد الحجاج إشخاصه كتب إليهم :

أما بعد ، فقد اعتدته عادة الأذلاء ، ووليّه الدُّبر يوم الزّحف ، وذلك دأب الكافرين ، وإنى قد صفحت عنكم مرّة بعد مرّة ، ومرّة بعد مرّة . وإنى أقسم لكم بالله قسسما صادقا لئن عدتم لذلك لأوقعن بكم إيقاعاً أكون أشد عليكم من هذا العدو الذي تهر بون منه في بطون الأودية والشّعاب ، وتسترون منه بأثناء الأنهار وألواذ (١) الجبال ، فخاف من له متعقول على نفسه ، ولم يتجعل عليها سبيلاً ، وقد أعذ ر من أنذر

وقد أَسمعتَ لَوْ نَادَيتَ حَيًّا ولكنْ لا حياةً لن تُنادِي (٣)

<sup>(</sup>١) كذا في ا ، وفي ط : « حرجوا » . (٢) لوذ الجبل : جانبه .

<sup>(</sup> ٣ ) لعمرو بن معد يكرب ، سرح العيون ٤٦٦ .

والسلام عليكم .

قال : ثمّ سرّح ابن الأصم مؤذّنه ، فأتى عبد الرحمن بن محملًا ابن الأشعث عند طلوع الشمس ، فقال له : ارتحيل الساعة وناد في الناس : أن برئت الذَّمَّةُ من رجل من هذا البَّعْثُ وَجَدُّناه متخلفًا . فخرج عبد ُ الرّحمن بن محمد بن الأشعت في الناس حتّى مرّ بالمدائن فنزل يوماً وليلة ، وتشرّى أصحابه حوائجتهم ، ثم الادى في الناس بالرّحيل ، ٩٣١/٢ فارتب حلوا، ثم أقبلوا حتى د خل على عثمان بن قبطن، ثم أتى الجنز ال فسيأله عن جيراحيَّته ، وسأله ساعة وحدثه . ثم إن الجـَزْل قال له : يا بن عم : إنَّكُ تسير إلى فُرْسان العَرَب وأبناء الحرب ، وأحالاس الحيل ، والله لكأنَّما خُلِقُوا مَن ضُلُوعِها، ثم بُنُوا على ظهورِها، ثم هم أسند الأجمَم، الفارسُ منهم أشد من ماثة، إن لم تبدأ به بدأ، وإن هُمجُهج أقدَم، فإنى قد قاتلتُهم وبلَّوْتُهُم ، فإذا أصحرتُ لهم انتَّصفوا منتي، وكان لهم الفضل على ، وإذا خَمَندقت على وقاتلتُهم في مَضِيق نلتُ منهم بعض ما أحبّ ، وكان لي عليهم الظَّفَرَ ، فلا تلقهم وأنت تستطيع إلا في تعبية ٍ أو في خندق . ثمَّ إنه ودَّعه ، فقال له الجَنَرُل : هذه فَرَسَى الفُسسَيْفُساء ، خُدْها فإنَّها لا تمجارَى . فأخدَ ها ثم خرج بالناس نحو شبيب ، فلماً دنا منه ارتفع عنه شبيبٌ إلى دَقُوقاء وشَهَرْزُور، فخرج عبدُ الرحمن في طلبه، حتَّى إذا كان على التخوم أقام ، وقال : إنمَّا هو فى أرض المَّوْصِل ، فليقاتِـلوا عن بلادهم أو ليلد عوه ، فكتب إليه الحجَّاج بن ُ يوسف :

أمًّا بعد ، فاطلب شبيبًا واسلُك ° في أثرَه أبن سلَك حتَّى تُدرِكَـه · فتقتله أو تستفيه ، فإنهما السلطان سلطان أمير المؤمنين والجند جنده.

فخرج عبد الرحمن حين قرأ كتاب الحجاَّج في طلب شبيب ، فكان شبيب يدَعه حتى إذا دنا منه بيَّته ، فيجده قد خندق على نفسه وحلَد ر ، فيمضي ويَدَعُه، فيتبعه عبد الرحمن ، فإذا بلغه أنَّه قد تحمَّل وَأُنَّه يسير أقبل في الخيل ، فإذا انتهى إليه وجده قد صَفَّ الخيل والرَّجال وأدنى

المرامية ، فلا يصيبُ له غيرّة ولا له عيلَّة ، فيمضى ويدعه .

قال: ولماً رأى شبيب أناه لا يصيب لعبد الرحمن غراة ولا يصل إليه ، بعل يسخل بيخرُج إذا دنا منه عبد الرحمن في خيله ، فينزل على مسيرة عشرين فرسخاً ، ثم يقيم في أرض غليظة حرز نق (١) ، فيجيء عبد الرحمن ، فإذا دنا من شبيب ارتحل شبيب فسار خمسة عشر أوعشرين فرسخاً ، فنزل منزلا غليظاً خسناً ، ثم يقيم حتى يدنو عبد الرحمن .

قال أبو محنف : فحد ثبى عبد الرحمن بن جُندب أن شبيباً كان قد عند ب ذلك العسكر وشق عليهم، وأحنى دوابهم، ولقد المنه كل بلاء ، فلم يزل عبد الرحمن يتبعه حتلى مر به على خانقين ثم على جلولاء ثم على تأمرا ، ثم أقبل حتلى نزل البت – قرية من قدرى الموصل على تخوم المموصل ، ليس بينها وبين سواد الكوفة إلا نهر يسملى حولايا – قال : وجاء عبد الرحمن بن محمل بن الاشعث حتلى نزل فى نهر حولايا وفى واذان (٢١) الأعلى من أرض جدوحتى ، ونزل عواقيل من النهر ، ونزلما عبد الرحمن حيث نزلما وهى تُعجبه، يرى أنها مثل الحندق والحصن . قال : ١٣٣/٢ وأرسل شبيب إلى عبد الرحمن : إن هذه الأيام أيام عيد لنا ولكم ، فإن رأيتم أن تواد عونا حتلى تمضى هذه الأيام فافعلوا . فقال له عبد الرحمن : فلم ، فلم ، فلم ، ولم يكن شيء أحب إلى عبد الرحمن من المطاولة والموادعة . قال : وكتب عثمان بن قطر من إلى الحجاج :

أمَّا بعد ، فإنى أخبر الأميرَ أصلمَحه الله أنَّ عبد الرحمن بنَ محمَّد قد حَفر جُوخَى كلَّها خَندَقًا واحدًا ، وخلَمَّى شبيبًا وكسر خرَاجها وهو يأكل أهلمَها . والسلام .

فكتب إليه الحجَّاج:

أمًّا بعد ، فقد فهمتُ ما ذكرتَ لي عن عبد الرحمن ، وقد لمَعمري فعل

<sup>(</sup>١) كذا في ا ، وفي ط : « جدبة » . (٢) ب ، ف : « وهو في رازان » .

ما ذكرت ، فسير إلى الناس فأنتَ أميرُهم، وعاجيل المارقة حتَّى تلقاهم ، فإن الله إن شاء الله ناصرُك عليهم . والسلام .

قال : وبعث الحجاَّج إلى المدائن مطرَّف بن المغيرة بن شعبة ، وخرج عَمَّانَ حَتَّى قدم على عبد الرحمن بن محملًد ومنَن معه من أهل الكوفة وهم مُعسكرون على نهر حَوْلايا قريباً من البتّ ، عشيَّة الثلاثاء ، وذلك يوم التَّروية ، فنادى الناس وهو على بغلة : أيَّها الناس ، اخرجوا إلى عدو كم . فوثب إليه الناس ، فقالوا : نُنْشدك الله م هذا المساء تد غُشينا ، والناس لم يُـوطِّنوا أنفسهم على القتال ، فبت الدَّيلة ثم اخرج بالناس على تعبية . فجعل يقول: لأناجزَنَّهم ، ولتكونن الفرصة لى أوْ لهم. فأتاهم عبد الرحمن ٩٣٤/٢ فأخذ بعنان دابلَّته ، وناشده الله لما نزل ، وقال (١) له عنقيل بن شد اد السلَّمُولي : إن الَّذَى تريد من مُناجَزَتِهم الساعة أنت فاعلُهُ (٢) غداً ، وهو غداً خيرٌ لك وللناس. إن هذه ساعة ريح وغُسرة، وقد أمسيت فانزل، ثم ّ أبكـرْبنا إليهم غُدُوةً . فنزل ، فسفت عليه الريح ، وشكَّ عليه الغبار ، ودعا صاحب الحراج العُلُمُوج فَسَبَنُوا لَهُ قُلِيَّةً قَسَاتَ فَيُهَا ، ثُمَّ أَصْبَح يُومَ الْأَرْبِعَاء ، فجاء أهلُ البت إلى شبيب - وكان قد نزل بسيعتهم - فقالوا: أصلحبك الله! أنت ترحم الضّعفاء وأهل الجيزْية، ويكلّمك من ° تلي عليه، ويَشْكُون إليك ما نزل بهم فتنظر لهم ، وتكفُّ عنهم ، وإنَّ هؤلاء القوم جبابرة لا يُكلُّمون ولا يَقَبْلُون العُدُور، والله لأن بلغهم أنَّك مقيم في بيعتنا ليَقتلننا إن قُضي إك أَن تَرَتَىحِل عناً، فإن رأيتَ فانزل جانبَ الْقَرَيْة ولا تجعل لهم علينا مقالًا ، قال : فإنى أفعل ذلك بكم ، ثم خرج فنزل جانبَ القَرْية .قال : فباتَ عَمَانَ لَيَلْتُهَ كُلُّهَا بِحُرَّضِهِم ؛ فَلَمَّا أَصْبِحَ وَذَلْكَ يُومَ الْأَرْبِعَاءَ خَرْجِ بِالنَّاس فاستقبلتهم ريحٌ شديدة وغبرة ، فصاحَ الناس إليه، فقالوا(٣): نُنْشدُكُ الله أن تخرج بنا في هذا اليوم ، فإنّ الريح علينا ! فأقام بهم " ذلك اليوم ، وأراد شبيبٌ قتالهم ، وخرجَ أصحابُه، فلمنَّا رآهم لم يَخرجُوا إليهأقام، فلمنَّا كان

<sup>(</sup>١) س: «فقال». (٢) ب، ف: «قادر عليه».

<sup>(</sup>٣) ب ، ف : ﴿ وَقَالُوا لِهُ ﴾ .

ليلة الحميس خرج عنمان فعتى الناس على أرباعيهم ، فجعل كل ربع في جانب العسكر ، وقال لهم : الحرجوا على هذه التعبية ، وسألهم : من كان على ميمنتكم ؟ قالوا : خالد بن نهيك بن قيس الكندى ، وكان على ١٣٥/٢ ميسرتنا عقيل بن شداد السلول ، فدعاهما فقال لهما : قفا مواقفكما الله كنها بها ، فقد وليتكما المحنستين ، فاثبتا ولا تنفرا ، فوالله لا أزول حتى يزول نصر لاذان عن أصوله . فقالا : ونحن والله الله الله إلا هو لا نفر المحتى نظفر أو نُقتكل ، فقال لهما : جزاكما الله خيرا . ثم أقام حتى صلى بالناس الغداة ، ثم خرج فجعل ربع أهل المدينة تميم وهمادان نحو نهر حولايا في الميسرة ، وجعل ربع كيندة وربيعة ومندح وأسد في الميمنة ، وزيل يمشى في الرجال ، وخرج شبيب وهو يومئذ في مائة وأحد وثمانين ربحلا ، فقطع إليهم النهر ، فكان هو في ميمنة أصحابه ، وجعل على ميسرته سويد بن سليم ، وجعل في القلب مصاد بن يزيد أخاه ، وزحفوا وسما(٢) بعضهم لبعض .

لأَضْرِبَنّ بالحُسَام الباتِر ضَرْبَ غُلاَم مِنْ سَلُولٍ صابر

<sup>(</sup>١-١ )ب، ف: « لا نفرنشهد الله الذي لا إله إلا هوعلينا بذلك ».

<sup>(</sup>٢) ب ، ف : « وتسمى » . (٣ ) سورة الأحزاب:١٦ .

<sup>(</sup>٤) ب ف ، «الموهبي».

ودخل شبیب عسكرَهم ، وحمل سُوید بن سلیم فی میسَرة شبیب علی ميمنة عمَّان بن قَطَن فه رَمها ، وعليها خالد بن نهيك بن قيس الكندى ، فنزل خالد فقاتل (١) قتالاً شديدًا، وحمل عليه شبيبٌ من وراثه وهو على ربع كندة وربيعة يومنذ، وهو صاحب الميمنة ، فلم ينثن شبيب حتى علاه (٢) بالسيف فقتله ، ومضى عمان بن قطر وقد نزلت معه العرَّفاء وأشرافُ الناس والفُرسان نحو القلب، وفيه أخو شبيب في نحو من ستين راجلا ، فلمنَّا دنا منهم عَمَانُ بنُ قطنَ شدًّ عليهم في الأشراف وأهل الصبر فضار بوهم حتَّى فرقوا بينهم، وحمل شبيب بالحيل من ورائهم ، فما شعروا إلَّا والرَّماح في أكتافهم تُكبِيهم لوجُوهيهم ، وعطَف عليهم سُويَد بنُ سليم أيضًا في خَيَيْلُه ، ورجع مصاد وأصحابُه ، وقد كان شبيب رَجَّلهم ، فاضطربوا ٩٣٧/٢ ساعة ، وقاتل عمان بن قطَن فأحسن القتال. ثم إنهم شدوا عليهم فأحاطوا به ، وحَمَلَ عليه مصاد أخو شَبَيب فضربه ضربةً بالسيف استدارَ لها ، ثُمَّ قال : ﴿ وَكَانَأُمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴾ (٣) . ثمَّ إنَّ الناسقتلوه ، وقُتل يومثذا لأبسرَد بن ربيعة الكندى ، وكان على تل م فألقى سلاحه إلى غلامه وأعطاه فرسه ، وقاتل حتى قُتيل . ووقع عبد الرحمن فرآه ابن أبي سَبَرة الجُعني وهو على بغلة فعرَفه ، فنزل إليه فناوَله الرَّمح وقال له : اركب ، فقال عبد الرحمن ابن محمَّد: أيُّنا الرَّديف ؟ قال ابن أبي سَبَرة : سبحان الله! أنت الأمير تكون المقدّم ، فركب وقال لابن أبي سبّرة : ناد في الناس : الحقوا بديّر أَبِي مَرَيْمٍ ، فنادَى، ثمَّ انطلَـقَـا ذاهبـَين ، ورأى واصلُ بن الحارث السَّكونيُّ فرس عبد الرحمن البَّذي حمله عليه الجَّزْلُ يَتَجُّول في العسكر ، فأخذها بعض ُ أصحاب شبيب ، فَطَنَّ أنَّه قد هلك، فطلبه في القتلي فلم يجيده ، وسأل عنه فقيل له : قد رأيننا رجلاقد نزل عن دابيَّته فحمله عليها ، فما أخلقه أن يكون إيبًاه ؛ وقد أخذ هاهنا آنفيًا . فأتبعه واصل من الحارث على بِرْذَوْنه ومع واصِل غلامُه على بَغْل ، فلمَّا دَنوا منهما قال محمَّد بن أبي سَبَرُة لعبد الرحمن: قد والله ليَحيق بنا فارسان، فقال عبدُ الرحمن: فهل

<sup>(</sup>۱) ب، ف: « وقاتل » . (۲) ب، ف: « عطف » .

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: ٣٧.

غيرُ اثنين ؟ فقال : لا ، فقال عبد الرحمن : فلا يعجز اثنان عن اثنين . قال : وبجعل يحدّث أبن أبي سبّرة كأنّه لا يكبرث بهما ، حتّى لحقهما الرجلان ، فقال له ابن أبي سبّرة : رحمك الله ! قد لحقيناً الرّجلان ، فقال له : فانزل بنا ، فنزلا فانتضيا سيفيهما ، ثم مضيا إليهما ، فلما رآهما ١٣٨/٢ فقال له : فانزل بنا ، فنزلا فانتضيا سيفيهما ، ثم مضيا إليهما ، فلما رآهما ١٣٨/٢ واصل عرقهما ، فقال (١) لهما : إنكما قد تركيا النزول في موضعه ، فلا تعزلا الآن ، ثم حسر العمامة عن وجهه ، فعرفاه فرحبًا به ، وقال لا بن الأشعث : إني لمنّا رأيت فرسك يجول في العسكر ظننتك راجلا ، فأتيتك بسِرْذ وني هذا للركبية ، فترك لا بن أبي سبّرة بغلته ، وركب البرد ذون ، وانطلق عبد الرحمن بن الأشعث حتى نزل دير اليعار ، وأمر شبيب أصحابة فرفعوا عن الناس السيّف ، ودعاهم إلى البيّعة ، فأتاه من بني من الرّجالة فبايعوه ، وقال له أبوالصّفير (١) المحلّمي : قتلت من الكوفيين سبعة في جوف فبايعوه ، وقال له أبوالصّفير (١) المحلّمي : قتلت من الكوفيين سبعة في جوف النبهر كان آخرهم ربحلا تعلّق بثوبي وصاح ، ورهبني حتى رهبته ، ثم النبهر كان آخرهم ربحلا تعلّق بثوبي وصاح ، ورهبني حتى رهبته ، ثم النبهر كان آخرهم ربحلا تعلّق بثوبي وصاح ، ورهبني حتى رهبته ، ثم النبهر كان آخرهم ربحلا تعلّق بثوبي وصاح ، ورهبني حتى رهبته ، ثم النبهر كان آخرهم ربحلا تعلّق بثوبي وصاح ، ورهبني حتى رهبته ، ثم من النبهر الناس أو ستمائة ، وقُتيل عنظم العُر قاء يومئذ .

قال أبو مخنيف : حد ثنى قُدامة بن حازم بن سُفْيان الخَشْعمى النَّه قَدَيَل منهم يومئذ جماعة ، وبات عبد الرحمن بن مُحَمَّد تلك الليلة بدير اليعار ، فأتاه فارسان فصعدا إليه فوق البيت، وقام آخر ُ قريبًا منهما فخلا أحد ُهما بعبد الرحمن طويلاً يناجيه ، ثم ّ نزل هو وأصحابه ، وقد كان الناس يتحد ثون أن ذلك كان شبيبًا ، وأنَّه قد كان كاتبه ، ثم خرج عبد الرحمن آخر الليل فسارحتى أنى دَيْر أبى مريم ، فإذا هو بأصحاب الحيل قد وضع ١٣٩/٧ لهم محمّد بن عبدالرحمن بن أبى سبَرْه صُبر الشَّعير والقَتَ بعضه على بعض كأنه القُصور ، ونحر لهم من الجزر (٣) ما شاءوا ، فأكلوا يومئذ، وعلفوا دوابَّهم ، واجتمع الناس ألى عبد الرحمن بن محمّد بن الأشعث فقالوا له : إن شمع واجتمع الناس ألى عبد الرحمن بن محمّد بن الأشعث فقالوا له : إن شمع فالحق أيها الرجل بالكوفة . فخرج إلى الكوفة ورجع الناس أيضًا ، وجاء فالحق أيها الرجل بالكوفة . فخرج إلى الكوفة ورجع الناس أيضًا ، وجاء

<sup>(</sup>۱) ب، ف: « وقال » . (۲) ط: « الصفر » . (۳) ا: « الجزود » .

فاختبأ من الحجَّاج حتَّى أخلَد الأمانَ بعد ذلك.

[ نقش الدنانير والدراهم بأمر عبد الملك بن مروان ]

وفي هذه السَّنة أمر عبد الملك بن مروان بنقَاش الدّنانير والدّراهم .

ذكر الواقدي : أن سعد بن راشد حد ته عن صالح بن كيسسان بذلك .

قال : وحد ثنى ابن أبى الزّناد ، عن أبيه ، أنَّ عبد الملك ضرب الدراهم والدّنانير عامتَذ ، وهو أوّل من أحد َث ضرْبها .

قال : وحد تنى خالد ُ بن ُ أبى ربيعة ، عن أبى هلال ، عن أبيه ، قال : كانت مثاقيل ُ الجاهلية الَّتى ضرَبَ عليها عبد ُ الملك اثنين وعشرين قيراطاً إلا حبَّة ، وكان العشرة ُ وزن سَبَعة .

قال: وحد ثنى عبد الرحمن بن جرير اللّيّني عن هلال بن أسامة قال: سئلتُ سعيد بن المسيّب فى كمّ تَجبِب الزكاة من الدّنانير ؟ قال: فى كلّ ١٤٠/٢ عشرين مثقالا " بالشأى نصف مثقال ، قلت: ما بال الشأى من المصرى ؟ قال: هو اللّذى تُضرب عليه الدّنانير . وكانذلك وزن " الدّنانير قبل أن تُضرَب الدّنانير ، كانت (٢) اثنين وعشرين قيراطاً إلا حبّة ، قال سعيد . قد عرفته ، قد أرسلت بد كانير إلى د مسَشق فضر بت على ذلك .

وفي هذه السَّنة : وفد يحبي بن الحـَكـَم على عبد الملك بن مَـرُوان ووَ لَى أَبانُ بنُ عَمَانَ المدينـَةَ في رجب.

وفيها استُقضي أبان بن نوفل بن مُساحيق بن عَمرو بن حيداش من بني عامر بن لؤى .

وفيها وُليد مروانُ بنُ محملًد بن مَرَوان .

وأقام الحَجّ للناس فى هذه السنة أبانُ بنُ عَمَانَ وهو أميرٌ على المدينة ، حدّ ثنى بذلك أحمدُ بنُ ثابت، عمّن ذكره ، عن إسحاقَ بن عيسى ، عن أبى معشر ، وكذلك قال الواقديّ .

وكان على الكوفة والبصرة الحجيّاج بن يوسف ، وعلى خراسان أميَّة بن عبدالله بن حالد، وعلى قضاء الكوفة شرريشع، وعلى قضاء البَصْرة زُرَارة بن أوْفى.

## ثم دخلت سنة سبع وسبعين

[محاربة شبيب عتاب بن ورقاء وزهرة بن حَوِية وقتلهما ] فني هذه السنة قتل شبيب عَتَاب بن ورقاء الرّياحي وزُهرة بن حـَوية \* ذكر الخبر عن سبب مقتلهما :

وكان سبب ذلك فيا ذكر هشام (١) عن أبي مخنف ، عن عبد الرحمن ٩٤١/٢ ابن حند ب وفروق بن لقيط ، أن شبيبًا لمًّا هزم الجيش التَّذي كان الحجَّاج وجَّهَ عَهِ الرحمن بن محمَّد بن الأشعث إليه ، وقتلَ عَمَّان ابن قطن، وذلك في صَيَّف وحرّ شديد ، اشتد الحرّ عليه وعلى أصحابه ، فأتمى ماه بمَه واذان فتصيَّف بها ثلاثة أشهر ، وأتاه ناس كثير ممَّن يطلب الدُّنيا فَلَمْحَقُّوا به ، وناس ممَّن كان الحجَّاج يطلبهم بمال أو تباعات ؛ كان منهم رجل من الحيّ يقال له الحرّ بن عبد الله بن عـَوْف ، وكان د هنقانان من أهل نهر در وقيط قد أساءً ا إليه وضيَّقاً عليه ، فشدَّ عليهما فقرَتَكهما ، ثم لَحق بشبيب فكان معه بماه ، وشهد معه مواطنه حتمى قُتُل ، فلمَّا آمن الحجَّاجُ كلَّ مَن كان خرَح إلى شبيب من أصحاب المال والتِّباعات – وذلك بعد يوم السَّبَحَة – خرج إليه الحرّ فيمن خرج، فجاء أهل ُ الدَّهقانيَن يَستعد ُون عليه الحجيًّاج ، فأتى به فدخل ، وقد أوصى ويئيس من نفسه ، فقال له الحجَّاج : يا عدوَّ الله ، قتلتَ رَجُلين من أهل الحراج! فقال له: قد كان أصلتحك الله ما هو أعظم من هذا، فقال: وما هو ؟ قال : خروجي من الطاعة وفراق الجماعة ، ثمَّ آمنت كلَّ من خرج إليك ، فهذا أماني وكتابُك لي . فقال له الحجنَّاج : أوْلي لك ! قد ٩٤٣/٢ لَعَمَري فعلتُ ، وخللَّي سبيلم .

قال : ولمنَّا انفسخ الحرّ عن شبيب خرج من ماه في نحو من ثمانماثة رجل ، فأقبل نحو المدائن وعليها مُطرّف بن المغيرة بن شُعْبة ، فجاء

<sup>(</sup>١) ب، ف بعدها: «بن محمد». (٢) ب، ف: «وجهه الحجاج».

حتَّى نزل قناطرَ حُدُديفَـة َ بن اليمـان، فكتب ماذرواسب عظيم بابل مهروذ إلى الحجَّاج :

أُميًّا بعد : فإنى أخبر الأمير أصليحه الله أن شبيبيًا قد أقبل حتى نزل قناطرحُد يَفة ، ولا أدرى أين يُريد!

فلمسَّا قرأ الحجمَّاج كتابيم قام في الناس فحمَّم الله وأثنى عليه ثمَّ قال :

أيها الناس ، والله لتقاتياتُن عن بلادكم وعن فسَيْمُكم أو لأبعثن إلى قوم هم أطوع وأسمَع وأصبر على اللأواء والغيظ منكم ، فيقاتلون عدو كم ، ويأكلون فيثكم .

فقام إليه الناس من كل جانب، فقالوا: نحن نُقاتلُهم ونُعتِب الأمير، فليندبنا الأمير إليهم فإناً حيث سرّه. وقام إليه زُهرة بن حوية وهو شيخ كبير لا يستم قائمًا حتى يؤخل بيده. فقال له : أصلح الله الأمير! إنك إنها تبعث إليهم الناس متقطعين، فاستنفر الناس إليهم كافة فلينفروا إليهم كافة فلينفروا إليهم كافة الحرب ممن يرى الفرار هضما وعارا والصبر مجدا وكرما . فقال الحجاج : فأنت داك فاخرج ، فقال : أصلح الله الأمير! إنما يصلح للناس في (٢) هذا ربحل يسحمل الرمح والدرع ، ويهز السيف ، ويتبت على متن الفرس ، وأنا لا أطيق من هذا شيئًا ، وقد ضعف بصرى وضعفت ، ولكن أخر بني في الناس مع الأمير ، فإنى إنما أثبت على الراحلة (٣) فأكون مع الأمير في عسكره وأشير عليه برأيي . فقال له الحجاج : جزاك الله عن الإسلام وأهله في أوّل الإسلام خيراً ، وجزاك الله عن الإسلام خيراً ، فقد نصحت وصدقت ، أنا مُخر جُ الناس كافة . ألا فسيروا أينها الناس . فانصرف الناس فجعلوا يسيرون وليس يتدرون متن أميرهم!

وكتب الحجَّاج إلى عبد الملك بن مروان:

أُمَّا بعد، فإنى أُحبِر أميرَ المؤمنين أكرَمه الله أن شبيبًا قد شارف المدائن وإنَّما يريد الكوفيَّة ، وقد عجز أهل الكوفة عن قتاله في مواطن كثيرة ، في

9 2 4 / 4

<sup>(</sup>١) كذا في ا ، وفي ط : « فلينفر إليهم » (٢) ا ، س : « الناس في هذا » .

<sup>(</sup> ٣ ) س : « الرجالة » .

كلها يَـقَتُـلُ أَمراءَهم ، ويَـفَـلُ جنودهم ؛ فإنْ رأى أميرُ المؤمنين أن يبعث إلى أهل الشأم فيـُقاتـلوا(١) عدو هم ويأكلوا بلاد َهم فلـ يَـفعل ، والسلام .

فلمناً أتى عبد الملك كتابه بعث إليه سنفيان بن الأبرد في أربعة آلاف ، وبعث إليه حبيب بن عبدالرحمن الحكتمي (١) من مند حجج في ألفين ، فسر حهم حين أتاه الكتاب إلى الحجناج ، وجعل أهل الكوفة يتجهزون إلى شبيب ولا يدرون من أمير هم ! وهم يقولون : يبعث فلاناً أو فلاناً ، وقد بعث الحجناج إلى عتناب بن ورقاء ليأتية وهو على خيش الكوفة مع المهلب ، وقد كان ذلك الجيش من أهل الكوفة هم النين كان بشر بن مروان بعث عبد الرحمن بن مخنف عليهم إلى قطري ، فلم يلبث عبد الرحمن بن محنف عليهم عبد الرحمن بن محنف بعد قدم الحجناج على العراق ، فلم يلبث عبد ألرحمن بن وقت بعد قدوم الحجناج على العراق ، فلم يلبث وقت بن وقت بعد قدوم الحجناج إلا رجب وشعبان ، ووقت على ذلك الجيش من أهل الكوفة النين أصيب فيهم عبد الرحمن في آخر رمضان ، فبعث الحجناج عتناب بن ورقاء على ذلك الجيش من أهل الكوفة النين أصيب فيهم عبد الرحمن على ورقاء على ذلك الجيش من أهل الكوفة النين أصيب فيهم عبد الرحمن على عتناب ، ووقع بينه وبين المهلب شرة ،حتى كتب عتناب إلى الحجناج يستعفيه من ذلك الجيش ويضمه إليه ، فلمنا أن جاءه كتاب الحجناج يستعفيه من ذلك الجيش ويضمه إليه ، فلمنا أن جاءه كتاب الحجناج يستعفيه من ذلك الجيش ويضمه إليه ، فلمنا أن جاءه كتاب الحجناج يستعفيه من ذلك الجيش ويضمه إليه ، فلمنا أن جاءه كتاب الحجناج يستعفيه من ذلك الجيش ويضمه إليه ، فلمنا أن جاءه كتاب الحجناج يستعفيه من ذلك الحيش ويضمه إليه ، فلمنا أن جاءه كتاب الحجناج يستعفيه من ذلك الحيش ويضمه إليه ، فلمنا أن جاءه كتاب الحجناج يستعفيه من ذلك الحيش ويضمه إليه ، فلمنا أن جاءه كتاب الحجناج يستعفيه من ذلك الحيش ويضمه إليه ، فلمنا أن جاءه كتاب الحجناء كتاب الحجناء كتاب الحيث ويضم المناه المناه المناه المناه المناه المناب المناه المناه

قال : ودعا الحجمَّاج أشراف أهل الكوفة ؛ فيهم زُهرة بن حـَويمَّة السَّعـْدى من بنى الأعرَج ، وقبَيصة بن والق التَّعلَبيّ ، فقال لهم : مَن تَرَوْن أن أبعث على هذا الجيش ؟ فقالوا : رأيئك أيتها الأمير أفضل ؛ قال : فإنى قد بعثت إلى عتبَّاب بن ورقاء ؛ وهو قادم عليكم الليلة أو القابلة ، ٢/٥ فيكون هوالنّذى يسير فى النبّاس (٣) ؛ قال زُهرة بن حـَويبّة : أصلح الله الأمير ! فيكون هوالنّذى يسير فى النبّاس (٣) ؛ قال زُهرة بن حـَويبّة : أصلح الله الأمير ! رَمَيسْتَهُم بيحَجرَهم ، لا والله لا يترجع إليك حتبّى يتظفير أو يتُقتل . وقال له قبيصة بن والق : إنى منشير عليك برأيى ، فإن يكن خطأ فبعد

<sup>(</sup>١) ب، ف : « فليقاتلوا » . (٢) بعدها في ب، ف : « من حكم سعد العشيرة » .

<sup>(</sup>٣) ب، ف: « بالناس » .

اجتهادى فى النصيحة لأمير المؤمنين وللأمير ولعامنة المسلمين ، وإن يك صواباً فالله سد دنى له ؛ إنباً قد تحد ثنا وتحد ث الناس أن جيساً قد فصل اليك من قببل الشأم، وأن أهل الكوفة قد هر موا وفلو واستخفوا بالصبر، وهان عليهم عار الفرار ، فقلوبهم كأنبها ليست فيهم ، كأنبما هى فى قوم اخرين ، فإن رأيت أن تبعث إلى جيشك اللذى أمد دت به من أهل الشأم. فيأخذوا حد رهم ، ولا يبيتو إلا وهم يرون أنبهم مبيتون فعلت ، فإنك تحارب حولا قلباً، ظعاً أن رحالا ، وقد جهزت إليه أهل الكوفة ولست واثقاً بهم كل الثقة ، وإنما إخوانهم هؤلاء القوم اللذين بعثوا إليك من الشأم. واثقاً بهم كل الثقة ، وإنما إخوانهم هؤلاء القوم اللذين بعثوا إليك من الشأم واثقاً بينا هو فى أرض إذ هو فى أخرى ، ولا آمن أن يأتيتهم وهم غارون فإن يتهلكوا نهلك ويهلك العراق . فقال : لله أنت! ما أحسن ما رأيت!

قال : فبعث عبد الرحمن بن الغرق مَـولى عَـقيل إلى مـَن أقبل من أهل الشأم ، فأتاهم وقد نزلوا هـِيتَ بكتاب من الحجاّج:

أمَّا بعد، فإذا حاذَ يشم هيت (١) فدَ عُوا طريقَ الفُراتِ والأنبار، وخذوا على عين التّـمر حتَّى تقدّمُوا الكوفة إن شاء الله، وخذوا حذركم، وعجمًّاوا السّيرَ. والسلام.

فأقبل القوم سراعاً. قال: وقدم عتاب بن ورقاء في اللّيلة اللّي قال الحجاّج إنّه قادم عليكم فيها ، فأمرَه الحجاّج فخرج بالناس فعسكر بهم بحماًم أعين ، وأقبل شبيب حتى انتهى إلى كلّواذا فقطع منها دجلة ، ثم أقبل حتى نزرًل مدينة بنهر سير الدّنيا، فصار بينه وبين مطرّف بن المغيرة ابن شعبة جسر دجلة .

فلماً نزل شبيب مدينة بهرسير قطع مطرف الجسر، وبعث إلى شبيب: أن ابعث إلى رجالا من وجوه أصحابك أدارسهم القرآن ، وأنظر فيما تدعو إليه . فبعث إليه شبيب رجالاً من وجوه أصحابه ؛ فيهم قعنسب وسويد والمحلل ، فلما أرادوا أن ينزلوا في السفينة بعث إليهم شبيب ألا

<sup>(</sup>١) ا : « فإذا حاربتم بهيت » .

تدخلوا السفينة حتى يترجع إلى رسولى من عند مطرّف، فرجع الرسول. وبعث إلى مطرّف أن ابعث إلى من أصحابيك بعدد أصحابي يكونوا رهناً في يدى حتى ترد على أصحابي . فقال مطرّف لرسوله : القمه وقل له : كيف آممنك أنا على أصحابي إذا أنا بعثتهُم الآن إليك ، وأذت لا تأمنني على أصحابك! فرجع الرسول إلى شبيب فأبلمَغمَه ، فأرسل إليه شبيب : إنبَّك قد علمت أنبًا لا نستحل الغمَد ر في ديننا ، وأنتم تفعلونه ٢٧١٤ وتستحلونه ، فبعث إليه مطرّف الربيع بن يزيد الأسمَدي وسليان بن حديفة بن هلال بن مالك المُزنى ويزيد بن أبي زياد مولاه وصاحب حرَسه ، فلمنًا صاروا في يدى (١) شبيب سرّح إليه أصحابه ، فأتوا مطرّفا فكثوا أربعة أبنًا ميراسلون ، ثم لم يتنَّفقوا على شيء ، فلمنًا تبينَ لشبيب أن مطرّفنًا غير تابعه ولا داخل معه تهينًا للمسير إلى عتنَّاب بن ورَقاء وإلى أهل الشأم .

قال أبو مخنيف: فحد في فروة بن لقيط أن شبيبًا دعا رءوس أصحابه فقال لهم: إنّه لم يشبطني على رأى قد كنت رأيته إلا هذا الشّقيق منذ أربعة أيّام، قد كنت حد ثت نفسي أن أخرُج في جريدة خيل حتى القي هذا الجيش المُقبيل من الشأم رجاء أن أصاد ف غير تهم أو يتحدروا فلا أبالي كنت ألقاهم منقطعين من الميصر ، ليس عليهم أمير كالحجيّاج يستندون إليه ولا مصر كالكوفة يتعتصمون به ؛ وقد جاء تنى عيوني اليوم فخيّروني أن أوائلهم قد دخلوا عين التّمر ، فنهم الآن قد شارفوا الكوفة ، وجاء تنى عيوني من نحو عتيّاب بن ور قاء فحد ثوني أنه قد دزل بجماعة أهل الكُوفة الكرفة الكرفة المراة ، فاأقرب مابيننا وبينهم! فتيستروا بناللمسير إلى عتيّاب بن ور قاء .

قال: وخاف مطرّف أن يَسَلُغ خبرُه وما كان من إرساله إلى شبيب الحجمّاج، فخرج نحو الجبال، وقد كان أراد أن يقيم حتّى ينظر ما يكون بين شبيب وعتمّاب، فأرسل إليه شبيب: أمّا إذ لم تُبايعني فقد نبذت إليك ٩٤٨/٢ على سمّواء، فقال مطرّف الأصحابه: اخرجوا بنا وافرين فإن الحجمّاج سيقاتلنا، فيقاتلناو بنا قوّة أممّل . فخرج ونزل المدائن؛ فعَقَدَد شبيب الجيسْر،

<sup>(</sup>۱) ب، ف: «یدشبیب» .

وبعث إلى (١) المدائن أخاه مصادًا ، وأقبل إليه عتماً بحتى نزل بسوق حكمة ، وقد أخرج الحجاج جماعة أهل الكوفة مقاتلتهم ، ومن نشيط إلى الحروج (٢) من شبابيهم (٣) ، وكانت مقاتلتهم أربعين ألفاسوى الشباب، ووافى مع عتماب يومئذ أربعون ألفا من المقاتلة وعشرة آلاف من الشباب بسوق حكمة ، فكانوا خمسين ألفاً ، ولم يمدّع الحجاج قررشياً ولا رجلا من بئيوتات العرب إلا أخراجه .

قال أبو مخنسَف : فحد ثنى عبد الرحمن بن جُندَ ب قال : سمعت الحجاج وهو على المنبر حين وجلّه عتباً إلى شبيب في الناس وهو يقول : الحجاج وهو على المنبر حين وجلّا بن ورْقاء بأجمعكم ، لا أرخلص يا أهل الكوفة ، اخرُجوا مع عتباً ب بن ورْقاء بأجمعكم ، لا أرخلص لأحد من الناس في الإقامة إلّا رجلا قد وليّيناه من أعمالنا . ألّا إن المصابر المجاهيد الكرامة والأثرة ، ألا وإن الناكل الهارب (٤) الهوان والجفوة . والله عيره لنن فعلم في هذا الموطن كفعلكم في المواطن اللّي والله عيره كنفاً حسناً ، ولاعر كناكم بكلكل ثقيل .

قال أبو مخنف : فحد ثنى فروة بن لقيط ، قال : عرضنا شبيب بللدائن فكناً ألف رجل ، فقام فينا فحسم الله وأثنى عليه ثم قال : يا معشر المسلمين ، إن الله قد كان ينصركم عليهم وأنتم مائة ومائتان وأكثر من ذلك قليلا ، وأنقص منه قليلا ، فأنتم اليوم مئون ومئون ، ألا إنى مصل الظهر ثم سائر بكم . فصلتى الظهر ثم ندودى فى الناس : يا خيل الله اركبى وأبشرى ، فخرج فى أصحابه ، فأخذوا يتخلفون ويتأخرون ، فلما جاوزنا ساباط ونزلنا معه قص علينا وذكرنا بأينام الله، وزهدنا فى الدنيا ، ورغبنا فى الآخرة ساعة طويلة ، ثم أمر مؤذنه فأذن ، ثم تقدم فصلى بنا العصر ، ثم أقبل حتى أشرف بنا على عتباب بن ورثاء وأصحابه ، فلما أن رآهم من ساعته نزل وأمر مؤذنه فأذن ، ثم تقدم فصلى بنا المغرب ، فلما أن رآهم من ساعته نزل وأمر مؤذنه فأذن ، ثم تقدم فصلى بنا المغرب ،

<sup>(</sup>١) ا: «على المدائن» . (٢) ب،ف: «للخروج» . (٣) ب،ف: « من شبانهم» .

<sup>(</sup>٤) ب، ف: « للناكل وللهارب » : ا « للناكب الهارب ».

وكان مؤذَّنه سلَّام بن ُ سَيَّار الشَّيبانيُّ ، وكانت عيون ُ عَنَيَّاب بن ورَ ْقاء قد جاءوه فأخبرَوه أنَّه قد أقبل إليه ، فَتَخرَج بالناس كلِّهم فعبَّأُهم ، وكان قد خند ق أوّل يوم نزل ، وكان يُظهِ ِر كلّ يوم أنَّه يريد أن يسير ١٠ إلى شبيب بالمدائن ١١ ، فبلغ ذلك شبيباً ، فقال : أسير اليه أحب إلى من أن يسير إلى"، فأتاه، فلمَّا صَفَّ عَتَمَّابِ الناسَ بعثَ على ميمنته محمَّد بن عبد الرحمن بن سعيد بن قيس ، وقال : يابن أخي ، إناك شريف فاصدر وصابر ، فقال : أمَّا أنا فوالله ِ لأقاتلن ما تُسَبَّت معى إنسان.وقال لقَبَيْصَةَ بن والق \_ وكان يومئذ على ثُلُثُ بني تَغْلِب : اكِفْنِي المَيْسَرة، فقال: أنا شيخٌ كبير ،كثيرٌ مني أنأثبت (٢) تحترايي ،قد انبت مني (١) القيام، ما أستَطيع القيام إلّا أن أقام ؛ ولكن " هذا عبيد الله بن الحُليس ونُعَيَم بن عُلُمَيم التَّغلَبَيبَّان \_ وكان كل واحد منهما على ثُلُث من أثلاث تَغلِّب \_ فقال: ابعثُ أيَّهما أحببتَ، فأيَّهما بعثت فلتبعثن ذا حَزَم وعَزَمْ (١٤) وغَنَاء. فبعث نُعيم بن عُلُمَيم على ميسرته ، وبعث حنظلة بن الحارث اليربوعيّ ـ وهو ابن عِم عَتَّابِ شَيْخ أَهِل بيته \_ على الرَّجَّالَة ، وصفَّهم ثلاثيَّة صُفُوف: صفٌّ فيهم الرجال معهم السيوف ، وصفٌّ وهم (٥) أصحاب الرّماح ، وصفٌّ فيه المرامية ، ثم سار فيا بين الميمنة إلى الميسرة يمر بأهل راية راية ؛ فيحثُّهم على تَـقَوى الله ، ويأمُرهم بالصَّبر ويـَقص عليهم .

قال أبو مبخنسف: فحد تني حبصيرة بن عبد الله أن تميم بن الحارث الأزدىّ قال : وَقَفَ عَلَيْنَا فَـقَصّ عَلَيْنَا قَصَصًّا كَثَيْرًا ، كَانَ مُمَّا حَفَظَتُ منه ثلاث كلمات؛ قال : ياأهل الإسلام ، إن أعظم الناس نصيبًا في الجنَّة الشهداء، وليس الله لأحد من خلقه ِ بأحمــَد َ منه للصَّابرين، ألا تـَرَون ٢/١٥٠ أنَّه يقول: ﴿ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ (١)! فن حميد الله فعلم فا أعظم

<sup>(</sup>١-١) ب، ف: « يلق شبيباً بالمدائن وأن يسير إليه » .

<sup>(</sup>٣) ب، ف: « فقد انبت ». ( ۲ ) ۱ : « أبيت » .

<sup>(</sup>ه) ب، ف: «قبلهم». (٦) سورة الأنفال:٤٦. (٤) ١: «وحد»

درجته ، وليس الله لأحد أمقت منه لأهل البَغْي ، ألا ترون أن عدو كم هذا يستعرض المسلمين بسيفه ، لا يرون إلّا أن ذلك لهم قر بة عند الله ! فهم شرار أهل الأرض وكلاب أهل النار ، أين القصاص ؟ قال ذلك فلم يُجبِبه والله أحد مناً ، فلماً رأى ذلك ، قال : أين من يروى شعر عن من عن أله الله ! كأنى عن عنا الله ! كأنى بكم قد فرر تُهُم عن عنا بن ور قاء وتركتموه تسيني في استه الريح .

ثم أقبل حتى جلس في القلب معه زُهْرة بن حَـويَّة جالس وعبد الرحمن ابن محمد بن الأشعث وأبو بكربن محمدبن أبي جَهَيْم العَدُويّ. وأقبَل شبيبٌ وهو في ستِّمائة وقد تخلَّف عنه من الناس أربعمائة ، فقال : لقد تخلَّف عنا من لا أحيب أن يُركى فينا . فبعث سُويد بن سُليَم في مائتين إلى الميسرة، وبعث المحلَّل بن واثل في ماثتين إلى القلب ، ومضى هو في ماثتين إلى المَّيُّ منة بين المغرب والعشاء الآخرة حين أضاء القمرُ ، فناداهم : ليمنَّن هذه الرايات ؟ قالوا : راياتُ ربيعة . فقال : شبيب : راياتٌ طالماً نصرت الحقَّ ، وطالما نصرت الباطل ، لها في كل نصيب ، والله لأجاهدنكم محتسباً للخير في جيهادكم ، أنَّم ربيعة وأنا شبيب ، أنا أبو المدلَّه ، لا حُكُّم إلا ليلْحَكُّم، اثبتُوا إِن شَنْمُ . ثُمَّ حَمَلَ عليهم وهو على (١) مسنَّاة أمام الخَندق فَفضَّهم، فثبت أصحابُ رايات قبيصة بن والق وعبيد بن الحُلمَيْس ونُعيَم بن عليم، فقُتُلوا، وانهزمت الميسرة كلُّها وتَنادَى أناس من بني تَغليب: قُتُرِل قبيصة بن والى . فقال شبيب: قتلتم قبيصة كبن والق التخلِّي يا معشر المسلمين! قال الله: ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴾ (٢) ، هذا مثل ابن عمد مبيصة بن والق ، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلَّم فأسلم ، ثم جاء يُقاتلكم مع الكافرين! ثم وقف عليه فقال: وَيَدْحلك! لو ثبتَّ على إسلامك الأوَّل سعدت ، ثم حمل من الميسرة على عَتَمَّاب بن وَرُقاءً ، وحمل سُوَيد بن سليم على الميمنة وعليها محمَّد بن عبد الرحمن ،

<sup>(</sup>۱) ا: « في مسناة » .

فقاتك في الميمنة في رجال من بني تميم وهـَمــّدان ، فأحسنوا القتال ، فما زالوا كذلك حتَّى أتنُوا فقيل لهم : قُنتيل عَتَبَّاب بن ورقاء ، فانتَفضُّوا ، ولم يزل عَتَـَّابِ جَالسًا على طنْفُسَّة في القَـلب وزُهرة بن حـَويَّة معه ، إذ غَـشـيَّهم شبيب ، فقال له عَتَمَّاب : يا زُهرة بن حَويَّة ، هذا يوم "كَشُر فيه العدد ، وقَلَ أَ فيه الغَمَناء ، والهني على خمسمائة ِ فارس من نحو رجال تميم معي من جميع الناس! ألا صابر "لعد ورق ! ألا مـُؤاس بنهَ سه ! فانفهَ ضوا عنه وتركوه ، 404/4 فقال له زهرة : أحسنتَ يا عَمَتَّاب ، فعلتَ فعلَ مثلك ، والله والله لو منحتَّهم كَتَفَكَ مَا كَانَ بِقَاؤِكَ إِلا قَلْيُلا مَا أَبْشَرِ فَإِنِي أَرْجُو أَنْ يَكُونَ اللَّهُ قَدْ أَهْدَى إلينا الشُّهادة عند فسَاء أعمارنا؛ فقال له : جـَزاك الله خيرًا ما جـَزَى آمراً(١) بمعروف وحاثًا على تـَقوَى .

فلمًّا دنا منه شبيب وثب في عصابة صبرتٌ معه قليلة ، وقد ذهب الناس ُ يمينًا وشمالاً ، فقال له عمَّار بن ُ يزيد َ الكلبيِّ من بني المدينة : أصلحك الله! إن عبد الرحمن بن محمد قدهر بعنك فانصف ق (٢) معه أناس كثير، فقال له : قد فر قبل اليوم، وما رأيتُ ذلك الفتى يُباليي ما صنع ، ثم قاتلهم ساعة وهو يقول: ما رأيتُ كاليوم قط مَـوْطنًا لم أَبْـتَـلَ بمثله قط أقل مقاتلا ولا أكثر هارِبًا خاذلا ؛ فرآه رجل من بني تغليب من أصحاب شبيب من بني زيد بن عمرو يقال له عامر بن عمرو بن عبد عمرو ، وكان قد أصابَ دَمَّا في قومه ، فسَلَحِق بشبيب، وكان من الفُرسان، فقال لشبيب : والله إنى لأظن ] هذا المتكلُّم عَنتَّابَ بنَ وَرْقاء ! فحمَل عليه فطعَنتَه ، فوَقَعَ فكان هو وِلِى َ قَتْلَمَهُ . ووطيئتَ الحيلُ زُهرة بن حَوِيَّة، فأخذ يَلَدُبُّ بسيفه وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يقوم ، فجاء الفضل ُ بن ُ عامر الشَّيبانيِّ فـَقـَتله ، فانتهى إليه شبيب فوجمَده صريعًا فعرَفه ، فقال : مَن ْ قَدَلَ هذا ؟ فقال الفضل: أنا قتلتُه، فقال شبيب : هذا زهرْة حرَويَّة، أما والله لَنْ كنتَ ٢ /٩٥٤ قتلت على ضلالة لربَّ يوم من أيًّام المسلمين قد حسَّن فيه بلاؤك، وعظم فيه غَناؤك ! ولرب خيل للمشركين قد هزمنتها ، وسرريته لهم قد

<sup>(</sup>١) كذا في ١، وفي ط: «أمر المعروف». (٢) ب، ف: «وانصفق عنك».

ذعرتها(١) وقرية من قراهم جمّم (٢) أهلمُها قد افتتحتمَها ، ثم كان في علم الله أن تُقترَل ناصرًا للظّالمين !

قال أبو ميخنَف : فحدّ ثني فَرَوْة بن ُ لقَسَط قال : رأيناه والله توجُّعَ له ، فقال رجل من شُبًّان بكر بن وائل : والله إن أمير المؤمنين منذ اللَّيلة ليتوجَّع لرجل من الكافرين! قال: إنَّك لست بأعرف بضلالتهم منتى، ولكنى أعرف من قديم أمرهم ما لاتعرف؛ ما لوثبتوا عليه كانوا إخواناً. وقُتل في المعركة عمَّار بن يزيد َ الكلبي ، وقُتل أبو خمَّيثمة بن عبد الله يومثذ ، واستمكن شبيب من أهل العسكر والناس ، فقال : ارفعوا عنهم السيف ، ودعا إلى البيعة ، فبايعه الناس من ساعتهم ، وهربوا من تحت ليلتهم ، وأخذ شبيب يُبايعهم ، ويقول : إلى ساعة يتَهـْرُبُـُون. وحوى شبيب على ما في العسكر ، وبعث إلى أحيه ، فأتاه من المدائن ، فلمَّا وافاه بالعسكر أَقْبَلَ إِلَى الْكُوفَة وقد أَقَام بعسكره ببيت قرّة يومين ، ثم توجَّه نحو وجه أهل الكوفة ، وقد دخل سُفْيان بن ُ الأبرد الكلبي وحبيب بن عبد الرحمن الحكمي من مدَ وسع فيمن معهما من أهل الشأم الكوفة ، فشد واللحمج الج ظهرة ، فاستغنى بهما عن أهل الكوفة ، فقام على منبر الكوفة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أمَّا بعد يا أهل الكوفة ، فلا أعزَّ الله من أراد بكم العيز ، ولا نَصَر من أراد بكم النَّصْر ، اخرُجوا عناً ، ولا تَشهلوا معنا قتال عدوُّنا ، الحقوا بالحيرة فانزلوا مع اليهود والنصاري ، ولا تقاتلوا معنا إلا من كان لنا عاملا ، ومن لم يكن شهد قتال َ عَـتَّاب بن ورْقاء .

قال أبو مخنص : فحد ثنى فروة بن لقيط ، قال : والله لحر جنا نت بمع آثار الناس ، فانته بي إلى عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ومحمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن قيس الهم دانى ، وهما يكمشيان كأنى أنظر إلى رأس عبد الرحمن قد امتلاً طيناً ، فصددت عنهما ، وكرهت أن أذ عبر هما ، ولو أنى أوذ ن بهما أصحاب شبيب لقد كما مكانكهما ، وقلت في نفسى : لأن سُقت إلى مثلكما من قومى القتل ما أنا برشيد الرأى ؛ وأقبل شبيب حتى نزل الصراة .

<sup>(</sup>١) كذا في ا، وفي ط: « أغرتها »، وفي ب، ف: « فللتها ». (٢) ا: « حم أهلها ».

قال أبو محنف : فحد في موسى بن سوار أن شبيبنا خرج يريد الكوفة ، فانتهى إلى سُورا ، فندب الناس ، فقال : أينكم يأتيى برأس عامل سُورا ؟ فانتسدب له بَطين وقع نسب وسُويد ورجه لان من أصحابه، فساروا مُغند ين حتى انتهوا إلى دار الخراج والعمال في سمَمر به (١) فدخلوا الدار وقد كاد وا الناس بأن قالوا : أجيبوا الأمير ، فقالوا : أي الأمراء ؟ قالوا : أمير خرج من قبل الحجاج يريد هذا الفاسق شبيبنا، فاغتر بذلك العامل منهم . ثم إنهم شهر وا السيوف وحكم مواحين وصلوا إليه فضر بوا عنقه ، وقبضوا على ما كان من مال ، ولحقوا بشبيب ، فلماً انتهوا إليه قال : ما الذي على ما كان من مال ، ولحقوا بشبيب ، فلماً انتهوا إليه قال : ما الذي دابية في بُدوره ، فقال شبيب: أتيتمونا بفيتنة للمسلمين ، هلم الحرر به دابية في بُدوره ، فقال شبيب: أتيتمونا بفيتنة للمسلمين ، هلم الحرر به حتى وردت الصراة ، فقال : إن كان بنى شيء فاقذفه في الماء . ثم خرج يا غلام ، فخرق بها البُدور ، وأمر فننخس بالدابة والمال يتناثر من بدوره حتى وردت الصراة ، فقال : إن كان بنى شيء فاقذفه في الماء . ثم خرج اليه سنه أيان بن الأبرد مع الحجاج ، وكان أتاه قبل خروجه معه ، فقال : ابع شنى أستقبله قبل أن يأتيك ، فقال : ما أحب أن نفترق حتى ألقاه في ابع عالما عما عماعتكم والكُوفة في ظهورنا والحصن في أيدينا .

\* \* \*

[ ذكر الخبر عن دخول شبيب الكوفة مرة ثانية ] وفي (٣) هذه السنة دَخَلَ شبيبٌ الكوفة وَخَلَتَمَهُ الثانية .

\* ذكر الحبر عن ذلك وما كان من حربه بها الحجاج:

قال هشام: حد تنى أبو مخنف ، عن موسى بن سوار ، قال: قد م سبرة بن عبد الرحمن بن مخنف من الدسكرة الكوفة بعد ما قدم جيش الشأم الكوفة ، وكان مُطرَف بن المغيرة كتتب إلى الحجاج : إن شبيباً قد أطل على ، فابعث إلى المكائن بعثاً . فبعث إليه سبرة بن عبد الرحمن ابن مخنف في مائتي فارس ، فلماً خرج مطرق يريد الجبل خرج بأصحابه ابن مخنف في مائتي فارس ، فلماً خرج مطرق يريد الجبل خرج بأصحابه

<sup>(</sup>١) في اللسان : « السمرّج يوم جباية الخراج » . (٢) ب، ف : « أمواله » .

<sup>(</sup>٣) قبلها في ا : « قال محمد بن جرير » .

معه وقد أعلمهم ما يريد ، وكتم ذلك سَبَوْه ، فلمنَّا انتهنَّى إلى دَسْكُرة الملك دعا سَبُورة وأعلمه ما يريد ، ودعاه إلى أمره ، فقال له : نعم أنا معك ، فلمًّا خرج من عنده بعث إلى أصحابه فجمعتهم، وأقبل بهم فصادف(١)عتقاب ابن ورُقاء قد قُديل وشبيبًا قد مضى إلى الكوفة ، فأقبل حتى انتهى إلى قرية يقال لها بيطرى ، وقد نزل شبيب حمَمَّام عُمُر ، فخرج سَبَوْة حتى يعبر الفرات في معبر قرية شاهى، ثم أخذ الظُّهر حتَّى قبد معلى الحجَّاج، فوجد أهل الكوفة مَسْخوطًا عليهم، فدخل على سُفْيان بن الأبرَد، فقَصَ قصَّته عليه (٢) وأخبره بطاعته وفراقيه مُطرَّفًا ، وأنه لم يشهد عَتَّابًا ولم يشهد هزيمة " في موطن من مواطن أهل الكوفة ، ولم أزل للأمير عاملا ، ومعى مائتا رجل لم يشهدوا معي هزيمة ً قط ، وهم على طاعتهم (٣) ولم يـَدخلوا في فتنة . فلخل سُفيان الحجيّاج فخبَّره بخبر (١) ما قيص عليه سبّرة بن عبد الرحمن، فقال : صَدَقَ وبرّ ! قُـلُ له : فليَـشْهِد معنا لقاءَ عدوّنا ، فخرج إليه فأعلمه ذلك . وأقبل شبيب حتمَّى نزل موضع حمَّام أعمَين ، ودعا الحجَّاج الحارث بن معاوية بن أبى زرعة بن مسعود الشَّقَـنيُّ فوجَّهه في ناس من الشَّرَط لم يكونوا شهدوا يوم عَـتَّـاب ، ورجالا كانوا عمَّالا في نحومن مائتي رجل (٥) من أهل الشأم ، فخرج في نحو من ألف ، فنزل زُرَارَة ، وبلغ ذلك شبيبًا ، فتعجَّل إليه في أصحابه، فلمَّا انتهى إليه حمل عليه فقتَكَه ، وهنزَم أصحابه ، وجاءت المنهزمة فدخلوا الكوفة. وجاء شبيب حتَّى قطع الجسر ، وعسكر دونه إلى الكوفة ، وأقام شبيب في عسكره ثلاثة أيَّام ؛ فلم يكن في أول يوم إلَّا قتل الحارث بن معاوية ، فلمًّا كان في اليوم الثاني أخرج الحجَّاج مواليَّه وغيلمانيَّه عليهم السلاح ، فأخذوا (٦) بأفواه السُّكَـكُ مُمًّا يلى الكُـُوفَـة ، وخرج أهل ُ الكوفة فأخذوا بأفواه سـِكـَكهم ، وخشوا إن لم يخرجوا متو جدة الحجَّاج وعبد الملك بن مروان . وجاء شبيب

<sup>(</sup>١) كذا في ا ، وفي ط : « فيصادف » . (٢) ب ، ف : « فقص عليه قصته » .

<sup>(</sup>٣) ف : « طاعته » . (٤) ب، ف: « فأخبره نخبر هؤلاء و محبر ما قص عليه ».

<sup>(</sup>ه) ب، ف: « فارس » . ( ۲ ) ب، ف: « وأخذوا » .

حتى أبتنى مسجدًا فى أقصى السَّبَتَخة مما يلى موقف أصحاب القت عند الإيوان ، وهو قائم حتَّى الساعة ، فلمنًا كان اليوم الثالث أخرَج الحجنَّاج أبا الوَرْد مولتى له عليه تبجنْفاف ، وأخرج مجفنَّفة كثيرة وغلماناً له ، وقالوا: هذا الحجناج ، فتحمَّل عليه شبيب فقتله ، وقال : إن كان هذا الحجنَّاج فقد أرَحْتُكم منه .

ثم إن الحجاّج أخرج له غلامه طُهمان فى مثل تلك العُدّة على مثل تلك العُدّة على مثل تلك الهيئة ، فَدَحَمَل عليه شبيبٌ فقتله، وقال: إن كان هذا الحجاّج فقد أرَحْتُكم منه.

ثُمَّ إِنَّ الحِجَّاجِ خرجِ ارتفاعَ النهار من القَـصْر فقال : ائتونى ببعَمْل أَرْكَبُهُ مَا بَسَيْنَى وبينَ السَّبَحَة، فَأَ تِيَ ببغل محجَّل ، فقيل له: إنَّ الأعاجمَ أصلحك الله تَطَيَّرُ (١) أن تَركب في مثل هذا اليوم مثل َ هذا البَّغل، فقال: أَدنُوه مِنتَى ، فإنَّ اليوم يوم " أغرَّ محجَّل ؛ فركبه ثمَّ خرج في أهل الشأم حتَّى أخذ في سكة البريد ، ثمَّ خرج في أعلى السَّبَخة، فلمَّا نظر الحجَّاج إلى شبيب (٢) وأصحابه نزل ، وكان شبيب في ستِّمائة فارس ، فلما رأى الحجَّاج قد خرج إليه أقبل بأصحابه ، وبجاء سبسرة بن عبد الرحمن إلى الحجَّاج فقال : أين يأمرني الأمير أن أقف ؟ فقال : قيف على أفواه السكلك ، فإن جاءوكم فكان فيكم قيتال "فقاتيلوا ، فأنْسطيلق حتيَّى وَقف في جماعة الناس؛ ودَعا الحجَّاج بكرسيَّ له فقَعَلَ عليه ، ثمَّ نادَى: يا أَهَلِ الشَّأْم ، أنتم أهل ُ السَّمع والطاعة والصَّبر واليـَقين ، لا يغلبنَّ باطل ُ هؤلاء الأرجاس حقَّكم ، غضُّوا الأبصار ، واجشُوا على الرِّكبِ، واستقبلوا القوم بأطراف الأسينَّة ، فجثَّوا على الركب ، وأشرعوا الرَّماح ، وكأنَّهم حَرَّة سوداء ، وأقبل إليهم شبيب حتَّى إذا دنا منهم عبني أصحابه ثلاثة كراديس ، كتيبة معه ، وكـتيبة مع سُـويد بن سُليم ، وكتيبة مع المحلِّل بن وائل ، فقال لسويد . احميل عليهم في خيليك، فحمَّل عليهم، فتُبتوا له، حتَّى إذا غمَّشي أطراف الأسنيَّة وَتُبُوا فِي وَجِهِهِ وَوَجُوهِ أَصِحَابِهِ ، فَطَعَنُوهُمْ (٣) قُدُمُمَّا حَتَّى انصَرَف ، (١) ا: « تتطير ». (٢) ب، ف: « فلما رأى الحجاج شبيباً » . (٣) ب، ف: « فطعنوه » .

وصاح الحجماج: يا أهل السمّع والطاعة، هكذا فافعلوا . قد م كُرسى يا غلام، وأمر شبيب المحلمّل فسَحمَم عليهم ، ففعلوا به مثل ما فعلوا بسُويد، فناداهم الحجمّاج: يا أهل السمع والطاعة؛ هكذا فافعلوا ، قد م كُرسيّ يا غلام (١).

ثم آن شبيباً حسمل عليهم في كتيبته فشبتُوا له ، حتى إذا غشى أطراف الرّ ماح و تُسبوا في وجهه ، فقاتلكهم طويلا . ثم إن أهل الشأم طعمنوه قد مُمّا حتى أله حتى أله حقوه بأصحابه ، فلماً رأى صبرهم نادى : يا سويد ، احمر ل في خيه لك على أهل هذه السكة ل يعنبي سيكة لحام جرير ل لعلك تزيل أهلها عنها ، فتأتى الحجاج من ورائه ، ونحمل نحن عليه من أمامه . فانفرد سُويد بن سلكه فتحسمل على أهل تلك السكة ؛ فرى من فوق البيوت وأفواه السكك ، فانصر ف ، وقد كان الحجاج جعل فرى من الهنام رد عاله في نحو من ثلمائة رجل من أهل الشأم رد عاله ولأصحابه لئلا ينو توا من ورائه (٢).

قال أبو محنف: فحد ثنى فتروة بن لقيط: إن شبيباً قال لنا يومئذ: يا أهل الإسلام إنسما شريننا الله، ومن شرى الله لم يكبر (٣) عليه ما أصابه من الأذى والألم فى جنب الله. الصبر الصبر الصبر الصبر أنه حامل عليهم قال لأصحابه: ثم جمع أصحابه ، فلم اظن الحجاج أنه حامل عليهم قال لأصحابه: يا أهل السمع والطاعة ، اصبروا لهذه الشدة الواحدة ، ثم ورب السهاء ما شيء دون الفتح . فتجه وا على الركب ، وحمل عليهم شبيب بجميع أصحابه ، فلمنا غشيهم نادى الحجاج بجماعة الناس ، فوثبوا فى وجهه ، فما زالوا يطعنون ويضربون قدماً ويكفعون شبيباً وأصحابه فو وهو يقاتلهم حتى بلغوا موضع بسئتان زائدة ، فلما بلغ ذلك المكان نادى شبيب أصحابة : يا أولياء الله ، الأرض الأرض ، ثم نزل وأمر أصحابه فنزل نصفهم وترك نصفهم مع سنويد بن سليم ، وجاء الحجاج حتى انتهى فنزل نصفهم وترك نصفهم مع سنويد بن سليم ، وجاء الحجاج حتى انتهى الى مسجد شبث ، ثم قال : يا أهل الشأم ، يا أهل السمع والطاعة ، هذا

97.1

<sup>(</sup>۱) ساقطة من م . (۲) ب، ث : «ورائهم» . (۳) ا : «لم يكثر » .

أوّل الفست واللّذى نفس الحسجاج بيله ! وصعد المسجد معه نحو من عشرين رجلامعهم النّب ل، فقال: إن د زَو امنا فارشقوهم، فاقتتلوا عامّة النهار من أشد قتال فى الأرض، حتى أقر كل واحد من الفريقين لصاحبه . ثم إن خالد بن عسّاب قال للحجاّج: اثذان لى فى قتالهم فإنى مو تور ، وأنا ممّن لا يتسهم فى نصيحة (١١)، قال : فإنى قد أذنت لك ، قال : فإنى آتيهم من ورائهم حتى أغير على عسكرهم ؛ فقال له : افعل ما بدا لك ، قال : فلن المنوخرج معه بعصابة من أهل الكوفة حتى دخل عسكرهم من ورائهم، فخرج معه بعصابة من أهل الكوفة حتى دخل عسكرهم من ورائهم، الكلي ، وحرق فى عسكره ، وأتى ذلك الخبر الحسجاج وشبيبا ، فأمّا الكلي ، وحرق فى عسكره ، وأتى ذلك الخبر الحسجاج وشبيبا ، فأمّا الحجاج وأصحابه فكبروا تكبيرة واحدة ، وأمّا شبيب فوثب هو وكل راجل الحجاج وأصحابه فكبروا تكبيرة واحدة ، وأمّا شبيب فوثب هو وكل راجل معه على خيولهم ، وقال الحجاج لأهل الشأم : شدوا عليهم فإنّه قد أتاهم ما أرعب قلوبهم . فشدوا عليهم فيه وَرَموهم ، وتحليف شبيب فى حامية الناس .

قال هشام: فحد "في أصغر الحارجي"، قال: حد "في من كان مع شبيب قال: لما انهزم الناس فخرج من الجسر تبعه (٢) خيل الحجاج، قال: فجعل يتخفق برأسه، فقلت: يا أمير المؤمنين، التقيت فانظر ممن خلفك؛ قال: فالتفت غير مكترث، ثم "أكب يخفق برأسه؛ قال: ودنوا منبا؛ فقلنا: يا أمير المؤمنين، قد دنوا منك، قال: فالتفت والله غير مكترث، ثم "جعل يخفق برأسه. قال: فبعث الحجاج إلى خيله أن دعوه في حرق الله وناره، فتركوه ورجعوا.

قال هشام: قال أبو ميخنسَف: حدّ نبى أبو عمرو العذري (٣) ، قال: ٩٦٢/٢ قَلَ : وقال لى فَرَّوة : كنتُ معه حين انهزمْنا فما حرّر ك الجسر ، ولا اتَّبعونا حتَّى قَطَعَنا الجسر. ودخل الحجَّاج الكُوفة ، ثمّ صَعد المنبر فيحسم له الله ، ثمّ قال : والله ما قُوتِل شبيب

<sup>(</sup>١) ب، ن : «نصيحته » . (٢) ن ، ن : «الجيش تبعته» .

<sup>(</sup> ٣ ) ب: «العدوى».

قَبْلها ، وَلَنَّى والله هارباً ، وترك امرأته يُكسَّر في أستيها القَّصَب .

وقد قيل في قتال الحجاًج شبيباً بالكُوفة ما ذكره عُمر بن شَبَّة قال: حد "في عبد الله بن المغيرة بن عطييّة، قال: حد "ثني أبي، قال: حد "ثنا مزاحم بن زُفر بن مجسَّاس التَّلَّيميّ، قال: لما فَكَن شبيبٌ كتائبَ الحجَّاج أذن لنا فلنحلنا عليه في متجلسه النَّذي يبيت فيه وهو على سرير عليه لحاف ، فقال : إنى دعوتُكم لأمر فيه أمان ونظر ، فأشيروا على ؟؛ إن هذا الرجل قد تبكُّبت بُحْبُ وحتَّكم ، ودخل حريمتكم ، وقتل مُقاتِلتكم ، فأشيروا على ؛ فأطرَقوا . وفيصل رجل من الصّف بكرسية فقال : إن أذن لى الأميرُ تكلَّمت ، فقال : تكلم ، فقال : إنَّ الأمير والله ما راقبَ الله ، ولا حَفظ أميرَ المؤمنين ، ولا نصَح للرعيَّة ، ثمَّ بجلس بكرسيه في الصفّ . قال : وإذا هو قُتُسَيبة، قال : فَعَضِب الحَجَّاجِ وأَلْقَـَى اللحاف ، ودَلَّى قَدَميه من السرير كأنى أنظر إليهما ؛ فقال : مَن المتكلِّم ؟ قال : فخرج قُتيبة من الصَّف فأعاد الكلام، قال: فما الرأى ؟ قال: أن تَخرُج إليه فتحاكمته ؛ قال : فارتد لي مُعسكرًا ثم اغد لل ، قال : فخرج منا نلعمَن عَنْسِه بن سعيد ، وكان كلَّم الحجَّاج في قُتيبة ، فجعله من أصحابه ، فلمنَّا أصبتحْنا وقد أوصيَّننا جميعًا ، غلدونا في السلاح ، فصلتى الحجاج الصبح ثم دخل، فجعل رسوله يخرج ساعة بعد ساعة فيقول: أجاء بعد ً ؟ أجاء بعد ً ؟ ولا ندرى من يريد! وقد أفعمت المقصورة بالناس ، فَخَرَج الرسولُ فقال: أُنجاء بعدُ ؟ وإذا قُتيبةٌ بمشيى في المسجد عليه قباء هروي أصفر ، وعمامة خز أحمر ، متقلِّداً سيفًا عريضًا قصيرَ الحمائل كأنَّه في إبطيه ، قد أدخل بر كة قبائه في منطقته ، والدَّرع يصفق ساقيُّه فَهُتُتِعِ لَهُ البابِ فَدَخُلِ وَلِمْ يُحْجَبُ ، فَلَسَبِتْ طُويلا ثُمَّ خرج ، وأخرج معه ليواءً منشورًا ، فصلَّى الحجَّاج ركعتين ، ثم قام فتكلُّم ، وأخرج اللواء من باب الفيل ، وخرج الحجَّاج يتبعه ، فإذا بالباب بغلة شَـَقراء غرَّاءُ محجَّلة فركبها، وعارضه الوُصَفاء بالدُّوابِّ، فأبنى غيرَها، وركب النَّاسُ.

وركب قُتسيبة فرسنًا أغرَّ محجلًا كُسُمْيتاً كأنيَّه فى سَرَّجه رُمّانة من عُظْم السَّرج ، فأخذ فى طريق دار السقاية حتَّى خرج إلى السَّبَخة وبها عسكر شبيب ، وذلك يوم الأربعاء ، فتواقنفوا ، ثمّ غندوْ ا يوم الحميس للقتال ، ثمّ غادوهم يوم الجمعة ، فلمنَّا كان وقت الصلاة انهزَمت الحوارج .

\* \* \*

قال أبو زيد: حد تنى خلا د بن يزيد ، قال : حد تنا الحجاج بن وتيبة ، قال : جاء شبيب وقد بعث إليه الحجاج أميراً فقتكه ، ثم آخر (١) فقتله ، أحد هما أعين صاحب حسمام أعين ، قال : فجاء حتى دخل الكوفة ومعه غزالة ، وقد كانت نذرت أن تصلي في مسجد الكوفة ركعتين تقرأ فيهما البقرة وآل عمران . قال : ففعلت . قال : واتيخذ شبيب في عسكره أخرصاصا ، فقام الحجاج فقال : لا أراكم تساصحون (٢) في قتال هؤلاء القوم يا أهل العراق ! وأنا كاتب إلى أمير المؤمنين ليدرة في قال الشأم . قال : فقام قتيبة فقال : إناك لم تنصح لله ولا لأمير المؤمنين في قيالهم .

قال عمرُ بن ُ شَبَه : قال خلّاد : فحد في محمَّد بن ُ حفص بن مُوسى ابن عُبيد الله بن معمر بن عمان التميميّ أن الحجنّاج خمَنَق قُتيبة بعمامته خمَنْقًا شديدًا .

\* \* \*

ثم رَجع الحديث إلى حديث الحجماج وقدتسبة . قال : فقال : وكيف ذاك ؟ قال : تبعث الرجل الشريف وتبعث معه رعاعاً من الناس فينهزمون عنه ، ويستحيى فيقاتل حتمى يدتر كا قال : فا الرأى ؟ قال : أن تسخرج بنفسك ويخرج معك نظراؤك فيؤاسدونك بأنفسهم . قال : فلعنه من ثم تم . وقال الحجماج : والله لأبرزن له غدا ؟ فلمما كان الغد حضر الناس ، فقال قتيبة : اذكر يمينك أصلح الله الأمير ! فلعنوه أيضا ، وقال الحجماج : اخرج فارتد في لم عسكراً ، فذهب وتهيماً هو وأصحابه فخرجوا ، فأتى على موضع فيه بعض القدار ، موضع كناسة ،

<sup>(</sup>۱) ب، ف: «أميراً». (۲) ب، ف: «تناصحون».

فقال : أَلقُوا لِي هاهنا . فقيل : إنَّ الموضع قَلَد ر ، فقال : ما تَدَعوني إليه أقذر ، الأرض تحتمَه طيِّبة ، والسماءُ فوقه طيِّبة . قال : فنزل وصَفَّ الناس وخالد بن عَتَمَّاب بن ورَّقاء مسخوط عليه فليس في القوم ، وجاء شبيب وأصحابه فقرّبوا دوابُّهم ، وخرجوا يمشون ، فقال لهم شبيب : الهُوا عن رَمْيكم ، ودينُّوا تحت تراسيكم ، حتَّى إذا كانت أسنَّتهم (١) فوقَّمَها ، فأزليقوها صُعُدًا ، ثم ادخُلوا(٢) تحتمها لتستقيلوا فتُنقطعوا أقدامهم ، وهي الهزيمة بإذن الله . فأقبلوا يد بِـ ون إليهم . وجاء خالد بن ُ عـَـ تَـَّاب في شاكريـَّـته، فدار من وراء عسكرهم ، فأضرم أخْصاصَهم بالنار ، فلمنَّا رأوْا ضوءَ النار وسمعوا مع معممة التفتوا فرأوها في (٣) بيوتهم، فولتوا(١) إلى حسي ليهم وتسبعهم الناسُ ، وكانت الهزيمة . ورضي الحجَّاج عن خالد ، وعـَقـَدَ له علىقتالهم.

قال : ولمنَّا قَـتَـلَ شبيبٌ عـتَّـابيًّا أراد دخول الكوفة ثانية ، فأقبل حتى شارَفها فوجّه إليه الحجيًّاج سيف بن هانئ ورجلا معه ليأتياه بخبر شبيب ، فأتيا عسكره ، ففطن بهما ، فقتل الرجل ، وأفلت سيف ، وتبيعه رجل من الحوارج ، فأوثب سيف فرسه ساقية ، ثم سأل الرجل الأمان على أن يُصدقه ، فآمنه، فأخبره أن ّ الحجَّاج بعثه وصاحبَه ليأتياه بخبر شبيب .

قال : فأخبرُه أنا نأتيه يوم الاثنين .فأتى سيف الحجَّاج فأخبره ؛ فقال: ٩٦٠/٢ كَنْدَب وماق ، فلمنَّا كان يوم الاثنين توجَّهوا يريدون الكوفة ، فوجَّه إليهم الحجَّاجُ الحارثَ بن معاوية الشَّقَـنيُّ ، فلقيه شبيب بزُ رارَة فقتله ، وهزم أصحابَـه ودنا من الكوفة فبعث البطين في عشرة فوارس يرتاد له منذرلا على شاطئ الفرات في دار الرّزْق ، فأقبل البَطين وقد وجَّه الحجَّاج حَوشبَ بنَ يزيد في جمع من أهل الكوفة، فأخذوا بأفواه السِّكلَك، فقياتلَهم البطين فلم يقو عليهم، فبعث إلى شبيب فأمله مفوارس ، فعَقَرُوا فرس حَوْشب وهزموه ونجا ، ومضى البَطين إلى دار الرّ زق ، وعسكر على شاطئ الفرات ، وأقبـ ل شبيب فنزل دون الجيسر، فلم يوجِّه إليه الحجَّاج أحدًا، فمضى فنزل

( ٢ ) ب ، س : « ادخلوها » .

<sup>(</sup>۱) ب، ف: «أسنتكم».

<sup>(</sup> ٣ ) ب ، ف : « فرأوا ما في بيويهم » . (٤) ب، ف: «ولوا».

السَّبَخة بين الكُوفة والفُرات ، فأقام ثلاثًا لا يوجِّه إليه الحجَّاج أحدًا ، فأشير على الحجَّاج أن يخرج بنفسه ، فوجَّه قتيبة َ بن مسلم، فهيَّأ له عسكرًا ثم رجع ، فقال : وجدتُ المَـأتي سـَهـُلا ، فسـر على الطائر الميمون ؛ فنادى في أهل الكوفة فخرجوا ، وخرج معه الوجوه ُ حتَّى نزلوا في ذلك العسكر (١) وتواقفوا ، وعلى ميشمنة شبيب البيطيين ، وعلى ميسرته قعشب مولى بني أبي ربيعة بن ذهل، وهوفي زُهاء مائتين، وجعل الحجَّاج على ميمنته مطرّ بن ناجية الرِّياحيُّ ، وعلى ميسرته خالد بن عـَتَّاب بن وَرْقاء الرّياحيُّ في زُهاء أربعة آلاف ، وقيل له : لا تُعَرَّفُه موضعَلَك، فتنكُّر وأخفى مكانَّه ، وشبُّه له أبا الورد مولاه ، فنظر إليه شبيب ، فحمل عليه ، فضربه بعمود وزنُّه خمسة عشر رطُّلاً فقتله ، وشبته له أعينَ صاحب حمَّام أعينَ بالكوفة ، وهو مولِّي لبكر (٢) بن وائل فقـَتَكه، فركب الحجيَّاج بغليَّة غـَرَّاء محجَّلة، وقال : إن الدِّين أغرُّ محجَّل ، وقال اللهي كعب : قدَّم لواءك ، أنا ابن أبي عَمَدِيل . وحمل شبيب على خالد بن عَمَتَّاب وأصحابه، فبلغ بهم الرَّحبَّة ، وحملوا على مطر بن ناجية فكشفوه ، فنزل عند ذلك الحجاَّاج وأمرَ أصبحابه فنزلوا، فجلس على عباءة ومعه عنه بنسعيد، فإنَّهم على ذلك إذ تناول مـ صقلة بن منه كه الضَّبي بلحام سبيب ؛ فقال : ما تقول في صالح بن مُستَرِ ح ؟ وبم تَشهد عليه ؟ قال : أعلى هذه الحال، وفي هذه الحنزَّة (٣)! والحجَّاج ينظرُ ، قال : فبرئ من صالح ، فقال متصقلة : برئ اللهُ منك ، وفارقوه إلا أربعين فارساً هم أشد أصحابه، وانحاز الآخرون إلى دار الرِّزْق ؛ وقال الحجَّاج : قد اختَكَفُوا ، وأرسل إلى خالد بن عَتَمَّاب فأتاهم فقاتكَ مَهُم، فقُّتلت غَزَالةُ ، ومرَرّ برأسها إلى الحجَّاج فارس مُ فعرفه شبيبٌ، فأمر عُـُلوان فشد على الفارس فقتـَـكـَه وجاء بالرأس ، فأمر به فغُسل ودفنه وقال : هي أقرب إليكم رُحْمًا - يتعني غزالة .

ومضى القوم ُ على حامييَتهم ، ورجع خالد ٌ إلى الحجبَّاج فأخبره بانصراف

<sup>(</sup>١) ب، ف: «المعسكر». (٢) ف: «البكير».

<sup>(</sup>٣) الحزّة: الشدّة.

القوم ، فأمرَه أن يحمل على شبيب فحمل عليهم، وأتبعه ممانية ، منهم قعنب والبطين وعُلُوان وعيسى والمهذَّب وابن عُويمر وسنان ، حتى بلغوا به الرّحبة، وأتبي شبيب في موقفه بخُوط بن عُمـير السَّدوسي ، فقال له شبيب : يا خُوط ، لاحكم والآ لله ، فقال : لاحكم إلا لله ، فقال شبيب: خُوط من أصحابكم، ولكنَّه كان يخاف، فأطلقه . وأتبيَ بعُسُمَير بن القَعْقَاع ، فقال له: لا حُكُم إلا لله يا عُمَير ، فجعل لا يفقه عنه، ويقول : في سبيل الله شبابي، فرد د عليه شبيب ": لاحكُم َ إلا لله، ليتخلُّصه (١)، فلم يفقه "، فأمر بقتله ، وقُدُّتل مصاد أخو شَـبَـيب ، وجعل شبيب ينتظـِر النَّـفرَ الَّذين تبعوا خالدًا فأبطئوا، ونعس شبيب فأيقطَه حبيب بن حدرة، وجعل أصحابُ الحجاً ج لا يُقد مون عليه هيبة "له، وسار إلى دار الرزق ، فجمع رثَّة (٢) مَن قُتل من أصحابه، وأقبل المانية إلى موضع شبيب فلم يجدوه، فظنوا أنَّهم قتلوه ، ورجع مطرٌ وخالدٌ إلى الحجَّاج فأمَّرَهما فأتبعا الرَّهط الثمانية ، وأتبع الرّهط شبيباً ، فضوا جميعاً حتى قطعوا جيسر المدائن ، فدخلوا دَيْرًا هنالك وخالد يتقنفُوهم ، فحصرهم في الدَّير ، فخرجوا عليه فهزموه نحوًا من فرسخين حتَّى ألقُوا أنفسهم في ديجُلة بخيلهم ، وألقمَى خالد "نفسك بفرسه فمر "به ولواؤه في يده ، فقال شبيب : قاتله الله فارساً وفرسَه ! هذا أشد الناس ، وفرستُه أقرى فرس في الأرض ؛ فقيل له: هذا خالدُ بن عتَّابٍ ، فقال : مُعرَّقٌ له في الشجاعة ؛ والله لو علمتُ لأقحمتُ خلفه ولو دَخمَل النار .

\* \* \*

٩٦٩/٢ رجع الحديث إلى حديث أبى مخنق . عن أبى عمرو العُدُريّ ، أن الحجاّج دخل الكوفة حين انهزم شبيب ، ثم صعد المنبر ، فقال: والله ما قُوتِل شبيب قط قبلها مثلها ، ولله هارباً ، وترك امرأته يُكسر في استها القصب . ثمّ دعا حبيب بن

<sup>(</sup>١) ف: «ليخلصه». (٢) الرثة: المتاع.

عبد الرحمن الحكمى فبعثه فى أثره فى ثلاثة آلاف من أهل الشأم ، فقال له الحجمّاج: احذر بياته ، وحيثما لقيته فنازله ، فإن الله قد فكلّ حكده ، وقصم نابه . فخرج حبيب بن عبد الرحمن فى أثر شبيب حتّى نزل الأنبار ، وبعث الحجمّاج إلى العمال أن دُستُوا إلى أصحاب شبيب أن من جاءنا منهم فهو آمن ؛ فكان كلّ من ليست له تلك البصيرة ممّن قد هده القتال يجيء فيؤمن ، وقبل ذلك ما قد نادى فيهم الحجمّاج يوم هدرها: إن من جاءنا منكم فهو وقبل ذلك ما قد نادى فيهم الحجمّاج يوم هدرها : إن من جاءنا منكم فهو عبد الرحمن الأنبار ، فأقبل بأصحابه ، وبلغ شبيبًا منشز ل حبيب بن عبد الرحمن الأنبار ، فأقبل بأصحابه حتمّى إذا دنا من عسكرهم ذرّل فصلى بهم المغرب .

قال أبو ميخنيَف : فحد ثني أبو يزيد السكسيكي ، قال : أنا والله في أهل الشأم ليلمَة جاءنا شبيب فبيَّتَمَنا . قال : فلمَّا أمستَيْنا جَمَعَمَنا حبيبُ بنُ عبد الرحمٰن فجعلَمَنا أرباعًا ، وقال لكل رُبعْ منا : لينجرزِيُّ كلِّ رُبعْ منكم جانبيَّه ، فإن قاتل هذا الرَّبع فلا يُـغثهم (١) هذا الرَّبْع الآخير ، فإنبَّه قد بلغني أن هذه الحوارج منبًّا قريب ، فوطِّنوا أنفسـَكم على أنَّكم مبَيَّتُونَ ومقاتَلُونَ؛ فما زِلنا على تعيبيَتنا حتَّى جاءنا شبيب فبيَّتنا، فشدًّ على رُبُع مناً، عليهم عمان من سعيد العدري فضار بهم طويلا ، فما زالت قدم إنسان منهم ، ثم تركهم وأقبل على الرّبيْع الآخر ، وقد جعل عليهم سعد بن بجل العامري فقاتلهم ، فما زالت قدم إنسان منهم ، ثم تركهم وأقبل على الربع (٢) الآخر وعليهم النعمان بن سُعَد الحميريُّ فما قدر منهم على شيء ، ثمُّ أقبل على الربع الآخر وعليهم ابن أقيصر الخَشَعْمي فقاتلهم طويلا ، فلم يَظَفُر بشيءً، ثم أطاف بنا يحميل علينا حتى ذهب ثلاثة أرباع اللَّيل، وَالزُّ بِنَا حَتَى قَلْنَا ، لا يُمُفارِقْنَا، ثَمْ نَازَلْنَا رَاجِلًا طُويِلًا، فَسَقَطَتْ وَاللَّهِ بِينَنَا وبينهم الأيدى، وفُتُقتَ الأعينُن، وكثرت القتلى، قتلنا منهم نحوًا من ثلاثين، وقتلوا منيًّا نحوًا من ماثة ، والله لو كانوا فيما نرى يزيدون على ماثة رجل لأهدِّكونا ، وايمُ الله على ذلك ما فارقونا حتمَّى مَلَلِناهم وملُّونا ، وكر هونا وكرهناهم ،

44./4

<sup>(</sup>۱) س : «يغنهم » ، ف : «يعنهم » . (۲) ف : «الوابع » .

ولقد رأيت الرجل منيًّا يضرب بسيفه الرجل منهم فما يضرّه شيء من الإعياء والضّعف ، ولقد رأيت الرّجل مناً يقاتل جالساً يَنسْفنَح بسيَعْه ما يستطيع ٩٧١/٢ أن يقوم من الإعياء(١)، فلمنَّا يئسوا مننَّا ركب شبيب ثمَّ قال لمن كان نزل من أصحابه : اركبوا ، فلمَّا استوَّوا على متُّون خُيولهم وجَّه (٢) منصرفًا عنًّا .

قال أبو مخنف: حدَّثني فروة بن لقيط، عن شبيب، قال: لمَّا انصرفنا عنهم وبنا كآبة شديدة ، وجراحة ظاهرة ، قال لنا : ما أشد مذا التَّذي بنا لوكنتا إنما نطلب الدنيا! وما أيسر هذا في ثواب الله! فقال أصحابُه: صدقت يا أمير المؤمنين ، قال: فما أنسي منه إقباليه على سيويد بن سليم ولا مقالَته له : قتلتُ منهم أمس رجلين : أحدُهما أشجَع الناس ، والآخر أجْينَ الناس ، خرجتُ عشيَّة أمس طليعة لكم فلقيتُ منهم ثلاثة نفر دخلوا قرية يشترون منها حوائج هم ، فاشترى أحد هم حاجته ، ثم خرج قبل أصحابه وخرجت معه ، فقال : كأنبُّك لم تشتر علمَفيا ، فقلت : إِنَّ لِي رُفَيَّمَاءً قَد كَفَوْنِي ذلك، فقلت له : أين تَرَّى عدوًّنا هذا نَزَل ؟ قال : بلغى أنَّه قد نزل مناً قريباً ، وايم الله لود د "ت أنَّى قد لقيتُ شبيبهم، هَـَذا ، قلت: فتحبّ ذلك؟ قال: نعم، قلت: فخذ حـنـ رك ، فأنا والله شبيب، وانتضَيَّتُ سَيَّتْنِي ، فَخَرَّ والله مَيَّتًا ، فقلت له: ارتفِع وَيَحْحَكُ (٣)! وذهبتُ أنظر فإذا هو قد مات ، فانصرفت راجعاً ، فأستقبل الآخر خارجاً من القرية ، فقال : أين تذهب هذه الساعة ؟ وإنَّما يرجع الناس إلى عسكرهم ! فلم أكلَّمه، ومضيتُ يقرِّب بي فرسي، وأتبعني حتَّى ليَحقني ، فقطعت عليه فقلت له : ما لكك ؟ فقال : أنتَ والله من عَدَّونا ؟ فقلتُ : أجل والله ، فقال : والله لا تبرح حتمَّى تَقْتلني أو أقتلك ، فحملت عليه وحمل على ، فاضطر بنا بسيَّفينا ساعة ، فوالله ما فضكَ ثُنهُ في شدَّة نتَفْس ولا إقدام إلا أن سيفي كان أقْطَع من سيفه ، فقرَتَكَتُه ؛ قال : فمضينا حتمَّى قطعنا د جلة ، ثم أحذ نا في أرض جُوختي حتى قَطَعْنا دجلَة مرّة أخرى من

<sup>(1)</sup> ب، ف: « من الإعياء والضعف » . ( ٢ ) ب : « وجله » .

<sup>(</sup>٣) ب، ف: « ارفع و يحك رأسك » .

عند واسيط ، ثم أخذنا إلى الأهواز ثمّ إلى فارس ، ثم ارتفعننا إلى كِرْمان .

## [ذكر الخبر عن مهلك شبيب]

وفى هذه السنة هلك شبيب في قول ِ هشام ِ بن ِ محملًد ، وفي قول غيرِه كان هلاكه سنة ثمان وسبعين .

\* ذكر سبب هلاكه:

قال هشام ، عن أبى مخدَف : قال : حد ثنى أبو يزيد السّكاسكى ، قال : أقفلنا الحَجَاج إليه — يعنى إلى شبيب — فقسّم فينا مالا عظيما ، وأعطمى كل ، جريح منا وكل ذى بلاء ، ثم آمر سفيان بن الأبرد أن يسير إلى شبيب ، فتجه زسفيان ، فشق ذلك على حبيب بن عبد الرحمن الحكمى ، وقال : تبعث سنفيان إلى رجل قد فللته وقتلت فرسان أصحابه ! فأمضى سفيان بعد شهرين ، وأقام شبيب بكر مان ، حتى إذا انجبر واستراش هو وأصحابه أقبل راجعا ، فيستقبله سنفيان بجسر درجيل الأهواز ، وقد كان الحجاج كتب إلى الحكم بن أيتوب بن الحكم بن أي عقيل ، وهو زوج ابنة الحجاج وعامله على البصرة .

أما بعد ، فابعث رجلا شجاعًا شريفًا من أهل البصَّرة في أربعة \_ آلاف إلى شبيب ، ومُرْه فليْمَلَحق بسُفُيْهان بن الأبرد ، وليَسَمْع له ولــْيُطع .

فبعث إليه زياد بن عَمَرُو العَتكى فى أربعة آلاف ، فلم ينته إلى سُفيان حتى التي سُفيان وشبيب، ولمنا أن التقيا بجيسْر دجيل عبر شبيب إلى سُفيان فوجد سُفيان قد نَزَل فى الرجال ، وبعث مُهاصر(۱) بن صيفى العُدرى على الحيل ، وبعث على ميمنته بيشر بن حسنان الفيهْرى ، وبعث على ميسرته عمر بن هُبَيرة الفزارى ، فأقبل شبيب فى ثلاثة كراديس من أصحابه ، هو فى كتيبة وسُويد فى كتيبة ، وقعنب المُحكلمي فى كتيبة ، وخلنف المحلل بن وائل فى عسكره . قال : فلمنا حمل سُويد وهو فى ميمنته

<sup>(</sup>۱) ف: «مضاهر».

على ميسرة سُنُفْيانَ، وقعنبُ وهو في ميسرته على ميمنته حمَّمل هو على سُفْيان، فاضْطَرَ بَيْنَا طويلا من النهار ، حتمَّى انحازوا فرجعوا إلى المكان الَّذي كانوا فيه ، فكرّ علينا هو وأصحابه أكثرً من ثلاثين كَرَّة ، كلّ ذلك لا نزول من صَفَيّنا . وقال لنا سُفُسّيان بن ُ الأبرد: لاتتفرّقوا ، ولكن لـتزحـَف الرجال ُ إليهم زحفيًا ، فوالله ما زلنا نطاعنهم ونضاربهم حتمَّى اضطررناهم إلى الجسر ، فلمنَّا انتهى شبيب إلى الجسر نزل ونزل معه نحوٌّ من ماثة رجل ، فقاتكَناهم حتى المساء أشد قتال قاتله قوم "قط ، فما هو إلا أن نزلوا فأوقعوا لنا من الطَّعن والضّرب شيئًا ما رأينا مثله من قوم قط . فلمنّا رأى سفيان أنبَّه لا يتقدر عليهم ، ولا يأمن مع ذلك ظفرهم ، دعا الرَّماة ققال : ارشقُوهم بالنَّبل، وذلك عند المساء، وكان التقاؤهم نصف النهار، فرماهم أصحابُ النَّبل بالنَّبل عند المساء، وقد صَفَّهم سُفْيان بن الأبرد على حيدة، وبعث على المُرامية رجلا ، فلمنَّا رشقوهم بالنَّبل ساعة " شدُّوا عليهم ، فلمنَّا شدُّوا على رُماتنا شكد أنا عليهم ، فشغلَناهم عنهم ، فلما رموا بالنَّبل ساعة وكب شبيب وأصحابُه ثم كرُّوا على أصحاب النَّبل كرَّة صُرع منهم أكثرُ من ثلاثين رجلا، ثم عطف بخيُّله علينا، فمشى عامدًا نحونا؛ فطاعتنَّاه حَمَّتَى احتَمَط الظلام ، ثم انْصَرَف عناً ، فقال سُفيان لأصحابه : أيُّها الناس ، دَعُوهم لا تتبُّعوهم حتى نُصبُّحهم غُدُوة . قال: فكمَّهُ عُنا عنهم وليس شيء أحبّ إلينا من أن ينصرفوا عناً .

قال أبو عنف : فحد ثنى فروة بن لقيط ، قال : فا هو إلا أن انتهينا إلى الجسر ، فقال : اعبروا معاشر المسلمين ، فإذا أصبحنا باكرناهم إن شاء الله ، فعرن أمامه ، وتخلّف في أخرانا ، فأقبل على فرسه ، وكانت بين يديه فرس أنهى ماذيانة ، فنزا فرسه عليها وهو على الجسر فاضطربت الماذيانة ، ونزل حافر رجل فرس شبيب على حرف السّفينة ، فضطربت الماذيانة ، ونزل حافر رجل فرس شبيب على حرف السّفينة ، فسقط في الماء ، فلما سقط قال : ﴿لِيَقْضِي الله أمرًا كَانَ مَفْعُولاً ﴾ .

٩٧٥/٢ فارتمس (١) في الماء ، ثم ارتفع فقال : ﴿ ذَلِكَ تَقْدِيدُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾

(١) ارتمس في الماء . إذا انغمس فيه حتى يغيب رأسه وجميع جسده فيه .

AVE/Y

4 4 7 / Y

قال أبو مخنَّف : فحدثني أبو يزيد السَّكْسكيّ بهذا الحديث\_ وكان ممَّن يقاتله من أهل الشأم، وحدَّ ثني فَرَوة بن ُ لقيط ، وكان ممَّن شهد مواطنــَهـــ فأمنَّا رجل من رهطه من بني مُسرَّة بن هَـَمـَّام فإنَّه حدَّثني أنه كان معه قوم " يقاتلون من عشيرته ، ولم يكن لهم تلك البصيرة النافذة ، وكان قد قتل من عشائرهم رجالا كثيرًا ، فكأن ذلك قد أوجع قلوبتهم ، وأوغَرَ صدورَهم ؛ وكان رجل" يقال له متقاتل من بني تيم بن شيَسْبان من أصحاب شبيب ، فلمناً قتل شبیب و رجالاً من بني تميم بن شيبان أغار هو على بني مُرة بن هماماً فأصاب منهم رجلا ، فقال له شبيب : ما حسملك على قسلهم بغير أمرى! فقال له: أصلحك الله! قتلتُ كفيَّار قومي، وقتلت كفيَّار قومك، قال: وأنت الواني على حتمَّى تقطع الأمور دُوني! فقال : أصلحك الله! أليس من ديننا قتل مَن كان على غير رأينا ، مناً كان أو من عيرنا ! قال : بلي ، قال : فإنَّما فعلت ما كان ينبغي ، ولا والله يا أمير المؤمنين ما أصبت من رهطك عُـشر ما أصبت من رهطي ، وما يحل لك يا أمير المؤمنين أن تتجد من قسَّسْل الكافرين ؛ قال : إنى لا أجل من ذلك . وكان معه رجال كثير قد أصاب من عشائرهم ، فزعموا أنبَّه لمنَّا تخلَّف في أخريات أصحابيه قال بعضهم لبعض: هل لكم أن نقطع به الجيسر فند وك تأرَّنا الساعة! فقطعوا الجيسر، فمالت السفُن، فَـَفْزِع الفرس ونفر ، ووقع في الماء فغرق .

قال أبو مخنَف : فحد ثنى ذلك المرَّى بهذا الحديث ، وناس من رَهُ ط شبيب يند كرون هذا أيضًا ؛ وأُمَّا حديث العامَّة فالحديث الأوَّل .

قال أبوميخنيف: وحد ثنى أبو يزيد السيَّكُسيكي ، قال : إنَّا والله لنتهيَّأ للانصراف إذ جاء صاحبُ الجسر فقال : أين أميرُكم ؟ قلنا : هو هذا ، فجاءه فقال : أصليَحيك الله! إن رجلاً منهم وقع فى الماء ، فتناد وا بينهم : غرق أميرُ المؤمنين ! ثم إنهم انصرفوا راجعين ، وتركوا عسكرهم ليس فيه أحد ، فكبَّر سمُفيانُ وكبَّرنا ، ثم قبل حتى انتهى إلى الجسر ، وبعث منهاصر بن صيفي فعبر إلى عسكرهم ، فإذا ليس فيه منهم صافر "

ولا آثر (١)، فنزل فيه، فإذا أكثرُ عسكر خلق الله خيرًا، وأصبتحنا فطلبنا شبيبًا حتَّى استخرَجْناه وعليه الدّرْع، فسمَعتُ النَّاس يزْعمون أنه شتَى بطنته فأخرج قلبته، فكان مجتمعا صُلْبًا كأنَّه صَخْرة، وإنَّه كان يتضرب به الأرض فيثب قامة إنسان؛ فقال سفيان: إحْمتدوا الله الذّي أعانكم فأصبح عسكرهم في أيدينا.

قال أبو زيد عُمر بن شَبَّة : حد ثنى خلا د بن يزيد الأرقط ، قال : كان شبيب يُنْعَى لأمَّه فيقال : قتيل فلا تتقبل قال : فقيل لها : إنَّه غرق، فتقبلت ، وقالت : إنى رأيت حين ولدته أنَّه خرج مينتى شيهاب نار ، فعلمت أنه لاينطفيه إلا الماء .

قال هشام عن أبى ميخنك : حد ثنى فروة بن لقيط الأزدى ثم الغامرى أن يزيد بن نعيشم أبا شبيب كان ممن دخل في جيش سكاهان بن ربيعة إذ بعث به و بمن معه (۱) الوليد بن عُقبة عن أمرِ عمان آياه بذلك مد دا لأهل الشأم أرض الروم ، فلما قفل المسلمون أقيم السببي للبيع ، فرأى يزيد ابن نعيم أبو شبيب جارية حمراء ، لا شهالاء ولا زرقاء طويلة جميلة تأخذه العين ، فابتاعها ثم أقبل بها ، وذلك سنة خمس وعشرين أول السنة ، فلما أدخلها الكوفة قال : أسلمى ، فأبت عليه ، فضربها فلم تزد د إلا عصيانا ، فلما رأى ذلك أمر بها فأصلحت ، ثم دعا بها فأدخلت عليه ، فلما تنقشاها تكقت منه بحمل فولدت شبيبا، وذلك سنة خمس وعشرين فى ذى الحجة فى يوم النحر يوم السبت . وأحبت مولاها حبا شديداً – وكانت حكوثة فى يوم النحر يوم السبت . وأحبت مولاها حبا الإسلام ، فقال لها : شئت ، فأسلمت ، وولدت شبيبا وهى مسلمة ، وقالت : إنى رأيت فيا يَرى النائم أنّه خرج من قبلي شهاب فنقب يسطع وقالت : إنى رأيت فيا يركى النائم أنّه خرج من قبلي شياب فنقب يسطع حتى بلغ الساء وبلغ الآفاق كلّها ، فبينا هو كذلك إذ وقع فى ماء كثير جار فخبا ، وقد ولدته فى يوم كم هذا اللّذى تهريقون فيه الدماء ، وإنى

<sup>(</sup>١) يقال : ما في الدار من صافر ، أي أحد يصفر ، وهو مثل .

<sup>(</sup>٢) ا : « معد الوليد بن عقبة » . (٣) كذا في ا ، وفي ط : « تحدثه » .

قد أوّلْتُ رؤياى هذه أنى أرى ولِـدى هذا غلامًا، أراه سيكون صاحب دماء يُهـَـريقها ، وإنى أرى أمره سيعلو ويتعظم سريعًا . قال: فكان أبوه يتختلف ٢٧٨/٣ به وبأمّه إلى البادية إلى أرض قومه على ماء يُـدعـتى اللّـصَف .

قال أبو مخنف : وحدّ ثني موسى بن أبي سُويد بن رادي أنّ جُنْدً أهل الشام اللَّذين جاءوا حملوا معهم الحمَجَر فقالوا: لا نفرٌ من شبيب حتَّى يفرُّ هذا الحجر؛ فبلغ شبيبًا أمرُهم ، فأراد أن يكيدهم ، فدعا بأفراس أربعة ، فربط في أذنابها ترَسة في ذَنَب كلِّ فرس تُرْسَيَيْن ، ثُمُّ ندب معه ثمانية َ نفر من أصحابه، ومعه غلام له يقال له حيًّان ، وأمره أن يحمل معه إداوَةً من ماء ، ثم سار حتَّى يأتي ناحيةً من العسكر ، فأمر أصحابه أن يكونوا في نواحي العسكر ، وأن يجعلوا مع كلّ رجلين فرسًا ، ثم يُمسِّوها الحديدَ حتَّى تجد حرَّه ويخلّوها في العسكر، وواعدهم تلعةً قريبة من العسكر ، فقال : من نجا منكم فإن موعده هذه التَّلْعة ؛ وكره أصحابُه الإقدام على ما أمرهم به ، فنزل حيثُ رأى ذلك منهم حتى صنع بالخيئل مِثْلَ الَّذِي أمرهم ، ثم وغلت في العسكر ، ودخل يَتْلُوها مُحكَّمًّا فضرب الناس بعضُهم بعضًا ، فقام صاحبُهم اللَّذي كان عليهم ، وهو حبيب بن عبد الرحمن الحككمي، فنادى : أيها الناس ، إن هذه مكيدة ، فالزَّمُوا الأرض حتَّى يتبيَّن لكم الأمرُ ، ففعلوا وبتي شبيب في عسكرهم ، فلزم الأرض حيث رآهم قد سكنوا ، وقد أصابتُه ضَربة عمود أوهنتُه ، فلمَّا أن هدأ الناسُ ورجعوا إلى أبنيتهم خرج في غيمارهم حتَّى أتى التلعة، ٩٧٩/٢ فإذا هو بَحيًّان، فقال: أفرغ يا حيًّان على رأسي من الماء؛ فلمًّا مدَّ رأسه ليصبُّ عليه من الماء هم حيَّان أن يَضرِب عنقه ، فقال لنفسه : لا أجد لى مكرُمة ً ولاذكرًا أرفعَ مِن قتليي هذا ، وهو أماني عند الحجَّاج، فاستقبلتُه الرَّ عَدْةَ حيثُ هَمَ ما هم أبه، فلمنَّا أبطأ بحك الإداوة قال : ما يُبطئك بحكُّها! فتناول السُّكين من مـَوْزَجه(١) فخَرَقها به، ثمَّ ناولَـها إياه، فأَفْرَغ عليه من الماء. فقال حيان : منعَني والله الجُبُّن وما أَخَذَني من

<sup>(</sup>١) الموزج : الحف ، فارسى معرب . الجواليق ٣١١ .

الرّعدة أن أضرِب عُنقه بعد ما همتُ به. ثمّ لَحقِ شبيب بأصحابه في عسكره .

\* \* \*

[خروج مطرّف بن المغيرة على الحجّاج وعبد الملك] قال أبو جعفر: وفي هذه السنة خرج مُطرّف بن المغيرة بن شُعْبة على الحجّاج، وخلع عبد الملك بن مروان ولحق بالجبال فقُتُل.

\* ذكر السبب الذي كان عند خروجه وخلعيه عبد الملك بن مروان :

قال هشام "عن أبى مخنك ، قال : حد "فى يوسف بن يزيد بن بكر الأزدى أن بنى المغيرة بن شعبة كانوا صُلكحاء نبكاء، أشرافاً بأبدانهم سوى شرف أبيهم ومنزلتهم (١)فى قومهم . قال : فلما قدم الحجاج فلقوه وشافههم عكم أنهم رجال قومه و بنو أبيه ، فاستعمل عُروة بن المغيرة على عكم الكوفة ، ومطر ف بن المغيرة على المدائن ، وحمزة بن المغيرة على هممذان .

قال أبو مخنف: فنحد في الحُصين بن يزيد بن عبدالله بن سعد بن نُفيل الأوْدى ، قال : قدم علينا مطرف بن المغيرة بن شعبة المدائن فصعد المنبر فحصد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس ، إن الأمير الحجاج أصلحه الله قد ولاني عليكم ، وأمر في بالحكم بالحق ، والعدل في السيرة ، فإن علمت بما أمرني به فأنا أسعد الناس ، وإن لم أفعل فنفسي أوبقت ، وحظ نفسي ضيعت ، ألا (٢ إني جالس لكم العصرين ، فارفعوا إلى حوائد كم ٢)، وأشير وا على بما يصلحكم ويصلح بلاد كم ، فإني لن آلوكم خيراً ما استطعت أله ثرن .

وكان بالمدائن إذ ذاك رجال من أشراف أهل المصروبيوتات الناس، وبها مقاتلة لا تسعيها عدة، إن كان كيون أرض جيون أو بأرض الأنبار. فأقبل مطرّف حين نزل حتّى جلس للناس في الإيوان، وجاء حكيم بن الحارث الازدى يمشى نحوه، وكان من وجوه الأزد وأشرافهم، وكان الحجّاج قد

<sup>(1) 1: «</sup> فييراثهم » .

<sup>(</sup> ٢ - ٢ ) ب ، ف : « ارفعوا إلى حوائجكم فإنى جالس لكم العصرين » .

استعمله بعد ذلك على بيت المال – فقال له: أصلحك الله! إنى كنتُ منك نائيًا حين تكلّمت ، وإنى أقبلتُ نحوك الأجيبلك ، فوافك ذلك نزولك، إنّا قد فهمنا ما ذكرت لنا ، أنّه عهد إليك ، فأرشد الله العاهد والمعهود إليه، وقد منيّت من نفسك العدل ، وسألت المعونة على الحق ، فأعانك الله على ١٨١/٢ ما نويت ، إنّاك تُشبه أباك في سيرته برضا الله والناس ، فقال له مطرّف : ها هنا إلى "، فأوسع له فجلس إلى جننبه .

قال أبو مخندَف : فحد "في الحُصين بن يزيد آنه كان من خير عامل قدم عليهم قط ، أقمعه لمريب ، وأشد "ه إنكاراً اللظلم ، فيقدم عليه بشر بن الأجداع الهداني ، ثم الثوري ، وكان شاعراً فقال :

غَرَّاء وَهْنَانَةٍ حُسَّانَةِ الجِيدِ تَمْشَى مَعَ الآنُسِ الهيفِ الأَماليدِ عنها إلى المُجْتَدَى ذى الغُرْف والجود في الناس ساعة يُحْلَى كل مردُود والحامِل الثَّقْل يومَ المغرَم الصِّيدِ حمر السِّبال كأُسْدِ الغابةِ السُّودِ أَبناء كلِّ مرديعاً ليلة العبدِ ١ مَنْديدِ ٢/٨٨٢ فغادرُوهُ صريعاً ليلة العيدِ ١ كأَمَا زَلَّ عن خَوصاء صَيْخُودِ قد فُضَّ بالطَّعن بينَ النَّخل والبيدِ والبيدِ قد فُضَّ بالطَّعن بينَ النَّخل والبيدِ والبيدِ قد فُضَّ بالطَّعن بينَ النَّخل والبيدِ

إِنى كَلِفْتُ بَخُود غيرِ فاحشةٍ كَأَنَها الشمس يومَ الدَّجْنِ إِذْ برَزَتْ كَأَنَها الشمس يومَ الدَّجْنِ إِذْ برَزَتْ سلِّ الهوى بعلنْدَاةٍ مُذَكَّرَةٍ لله الفتى الماجدِ الفيَّاضِ نَعرفهُ من الأكارم أنساباً إِذَا نُسِبُوا إِنى أُعِيدُكَ بالرحمنِ مِن نَفَرٍ فُرسانُ شَيْبان لم نسمعْ بِمثلهم فُرسانُ شَيْبان لم نسمعْ بِمثلهم شَدُّوا على ابنِ حُصينِ في كَتِيبَتِهِ فَرسانُ المجالِدِ أَرْدَتْهُ رَمَاحُهُمُ وَابنُ المجالِدِ أَرْدَتْهُ رَمَاحُهُمُ وَكُلُّ جَمع بروذابارَ كان لهمْ وكلُّ جَمع بروذابارَ كان لهمْ

فقال له: وَيَدْحَلُ ماجئت إلالترغّبنا. وقدكان شبيب أقبل من سَاتيدما، فكتب مطرّف إلى الحجّاج:

أمناً بعد ، فإنى أخبر الأمير أكرمه الله أن شبيباً قد أقبل نحونا ، فإن رأى الأمير أن يُميد نى برجال أضبط بهم المدائن فعكل ، فإن المدائن باب الكوفة وحصنها .

فبعث إليه الحجَّاجُ بن عصف سَبْرَة بن عبد الرحمن بن مخنف في ماثتين وعبد الله بن كنتَّاز في مائتين ، وجاء شبيب فأقبل حتَّى نزل قناطر حُدْ يَفَة ، ثم جاء حتَّى انتهى إلى كَلَـْوَاذا ، فعـَـر منها د جلة، ثم أقبل حتى نزل مدينة به رسير ومطرّف بن المغيرة في المدينة العتيقة اليّي فيها منزل كسرى ٩٨٣/٢ والقيص ، الأبيض ، فلميًّا نزل شبيب بهَدُرَسير قطع مطرّف الجسر فها بينه وبين شبيب ، وبعث إلى شبيب أن ابعث إلى رجالًا من صُلَّحاء أصحابك أدار سنهم القرآن ، وأنظر ما تك عون إليه ، فبعث إليه رجالا ؛ منهم سويد بن سئليم وقعنب والمحلمل بن واثل ، فلما أدني منهم المعتبر وأرادوا أن يتنزلوا فيه أرسل إليهم شبيب ألّا تدخلوا السَّفينة حتَّى يرجع إلى " رسولي من عند مطرّف، وبعث إلى مطرّف: أن ابعث إلى بعدة من أصحابك حتَّى ترد على أصحابي، فقال لرسوله: القه فقل له: فكيف آمنيك على أصحابي إذا بعثتُهم الآن إليك، وأنت لا تأمني على أصحابك! فأرسَلَ إليه شبيب : إنَّك قد علمتَ أنَّا لا نستحل في ديننا الغـَدْر ، وأنتم تفعلونه وتهو نونه . فسرَ عليه مطرّف الربيع بن يزيد الأسدى ، وسلمان بن حُدْ يَفَة بن ملال بن مالك المزكن ، ويزيد بن أبي زياد مولى المغيرة \_ وكان على حـَرَس مطرّف \_ فلميًّا وقعوا في يديه بعث أصحابه إليه.

## قال أبو مخنَّف :

حدثنى النتصرُ بن صالح ، قال : كنت عند مطرّف بن المغيرة ابن شعبة فما أدرى أقال : إنى كنت فى الجند اللّذين كانوا معه ، أو قال : كنت بإزائه حيث دخلتْ عليه رُسلُ شبيب! وكان لى ولأخى مرءًا ، ولم يكن ليستر مناً شيئاً ، فدخلوا عليه وما عنده أحد من الناس غيرى وغير أخى حلام بن صالح ، وهم ستة ونحن ثلاثة ، وهم شاكون فى السلاح ، ونحن ليس علينا إلا سيوفنا ، فلماً دنوا قال سويد : السالام على من خاف مقام ربه وعرف الهدكى وأهله ، فقال له مطرّف : أجل ، فسلم الله على أولئك ، ثم جلس القوم ، فقال له مطرّف : أجل ، فسلم الله على أولئك ، ثم جلس القوم ، فقال له

مطرّف: قُصّوا على أمركم ، وخبرونى ما اللّذى تطلبُون ؟ و إلام تد عون ؟ فحرَم الله سويد بن سليم وأثنى عليه ثم قال : أمّا بعد ، فإن الذى نقمنا على ند عو إليه كتاب الله وسنّة محمد صلّى الله عليه وسلّم ، وإن الذى نقمنا على قومنا الاستئثار بالفتى ء وتعطيل الحدود والتسليط بالجبرية . فقال لهم مطرّف : ما دعوتم إلا إلى حق ، ولا نقم مم إلا جدو را ظاهرا ، أنا لكم على هذا متابع ، فتابعونى إلى ما أدعوكم إليه ليجتمع أمرى وأمركم ، وتكون يدى وأيديكم واحدة ، فقالوا : هات ، اذكر ما تريد أن تذكر ، وتكون يدى وأيديكم واحدة ، فقالوا : هات ، اذكر ما تريد أن تذكر ، فإن يكن ما تدعونا إليه حقاً نبجب لك ، قال : فإنى أدعوكم إلى أن نقاتل فإن ندعوهم إلى كتاب الله وسنّة نبية ، وأن يكون هذا الأمر شورى بين المسلمين ، يؤمرون كتاب الله وسنّة نبية ، وأن يكون هذا الأمر شورى بين المسلمين ، يؤمرون عليهم من يرضو ن لأنفسهم على مثل الحال التي تركهم عليها عمر بن الخطاب ؛ فإن العرب إذا علمت أن ما يراد بالشورى الرّضا من قريش رَضُوا ، فإن العرب إذا علمت أن ما يراد بالشورى الرّضا من قريش رَضُوا ، وثم لكم هذا الأمر اللّذى تريدون .

قال : فَوَتَبَوا مِن عنده ، وقالوا : هذا ما لا نجيبك إليه أبدًا ، فلمنّا ٢/٥٨٥ مَضْوا فكادوا أن يخرجوا من صُفّة البيت التفت إليه سُويد بن سليم ، فقال : يابن المغيرة ، لوكان القوم عُدَاةً غُدُرًا كنتَ قد أمكنتهم من نفسك ، ففرز علما مطرّف ، وقال : صدقت وإله موسى وعيسى .

قال : ورجعوا إلى شبيب فأخبروه بيم قالته ، فط مع فيه ، وقال لهم : إن أصبحتم فليأتيه أحد كم ؛ فلما أصبحوا بعث إليه سويدا وأم رَه بأمره ، فجاء سويد حتى انتهى إلى باب مطر ف ، فكنت أنا المستأذن له ، فلما دخل وجلس أردت أن أنصرف ، فقال لى مطر ف : اجلس فليس دونك سير ؛ فجلست وأنا يوم ثذ شاب أغيد ، فقال له سويد : من هذا الذي ليس لك دون هي سير ؟ فقال له : هذا الشريف الحسيب ، هذا ابن مالك بن دون هير بن جنذ يمة ، فقال له : بنخ أكرمت فارتبيط ، إن كان دينه على زهير بن جنذ يمة ، فقال له : بنخ أكرمت فارتبيط ، إن كان دينه على

<sup>(</sup>١) ١ ، س : « على أحداثهم التي أحدثوا » .

قد و حسبه فهو الكامل ، ثم أقبل عليه فقال: إنَّا لقينا أميرَ المؤمنين بالَّذي ذكرت لنا ، فقال لنا : القرَوْه فقولوا له : ألست ترَعلهم أن اختيار المسلمين منهم خير هم لهم فيما يرون رأى رشيد! فقد مضت به السنة بعد الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم، فإذا قال لكم: نعم، فقولوا له: فإنَّا قد اخترنا لأنفسنا أَرْضَانًا فينًا ، وأَشْدَأَنَا اضطلاعًا لـمـَا حُمَّل ، فما لم يغيِّر ولم يُبدِّل فهو ولى َّ أمرنا . وقال لنا : قُولُوا له فها ذكرت لنا من الشورى حين قلت : إنّ العرب ٩٨٦/٢ إذا علمت أنَّكم إنَّما تريدون بهذا الأمر قُريشاً (١) كان أكثر لتبعكم منهم ؟ فإن أهل الحق لا ينقُصُهم عند الله أن يقلِقوا ، ولا يزيد الظالمين خيرًا أن يُكَثِّرُوا ، وإن تَـرُّكُـنا حقَّنا الَّـذِي خرجـنْنا له، ودخولنا فيما دعوتنا إليه من الشوري خطيئة " وعَـَجِيْز ورُخصة " إلى نصر الظالمين ووَهِنْ ، لأنَّا لا نرى أن قريشاً أحق بهذا الأمر من غيرها من العرب . وقال (٢) : فإن زعم أنَّهم أحق بهذا الأمر من غيرِها من العرب فقولوا له : ولم ذَاك؟ فإن قال : لقرابة محمَّد صلَّى الله عليه وسلم بهم فقولوا (١) له : فوالله ما كان يَنبغيى إذًا الأسلافنا الصالحين من المهاجرين الأوَّلين أن يتولُّوا على أسرة محمَّد ، ولا على ولد أبى لـَهـَب لو لم يبق عيرُهم ؛ ولولا أنَّهم علموا أنَّ خيراً الناس عند الله أتقاهم ، وأن أولاهم بهذا الأمر أتنقاهم وأفضلهم فيهم ، وأشد هم اضطلاعاً بحمال أمورهم ما تمولاًوا أمور الناس ، ونحن أوَّل مَن أَنكر الظلم وغيرً الجيُّو ر وقاتيل الأحزاب ، فإن اتَّبَعنا فله ما لنا وعليه ما عَلَينا ، وهو رجل من المسلمين ، وإلا يفعل فهو كبعض من نُعادِي ونُقاتِل من المشركين .

فقال له مطرّف : قد فهمتُ ما ذكرت ، ارجع يوملك هذا حتمى تنظر في أمرنا .

فرجع ، ودعا مطرّف رجالاً من أهل ثبقاتيه وأهل نُصائحه ؛ منهم سليان ُ بن ُ حذيفة المُزَنَى ، والرّبيع بن ُ يزيد الْاستدى . قال النّضر بن سليان ُ بن ُ حذيفة المُزنَى ، والرّبيع بن ُ يزيد الأستدى . قال النّضر بن ممالح : وكنت أنا ويزيد بن أبي زياد مولى المغيرة بن شُعْبة قائمين على

<sup>(</sup>۱) ب: «قريشياً». (۲) ط: «فقال له». (۳) ط: «فقل».

رأسه بالسَّيف ، وكان على حرَّسه ، فقال لهم مطرَّفٌ: يا هؤلاء ، إنَّكم نُصَحائى وأهل مود تى ومن أثق بصلاحه وحسن رأيه ، والله ما زلتُ لأعمال هؤلاء الظلَّامة كارهاً ، أنكرها بقلبي ، وأغيّرها ما استَطعتُ بفعلي وأمرى، فلمنَّا عظمتْ خطيئتُهم، ومرّ بي هؤلاء القوم ُ يجاهدونهم ، لم أرَ أنَّه يسعني إلا مناهـَضتـهم وخيلاً فيهم إن وجدتُ أعواناً عليهم ، وإنى دعوتُ هؤلاء القوم فقلت لهم كَيُّتَ وَكُنِّت ، وقالوا لى كيت وكنيت ، فلستُ أرَّى القتال معهم ، ولو تابَعوني على رأيي وعلى ما وصفت لهم خلعت عبد الملك والحجاّ على ولسر ت إليهم أجاهيدهم . فقال له المُزَنِّين : إنَّهم لن يُتابِعوك ، وإنَّك لن تُتابِعتهم فأخف هذا الكلام ولا تُظهره لأحد، وقال له الأسدى مثل ذلك، فَجَيْمًا مُولاه ابن أبي زياد على ركبتينه ثمّ قال: والله لا يَخفَى ممًّا كان بينك وبينهم على الحجاج كلمة واحدة، وليَدُزادَن على كل كلمة عشرة أمثالها ، والله أن لو كنتَ في السَّحاب هاربًا من الحجَّاج ليلتمسن أن يصل إليك حتَّى ينُهلكك (١) أنت ومنن معك ؛ فالنَّجاء النجاء من مكانك هذا ، فإنّ أهل المددائن من هذا الجانب ومن ذاك الجانب، وأهل عسكر شبيب يتحد تون بما كان بينك وبين شبيب ، ولا تمس من يوميك هذا حتَّى يـَبــْلُـغَ الْحبرُ الحجَّاج ؛ فاطلب دارًا غير المدائن . فقال له صاحباه: ما نررَى الرأى إلا ٩٨٨/٢ كما ذكرلك (٢)، قال لهما مطرّف: فما عندكما ؟ قالا: الإجابية إلى ما دعو تسنا إليه والمؤاساة لك بأنفسنا على الحجَّاج وغيره. قال: ثمَّ نظر إلى "، فقال: ما عندك ؟ فقلت : قتال عدو ك، والصَّبر معك ما صبرت ، فقال لي : ذاك الظَّن " بك .

قال: ومكث حتّى إذا كان فى اليوم الثالث أتاه قعنب فقال له: إنْ تابعـَتنا فأنتَ منَّا ، وإن أبيت فقد نابذ ْناك ، فقال: لا تـَعجـَلوا اليوم فإنَّا نَـنظر.

قال: وبعث إلى أصحابه أن ارحلوا اللَّيلة من عند آخرِكم حتَّى تُوفُوا الدَّسْكرة معيى لحد ت حدث هنالك.

<sup>(</sup>۱) ب، ف: «تهلك». (۲) ب، ف، «ما قال».

ثم أدلج وخرج أصحابُه معه حتى مرَّ بدير يترْدَجرد فنزله ، فلقيه قبيصة بن عبد الرحمن القحافي من خشعم ، فدعاه إلى صُحبته ، فصحبه فكساه وحملَه ، وأمرَ له بنفقة ، ثم سارحتى نزل الدَّسكرة ، فلماً أراد أن يرتحل منها لم يجد بداً من أن يعلم أصحابه ما يريد ، فجمع إليه رءوس أصحابه ، فذكر الله بما هو أهله وصلى على رسوله ، ثم قال لهم : أماً بعد ، فإن الله كتب الجهاد على خلقه ، وأمر بالعدل والإحسان ، وقال في أنزل علينا : ﴿ وَتَعَاونُوا عَلَى الْيِرِ والتَقْوى ، وَلاَ تَعَاونُوا عَلَى الْإِثم والْعُدُوانِ ، وَاتَّقُوا الله إنَّ الله تشديدُ العقاب ﴾ (١) وإنى أشهد الله أنى قد خلعت عبد الملك بن مروان والحجاج بن يوسف ، فن أحب منكم صُحبتى وكان على عبد الملك بن مروان والحجاج بن يوسف ، فن أحب منكم صُحبتى وكان على شاء ، فإنى لست أحب أن يتبعني من ليست له فية في جهاد أهل الجور ، أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبية وإلى قتال الظاهمة ، فإذا جمع الله لنا أمرنا كان هذا الأمر شُوزى بين المسلمين يرتضون لأنفسهم من أحبوا .

قال: فَوَشَب إليه أصحابُه فبايعوه ، ثم ّ إنّه دخل رحلَه وبعث إلى سَبْرة بن عبد الرحمن بن مخنف وإلى عبد الله بن كناّز النهدى فاستخلاهما ، ودعاهما إلى مثل ما دعا إليه عامة أصحابه ، فأعطياه الرّضا ، فلماً ارْتَحَلَ انصرفا بمن معهما من أصحابه حتى أتيا الحجاّج فوجداه قد نازل شبيبا ، فشهدا معه وقعة شبيب . قال : وخرج مطرّف بأصحابه من الدّس كرة موجنّها نحو حُلمُوان ، وقد كان الحجاّج بعث في تلك السنة سُويد بن عبدالرحمن السّعدى على حُلوان وماسبذان ؛ فلماً بلَغه أن مطرّف بن المغيرة قد أقبل نحو أرضه عَرَف أنّه إن رَفيق في أمره أو داهن لا ينقبل ذلك منه الحجاج ، فجمع له سُويد أهل البلد والأكراد ، فأما الأكراد فأخذوا عليه ثنية حُلمُوان ، وخرج إليه سُويد وهو يحب أن يسَلم من قتاله ، وأن يُعافي من الحجاج ، فكان خروجه كالتعذير .

قال أبو مخنيف: فحد ثني عبد الله بن علقمة الخنعميّ أنّ

<sup>(</sup>١) سورة المائدة:٢.

الحجيَّاج بن جارية الخَنْعمى حين سمع بخروج مطرّف من المدائن نحو الحبل أتبعه فى نحو من ثلاثين رجلا من قومه وغيرهم . قال : وكنت فيهم فليحقناه بحُلُوان ، فكنَّا ممَّن شهد معه قتال سُويد بن عبد الرحمن . قال أبو مخنف: وحدثنى بذلك أيضًا النَّضْر .

قال أبو ميخنيف : وحد تني عبد الله بن علقمة ، قال : ما هو إلا أن قيد منا على مطرّف بن المُغيرة ، فُسرَّ بمقد منا عليه ، وأجلس الحجّاج ابن جارية معه على متجليسه .

قال أبو مخنف : وحد ثنى النضر بن صالح ، وعبد الله بن علقمة ، أن سدويداً لما خرج إليهم بمن معه وقف فى الرحال ولم يخرج بهم من البيوت ، وقد م ابنه القعقاع فى الخيش ، وما خيله يومئذ بكثير .

قال أبومخنيف : قال النيضر بن صالح : أراهم كانوا مائتين ، وقال ابن علقمة : أراهم كانوا يتنقصون عن (١) الثلثانة . قال : فدعا مطرف الحجاج بنجارية فسرَّحه إليهم في نحو منعدتهم (١) ، فأقبلوا نحو القعيقاع وهم جادون في قتاله ، وهم فرسان متعاليمون ، فلماً رآهم سويد قد تيسروا (١) نحو ابنه أرسل إليهم غلاماً له يقال له رستم - قبل معه بعد ذلك بد ير الجيماجم وفي يده راية بني سعد ، فانطلق غلامه حتى انتهى إلى الحجاج بن جارية ، فأسر إليه : إن كنتم تريدون الحروج من بلادنا هذه إلى غيرها فاخرجوا عناً ، فإناً لا نريد قتالكم ، وإن كنتم إيانا تريدون فلا بد من منع ما في أيدينا . فلماً جاءه بذلك قال له الحجاج بن جارية : اثت أميرنا فاذكر له ما ذكرت في ، فخرج حتى أتى مطرفاً فذكر له من أريدكم ولا بلادكم ، فقال له مطرف : عالم أريدكم ولا بلادكم ، فقال له : فالزم هذا الطريق حتى تتخرج من بلادنا ، فإناً لا نجد بداً من أن يركى الناس وتسمع بذلك أناً قد خرجئنا ١٩٩٧ اليك . قال : فبعث مطرف إلى الحجاج فأتاه ، ولنزموا الطريق حتى مروا بالثنية فإذا الأكراد بها ، فنزل مطرف ونزل معه عامة أصحابه مروا بالثنية فإذا الأكراد بها ، فنزل مطرف ونزل معه عامة أصحابه مروا بالثنية فإذا الأكراد بها ، فنزل مطرف ونزل معه عامة أصحابه

<sup>(</sup>١) كذا في ا ، وفي ط : «دن» . (٢) ا : «عددهم» . (٣) ا ، س : «سيلوا» .

وصعد إليهم في الجانب الأيمن الحجاج بن جارية، وفي الجانب (١) الأيسر سليان بن حدد يفة ، فهز ماهم (١) وقت لاهم ، وسلم مطرف وأصحابه فضوا حتى دنو امن هم مكذان، فتركها وأخذ ذات اليسار إلى ماه دينار، وكان أخوه حمزة بن المغيرة على هم خان ، فكره أن يدخلها فيتهم أخوه عند الحجاج ، فلما دخل مطرف أرض ماه دينار كتب إلى أخيه حمزة :

أُمَّا بعد ، فإن النَّفقة قد كَثُرت والمؤنة قد اشتدّت ، فأمدر وأخاك بما قد رَت عليه من مال وسلاح .

وبعث إليه يزيد بن أبى زياد مولى المغيرة بن شُعبة، فجاء حتى دخل على حمزة بكتاب مطرّف ليلا ، فلماً رآه قال له : ثكلتك أمّلك! أنت قتلت مطرّفاً ؟ فقال له : ما أنا قتلته جُعلت فد اك! ولكن مطرّفاً قتل نفسه وقتلنى ، وليته لا يقتلك ، فقال له : وَيَحْكَ ! مَن سَوّل له هذا الأمر! فقال : نفسه سوّلت هذا الله ، ثم جلس إليه فقص عليه القصص ، وأخبر و بالحبر ، ودفع كتاب مطرّف إليه ، فقرأه ثم قال : فعم ، وأنا باعث إليه بمال وسلاح ، ولكن أخبرنى تررى ذلك يتخفى لى ؟ بعم وأنا باعث أن يخفى ، فقال له حمزة : فوالله لأن أنا خذلته فى أنفع النصرين له نصر العلانية ، لا أخذله فى أيسر النصرين نصر السريرة . النصرين له نصر العلانية ، لا أخذله فى أيسر النصرين به حتى أتى قال : فسر ح إليه مع يزيد بن أبى زياد بمال وسلاح ، فأقبل به حتى أتى مطرّفاً ونحن نزول فى رستاق من رساتيق ماه دينار ، يقال له : سامان مئتاخيم أرض أصبهان ، وهو رسْتان كانت الحمراء تَنزله .

قال أبو منخنف : فحد تنى النّضرُ بن صالح ، قال : والله ماهو إلا أن مضى يزيد بن أبى زياد ، فسمعت أهل العسكر يتحد أون أن الأمير بنعث إلى أخيه يسأله النفقة والسلاح ، فأتيت مطرّفاً فحد ثنه بذلك ، فضرب بيده على جنبهته ثم قال : سبحان الله ! قال الأوّل : ما يخي إلا مالا يكون (٤) ،

<sup>(</sup>٣) ب، س: «له هذا». (٤) كذا في ا، وهو الصواب، وفي ط: «قال».

قال : وما هو إلا أن قدم يزيد بن أبى زياد علينا ، فسار مطرّف بأصحابه حتى نزل قُمُ وقاشان وأصبـَهان.

قال أبو مخنيف : فحد تني عبد الله بن علقمة أن مطرقاً حين نزل قيم وقاشان واطمأن ، دعا الحجاج بن جارية فقال له : حد تني عن هزيمة شبيب يوم السبيخة أكانت وأنت شاهد ها ، أم كنت خرجت قبل الوقعة ؟ قال : لا ، بل شهدتها (١) ؛ قال : فحد تني حديثهم كيف كان ؟ فحد أنه فقال : إني كنت أحب أن يتظفر شبيب وإن كان ضالًا فيقتل ضالًا . قال : فظننت أنه تمني ذلك لأنه كان يرجو أن يتم له الذي يتطلب لو هلك الحجاج . قال : ثم إن مطرقاً بعث عماله .

قال أبو مخنسَف : فحدثنى النسّضرُ بنُ صالح أنَّ مطرّفاً عمل عملا ٩٩٣/٢ حازمًا لولا أنَّ الأقدار غالبة . قال : كتب (٢) مع الرّبيع بن يزيد إلى سـُويد ابن سيرحانَ الثقني ، وإلى بكير بن هارون البسّجلي :

أما بعد ، فإنا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيّه، وإلى جهاد مَن عَند عن الحق ، واستأثر بالفيء ، وترك حبُكم الكتاب ، فإذا ظهر الحق ودُمنغ الباطل ، وكانت كلمة الله هي العليا، جعلنا هذا الأمر شوري بين الأمة يرتضي المسلمون لأنفسهم الرضا، فمن قبيل هذا منا كان أخانا في ديننا ، ووليينا في محيانا ومماتنا، ومن رد ذلك علينا جاهد ناه واستنصر نا الله عليه فكم ني بنا عليه حجة ، وكني بتركه الجهاد في سبيل الله غبرانا ، وممد الظالمين في أمر الله وهنا الله وممد الظالمين وسماه كره هما ، ولن في أمر الله وهنا إلى الحق ، وادعوا إليه من ترجون إجابته ، وعرفوه ما لا يتعرفه ، وليقبيل إلى الحق ، وادعوا إليه من ترجون إجابته ، وعرفوه ما لا يتعرفه ، وليقبيل إلى كل من رأى رأينا ، وأجاب دعوتنا ، ورأى عدوه عدونا . وليسلام . والسلام الرهم ، وتاب علينا وعليكم ، إنه هو التواب الرحيم . والسلام .

<sup>(</sup>۱) ب، ف : «شاهدتها» . (۲) ب، ف : «وكتب».

فلما قَدَمِ الكتابُ على دَيْنك الرجلين دَبِنًا في رجال من أهل الريّ ودَعَوَا من تابعَهما ، ثمّ خرجا في نحو منمائة من أهل الرّي سرًّا لا يُفطن (١) ٩٩٤/٢ بهم ، فجاءوا حتى وافوا مطرّفاً. وكتب البراء بن تبيصة ، وهو عامل الحجّاج على أصبتهان :

أما بعد ، فإن كان للأمير أصلحه الله حاجة في أصبهان فليبعث إلى مطرف جيشاً كثيفاً يستأصله ومن معه ، فإنه لا تزال عصابة قد انتفحت له من بلدة من البلدان حتى تُوافيته (٢) بمكانه الذي هو به ، فإنه قد استكشف وكتُر تَبَعه ، والسلام .

فكتب إليه الحجّاج:

أما بعد ، إذا أتاك رسولى (٣) فعسَسْكِرْ بمن معك ، فإذا مرّ بك عنديّ ابن وتبّاد فاخرج معه في أصحابك ، واسمع له وأطبع . والسلام .

فلما قرأ كتابة خرج فعسكر ، وجعل الحجاج بن يوسف يسرّح إلى البراء بن قبيصة الرّجال على دواب البريد (٤) عشرين عشرين، وخمسة عشر خمسة عشر، وعشرة عشرة، حتى سرّح اليه نحوًا من خمسائة، وكان في ألفين. وكان الأسود بن سعد الهمذاني (٥) أتى الرّي في فتح الله على الحجاجيوم لقى شبيباً بالسبّحة ، فمرّ بهممذان والجبال، ودخل على حمزة فاعتذر إليه ، فقال الأسود: فأبلغت الحجاج عن حمزة ، فقال: قد بلغنى ذاك ، وأراد عزلته، فخشى أن يتمكر به، وأن يمتنع منه، فبعث إلى قيس بن سعد العيج لي وهو يومئذ على شرّطة (١) حمزة بن المغيرة ولبنى عيج ل وربيعة عدد "بهسمذان فبعث إلى قيس بن سعد بعتهده على همكذان، وكتب إليه أن أوثيق حمزة فبعث إلى قيس بن سعد بعتهده على همكذان، وكتب إليه أن أوثيق حمزة ابن المغيرة في الحديد (٧) ، واحبسه قبكك حتى يأتيك أمرى .

فلما أتاه عهده وأمرُه أقبل ومعه ناس من عشيرته كثير ، فلما دخل المسجدوانق الإقامة لصلاة العصر ، فصلتي حمزة (^) ، فلما انصرف حزة انصرف معه

<sup>(</sup>۱) ب، ف : « ففطن ». (۲) ب : « يواقيه » .

<sup>(</sup>٣) ب : ف : « كتابي ورسولي » . (٤) ب : « البرد » .

<sup>(</sup> ه ) كذا في ا ، وفي ط : « الهمداني » . ( ٦ ) ب ، ف : « شرط » .

<sup>(</sup> ٧ ) ب ، ف : « بالحديد » . ( ٨ ) ا : « وصلى مع حمزة » .

قيس بن سعد العجلي صاحب شُرطه ، فأقرأه كتاب الحجاج إليه ، وأراه عهد ه ، فقال حمزة . سمعاً وطاعة ؛ فأوثقه وحبسه في السجن ، وتولى أمر هممنذان، وبعث عماله عليها ، وجعل عماله كلهم من قومه ؛ وكتب إلى الحجاج :

أما بعد ، فإنى أخبر الأمير أصلحه الله ، أنى قد شددت حمزة بن المغيرة في الحديد ، وحبسته في السجن ، وبعثت عمالي على الحراج ، ووضعت يدى في الجباية ، فإن رأى الأمير أبقاه الله أن يأذن لى في المسير إلى مطرف أذن لى حتى أجاهد في قومي ، ومن أطاعتني من أهل بلادى ؛ فإنى أرجو أن يكون الجهاد أعظم أجراً من جباية الحراج . والسلام .

فلما قرأ الحجاج كتابية ضحك ثم قال: هذا جانب آثراً ساً قد أمناه. وقد كان حمزة بهسمد آن أثقل ما خلق الله على الحجاج مخافة أن يمد أخاه بالسلاح والمال ، ولا يدرى لعله يبدو له فيعق ، فلم يزل يكيد و حتى عزله؛ فاطمأن وقصد قصد مطرق .

قال أبو ميخنيَف : فحد ثنى مطرّف بن عامر بن واثلة أن الحجاج لما قرأ كتاب قيس بن سعد العيج لى وسمع قوليَه : إن أحب الأميرُ سرت إليه حتى أجاهد و قومى ، قال : ما أبغض إلى أن تسكثر العربُ فى أرض الخيراج. قال : فقال لى ابن الغرق : ما هو إلا أن سمعتها من الحجيّاج فعلمتُ أنه لو ٩٩٦/٢ قد فيرّغ له قد عدرَله .

قال : وحدّ ثنى النتضر بن صالح أن الحجاج كتب إلى عدى بن وتاد الإيادي وهو على الرّي يأمره بالمسير إلى مطرّف بن المغيرة وبالممرّ على البراء ابن قبيصة ، فإذا اجتمعوا فهو أميرُ الناس .

قال أبو مخنَف : وحدّ ثنى أبى عن عبدالله بن زهير ، عن عبد الله بن سُليم الأزْدى ، قال : إنّى لسَجالس مع عدى بن وتاد على مجلسه بالرّى إذ أتاه كتاب الحجّاج ، فقرأه ثمّ دفعه إلى ، فقرأته فإذا فيه :

أما بعد ، فإذا قرأت كتابي هذا فانهض بثلاثة أرباع من معك من أهل الرّى ، ثم "أقبيل حتى تمرّ بالبراء بنقبيصة بجكي ، ثم سيرا جميعاً ، فإذا

لقيتهما فأنت أمير الناس حتى يكتل الله مطرّفاً ، فإذا ككفَى الله المؤمنينَ مؤنّته فانصرِف إلى عملك في ككنكف من الله وكلاءتيه وسيره . فلما قرأته قال لى : قم وتجهز .

قال : وخرج فعسكس ، ودعا الكتاب فضر بوا البعث على ثلاثة أرباع الناس ، فما مضت جُمعة حتى سرنا فانتهيئنا إلى جمّى ، وينوافينا بها قبيصة القيحافي في تسعمائة من أهل الشأم ، فيهم عُمر بن هبيرة ، قال : ولم نلبث بجمّى إلا يومين حتى نهض عدى بن وتاد بمن أطاعه من الناس ومعه ثلاثة آلاف مُقاتِل من أهل الرّى وألف مُقاتِل مع البراء بن قبيصة بعثهم إليه الحجاج من الكوفة ، وسبعمائة من أهل الشأم ، ونحو ألف رجل من أهل أصبحهان والأكراد ، فكان في قريب من ستة آلاف مُقاتِل ، ثم آقبل حتى دخل على مطرّف بن المغيرة .

قال أبو مخنف : فحد أنى النفر بن صالح ، عن عبد الله بن علقمة ، أن مطرقاً لما بلغه مسيرهم إليه خند قعلى أصحابه خنشدة ، فلم يزالوا فيه حتى قدموا عليه .

قال أبو مخنف : وحد ثنى يزيد مولى عبد الله بن زهير ، قال : كنت مع مولاى إذ ذاك ، قال : خرج عدى بن وتاد فعبى الناس ، فجعل على ميمنته عبد الله بن زهير ، ثم قال للبراء بن قبيصة : قم فى الميسرة ، فغتضب البراء ، وقال : تأمرنى بالوقوف فى الميسرة وأنا أمير ميثلك! تلك خيب لى فى الميسرة ، وقد بعثت عليها فارس مُضر الطيفيل بن عامر بن واثلة ، قال : فأنهي ذلك إلى عدى بن وتاد ، فقال لابن أقيصر الخثعمى : انطليق فأنت على الخيل ، وانطليق إلى البراء بن قبيصة فقل له : إنك قد أمرت بطاعتى ، ولست من وانطليق إلى البراء بن قبيصة فقل له : إنك قد أمرت بطاعتى ، ولست من الميمنة والميسرة والخيل والرجالة فى شى ء ، إنما عليك أن تؤمر فتكطيع ، ولا تتعرض لى فى شىء أكرهه فأتنكر لك — وقد كان له منكوما .

ثم إن عدينًا بعث على الميسرة عمر بن هبيرة ، وبعثه في مائة من أهل الشأم ، فجاء حتى وقف برايته ، فقال رجل من أصحابه للطُّفيل بن عامر :

خَلَ رايتك وتَنَحَ عَنَا، فإنما نحن أصحابُ هذا الموقف ؛ فقال الطُّفيل: إنتي لا أخاصمكم، إنما عقد لى هذه الراية البَرَاء بنُ قبيصة ، وهو أميرُنا ، وقد علمنا أن صاحبكم على جماعة الناس ، فإن كان قد عَقَد لصاحبكم ١٩٨/٧ هذا فبارك الله له، ما أسمَعَنا وأطوعنا! فقال لهم عمرُ بنُ هبيرة: مهلا ، كُفُووا عن أخيكم وابن عمِّكم، رايتنا رايتك ، فإن شئت آثرُناك بها . قال : فما رأينا رجلكين كانا أحلم منهما في موقفهما ذلك. قال : ونزل عدى بن وتاد ثم رحف نحو مطرّف .

قال أبو ميخنيَف: فحدّ ثني النيّضر بن ُ صالح وعبد ُ الله بن ُ علقمة أنَّ مطرَّفاً بعث على ميمنته الحجَّاج بن َ جارية ، وعلى ميسرته الرّبيع بن يزيد َ الأسدى، وعلى الحامية سليان بن صخر المُزرَني (١١)، ونزل هو يمشى في الرّجال، ورأيتُه مع يزيد بن أبى زياد مولَّى أبيه المغيرة بن شُعبة . قال : فلما زحف القوم بعضهم إلى بعض وتدانتُوا قال لبكير بن هارون البَحِيلَ : اخرُ ج إليهم فادعهم إلى كتاب الله وسُنة نبيه ، وبـَكمَّـــُهم بأعمالهم الخبيثة . فخرج إليهم بكير بن هارون على فرس له أدهم أقرح ذنوب عليه الدِّرع والمغفر والساعدان ، في يده الرمح ، وقد شد ورعمة بعصابة حمراء من حواشي البرود ، فنادى بصوت له عال رفيع: يا أهل َ قيبلتنا، وأهل َ ميلَّتنا، وأهل َ دعوتينا ، إنا نسألكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي علمه بما تُسرُّون مثل علمه بما تُعلنون لمَّا أنصفْتمُونا وصدَ قَيْتمونا، وكانت نَصيحتُكم لله لا لَحَلَقه، وكنتم شهداءَ لله على عباده بما يعلمَمُه الله من عباده . تَحبّروني عن عبد الملك بن أمروان ، وعن الحجَّاج بن يوسف، ألستم تعلمونهما جبَّارَيْن مستأثرَيْن يتَّبعان الهوَى ، ٩٩٩/٢ فيأخذان بالظِّنَّة ، ويَقتُلانُ على الغَضَب . قال : فتنادَ وْا من كل جانب: ياعدو الله كذبت، ليسا كذلك، فقال لهم: ويندِّكم ﴿ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبِاً فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْخَابَ مَن إِفتَرَى (٢) ويلكم، أَوْ تعلمون من الله مِما لا يعلم، إنى قد استشهدتكم وقد قال الله فى الشهادة: ﴿ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهَ آثِمٌ قَلْبُهُ ﴾ (٣٠.

<sup>(</sup>١) أ : « المرَّى » . (٢) سورة طه:٦١ . (٣) سورة البقرة:٣٨٣ .

فخرج إليه صارم مولتى عدى بن وتاذ وصاحب رايته ، فحمل على بُك يَير ابن هارون البجلى ، فاضطربا بسيفيهما ، فلم تعمل ضربة مولتى عدى شيئًا ، وضربه بكير بالسيف فقت له ، ثم استقدم ، فقال : فارس لفارس ، فلم يخرج إليه أحد ، فجعل يقول :

صَارِمُ قَدْ لَا قَيْت سيْفاً صَارِما وأَسَدًا ذا لِبْدَة ضُبَارِمَا(١)

قال: ثم إن الحجاج بن جارية حسمل وهو في الميمنة على عُمر بن هبيرة وهو في الميسرة ، وفيها الطنفيل بن عامر بن واثلة، فالتي هو والطنفيل وكانا صديقين متؤاخيين وفيها الطنفيل ، وقد رفع كُل واحد منهما السيف على صاحبه ، فكفا أيديهما ، واقتتلوا طويلا . ثم إن ميسرة عدى بن وتاد زالت غير بعيد ، وانصرف الحجاج بن جارية إلى موقفه . ثم إن الربيع بن يزيد حسمل على عبد الله بن زُهير ، فاقتتلوا طويلا ، ثم إن جماعة النساس حملت على الاستدى فقتلته ، وانكشفت ميسرة مطرف جماعة النام مقاتبة إليه . ثم إن عمر بن هبيرة حمل على الحجاج بن جارية وأصحابه فقاتك قتالاطويلا ، ثم إن عمر بن هبيرة حمل على الحجاج بن حارية وأصحابه فقاتك قتالاطويلا ، ثم إنه حد ره حي انتهى إلى مطرف ، حمل ابن أقيصر الخثعمي في الحين على سلمان بن صخر المُزني فقتكه ، وانكشفت خيلهم ، حتى انتهى إلى مطرف ، فشم اقتتلت الفرسان أشد قتال رآه الناس قط ، ثم إنه وصل إلى مطرف .

قال أبو ميخنسَف : فحد ثنى النَّضْرَبن صالح أنه جعل يناديهم يومئذ: ﴿ لِيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْ إِلَى كَلِمَة مِ سَوَاءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُم اللَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْمًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا لَشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ (٢) .

قال : ولم يزل يقاتل حتى قُتل، واحتز وأسمَه عُمر بن ُ هبيرة ، وذكر أنه قتله ، وقد كان أسرع إليه غيرُ واحد ، غير أن ابن همبيرة احتز وأسه وأوفده

<sup>(</sup>١) الضبارم : الشديد الحلق من الأسد . (٢) سورة آل عمران: ١٤ .

إلى عدى بن وتـّاد وحظى به ، وقاتل عُمر بن هبيرة يومئذ وأبلي بلاء ۖ حسناً .

قال أبو محنف : وقد حد ثنى حكيم بن أبى سفيان الأزدى أنه قتل يزيد بن زياد مولى المغيرة بن شعبة ، وكان صاحب راية مطرّف . قال : ودخلوا عسكر مطرّف، وكان مطرّف قد جعل على عسكره عبد الرحمن بن عبد الله بن عفيف الأزدى ، فقتل ، وكان صالحاً ناسكاً عفيفاً .

أبو محنف : حدثنى زيد مولاهم أنه رأى رأسه مع ابن أقيصر الخنعمى ، فما ملكت نفسى أن قلت له: أما والله لقد قتلته من المصلين العابدين الذاكرين الله كثيراً . قال : فأقبل نحوى وقال : من أنت ؟ فقال له مولاى : هذا غلامى ١٠٠١/٢ ما له؟ قال : ثم انصرفنا إلى ما له؟ قال : فأخبره بمقالتى ؛ فقال: إنه ضعيف العقل ؛ قال : ثم انصرفنا إلى الرّى مع عدى بن وتاد . قال : وبعث رجالا من أهل البلاء إلى الحجاج ، فأكرمهم وأحسن إليهم . قال : ولما رجع إلى الرى جاءت بجيلة إلى عدى بن وتاد فطلبوا لبكير بن هارون الأمان فآمنه ، وطلبت ثقيف لسويد بن سرحان الثقفي الأمان فآمنه ، وطلبت فى كل رجل كان مع مطرف عشيرته ، الثقفي الأمان فامنه ، وقد كان رجال من أصحاب مطرف أحيط بهم فى عسكر مطرف ، فنادوا : يابراء ، خذ لنا الأمان ، يا براء ، اشفع لنا .

قال أبو مخنف : وحدثني النّضربن صالح أنه أقبل حتى قدم على سويد بن عبد الرحمن بحلوان ، فأكرمه وأحسن إليه ، ثم إنه انصرف بعد ذلك إلى الكوفة.

قال أبو ميخنيف : وحد ثني عبد ُالله بن علقمة أن الحجّاج بن جارية الحَشْعميّ أتى الريّ وكان مَكْتَبِهُ بها، فطلب إلى عدىّ فيه، فقال : هذا رجل مشهور قد شُهر مع صاحبه ، وهذا كتابُ الحجاج إلى فيه .

قال أبو منخنَف : فحد ثنى أبى عن عبد الله بن زُهير ، قال : كنت فيمن كلمه فى الحجّاج بن جارية، فأخرج إلينا كتاب الحجّاج بن يوسف: أما بعد: فإن كان الله قتل الحجّاجَ بن جارية فبُعنْدًا له . فذاك ما أهوَى ١٠٠٢/٢ وأحب ؛ وإن كان حيثًا فاطلبه قبكاك حتى توُثيقَه ، ثمُّ سَرَّح به إلى ان شاء الله . والسلام .

قال : فقال لنا : قد كُتُتب إلى قيه ، ولا بد من السمع والطاعة ، ولو لم يُكتَبَ إلى فيه آمنته لكم ، وكففتُ عنه فلم أطلبُه . وقمنا من عنده . قال : فلم يزل الحمِّجاج بن جارية خائفاً حتى عُزل عدى بن وتمَّاد، وقدم خالد ابن عتَّابُ بن وَرْقاء ، فمشيتُ إليه فيه ، فكلَّمته فآمنه . وقال حبيب بن خيد ْرَة مولى لبني هلال بن عامر :

هل أَتِي فَائِدَ عِن أَيْسَارِنا إِذْ خَشِينًا مِنْ عَدُو خُرُقًا إِذْ أَتَانَا الخَوْفُ مِن مِأْمَنِنا (٥ فَطَوِينا في سَوادٍ أَفْقاً وسَلِي هَدْيَة يَوْمًا هل رَأَتْ بشَرًا أَكرَمَ منَّا خُلُقا! وسَليها أَعَلَى العهدِ لنا أو يُصِرُّونَ علينا حَنَقًا! قَدْ صَرَمْنَا حَبِلَهَا فانطَلَقَا وأصبنا العيش عيشا رَنقا طبَقًا منه وألوى طبَقًا ما ترى منهن إلا الحَدَقًا من نَجِيعِ الموت كأُسًا دَهقا ويردّ اللهْوُ عنى الأَنْفَــا لسُيوف الهند فيها طُرُقًا مثل ما وافَقَ شَنٌّ طَبَقَا

ولكَمْ من خُلَّة من قَبلِها قَدْ أَصَبْنَا العَيْشَ عَيْشًاناعمًا وأَصَبْتُ الدُّهْرَ دهرًا أَشْتَهى وشَهدْتُ الخيل في مَلْمُومَة، يَتَسَاقَوْنَ بأَطراف القَنَا فطِرادُ الخيل قد يُؤْنِقُني بمُشيح البَيْض حتّى يَتركوا فكأنِّي من غدد وافقتها

1 . . 4/4

[ ذكر الحبر عن وقوع الحلاف بين الأزارقة ] قال أبو جعفر : وفي هذه السنة وقع الاختلاف بين الأزارقة أصحاب

<sup>(</sup>١) ١: « هل أتانا الخوف » ، وسقط البيت الأول .

قَطَرَى بن الفُهُجِمَاءَة، فخمَالفه بعضهم واعتزله، وبايع عبد رَبِهُ (١)الكبير، وأقام بعضُهم على بيعة قطري .

\* ذكر الخبر عن ذلك، وعن السبب الذي من أجله حدث الاختلاف بينهم حتى صار أمرهم إلى الهلاك :

ذكر هشام عن أبى مخنف، عن يوسف بن يزيد ، أن المهلت أقام بسابور فقاتل قطريًا وأصحابه من الأزارقة بعد ماصرف الحجاج عتاب بن ورقاء عن عسكره نحواً من سنة . ثم إنه زاحفَهم يوم البُستان فقاتلكهم قتالا شديداً ، وكانت كر مان في أيدى الخوارج ، وفارس في يد المهلب ، فكان قد ضاق عليهم مكانهم الذي هم به ، لا يأتيهم من فارس مادة ، وبَعد ت (١) ديارهم عنهم ، فخرجوا حتى أتوا كرمان وتبعهم المهلب حتى نزل بجير فت وجيرفت مدينة كرمان فقاتلكهم بها أكثر من سنة قتالا شديداً ، وحازهم عن فارس كلها ، فلما صارت فارس كلها ، فلما عند المهلب بعث الحجاج عليها عمد المهلب بعث الحجاج عليها عمد المهلب بعث المحجاج عليها عمد المهلب بعث المها من المهلب ، فبلغ ذلك عبد الملك ، فكتب

أما بعد ، فدَع ْ بِيلَد المهلسَّب خراجَ جبال فارس َ ، فإنه لا بد للجيش ١٠٠٠٤/٢ من قوّة ، ولصاحب الجيش من معونة ، ودع ْ لَه كُورَة فلَسلَاوَدرَابجرْد َ ، وكورة اصطلَخر .

فتركمها للمهلس، فبعث المهلسّب عليها عمّالمه ، فكانت له قوّة على عد وه وما يصلحه ، ففي ذلك يقول شاعر الأزدوهو يعاتيب المهلب:

نقاتِلُ عن قُصورِ دَرَابَجردِ ونَجْبِي للمُغيرَةِ والرَّقَادِ وكان الرُّقاد بنُ زياد بن همّام — رجل من العتبيك — كريمًا على المهلّب ، وبعث الحجاج إلى المهلب البراء بن قبيصة ، وكتب إلى المهلب :

أما بعد ، فإنك والله لو شئت فيما أرى لقد اصطلمت هذه الخارجة المارقة ، ولكنتك تحب طول بقائهم لتأكل الأرض حولاً ، وقد بعثت إليك البراء بن

<sup>(</sup>١) كذا في ا ، وفي ط : «عبد رب » . (٢) ا ، ط ، «بعد » ، وأثبت ما في ب ، ف .

قبيصة ليننهضك إليهم ، فانهض إليهم إذا قلدم عليك بجميع المسلمين ، تُمّ جاهدهم أشد الجهاد ، وإيناك والعلل والأباطيل ، والأمور التي ليست لك عندى بسائغة ولا جائزة ؛ والسلام .

فأخرَج المهلب بنيه ؟ كلَّ ابن له في كتبية، وأخرج الناس على راياتهم ١٠٠٥/٢ ومـَصافِّهم وأخماسهم، وجاء البَرَاء بن قبيصة فوقف على تل قريب منهم حيث يراهم . فأخذت الكتائب تحمل على الكتائب ، والرَّجال ُ على الرجال ، فيقتتلون أشد (١) قتال رآه الناس من صلاة الغداة إلى انتصاف النهار، ثم انصر فوا. فجاء البَرَاء بن ُ قبيصة َ إِلَى المهابِ فقال له : لا والله ما رأيت كبَّسيك فُرسانًا قط ، ولا كَفُرُسانيك من العرب فُرساناً قط ، ولا رأيت مثل قوم يقاتلونك قط أصبرَ ولا أبأس ، أنتَ والله المعدور. فرجع بالناس المهلّب، حتى إذا كان عند العصر خرج إليهم بالناس وبنيه في كتائبهم، فقاتلوه كقتالهم في أول مرّة .

قال أبو محنيَّف: وحدَّثني أبو المغلِّس الكنانيُّ ، عن عمه أبي طلحة ، قال : خرجت كتيبة من كتائبهم لكتيبة من كتائبنا ، فاشتد بينهما القتال ، فأخذت كلُّ واحدة منهما لا تصُدُّ عن الأخرى ، فاقتتلتا حتى حجـزَ الليلُ بينهما ، فقالت إحداهما للأخرى: ممن أنتم ؟ فقال هؤلاء: نحن من بني تميم ؛ وقال هؤلاء: نحن من بني تمم ؛ فانصرَ فوا عند المساء، قال المهلُّب للبراء: كيف رأيت ؟ قال : رأيتُ قوميًا والله ما يعينك عليهم إلا الله . فأحسن إلى البراء بن قبيصة وأجازه ، وحمليّه وكساه ، وأمر له بعشرة آلاف درهم ، ثمَّ انصرف إلى الحجاج فأتاه بعدر المهلب ، وأخبره بما رأى ، وكتب المهلب إلى الحجاج:

أمابعد، فقد أتاني كتابُ الأمير أصلحه الله ، واتهامه إيّاي في هذه الحارجة المارقة ، وأمرنى الأميرُ بالنهوض إليهم ، وإشهاد ِ رسولِه ذلك ، وقد فعلت ، فليسألنه عمارأي ، فأما أنا فوالله لو كنت أقدر على استئصالهم و إزالتهم عن مكانهم ثم أمسكت عن ذلك لقد غششت المسلمين ، وما وفييت

<sup>(</sup>١) بعدها في ب ، ف : « وأعظم »

لأمير المؤمنين، ولا نصحتُ للأميرِ (١) ــ أصلحه الله ــ فعاذ الله أن يكون هذا من رأىي ، ولا مما أدين الله َ به ، والسلام .

ثم إن المهلب قاتلهم بها ثمانية عشر شهراً لا يستقل منهم شيئًا ، ولا يرى في موطن ينشقعون له ولمن معه من أهل العراق من الطعن والضرب ما يـر دعًونهم به ويَكفونهم عنهم .

ثم إن رجلاً منهم كان عاملا لقطري على ناحية من كر مان خرج في سَريتة لهم يُدعى المُقعَعْظرَ من بني ضَبّة، فقت لل رجلا قد كان ذا بأس من الحوارج، ودخل منهم في ولاية ، فقتله المُقعَعْظرُ ، فوثبَت الحوارج إلى قطري ، فذكروا له ذلك، وقالوا: أم كنا من الضي نقتله بصاحبنا، فقال لهم : قطري أن أفعل ، رجل تأول فأخطأ في التأويل ما أرى أن تقتلوه ، وهو من ذوى الفضل منكم ، والسابقة فيكم ، قالوا : بلي ، قال لهم : لا ، فوقع الاختلاف بينهم ، فولوا عبد ربته الكبير ، وخلعوا قطرياً ، وبايع قطرياً منهم عصابة "نحوا من ربعهم أو خمسهم ، فقاتلهم نحوا من شهر عُدوة وعسية .

أما بعد ، فإن الله قد ألقى بأس الحوارج بينهم ، فخلع عظمهم قطريًا وبايعوا عبد رب ، وبقيت عصابة منهم مع قطري ، فهم يقاتل بعضهم بعضًا غُدُوً وعشياً ، وقد رجوت أن يكون ذلك من أمرهم سبب هلاكهم إن شاء الله ، والسلام .

فكتب إليه :

أما بعد فقد بلغى كتابك تدكر فيه اختلاف الحوارج بينها ، فإذا أتاك كتابى هذا فناهضهم على حال اختلافهم وافتراقهم قبل أن يجتمعوا ، فتكون مئونتهم عليك أشد ، والسلام .

فكتب إليه :

أما بعد ، فقد بلغنى كتابُ الأمير ، وكلّ ما فيه قد فهمتُ ، ولستُ أرى أن أقاتلهم ما داموا يـَقتلُ بعضُهم بعضًا ، وينقص بعضُهم عـَد د بعض ، فإن تموا على ذلك فهو الذي نريد وفيه هلاكهم ، وإن اجتمعوا لم

1 - · v / Y

<sup>(</sup>١) ١: «الأمير».

يجتمعوا إلا وقد رقتَّق بعضُهم بعضًا ، فأناه ضُهم على تفييئة (١) ذلك ، وهم أهوَن ما كانوا وأضعَفُه شوكةً ، إن شاء الله ، والسلام .

فكفّ عنه الحجّاج ، وتركهم المهلب يقتتلون شهراً لا يحرُّكهم .

ثم آن قطسَريناً خرج بمن اتبعه نحوطسَرستان ، وبايع عامتهم عبد رَبّه الكبير ، فنهض إليهم المهلّب ، فقاتلوه قتالا شديداً . ثم إن الله قتلهم فلم ينجُ منهم إلا قليل ، وأخذ عسكرهم وما فيه وسُبُوا ، لأنهم كانوا يسبون المسلمين . وقال كعب الأشقري – والأشقر بطن من الأزد – يذكر يوم رامه شرمنز ، وأيام سابور ، وأيام جيرَفت (٢):

1.../4

يا حفْصَ إِني عَدَاني عنكم السفرُ وَقدْ أَرقتُ فَآذَى عَيْنِيَ السهرُ (٣) عُلَّقْتَ ياكعبُ بعد الشَّيبِ غانِيَةً والشَّيبُ فيه عن الأَّهواء مزْ دَجرُ أَم حَبْلها إِذ نَاَّتْكَ اليومَ مُنْبَتِرُ أممسك أنت عنها بالله عهدت في غُرِفَة دونها الأبوابُ والحَجُر(١) عُلَقْتُ خَوْدًا بِأَعْلِي الطَّف مَنزِلُهَا تكاد إذ نهَضَتْ للمشي تنبَيّرُ دُرْماً مَنَاكِبُهَا رَيًّا مَآكِمُهَا دارًا بها يَسْعَدُ البَادُونَ والحَضَر وقد تركثُ بِشطِّ الزَّابِييْنِ لها ما زال فيهم لمن نختارُهُمْ خِيرُ واخْتَرْتُ دارًا بها حيُّ أَسَرُّ بِهمْ وطَالِبُ الخير مُرْتادٌ ومُنتَظرُ لمًّا نَبَتْ في بلادي سِرْتُ مُنتجعاً أَرجُو نَوالَكَ لمَّا مَسَّنِي الضَّرَرُ أبا سعيد فإنى جئت مُنتجعاً ما دامت الأرض فيها الماء والشحرُ لولا المهلَّبُ ما زُرْنا بلادَهُمُ فما من الناس من حيٌّ عَلِمْتُهُمْ إِلا يُرَى فِيهم من سَيْبِكُم أَثْرُ تحياً البلادُ إذا ما مسَّها المطرُ أَحيَيْتَهُم بسجَال مِن نَدَاكَ كما

1 . . 4/4.

<sup>(</sup>١) أي بعد ذلك . (٢) بعدها في ب ، ف : « قصيدة » .

<sup>(</sup> ٣ ) مطلع القصيدة في الكامل ٣ : ٣٠٤ ، وأبيات منها في الأغاني ١٤ : ٢٨٥ ، ٢٨٥ . وفي الكامل : «وقد سهرت فأودي عيني السهر » . وعداني : صرفي وشغلي .

<sup>(</sup> ٤ ) في الأغاني : « ذكرت خودًا » .

إنى لأَرجو إِذا ما فاقَةٌ نزَلَتْ فاجبرْ أَخاً لك أُوهَى الفقر قوَّته جَفًا ذُوُو نَسَبِي عَنِّي وأَخلفَني يا واهِبَ القَينةِ الحَسناءِ سُنَّتُها وما تزال بُدُورٌ منك رائحــة نماك للمجد أملاك ورثتكم ثارُوا بقَتْلَى وأُوتارِ تُعدَّدُها واستسلم الناسُ إِذْ حلَّ العدوُّ بهم وما تجاوز باب الجسر من أحد وأُدخل الخوفُ أَجوافَ البيوت على واشتدَّتِ الحربُ والبَّلُوي وحلَّ بنا نظل من دون خفض مُعصمِين بهم كنا نهَوِّنُ قَبلَ اليومِ شأنَّهُمُ لمَّا وَهَنَّا وقد حَلُّوا بساحتِنَا نادَى امرؤ لاخلاَف في عَشِيرَتِه أَفشيي هنالك ممَّا كان مذ عصروا تلبُّسُوا لقِراع الحرب بَزَّتَها ساروا بألوية للمجدِ قد رُفِعْت حتى إذا خَلَّفُوا الأَهوازَ واجتمعوا نَعِيُّ بِشْرٍ فجال القومُ وانصدعوا شم استمر بنا راضٍ ببيعتِه

فضلا من الله في كفَّيكَ يَبْتَدِرُ لعلَّهُ بعد وهي العظم ينجبرُ ظنی فللهِ دَرِّی کیف آتمِرُ كالشمس هِرْ كولةٌ في طَرْ فهافَترُ ١١٠) وآخرون لهم من سَيْبك الغُرَر شُمُّ العَرَانينِ في أخلاقهمْ يَسَرُ في حِين لا حَدَثُ في الحرب يَتَّثَرُ ١٠١٠/٢ فما لأَمرِهمُ وردُ ولا صَدَرُ وعَضَّتِ الحربُ أهلَ المصرِ فانجحروا مِثْلِ النساءِ رِجال ما بهم غِيرُ أَمرُ تُشَمَّرُ في أَمثالِهِ الأُزُر فَشمَّر الشيخُ لما أعظمَ الخَطَر حتى تفاقَمَ أمرُ كان يُحتَقرُ واستُنفر الناسُ تاراتِ فما نَفَرُوا عَنه وليس به في مِثلهِ قِصَر فيهم صنائع مما كان يُدُّخَــرُ ٢٠١١/٢ فأُصبَحُوا من وراءِ الجسر قد عَبرُوا وتحتُهُنَّ لُيُوثُ في الوغَي وُقِـرُ بِرَامَهُرْمُزُ وافَاهُمْ بهما الخبرُ إلا بَقايا إِذا ما ذُكِّرُوا ذَكَرُوا يَسْوِي الوفاءَ ولم نغْدِرْ كما غَدَرُوا

<sup>(</sup>١) الهركولة : الحسنة الجسم والحلق والمشية .

حتى اجتمعنا بسابور الجنود وقد نَلقَى مساعِيرَ أَبطالاً كأُنهمُ نُسْقَى ونَسْقِيهِمُ سَمًّا عَلَى حنَق قَتْلَى هنالك لا عقلٌ ولا قَــوَدُ حتى تَنَحُوا لنا عنها تسُوقهُمُ لم يُغنِ عنهم غداة التلِّ كيدُهُمُ باتَتْ كتائبنا تَرْدِى مسَوَّمَةً هناك ولَّوْا حِزَاناً بعد ما فَرحوا عبُّوا جنودَهمُ بالسُّفح إِذ نَزلوا وقد لقوا مَصْدَقاً منا عنزلة بدَشْت بارينَيومَ الشُّعْبِ إِذلُحقتْ لَا قَوْا كتائبَ لا يُخلونَ ثُـغْرَهُمُ المَّدِمين إِذ ما خيلهم وردَتُ وفي جُبيْرِينَ إِذ صفُّوا بزَحفهم واللهِ ما نزلوا يوماً بساحَتِنا نَنْفِيهِمُ بِالقَنا عِن كُلَّ مِنْزِلَةٍ ولوا حذارًا وقد هَزُّوا أسِنتُنَا صَلْتُ الجبين طويلُ الباع ذوفُرَح مُجَرّبُ الحربِ ميمونُ نَقِيبتُــهُ وفى ثلاثِ سنين يَستدِيمُ بنا

شُبَّتْ لنا ولهم نارٌ لها شَررُ جِنُّ نقارعُهُمْ ما مثلُهم بَشَرُ مُستأْنِفِي الليْلِ حتى أَسْفَرَ السَّحَرُ مِنَّا ومنهم دِماء سَفكهَا هـــدَرُ منَّا ليوث إذا ما أَقدَموا جَسروا عند الطِّعان ولا المكرُ الذي مَكَرُوا حولَ المهاب حتى نَوْرَ القمرُ وحالَ دونهُم الأنهارُ والجدُرُ بكازَرُونَ فما عزُّوا ولا ظفروا(١) ظنُّوا بِأَن يُنصَرُوا فيها فما نُصِرُوا أسد بسفكِ دماء الناس قد زَيْرُوا فيهم على من يقاسى حربهم صَعَرُ والعاطفين إذا ما ضيع الدَّبرُ ولُّوا خَزَايًا وقد فلُّوا وقد قُهرُوا إِلاَّ أَصابَهِمُ مَن حربنا ظَفَرُ تَرُوحُ منا مساعِيرٌ وتَبْتَكُرُ نحو الحروب فما نجّاهم الحذر ضَخْمُ الدَّسيعَة لا وَانِ ولا غُمُو(١) لا يُسْتَخَفُّ ولا من رأيهِ البَطَرُ يُقارِعُ الحربَ أطوارًا ويتأْتمرُ

1.17/4

1.14/4

1.18/4

<sup>(</sup>١) الأغاني : «وما نصروا».

<sup>(</sup>٢) الدسيعة : مجتمع الكتفين ، يقال ذلك للرجل الحواد .

وفي الليالي وفي الأيام مُعْتَبِرُ إِنَّ المُحارِبَ يَدَمَّأُنِي ويَنتظرُ وقد تبيَّن ما يأْتي وما يذَرُ وقد تقاربتِ الآجالُ والقدرُ وقبل ذلك كانت بيننا مِبْرُ(١١) لا تُسْتَفِيقُ عيونٌ كلَّما ذُكِرُوا قتلي مضى لهم حولان ما قُبرُوا نُبقِى عليهم وما يبقون إن قَدَرُوا ١٠١٥/٢ ولا نقيلُهم يوماً إذا عثرُوا ولا لهم عندنا عذرٌ لو اعتذروا كالبرقِ يَلمعُ حتى يَشْخَصَ البصَرُ كلاً الفريقين تُتلى فيهم السُّورُ مَشَّى الزوامل تهدى صفَّهمْ زُمَرُ (٢) حيٌّ من الأزْد فيما نابَهُمْ صبرُرُ تُشاطُ فيه نُفوسٌ حين تَبتكر بالمشرفي ونارُ الحرب تَسْتَعِرُ في حَومة الموت إلا الصارم الذَّكَرُ ٢٠١٦/٢ وبيننا ثُمَّ من صُمِّ القَمَا كِسَرُ كأُنما فوقها الجاديُّ يُعتَصرُ تَشْفَى صُدُورَ رجال طالما وُتِرُوا

يقولُ إِنَّ غَدًا مُبْدِ لناظرهِ دعوا التَّتابُعَ والإسراع وارتَقبُوا حتى أتته أمورٌ عندها فرجٌ لما زُوَاهِمْ إلى كُرمانَ وانصدعوا سرنا إليهم عثل الموج وازدكفوا وزادَنَا حَنقاً قَتـلَى نُذَكَّرُها إذا ذكَرنا جَرُوزًا والذينَ مها تأتى علينا حزازاتُ النفوس فما ولا يُقِيلونَنَا في الحرب عَثرَتَنا لا عُذْرَ يُقبَلُ منَّا دون أَنفسِنا صفًّان بالقاع كالطُّودينِ بينهما على بصائرً كلٌّ غيرُ تارِكها يمشون في البَيض والأبدان إذ وردُوا وشيخنا حوله منَّا مُلمْلَمةٌ في موطنٍ يقطعُ الأَبطال مَنظَرُهُ ما زال منَّا رجالٌ ثُمَّ نَضْرِبهُمْ وباد کلٌ سلاح پُستعان به ندُوسُهُمْ بعَناجِيجٍ مُجَفَّفَة يغشَيْنَ قتلي وعَقرَى ما بها رَمَقٌ قتلى بقتلى قِصاصٌ يُستقادُ ما

<sup>(</sup>١) المئر : جمع مئرة؛ وهي الذحل والعداوة .

<sup>(</sup> ٢ ) الزوامل : جمع زاملة ؛ وهو البعير يحمل الطعام والمتاع .

للطير فيها وفي أجسادهم جَزَرُ أُعجازَ نخلِ زَفَتْهُ الريحُ يَنعقرُ قد كان للأَّزد فيها الحمدُ والظُّفَر يَشيبُ في ساعة من هولها الشعرُ إِذَا قُرومُهم يومَ الوغي خطروا يوماً إذا شُمَّرَتْ حربٌ لها دِرَرُ إِنَّ المكارمَ في المكروهِ تُبْتَدَرُ أنهارَ كُرْمَانَ بعد اللهِ ما صدرُوا بالمُحْكَمَاتِ ولم نكْفُرْ كما كَفَرُوا ديناً يُخَالفُ ما جاءت به النُّذُرُ

مُجاورينَ لها خَيلاً مُعَقَّرُةً فى معرك تُحْسَبُ القتلى بساحته وفى مواطِنَ قبلَ اليوم قد سَلَفتْ فى كلِّ يوم تُلاقى الأَّزْدُ مُفظِعةً والأزد قومي خيار القوم قد علموا ١٠١٧/٢ فيهم مَعاقِلُ من عِزِّ يلاذُ مها حيُّ بأسيافِهم يَبغونَ مَجدَهُمُ لولا المهلَّب للجيش الَّذي وردوا إِنَّا اعتَصَمْنَا بحبل اللهِ إِذْ جَحَدُوا جاروا عن القصد والإسلام واتَّبعوا وقال الطفيل بن عامر بن واثلة وهو يذكر قتل عبد ربيه (١) الكبير وأصحابه،

عقابٌ فأمسى سَبْيُهُمْ في المقاسم بكرمان عن مثوًى من الأرض ناعم طريدٌ يَدوّى ليله غيسر نائِمِ طريقاً سوى قصدِ الهُدى والمعالِم به الفُلكُ في لُجِّ من البحرِ دائم

وذهاب قَطَرَى في الأرض واتتباعهم إيناه ومراوغته إيناهم : لقد مسَّ منَّا عبد ربِّ وجندهُ سا لهم بالجيشِ حتى أَزَاحَهُم وما قَطَرِيُّ الكُفر إِلَّا نَعَامَة إِذَا فَرّ منَّا هارباً كان وَجْهُهُ فليس بمنجيهِ الفرارُ وإِنْ جَرَتْ

1.11/4

[ ذكر الحبر عن هلاك قطري وأصحابه ]

قال أبو جعفر : وفي هذه السنة كانت هـَلــَكة قَـطَـرَى وعبيدة بن هلال وعبد ربّ الكبير ومن كان معهم من الأزارقة .

<sup>(</sup>١) كذا في م، وفي ط: «عبدرب».

« ذكرُ سببِ مهلكهم (١):

وكان سبب ذلك أن أمر (٢) الذين ذكر أنا خبر هم من الأزارقة لما تشتت بالاختلاف الذي حدث بينهم بكرمان فصار بعضهم مع عبد ربته الكبير وبعضهم مع قطري ووهني أمر قطري ، توجنه يريد طبروستان ، وبلغ أمر ه الحجاج ، فروجته – فيها ذكر هشام عن أبي مخنف ، عن يونس بن يزياد سفيان بن الأبرد ، ووجته معه جيشًا من أهل الشأم عظياً (٣) في طلب قلطري ، فأقبل سفيان حتى أي الربي ثم أتبعهم . وكتب الحجاج إلى إسحاق بن محمد ابن الأشعث وهو على جيش لأهل الكوفة بطبرستان ، أن اسمَع وأطع السفيان . فأقبل إلى سفيان فسار معه في طلب قطري حتى لحقوه في شعب من شعاب طبرستان ، فقاتلوه ، فتفرق عنه أصحابه ، ووقع عن دابته في من شعاب طبرستان ، فقاتلوه ، فتفرق عنه أصحابه ، ووقع عن دابته في أسفل الشعب فتد هدى (٤) حتى خر إلى أسفله ، فقال معاوية بن محصن الكندي : رأيته حيث هوي ولم أعرفه ، ونظرت إلى خمس عشرة امرأة وربية هن في الحمال والبزازة وحسن الهيئة كما شاء ربنك ، ما عدا عجوزاً فيهن ، فحملت عليهن فصرفتهن إلى سنهيان بن الأبرد .

فلما دنوت بهن منه انتحت لى بسيفها (٥) العجوز فقضرب به عنى ، ١٠١٩/٧ فقطَعَت المغفر ، وقطَعَت جلدة من حمَدْتى ، وأختلج السيف فأضرب به وجهها ، فأصاب قحف رأسها ، فوقعت ميّتة ، وأقبلت بالفتيات حتى دفعتهن إلى سنفيان وإنه ليضحك من العجوز ، وقال : ما أردت (١) إلى قتل هذه أخزاها الله – فقلت : أو ما رأيت أصلحك الله ضربتها إيّاى ! والله ان كادت لتقتلنى ؛ قال : قد رأيت فوالله ما ألومك على فعلك ، أبعتد ها الله . ويأتى قطريًّا حيث تكدهد كى من الشعب علج من أهل البلد ، فقال له قطرى : اسقينى من الماء – وقد كان اشتد عطشه – فقال : أعطنى شيئًا حتى أسقيك ، فقال : ويدعك ؛ والله ما معى إلا ما ترى من سلاحى ، فأنا مُؤتيكة إذا

<sup>(</sup>۱) ۱: « هلکهم » ، ب ، ف : « هلاکهم » .

<sup>(</sup>٢) ف: «الأمراء».

<sup>(</sup>٣) ب ، ف : « عظياً من أهل الشام » .

<sup>( )</sup> ب، ف: «فهدهد» ، ا ، س: «فتدهده» .

<sup>(</sup>ه) س: «سيفها». (٦) ب: «أردت».

أتيتني بماء ، قال : لا ، بل أعطينيه الآن ، قال : لا ، ولكن ائتني بماء قبل ، فانطلق العلاج حتى أشرف على قبطري ، ثم حدر عليه حجراً عظيماً من فوقه دهداه عليه ، فأصاب إحدى وركيه فأوهته ، وصاح بالناس ، فأقبلوا نحوه ، والعلاج حينئذ لا يعرف قبطريباً ، غير أنه يظن أنه من أشرافهم لحسن هيئته ، وكمال سلاحيه ، فدفع إليه نفر من أهل الكوفة فابتكروه فقتلوه ، منهم سورة بن أبجر التميمي ، وبعفر بن عبد الرحمن بن فابتكروه فقتلوه ، منهم سورة بن أبجر التميمي ، وباذام مولي بني الأشعث ، ميخنف ، والصباح بن محمد بن الأشعث ، وباذام مولي بني الأشعث ، وعمر بن أبي الصلت بن كنارا مولي بني نصر بن معاوية ، وهو من الداهاقين ، فكل هؤلاء ادعوا قتله . فدفع إليهم أبو الجهم بن كنانة الكلبي – وكلهم فكل هؤلاء ادعوا قتله . فدفع إليهم أبو الجهم بن كنانة الكلبي – وكلهم يزعم أنه قاتله – فقال لهم : ادفعوه إلى حي تصطلحوا ، فدفعوه إليه .

1 . 4 . / 4

فأقبل به إلى إسحاق بن محمد - وهو على أهل الكوفة - ولم يأتيه جعفر لشيء كان بينه وبينه قبل ذلك - وكان لا يكلمه ، وكان جعفر مع سُفيان بن الأبرد ، ولم يكن معه إسحاق ، وكان جعفر على ربع أهل المدينة بالريّ ، فلما مرّ سفيان بأهل الرّيّ انتخب فرسانهم بأمر الحجاج ، فسار بهم معه ، فلما أتى القوم بالرأس فاختصموا فيه إليه وهو في يدي (١) أبى الحبّه م (١) بن كنانة الكلبيّ ، قال له : امض به أنت ، ودع هؤلاء المختلفيين ، فخرج برأس قبطريّ حتى قلم به على الحجبّاج ، ثم آتى به عبد الملك بن مروان ، فألحيق في ألفين ، وأعطى فطما (٢) - يعنى أنه يفرض للصّغار في الدّيوان - وجاء جعفر إلى سفّيان فقال له : أصلحك الله ! إن قبطريبًا كان أصاب والدى فلم يكن لى سفيان فقال له : أصلحك الله ! إن قبطريبًا كان أصاب والدى فلم يكن لى من غيره ، فاجمع بيني وبين هؤلاء الذين ادّعوا قتلمة ، فسلهم ، ألم أكن أمامهم حتى بدرتهم فضربته ضربة فصرعته ، ثم جاءوني بعد ، فأقبلوا يضربونه بأسيافهم ! فإن أقروا لى بهذا فقد صد قوا ، وإن أبوا فأنا أحلف بالله أنى صاحبه ، وإلا فلي حلفوا بالله أنهم أصحابه الذين قتلوه ، وأنهم لا يعرفون ما قول ، ولاحق لى فيه . قال : جئت الآن وقد سرّحنا بالرأس . فانصر ف

<sup>(</sup>۱) ب ، ف : «ید»،

<sup>(</sup> ۲ ) س : « جهم » .

ثم آإن سُفيان بن الأبرد أقبل منصرفاً إلى عسكر عبيدة بن هلال ، وقد تحصّن فى قصر بقدُومس ، فحاصره فقاتلته أيامنا . ثم إن سُفيان بن ١٠٢١/٣ الأبرد سار بنا إليهم حتى أُحَطْننا بهم ، ثم أمر منكاديته فنادى فيهم : أيسّما رجل قتل صاحبته ثم خرج إلينا فهو آمن ؛ فقال عبيدة بن هلال :

لَعَمرى لقد قام الأَصَمُّ بخطبة لذى الشَّكَ منها فى الصَّدُورِ عَليلُ لَعَمرى لقد قام الأَصَمُّ بخطبة وفارقْتُ دِينى إنَّنى لجهولُ إلى الله أَشكو ما ترى بجيادِنا تَساوَك هزلَى مُخهنَّ قليلُ(١) تعاورَها القُدَّافُ مِن كلِّ جانب بقُومِسَ حتى صَعْبهُنَّ ذَلولُ فإنْ يكُ أَفناها الحِصارُ فربَّما تَشَحَّطَ فيا بينهنَّ قتيلُ وقد كنَّ ممّا إن يُقَدَّنَ على الوَجَى لهنَّ بأبوابِ القِبابِ صَهيلُ فقتلهم وبعث برءوسهم إلى الحجّاج، ثمّ دخل إلى دُنباوَنه وطَسَبَرِسْتان، فكان هنالك حتى عزلة الحجّاج قبل الحَماجم.

[ ذكر الخبر عن مقتل أميّة بن عبد الله بن خالد بن أسيد ] قال أبو جعفر : وفي هذه السنة قــَتــَل َ بـُكيرُ بن ُ وِشاح السعديّ أمية َ بن ٓ ١٠٢٢/٢ عبد الله بن خالد بن أسيد :

\* ذكر سبب قتله إيّاه .

وكان سبب ذلك – فيا ذكر على بن محمد، عن المفضل بن محمد – أن أمية بن عبد الله وهو عامل عبد الملك بن مروان على خراسان ، ولتى بكيراً غزو ما وراء النهر ، وقد كان ولاه قبل ذلك طُخارستان ، فتجهيز للخروج اليها ، وأنفق نفقة كثيرة ، فوشى به إليه بحير بن ورقاء الصر يمي على ما بيتنت قبل ، فأمرة أمية بالمقام .

<sup>(</sup>١) التساوك : السير الصنعيف ، والبيت في اللسان (سوك) بنسبته إلى سيد الله بن الحر الحمق .

فلما ولا"ه غزوً ما وراء النهر تجهـز وتكلف الحيل والسلاح، وإد"ان من رجال ِ السُّغْدُ وتجارِهم ، فقال بحير لأميَّة : إنْ صار بينك وبينه النهر ولتي الملوك خلع الحليفة ودعاً إلى نفسه ، فأرسل إليه أمية : أقم لعلى أغزو فتكون معي، فغضب بكير وقال : كأنه يُـضارُّني . وكان عـَتابُ اللُّـقُوة الغُـدَانيّ استدان ليخرج مع بكير ، فلما أقام أخذه غرماؤه ، فحبس فأدى عنه بنكير وخرج ، ثمَّ أجمع أميَّة على الغَـزُو. قال : فأمر بالجهاز ليغزوَ بخارَى ، ثُمَّ يأتى موسى بن عبد الله بن خازم بالتِّرْميذ ، فاستعد الناس ُ وتجهـ زوا، واستخلف على خُراسان ابنية زياداً ، وسار معه بكير فعسكر بكُشْماهين ، فأقام أيامًا، ثم آمر بالرحيل، فقال له بحير: إنَّى لا آمن أن يتخلف الناس فقل لبُكَـير : فلتكن في الساقة ولتحشر الناس . قال : فأمرَه أميَّة فكان على الساقة حتى أتى النهر ، فقال له أمية : اقطع يا بكير ؛ فقال عتمَّاب اللَّقوة الغُداني : أصليح الله الأمير! اعبر ثم يتعبرُ الناس بعدك . فعبسَر ثم عبر الناس، فقال أمية لبكير : قد خفت ألّا يضبط ابني عمله وهو غلام حدّث، فارجع إلى مرو َ فاكفينيها فقد ولتيتُكتها، فزيتن ابني وقم بأمرِه. فانتخب بكير فُرسانيًا من فرُسان خُراسان قلد كان عرفهم ووَثيق بهم وعبر ، ومضى أمية إلى بُخارَى وعلى مقدّمته أبو خالد ثابت مولى خُزاعة . فقال عتّاب اللقوة لبكير لما عبر وقد مضى أمية : إنا قتلنا أنفستنا وعشائرًنا حتى ضبطننا خُراسان، ثم طلبنا أميراً من قُرُيش يجمع أمرنا ، فجاءنا أمير يَلعبَب بنا يحوّلنا من سجن إلى سنجن ، قال : فما ترى ؟ قال:أحرق (١١) هذه السفن ، وامضِ إلى مَـرْوَ فاخلع أمية، وتقيم بمروَ تأكلها إلى يوم ما؛ قال : فقال الأحنف بن عبدالله العنبريّ: الرأيُّ ما رأى عتّاب ، فقال بكير : إنَّى أخاف أن يَهلك هؤلاء الفُـرُسان الذين معى ، فقال : أتخاف عدم الرَّجال ! أنا آتيك من أَهل مروَّ بما شئت إن هلك مين هؤلاء الذين معك، قال : يهلك المسلمون؛ قال : إنما يكفيك أن ينادى منادٍ: مَن أسلمَ رفعنا عنه الحَراج فيأتيك خمسون ألفًا من المصلين أسمَع لك من هؤلاء وأطوع ؛ قال: فيهلك أمية ُ وميَّن معه ؛ قال: وليم يَهَلَّكُونَ وَلِمُ عُدَّةً وَعَلَدَ وَنَتَجَدَّةً وَسَلاح ظاهر وأداة كاملة، ليقاتلوا عن (۱) ا: «اخرق».

1.44/4

1.45/4

أنفسهم حتى يبلغوا الصين! فأحرق بكير السفن، ورجع إلى مَرَوْ ، فأخذ ابن أمية فحبسه ، ودعا الناس إلى خلع أمية فأجابوه ، وبلغ أمية ، فصالح أهل بسخارى على فيد ية قليلة ، ورجع فأمر باتخاذ السفن ، فاتشخذت له وجُمعت ، وقال لمن معه من وجوه تميم : ألا تعجبون من بكير! إنى قدمت خراسان فحاد رته ، ورُفع عليه وشكى منه ، وذكر وا أموالا أصابها ، فأعرضت عليه عن ذلك كله ، ثم لم أفتشه عن شيء ولا أحداً من مُحمّاله ، ثم عرضت عليه شرطتى فأبى ، فأعفيته ، ثم وليته فحد رته ، فأمرته بالمُقام وما كان ذلك الانظرا له ، ثم رددته إلى مرو ، ووليته الأمر ، فكفر ذلك كله ، وكافأنى بما ترون . فقال له قوم: أيها الأمير ، لم يكن هذا من شأنه ، إنما أشار عليه بإحراق السفن عتاب الله قول ، فقال : وما عتاب! وهل (١) عتاب إلا دجاجة ١٠٢٥/٢ حاضنة ، فبلغ قوله (٢) عتاباً ، فقال عتاب في ذلك :

غُلْبَ الرِّقابِ على المنسوبةِ النَّجُبِ وجثتنَا حُمُقاً يا أَلاَّمَ العربِ وجثتنَا موسى ونوحاً عُكُوةَ الذَّنبِ وطِرْتَ من سَعَفِ البحرينِ كالخرب وطِرْتَ من سَعَفِ البحرينِ كالخرب تحت الخوافِق دون العارض اللجِب يغشى الكتيبة بين العَدْوِ والخبب

إِنَّ الحَوَاضِنَ تلقاها مجفَّفةً تركت أَمرك من جُبْنِ ومن خَورٍ لل رَكت أَمرك من جُبْنِ ومن خَورٍ لل رَأيت جبال السُّغْدِ مُعْرضةً وجئت ذيخاً مُغِذَّا ما تُكلمُنا أُوعِد وعِيدك إِنى سوف تَعرِفنى يَخُبُّ بي مشرف عار نواهقه

قال : فلما تهيأت السفن ، عبر أمية وأقبل إلى مرو ، وترك موسى بن عبد الله ، وقال : اللهم إلى أحسنت إلى بنكير ، فكفر إحسانى ، وصنع ما صنع ، اللهم اكفنيه .

فقال شمّاس بن دِثار – وكان رجع من سجيستان بعد قتل ابن خازم ، ١٠٢٦/٢ فغزا مع أمية : أيها الأمير ، أنا أكفيكه إنشاء الله . فقد مّمه أمية ُ في نمانمائة ، فأقبل حتى نزل باسان وهي لبني نصر ، وسار إليه بكير ومعه مُدرك ُ بن أنيف وأبوه

<sup>(</sup>۱) ب، ف: «وما».

<sup>(</sup>٢) ف: « ذلك » .

مع شهاس ، فقال : أما كان فى تميم أحد " يحاربنى غيرك ! ولامته . فأرسل الميه شهاس : أنت ألوم وأسوأ صنيعيّا منى ، لم تيّف لأمية ولم تشكر له صنيعيّه بك ؛ قيدم فأكرمك ولم يتعرض لك ولا لأحد من عمّالك .

قال : فبيته بكير ففرّق جمعته وقال : لا تَقتلُوا منهم أحدا ، وخذوا سلاحتهم، فكانوا إذا أخذوا رجلا سلبَوه وخدّوا عنه ، فتفرّقوا ، ونكرّل شماس في قرية لطيتيء يقال لها : بنُوينَه ، وقد م أمية فنزل كَـَشَّهاهن ، ورجع إليه شَمَّاس بن مُ دِثار فقد م أمية ثابت بن قطبة مولمَى خُزاعة ، فلقيم بكير فأسر ثابتاً وفرّق جمعته ، وخلى بكير سبيل ثابت ليمك كانت له عنده . قال : فرجع إلى أمية ، فأقبل أمية في الناس ، فقاتله بكيرٌ وعلى شُرطة بكير أبو رُستم الخليل بن أوْس العَبْشَمَى، فأبلي يومثذ ، فنادَوه : يا صاحب شرطة عارمة ﴿ وعارمة ُ جارية ُ بكير ﴿ فَأَحْجَمَ ۚ ، فَقَالَ لَهُ بَكِيرِ : لَا أَبِـالَـكُ ، لا يَهدُكُ نداء مُؤلاء القوم ، فإن للعارمة فيَحلا يمنعها ، فقد م لواءك ، فقاتلوا حتى انحاز بكير فدخل الحائط، فنزل (١) السوق العتيقة ، ونزل أمية بـَاسـَانَ فَكَانُوا يَلْتَقُونَ فَي ميدانِ يَـزيد ، فانكشفوا يوماً ، فحماهم بكير ، ثُمَّ التقوُّوا يوميًا آخر في الميدان ، فضرب رجل من بني تميم على رجله فجعل يَسحَبها ، وهُمُريم يحميه، فقال الرجل : اللهم "أيَّد نا فأمد أنا بالملائكة ، فقال له هُمُريم : أيها الرَّجل ، قاتل ْ عن نفسك ، فإنَّ المَلَاثكة في شُغْل عنك ، فتمَحاملَ ثم أعاد قولته : اللهم أمد نا بالملائكة، فقال هريم : لتَكُفُن عَنِي أَو لادعنتك والملائكة ، وَحماه ُ حَتَى أَلْحَقْمَه بالناس . قال : ونادى رجل من بني تميم : يا أمية من با فاضح قريش ؛ فآلي أمية إن ْ ظَـَفير به أن يذبحه ، في ظفر به فذبحه بين شُرْفيَة يَنْ من المدينة ، ثم التقوا يوماً آخر ، فضرب بكير بن وشاح ثابت بن قطبة على رأسه وانتمـّى : أنا ابن ُ وِشاح ؛ فحمل حُريث بن قطبة أخو ثابت على بكير ، فانحاز بكير ، وانكشف أصحابُه ، وأتبع حُريث بكيراً حتى بلغ القنطرة ، فناداه : أين يا بكير ؟ فكرَّ عليه ، فضرَّبَـة حريثٌ على رأسه ، فقطع الميغفـر ، وعـَـضٌ

1.44/1

<sup>(</sup>١) ١: « فترك » .

السيفُ برأسه ، فصرع ، فاحتملَه أصحابه ، فأدخلوه المدينة .

قال: فكانوا على ذلك يقاتلونهم ، وكان أصحابُ بكير يتغدُّون متفضَّلين في ثياب مصبَّغة ، وملاحف وأزُر صُفْر وحُمْر ، فيجلسون على نواحى المدينة بتحدَّثون، وينادى مناد: متن رَمَى بسهم رَمَيْنا إليه برأس رجل من ولده وأهليه ؛ فلا يرميهم أحدَّ.

قال: فأشفق بكير، وخاف إن طال الحصار أن يخذُ له الناس، فطلب الصّلح، وأحبّ ذلك أيضًا أصحابُ أمية لمكان عيالاتهم بالمدينة، فقالوا لأمية: صاليحه – وكان أمية يحبّ العافية – فصالحه على أن يقضى عنه أربعمائة ألف، ويصل أصحابه ويوليه أيضًا أيَّ كُور خراسان شاء، ولا يسمع قول بتحيير فيه، وإن رابه منه ريّب فهو آمين أربعين يومًا حيى ١٠٢٨/٧ يخرج عن مرو، فأخذ الأمان لبكير من عبد الملك، وكتتب له كتابًا على باب سينجان (١)، ودخل أمية المدينة.

قال : وقوم يقولون : لم يخرج بكير مع أمية غازياً ، ولكن آمية لما غزا استخلفه على مرو فخلعه ، فرجع أمية فقاتله ، ثم صالحه ودخل مرو ووفي أمية لبكير ، وعاد إلى ماكان عليه من الإكرام وحسن الإذن ، وأرسل إلى عتباب اللقوة ، فقال : أنت صاحب المسورة ؛ فقال : نعم أصلم الله الأمير ! قال : وليم ؟ قال : خف ما كان في يدى ، وكشر ديسي ، وأعديت على غرمائي ؛ قال : ويدلي فضربت بين المسلمين ، وأحرقت السفن وأعديت على غرمائي ؛ قال : ويدلي فضربت بين المسلمين ، وأحرقت السفن والمسلمون في بلاد العدو ، وما خفت الله ! قال : قد كان ذلك ، فأستغفير الله ، قال : كم دينك ؟ قال : عشرون ألها ؛ قال : تكف عن غيش المسلمين وأقضي دينك ؟ قال : نعم ، جعلني الله فيداك ! قال : فضحيك المسلمين وأقضي دينك ؟ قال : نعم ، جعلني الله فيداك ! قال : فضحيك أمية وقال : إن ظني بك غير ما تقول ، وسأقضى عنك . فأدى عنه عشرين ألها مثل ألها ، وكان أمية سهلا ليناً سخياً ، لم يعط أحد من عمال خراسان بها مثل عطاياه ؛ قال : وكان مع ذلك ثقيلا عليهم ، كان فيه زهو شديد ، وكان يقول : ما أكتفيي بخراسان (٢) وسيجستان لمطبخي . وعزل أمية بحيراً فيه يقول : ما أكتفيي بخراسان (٢) وسيجستان لمطبخي . وعزل أمية بحيراً يقول : ما أكتفي بخراسان (٢) وسيجستان لمطبخي . وعزل أمية بحيراً يقول : ما أكتفي بخراسان (٢) وسيجستان لمطبخي . وعزل أمية بحيراً يقول : ما أكتفي بخراسان (٢) وسيجستان لمطبخي . وعزل أمية بحيراً بميراً بها مثل يقول : ما أكتفي بخراسان (٢) وسيجستان لمطبخي . وعزل أمية بحيراً بميراً بميرا

<sup>(</sup>۱) ا، ب، ف: «شنجار» . (۲) بعدها في ب، ف: «كلها» .

1- 79/7

عن شرطته ، وولا ها عطاء بن أبي السائب ، وكتب إلى عبدالملك بما كان من أمر بكير وصفحه عنه ، فضرب عبد الملك بعثاً إلى أمية بخراسان ، فت جرم ، الناس ، فأعطَى شقيق بن سكيل الأسدى جعالته رَجُلاً من جرم ، وأخذ أمية الناس بالحراج ، واشتد عليهم فيه ، فجلس بكير يوماً في المسجد وعنده ناس من بني تميم ، فذكر وا شيدة أمية على الناس ، فقد وه ، وقالوا : سلط علينا الد هاقين في الحباية وبتحير وضرار بن حصين وعبد العزيز بن جارية ابن قدامة في المسجد ، فنقل بتحير ذلك إلى أمية وكذ به فاد عي شهادة هؤلاء ، واد عي شهادة مراحيم بن أبي المتجشر السلمي ، فدعا أمية مراحماً فسأله فقال : إن بكرح والله قد دعاني إلى خميل ، وقال : لولا مكانك لقتلت هذا القرشي وأكلت خراسان ، فقال أمية ، ثم أناه بحير فقال : أصلح لقتلت هذا القرشي وأكلت خراسان ، فقال أمية ، ما أصد ق بهذا وقد فعل ما فعل ، فآمنته و وصائه .

قال فما : فأتاه بضرار بن حصين وعبد العزيز بن جارية فشهدا أن بكيرًا قال لهما : لو أطعتُماني لقتلتُ هذا القرشي المخنتُ ، وقد دعانا إلى الفتنك بك . فقال أمية : أنم أعلم وما شهيد م ، وما أظن هذا به وإن تركه ، وقد شهدتم بما شهدتم بما شهدتم عجز ، وقال لحاجبه عبيدة ولصاحب حرسه عطاء بن أبي السائب: إذا دخل بكير ، وبدل وشمردل ابنا أخيه ، فنهضتُ فخذوهم . وجلس أمية للناس ، وجاء بكير وابنا أخيه ، فلما جلسوا قام أمية عن سريره فلمنحل ، وخرج الناس وخرج بكير ، فحبسوه وابني أخيه ، فدعا أمية ببكير فقال : أنت القائل كذا وكذا ؟ قال : تَشَبّت أصلحك الله ولا تسمعن قول ابن المعلوقة ! فحبسه ، وأخذ جاريته العارمة فحبسها ، وحبس الأحنف ابن عبد الله العنبري، وقال : أنت من أشار على بنكير بالحكم

فلما كان من الغد أخرج بُكيراً فشهد عليه بحير وضرار وعبد العزيز بن جارية أنه دعاهم إلى خلَّعه والفتك به ، فقال: أصلحك الله! تثبت فإن هؤلاء أعدائى ، فقال أمية لزياد بن عُمَّبة – وهو رأس أهل العالية – ولابن والان العدوى – وهو يومئذ من رؤساء بنى تميم – ليعقوب بن خالد الذهلى:

1.4./4

أتقتلونه ؟ فلم يجيبوه ؛ فقال لبتحير : أتقتله ؟ قال : نعم ، فدفعه إليه ، فنهض يعقوب بن القبع قاع الأعلم الأزدى من مجلسه وكان صديقاً لبكير فاحتض أميسة ، وقال : أذكرك الله أيها الأمير في بكير ، فقد أعطيقه ما أعطيقه من نفسك ، قال : يا يعقوب ما يقتله إلا قومه ، شهدوا عليه ، فقال عطاء بن أبي السائب الليتي وهو على حرس أمينة : خل عن الأمير ؛ قال : لا ، فضربه عطاء بقائم السيف ، فأصاب أنفيه فأدماه ، فخرج ، ثم قال لبحير : يا بحير ، إن الناس أعطوا بكيرًا ذميهم في صلحه، وأنت منهم ، فلا تخفر ذمتك ؛ قال : يا يعقوب ، ما أعطيته ذمية . ثم أخذ بحير سيف بكير الموصول الذي كان أخذه من أسوار البرجمان تر بم أخذ بحير سيف بكير الموصول الذي كان أخذه من أسوار البرجمان تر بم شائني ، فد ع هذا بكير : يا بحير ، إنك تُفر ق أمر بني سعد إن قتلتني ، فد ع هذا القرشي يلي مني ما يريد ؛ فقال بحير : لا والله يابن الإصبهانية لا تصلح ١٠٣١/٢ بنو سعد ما د من عريد ؛ فقال : فشأنك يابن المحلوقة ، فقتلكه ، وذلك يوم بمعهة .

وقت َل أمية ابنى أخى بكير ، ووهب جارية بكير العارمة لبر يحير ، وكلم أمية في الأحنف بن عبد الله العنبرى ، فدعا به من السجن ، فقال : وأنت من أشار على بُكرير ، وشرَة مه ، وقال : قد وهبتك لهؤلاء . قال : ثم وجه أمية وبالا من خُزاعة إلى موسى بن عبد الله بن خازم ، فقرة له عمرو بن خالد بن حُسين الكلابى غيلة ، فتفرق جيشه ؛ فاستأمن طائفة منهم موسى ، فصاروا معه ، ورجع بعضهم إلى أمية .

\* \* \*

وفى هذه السنة عبر النهر، نهر بكُّخ أمية للغَزُّو، فحُوصِر حتى جُهدٍ هو وأصحابه، ثمّ نجوًّا بعد ما أشرَفوا على الهلاك؛ فانصرف والذين معه من الجُننْد إلى مرو. وقال عبد الرحمن بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة يهجو أمينة:

أَلَا أَبِلغُ أُمِيةَ أَنْ سيُجزَى تَوابَ الشَّرِّ إِنَّ له ثَوابَ الشَّرِّ إِنَّ له ثَوابَا

<sup>(</sup>١) ط: «حصن » ، وانظر الفهرس .

محا المعروفَ منك خلالُ سَوْءٍ مُنحتَ صَنِيعَهَا باباً فبابًا ومَن سَمَّاكَ إِذْ قسمَ الأَسامِي أُميَّةَ إِذ وُلِدتَ فقد أَصابا

\* \* \*

قال أبو جعفر : وحجّ بالناس فى هذه السنة أبان بن عبّان ، وهو أميرٌ على المدينة ، وكان على الكوفة والبـصرة الحجّاج بن يوسف ، وعلى خراسان أمية ابن عبد الله بن خالد بن أسيد .

وحد ثنى أحمد بن أثابت، عمن حدثه، عن إسحاق بن عيسى ، عن أبى معشر، قال : حج أبان أبن عثمان وهو على المدينة بالناس حجتين سنة ست وسبعين وسنة سبع وسبعين .

وقد قيل : إن هلاك شبيب كان في سنة ثمان وسبعين، وكذلك قيل في هلاك قبطري وعبيدة بن هلال وعبد ربه (١) الكبير .

وغَزَا في هذه السنة الصائفة الوليد ُ.

<sup>(</sup>١) كذا في ١، وفي ط: «عبد رب».

## ثم دخلت سنة ثمان وسبعين

ذكر الخبر عن الكائن في هذه السنة من الأحداث الجليلة في ذكر الخبر عن الكائن في هذه السنة من الأحداث الجليلة فراسان في حيراسان وسيجستان إلى الحجاج بن يوسف. فلما ضم ذلك إليه فرق فيه عماله (١).

ذِكر الخبر عن العمّال الذين ولاّهم الحجّاج خُراسان وسجستان وذِكر السّبب في توليته مَن ولاّه ذلك وشيئاً منه

ذُكر أن الحجاج لما فرغ من شبيب ومطرق شخص من الكُوفة إلى البَصْرة ، واستَخلَف على الكوفة المغيرة بن عبد الله بن أبى عقيل – وقد قيل : إنه استخلف عبد الرحمن بن عبد الله بن عامر الحضري ، ثم عزلله ، وجعل مكانله المغيرة بن عبد الله – فقد م عليه المهلب بها ، وقد فرغ من ١٠٣٣/٢ [ أمر] (٢) الأزارقة .

فقال هشام: حدّ ثنى أبو مخنف عن أبى المُخارِق الراسبي ، أن المهلب بن أبى صُفْرة لما فرع من الأزارقة قدم على الحجاج – وذلك سنة ثمان وسبعين – فأجلسه معه ، ودعا بأصحاب البلاء من أصحاب المهلب ، فأخذ الحجاج لا يتذكر له المهلب رجلا من أصحابه ببلاء حسن إلا صدقة الحجاج بذلك ، فحملهم الحجاج وأحسن عطاياهم ، وزاد فى أعطياتهم ، ثم قال : هؤلاء أصحاب الفيعال ، وأحق بالأموال ، هؤلاء حماة النعور ، وغيظ الأعداء .

قال هشام عن أبى ميخنيف : قال يونس ُ بن ُ أبى إسحاق : وقد كان الحجّاج ولى المهليّب سيجستان مع حُراسان، فقال له المهليّب : ألا أدليك على رجل هو أعلم بسيجيستان منى ، وقد كان ولى كابلُ وزابلُ ، وجباهم (١) «عاله فيها » . (٢) من ا

وقاتكم وصالحه م ؟ قال له: بلى، فن هو ؟ قال عبيد الله بن أبى بكرة . ثم إنه بعث المهلب على خراسان وعبيدالله بن أبى بكرة على سيجستان ، وكان العامل هنالك أمية بن عبدالله بن خالد بن أسيد بن أبى العيص بن أمية ، وكان عاملا لعبد الملك بن مرّوان ، لم يكن للحجاج شيء من أمره حين بعث على العراق حيى كانت تلك السنة ، فعزله عبد الملك وجمع سلطانه للحجاج ، فضى المهلب إلى خراسان ، وعبيد الله بن أبى بكرة إلى سيجيستان ، فكث عبيد الله بن أبى بكرة إلى سيجيستان ، فكث عبيد الله بن أبى بكرة إلى سيجيستان ، فكث عبيد الله بن أبى بكرة إلى سيجيستان ، فكث

فهذه رواية أبي مخنك عن أبي المحارق ، وأما على بن محمد فإنه ذكر ٧/١٠٣٤ عن المفضّل بن محمد أن خراسان وسيجستان جرّميعتا للحجّاج مع العراق في أول سنة ثمان وسبعين بعد ما قتل الحوارج، فاستعمل عبيد الله بن أبي بـكُـرة على خراسان ، والمهلب بن أبي صفرة على سجستان، فكره المهلب سجستان ، فلتى عبد الرحمن بن عبيد بن طارق العبشمي - وكان على شُر طة الحجاج -فقال : إنَّ الأمير ولَّانى سيجستان ، وولى ابن َ أبى بَكْرة خُراسان ، وأنا أعرَف بخراسانَ منه ، قد عرفتها أيام الحكمَم بن عَمرو الغيفاريّ ، وابنُ أبى بَكْرة أقوى على سيجستان منى ، فكلِّم الأمير يحوَّلني إلى خُراسان، وابن أبي بَكُوْرة إلى سيجستان؛ قال: نعم ، وكلِّم زاذانَ فَرَوْخ يُعينُني ؛ فكلمه ، فقال : نعم ، فقال عبد الرحمن بن عبيد للحجّاج : وليتَ المهلب سجستان وابن أبي بَكْرُة أَقوى عليها منه، فقال زاذان فَرَوخ : صَدَق ، قال : إنَّا قد كتبنا عهدَه ؛ قال زاذان فروخ : ما أهْوَن تحويلَ عهدِه ! فحوّل ابن أبي بكرة إلى سجستان ، والمهلب إلى خراسان ، وأحد المهلب بألف ألف من خرَاج الأهواز ، وكان ولاها إيّاه خالد بن عبد الله ، فقال المهلب لابنه المغيرة : إِنَّ خالداً ولَّاني الأهواز ، وولَّاك إصْطَخْر ، وقد أَخذني الحجاج بألف ألف ، فنصف على ونصف عليك ، ولم يكن عند المهلَّب مال " ، كان إذا عزِل استقرَض ؛ قال : فكلم أبا ماويَّة مولى عبد الله بن عامر – وكان أبو ماويَّة على بيتٍ مال عبدالله بن عامر – فأسلف المهلَّب ثلمَّاتُهُ أَلف (١) ،

<sup>(</sup>١) ب، ف: وألف ألف».

فقالت خيرة القشيرية امرأة المهلب: هذا لا يني (١) بما عليك ؛ فباعت ١٠٣٥/٢ حُليبًا لها ومتاعًا ، فأكمل خمسمائة ألف ، وحمل المغيرة إلى أبيه خسسمائة ألف (٢) فحملها إلى الحجّاج ، ووجّه المهلب ابنه حبيبًا على مقد مته ، فأمر الحجّاج له بعشرة آلاف وبغلة خضراء ، قال : فسار حبيب على تلك البغلة حتى قدم خراسان هو وأصحابه على البريد ، فسار حبيب على تلك البغلة حتى قدم حين دخلوا حمل حطب ، فنقرت البغلة فسار عشرين يومًا ، فتلقاهم حين دخلوا حمل حطب ، فنقرت البغلة فتعجّبوا منها ومن نفارها بعد ذلك التعب وشدة السير . فلم يعرض لأمية ولا لعماله ، وأقام عشرة أشهر حتى قدم عليه المهلب سنة تسع وسبعين .

وحج بالناس في هذه السنة الوليد ُ بن ُ عبد الملك ، حد ّ ثني بذلك أحمد ُ ابن ُ ثابت عمن ذكره ، عن إسحاق بن عيسي ، عن أبي معشر .

وكان أمير المدينة في هذه السنة أبان بن عثمان ، وأمير الكوفة والبـصرة وخراسان وسيجستان وكيرمان الحجّاج بن يوسف ، وخليفته بخراسان المهلّب ، وبسجستان عُبيد الله ابن أبي بـكثرة ، وعلى قضاء الكوفة شُريح ، وعلى قضاء البـصرة – فيا قيل – موسى بن أنس .

وأغزَى عبد الملك في هذه السنة َيحيي بنَ الحكمَم .

<sup>(</sup>١) ب، ف: ﴿ لا يَقْ هَذَا ﴾ .

## ثم دخلت سنة تسع وسبعين ذكر ما كان فيها من الأحداث الجليلة

1.47/4

فن ذلك ما أصاب أهل الشأم فى هذه السنة من الطاعون حتى كادوا يفنون من شد ته ، فلم يغزُ فى تلك السنة أحد ً – فيا قيل – للطاعون الذى كان بها ، وكثرة الموت .

وفيها - فيما قيل - : أصابت الرّومُ أهلَ أنطاكية .

\* \* \*

[ذكر الخبر عن غزو عبيد الله بن أبي بكرة رتبيل] وفيها غزا عُبيد الله بن أبي بكرة رُتبيل.

ذكر الخبر عن غزوته إياه :

قال هيشام: حد ثنى أبو مخنيف ، عن أبى المُخارِق الراسبي ، قال : لما ولتى الحجّاجُ المهلّب غراسان ، وعبيد الله بن أبى بكرة سيجستان ، مضى المهلّب إلى خراسان وعبيد الله بن أبى بكرة إلى سيجستان ، وذلك فى سنة نمان وسبعين ، فكث عبيد الله بن أبى بكرة بقية سنته . ثم إنه غزا رُتبيل وقد كان مصالحًا ، وقد (١) كانت العرب قبل ذلك تأخذ منه خراجًا ، وربيما امتنع فلم يفعل ، فبعث الحجّاج إلى عبيد الله بن أبى بكرة أن ناجز ، بمن معك من المسلمين فلا ترجع حتى تستبيح أرضة ، وتهدم قلاعة ، وتقتل مملك من المسلمين فلا ترجع حتى تستبيح أرضة ، وتهدم قلاعة ، وتقتل البيصرة ، وكان على أهل الكوفة وأهل من أصحاب على أه وكان عبيد الله على أهل البيمرة ، وهو أمير الجماعة ، فضى حتى وغيل في بلاد رُتبيل ، فأصاب من البقر والغيم والأموال ما شاء وهد م قلاعاً وحُصوناً ، وغلب على أرض من أرضهم كثيرة ، وأصحاب (٢) وهد م قلاعاً وحُصوناً ، وغلب على أرض من أرضهم كثيرة ، وأصحاب (٢) رتبيل من الترك يخلون لهم عن أرض بعد أرض ، حتى أمعنوا فى بلادهم

1.44/4

<sup>(</sup>١) ساقطة من ا . (٢) ب ، ف : « وأصاب » .

ودنو من مدينتهم ، وكانوا منها ثمانية عشر فرسخا ، فأخذوا على المسلمين ، وظنوا العقاب والشعاب ، وخلوم والرساتيق ، فسقط في أيدى المسلمين ، وظنوا أن قد هلكوا ، فبعث ابن أبى بكرة إلى شريح بن هانئ : إنّى مصالح القوم على أن أعطيبهم مالا ، ويخلوا بينى وبين الحروج ، فأرسل إليهم فصالحهم على سبعمائة ألف درهم ، فلقيه شريح فقال : إنك لا تصالح على شيء إلا حسبه السلطان عليكم في أعطياتكم ، قال : لو منعنا العطاء ما حيينا كان أهون علينا من هلاكنا ؛ قال شريح : والله لقد بلغت ما حيينا كان أهون علينا من هلاكنا ؛ قال شريح : والله لقد بلغت من سنيا، وقد هلكت لد آتى ، ما تأتى على ساعة من ليل أو نهار فأظنها تمضى حتى أموت ، ولقد كنت أطلب الشهادة منذ زمان ، ولئن فاتنى اليوم ما إخالني مد ركها حتى أموت ، وقال : يا أهل الإسلام ، تعاونوا على عدوكم ؛ وغال له ابن أبى بكرة : إنما حسبك أن يقال : بستان ابن أبى بكرة وحمام ابن أبى بكرة ، يا أهل الإسلام ، من أراد منكم الشهادة فإلى قاتبه ناس من المتطوعة غير كثير ، وفرسان الناس منكم الشهادة فإلى قاتلوا حتى أصيبوا إلا قليلا ، فجعل شريح يرتجز ومؤهل : يقول : يقول : يومئذ ويقول :

أصبحتُ ذا بَثُّ أقاسى الكِبراً قد عِشتُ بين المشركين أعصراً ثمَّتَ أدركتُ النبيَّ المُنذِرا وبعده صِدِّيقَهُ وعُمراً ويومَ مِهرانَ ويومَ تُستَراً والجَمْعَ في صِفِّينِهِم والنَّهرا وباجُميْرات مع المُشقرا هيهات ما أطولَ هذا عُمرا فقاتل حتى قُتلِ في ناس من أصحابه ، ونجا من نجا ، فخرجوا من بلاد رُتبيل حتى خرجوا منها ، فاستنبلَهم من خرجوا إليهم من المسلمين بالأطعمة ، فإذا أكلَ أحد مُم وشبع مات ، فلما رأى ذلك الناسُ حذروا يبلغ يطعمونهم ، ثمّ جعلوا يطعمونهم السّمن قليلا قليلا ، حتى استمرءوا وبلغ ذلك منه كلّ مبلغ يكتب ذلك عيد الملك :

أما بعد ، فإن جُند أمير المؤمنين الذين بسيجستان أصروا فلم

يَنجُ منهم إلا القليل ، وقد اجترأ العدو بالذى أصابه على أهل الإسلام فدخلوا بلاد هم ، زغلبوا على حصونهم وقصورهم ، وقد أردت أن أوجه إليهم جنداً كثيفًا من أهل المصرين ، فأحببت أن أستطلع رأى أمير المؤمنين فى ذلك ، فإن وأى لى بعثة ذلك الجند أمضيئتُه ، وإن لم يتر ذلك فإن أمير المؤمنين أولتى بجنده ، مع أنى أتخوف إن لم يأت رُتبيل ومن معه من المشركين جند كثيف عاجلا أن يستولوا على ذلك الفترج كلة .

1.44/4

\* \* \*

وفى هذه السنة قدم المهلتب خُراسانَ أميراً ، وانصرف عنها أمية بن عبد الله ، وقيل استعفى شُريح القاضى من القضاء فى هذه السنة ، وأشار بأبى بُردَة بن أبى موسى الأشعرى ، فأعفاه الحجاج وولتى أبا بُرْدة .

وحمَج بالناس في هذه السنة في حد ثني أحمد بن ثابت عمّن ذكره، عن إسحاق بن عيسى ، عن أبى معشر - أبان بن عثمان ، وكذلك قال الواقدى وغيره من أهل السير .

وكان أبان هذه السنة أميراً على المدينة من قيبَل عبد الملك بن مروان وعلى العراق والمَشرِق كلِّه الحجّاج بن يوسف .

وكان على خُراسان المهلب من قبل الحجاج.

وقيل: إن المهلب كان على حربها ، وابنه المغيرة على خرَاجها ، وعلى قضاء الكوفة أبو بـُر دة بن أبى موسى ، وعلى قضاء البـصرة موسى بن أنس (١).

<sup>( ؛ )</sup> يعدها في أ : « وهو آخر الجزء السادس والأربعون » .

#### ثم دخلت سنة ثمانين

ذكر الأحداث الجليلة التي كانت في هذه السنة

(ا وفى هذه السنة جاء ا) - فيما حدّثت عن ابن سعد ، عن محمد بن عمر الواقدى - سيل بمكة ذهب بالحجّاج ، فغرَوقت بيوتُ مكة فسمتى ذلك ١٠٤٠/٢ العام عام الحُحاف ، لأن ذلك السيل جَحَفَف كل شيء مَرّ به .

قال محمد بن عمر : حدّ ثنى محمد بن رفاعة بن ثعلبة ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال : جاء السيل ُ حتى ذهب بالحُـجـّاج ببطن مكة ، فسمى لذلك عام الحُـحاف ، ولقد رأيتُ الإبل عليها الحمولة والرجال والنساء تـَمرّ بهم مالأحد فيهم حيلة ، وإنى لأنظر إلى الماء قد بلغ الركن وجاوزَه .

وفي هذه السنة كان بالبَّصرة طاعون ُ الجارف ، فيما زعم الواقديُّ .

\* \* \*

#### [ ذكر خبر غزو المهلب ما وراء النهر ]

وفى هذه السنة قطع المهلب نهر بَلْخ فنزل على كس ، فذكر على "بن محمد، عن المفضّل بن محمد وغيره أنه كان على مقدّمة المهلب حين نزل على كيس أبو الأدهم زياد 'بن عمر و الزّماني في ثلاثة آلاف وهم خمسة 'آلاف ولا أن أبا الأدهم كان يُغني غَنَاء ألفيّن في البأس والتدبير والنصيحة . قال : فأتى المهلب وهو نازل على كيس ابن عم ملك الخُتلّ ، فدعاه إلى غزو الخُتلّ ، فوجة معه ابنه يزيد ، فنزل في عسكره ، ونزل ابن عم الملك وكان ١١/٢ الملك يومئذ اسمه السبّل (٢) ... في عسكره على ناحية ، فبيّت السبّل ابن عمه ، فكبر في عسكره ، فأن العرب قد غد رُوا به ، وأنهم خافره . فكبر في عسكره ، فأسره السبئل أن العرب قد غد رُوا به ، وأنهم خافره . على الغدر حين اعتزل عسكرهم ، فأسره السبئل ' ، فأتى به قلعته فقتله . قال : فأطاف يزيد ' بن المهلب فأرسلت أم الذي قتله السبل إلى أم السبئل : كيف ترجيين ورجع (٢) إلى المهلب فأرسلت أم الذي قتله السبل إلى أم السبئل : كيف ترجيين

<sup>(</sup> ۱ – ۱ ). ب، ف : « ففيها » . وقبلها في ا : « قال أبو جعفر » .

<sup>(</sup>٢) ط: «كس» ، صوابه من ا. (٣) ابن الأثير : « رجع » .

بقاء السبئل بعد قتل ابن عمه ، وله سبعة إخوة قد وتَرَهم ! وأتت أمّ واحد فأرسلت إليها : إن الأسدُ تَـقـل ولادُها ، والخنازير كثير أولادها .

ووجه المهلب ابنه حبيباً إلى ربي بيث المبارزة، فبرزله جبكة غلام حبيب، فقتل ألفاً ، فدعا رجل من المشركين إلى المبارزة، فبرزله جبكة غلام حبيب ، فقتل المشرك ، وحمل على جمعهم ، فقتل منهم ثلاثة ففر ، ثم رجع ورجع العسكر ، ورجع العدو إلى بلادهم ، ونزلت جماعة من العدو قرية ، فسار اليهم حبيب فى أربعة آلاف ، فقاتكهم فظفر بهم ، فأحرقها ، ورجع إلى أبيه فسميت المحترقة . ويقال إن الذى أحرقها جبكة غلام حبيب .

قال: فكت المهلب سنتين مقيمًا بكس ، فقيل له: لو تقد مت إلى السغند وما وراء ذلك! قال: ليت حَظِّى من هذه الغَزُوة سلامة هذه الجُنند، حتى يرجعوا إلى مرَوْ سالمين.

قال : وخرج رجل من العدو يوماً ، فسأله البراز ، فبرز إليه هريم بن عدى ، أبو خالد بن هريم وعليه عمامة قد شد ها فوق البيشة ، فانتهى إلى جد ول ، فجاوله المشرك ساعة فقتله هريم وأخذ سلبه ، فلامه المهلب ، وقال : لو أصبت ثم أمددت بألف فارس ما عد لوك عندى ، واتهم المهلب وهو بكيس قوماً من مضر فحبسهم بها ، فلما قفل وصار صُلْح خلاهم ، فكتب إليه الحجاج : إن كنت أصبت بحبسهم فقد أخطأت في تخليتهم ، وإن كنت أصبت بعبسهم فقد أخطأت في تخليتهم ، وإن كنت أصبت بحبسهم فقد من فقال المهلب :

وكان فيمن حبس عبدالملك بن أبى شيخ القشيرى. ثم صالح المهلبُ أهل كيس على فدية ، فأقام ليقبضها ، وأتاه كتابُ ابن الأشعث بخلاع الحجاج ويدعوه إلى مساعدته على خلاعه، فبعث بكتاب ابن الأشعث إلى الحجاج .

[ تسيير الجنود مسع ابن الأشعث لحرب رُتبيل] وفي هذه السنة وجمّه الحجاج عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث إلى سيجستان لحرب رُتْبيل صاحب الترك ؛ وقد اختلف أهل السير في سبب 1.54/4

<sup>(</sup>۱) ا: «صاحب ربنجن».

توجيهه إياه إليها، وأين كان عبدُ الرحمن يوم ولاه الحجّاج سجيستان وحرب رُتْبيل؛ فأما يونس بن أبي إسحاق \_ فها حدّث هشام، عن أبي مخنكف عنه فإنهذَ كُمْرُ أَنَّ عبدالملك لماوردعليه كتاب الحجَّاج بن يوسف بخبر الجيش الذي كان مع عُبيد الله بن أبي بكرة في بلاد رُتْبيل وما لَقُوا بها كتب إليه :

أما بعد ، فقد أتاني كتابُك تَـذَكُر فيه مُصابَ المسلمين بسجستان ، 1 . 24/4 وأولئك قوم " كَتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى متضاجعهم، وعلى الله ثوابهم. وأما ماأردت أن يأتيـك فيه رأبي من توجيه الجنود وإمضائها إلى(١) ذلك الفـر ج الذي أُصِيب فيه المسلمون أو كفِّها ، فإنَّ رأْبي في ذلك أن تُمضِيَّ رأيلَك راشداً موفقًا .

> وكان الحجَّاج وليس بالعراق رجل " أبغض َ إليه من عبد الرحمن بن محمد ابن الأشعث ، وكان يقول : ما رأيتُه قطَّ إلا أردتُ قتلَه .

قال أبو ميخنيَف : فحد ِّثني نمير بن وعَلْمَ الهَـمَـْدانيّ ، ثمّ اليناعيّ ، عن الشعبي"، قال: كنتُ عند الحجاج جالسًا حين دخل عليه عبدُ الرحمن بنُ محمد بن الأشعث، فلما رآه الحجاج قال : انظر إلى مِشْيَتَه، والله ِ لَهُممتُ أن أضرب عنقه . قال : فلما خرج عبدالرّحمن خرجت فسبقته وانتظرته على باب سعيد بن ِ قيس السَّبيعيّ ، فلما انتهي إلى قلت : ادخل بنا الباب ، إنى أريد أن أحد ثلك حديثًا هو عند ك بأمانة الله أن تذكرَه ما عاش الحجَّاج. فقال : نعم ، فأخبرتُه بمقالة الحجاج له ؛ فقال : وأناكما زعم الحجاج إن لم أحاوِل أن أزْيِلَـه عن سلطانه، فأجهـَد الجهد إذ طال بي وبه بقاء .

ثم إن الحجاج أخذ في جهاز عشرين ألف رجل من أهل الكوفة ، وعشرين ألف رجل من أهل البَصُّرة ، وجد في ذلك وشمتر ، وأعطمَى الناسَ أعطياتيهم كمكل ُّ(٢)، وأخذهم بالخيول الرَّواثع، والسلاح الكامل، وأخذ في 1.22/4 عرض الناس ، ولا يرى رجلا تُـنَّذَكَر منه شجاعة " إلا أحسين معونيَّته ، فمرَّ عبيد الله بن أبي محْجن الثقرَني على عبّاد بن الحصين الحبّطي ، وهو مع الحجاج يريد عبد الرحمن بن أم الحكمَ الثقني ، وهو يَعرِض الناس ، فقال

<sup>(</sup>١) ١: « في ذلك الفرج » . (٢) يقال: أعطاه المال كملا ، أي كاملا .

عبدد " ما رأيت فرساً أروع ولاأحسن من هذا (١) ، وإن الفرس قوة وسلاح ولن هذه البغلة عكنداة ، فزاده الحجاج خمسين وخمسائة درهم ، ومر به عطية العنبرى " ، فقال له الحجاج ؛ يا عبد الرّحمن ، أحسين إلى هذا . فلما استمتب له أمر دُينك الجندين ، بعث الحجاج عطارد بن عمر التميمى فعسكر بالأهواز ، ثم بعث عبيد الله بن حجر بن ذى الجوشن العامرى من بني كلاب . ثم بدا له ، فبعث عليهم عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث وعزل عبيد الله بن حجر ، فأتى الحجاج عمته إسماعيل بن الأشعث ، فقال له : لا تبعثه فإنى أخاف خلافه ، والله ما جاز جسر الفرات قط فرأى لوال من الولاة عليه طاعة وسلطانا . فقال الحجاج : ليس هناك ، همولى أهيب فقل الحجام فقل أديب من أن يخالف أمرى ، أو يخرج من طاعيى ؛ فأمضاه على ذلك الجيش ، فخرج بهم حتى قدم سيجستان سنة ثمانين ؛ فجمع أهلها دين قد مها .

قال أبو مخنف : فحد ثنى أبو الزبير الأرحبي - رجل من هسدان كان معه أنه صَعد منبر ها فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس ، إن الأمير الحجاج ولانى ثغركم ، وأمر في بجهاد عد وكم الذى استباح بلادكم وأباد خياركم ، فإياكم أن يتخلف منكم رجل في حل بنفسه العقوبة ، اخرجوا إلى معسكركم فعسكروا به مع الناس . فعسكر الناس كلهم في معسكرهم ووضيعت لهم الأسواق ، وأخذ الناس بالجهاز والهيئة بآلة الحرب ، فبلغ ذلك رثم بيل ، فكتب إلى عبد الرحمن بن محمد يعتذر إليه من مصاب المسلمين ويخبره أنه كان لذلك كارها ، وأنهم ألحثوه إلى قتالهم ، ويسأله الصلح ويتعرض عليه أن يقبل منه الحراج ، فلم يجبه ، ولتم يقبل منه . ويسعرض عليه أن يقبل منه الحراج ، فلم يجبه ، ولتم يقبل منه . ولم يستسب عبد الرحمن أن سار في الجنود إليه حتى دخل أوّل بلاده، وأخذ ولم يستسب عبد الرحمن أن سار في الجنود إليه حتى دخل أوّل بلاده، وأخذ ابن يضم اليه جند ، ويدع له الأرض رئستا قارستاقاً ، وحصناً حصناً ، وطفق ابن الأشعث كلما حوى بلداً بعث إليه عاملا ، وبعث معه أعواناً ، ووضع

1.20/4

<sup>(</sup>۱) ا: «من ذا».

<sup>(</sup>٢) العلنداة : الغليظة .

البُرُد فيا بين كل بلد وبلد، وجعل الأرصاد على العقاب والشعاب، ووضع المسالح بكل مكان تخوف ، حتى إذا جاز من أرضه أرضاً عظيمة ، وملأ يديه من البقر والغنم والغنائم العظيمة ، حبس الناس عن الوُغول في أرض رُتْبيل وقال : نكتني بما أصبناه العام من بلادهم حتى نجبيها ونعوفها ، وتجترئ المسلمون على طرُقها ، ثم نتعاطى في العام المقبل ما وراءها ، ثم لم نزل نتنقصهم المسلمون على طرُقها ، ثم نتعاطى في العام المقبل ما وراءها ، ثم لم نزل نتنقصهم في كل عام طائفة من أرضهم حتى نقاتلهم آخر ذلك على كنوزهم وذرارية م ، في كل عام طائفة من أرضهم حتى نقاتلهم آخر ذلك على كنوزهم وذرارية م ، في أقصى بلادهم ، وممتنع حصونهم ، ثم لا نزايل بلاد هم حتى ينهلكهم الله .

تم كتب إلى الحجاج بما فتح الله عليه من بلاد العدو ، وبما صنع الله للمسلمين ، وبهذا الرأى الذى رآه لهم .

وأما غير يونس بن أبى إسحاق وغير من ذكرت الرواية عنه فى أمر ابن الأشعث فإنه قال فى سبب ولايته سيجستان ومسيره إلى بلاد رتبيل غير الذى رويت عن أبى ميخنف، وزعم أن السبب فى ذلك كان أن الحجاج وجة هيميان بن عدى السد وسي إلى كرمان ، مسلحة لها ليمد عامل سجستان والسند إن احتاجا إلى مدد د ، فعصى هيميان ومن معه ، فوجة الحجاج ابن الاشعث فى محاربته ، فهزمه ، وأقام بموضعه .

ومات عُبيد الله بن أبى بكرة ، وكان عاملاً على سيجيستان ، فكتب الحجاج عهد ابن الأشعث عليها ، وجه زاليها جيشًا أنفَق عليهم ألفَى ألف سوى أعطياتهم ، كان يُدعمَى جيش الطواويس ، وأمره بالإقدام على رُتُسا.

\* \* \*

وحج بالناس فی هذه السنة أبان بن عثمان ، كذلك حد ثنی أجمد بن ثابت ، عمّن ذكره ، عن إسحاق بن عيسى ، عن أبى معشر ، وكذلك قال ١٠٤٧/٧ محمّد بن عمر الواقدى .

وقال بعضهم : الذي حجّ بالناس في هذه السنة سلمان بن عبد الملك . وكان على المدينة في هذه السنة أبان ُ بن ُ عثمان ، وعلى العراق والمشرق كلّمة

1.27/4

الحجّاجُ بن يوسف، وعلى خُراسان المهلّب بن أبى صُفْرة من قبيل الحجاج، وعلى قضاء الكوفة أبو بُرْدة بن أبى موسى، وعلى قضاء البّصْرة موسى بن أنسَس

وأغزى عبد ُ الملك في هذه السنة ابنه الوليد .

# ثم دخلت سنة إحدى وثمانين

#### ذكر ما كان فيها من الأحداث

في هذه السنة كان فتح قباليقيلا، حدّ ثني عمر بن ُ شبّة، قال: حدّ ثنا عليّ ابن محمد، قال: أغزى عبد اللك سنة إحدى وثمانين ابنه عُبيد الله بن عبدالملك، ففتتح قاليقكلا.

[ ذكر الخبر عن مقتل بكير بن ورقاء بخُراسان ] وفي هذه السنة قُتُيل بحيير بن ورقاء الصُّرَيميُّ بخُراسان َ .

ذكر الْخبر عن مقتله :

وكان سبب تتله أن بَحيرًا كان هو الذي تولى قَـتل بـُكـَـير بن وشاح بأمر أمية بن عبد الله إياه بذلك ، فقال عثمان بن ُ رجاء بن جابر بن شدّ اد أحد ُ بني عَـوف بن سعد من الأبناء يحض وجلا من الأبناء من آل بـُكــَير بالوتــُر: لَعَمْرِي لَقَدْ أَغَضَيْتَ عَيْناً عَلَى القَذَى وبت عَبِطِينًا من رَحِيقٍ مُرَوَّقِ ومَن شربَ الصَّهْبَاءَ بِالوِتْرِ يُسْبَقِ (١) تَرَكَتَ بَحِيرًا في دَم مُتَرَقرق ١٠٤٨/٢ بعَوفِ فعوفٌ أَهلُ شاة حَبلَّتي(٢) وصرتُم حَدِيثاً بين عَربِ ومَشْرقِ صحيحاً لَغَادَاهم بِجَأُواء فَيلَقِ (٣)

وخَلَيْتَ ثَـَارًا طُلُّ واختَرْتَ نَوْمَةً فلو كنْتَ مِنْ عَوْفِ بن سعدِ ذُوَّالِمَةً فقل لبَحِيرِ نَمْ ولا تخشَ ثائرًا دَع الضأن يوماً قد سُبِقْتُم بوتركم ، وَهُبُوا فُلُو أَمْسَى بُكَيْرٌ كُعَهُدِهِ وقال أيضاً:

فلو كان بكرٌ بارِزًا في أَدَاتِهِ وذی العَرْشِ لم يُقْدِم عليهِ بَحِيرُ

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : « ومن يشرب » . (٢) الحبلــ ق : صغار الغنم .

<sup>(</sup>٣) في اللسان : «كتيبة جأواء : بيئة الجأي، وهي التي يعلوها لـون السواد لكثرةالدروع » .

فَنِي الدهر إِنْ أَبِقًا نِيَ الدُّهرُ مَطلَبٌ وَفِي اللهِ طَلاَّبٌ بِذَاكَ جَدِيرُ

وبلغ بَحدِيرًا أن الأبناء يتوَّعدونه ، فقال :

توعَدنى الأَبنَاءُ جَهْلاً كأَنما يَرَون فِنائِي مُقْفِرًا من بنى كعب روفَعْتُ له كَفِّي بحد مُهَنَّد (١) حُسام كلون المِلح ذى رَوْنَقِ عَضْب (٢)

1.19/4

فذكر على بن محمد ، عن المفضّل بن محمد ، أن سبعة عشر رجلا من بني عوف بن كعب بن سعد تعاقدوا على الطلب بدم بنكير ، فخرج فتى منهم يقال له الشمر دك من البادية حتى قدم خراسان ، فنظر إلى بحير واقفاً ، فشد عليه فطعنه فصر عه ، فظن أنه قد قتله ، وقال الناس : خارجي ، فراكضهم ، فعدَّر فرسه فندر عنه فقتُ ل .

ثم خرج صعصعة بن حرب العوق ، ثم أحد بنى جند ب من البادية وقد باع غنيسمات له ، واشترى حماراً ، ومضى إلى سجستان فجاور قرابة لبحير هناك ولاطفهم ، وقال : أنا رجل من بنى حنيفة من أهل الهامة ، فلم ينزل يأتيهم وبجالسهم حتى أنسوا به ، فقال لهم : إن لى بخراسان مبراثاً قد غُلبت عليه ، وبلغنى أن بحيراً عظيم القد ربخراسان ، فاكتبوا ليه كتاباً يعيننى على طلب حتى ، فكتبوا إليه ، فخرج فقد مروق والمهلب غاز . قال : فلقى قوماً من بنى عوف ، فأخبر هم أمره ، فقام (١) إليه مولى لبكيرصية قل (١) ، فقبال رأسه ، فقال له صعصعة : اتخد لى خينجراً ، فعمل له مولى لبكيرصية قل (١) ، فقبال رأسه ، فقال له صعصعة : اتخد لى خينجراً ، فعمل له خيراً وأحماه وغمسه في لبين أتان مراراً ، ثم شخيص من مروق فقطع النهر حتى أتى عسكر المهلب وهو بأخرون يومئذ ، فلق بتحيراً بالكتاب ، وقال : خي رجل من بنى حنيفة ، كنت من أصحاب ابن أبى بكرة ، وقد ذهب مالى بسيجستان ، ولى ميراث بمرو ، فقد مت الأبيعة ، وأرجع إلى الهامة . مالى بسيجستان ، ولى ميراث بمرو ، فقد مت الأبيعة ، وأرجع إلى الهامة . قال : قام كندك حتى يقفل الناس ، فقال له : استعين بى على ما أحببت ، قال : أقيم عندك حتى يقفل الناس ، فأقام شهراً أو نحواً من شهر بمضر قال : أقيم عندك حتى يقفل الناس ، فأقام شهراً أو نحواً من شهر بمضر قال : أقيم عندك حتى يقفل الناس ، فأقام شهراً أو نحواً من شهر بمضر على قال : أقيم عندك حتى يقفل الناس ، فأقام شهراً أو نحواً من شهر بمضر

1.0./ 4

<sup>(</sup>١) ب، ف: « بعضب » . (٢) ابن الاثير : « كلون الثلج » .

<sup>(</sup>٣) ب ، ف : « فأقبل » . (٤) الصقيل : شحاذ السيوف وجلاؤها .

معه بابَ المهلُّب وَمجلسه حتى عرف به . قال : وكان بحير يخاف الفَّـتْك به ، ولا يأمن أحدًا ، فلما قـَـَد م صعصعة ُ بكتاب أصحابه قال : هو رجل ۗ من بكر بن واثل، فأمنه، فجاء يوماً وَبحير جالس في مجلس المهلب، عليه قميص ورداء ونعلان، فقعد خلفه، ثم دنا منه، فأكب علمه كأنه ركلمه، فوجأه بخنجره في خاصرته ، فغيبه في جوفه ، فقال الناس: خارجي ! ، فنادكي : يالتَّارات بُكير ، أنا ثائر ببكير ! فأخذه أبو العنج ْفاء بن أبي الخرَّقاء ، وهو يومئذ على شُرط المهلب ، فأتى به المهلب فقال له : بـُؤساً لك ! ما أدركتَ بثأرك، وقتلتَ نفسك، وما على بَحيير بأس، فقال: لقدطعنته طعنة " لوقُسمت بين الناس لماتنُوا ، ولقد وجدتُ ربح بطنه في يدي ، فحبَسه فدخل عليه السجن َ قوم من الأبناء فقبتَّلُوا رأستَه . قال : ومات بَنحيير من غد. عندارتفاع النهار ، فقيل لصعَصْعة: مات بحير ، فقال : اصنعوا بي الآن ما شئتم ، وما بدا لكم ، أليس قد حلَّت نُدُور ُ نساء بني عوف ، وأدركتُ بثأرى ! لا أبالي ما لقيت، أما والله لقد أمكنني ما صنعتُ خاليًا غَيَيْرَ مَرَّة ، فكرهت أن أقتله سرًّا ؛ فقال المهلّب : ما رأيتُ رجلا أسختي نفسنًا بالمرّوت صبرًا منهذا ؛ وأُمَّر بقتله أبا سُـُوَيقة ابن عمِّ لبـَحيير ، فقال له أنس بن طلق: ١٠٥١/٢ وَ يَحِكُ ! قَتِل بحير فلا تقتلوا هذا ، فأبي وقَتلاً ، فشتمه أنس .

وقال آخرون: بعث به المهلّب إلى بتحير قبل أن يموت، فقال له أنسَ ابن طلَتْ العَبْشَمَى : يا بحير، إنك قتلت بكيراً، فاستحيى هذا، فقال بحير: أدنوه منى، لا والله لا أموت وأنت حى ، فأدنوه منه ، فوضع رأسه بين رجليه وقال: اصبير عفاق ، إنه شرّ باق ، فقال ابن طلحة لبتحير: لعنك الله! أكلّمك فيه وتقتله بين يدى! فطعنه بحير بسيفه حتى قتله ومات بعير، فقال المهلب: إنا لله وإنا إليه راجعون، غزوة أصيب فيها بحير ؛ فقال المهلب: إنا لله وإنا إليه راجعون، غزوة أصيب فيها بحير ؛ فقال المهلب عوف بن كعب والأبناء وقالوا : علام قيل صاحبنا ، وإنما طلب بثأره! فنازعتهم منقاعس والبيطون حتى خاف الناس أن يتعظم البأس ، فقال بثأره! فنازعتهم منقاعس والبيطون حتى خاف الناس أن يتعظم البأس ، فقال أهل الحجتى : احيملوا دم صعيصعة ، واجعيلوا دم بحير بتواء ببكير

فود وا صعصعة ، فقال رجل من الأبناء كمد حصصعة :

لله دَرُّ فتَّى تَجَاوَزَ هَمَّهُ دُونَ الْعِرَاقِ مَفَاوِزًا وبُحُورَا مَا زَالَ يَدْأَبُ نَفْسَهُ وِيكُــدُّهَا حَتَّى تَنَاوَلَ فِي خُرُونَ بَحيرًا قال : وخرج عبد ُ رَّبه الكبير أبو وَكيع ، وهو من رَهْط صَعْصعة إلى البادية ، فقال لرَّه عل بككتر : قُتيل صعصعة بطليبه بدم صاحبكم ، فود وره ، فأخذ لصعصعة ديتين .

[ ذكر الخبر عن خلاف ابن الأَشعث على الحجّاج] قال أبو جعفر : وفي هذه السنة خالف عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث الحجّاجَ ومن معه من جُند العراق ، وأقبلوا إليه لحربه في قول أبي نخسَف، وروايته لذلك عن أبى المخارق الراسيّ ، وأما الواقديّ فإنه زعم أنّ ذلك كان

في سنة اثنتين وثمانين.

\* ذكر الحبر عن السبب الذي دعا عبد الرحمن بن محمد إلى ما فعل من ذلك وماكان من صنيعه بعد خلافه الحجاّج في هذه السنة :

قد ذكر أنا فها مضى قبل ما كان من عبد الرحمن بن محمد في بلاد رُتُسبيل، وكتابه إلى الحجّاج بما كان منه ١١ هناك ، وبما عُرض ١) عليه من الرأى فما يستقبل من أيامه في سنة عمانين (٢) ، ونذكر الآن ما كان من أمره في سنة إحدى وتُمانين في رواية ِ أبي مِخنَف ، عن أبي المخارق .

ذَكَر هشام عن أبي مخذَف قال : قال أبو المُخارِق الراسبي : كتب الحجّاج إلى عبد الرحمن بن محمد جواب كتابه:

أما بعد ، فإن كتابك أتاني ، وفهمتُ ماذكرتَ فيه ، وكتابُك كتاب امرئ يحبّ الهدُّنة ، ويستريح إلى الموادّعة،قد صانع عدوًّا قليلا ذليلا،قد أصابوا من المسلمين جُنداً كان بلاؤهم حسَمَناً ، وغَمَناؤهم في الإسلام عظياً . ١٠٥٣/٢ لَعَمرُك يابن أم عبد الرحمن ؛ إنك حيث تكف عن ذلك العدو بجُندى وحدد ي

1.04/4

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۳۲۹ (۱-1) ب، ف : « هنالك وما عزم » .

وما بعدها .

لسخيي النفس عمّن أصيب من المسلمين . إنى لم أعدد رأيك الذي زعمت أنك رأيت وأي مكيدة ، ولكني رأيت أنه لم يحملك عليه إلا ضعفك ، والتياث رأيت ، فامض لما أمرتك به من الوغول في أرضهم ، والهدم لحصونهم ، وقتل مثقاتلتهم ، وسبّى دراريهم .

ثم أرَدُفَهُ كتابًا فيه :

أما بعد ، فدُر مَن قبلك من المسلمين فلنيحر ثوا وليقيموا ، فإنها دارُهم حتى يتفتتحها الله عليهم .

ثم أردفه كتاباً آخر فيه :

أما بعد ، فامض لما أمرتك به من الوغول فى أرضهم ، وإلا فإن إسحاق ابن محمد أخاك أمير الناس ، فخله وما وُلِيّيتَهُ .

فقال حين قرأ كتابية : أنا أحمل ثقل إسحاق ؛ فعير ض له ، فقال : لا تنفعل ، فقال : ورب هذا – يعنى المنصحيف – لئن ذكرته لأحد لأقتلنتك . فظن أنه يريد السيف ، فوضع يبده على قائم السيف ، ثم دعا الناس إليه ، فخيمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أيها الناس ، إنى لكم ناصح ، ولصلاحكم مُحب ، ولكم في كل ما يُحيط بكم نفعه ناظر ، وقد كان من رأيي فيما بينكم وبين عدو كم رأي استشرت فيه ذوى أحلامكم ، وأولى التجربة للحرر ب (١) منكم ، فرضوه لكم رأياً ، ورأوه لكم في العاجل والآجل صلاحاً ، وقد كتبت (١) إلى أميركم الحجاج ، فجاءني منه كتاب يعجزني ويضعني ، ويأمرني بتعجيل الوغول بكم في أرض العدو ، وهي البلاد التي هلك إخوانكم ويأمرني بتعجيل الوغول بكم في أرض العدو ، وهي البلاد التي هلك إخوانكم فيها (٣) بالأمس ، وإنما أنا رجل منكم أمضي إذا مضيتم ، وآئي إذا أبيتم. فثار إليه الناس فقالوا: لا ، بل نأبي على عدو الله ، ولا نسمت له ولا نطيع .

قال أبو ميخنكف: فحد ثنى مطرّف بن عامر بن واثلة الكناني أن أباه كان أوّل متكلّم يومئذ، وكان شاعراً خطيباً، فقال بعد أن حسميد الله وأثنى عليه: أما بعد، فإن الحجّاج والله ما يررَى بكم إلا ما رأى القائل الأوّل إذ قال

1.01/4

<sup>(</sup>١) ب، ف: «منكم للحرب». (٢) بعدها في ب، ف: «بذلك».

 <sup>(</sup>٣) ب، ف : « فيها إخوانكم » .

لأخيه: احمل عبدك على الفررس، فإن هملك هلك، وإن نجا فكك. إن الحجاجوالله ما يبالى أن يخاطر بكم في قحم كم بلاداً كثيرة اللهوب والتصوب (١)، فإن ظفر تم فغنمتم أكمل البلاد وحاز المال، وكان ذلك زيادة في سلطانه، وإن ظفر عدو كم كنتم أنم الأعداء البغضاء الذي لا يبالى عنتهم، ولا يبقى عليهم، اخلعوا عدو الله الحجاج وبايعوا عبد الرحمن، فإنى أشهدكم أنى أوّل خالع. فنادى الناس من كل جانب، فعلنا فعلنا، قد خلعنا عدو الله، وقام عبد المؤمن بن شبست بن ربعي التميمي ثانياً - وكان على شرطته حين أقبل عبد المؤمن بن شبست بن ربعي التميمي ثانياً - وكان على شرطته حين أقبل فقال: عباد الله، إنكم إن أطعتم الحجاج جعل هذه البلاد بلاد كم ما بقيتم، فقال: عباد الله بأرى أو يموت أكثر كم البيعوا أمير كم، وانصر فوا إلى تعاينوا الأحبية (١ فيما أرى أو يموت أكثر كم ١). بايعوا أمير كم، وانصر فوا إلى عدو كم فانفوه عن بلاد كم ، فوثب الناس إلى عبد الرحمن فبايعوه ، فقال: تبايعوني على خلع الحجاج عدو الله وعلى النصرة لى وجهاده معى حتى ينفيته تبايعوني على خلع الحراق فبايعه الناس ، ولم يذكر خلع عبد الملك إذ ذاك بشيء الله من أرض العراق فبايعه الناس ، ولم يذكر خلع عبد الملك إذ ذاك بشيء .

1.00/4

قال أبوم خنتف : حد ثنى عمر بن ذر القاص أن أباه كان معه هنالك، وأن ابن محمد كان ضربة وحبسه لانقطاعه كان إلى أخيه القاسم بن محمد، فلما كان من أمره الذي كان من الحلاف دعاه فحملة وكساه وأعطاه، فأقبل معه فيمن أقبل ، وكان قاصًا خطيبًا .

قال أبو مخنف : حد ثنى سيف بن بشر العجلى ، عن المنخل بن حابس العبدى أن ابن محمد لما أقبل من سيجستان أمر على بست عياض ابن هميان البكرى، من بنى سمد وس بن شيئبان بن دهل بن ثعلبة ، وعلى زرَنْج عبد الله بن عامر التميمي ثم الداري ، ثم بعث إلى رُتْبيل ، فصالحه على أن ابن الأشعث إن ظهر فلا خراج عليه أبداً ما بقيى ، وإن هر فأراده ألحاه عند و

<sup>(</sup>١) اللهوب: جمع لهب، وهو وجه من الجبل لا يمكن ارتقاؤه ، واللصوب : جمع لصب ، وهو مضيق الوادى . (٢ - ٢) ب ، ف : « فيما أرى أو يموت أكثرهم » .

شَطَّت نَوَى منْ دارُهُ بالإِيوانْ

مِن عاشِيقِ أَمسَى بزَابُلِسْتانْ

كَذَّابُهَا الماضِي وكذابُ ثانْ

يوماً إلى الليل يُسَلَّى ما كان

حين طَغَى في الكفر بعدَ الإيمانُ

سارَ بجمْع كالدُّبَى من قَحْطانْ(٢)

بِجَحْفَل جَمِّ شديدِ الإِرْنانْ(٣)

قال أبومخنَّف : حدَّثني خُشَّينة بنُ الوَّليد العبسيُّ أنَّ عبد الرحمن لمَّا خرج من سيجيستان مقبلا إلى العراق ساربين يديه الأعشى على فرس، وهو يقول:

إيوان كِسْرى ذي القُركي والرَّيحانُ (١) ١٠٥٦/٢

إِنَّ تُقيفاً منهم الكذَّابان ، أَمكُنَ ربِّي مِن تَقيفِ هَمْدَانْ

إِنَّا سَمَوْنا للكَفُور الفَتَّانْ بالسَّيِّد الغِطْرِيفِ عبدِ الرّحمٰنْ

ومِن مَعَدٌّ قد أَتى أبن عَدْنانْ فقل لحجًّا ج ولي الشيطان

فإِنَّهِمْ ساقُوه كأْسَ الذَّيْفَانْ

يشبُت لَجِمْع مَذْحِج وهَمْدانْ \* ومُلحِقُوهُ بقُرَى ابنِ مَرْوَانْ \*

قال : وبعث على مقدمته عطية بن عَمرو العنبريّ ، وبعث الحجاج إليه الخيل، فجعل لايلَقمَى خيلا إلَّا هزمَّها، فقال الحجاج: مَن هذا؟ فقيل له: عطيتة ، فذلك قول الأعشى :

فَإِذَا جَعَلْتَ دُرُوبِ فَا رِسَ خَلْفَهُمْ دَرْباً فَدَرْبَا(١٤) فَابْعَتْ عَطِيَّةً فِي الخُيو لِي يُكِبُّهُنَّ عَلَيْكَ كَبَّا

مْمَّ إِنْ عبد الرحمن أقبل يسير بالناس ، فسأل عن أبي إسحاق السَّبيعيّ ، وكان قد كتبه في أصحابه ، وكان يقول : أنت خالي ، فقيل له : ألا تأتيه فقد سأل عنك! فكره أن يأتيه، ثم أقبل حتى مر بكر مان فبعث عليهم خرَشة ابن عمرو التميميّ ، ونزل أبو إسحاق بها ، هلم يدخل في فتنته حتى كانت

1.0V/Y

<sup>(</sup>١) هو أعشى همدان ، وانظر الأغانى ٢ : ٥٥ ، ٢٠ ، فهناك رواية مخالفة .

<sup>(</sup>٢) الدبي : الحراد ، وفي الأغاني : « كالقطا » .

<sup>(</sup>٣) الإرنان : الضوضاء والحلبة .

الجماجم ، ولما دخل الناس ُ فارس َ اجتمع الناس بعضهم إلى بعض ، وقالوا : إنا إذا خلعنا الحجاج عامل عبد الملك فقد خلعننا عبد الملك، فاجتمعوا إلى عبد الرحمن ، فكان أول الناس.

قال أبو مخنَّف فيما حدَّثني أبو الصّلت التيميُّ : حَلَمَ عبدَ الملك بن مروان تيحان ُ بن أبْسُجر من بني تيم الله بن ثعلبة ، فقام فقال : أيها الناس ، إنى خلعت أبا ذيبَّان (١) كَمَخلْعي قميصيي، فخلعه الناسُ إلَّا قليلا منهم، وَوَثِبُوا إِلَى ابن محمد فبايعوه ، وكانت بيعتُه: تُبايعون على كتاب الله وسنة نبيه وخلع أئمة الصلالة (٢) وجهاد المحلِّين ، فإذا قالوا : نعم بايع . فلما بلغ الحجاج خلعه كتب إلى عبد الملك يخبره خبر عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ، ويسأله أن يعجل بعثة الجنود إليه ، وبعث كتابه إلى عبد ِ الملك يتمثّل في آخره بهذه الأبيات، وهي للحارث بن وَعُلَّة :

حَرْباً تُفَرِّقُ بين الجِيرَةِ الخُلُطِ (٣) سَائِلْ مُجَاوِرَ جَرْم ِ هلجَنَيْتُ لهمْ جَمِّ الصُّوَاهِلِ بين الجمِّ والفُرُط(٥) وهلْ سَمَوْتُ بِجَرَّارِ له لَجبٌ (١) في سَاحَةِ الدَّارِ يَسْتَوْقِدْنَ بِالغُبُطِ (١) وهل تركتُ نساءَ الحَيِّ ضاحيةً

وجاء حتى نزل البصرة . وقد كان بلغ المهلب شقاق عبد الرحمن وهو بسجستان ، فكتب إليه :

أما بعد ، فإنك وضعتَ رجْ لك يا بن محمد في غَرَرْز طويل الغَيّ على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الله الله فانظر (٧) لنفسك لا تُنهلكُها ؛ ودماء المسلمين فلا تسفكمها ، والجماعة فلا تفرّقها ، والبَّيعة فلا تَنكُشُها ، فإن قلتَ: أخاف الناسَ على نفسي فالله أحق أن تخافه عليها من الناس، فلا تُعرَّضها لله في سَفَّك دم ، ولا استحلال محرَّم والسلام عليك .

1.09/4

<sup>(</sup>١) أبو ذبان ، كنيته عبد الملك بن مروان ؛ وكان ينبز بها . وانظر ثمار القلوب ٢٤٦

<sup>(</sup> Y ) ب ، ف : « وعلى جهاد أهل الضلالة وخلعهم» .

<sup>(</sup>٣) الأغاني ١٤٠ : ١٤٠ . ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ الأغاني : ﴿ أَمْ هَلَ عَلَوْتَ » .

<sup>(</sup> ه ) الأغانى : « يغشى المحارم بين السهل والفرط » .

<sup>(</sup>۷) ب، ف: «انظر». (٦) الأغاني : «حتى تركت » .

وكتب المهلب إلى الحجاج:

أما بعد فإن آهل العراق قد أقبلوا إليك وهم مثل السبيش المنحد رمن عمل وليس شيء يرد ه حتى ينتهى إلى قراره، وإن لأهل العراق شيراً في أوّل مخرجهم ، وصبابة إلى أبنائهم ونسائهم ، فليس شيء يرد هم حتى يستقطوا إلى أهليهم، ويشمر أولادهم ، ثم واقفهم عندها ، فإن الله ناصر ك عليهم إن شاء الله .

فلما قرأ كتابية قال: فيعبل الله به وفيعل، لا والله ما لى نيظير. ولكن لابن عمّة نيصَح. لما وقع كتاب الحجاج إلى عبد الملك هاله ثمّ نزل عن سريره وبعث إلى خالد بن يزيد بن معاوية ، ودعاه فأقرأه الكتاب ، ورأى ما به من الحيزع ، فقال: يا أمير المؤمنين ، إن كان هذا الحدث من قبيل سيجستان، فلا تتخفه، وإن كان من قبيل خراسان تخوفته. قال: فخرج إلى الناس فقام فيهم فيحمد الله وأثنني عليه ثم قال:

إن أهل العراق طال عليهم عمرى فاستعجلوا قلدري. اللهم سلط عليهم سيوف أهل الشأم حتى يَبلغوا رضاك ، فإذا بلغوا رضاك لم يجاوزوا إلى سُخطك. ثم ذرل .

وأقام الحجاجُ بالبَصْرة وتجهز ليلقى ابن محمد، وترك رأى المهلب وفرسان (١) الشأم يسقطون إلى الحجاج، في كل يوم مائة وخمسون وعشرة وأقل على البُرد من قبل عبد الملك ، وهو في كل يوم تسقيط إلى عبد الملك كُتُبه ورُسله بخبر ابن محمد أيَّ كورة نزل ، ومن أي كورة يرتحل ، وأيُّ الناس إليه أسرَع .

قال أبو محنف : حدّ ثنى فُضيل بن خديج أن مكتبه كان بكر مان ، وكان بها أربعة آلاف فارس من أهل الكوفة وأهل البصرة ، فلما مر بهم ابن محمد بن الأشعث، انجفلوا معه، وعزم الحجاج رأيه على استقبال ابن الأشعث ، فسار بأهل الشأم حتى نزل تُستْمَر ، وقدم بين يديه مطهر بن حرّ العكتى — أو الجندامي — وعبد الله بن رُميشه الطائي ، ومطهر على الفريقين ، فجاءوا حتى انته والى د بُجيش ، وقد قطع عبد الرحمن بن محمد خيلا له ،

1.7./4

<sup>(</sup>۱) ب ، ف : «وسار».

عليها عبد الله بن أبان الحارثي في ثلثمائة فارس - وكانت متسلحة له وللجسند - فلما انتهى إليه مطهر بن حر أمر عبد الله بن رُمية الطائي فأقد معليهم ، فهزمت خيل عبد الله حتى انتهت إليه ، وجر ح أصحابه .

1-11/4

قال أبو مَخنَف : فحد أنى أبو الزبير الهَمَدانيّ، قال : كنتُ في أصحاب ابن محمد إذ دعا الناس وجمعهم إليه ثم قال : اعبرُوا إليه من هذا المكان ، فأقحم الناس ُ حيولَهم مُدجيل من ذلك المكان الذي أمرهم به ، فوالله ما كان بأسرَع من أن عَسَر عُظم خيولينا ، فما تكاملت حتى حملنا على مطهر بن حرّ والطائي فهزمناهما يوم الأضحى في سنة إحدى وثمانين وقتلناهم قَتَمْلا ذريعًا، وأضبنا عسكرَهم، وأثنت الحجاجَ الهزيمة ُ وهو يخطُب، فصَعيد إليه أبو كعب بن عُسيد بن سَرْجيس فأخبَرَه بهزيمة الناس ، فقال : أيِّها الناس، ارتحلوا إلى البصرة إلى معسكر ومِقاتـَل وطعام ومادَّة ، فإنَّ هذا المكان الذي نحن به لا يحمل الجند . ثمّ انصرَف راجعًا وتبعثه خيول ُ أهل العراق ، فكلما أدركوا منهم شاذًّا قَــَــَــَاوه ، وأصابوا ثــقــُلاحـووْه ، ومضى الحجاج لايكوى على شيء حتى نزل الزاوية ، وبعث إلى طعام التجار بالكلاء (١) فأخذه فحمَمَله إليه ، وخلَّى البَّصرة لأهل العراق . وكان عامله عليها الحكمَم ابن أيوّببن الحكم بن أبي عقيل الثقني . وجاء أهل العراق حتى دخلوا البصرة . وقد كان الحجاج حين صدم تلك الصّدمة وأقبل راجعًا دعا بكتاب المهلّب، فقرأه ثم قال : لله أبوه ! أي صاحب حرب هو ! أشار علينا بالرأى ، ولكناً لم نقبل.

1.77/4

وقال غير أبى محنسف: كان عامل البصرة يومئذ الحكم بن أيوب على الصّلاة والصدقة، وعبد الله بن عامر بن مسمع على الشّرط، فسار الحجاج فى جيشه حتى نزل رُستُهُ شباذ وهي من دَستُ وَى من كور الأهواز، فعسكر بها، وأقبل ابن الأشعث فنزل تُستّر، وبينهما نهر، فوجته الحجاج منطبَهر ابن حرّ العكيّ في ألني رجل، فأوقعوا بمسلحة لابن الأشعث، وسار ابن

<sup>(1)</sup> الكلاء: سوق بالبصرة .

الأشعث مبادراً، فواقعهم، وهي عشيّة عرفه من سنة إحدى، وثمانين فيقال: إنهم قَسَلُوا من أهل الشأم ألفاً وخمسائة ، وجاءه الباقون منهزمين ، ومعه يومئذ مائة " وخمسون ألف ألف، ففرّقها في قُـوّاده، وضمَّنهم إياها، وأقبل منهز منَّا إلى البَصْرة إ وخطب ابن الأشعث أصحابته فقال : أما الحجَّاج فليس بشيء ، ولكنا نريد غزَو عبد الملك ، وبلغ أهلَ البَصرة هزيمةُ الحجّاج، فأراد عبد ألله بن عامر بن مسمع أن يقطع الجيسر دونه ، فرَشاه الحكم ابن أيُّوبَ مائة ألف ، فكفّ عنه . ودخل الحجاج البَصرة ، فأرسل إلى ابن عامر فانتزع المائـةُ الألف منه .. .

رَجْع الحديث إلى حديث أبي مخنف عن أبي الزّبير الهممُدانيّ . فلما دخل عبد الرحمن بن محمد البكرة بايعه على حرب الحجاج ، وخلُّ عبد الملك جميعُ أهلها من قُرْ آئها وكُهولها ، وكان رجل من الأزد من الجمَّهَ الله عَلَمُ الله عَلَمُ بن عبد الغافر له صحابة ، فنزا فبايع (١) عبدالرحمن مستبصراً في قتال الحجاج ، وحَمَنْدق الحجّاجُ عليه، وخندق عبد الرحمن على البصرة . وكان دخول عبد الرحمن البَصرة في آخر ذي الحجة من سنة إحدى وثمانين.

وحجَّ بالناس فى هذه السنة سليمان ُ بن ُ عبد الملك ، كذا حدَّثنى أحمد ُ ابن ُ ثابت ، عمن ذكره ، عن إسحاق َ بن عيسى ، عن أبى متعشر. وكذلك قال الواقديّ ، وقال : في هذه السنة وُلد ابنُ أبي ذئب .

وكان العامل في هذه السنة على المدينة أبان بن عمان ، وعلى العراق والمشرق الحجاجُ بنُ يوسف ، وعلى حرب خُراسانَ المهلَّب ، وعلى خَرَاجها المغيرة بن مهلب من قيبل الحجاج ، وعلى قلَضاء الكوفة أبو بدُرْدة بن أبي موسى ، وعلى قـ تضاء البرَصرة عبد الرحمن بن أذ يُنة .

<sup>(</sup>۱) ب ، ف : « فرأى أن يبايع » .

## ثم دخلت سنة اثنتين وثمانين

## ذكر الخبر عن الكائن من الأَّحداث فيها

整 操 旅

[ خبر الحرب بين الحجاج وابن الأشعث بالزاوية ]

فن ذلك ماكان بين الحجاج وعبد الرحمن بن محمد من الحروب بالزّاوية. ذكر هشام بن محمد، عن أبي مخنف، قال: حدّ ثنى أبو الزّبير الهممدانى قال: كان دخول عبد الرحمن البصرة فى آخر ذى الحجة، واقتتلوا فى المحرّم من سنة اثنتين وثمانين، فتزاحفوا ذات يوم، فاشتد قتالهم. ثم إن أهل العراق هزموهم حتى انتهوا إلى الحجاج، وحتى قاتلوهم على خناد قهم، وانهزمت عامة قريش وثقيف، حتى قال عبيد بن متوهب مولى الحجاج وكاتبه:

فر البرائح وابن عَمّهِ مُصْعبُ وفرّت قريشُ غير آل سَعيد ثم إنهم تـزاحفوا في المحرّم في آخره في اليوم الذي هزم فيه أهل العراق أهل الشام ، فنكصت ميمنتهم وميسرتهم ، واضطربت رماحهم ، وتقوّض صفّهم ؛ حتى د نوا مناً ، فلما رأى الحجاج (١) ذلك جثاعلى ركتبتيه ، وانتضى نحواً من شبر من سبيفه ، وقال : لله در مصفعب اما كان أكرمه حين نزل به ما نرزل! فعلمت أنه والله لا يريد أن يفر . قال : فغمزت أبي بعيني ليأذن ما نرزل! فعلمت أنه والله لا يريد أن يفر . قال : فغمزت أبي بعيني ليأذن لي فيه فأضربه بسيني ، فغمز أنى غمزة شديدة ، فسكنت (١) ، وحانت مني التفاتة ، فإذا سفيان بن الأبرد الكلبي قد حمل عليهم فه رَمهم من قبل الميمنة ، فقلت : أبشر أينها الأمير ، فإن الله قد هرزم العدو . فقال لى : قم فانظر ؛ قال : فقمت فنظرت ؛ فقلت : قد هزمهم الله ، قال : قم أ يازياد فانظر ؛ قال : فقام فنظر فقال : الحق أصلحك الله يقيناً (٣) قد هرزموا ، فانظر ؛ قال : فقام فنظر فقال : الحق أصلحك الله يقيناً (٣) قد هرزموا ، فلما رجعت شتمني أبي وقال : أردت أن تهلكني وأهل بيتي . فخر ساجداً ، فلما رجعت شتمني أبي وقال : أردت أن تهلكني وأهل بيتي .

<sup>(</sup>١) ب، ف: « فلما رأى ذلك الحجاج » . (٢) س: « فسكت » .

<sup>(</sup>٣-٣) ب ، ف : «أيها الأمير أصلحك الله » .

وقتل في المعركة عبد الرحمن بن ءَـوْسجة أبو سُنفْيان النَّهميّ ، وقتـل عقبة ابن عبد الغافر الأزدى ثم الجهضمي، في أولئك القراء في ربيضة (١) واحدة ، وقُتُمَل عبد الله بن رزام الحارثيّ ، وقُدُّمل المنذرُ بنُ الجارود ، وقدُّمل عبد الله ابن عامر بن مسمع، وأتي الحجاجُ برأسه، فقال: ماكنتُ أرى هذا فارقني حتى جاءنى الآن برأسه ؛ وبارز سعيد بن يحيى بن سعيد بن العاص رجلاً يومئذ فقَـتَلـَه، وزعموا أنه كان مولمًى للفضل(١) بن عباس بن ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب ، كان شجاعاً يُدعني نُصيراً ، فلما رأى مشيته بين الصفَّين، وكان يلومه على ميشنيته قال : لا ألومُنه على هذه الميشنية أبداً .

وقتـل الطفيل بن عامر بن واثلة ، وقد كان قال وهو بفارس َ يُـقبل مع عبد الرحمن من كرَّمان إلى الحجاج:

أَلا طَرَقَتْنَا بِالغَرِيَّيْنِ بَعْدَمَا كَلِلْنَا على شَحْط المرَارِ جَنُوبُ هَــدَتها بِأُولَانَا إليك ذُنُوبُ أَتُوْكَ يَقُودُونَ المَنَايِا وإِنَّصَا ولا خيْرَق الدُّنيا لِمن لَم يكُن لَهُ مِن اللهِ في دَار القَرَارِ نصيبُ ١٠٦٦/٢ أَلا أَبلِغ الحجَّاجِ أَنْ قَدْ أَظَلَّهُ عذاب بِأَيْدِي المؤمنينَ مُصيبُ متى نَهْبِط المصرَين يهْرُب مُحمّدٌ ﴿ وَلَيْسَ بِمُنْجِي ابن اللعين هُرُوبُ

قال: منتَّيتَنا أَمراً كان في علم الله أنتُّك أولتي به، فتَعجنَّلَ لك في الدنيا، وهو معذبك في الآخرة . وانهزَم الْناسُ ، فأقبل عبد الرحمن نحوَ الكوفة وتبعه من كان معه من أهل الكوفة ، وتَسَبعه أهلُ القوّة من أصحاب الحيل من أهل البَصْرة .

ولما مضى عبد الرحمن نحو الكوفة وتُنب أهل البنصرة إلى عبد الرحمن ابن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب فبايعوه ، فقاتـَل بهم خمس َ ليال الحجَّاج أشدَّ قتال رآه الناس ، ثمَّ انصرف فلمَحق بابن الأشعث ، وتبعه طائفة من أهل البَصْرة فلتحقول به ، وخرج الحريش بن هلال السعديّ وهو من بني أنف الناقة – وكان جريحيًا – إلى سنَه َوَانَ فَمَاتَ من جراحتِه،

<sup>(</sup>١) الربضة بكسر الراء وسكون الباء ؛ مقتل كل قوم قتلوا في بقعة واحدة .

<sup>(</sup>٢) ط: «المفضل» ، تصحيف.

وقُتُملِ في المعركة زِيادُ بنُ مقاتل بن مسمع من بني قيس بن ثعلبة ، فقامت حسميدة ابنته تسديلة ، وكان على خُمس بكر بن وائل مع ابن الأشعث وعلى الرّجال ، فقالت :

وحامَى زيادٌ على رايتَيْهِ (١) وفرَّ جُسدَىُّ بنى العَنبَرِ فجاء فجاء البلتمَع السعدى فسمعها وهي تمند بالما ، وتعيب التميمي ، فجاء وكان يبيع سَمْنيًا بالمربد، فترك سمَنه عند أصحابه، وجاء حتى قام تحتها فقال:

تَطَاول لَيْلكِ من مُعْصِرِ ! فقد تلْحَقُ الخَيْلُ بالمدْبِرِ ج غيْرَ البرى ولا المُعْدِرِ وطاح لواء بنى جحددر

فقال عامر بن واثلة يرثى ابنــَه طُـُفيلا:

علامَ تُلومينَ من لم يُلِمْ

فإِنْ كَانَ أَردى أَباكِ السِّنانُ

وَقَدْ تَنْطَحُ الخَيْلُ تحْتَ العَجَا

ونَحْنُ منَعْنا لواء الحَريشِ

وَهَدَّ ذَلْكُ رُكنِي هَدَّةً عجباً (٢) فيمن نسيتُ وكل كان لى نَصَباً (٣) حتى كبرْتُ ولم يَتْرُكنَ لِي نَشَباً عنه المياه وفاض الماء فانْقَضَبا وإن سَعى إثر مَنْ قَدْ فاتهُ لَغَبا أبناء فارس في أربائها غلبا لك المنييَّةُ حَيْناً كان مُجْتلباً لك المنييَّةُ حَيْناً كان مُجْتلباً عنك الكتائِبُ لا تخفي لها عقبا تركى النَّسورُ على القتلي مها عُصَبا

البنتي طُفيلُ عَلَى الهَمَّ فانشَعبا وَابْنَيْ سُمَيَّةَ لا أنساهما أَبدًا وَأَخْطَأَتْنِي المنايا لا تُطَالَعُني وَكُنْتُ بَعْدَ طُفَيْلِ كالذي نَضَبَتْ فلا بَعِيرَ لَهُ في الأَرْضِ يَركَبُهُ وسارَ من أَرضِ خاقانَ الَّتِي عَلَبت ومنْ سجستانَ أسبابٌ تُزيّنُها ومنْ سجستانَ أسبابٌ تُزيّنُها ومنْ مؤركة وَغَادَرُوك صريعاً رهْن مَعْركة وَغَادَرُوك صريعاً رهْن مَعْركة

<sup>(</sup>١) ط: «حامى». (٢) الأغاني ١٥: ١٥٣ ، مع اختلاف في الرواية .

<sup>(</sup> ٣ ) الأغانى : « وصبا » .

تعاهَدُوا ثمَّ لَمْ يُوفُوا بِمَا عَهِدُوا وأَسلَمُوا للِعَدُوِّ السَّبْيَ والسَّلَبَا يَا سَوْءَةَ القَوْمِ إِذْ تُسْبِيَ نِسَاؤُهُمُ وهُمْ كَثِيرٌ يَرَونَ الخزي والحَربا

قال أبو مخنف : فحد ثنى هشام بن أبوب بن عبد الرحمن بن أبي عقيل الثقني أن الحجاج أقام بقية المحرم وأوّل صفر ، ثم استعمل على البَصرة أيوب ابن الحكم بن أبى عقيل، ومضى ابن الأشعث إلى الكوفة، وقد كان الحجاج خلّف عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد المرقة .

قال أبو ِمخنسَف - كما حدّثنى يونس بن أبى إسحاق: إنه كان على أربعة آلاف من أهل الشأم .

قال أبو مخدَّف : فحد ثنى سهم ُ بن ُ عبد الرحمن الجُهُ بَى أنهم كانوا الفين ، وكان حنظلة بن ُ الوّراد من بنى رياح بن يَرْبوع التميميّ وابن عتّاب ابن ورقاء على المدائن ، وكان مطر ُ بن ناجية من بنى يَرْبوع على المعونة ، فلما بلغه ما كان من أمر ابن الأشعث أقبل حتى دنا من الكوفة ، فتحصّن ١٠٧٠/٧ منه ابن ُ الحضريّ في القصر ، ووثب أهل ُ الكوفة مع مطر بن ناجية بابن الخضري ومن معه من أهل الشأم فحاصر َهم ، فصالحوه على أن يخرجوا ويخلّوه والقصر ، فصالحهم .

قال أبو محنيف : فحد ثنى يونس بن أبى إسحاق أنه رآهم يسنز لون من القصر على العسجل، وفتيح باب القصر لمطر (١) بن ناجية ، فازد حم الناس على باب القصر ، فاخترط سيفية ، فضرب به جمع فلي باب القصر ، فاخترط سيفية ، فضرب به جمع فلي بغل من بغال أهل الشأم وهم يخرجون من القصر ، فألق جمع فلته ودخل القصر ، واجتمع الناس عليه فأعطاهم مائيي درهم . قال يونس : وأنا رأيتها تشقسم بينهم ، وكان أبو السقر فيمن أعطيماً . وأقبل ابن الاشعث منهزماً إلى الكوفة ، وتبعه الناس اليها .

<sup>(</sup>۱) ب، ف: « لمطرف » .

## [ وقعة دير الجماجم بين الحجاج وابن الأشعث ]

قال أبو جعفر: وفي هذه السنة كانت وقعة دَيْر الحَمَاجِم بين الحجَّاج وابن الأشعث في قول بعضهم . قال الواقديُّ : كانت وقعة ُ دير الحَمَاجِم في شعبان من هذه السنة ، وفي قول بعضهم : كانت في سنة ثلاث وثمانين .

\* ذكر الخبر عن ذلك وعن سبب مصير ابن الأشعث إلى ديثر الجماجم وذكر ما جرى بينه وبين الحجّاج بها :

ذكر هشام عن أبي محنكف، قال : حدَّثي أبو الزبير الهُمَداني ثمَّ الأرحى، قال : كُنت قد أصابتني جراحة ، وحرج أهل الكوفة يستقبلون ابن الأشعث حين أقبل ، فاستقبلوه بعد ما جاز قنطرة زبارا(١) ، فلما دنا منها قال لى : إن رأيت أن تعدل عن الطريق - فلا يرى الناس بحراحتك فإنى لا أحبّ أن يستقبلهم الجرحي- فافعل . فعدلت ودخل الناس ، فلما دخلي الكوفة مال إليه أهل الكوفة كلهم ، وسبقت همدان إليه ، فحفت به عند دار عمرو بن حُرَيث إلَّا طائفة من تميم ليَّسوا بالكثير قد أتَّوا مطرَّ بنَّ ناجية، فأرادوا أن يقاتلوا دونه، فلم يُطيقوا قتالَ الناس. فدعا عبد الرحمن بالسلاليم والعَمَجمَل، فو ضعت ليم عمد الناس القمر ، فصعد الناس القصر فأخذوه ، فأتى به عبد الرحمن بن محمد ، فقال له : استبقى فإنى أفضلُ فرسانك وأعظمتهم عنك غيناء ؛ فأمر به فحبس ، ثم دعا به بعد ذلك فعفا عنه . وباينَعه منطَرُّ ، ودخلَ النَّاس إليه فبايعوه ، وسـَقَط إليه أهلُ البصرة ، وتَمَتُّو صَتُ إليه المسالح والثغور ، وجاءه فيمن جاءه من أهل البصرة عبد الرحمن ابن ُ العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وعرف بذلك ، وكان قد قاتل الحجاج بالبَصْرة بعد خروج ابن الأشعث ثلاثًا ، فبلغ ذلك عبدالملك ١٠٧٢/٢ ابن مروان ، فقال: قاتل الله عُدى الرَّحْمن ، إنه قد فر ! وقاتل غلمان من غيلمان قريش بعده ثلاثاً . وأقبل الحجاج من البصرة فسار في البرّ حتى مرّ بين القادسيّة والعُندَ يَب، ومَنهَعوه من نزول القادسيّة، وبعث إليه عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث عبد الرحمن بن العباس في خيل عظيمة من خيل المصريّن

<sup>(</sup>۱) ب : « زبارا » ، س : « دبارا » .

فنعوه من نزول القادسية ، ثم سايروه حتى ارتفعوا على وادى السباع ، ثم تسايروا حتى نزل الحجاج دير قُرَّة ، ونزل عبد الرحمن بن العباس دير الجماجم ، ثم جاء ابن الأشعث فنزل بدير الجماجم والحجاج بدير قُرَّة ، فكان الحجاج بعد ذلك يقول : أما كان عبد الرحمن يزْجُر الطير حيث رآنى نزلت دير قرَّة ، ونزل دير الجماجم !

واجتمع أهل ُ الكوفة وأهل ُ البِّصْرة وأهل ُ الثغور والمسالح بدِّيْر الجماجم والقرّاء من أهل المصرّين، فاجتمعوا جميعًا على حرب الحجاج، وجمّعتهم عليه بغضُّهم والكراهية له ، وهم إذ ذاك مائة ألف مُقاتل ممن يأخذ العطاء ، ومعهم مثلهم من مـواليهم . وجاءت الحجاجَ أيضًا أمدادُه (١) من قبل عبد الملك من قبل أن ينزل ديرَ قُرَّة ، وقد كَان الحجاج أراد قبل أن يَـنزِل ديمرَ قُرَّة أن يرتفع إلى هريت وناحية الجزيرة إرادة أن يقترب من الشأم والجزيرة فيأتسيَّه المددُ من الشأم من قريب، ويقترب من رَفاغة سيعثر الجزيرة، فلما مرَّ بِدَيْرُ قَرَةً قَالَ : مَا بَهِذَا الْمُنْزُلُ بِمُعُدٌّ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، وإنَّ الفلاليج وعين التمر إلى جَنْسُنا . فنزل فكان في عسكره مخند قيًّا وابن محمد في عسكره مخندقًا، والناس يخرجون في كلُّ يوم فيقتتلون، فلا يزال أحدهما يُدنيي خَـندقـَه نحو صاحبه ، فإذا رآه الآخر خندق أيضًا ، وأدنكي خندقه من صاحبه . واشتد القتال بينهم . فلما بلغ ذلك رءوس قريش وأهل ُ الشأم قيبـَل عبد الملك ومـوالـيه قالوا : إن كان إنما يُمرُّضِي أهل العراق أن يُنزَعَ عنهم الحجاج، فإنَّ نزع الحجاج أيسر من حرَّب أهل العراق ، فانزعه عنهم تمُخلص لك طاعتهم ، وتحقَّن به د ِماءنا ودماءَ هم . فبعث ابنه عبد الله بن عبد الملك ، وبعث إلى أخيه محمد بن مروان بأرض المـو صل يأمره بالقدوم عليه ، فاجتمعا جميعيًّا عنده ؛ كلاهما في جُنندَيهما ، فأمرهما أن يتعرضا على أهل العراق نزع الحجَّاج عنهم ، وأن يُجرِي عليهم أعطياتهم كما تُجرَى على أهل الشأم ، وأن ينزل ابن محمد أيّ بلد من عراق شاءً، يكون عليه واليًّا ما دام حيثًا، وكان عبد الملك والياً ؛ فإن هم قبلوا ذلك عُـزل عنهم الحجاج ، وكان محمد بن مروان

<sup>(</sup>۱) ب، ف: «أمداد».

أمير العراق ، وإن أبدًوا أن يقبلوا فالحجّاج أميرُ جماعة أهل الشأم وولى القتال ، ومحمد بن مروان وعبد الله بن عبد الملك في طاعته. فلم يأت الحجاج أمرٌ قط كان أشد عليه ولا أغيه له ولا أو جع لقلله منه محافة أن يقبلوا فيتُعزَل عنهم ، فكتتب إلى عبد الملك :

يا أمير المؤمنين، والله لئن أعطيت أهل العراق نتزعى لا يلبثون إلا قليلا حتى يخالفوك ويسيروا إليك، ولا يزيدهم ذلك إلا جرأة عليك، ألم تر وتسمع بو ثوب أهل العراق مع الأشتر على ابن عضان، فلما سألهم ما يريدون قالوا: نزع سعيد بن العاص، فلما نزعه لم تتم هم السنة حتى ساروا إليه فقتلوه! إن الحديد بالحديد ينه لمتح . خار الله لك فها ارتأيت . والسلام عليك .

فأبى عبد الملك إلا عرض هذه الحيصال على أهل العراق إرادة العافية من الحرّب. فلما اجتمعا مع الحجاج خرج عبد الله بن عبد الملك فقال : يا أهل العراق ، أنا حبد الله بن أمير المؤمنين ، وهو يمعطيكم كذا وكذا ، فسنكر هذه الحصال التي ذكر نا . وقال محمد بن مروان : أنا رسول أمير المؤمنين اليكم ، وهو يمعرض عليكم كذا وكذا ، فذكر هذه الحصال . قالوا : نرجع العشية ، فرجعوا فاجتمعوا عند ابن الأشعث ، فلم يمبق قائد ولا رأس قوم ولا فارس " إلا " أتاه ، فمحميد الله ابن الأشعث وأثنتى عليه ثم قال :

أما بعد، فقد أعطيتم أمراً انتهازكم اليوم إياه فرصة ، ولا آمن أن يكون على ذي الرّأى غداً حَسَسْرة ، وإنكم اليوم على النّصف وإنكانوا اعتدّوا بالزاوية فأنّم تعتدّون عليهم بيّوم تُسسّر، فاقبلوا ما عَرضوا عليكم وأنّم أعزّاء أقوياء ، والقوم لكم هائبون وأنّم لهم منتقصون (١). فلا والله (٢) لا زلّم عليهم برّاء ، ولا زلّم عند هم أعزّاء ، إن أنتم قبلتم أبدًا ما بقيتم .

فوَثْبِ الْنَاسُ مِن كُلُّ جَانَبِ، فقالوا: إنَّ الله قد أهلكهم، فأصبحوا في

<sup>(</sup>۱) ب: «متنقصون».

<sup>(</sup>٢) ب ، ف : « فوالله » .

الأزْل والضَّنْك والحجاعة والقلّة والذلّة ، ونحن ذوو العَلَدَد الكثير ، والسعر الرفيغ (١) والمادّة القريبة ، لا والله لا نقبل .

فأعادوا خلعته ثانية . وكان عبد الله بن دّواب السلميّ وعمير بن تيحان أوّل من قام بخلعه في الجماجم ، وكان اجتماعهم على خلعه بالجماجم (٢) أجمع من خلعهم إياه بفارس .

فرجع محمد بن مروان وعبد الله بن عبد الملك إلى الحجاج فقالا: شأنتك بعس كرك وجند ك فاعمل برأيك ، فإنا قد أمر نا أن نسمت لك ونطيع ، فقال : قد قلت لكما : إنه لا يراد بهذا الأمر غير كما ، ثم قال : إنما أقاتل لكما ، وإنما سلطاني سلطان كما ، فكانا إذا لقياه سلماً عليه بالإمرة ، وقد زعم أبويزيد السك سكى أنه إنما كان أيضاً يسلم عليهما بالإمرة إذا لقيمها ، وخلياه والحرب فتولاها .

قال أبو محنسَف : فحد ثنى الكلبى محمد بن السائب أن الناس لما المجتمعوا بالجماجم سمعت عبد الرحمن بن محمد وهو يقول : ألا إن بنى مرّوان يعيّرون بالزرقاء ، والله ما لهم نسب أصح منه إلا أن بنى أبى العاص أعلاج من أهل صفّوريسة ، فإن يكن هذا الأمر فى قريش فعنتى فنُقئت بيضة قريش ، وإن يبك فى العرب فأنا ابن الأشعث بن قيس ب ومد بها صوتية يسميع الناس ب وبررزوا للقتال ، فجعل الحجّاج على ميمنته عبد الرحمن ابن سليم الكلبي ، وعلى ميسرته عمارة بن تميم اللّخمي ، وعلى خبيله سفْيان ١٠٧٦/٢ ابن الأبرد الكلبي ، وعلى رجاله عبد الرحمن (٣) بن حبيب (٤) الحكمي ، وعلى ميسترته وجعل ابن الأبرد بن قرة التميمي ، وعلى ميمنته الحجّاج بن جارية الحثيمي ، وعلى ميسترته الأبرد بن قرة التميمي ، وعلى رجاله عبد الرّحمن بن عباس بن ربيعة بن الحارث الهاشمي ، وعلى رجاله محمد بن سعد بن أبى وقيّاص ، وعلى عبد أن الحارث الهاشمي ، وعلى رجاله محمد بن سعد بن أبى وقيّاص ، وعلى عبد أنه عبد الرّحمن بن قيس الجعني ، عبد الله بن زحور بن قيس الجعني ،

<sup>(</sup>١) السعر الرفيغ : السهل . (٢) ب ، ف : « بدير الجماجم » .

<sup>(</sup>٣) ب، ف : «الله» . (٤) ابن الأثير : «خبيب» .

<sup>(</sup> ٥ ) الخيل المجففة : التي عليها التجفاف ، وهو ما جلل به من سلاح .

وكان معه خمسة عشر رجلا من قريش ، وكان فيهم عامر الشعبي ، وسعيد ابن ُ جبير ، وأبو البختري الطائي ، وعبد الرحمن بن أبي ليلي .

ثم إنهم أخذوا يتزاحفون في كل "يوم ويقتتلون؛ وأهل العراق تأتيهم مواد هم من الكوفة ومن سواد ها فيا شاءوا من خصيبهم، وإخوانهم من أهل البصرة وأهل الشأم في ضيق شديد، قد غلت عليهم الأسعار، وقبل عندهم، الطعام، وفقد الشأم في ضيق شديد، قد غلت عليهم الأسعار، وقبل العراق وفرقد الله المراق ويراوحونهم، فيقتتلون أشد القتال، وكان الحجاج يُدُنى يُغادون أهل العراق أخرى، حتى كان اليوم الذي أصيب فيه جبلة بن زحر . ثم إنه بعث إلى كُمُميل بن زياد النجعي وكان رجك "ركينا وقوراً عند الحرب، له بأس كمميل بن زياد النجعي وكان رجك "ركينا وقوراً عند الحرب، له بأس يكادون يبرحون، وكملون فلا يكذبون، فكانوا قد عرفوا بذلك، فخرجوا يكادون يبرحون، وغرج الناس ، فعبي الحجاج أصحابة، ثم ذات يوم كما كانوا يخرجون، وخرج الناس ، فعبي الحجاج أصحابة، ثم زحف في صفوفه، وخرج ابن محمد في سبعة صفوف بعضها على أثر بعض، وعبي الحجاج لكتيبة القرآء التي مع جسَلة بن زحر ثلاث كتائب، وبعث عليها الحرّاح بن عبد الله الحكمةي، فأقبلوا نحو هم.

قال أبومخنسَف : حدّ ثني أبو يزيد السَّكْسَكَيّ، قال : أنا والله فى الخيلِ التي عُسِّيت لجبلة بن زَحْر ، قال : حملْنا عليه وعلى أصحابه ثلاث حملات ؛ كل كتيبة تحمل حملة ، فلا والله ما استنقصْنا منهم شيئيًا .

37 # ¥

[ذكر الخبرعن وفاة المغيرة بن المهلب] وفي هذه السنة تُوُفِّ المغيرةُ بنُ المهلّب بخُراسان .

ذكرَ على بن محمد، عن المفضل بن محمد، قال : كان المغيرة بن المهلب خليفة أبيه بمرو على عمله كله ، فمات في رجب سنة اثنتين وثمانين ، فأتى الحبر يزيد ، وعلمه أهل العسكر فلم يتخبروا المهلب ، وأحب يزيد أن يبلغه ، فأمر النساء فصرَخن ، فقال المهلب : ما هذا ؟ فقيل : مات المغيرة ،

فاسترْجَع ، وجَنَرِع حتى ظهر جزَعُه عليه ، فلا مَه بعضُ خاصّته ، فدعا يزيدَ فوجَهَهَ إلى مَرَوْق ، فجعل يُـوصِيه بما يتعميَل ودموعه تَسَنْحدر على لحيته . وكتب الحجيّاج إلى المهلب يعزيه عن المغيرة ، وكان سيداً ، وكان (١٠٧٨/٧ المهلب يوم مات المغيرة مقيًا بكس وراء النهر لحرْب أهلِها .

قال : فساريزيد ُ في ستين فارساً ــ ويقال : سبعين ــ فيهم مُجاعة بن عبد الرحمن العَمَة كميّ ، وعبد الله بن مُعمّر بن مُسمير اليَشكريّ ، ودينار السجيسْتاني ، والهيثم بن المنخل الجُرْموزي ، وغَرَوان الإسكاف صاحب زَمَّ – وكان أسلمَ على يد المهلب – وأبو محمد الزَّمَّ ، وعطية – مولى لعتيك – فلقيهم خمسمائة من الترك في منفازة نسسَف، فقالوا: ما أنتم ؟ قالوا: تجار ؛ قالوا: فأين الأثقال ؟ قالوا: قد مناها ؛ قالوا: فأعطُونا شيئًا ، فأبي يَـزيد، فأعطاهم مُعِمَّاعة ثوباً وكرابيسَ وقـ وساً ، فانصرَ فوا ثمَّ غَدَرُوا وعادوا إليهم ، فقال يزيد : أنا كنتُ أعلمُ بهم فقاتـِلوهم ، فاشتدَّ القتال بينهم ، ويزيدُ على فرس قريب من الأرض، ومعه رجل من الحـَوارج كان يزيد أخـَذه، فقال: استَبْقني ؛ فن عليه ، فقال له: ما عندك؟ فحمك عليهم حتى خالطهم وصارمن ورائيهم وقد قــَتل َ رجلا ، ثم كر فخالطهم حتى تقد مهم َ وقــَتــَل رجلاً ثمَّ رجع (١) إلى يزيدً. وقتـَل يزيدُ عظيًّا من عظمائهم. ورُمي يزيدُ في ساقه ، واشتد ّت شوكتهم ، وهرب أبو محمد الزّميّ ، وصبر لهم يزيد ُ حتى حاجـَزوهم ، وقالوا : قد غـَدرنا ، ولكن لا ننصرف حتى نموتُ جميعًا أو تموتوا أو تُعطونا شيئًا، فحلف يزيدُ لا يعطيهم شيئًا، فقال مُجَّاعة : أذكَّرك ٢/٧٥/٢ الله َ ، قد هلك المغيرة ، وقد رأيت ما دخل على المهلب من مصابه ، فأنشُدك الله أن تصابَ اليوَم !

قال : إن المغيرة لم يَعَدُ أجله ، ولست أعدو أجلَى . فرى اليهم مُجَّاعة بِعمامة صفراء فأخذوها وانصر فوا ، وجاء أبو محمد الزمّى بفوارس وطعام ، فقال له يزيد : أسلمتنايا أبا محمد ؛ فقال : إنما ذهبت لاجيئكم بمَدد وطعام ، فقال الراجز :

<sup>(</sup>۱) س : «ورجع » .

قد علم الأُقوامُ والجنودُ أَنك يوم التُركِ صَلبُ العودُ

أَنْ قد لقوهُ شِهاباً يَفْرِج الظُّلْمَا غِيرَ التأسِّي وغيرَ الصبرِ مُعتَصَمَا وما أَرى نبوةً منهم ولا كَزَما من الكرية حتى ينتلعن دَمَا كِلاَ الفريقين ما وَئَى ولا انهزما

يزيدُ يا سَيفَ أَبى سعيدُ والجمع المشهودُ يَوم المجمع المشهودُ وقال الأشقرى :

والتُّرك تعلمُ إِذ لَاق جُموعَهُمُ بفِتية كأُسُودِ الغابِ لَم يَجِدوا نرى شُرائجَ تَغشى القومَ من علقٍ ١٠٨٠/٧ وتحتَهُمْ قرَّحٌ يَرْكبْنَ ما ركِبوا في جازَّةِ الموتِ حتى جَنَّ لَيْلُهُمُ

وفي هذه السنة صالبَح المهلب أهل كس (١) على فيد ية، ورحل عنها يريد مَـرْوَ .

#### ذكر الخبر عن سبب انصراف المهلُّب عن كِسّ

ذكر على "بن محمد ، عن المفضل بن محمد ، أن المهلب اتهم قوماً من مضر فحبسهم وقفك من كيس وخلقهم ، وخلق حريث بن قطبة مولى خراعة ، وقال : إذا استوفيت الفيد ية فرد عليهم الرهن . وقطع النهر فلما صار ببك غ أقام بها وكتسب إلى حريث: إنى لست آمن إن رددت عليهم الرهن أن يغير وا عليك ، فإذا قبضت الفيدية فلا تخلى الرهن حي عليهم الرهن بك خ . فقال حريث لملك كس " : إن المهلب كتب إلى أن احبس الرهن حتى أقدم أرض بك خ ، فإن عتجملت لى ما عليك سلمت اليك رهائنك ، وسرت فأخبرته أن كتابه ورد ، وقد استوفيت ما عليك سلمت ورددت عليكم الرهن ، فعجل لم صلحهم ، ورد عليهم من كان في أيديهم منهم . وأقبل فعرض لم الترك ، فقال الهد يفقل له المناه فقد لقينا

<sup>(</sup>١) ط: «كش»، وكس مدينة تقارب سمرقند.

يزيد بن المهلتب ففك كى نفسه. فقال حُريَث: ولد تَنْبَى إذا أُمَّ يزيد! وقاتلَمهم المُما فقيد المهلتب ففك ففي فقيد وهم ، فمن عليهم وخلاهم، ورد عليهم الفيداء. وبلغ المهلتب قوله: ولدتنني أم يزيد إذاً، فقال: يأنف العبد أن تلده رحمه ! وغيضب .

فلما قدم عليه بلخ قالله: أين الرّهُن؟ قال: قبضتُ ماعليهم وخلّيتهم ، قال: ألم أكتب إليك ألّا تخلّيهم ! قال: أتانى كتابُك وقد خليتُهم ، وقد كُفيتُ ما خفت ؛ قال: كذبت ، ولكنك تقرّبت إليهم وإلى ملكهم فأطلعته على كتابى إليك . وأمر بتجريده ، فجروع من التجريد حتى ظن المهلبُ أن به برصًا ، فجرّده وضربه ثلاثين سوطًا. فقال حرريث: وددت أنه ضربنى ثلمائة سوط ولم يجرّدنى ، أنها واستحياء من التجريد ، وحلف ليهتلن المهلت .

فركيب المهلب يوميًا وركيب حُريث ، فأمر غلامين له وهو يُسيرُ خلفَ المهلّب أن يضرباه ، فأبى أحدُ هما وتَرَ كه وانصرف ، ولم يجترئ الآخر للم صار وحده أن يُقدم عليه ، فلما رجع قال لغلامه: ما منعك منه ؟ قال: الإشفاق والله عليك ، ووالله ما جزعت على نفسى ، وعلمت أنا إن قتلناه أنك ستُقتل ونقتل ، ولكن كان نظرى لك ، ولو كنت أعلم أنك تسلم مين القتل لقتلته .

قال: فترك حُريث إتيان المهلب، وأظهر أنه و صَحِعٌ، وبلغ المهلب الله الله عارض وأنه يريد الفتك به، فقال المهلب لثابت بن قطبة: جثني بأخيك، فإيما هو كبعض ولدى عندى، وما كان ما كان متى إليه إلا نظراً له وأدباً، ولريما ضربت بعض ولدى أؤد به . فأتى ثابت أخاه فناشدَه، وسأله أن يركب الى المهلب، فأبى وخافه وقال: والله لا أجيشه بعد ما صَنَع بى ما صَنَع ، ولا آمنه ولا يأمنني . فلما رأى ذلك أخوه ثابت قال له: أما إن كان هذا رأيك فاخرج بنا إلى موسى بن عبد الله بن خازم، وخاف ثابت أن يتقتل حريث بالمهلب فيتقتلون جميعاً؛ فخرجا في ثلمائة من شاكر يتهما والمنقطعين وليهما من العرب .

## [خبر وفاة المهلُّب بن أبي صفرة ] قال أبو جعفر : وفي هذه السنة توفِّي المهلب بن ُ أبي صُفْرة . \* ذكر الحبر عن سب موته ومكان وفاته :

قال على " بن محمد : حد تني المفضّل، قال : مضى المهلب منصرَ فيه من كس يريد مرور ، فلما كان بزاغول من مروالرود أصابته الشوصة - وقوم يَقولون: الشو كة (١) \_ فدعا حبيباً ومن حضره من ولده، ودعا بسهام فحرُزمت، وقال : أترونكم كاسريها مجتمعة ؟ قالوا : لا ، قال : أَفْتَرَوْنُكُم كَاسِريها متفرَّقة ؟ قالوا : نعم ؛ قال : فهكذا الجماعة ، فأوصيكم بتـَقُوَى الله وصلة ِ الرَّحيم، فإن صِلتَه الرَّحيم تُنسئ في الأجل، وتُشْرَى المالُ ، وتُكثر العَـدَد؛ وأنهاكم عن القطيعة ، فإن القطيعة تُعنْقيب النار ، وتورِث الذلَّة والقيلَّة، ١٠٨٣/٢ فتحابيُّوا وتواصَّلُوا، وأجمعوا أمركم ولا تختَّلفوا، وتبارُّوا تجتمعُ أمورُكُم ؛ إنَّ بني الأم يختلفون ، فكيف ببني العكلات ! وعليكم بالطاعة والحماعة ، وليكن فعالـُكم أفضل من قولـيكم ، فإنى أحبّ للرجل أن يكون لعمله فضل " على لسانه ، واتقوا الجواب وزُلَّة اللسان، فإنَّ الرجل تزِلُّ قدمُه فينتعيش من زَلته ، ويزِل لسانُه فيهَليك . اعرِفوا لمَن يغشاكم حقَّه ، فكنى بغُدُوّ الرجل ورواحيه إليكم تذكرة له، وآثروا الجُود على البُخْل ، وأحيدوا العَرَب واصطنعوا العُرْف ، فإن الرجل من العرب تَعدُه العِدة َ فيموتَ دونـَك ، فكيف الصنيعة عندًه ! عليكم في الحرب بالأناة والمكيدة ، فإنها أنفع في الحرب من الشجاعة ، وإذا كان اللقاء نزل القضاء ، فإن أخذ رجل بالحزم فظهر على عدوَّه قيل : أتى الأمرَ من وَجَنْهه ، ثمَّ ظفِر فحُمه ، وإن لم يتظفر بعد الأناة قيل: ما فرّط ولا ضيّع ، ولكنّ القضاء غالب . وعليكم بقراءة القرآن ، وتعليم السنَّن ، وأدب الصَّالحين، وإياكم والحيفَّة وكثرَة الكلام فى مجالسكم، وقد استخلفتُ عليكم يزيدً ، وجعلتُ حبيبًا على الجُنْد حتى يتقدم بهم على يزيد، فلا تُخالفوا يزيد، فقال له المفضّل: لو لم تقد مه لقد مناه.

<sup>(</sup>١) في اللسان :«الشوصة : ريح تأخذ الإنسان في لحمه تجول مرة هنا ومرة هنا ، ومرة في الجنب ومرة فى الظهر ومرة فى الحواقن » . وفيه أيضاً : « الشوكة داء كالطاعون » .

ومات المهلتب وأوصى إلى حبيب، فصلتى عليه حبيب، ثمّ سار إلى مَرَّوَ. وَكَتْبَ يَزِيدُ إلى عَبْدَ الملك بوَفَاةَ المهلب واستخلافه إياه، فأقرّه الحجّاج (١). ويقال: إنه قال عند موته ووصيته: لوكان الأمرُ إلى لولتيتُ سيد ولدى حبيباً. قال: وتوفَّى في ذي الحِجة سنة اثنتين وثمانين، فقال نَهارُ بنُ ١٠٨٤/٢ تَوسعة التميميّ:

أَلَا ذَهبَ الغزوُ المُقرِّبُ للغِنَى ومات النَّدى والجُودُ بعد المهلَّبِ (٢) أَقاماً بمروالرُّوذِ رَهنَىْ ضريحِهِ وقد غُيّبا عن كلّ شرقِ ومغرب إذا قيلَ أَيُّ الناسِ أَولى بنعمة على الناسِ؟ قلناه ولم نَتهيّبِ أَبَاحَ لنا سهلَ البلادِ وحزنها بخيلٍ كأرسال القطا المُتسَرِّبِ يُعرِّضُها للطَّعنِ حتى كأَيْما يُجللُّها بالأرجُوان المُخضَّبِ يُعرِّضُها للطَّعنِ حتى كأَيْما يُجللُّها بالأرجُوان المُخضَّبِ تُطيفُ به قَحطانُ قد عُصِّبتُ به وأحلافُها من حى بكرٍ وتغلِب وحَيَّا مَعلً عُوَّذُ بِلُوائه يُفدُّونَه بالنفس والأم والأب

وفى هذه السنة ولى الحجّاجُ بن يوسفَ يزيـدَ بنَ المهلب خُراسانَ بعد ٧/ه٠٨٠ موت المهلّب .

وفيها عَـزَل عبد اللك أبان بن عمان عن المدينة ؛ قال الواقدي : عزله عنها لثلاث عشرة ليلة خلت من جُمادي الآخرة .

قال : وفيها ولتى عبد ُ الملك هشام بن إسماعيل َ المخزوى المدينة . وعَـزَل هشام ُ بن إسماعيل عن قضاء المدينة لما وليها نوفيل َ بن مُساحق العامري ، وكان يحيى بن الحكم هو الذي استقضاه على المدينة ، فلما عُـزل يحيى ووَلِيها أبان ُ ابن عثمان أقره على قضائها ؛ وكانت ولاية أبان المدينة سبع سنين وثلاثة أشهر وثلاث عشرة ليلة ، فلما عـزَل هشام ُ بن ُ إسماعيل وفيل بن مُساحق عن القضاء ولتى مكانية عمر و بن خالد الزُّرقي .

<sup>(</sup>١) ابن الأثعر : «فلما توفى كتب ابنه يزيد إلى الحجاج يعلمه بوفاته، فأقر يزيد علىخراسان» .

<sup>(</sup>٢) البيت الأول والثاني في كتاب المعمرين ١٤٣.

وحَمَّجٌ بالناس في هذه السنة أبان ُ بن ُ عَبَّان ، كذلك حد ٌ ثني أحمد ُ بن ُ ثابت عمَّن ذكره ، عن إسحاق َ بن عيسي ، عن أبي معشر .

وكان على الكوفة والبَصْرة والمَشرِق الحجّاجُ، وعلى خُراسانَ يزيدُ بنُ المهلب من قبلَ الحجّاج .

# ثم دخلت سنة ثلاث وتمانين ذكر الأحداث التي كانت فيها

\* \* \*

#### [خبر هز ممة ابن الأشعث بدير الجماجم]

فهما كان فيها من ذلك هزيمة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بدَيْس ١٠٨٦/٢ الحماجم .

#### « ذكر الحبر عن سبب انهزامه:

ذكر هشام بن محمد، عن أبى محند ، قال: حد ثنى أبو الزبير الهمدانى ، قال: كنت فى خسيل جبكة بن زحل ، فلما حمل عليه أهل الشأم مرة بعد مرة ، نادانا (۱) عبد الرحمن بن أبى ليلى الفقيه فقال : يا معشر القراء ، إن الفيرار ليس بأحد من الناس بأقبح منه بكم ؛ إنى سمعت عليبًا (۲) وفع الله درجته فى الصّالحين ، وأثابة (۳ أحسن ثواب الشهداء والصديقين ") يقول يوم لقينا أهل الشأم : أيها المؤمنون ، إنه من رأى عدوانًا يمعمل به ، ومنكر العي يدعم يأحر ، وهو أفضل من صاحبه ، ومن أنكر بلسانه فقد أجر ، وهو أفضل من صاحبه ، ومن أنكر بالسيف لتكون كلمة الله العمليا وكلمة الظالمين السفيل من صاحبه ، ومن أنكر بالسيف لتكون كلمة الله العمليا وكلمة الظالمين السفيل ، فذلك الذي أصاب سبيل الهدى ، ونور فى قلبه اليقين (٤) . فقاتلوا هؤلاء المنحلين المنحد ثين المبتدعين الذين قد جهلوا الحق فلا يعرفونه ، وعملوا بالعدوان فليس ينه كرونه .

وقال أبو البَخْتْرَى : أيتها الناس، قاتلوهم على دينكم وُدنْياكم، فوالله لئن ظهَروا عليكم لينُفسيدُن عليكم دينتكم ، وليتغلِبن على دنياكم .

وقال الشعبي : يا أهل الإسلام، قاتيلُوهم ولا يأخد كم حَرَجٌ من قتالهم،

<sup>(</sup>١) ب: «نادى يا» ، ابن الأثير: «نادى جبلة يا».

<sup>(</sup>۲) + : " على بن أبي طالب " . (۳ - ۳) <math>+ : " ثواب الصديقين والشهداء " . (۲)

<sup>( ؛ )</sup> تهج البلاغة ٢ : ٢٢٤ .

فوالله ما أعلم قوماً على بسيط الأرض أعمل بيظلم ، ولا أجور منهم في اللكم (١) ، فليكن بهم البدار .

1.44/4

وقال سعيد بن حُبير : قاتلوهم ولا تأثموا من قتالهم بنيّة ويقين ، وعلى آثامهم قاتلوهم على جَوْرِهم فى الحكثم ، وتجبّرهم فى الدين ، واستذلاليهم الضّعفاء ، وإماتتهم الصّلاة .

قال أبو محنسَف ، قال أبو الزّبير : فتهيّأنا للحسَمْلة عليهم ، فقال لنا حسَبَلة : إذا حملتم عليهم فاحملوا حملة صادقة ، ولاترد وا وجوهكم عنهم حتى تُواقعوا صفيهم . قال : فحملنا عليهم حملة بجد منّا في قتالهم ، وقوة منا عليهم ، فضربنا الكتائب الثلاث حتى اشفترت (٢) ، ثم مضينا حتى واقعننا صفيهم فضربناهم حتى أزلناهم عنه ، ثم انصرفنا فررنا بجبلة صريعاً لا ندرى كيف قُتل .

قال: فهد تا ذلك و جبنا فوق فنا موقفنا الذي كنا به ، وإن قراءنا لمتوافرون ، ونحن فتناعي جبلة بن زحر بيننا ، كأنما فقد به كل واحد منا أباه أو أخاه ، بل هو في ذلك الموطن كان أشد علينا فقداً . فقال لنا أبوالبَخ برى الطائى : لا يستبينس فيكم قتل بجبلة بن زحر ، فإنما كان كرجل منكم أثنه منيته ليومها ، فلم يكن ليتقدم يومه ولا ليتأخر عنه ، وكلكم ذائق ما ذاق ، ومدعو فجيب . قال : فنظرت إلى (٣) وجوه القراء فإذا الكابة على وجوههم بينة ، وإذا ألسنتهم منقطعة ، وإذا الفسكل فيهم قد ظهر ، وإذا أهل الشأم قد سروا وجد لوا ، فناد وا (١٠) : يا أعداء الله ، قد هككم ، وقد قد ما لله طاغ وتكم ، .

قال أبو مخنسَف : فحد ثنى أبو يتزيد الستكسكي أن جسبَلة حين حسَل هو وأصحابه علينا انكشفنا، وتبعونا، وافترقت منا فرقة فكانت (٦) ناحية ، فنظر نا فإذا أصحابه يتبعون أصحابسنا ، وقد وقف الأصحابه ليرجعوا إليه على

1.44/4

<sup>(</sup>۱) ب: «بحكم». (۲) اشفترت: افترقت. (۳) ب: «فی». (٤) ب، ف ف: «فنادونا». (٥) ب، ف: «طاغیتكم». (۱) ب، ف: «فقامت».

رأس رَهْ وَق ، فقال بعضُنا ، هذا والله جَبَكَة بن زَحْر ، احملوا عليه ما دام أصحابه مشاغيل َ بالقيتال عنه لعلَّكم تصيبونه. قال : فحملْنا عليه ، فأشبهَكُ ما وَلَّى ، ولكن حَمَل علينا بالسيفُ . فلمَّا هبط من الرَّهوة (١) شَجرْناه بالرَّماح فأذْ رَيناه عن فرسه فوقع قتيلا ، ورجع أصحابُه ، فلما رأيناهم مقبلين تنحيُّنا عنهم ، فلما رأوْه قتيلاً رأينا من استرجاعهم وجزعهم ما قرَّت به أعينُنا؛ قال : فتبينًا ذلك في قتالهم إيانا وخروجيهم إلينا .

قال أبو مخنصَف : حدّ ثني سهم بن ُ عبد الرحمن الجُهُـنيّ ، قال : لما أصيب جَبلَة هد الناس مَقتله ، حتى قدم علينا بسطام بن مصقلة بن هُبيرة الشيباني ، فشجع الناس مَقدمُه ، وقالوا : هذا يقوم مقام جببكة ، فسَمِع هذا القولَ من بعضهم أبو البَختريّ ، فقال : قُبُبِّحتم ! إن قتل منكم رجل (٢) واحد ظننتم أن قد أحيط بكم ، فإن قُتل الآن ابن مصقَّلة ألقَّيتم ٢/١٠٨٩ بأيديكم إلى التهلكة ، وقلتم : لم يَبق أحد يقاتيل معه ! ما أخلقكم أن يُخلَفَ رجاؤنا فيكم ! وكان مقدرَم بِسطام من الرّيّ ، فالتَّبي هو وقتيبة في الطريق، فدعاه قُتيبة إلى الحجاج وأهل الشأم، ودعاه بيسطام إلى عبدالرحمن وأهل العراق ، فكالاهما أبي على صاحبه ، وقال بِسطام : لأن أموت مع أهل العراق أحبّ إلى من أن أعيش مع أهل الشأم، وكان قد نزل ماسبَدان؟ فلمَّا قَدَم قال لابن محمد : أمَّر ني على خيل ربيعة ؟ ففعل ، فقال لهم : يا معشر ربيعة، إن في شَرسَفة عند الحرب فاحتملوها لي - وكان شُجاعًا -فخرجالناس ُ ذاتَ يوم ليـَقتتلوا، فـَحمل فيخيل ِ ربيعة َ حتى دخل عسكرَ هم، فأصابوا فيهم نحوًا من ثلاثين امرأة من بين أمَّة وسُريَّة، فأقبل بهن حتى إذا دنا من عسكره ردّ هن "، فجئن ودخلن َ عسكر الحجاج، فقال: أوْلَى لهم! مَنَعَ القومُ نساءَهم، أما لولم يرد وهن لسبيت نساؤهم غداً إذا ظهرت. ثم اقتمَتُلُوا يوميًا آخرَ بعد ذلك، فحملَ عبدُ الله بن مُلكيل الهَـمـْدانيّ في خيل له حتى دخل

<sup>(</sup>١) ب ، ف : « الرهو » ، والرهو : ما اطمأن من الأرض وارتفع ما حوله .

<sup>(</sup>٢) ب ، ف : « رجل واحد منكم » .

عسكرهم فسبا ثمانى عشرة امرأة ، وكان معه طارق بن عبد الله الأسدى وكان رامياً - فخرج شيخ من أهل الشأم من فسطاطه ، فأخمذ الأسدى يقول لبعض أصحابه : استر منتى (١) هذا الشيخ لعلنى أرميه أو أحمل عليه فأطعنه ، فإذا الشيخ يقول رافعاً صوته : اللهم للمنا وإياهم بعافية ؛ فقال الأسدى : ما أحب أن أقتل مثل هذا ، فتركه ، وأقبل ابن مليل بالنساء غير بعيد ؛ ثم خلى سبيلهن أيضاً ، فقال الحجاج مثل مقالته الأولى .

1 . 4 . / 4

قال هشام: قال أبى: أقبل الوليد بن نُحيث الكلبي من بني عامر فى كتيبة إلى جبَملة بن زحر ، فانحط عليه الوليد من رابية وكان جسيًا ، وكان جبلة رجلا رَبْعة — فالتقيا ، فضربه على رأسه فسقط ، وانهزم أصحابه وجيىء برأسيه .

قال هشام: فحد في بهذا الحديث أبو محنه وعوانة الكلبي ، قال: لما جيء برأس جبلة بن زَحْر إلى الحجاج حهمله على رمحين ثم قال: يا أهل الشأم ، أبشروا؛ هذا أول الفتح ، لاوالله ما كانت فيتنة قط فخبت حيى يُمتل فيها عظيم من عظماء أهل اليهمن ، وهذا من عظمائهم . ثم خرجوا ذات يوم فخرج ربجل من أهل الشأم يدعو إلى المبارزة ، فخرج إليه الحجاج ابن جارية ، فحمل عليه ، فطعنه فأذ وراه ، وحمل أصحابه فاستنقدوه ، فإذا هو ربحل من خشعتم يقال له أبو الله رداء ، فقال الحجاج بن جارية : أما إنى لم أعرفه حتى وقع ، ولو عرفته ما بارزته ، ما أحب أن يصاب من قوى مبله . وخرج عبد الرحمن بن عوف الرواسي أبو حميد فدعا إلى المبارزة ، فخرج إليه ابن عم له من أهل الشأم ، فاضطربا بسيفيهما ، فقال كل فخرج إليه ابن عم له من أهل الشأم ، فاضطربا بسيفيهما ، فقال كل واحد منهما لصاحبه : واحد منهما لصاحبه : منهما : أنا الغلام الكلابي ، فقال كل واحد منهما لصاحبه ، من أنت ؟ فلما تساء لا تحاجزا . وخرج عبد الله بن رزام الحارثي المحتيبة الحجاج ، فقال : اخر جوا إلى ربعلا ربعلا ، فأخرج إليه ربحل ، فقال كل تعليم فعل ذلك ثلاثة أيام ، يتقتل كل يوم ربعلا ، حتى إذا كان اليوم الرابع من فعل ذلك ثلاثة أيام ، يتقتل كل يوم ربعلا ، حتى إذا كان اليوم الرابع من فعل ذلك ثلاثة أيام ، يتقتل كل يوم ربعلا ، حتى إذا كان اليوم الرابع

1 - 9 1 / 4

<sup>(</sup>۱) ب، ف : « استراعني » .

أقبل ، فقالوا : قد بجاء لا بجاء الله به ! فدعا إلى المبارزة ، فقال الحجاج للجرّاح : اخرُح إليه ، فخرج إليه ، فقال له عبد الله بن رزام وكان له صديقاً : ويَسْحَلُك يا جرّاح ! ما أخر بجك إلى "! قال : قد ابتليت بك ، قال : فهل لك في خير ؟ قال : ما هو ؟ قال : أنهزم لك فترجع إلى الحجاج وقد أحسنت عند وحسمدك ، وأما أنا فإنى أحتمل مقالسة الناس فى انهزامى عنك حبباً لسلامتك ، فإنى لا أحب أن أقتل من قومى مثلك ؛ قال : فافعل ، فحسمل عليه فأخذ يستطرد له - وكان الحارثي قد قطعت كاته ، وكان يعطش يعطش كثيراً ، وكان من مرحم له معه إداوة من ماء ، فكلما عطش سقاه الغلام فاطرد له الحارثي ، وحسمل عليه الجرّاح حملة بجد لا يريد آلا قتله ، فصاح به غلامه : إن الرجل جاد فى قتلك ! فعطف عليه فضر به بالعمود على رأسه فصرعه ، فقال لغلامه : انضح على وجهه من ماء الإداوة ، واسقه ؛ ففعل ذلك به ، فقال : يا جرّاح ، بشسها ما جزيّاتني ، أردت بك العافية وأردت أن تُرزيرني المنية! فقال : لم أرد ذلك ، فقال : انطكيق فقد تركتك للقرابة والعشيرة .

قال محمد بن عمر الواقدى : حد تنى ابن أبى سبرة ، عن صالح بن ١٠٩٢/٢ كيسان ، قال : قال سعيد الحرشى : أنا فى صف القتال يومئذ إذ خرج رجل من أهل العراق ، يقال له : قدامة بن الحريش التميمى ، فوقف بين الصفين ، فقال : يا معشر جرامقة أهل الشأم ، إنا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة رسوله ، فإن أبيتم فليتخرج إلى رجل ، فخرج إليه رجل من أهل الشأم فقت كه ، حتى قتل أربعة ، فلما رأى ذلك الحجاج أمر منادياً فنادكى: لا يمخرج إلى هذا الكمش أحد ، قال : فكف الناس . قال سعيد الحرشى : فدنوت من الحجاج فقلت : أصلح الله الأمير ! إنك رأيت ألا يمخرج إلى هذا الرجل من الحجاج فقلت : أصلح الله الأمير ! إنك رأيت ألا يمخرج إلى هذا الرجل أحد ، وإنما هلك من هلك من هؤلاء النفر بآجالم ، ولهذا الرجل أجمل ، وأرجو أن يكون قد حضر ، فأذن لأصحابي الذين قد موا معى فليخرج إليه رجل منهم ، فقال الحجاج : إن هذا الكلب لم يزل هذا (١) له عادة فليخرج إليه رجل منهم ، فقال الحجاج : إن هذا الكلب لم يزل هذا (١) له عادة

<sup>(</sup>١) بعدها في ب ، ف : و الدعاء ٥ .

وقد أرعب الناس ، وقد أذنت الأصحابك ، فمن أحبَّ أن يقوم فليـقم . فرجع سعيد الحرشي إلى أصحابه فأعلمهم ، فلما نادى ذلك الرجل بالبراز برزز إليه رجل من أصحاب الحرشي ، فقتله قدامة ، فشق ذلك على سعيد ، وثلقمُل عليه لكلامه الحجاج، ثم نادي قدامة : مَن يُبارِز ؟ فدنا سعيد من الحجاج، فقال : أصلَحَ الله الأمير ! اثذَن لي في الحروج إلى هذا الكَلَبْ ، فقال : وعندك ذلك ؟ قال سعيد : نعم ، أنا كما تنحبّ (١) ؛ فقال الحجاج : أرنى سيفك ، فأعطاه إياه ، فقال الحجاج : معى سيفٌ أثقل من هذا ، فأمر له بالسيف (٢) ، فأعطاه إياه ، فقال الحجَّاجِ ونظر إلى سعيد فقال: ما أجـودَ د رعل وأقوى فرسك! ولا أدرى كيف تكون مع هذا الكلب! قال سعيد: أَرْجُو أَن يُنظفُر نِي الله به ؛ قال الحجاج : اخرج على بـَرَكة الله . قال سعيد : فخرجتُ إليه ، فلما دنوتُ منه، قال: قفْ يا عدوَّ الله، فوقفتُ ، فسرَّني ذلك منه ، فقال : احتمَر إما أن تمكنني فأضربك ثلاثًا، وإما أن أمكنك فتضرَبني ثلاثاً ، ثم مُكني . قلت : أمكنتي ، فوضَع صدرَه على قَرَبوسه ثُمَّ قال : اضرب ، فجمعتُ يدى على سيَّني ، ثمَّ ضربتُ على المغفر متمكِّناً ، فلم يصنع شيئًا ، فساءني ذلك من سيفي ومين ضَرُّبَي ، ثمَّ أجمع رأى أن أضربه على أصل العاتق، فإما أن أقطع وإما أن أوهن يدره عن ضربته، فضر بته فلم أصنع شيئًا؛ فساءني ذلك ومن غاب عني ممَّن هو في ناحية العسكر حين بلغه ما فعلت ، والثالثة كذلك . ثم اخترط سيفيًا ثم قال : أمكني ، فأمكَنْته، فضربني ضربة صرَعني منها ، ثم نزل عن فرسه وجلس على صَدَّرى ، وانتَّزَع من خُفَّيُّه خِنْجِراً أو سكَّينًا فوضعها على حَلَثْتَى يريد ذَبِحى ، فقلتُ له : أنشُدُكُ الله ! فإنك لست مصيبًا من قتلي الشرف والذكر مثل ما أنت مصيب من تركى ، قال : ومن أنت ؟ قلت : سعيد الخرشي ، قال : أوْلي يا عدو الله! فانْسطِياْت فأعيلم صاحبك (٣) ما لقيت . قال سعيد : فانطلقتُ أسعمَى حتى انتهيتُ إلى الحجاج ، فقال : كيف

<sup>(</sup> ۲ ) ب ، ف : «بسيف» . (١) ب، ف: «كا يحب الأمير». (٣) ب، ف: «أصحابك».

رأيتَ! فقلتُ: الأميرُ كان أعلمَ بالأمر (١).

林 恭 恭

رجع الحديث إلى حديث أبى مِخْنَف ، عن أبى يزيد (٢) ، قال : وكان أبو البَخْترى الطائي وسعيد بن جُبَير يقولان : ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تَمُوتَ الطَّبِإِذْنِ اللهِ كِتَابًا مُوَّجَّلًا . . ﴾ (٣) إلى آخر الآية ، ثم يَحمِلان حتى يُواقيعا الصّف.

قال أبو المُخارِق : قاتلُناهم مائة َ يوم سَوَاء أعد ها عداً . قال : نتزلْنا دير الجماجم مع ابن محمد غداة الثلاثاء لليلة مضت من شهر ربيع الأوّل سنة ثلاث وتمانين ، وهنزمنا يوم الأربعاء لأربع عشرة مضت من جُمادى الآخرة عند امتداد الضّحى ومُتُوع النهار ، وما كنا قط أجرأ عليهم ولا هم أهور علينا منهم في ذلك اليوم .

قال: خرج شا إليهم وخرجوا إلينا يوم الأربيعاء، لأربع عشرة مضت من جُمادى الآخيرة ، فقاتل الهم عامة النهار أحسن قتال قاتلناه مُموه قط ، ونحن آمنون من الهزيمة ، عالون للقوم ، إذ خرج سُفيان بن الأبرد الكلبي في الحيل من قبل ميمنة أصحابه ، حتى دنا من الأبرد بن قرّة التميمي ، وهو على مي سي سرة عبد الرحمن بن محمد ، فوالله ما قاتكه كبير قتال حتى انهزم ، فأنكرها الناس منه ، وكان شجاعا ، ولم يكن الفرار له بعادة ، فظن الناس أنه قد كان أومن ، وصُولح على أن يستهزم بالناس ، فلما فعلها ١٠٩٥/٢ الناس أنه قد كان أومن ، وصُولح على أن يستهزم بالناس ، فلما فعلها وجه ، وصعد عبد الرحمن بن محمد المنبر ، فأخذ (٥) يسنادي الناس : عبد الرحمن بن محمد المنبر ، فأخذ (٥) يسنادي الناس : عبد الرحمن بن محمد المنبر ، فأخذ (٥) يسنادي الناس : منبره ، وجاء عبد الله بن دؤاب السلمي في خيل له (١٦) ، فوقف منه قريباً ، منبره ، وجاء عبد الله بن دؤاب السلمي في خيل له (١٦) ، فوقف منه قريباً ، وثبت حتى دنا منه أهل الشأم ، فأخذت نبلهم تحوزه ، فقال : يا بن وثبا ، احمل على هذه الرجال والحيل ، فحمل عليهم حتى أمعنوا . ثم جاءت

<sup>(</sup>١) بعدها في ب ، ف : « مني » . (٢) أول الحديث ص ٣٥٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران:ه ١٤ . (٤) ب، ف : « رفوسهم » .

خيل لهم أخرى ورجالة ، فقال : احمل عليهم يا بن دُؤاب ، فحمل عليهم حيى أمعنوا ، وثبت لا يبر حمنبر ، ودخل أهل الشأم العسكر ، فكبر وا(١) ، فصعد إليه عبد الله بن يزيد بن الغفل الأزدى وكانت ملكيكة ابنة أخيه امرأة عبد الرحمن - فقال : انزل ، فإنى أخاف عليك إن لم تنزل أن تؤسر ، ولعلك إن انصرف ت أن تجمع لهم جسم على يهلكه م الله به بعد اليوم . فنزل وخلل أهل العراق العسكر ، وانهز موا لا يلوون على شيء ، ومضى عبد الرحمن بن محمد العراق العسكر ، وانهز موا لا يلوون على شيء ، ومضى عبد الرحمن بن محمد مع ابن جمعدة بن هسيرة ومعه أناس من أهل بيته ؛ حتى إذا حاذ وا قرية بني جمعدة بالفدوجة دعوا بمعبر ، فعبروا فيه ، فانتهى إليهم بسطام بن مصقلة ، وظن أنه فقال : هل في السفينة عبد الرحمن بن محمد ؟ فلم يكلموه ، وظن أنه فيهم ، فقال :

## \* لا وأَلَتْ نفس عليها تُحاذِرُ \*

ضَرَّمَ قَيْسُ على البِلاَ دَحتى إِذَا اضْطَرَمت أَجْذَمَا(١)

1.47/4

ثم جاء حتى انتهى إلى بيته وعليه السلاح ، وهو على فرسه لم يَسَنزِل عنه ، فخرجت إليه ابنتُه فالتزمها ، وخرج إليه أهله يبكون ، فأوصاهم بوصية وقال : لا تَسَكُوا ، أرأيتم إن لم أترك كم ، كم عسيت أن أبقتى معكم حتى أموت! وإن أنا مت فإن الذى رزَقكم الآن حي لا يموت ، وسيتر زقكم بعد وفاتى كما رزَقكم في حياتى ، ثم ودع أهله وخرج من الكُوفة .

قال أبو محند في الكلبي محمد بن السائب، أنهم لما هر موا ارتفاع النهار حين امتد ومتم عن قال: جئت أشتد ومعى الرمح والسيف والترس حيى بلغت أهلى من يومى، ما ألقيت شيئًا من سلاحى، فقال الحجاج: اتركوهم فليتبد دوا ولا تتبعوهم، ونادى المنادى: من رجع فهو آمن. ورجع محمد بن مروان إلى الموصل، وعبد الله بن عبد الملك إلى الشأم بعد الوقعة، وخليا الحجاج والعراق، وجاء الحجاج حيى دخل الكوفة، وأجلس مصقيلة ابن كرب بن رقيبة العبدى إلى جينه، وكان خطيبًا، فقال: اشتم كل

<sup>(</sup>۱) س: «فكثروا» . (۲) من أبيات للربيع بن زياد، ديوان الحياسة بشرح التبريزي ٢١:٢.

امرئ بمافيه ممتن كنتا أحسنا إليه، فاشتمه بقلة شكره، ولؤم عهده؛ ومن علمت منه عببًا فعبه بما فيه، وصغر واليه نفسه . وكان لا يبايعه أحد والاقال له : أتشهد أنك قد كفرت ؟ فإذا قال : نعم ، بايتعه وإلا قتتله ، فجاء إليه رجل ١٠٩٧/٧ من خشعتم قد كان معتزلا للناس جميعًا من وراء الفرات ، فسأله عن حاله فقال : ما زلت معتزلا وراء هذه التطفة، منتظرًا أمر الناس حتى ظهرت، فأتيتك لأبايعك مع الناس؛ قال : أمتر بيض ! أتستهد على نفسي بالكفر ؟ قال : بئس الرّجل أنا إن كنت عبدت الله ثمانين سنة مم أشهد على نفسي بالكفر ؛ قال : وإن قتلة في فوالله ما بقي من محمري إلا ظيم والى ذا أقتلك ؟ قال : وإن قتلة عساء ، قال : اضربوا عنقه ، فضر بت عساء مناه أنه لم يبق حولم قرشي ولا شامي ولا أحد من الحز بيش إلا رحمه ورتى له من القية لى .

ودَعا بكُمُميل بن زياد النَّخَعَيّ فقال له : أنت المقتص من عثمان أمير المؤمنين ؟ قد كنت أحب أن أجد عليك سبيلا ، فقال : والله ما أدرى على أيّنا أنت أشد غضبًا ؟عليه حين أقاد من نفسه ، أم على حين عفوتُ عنه ؟ ثم قال : أيّها الرجل من ثقيف ، لا تصرف على أنيابك ، ولا تهد م على تهد م الكَثيب ، ولا تكشير كَشَران الذئب ، والله ما بقى من عمرى إلا ظم ع ألحمار ، فإنه يشرب عُدوة ويموت عشية ، ويشرب عشية ويموت غُدُوة ، اقض ما أنت قاض ، فإن الموعد الله ، وبعد القتل ويموت عُد وة ، اقض ما أنت قاض ، فإن الموعد الله ، وبعد القتل الحساب . قال الحجاج : فإن المحجة عليك ، قال : ذلك إن كان القضاء إليك ، قال : بلى ، كنت فيمن قتل عثمان ، وخلعت أمير المؤمنين ، اقتلوه . ١٠٩٨/٢ وتَعَلَّم فقتُل ، قال : بلى ، كنت فيمن قتل عثمان ، وخلعت أمير المؤمنين ، اقتلوه . ١٠٩٨/٢ وتَعَلَّم من بنى عامر بن عوف ، ابن عم منصور بن جمهور .

وأتيى بآخر من بعده ، فقال الحجّاج : إنى أرى ربجلاً ما أظنه يشهد على نفسه بالكُنُفر ، فقال : أخادعى عن نفسى ! أنا أكفَر أهـل الأرض ، وأكفَر من فرعون ذي الأوتاد، فضحك الحجاج وخلّى سبيليه .

وأقام بالكوفة شهراً ، وعـَزَل أهلُ الشأم عن بيوت أهــل الكوفة

# [هزيمة ابن الأشعث وأصحابه في وقعة مسكن]

وفي هذه السنة كانت الوقعة بمَسْكن بين الحجَّاج وابن الأشعث بعدما انهزم من دير الجماجم.

ذكر الخبر عن سبب هذه الوقعة وعن صفتها :

قال هشام : حدَّثني أبو مِخنَّف ، عن أبي يزيد َ السَّكْسَكَيّ، قال : خرج محمَّد بن سعد بن ِ أَبِّي وَقَّاص بعد وَقُعْة الحماجم حَيَّ نزل المدائن، واجتمع إليه ناس ٌ كثير ، وخرج عُسبيد الله بن ُ عبد الرَّحمن بن َسمُرة بن حبيب بن عبد شمس القُرَشيّ حتى أتى البَصرة وبها أيّوب بن الحكم بن البي عقيل، ابن عم الحجاج، فأخذها، وحرج عبد الرّحمن بن محمد حتى قدم البَصرة وهو بها ، 'فاجْتَمَعَ الناسُ إلى عبد الرحمن ونزل ، فأقبل عُبيد الله حينئذ إلى ابن محمد بن الأشعث ، وقال له : إنى لم أرد فراقك ، وإنما أخذتها لك. وخرج الحجاج فبدأ بالمدائن، فأقام عليها خَـمسًا حتى هيأ الرجال فى المعاًبر ، فلما بلغ محمد بن سعد عبورُهم اليهم خرجوا حتى لحقوا بابن الأشعث جميعاً . وأقبل نحوَهم الحجاج ، فخرج الناس ُ معه إلى مَسكن على 'دجيّيل ، وأتاه أهل الكوفة والفُلول من الأطراف ، وتَــلا وم الناس على الفيرار ، وبايع أكثرهم بيسطام بن متصقلة على الموت ، وختند ق عبد الرحمن على أصحابه ، وبَــْتَق الماء من جانب ، فجعل القتال من وجه واحد ، وقدم عليه خالد بن جرير بن عبد الله القسري من خراسان في ناس من بعث الكوفة ، فاقتـتكوا خمس عشرة ليلة "(١) من شعبان أشد القتال حتى قُتيل زياد بن غُنيم القبيني ، وكان على مساليخ الحجاج ، فهد ه ذلك وأصحابه (٢) هداً الشديداً .

قال أبو مِخنَف : حدَّثني أبو جَهَيْضَمَ الأزُّديّ، قال : بات الحجَّاج ليلَّه كلُّه يسير فينا يقول لنا : إنكم أهل الطاعة ، وهم أهل المعصية ، وأنتم تَسَعَـُون في رضوان الله ، وهم يَسعـَون في سُخْط الله ، وعادة الله عندكم فيهم

<sup>(</sup>۱) ب: «خمسة عشر يوماً».

<sup>(</sup> ٢ ) ب : « وهد أصحابه » .

حسَسَنة ؛ ما صدقتم وهم في موطن قط ولا صبرته لهم إلّا أعقبَكم الله النصر عليهم والظفر بهم ؛ فأصبِحوا إليهم عادين جاد بن ، فإني لست أشك في النصر إن شاء الله .

قال : فأصبت عنا (۱) ، وقد عبنانا في الستّحر ، فباكرناهم (۲) فقاتلاناهم أمار الشد قتال قاتلناهم وقد ، وقد جاءنا عبد الملك بن المهلب مجفقاً ، وقد الشد تحتل سنه الناهم وقد الأبرد ، فقال له الحجاج : ضم إليك يا عبد الملك هذا النتشر (۳) لعلى أحسل عليهم ، ففعل ، وحمل الناس من كل جانب ، فانهزم أهل العراق أيضاً ، وقتل أبو البت شرى الطائي وعبد الرحمن بن أبي ليلي ، وقالا قبل أن يُقتلا : إن الفرار كل ساعة بنا لقبيح . فأصيبا . قال : ومشى بسطام بن متصقلة الشيباني في أربعة آلاف من أهل الحفاظ من أهل المصرين ، فكسر وا جفون السيوف ، وقال لهم ابن متصقلة : لو كنا إذا فرونا بأنفسنا من الموت نجو نا منه فرونا ، واكنا (٤) قد علمنا أنه نازل بنا عما قليل ، فأين المتحيد عما لا بد منه! ياقوم إنكم محقون ، فقاتلواعلي الحق ، والله لو لم تكونوا على الحق لكان موت في عز خيراً من حياة في ذل . الحق المارا ، حتى قال الحجاج : على بالرماة لا يقاتلهم غيرهم ، فلما جاءتهم الرماة وأحاط بهم الناس من كل جانب قُتلوا إلا قليلاً ، وأخيذ بكير بن ربيعة بن ثروان (٥) الضمي أسيراً ، فأتبي به الحجاج فقتله .

قال أبو مخنَف : فحد ثنى أبو الجَهَوْضَم، قال : جئت بأسير كان الحجاج يعرفه بالبأس ، فقال الحجاج : يا أهل الشأم ، إنه من صُنْع الله ١١٠١/٧ لكم أن هذا غلام من الغيلْمان جاء بفارس أهل العراق أسيراً ، اضرب عنقية ، فقتله .

قال : ومضى ابن الأشعث والفكل من المنهزمين معه نحو سيجيستان فأتهد عهم الحجاج وعمارة أمير أمير عمارة بن تميم اللخمي ومعه ابنه محمد بن الحجاج وعمارة أمير أ

<sup>(</sup>۱) بعدها في ب : « إليهم » . (۲) ب : «وباكرناهم » .

<sup>(</sup>٣) النشو : القوم المتفرقون لا يجمعهم رئيس . وفي ب : « البشر» .

على القوم؛ فسار عمارة بن تميم إلى عبد الرّحمن فأدركه بالسوس، فقاتله ساعة من نهار ، ثم إنه انهزم هو وأصحابه فهضوا حتى أتوا سابور ، واجتمعت إلى عبد الرحمن بن محمد الأكراد مع من كان معه من الفلول ، فقاتلهم عمارة بن تميم قتالا شديداً على العقبة حتى جررح عمارة وكثير من أصحابه ، ثم انهزم عمارة وأصحابه وخلوا لهم عن العقبة ، ومضى عبد الرحمن حتى مر بكرمان .

قال الواقدى : كانت وقعة الزاوية بالبَصرة فى المحرّم سنة ثلاث وتمانين .
قال أبو محنص : حدّثى سيف بن بِشْر العبجلى ، عن المنخل بن حابس العبدى ، قال : لما دخل عبد الرحمن بن محمد كرّمان تلقاه عمرو بن لحقيط العبدى – وكان عاملة عليها – فهيا له نرزُلا فرزُلا فرزَل ، فقال له شيخ من عبد القيس يقال له متعقيل : والله لقد بلَخنا عنك يابن الأشعث أن قد كنت جباناً ، فقال عبد الرحمن : والله ما جببُنْتُ ، والله لقد دلقت الرّجال بالرّجال ، ولففت الحيل بالخيل ، ولقد قاتلت فارساً ، وقاتلت راجلاً ، وما الهزمت ، ولا تركت العرصة للقوم فى موّطن حتى لا أجد مفاتك ولا أرى معى مفات لا ، ولكنى زاولت ملككا مؤجلا . ثمّ إنه مضى بمن معه حتى فورز فى مفازة كرّمان .

قال أبو مخنسَف : فحد تنى هشام بن أيتوب بن عبد الرحمن بن أبى عسل الثقنى ،قال : لما مضى ابن محمد فى مفازة كترمان وأتسْبعه أهل الشأم دخل بعض أهل الشأم قصرًا فى المتفازة ، فإذا فيه كتاب قد كتسبه بعض أهل الكوفة من شعر أبى جلدة اليتشكئرى، وهى قصيدة طويلة :

أيا لَهْفاً ويا حَزَناً جُميعاً ويا حَرَّ الفواد لِمَا لَقِينَا! تركنا الدين والدنيا جميعاً وأسلمنا الحلائل والبنينا فما كنا أناساً أهل دين فَنصبِرَ في البلاء إذا ابتلينا وما كناً أناساً أهل دنيا فنمنعَها وَلَوْ لم نرجُ دينا

تركنا دُورنا لطَغَامِ عَكِّ وأنباطِ القُرَى والأَشْعَرِينا (١) ثُمَّ إِنَّ ابن محمد مضى حتى خرج على زَرَنْج مدينة سيجيستان ، وفيها رجل من بني تميم قد كان عبد الرحمن استعملَمَ عليها ، يقال له عبد الله بن عامر البعَّار من بني مُعِمَاشع بن دارِم، فلما قدِّم عليه عبد الرَّحمن بن محمد ١١٠٣/٢ منهزمًا أُغلَتَ باب المدينة دونيه، ومنعه دخوليها، فأقام عليها عبد الرّحمن أياماً رجاءً افتتاحها ودخولها . فلما رأى أنه لا يصل إليها خرج حتى أتى بُسْتَ ، وقد كان استعمل عليها رجلا من بكر بن وائل يقال له عياض بن ُ هـمــْيان أبو هيشام بن عياض السدوسيّ، فاستقبـكَـه ، وقال له: انزل ، فجاء حتى نزل به ، وانتظر حتى إذا غفك أصحاب عبد الرحمن وتفرقوا عنه وثب عليه فَأُوثِـُهَـهُ، وأراد أن يأمَـن بهاعند الحجاج ، ويتخذ بهاعندَه مكانيًا . وقد كان رُتُبْيِل سمع بمقدم عبد الرّحمن عليه ، فاستقبله في جنوده ، فجاء رُتْبيل حتى أحاط ببُسْت ، ثمَّ نزل وبعث إلى البكريِّ : والله لئن آذيتَه بما يُقذى عينهَ ، أو ضررته ببعض المضرّة ، أو رزأته حَسَلًا من شُعَرَ لا أبرَح العَرْصة حتى أستنز لك فأقتلُك وجميع من معك ، ثم أسبى ذراريتكم ، وأقسم بين الجند أمواً لكم . فأرسل إليه البكري أن أعطنا أمانيًا على أنفسينا وأموالنا، ونحن ندفعه إليك سالمًا ، وما كان له من مال مُوفَسراً . فصالحهم على ذلك، وآمنهم، ففيَتَحوا لابن الأشعث الباب وخلُّوا سبيليَّهِ، فأتى رُتْسِيلُ فقال له : إن هذا كان عاملي على هذه المدينة ، وكنتُ حيث وليته واثقاًبه ، مطمئنًا إليه، فغدَرَ بي وركب مني ما قد رأيتَ ، فأذَن ْ لي في قَـتَـْله ، قال : قد آمنتُه وأكرَه أن أغـدِر به ، قال : فأذْن لى فى دفْعه وَلهزه (٢) ، والتصغير ١١٠٤/٢ به ، قال : أمَّا هذا فنعم . ففعل به عبد ُ الرحمن بن محمد ، ثمَّ مضى حتى دخل مع رُتُشِيل بلاده ، فأنزله رُتُشِيل عنده وأكرمه وعظمه ، وكان معه ناس من الفكل كثير .

ثم إن عُظمُ الفُلُول وجماعة أصحاب عبد الرحمن ومن كان لا يرجو

<sup>(</sup>١) انظر : الأغاني ١١ : ٣١٣ ، ٣١٣ . (٢) اللهز : الضرب .

الأمان؛ من الرَّءوس والقادة الذين نصبوا للحجَّاج في كلِّ موطن مع ابن الأشعث، ولم يتَقبَلُوا أمانَ الحجَّاج في أوَّل مرَّة، وجهلَدوا عليه الجهيْدَ كلَّه، أقبلوا في أثر ابن الأشعث وفي طلبه حتى ستقلطوا بسجستان ، فكان بها منهم وممن تسبعهم من أهل سيجيسْتان وأهل البلد نحو من ستين ألفيًّا، ونزلوا على عبد الله بن عامر البعّار فحصروه ، وكتَّتبوا إلى عبد الرحمن يخبرونه بقدوميهم وعبّدهم وجماعيتهم ، وهو عند رُتُسبيل . وكان يصلي بهم عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، فكَـتَـبَوا إليه : أن أقبـل والينا لعلنا نسير إلى خُراسان ، فإن بها منا جُنْداً عظيماً ، فلعلُّهم يبايعوننا على قتال أهل الشأم ، وهي بلادٌ واسعة عريضة ، وبها الرَّجال والْحصون . فخرج إليهم عبد الرحمن بن محمد بمن معه، فحصروا عبد الله بن عامر البعّار حتى استنزّلوه، فأمر به عبد الرحمن فضُرِب وعُـذ ّب وحُبيس . وأقبل نحوَهم عمارة بن تميم في أهل الشأم ، فقال أصحاب عبد الرحمن بن محمد لعبد الرحمن : اخرُج ١١٠٠/٢ بنا عن سيجيستان فلندعها (١) له ونأتى خراسان، فقال عبد الرحمن بن محمد: على خُراسان يزيد بن المهلب ، وهو شابّ شجاع صارم ، وليس بتارك لكم ْ سلطانيه ، ولو دخلتمهُوها وجدتموه إليكم سريعيًا ، ولن يدع أهل الشأم اتباعكم، فأكره أن يجتمعَ عليكم أهل ُ خُراسان وأهل الشأم ، وأخاف ألَّا تنالوا ما تَطلبون(٢)، فقالوا: إنَّمَا أَهل خُراسانَ منَّا، ونحن نرجو أَن لو قد دخلناها أن يكون من يتبعنا منهم أكثر ممن يقاتلنا، وهي أرض طويلة عريضة ننتحيي (٣) فيها حيث شننا، وبمكث حتى يـُهلـك الله الحجـّاج أو عبد الملك، أو نرى من رأينا . فقال لهم عبد الرحمن : سيرُوا على اسم الله .

فساروا حتى بلغوا همَراة ، فلم يشعدُروا بشيء حتى خرج من عسكره عُبيد الله بن ُ عبد الرحمن بن سَمُرة القرشيّ في ألفين ، ففارَقَه ، فأخذ طريقاً سوى طريقيهم ، فلمَّا أصبح ابن محمد قام فيهم فحمد الله وأثنى عليه ، تم قال :

أما بعد ، فإنى قد شهدتكم في هذه المواطن ، وليس فيها متشهد

<sup>(</sup>١) ب : «ولندعها» . (٢) ب : «ألا تنالوا ما تطلبونه » . (٣) ب «نتنحي a .

إلّا أصير لكم فيه نفسى حتى لا يَبقَى منكم فيه أحد ، فلما رأيتُ أنكم لا تقاتلون ، ولا تسَصبرون ، أتيتُ ملجاً ومأمناً فكنتُ فيه ، فجاء تنى كتبُكم بأن أقبل إلينا ، فإنا قد اجتمعنا وأمرُنا واحد ، لعلنا نقاتل عدونا ، فأتيتكم فرأيت أن أمضى إلى خراسان وزعمم أنكم مجتمعون لى ، وأنكم لن تفرقوا عنى . ثم هذا عبيد الله بن عبد الرّحمن قد صنع ما قد رأيم ، في حسبى منكم يومى هذا فاصنعوا ما بدا لكم ، أما أنا فنصرف إلى صاحبى الذى أتيتكم ١١٠٦/٧ من قبله ، فن أحب منكم أن يتبعني فليتبعني ، ومن كبر ه ذلك فليذهب حيث أحب في عياذ من الله .

فتفرّقت منهم طائفة ، ونزلت معه طائفة (١) ، وبقى عُظُم العسكر ، فَوَرْسَوا إِلَى عبد الرحمن ، فبايعوه . ثُمّ مضى ابن محمد إلى رُتُسْيل ومضوا هم إلى خُراسان حتى انتهوا إلى هراة ، مفى ابن محمد إلى رُتُسْيل ومضوا هم إلى خُراسان حتى انتهوا إلى هراة ، فقطوا بها الرّقاد الأزدى من العميل ، فقطوا بها الرّقاد الأزدى من العميل ، فقطوا بها الرّقاد الأزدى من العميل ،

وأما على بن محمد المدائي فإنه ذكر عن المفضل بن محمد أن ابن الأشعث لما انه رَم من مسكن مضى إلى كابسُل ، وأن عبيد الله بن عبد الرّحمن بن سبّمسُرة أتى همّراة ، فذم ابن الأشعث وعابمه بفراره ، وأتى عبد الرّحمن بن عباس سيجستان فانضم إليه فكل ابن الأشعث ، فسار إلى خراسان فى جمع يقال فل عشرين ألفاً ، فَنزل همراة ولقوا الرُّقاد بن عبيد العمّتكى فقتلوه ، وكان مع عبد الرحمن من عبد القيس عبد الرحمن بن المنذر بن الجارود ، فأرسل إليه يزيد بن المهلب: قد كان لك فى البلاد متسع ، ومن هو أكل منى فأرسل إليه يزيد بن المهلب: قد كان لك فى البلاد متسع ، ومن هو أكل منى حمداً وأهون شروكة ، فارتحل إلى بلد ليس فيه سلطان ، فإنى أكره قتالك ، وإن أحببت أن أمد ك عمال لسفرك أعنتك به ، فأرسل قتالك ، وإن أحببت أن أمد كا عمال لسفرك أعنتك به ، فأرسل إليه : ما نزلنا هذه البلاد الحاربة ولا لمقام ، ولكنا أردنا أن نريح ، ثم تشخص إن شاء الله ، وليست بنا حاجة "إلى ما عرضت . فانصر ف رسول يزيد إليه ، وأقبل الهاشمي على الجباية ، وبلغ يزيد ، نقال : من أراد أن يُريح ثم يجتاز لم

11-4/4

 <sup>(</sup>۱) ب: «طائقة معه».
 (۲) کذانی ب

ثُمَّ أَتْبَعِهُ فِي أَرْبِعَةً آلَافَ ، ووَزَنَ يَزِيدُ نَفْسَهُ بِسَلَاحِهِ ، فكان أَرْبِعَسَمَاثُة رطل، فقال : ما أراني إلَّا قد تُمَلُّت عن الحرب، أيّ فرس يحملني! ثمَّ دعا بفرسه الكامل فركبه ، واستخلف على مرو خالم جُدَيع بن يزيد، وصيتر طريقية على ممروو الرُّوذ ، فأتى قبر أبيه فأقام عند م ثلاثة أيام، وأعطى من معه مائة َ درهم مائة َ درهم، ثم أتى هَرَاة َ فأُرسَل إلى الهاشميّ: قد أرحث وأسمنت وجبيّت ، فلك ما جبيّت ، وإن أردت زيادة ودناك ، فاخرج فوالله ما أحبِّ أن أقاتلَـك , قال : فأبى إلَّا القتال َ ومعه عُبيد الله بن ُ عبد الرحمن بن ستمرّة، ودس الهاشمي إلى جند يزيد بمنيهم ويدعوهم إلى نفسيه ، فأخبر بعضهم يزيد َ ، فقال : جمَل َّ الْأَمرُ عن العتاب ، أَتَعْدْ تَى بهذا قبل أن يتعشَّى بي ؛ فسار إليه حتى تَكانَى العسكران ، وتأهَّبوا للقتال ، وألتى ليزيد كرسي فقعد عليه، وولتَّى الحربَ أخاه المفضَّل ، فأقبل رجل من أصحاب الهاشمي - يقال له خُلْسَد عَسَسْسَنْ من عبد القيس - على ظمَهْر

١١٠٨/٢ فرَسه ، فرفع صوتـه فقال(١) :

لها جَزَعٌ ثم استهلَّتْ عيُونُها بِصُمِّ القَنَا والبيض تُلْقَى جفُونُها بها بقَرًّا للحيْنِ جُمًّا قُرونُها(٤)

دَعتْ يا يَزِيدَ بنَ المهلَّب دَعَوْةً ولويسمِع(٢) الداعي النِّداء (٣) أَجابِهَا وقدْ فَرَّ أَشْرَافُ العِرَاقِ وغَادَرُوا

وأراد أن يحض يزيد ، فسكت يزيد ُ طويلا حيى ظن الناس أن الشُّعر قد تُنَادِيهِ أَبكارُ العِراقِ وَعُونُها ولا يَمْنَعُ السَّوْآتِ إِلاَّ حُصُوبُها يُدانُ كما قد كان قَبْلُ يَدِينُها تُبكِّي عليه البُقْعُ منها وَجُونُها

حرَّ كه، ثم قال لرجل: ناد وأسمِعتهم ، جَشَّموهم ذلك ، فقال خُلسَيد: لبئس المنادي والمنوه باسمِه يَزيدُ إِذَا يُدعَى لِيَوْم حَفيظَةِ فإِنَّى أَراه عن قليلِ بنفسِه فلا حُرَّةٌ تَبكِيهِ لكنْ نوَائحٌ

<sup>(</sup>۲) ر: «تسمع». (١) ب: « وقال ».

<sup>(</sup>٤) ب: «بها نفر». (٣) ب: «يزيد».

فقال يزيد ُ للمفضّل: قدِّم خيلـَك ، فتقدّم بها ، وتهايـَجوا فلم يكن بينهم كبيرُ قتال حتى تفرّق النّاس عن عبد الرحمن ، وصبر وصبرتُ معه ٢/١٠٩ طائفة من أهل الحفاظ ، وصبر معه العبديّون ، وحمل سعد بن نجد القرّ دوسيّ على حُلمَيس (١) الشيبانيّ وهو أمام عبد الرحمن ، فطعنه حُلمَيس فأذراه عن فرسيه، وحماه أصحابتُه ، وكثرهم الناس فانكشفوا ، فأمر يزيد ُ بالكـَفَّ عن اتباعهم ، وأخذوا ما كان فى عسكرهم ، وأسَروا منهم أسرَى ، فولى يزيد ُ عطاءً بن َ أبى السائب العسكر ، وأُمنَّرَه بضَّم ما كان فيه ، فأصابوا ثلاثَ عشرة امرأة ، فأتوا بهن "يزيد ، فدفعهن إلى مرة بن عطاءبن أبى السائب ، فحملتهن إلى الطّبَسَين، ثم حملهن إلى العراق. وقال يزيد لسعد بن نجد: منَن طَعَنك؟ قال : حليس الشيباني، وأنا والله راجلا أشد منه وهو فارس . قال : فبلغ حُليسًا ، فقال : كذب والله ، لأنا أشدُّ منه فارسًا وراجلاً . وهرب عبد الرحمن بن ُ منذر بن بـِشر بن حارثة فصار إلى موسى بن ِ عبد الله بن ِ خازم . قال : فكان فى الأسرى محمد بن سعد بن أبى وقّاص ، وعمرو بن موسى بن عبيد الله بن متَعتَمر ، وعيَّاش بن الأسوَد بن عوف الزَّهريُّ والهلقام بن نُعيم بن القَعَقاع بن مَعبد بن زُرارة ، وفَير وزحصين، وأبوالعلمُ ج مولَّتي عُبُيدِ الله بن معمَّر ، ورجل من آل أبي عَلَميل ، وسـَوَّار بن مروان ، ٢١١٠/٢ وعبد الرحمن بن طلحة بن عبد الله بن خكَّف ، وعبد الله بن فتَضالة الزَّ هرانيَّ. ولحق الهاشميّ بالسِّند، وأتى ابن مُستمرُّة مرورَ، ثمّ انصرف يزيد لله إلى مرورَ وبعث بالأسرى إلى الحجاج مع سبَّرة بن نتخ ف بن أبي صُفْرة ، وخلى عن ابن طلحة وعبد الله بن فضالة ، وسعى قوم "بعُسيد الله بن عبد الرحمن بن سَمَّرة ، فأخذه يزيد فحسه.

وأمّا هشام فإنه ذكر أنه حدّ ثه القاسم بن محمد الحضرى ، عن حفص ابن عمرو بن قبيَصة ، عن رجل من بنى حنيفة يقال له جابر بن عمارة ، أنّ يزيد بن المهلب حبس عند م عبد الرحمن بن طلحة وآمنه ، وكان الطلحي قد آلى على يمين ألا يركى يزيد بن المهلب في موقف إلّا أتاه حتى يقبل يد م شكراً لما أبده . قال : وقال محمد بن سعد بن أبي وقاص ليزيد : أسألك

<sup>(</sup>۱) ب: «حلبس».

بدعوة أبى لأبيك! فخلتَى سبيلته . ولقول محمد بن سعد ليزيد : « أسألك بدعوة أبى لأبيك » حديث فيه بعض الطول .

قال هشام : حد في أبو محنه من قال : حد في هشام بن أبوب بن عبد الرحمن بن أبى عقيل الثقي "، قال : بعث يزيد بن المهلب ببقية الأسرى إلى الحجاج بن يوسف كا بعمر بن موسى بن عبيد الله بن معمر ، فقال : الله المحتال الله بن معمر المحمن المحمن المحتال الله الأمير الكانت فتنة "مملت البر والفاجر ، فدخلنا فيها ، فقد أمكنك الله منا ، فإن عفوت المحتاك وفضلك الله منا ، فإن عفوت المحتاج : أما قولك : « إنها شملت البر والفاجر » فكذبت ، ولكنها شملت البر والفاجر » فكذبت ، ولكنها شملت الفه بجار ، وعوق منها الأبرار ، وأما اعترافك بذ نبك فعسى أن يتفعك . فقال له فعنزل ، ورجا الناس له العافية حتى قدم بالهلقام بن نعيم ، فقال له الحجاج : أخير في عنك ، ما رجوت من إتباع عبد الرحمن بن محمد ؟ أرجوت أن يكون خليفة " ؟ قال : نعم ، رجوت ذلك ، وطمعت (٣) أن يكنزلى منزلة كن من عبد الملك، قال : فغضب الحجاج وقال : اضربوا عنقه ، فقتل . ونظر إلى موسى بن عمر بن عبيد الله بن معمر وقد نكحى عنه قال : ونظر إلى موسى بن عمر بن عبيد الله بن معمر وقد نكحى عنه

قال: ونظر إلى موسى بن عمر بن عبيد الله بن متعمر وقد نكحى عنه فقال: اضرب واعتنقه وقتل بقيتهم. وقد كان آمن عمر و بن أبى قرة الكندى ثم الحجرى وهو شريف وله بيت قديم ، فقال: يا عمرو ، كنت تفضى إلى وتحد ثنى أنك ترغب عن ابن الأشعث وعن الأشعث قبله ، ثم تبعت عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ؛ والله ما بك عن اتباعهم رغبة ، ولا نعمة عين لك ولا كرامة .

قال : وقد كان الحجاجُ حين هُزِم الناس بالجماجم نادى مناديه : مَن لحق بقتيَبْة بن مسلم بالرى فهو أمانه ، فلحق ناس كثير بقتيبة (٤) ، وكان (٥) فيمن لحق به عامر الشّعبي ، فذكر الحجّاجُ الشعبي يومًا فقال : أين هو ؟ وما فعل ؟ فقال له يزيد بن ُ أبى مسلم : بلغني أيها الأمير أنه لحق بقتيبة بن مسلم بالرّى ، قال : فابعث إليه فلنُوت (١) به،

<sup>(</sup>١-١) ب : « فبفضلك وحلمك » . (٢) بعدها في ب : « له » .

<sup>(</sup>ه) ب: « فكان » . (١) ر : « فليؤت » .

فكَتَسَبَ الحجَّاج إلى قتيبة: أمَّا بعد ، فابعث إلى بالشعبي حين تسَظُرُ في كتابي هذا ؛ والسَّلام عليك ؛ فسُرّح إليه .

قال أبو محنيَف: فحدّ ثني السرّيّ بن إسماعيل عن الشعبيّ ، قال: كنتُ لابن أبى مسلم صَديقًا ، فلما قُدم بى (١) على الحجاج لقيتُ ابن أبى مسلم فقلتُ : أشر على ؟ قال : ما أدرى ما أشيرُ به عليك (٢) غير أن أعتذر ما استطعت من عذر (٣) ! وأشار بمثيل ذلك على " نُصَحائى وإخوانى ، فلما دخلتُ عليه رأيتُ والله غيرَ ما رأوا لي، فسلّمت عليه بالإمرة (١) ثم قلت: أيِّها الأمير ، إنَّ الناس قد أمر وني أن أعتذرَ إليك بغير ما يَعلم الله أنه الحقِّ ، وايمُ الله لا أقول في هذا المقام إلَّا حَقًّا ، قد والله سوَّدنا (٥) عليك ، وحرَّضَنا وجهدنا عليك كلِّ الجهد ، فما آلونا (٦) ، فما كنا بالأقوياء الفَـَجـَرة ، ولا الأتقياء (٧) البررَة ، ولقد نصرك الله ُ علينا ، وأظفرَ ك بنا ، فإن سطوتَ فبذُ نو بنا وما جَرَّت إليه أيدينا ، وإن عفوتَ عنا فبحلمك ، وبعد الحجة (٨) لك علينا ، فقال له الحجاج : أنت والله أحبّ إلى قولا ممن يدخل علينا يتقطر سيفه من دمائنا ثم يقول : مافعلت ولاشهدت ؛ قد أمنت عندنا يا شَعَى ، فانصرف. قال : فانصرفتُ، فلما مَشَيَتُ قليلا قال : هلم يا شعبي ؟ قال : فوَجل لذلك قلبي ، ثم ذكرتُ قوله: «قد أمنت يا شعيى »، فاطمأنت نفسي ، قال: كيف وجدت الناس يا شعى بعدنا ؟ قال - وكان لى مكرماً : فقلتُ : أصلَح اللهُ الأمير! اكتحلتُ والله بعدك السَّهمَر ، واستوعرَ ثُ الجَسَاب، واستحلَسَتُ الحوف ، وفقد ْتُ صالح الإخوان ، ولم أجد من الأمير خَلَـفًا . قال : انصرِف يا شَعْنِي ، فانصرَفْتُ .

قال أبو مخنصَ : قال خالد بن قَطَن الحارثيّ : أُتِيَ الحجّاجُ بالأعشى ، أعشى هَصَدُانَ ، فقال : إيه ياعدُو الله ! أنشد نى قولَك : « بين الأشجّ و بين

1117/4

<sup>(</sup>۱) ب : «قلمت» . (۲) ب : «عليك به» . (۳) ب : «بعدر» .

<sup>(</sup>٤) ر: « فلما دخلت عليه سلمت » . (٥) ب: « تمردنا» . (٦) ب : « وما آ لونا » .

<sup>(</sup> ٧ ) ب : « ولا بالأتقياء » .

<sup>(</sup> ٨ ) ب : « فالحجة » .

قيس »، أَنفِيد من بيتك ، قال: بل أنشُد ك ما قلت لك ، قال: بل أنشد نى هذه ، فأنشبَد ه:

ويُطْوعُ نُورَ الفَاسِقِينَ فَيَحْمُدا(١) ويُعْدِلَ وقْع السَّيْفِمِن كان أَصيكا لِمَا نَقَضُوا العَهْدِ الوثيقَ الموكَّدَالاً) من القول لم تصعد إلى اللهِ مَصْعدا (١) إِذَا ضَمِنُوها اليَوْمَ خَاسُوا مها غَدَا فما يقْربُونَ الناس إلا تَهدُّدا ولكنَّ فخرًا فيهمُ وتَزيُّدا وَمَزَّقَهُمْ عَرْضَ البلادِ وشرَّدَا! وحيُّهُم أمسى ذَلِيلا مُطِرُّدا(٥) وأَبْرَقَ مِنَّا العَارِضَانِ وأَرْعَدا قطَعْنا وأفضينا إلى الموت مُرْصِدا(٧) كِفَاحاً وَلَمْ يَضْرِبْ لَذَلَكَ مَوْعِدَا إِذَا مَا تَجَلَّى بِيْضُهُ وتَوقَّدا جبَالُ شَرَوْرَى لوتُعانُ فتَنْهُدا عليْنَا فولَّى جَمْعُنا وتَبَدَّدَا مُعَاناً مُلَقَّى لِلْفتُوح مُعَوَّدَا

أبى الله إلا أن يُتَمِّمَ نُسورَهُ ويُظهِرَ أَهْلَ الحَقِّ في كُلِّ مَوْطِن ١١١٤/٢ ويُنْزِلُ ذُلًّا بالعِرَاقِ وأَهـلِهِ وما أَحْدَثُوا مِنْ بِدْعَة وعظيمة (٣) وما نكَثوا مِنْ بَيْعة بعْد بَيْعَـة وجُبْناً حشَاهُ رَبهُمْ في قلوبهمْ فلًا صِدْقَ في قُول ولا صَبْرَ عِندَهمْ فكَيْفَ رأيت اللهُ فَرَّقَ جَمْعَهُمْ فَقَتْلَاهِم قَتلَى ضَلَالِ وفتْنة ولما زَحَفْنَا لابنِ يُوسُفَ غُــدُوةً (٦) ٢/ ١١١٥ قَطَعْنَا إِليه الخندقين وإنَّما فَكَافَحَنَا الحجَّاجُ دُونَ صُفُوفنَا (٨) بِصَفٍّ كَأَنَّ البَرقَ فِي حَجُراتِهِ دلفْنَا إليه في صُفُوف كأنَّها فما لَبثَ الحجّاجُ أَنْ سَلَّ سَيْفَهُ وما زاحَفَ الحجّاجُ إِلا رأَيْتَهُ

<sup>(</sup>١) الأغانى ٦ : ٥٩ – ٦١ ، المسعودي ٣ : ١٦٢

<sup>(</sup>٢) الأغانى : «كما نقضوا» . (٣) المسعودى : «وضلالة» .

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير : « لم يصعد » . (٥) ابن الأثير : « وجيشهم أمسى » .

<sup>(</sup>٦) الأغانى : « ضلة » . (٧) مرصداً : مترقباً .

<sup>(</sup> ٨ ) الأغانى : « فصادفنا الحجَّاج » .

نُشبِّهُهَا قِطْعاً من الليْل أَسْوَدا أَلا رُبَّمَا لاقى الجَبانُ فَجَرَّدا ٢١١٦/٢ بفُرْسانها والسَمْهَريِّ مُقَصدًا من الطعن سِندُ باتَ بالصِّبغ مُجْسدًا مَسَاعيرُ أبطال إذا النُّكُسُ عَرُّدا فأَنْهَلَ خِرْصانَ الرِّماحِ وأُوردَا وسلطانه أمسى عزيزًا مؤيَّدا على أمّة كانوا بُغاةً وحُسّدا وكانوا هُمُ أَبغَى البغاةِ وأَعندا وأَفضلَ هذِي النَّاسِ حِلْماً وسُودَدا وأَكرمَهمْ إلا النبيُّ مُحَمَّدا ١١١٧/٢ وَجَدْنا أَمير المؤمنين مُسَدَّدَا وإِن كَايَدُوهُ كَانَ أَقْوَى وأَكْيَدَا مريضاً ومَنْ وَالى النِّفَاقَ وأَلْحدَا وَبِيضاً عليهن الجلابيب خُرّداً ويُذْرِينَ دَمعاً في الخُدُودِ وإِثمِدَا يكنَّ سَباياً والبُعُولَةُ أعبُدًا أَهان الإلهُ من أَهانَ وأَبْعَدَا بحقّ وما لاقى من الطّير أَسْعدَا(٢)

وإِنَّ ابْنَ عباسِ لَني مرجَحِنَّة فما شُرَعُوا رُمْحاً ولا جَرَّدُوا له وكرَّتْ عَلَيْنَا خَيْلُ سُفْيَانَ كَــرَّةً وسُفْيَان يَهْدِما كَأَنَّ لواءَهُ كُهولٌ ومُرْدُ مِنْ قُضَاعَةَ حَوْلَهُ إذا قال شُدُّوا شَـدَّةً حملوا مَعًا جُنُودُ أَمير المؤمنينَ وخَيْسلهُ فيَهْنِي أَميرَ المؤمنينَ ظُهُورُه نزوا يَشتكونَ البغي من أمرائِهمْ وجَدْنا بَنِي مروَانَ خَيْرَ أَنْمَّة وخَيْرَ قُريشٍ في قريش أَرُومَةً إِذَا مَا تَدَبَّرِنَا عَواقِبَ أَمره سيُغلَب قوم غالبُوا الله جَهرةً (١) كذاك يضِلُّ اللهُ من كان قلبُه فقد تركوا الأهلين والمال خلفهم يُنادينهم مُسْتَعْبِراتِ إِليهِم فإِلَّا تُنَاوِلْهُنَّ مِنكَ برحمة أَنَكَتُا وعِصْيَاناً وغَدْرًا وذِلَّةً لقد شَأَم المِصْرِيْنِ فَرْخُ مُحَمد

<sup>(</sup>١) الأغانى : «سيغلب قوماً » .

<sup>(</sup>٢) رواية الأغانى :

لَقَدْشِمْتَ يابَنْ الأَشعثِ العام مِصْرَنا

فظلُّوا وما لاقوا من الطَّير أَسعُدًا

١١١٨/٢ كما شأمَ اللهُ النَّجَيْرَ وأهملَهُ بجَدُّ لهُ قد كانَ أَشْقَ وأنكذا

فقال أهل الشأم: أحسسَن، أصلح الله الأمير! فقال الحجّاج: لا، لم يحسن، إنكم لا تدرون ما أراد بها ، ثم قال : يا عدو الله ، إنا لسنا نحسمَدُك على هذا القول، إنما قلت : تأسَّف ألا يكون ظهَر وظَفر، وتحريضًا لأصحابك علينا ، وليس عن هذا سألناك ، أنفذ لنا قولك :

\* بيننَ الْأَشْجَ وَبينَ قيسُ بِاذخٌ \* (١)

\* بَخْ بخْ لوالدِه وَللمَوْلودِه

قال الحجاج: لا والله لا تُبتَخبخ بعد ها لأحد أبداً ، فقد مه فضرَب عُنقَده .

وقد تذكر من أمر هؤلاء الأسرى الذين أسرَهم يزيد بن المهلب ووجههم إلى الحجاج ومن فلول ابن الأشعث الذين انهز موا يوم مسكن أمر عير ما ذكره أبو محنف عن أصحابه . والذى تذكر عنهم من ذلك أنه لما انهزم ابن أبلا الشعث مضى هؤلاء مع سائر الفلل إلى الرّى ، وقد غلب عليها عمر بن أبي الصلّ بن كنارا مولى بنى نصر بن معاوية ، وكان من أفرس الناس ، فانضم النه ، فأقبل القبر ألدين (٢) ذكرت أن يزيد بن المهلسب وجههم إلى الحجاج مقيدين فقال النفر الذين (٢) ذكرت أن يزيد بن المهلسب وجههم إلى الحجاج مقيدين وسائر فل ابن الأشعث الذين صاروا إلى الرى لعمر بن أبي الصلّ : نوليك أمرا وتحارب بنا قتيبة ، فشاور عمر أباه أبا الصلّ ، فقال له أبوه : والله أمرا وتحارب بنا قتيبة ، فشاور عمر أباه أبا الصلّ ، فقال له أبوه : والله لواءه ، وسار فه روم وهر م أصحابه ، وانكشفوا إلى سجستان ، واجتمعت لواءه ، وسار فه روم وهر م أصحابه ، وانكشفوا إلى سجستان ، واجتمعت أمرهم وأمر يزيد بن المهلب ما قد ذكرت .

<sup>(</sup>۱) المسعودي ۳ : ۱۱۳ .

<sup>(</sup>۲) ب: « الذي » .

وذكر أبو عبيدة أن يزيد لما أراد أن يوجه الأسرى إلى الحجاج قال له أخوه حبيب : بأى وجه تسنظر إلى اليانية وقد بعثت ابن طلحة ! فقال يزيد أ : هو الحجاج ، ولا يتعرض له ! وقال : وطن نفسسك على العرز ل ، ولا تترسل به ، فإن له عندنا بلاء ما ، قال : وما بلاؤه ؟ قال لتُزم المهلب في مسجد الجماعة عندى ألف ، فأد اها طلحة عنه . فأطلقه ، وأرسل بالباقين ، فقال الفرزدق : وَجَد ابن طلحة يوم لاقى قومه قحطان يوم هراة خير المعشر

وقيل: إن الحجاج لما أته بهؤلاء الأسرى من عند يزيد بن المهلب قال لحاجبه: إذا دعوتُك بسيّدهم فأتنى بفيرُوز ، فأبرزسريره وهو حينئذ ١٢٠/٧ بواسيط القصّب قبل أن تُبنَى مدينة واسيط – ثمّ قال لحاجبه : جثنى بسيّدهم ؛ فقال لفيروز : قم ؛ فقال له الحجاج : أبا عثمان ، ما أخرَجك بسيّدهم ؛ فقال لفيروز : قم ، فقال له الحجاج : أبا عثمان ، ما أخرَجك مع هؤلاء ؟ فوالله ما لحملُك من لحوميهم ، ولا د مَلُك من دمائهم ! قال : فتنة عمّت الناس ، فكننا فيها ، قال : اكتب لى أمواليك ، قال : ثمّ ماذا ؟ قال : اكتبها أوّل ؛ قال : ثمّ أنا آمين على دمى ؟ قال : اكتبها ، ثم آنظر ؛ قال اكتبها أوّل ؛ قال : ثم أنفار ؛ قال : الخيم مالا كثيراً ، فقال الحجاج : أين هذه الأموال ؟ قال : عندى ، قال : فأد ها ؛ قال : وأنا من على دمى ؟ قال : والله لا تصجمتع مالى ودمى ، فقال الحجاج للحاجب : نصّحه ، فنحاه .

ثم قال: اثنى بمحمد بن سعد بن أبى وقاص، فدعاه، فقال له الحجاج: إيها ياظيل الشيطان أعظم الناس تيها وكبراً، تأبى بيعة يزيد بن معاوية، وتشبه بحسين وابن عُمر، ثم صرت مؤذنا لابن كنارا(١) عبد بنى نصر يعشى عمر بن أبى الصّلت وجعل يصرب بعود فى يده رأسه حتى أدماه؛ فقال له عمد: أيها الرجل، ملكت فأسجع! فكيف يده، فقال: إن رأيت أن تكتب إلى أمير المؤمنين فإن جاءك عفو كنت شريكا فى ذلك محموداً، وإن جاءك غير ذلك كنت قد أعذرت . فأطرق مكياً ثم قال: اضرب عنقه، فضربت عنه .

<sup>(</sup>١) ط: «كناز » ، وانظر التصويبات .

ثم دعا بعمر بن موسى فقال: يا عبد المرأة ، أتقوم بالعسمود على رأس الحائك (١) ، وتسشر ب معه الشراب في حمام فارس ، وتقول المقالة التي قلت! أين الفرزدق ؟ قم فأنشيد هم اقلت فيه ، فأنشد ه :

وخَضَبْتَ أَيْرَكَ للزِّناءِ ولم تكنْ يومَ الهِيَاجِ لِتَخْضِبَ الأَبطالاً فَضَبْ الأَبطالاً فقال : أما والله لقد رفعته عن عقائل نسائك ، ثم م أمر بضر بعض عنقه .

ثم دعا ابن عبيد الله بن عبد الرحمن بن سمُرة ، فإذا غلام حدّ ث ، فقال : أصلَح الله الأمير! ما لى ذنب ، إنما كنت غلامًا صغيراً مع أبى وأمى لا أمر لى ولا نهى ، وكنت معهما حيث كانا ، فقال : وكانت أمُّك مع أبيك في هذه الفين كلّها ؟ قال : نعم ، قال : على أبيك لعنة الله .

ثم دعاً بالهلثقام بن نعيم فقال: اجعل ابن الأشعث طلب ما طلب ، ما الذي أملت أنت معه ؟ قال: أملت أن يملك فيوليني العراق كما ولاك عبد الملك. قال: قم يا حوشب فاضرب عنقه ، فقام إليه ، فقال له الهيامة و المناه ا

ثُمْ أَتِى بعبد الله بن عامر ، فلما قام بين يديه قال: لا رأت عيناك ياحجاج الحنة إن أقلت ابن المهلب بما صَنَع . قال : وما صَنَع ؟ قال :

لأنّه كاس في إطلاق أُسرَتِهِ وقادَ نحوكَ في أغلالها مُضَرَا وَقَى بقومِكَ ورد الموتِ أُسرَته وكان قومُك أدنى عنده خطرا فأطرر ق الحجّاج مليبًا ووقرت في قلبه، وقال: وما أنت وذاك! اضرب عنقه . فضربت عنقه . ولم تزل في نفس الحجّاج حتى عنزل يزيد عن

۱۱۲۲/۲ خُراسان وحَبَسه. ثم أمر بفَيَـرو

ثم أمر بفي روز فعد ب ، فكان فيا عُد ب به أن كان يُشد عليه القصب الفارسي المشقوق ، ثم يجر عليه حتى يخرق جسد ، ثم يُنشخ عليه عليه الخل والملح ، فلما أحس بالموت قال لصاحب العذاب : إن الناس لا يَشُكّون أنى قد قُتلت ، ولى ودائع وأموال عند الناس ، لا تؤد ي

<sup>(</sup>١) ابن الحائك ، هو محمد بن الأشعث ، وكان يعير بذلك .

<sup>(</sup>٢) كذا في ب ، س ، وفي ط : ه لطيفة ، .

إليكم أبداً ، فأظهروني للناس ليعلموا أني حيّ فيؤدّوا المال . فأعلم الحجّاج، فقال : أظهروه، فأخرج إلى باب المدينة ، فصاح في الناس : متن عرفيني فقد عرفيني ، ومن أنكرني فأنا فيروز حصين ؛ إن لي عند أقوام مالا ، فمن كان لي عند أه شيء فهو له ، وهو منه في حل ، فلا يؤدين منه أحد درهما ، ليستم الشاهد الغائب . فأمر به الحجاج فقلت ل. وكان ذلك مما روى الوليد بن هشام بن قحدم ، عن أبي بكر الهدك لل .

وذكر ضَمْرة بن ربيعة، عن أبى شَوْذب، أن عمّال الحجّاج كتبوا إليه: إن الحَرَاج قد انكسر ، وإن أهمَل الذّمة قد أسلموا ولتَحقوا بالأمصار ، فكسَتَب إلى البَصْرة وغيرها أن من كان له أصل فى قرية فليخرج إليها . فخرج الناس فعسكروا ، فجعلوا يسكون ويناد ون : يا محمّداه يا محمّداه! وجعلوا لا يون أين يذهبون! فجعل قرّاء أهل البصرة يخرجون إليهم متقنّعين فيبكون لما يسمعون منهم ويرون . قال : فقدم ابن الأشعث على ١١٢٣/٧ تفيئة ذلك ، واستبعر قرّاء أهل البعرة في قتال الحجبّاج مع عبد الرحمن ابن محمّد بن الأشعث .

وذكر عن ضمرة بن ربيعة عن الشياني ، قال : قستل الحجاج يوم الناوية أحد عشر ألفا ، ما استحيا منهم إلا واحداً ، كان ابنه في كتساب الحجاج ، فقال له : أتحب أن نعفو لك عن أبيك ؟ قال : نعم ، فتركه لابنه ؛ وإنما خدعتهم بالأمان ، أمر منادياً فنادى عند الهزيمة : ألا لا أمان لفلان ولا فلان ، فستى رجالا من أولئك الأشراف ، ولم يتقل : الناس آمنون ، فقالت العامة : قد آمن الناس كلهم إلا هؤلاء النفر ، فأقبلوا إلى حبجرته فلما اجتمعوا أمرتهم بوضع أسلحتهم ، ثم قال : لآمرن بكم اليوم رجلا ايس بينكم وبينه قرابة ، فأمر بهم عمارة بن تميم اللخمى فقر بهم فقسة كهم .

ورُوِي عن النَّضر بن شُميل ، عن هشام بن حَسان ، أنه قال : بلغ

<sup>(</sup>١) ب : « فانتصر » .

ما قَــَــَلَ الحجَّاجُ صبراً مائة " وعشرين ، أو مائة " وثلاثين ألفًا

وقد ذُكر في هزيمة ابن الأشعث بمسكِن قول عير الذي ذكره أبو مخنسَف؛ والذي تُذكر من ذلك أنَّ ابن الأشعث والحجَّاج اجتمَّعا بمسكين من أرض أبرقباذ ، فكان عسكرُ ابن الأشعث على نهر يُدعمَى خداش مؤخر النهر ، نهر تيركى ، ونزل الحجاج على نهر أفريذ والعسكران جميعًا بين ديجلية والسيب والكرّخ ، فاقتتلوا شهراً -وقيل : دون ذلك – ولم يكن الحجّاج يتعرف إليهم طريقًا إلّا الطريق الذي يلتَقُون فيه ، فأيِّيَ بشيِّخ كان راعيًا يُدعَى زَوْرقًا ، فدلَّه على طريق من وراء ِ الكَتَرْخ طولُه ستَّة فراسخ ، في أُجَمِّة وضَحْضاح من الماء ، فانتخب أربعة آلاف من جلَّة أهل ِ الشَّام ، وقال لقائدهم : لِيكُنُن هذا العِلْمِ أمامَك ، وهذه أربعة ُ آلافِ دَرْهم معك ، فإن أقامَلُكَ على عسكرهم فادفع المال إليه ، وإن كان كَدَبِاً فأضرب عنقه ، فإن رأيتهم فاحمل عليهم فيمن معك، وليكن شيعاركم: ياحجياج ياحجياج. فانطلق القائد صلاة العصر ، والتَّقَّى عسكرُ الحجاج وعسكرُ ابن الأشعث حين فَـصَلَ القائد بمن معه ، وذلك مع صلاة العصر ، فاقتـَنتَـلُوا إلى الليل ، فانكشف الحجّاج حتى عبر السّيب \_ وكان قد عقده \_ ودخل ابن ُ الأشعث عسكرَه فانتهب ما فيه، فقيل له: لو اتبعته ؟ فقال : قد تعبنا ونصبنا، فَرَجَع إلى عسكرِه فألقَى أصحابُه السلاح ، وباتوا آمِنين في أنفسِهم لهم الظَّفَر . وهجم القوم عليهم نصف الليل يصيحون بشيعارهم ، فجعل الرجل من أصحاب ابن الأشعث لايدري أين يتوجّه! دُجّيل عن يساره ود بِجلة أماميَّه ، ولها جُرْف منكبِّر ، فكان من عَرَق أكثر ممن قُسُل . وسمع الحجاج الصوت فعبر السيب إلى عسكره، ثم وجه خيله إلى القوم فالتلى العسكران على عسكر ابن الأشعث ، وانحاز َ في ثلثمائة ، فمضى على شاطئ د جلة حتى أتى ُ دجيلا فعبرَه في السفن ، وعَلَمَروا دوابتُّهم ، وانحدروا في السفن إلى البَصْرة ، ودخل الحجاج عسكرَه فانتهب ما فيه ، وجعل يَـَقَتُـلُ مَـنَ وَجِد حَتَى قَـتَـلَ أَرْبِعَةَ ۖ آلاف ؛ فيقال : إنَّ فيمن قُـتُـلِ عبد الله

1172/4

1140/4

ابن شد اد بن الهاد ؛ وقتل فيهم بيسطام بن مصَّقلَّة بن هُبيرة ، وعمر (١) ابن ضُبيْعة الرَّقاشيّ ، وبشر بن المنذر بن الجارود والحكمّ بن تمخرَّمة العبدُّ يَيْن، وبُكَـير بن ربيعة بن ثـَرُوان الضّبيُّ؛ فأتبِي الحجاجُ برءوسهم على تُرْس ، فجعل يَنظُر إلى رأس بِسطامَ ويتمثّل :

إِذَا مَرَرْتُ بُوادِي حَيَّةٍ ذَكَرٍ فَاذَهُبْ وَدَعْنِي أَقَاسِي حَيَّةَ الْوَادِي

ثم نظر إلى رأس بُكَـير ، فقال: ما ألتي هذا الشَّقيُّ مع هؤلاء. خُـدُ ْ بأذنه يا غلام فألقيه عنهم . ثم قال : ضَعْ هذا الترس بين يدى مسمع بن مالك ابن مسمَّع، فوُضع بين يديه، فبكي، فقال له الحجَّاج: ما أبكاك ؟ أحزنًّا عليهم ؟ قال : بل جَـزعـًا لهم من النار .

#### [ذكر خبر بناء مدينة واسط]

وفي هذه السنة: بَنِّي الحجَّاج واسطاً ، وكان سبب بنائه ذلك ـ فها ذُكر ـ أنَّ الحجاج ضرب البَعَثْ على أهل الكُوفة إلى خُراسان، فعسكروا بحمَّام عُمر . وكان فتَّى من أهل الكوفة من بني أسلَد حديثُ عَمَهـ بعُرس بابنة عم َّله، انصرف من العسكر إلى ابنة عمِّه ليَيْلا، فطرق البابَ طارق و وَقَّه دقًّا شديداً، فإذا سَكران من أهل الشأم، فقالت للرجل ابنة عمَّه: لقد لقينا مين هذا الشأمي شرًّا ، يفعل بنا كلَّ ليلة ما ترَّى ، يريد المكروه ، وقد شكوته إلى مشيخة أصحابه ، وعَرَفوا ذلك (٢) فقال : اثذنوا له ، ففعلوا ، ١٢٦/٧ فأُغلَتَ البابَ ، وقد كانت المرأة نجَّدت منزلها وطيَّبتُه ، فقال الشاميِّ : قد آن لكم ، فاستقنأه الأسدى ، فأندَر رَأْسَهُ ٢ ، فلما أذِّن بالفَعَجْر خرج الرَّجل إلى العسكر وقال لامرأته: إذا صلَّيت الفجر فابعثي إلى الشاميِّين أن أخرِجوا صاحبَكم، فسيأتون بك ِ الحجاجَ، فاصدقيه الحبَر على وجهيه ؛

<sup>(</sup>١) ابن الاثير : «عمرو».

<sup>(</sup> ٢ - ٢ ) ابن الأثير : « فقال لها زوجها : اثذني له ، فأذنت له ، فقتله زوجها » . وفي اللسان : « أقنأت الرجل : حملته على القتل » .

1174/4

ففعلت ، ورُفع القتيل لله الحجاج ، وأدخلت المرأة عليه وعنده عسببسة ابن سعيد على سريره ، فقال لها: ما خط ببك ؟ فأخبرته ، فقال : صد قتي . ثم قال لدولاة الشامي : ادفنوا صاحبكم فإنه قتيل الله إلى النار ، لا قود له ولا عقيل ، ثم نادى مناديه : لا ينزلن أحد على أحد ، واخر جوا فعسكروا . وبعث روادا يرتادون له منزلا ، وأمعن (۱) حتى نزل أطراف كسكر ، فبينا هو في موضع واسط إذا راهب قد أقبل على حمار له وعبر د جلة ، فلما كان في موضع واسط تفاجت الأتان فبالت ، فنزل الراهب ، فاحتفر ذلك البول ، ثم احتملته فرى به في دجلة ، وذلك بعين الحجاج ، فقال : على به ، فأتى به ، فقال : ما حملك على ما صنعت ؟ قال : نجد في كتنبنا أنه يُبنى في هذا الموضع مسجد يعبد الله فيه ما دام في الأرض أحد يوحد . فاختط الحجاج مدينة واسط ، وبتي المسجد في ذلك الموضع .

\* \* \*

وفى هذه السنة عزَلَ عبدُ الملك ــ فيما قال الواقديّ ــ عن المدينة أبــَانَ بنَ عَمَّانَ ، واستـَعمــَل عليها هشام َ بنَ إسماعيل المخزوميّ .

وحَـَجّ بالناس في هذه السنة هيشام ُ بن ُ إسماعيل َ ، حد َّ ثني بذلك أحمد ُ ابن ثابت ، عمن حد َّ ثه ، عن إسحاق بن عيسي ، عن أبي معشر .

وكان العمّال في هذه السنة على الأمصار سورَى المدينة هم العمّال الذين كانوا عليها في السنة التي قبلها ؛ وأمّا المدينة فقد ذكرنا من كان عليها فيها (٢).

<sup>(</sup>۱) ب : « فأبعد » .

<sup>(</sup> ٢ ) ب : « فيها عليها » س : « عليها في السنة التي قبلها » .

# ثم دخلت سنة أربع وثمانين ذكر ما كان فيها من الأحداث

ففيها كانت غزوة عبد الله بن عبد الملك بن مسَرُّوانَ الرَّوم ، ففَـتَــَح فيها المــَصَيِّصة ، كذلك تَذكَـر الواقديّ .

\* \* \*

### [خبر قتل الحجّاج أيوب بنَ القِرِّية]

وفيها قسَمَل الحجّاجُ أيوبَ بن القيريّيّة ، وكان بمن كان مع ابن الأشعث ، وكان سبب قتله إياه في أذكر أنهكان يدخل على حيوشب بن يزيد بعد انصرافه من ديس الحيماج وحيوشب على الكوفة عامل للحجاج (١) فيقول حيوشب: انظروا إلى هذا الواقف معى ، وغداً أو بعد غد يأتي (١) كتاب من الأمير لا أستطيع إلا نفاذ م ، فبينا هو ذات يوم واقف إذ أتاه كتابٌ من الحجّاج: أما بعد، فإنك قد صرت كيّه فا لمنافق أهل العراق وميّاه ي، فاذا نظرت أما بعد، فإنك قد صرت كيّه فا لمنافق أهل العراق وميّاه ي، فاذا نظرت

أما بعد، فإنك قد صرت كمه فماً لمُنافيق أهل العراق ومماًوًى، فإذا نظرت ٧/ فى كتابى هذا فابعث إلى بابن القيريَّة مشدودة يدُه إلى عنقه ، مع ثقة مين قيبَلك .

فلما قرأ حوشب الكتاب رَى به إليه ، فقرأه فقال : سمعًا وطاعة ؛ فبعث به إلى الحجاج مُوثِـَقيًا ، فلما دخل الحجّاج قال له : يابن القيريَّة ، ما أعددت لهذا الموقف ؟ قال : أصلح الله الأمير ! ثلاثة حروف كأنهن " رَكُبُ وُقُوف، دنيا ، وآخرة " ، ومعروف. قال : اخرج مما قلت ، قال : أفعل ، أما الدنيا فمال "حاضر، يَأْكُل منه البر والفاجر ، وأما الآخرة فيزان عاد ل، ومشهد ليس فيه باطل ، وأما المعروف فإن كان على اعترفت ، فيزان عاد ل، ومشهد ليس فيه باطل ، وأما المعروف فإن كان على اعترفت ، وإن كان لى اغترفت ألى اغترفت ألى عشرتى ، وأسغنى (٣) ريقى ؛ فإنه ليس جواد الا له أصلح الله الأمير! أقيلنى عَشْرتى ، وأسغنى (٣) ريقى ؛ فإنه ليس جواد الا له

<sup>(</sup>۱) ب: «الحجاج». (۲) ب: «يأتيني».

<sup>(</sup> ٣ ) ط: « واسقني »

كَسَوْة ، ولا شجاع إلا له هَبَوْة (١). قال الحجّاج: كلا والله لأُرينسّك (٢) جهيّم ، قال : فأرحنى فإنّى أجد حرّها ، قال : قد منه يا حرّسي فاضرب عنقمه . فلما نظر إليه الحجّاج يتشحّط فى دميه قال : لو كنّا تركننا ابن القيرية حتى نسميّع من كلامه! ثمّ أمر به فأخرج فرُميى به .

1177/4

قال هشام: قال عَـوانة: حين منتع الحجاجُ من الكلام ابن القرية، قال له ابن القرية، قال له ابن القريرة: أما والله لو كنت أنا وأنت على السوّاء لسكنا جميعاً، أو لأنفَيت منيعاً.

[فتح يزيد بن المهلب قلعة نيزك بباذغيس] وفي هذه السنة فتح يزيد بن المهلب قلعة نيزك بباذعيس. « ذكر سب فتحه إياها:

ذَكَرَ على بنُ محمد ، عن المفضّل بن محمد ، قال : كان نيزك يَسَزل بقلَعْه باذغيس ، فتحيّن يزيد عزوه ، ووضّع عليه العيون ، فبلغه خروجه ، فخالفه يزيد إليها ، وبلغ نيزك فرجع ، فصالَحه على أن يدفع إليه ما في القلعة من الحزائن ، ويرتحل عنها بعياله ، فقال كتعنْب بن معندان الأشقري :

وباذَغيسُ التي مَن حل ذُرْوَتها مَنيعةً لم يكِدُها قبله ملكً تخالُ نيرانها من بُعد مِنظرها لمّا أطاف بها ضاقت صدورهُمُ فذلً ساكِنها من بَعدِ عِزّتهِ وبعد ذلك أياماً نعددها أعطاك ذاك وليُّ الرزق يَقْسِمُهُ

عزَّ الملوكَ فإن شَا جَار أَوْ ظَلما إلا إذا وَاجَهَتْ جيشاً له وجَما بعضَ النَّجوم إذا ماليلُها عَمَا حتى أقروا له بالحُكم فاحتكما يُعطى الجزَى عارفاً بالذل مُهتضَما وقبلها ما كَشَفْتَ الكرب والظلما بين الخلائق والمحرومُ من حُرما بين الخلائق والمحرومُ من حُرما

124. 4

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين ١: ١١٢ ، ٣٥٠ . (٢) ابن الأثير : « لأزيرنك » .

سَمًّا وأُخرى نداها لم يزَلُ دِيمَا إلا الفراتُ وإلا النِّيلُ حين طَما إِذْ يُعلُوانِ حدابِ الأَرضِ والأَكما يداك إحداهما تُستى العدو بها فهل كَسَيْبِ يزيدَ أَوْ كنائِلِهِ ليسا بأَجوَد منه حينَ مَدِّهِما

كِرامٌ مقاربها، كِرامٌ نصابُها عزيز مَراقيها، منيع هضًابُها بمنزلة أعيا الملوك اغتيصابها غمَامة صيف زل عنها سحابُها ولا الطيرُ إِلَّا نسرُها وعُقامًا ١١٣١/٢ ولا نَبَحَتْ إلا النجومَ كِلَابُها مُسلّطة تُحمى عملك ركابُها مَزارَعُهُ غيثاً غَزيرًا رَبابُها جَدَاولها رِيًّا وَعبّ عبابُها لقد جمع الله النوى وتَشعَّبَتْ شعُوبٌ مِنَ الآفاق شَتى مآما قال : وكان نيزك يُعظِّم القلعة إذا رآها سَجَد لها. وكتَتَبَ يزيدُ بن

ثَنائي على حيِّ العتيك بـأنَّها إذا عقدوا للجارِ حَلَّ بِنجُوة نَفَى نيزَكاً عن باذَغيسَ ونيزكُ مُحَلَّقَة دونَ الساءِ كأنها ولا يبلُغ الأَرْوي شماريخَها العلا وما خُوفَتْ بالذئب وِلْدانُ أَهلها تمنيَّتُ أَن أَلَقي العتيكَ ذوى النُّهَى كمايتمني صاحبُ الحرثِ أُعطشَت فَأَسْقَىَ بعد اليأس حتى تحَيَّرَتْ

المهلب إلى الحجاج بالفَتَعْ ، وكانت كُتُب يزيد إلى الحجاج يتكتبها يحيى بن يَعمر العَدُوانيُّ ، وكان حليفًا لهُذيل ، فكتب : إنا ليَقينا العدوُّ

فمنحسَنا الله أكتافَهم ، فقتلنْنا طائفة ً ، وأسرْنا طائفة ، ولحقتْ طائفة برءوس

الجبال وعمراعر الأودية، وأهضام الغييطان وأثناء الأنهار(١)؛ فقال الحجمّاج:

من يكتب ليزيد ؟ فقيل : يحيي بن يتعمر ، فكتب إلى يزيد فحملته على

البريد ، فقد م عليه أفصّح الناس ، فقال له : أين وُليدت ؟ قال : بالأهواز ؛

قال: فهذه الفَصاحة؟ قال: حفظت كلام أبيي وكان فصيحًا (٢). قال: مين

<sup>(</sup>١) العرعرة قلة الحبل ، وجمعها عراعر ، والأهضام : أحضان الأودية وأسافلها .

<sup>(</sup>٢) الفائق ٢: ٣٣٩ ، ٣٤٠.

هناك فأخبرنى هل يسَلحسَ عنبسة بن سعيد؟ قال : نعم كثيراً ، قال : ففُلان؟ قال : نعم المحن لحنا خفياً ؛ قال : نعم المحن لحنا خفياً ؛ المحرف وتستقص حرفاً ، وتجعل أن في موضع إن ، وإن في موضع أن . قال : قد أجلتك ثلاثاً ، فإن أجد ك بعسد ثلاث بأرض العراق قتلتك . فرجمع إلى خراسان .

وحج بالناس فى هذه السنة هشام ُ بن ُ إسماعيل َ المخزومى ، كذلك حد ّ فنى أحمد بن ثابت ، عمّن ذكره ، عن إسحاق َ بن عيسى ، عن أبى معشر . وكانت عمّال الأمصار فى هذه السنة عمّالها الذين سمّيت ُ قبل ُ فى سنة ثلاث وثمانين .

# ثم " دخلت سنة خمس وثمانين أ ذكر ما كان فيها من الأحداث

\* \* \*

[ خبر هلاك عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث]

ففيها كان هلاك ُ عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث .

\* ذكر السبب الذي به هلك ، وكيف كان :

ذَكر هشام بن محمد ، عن أبى محنف ، قال : لما انصرف ابن الأشعث من هراة راجعاً إلى رئسبيل (۱) كان معه رجل من أو ديقال له علم المرحمن : لم ؟ قال : عمرو ، فقال له : ما أريد أن أدخل معك ؛ فقال له عبد الرحمن : لم ؟ قال : لأنى (٢) أتخوف عليك وعلى من معك ، والله لكأنى بكتاب الحجاج قد جاء ، فوقع إلى رئسبيل يسرغبه ويسرهبه ، فإذا هو قد بعث بك سلماً أو قتلكم . ولكنها هنا خمسهائة قد تبايعنا على أن ندخل مدينة منتحصن (٣) فيها ، ونقاتل حتى نعطكي أماناً أو نموت كراماً . فقال (٤) له عبد الرحمن : أما لو دخلت معى لآسينتك (٥) وأكر منتك ، فأبى عليه علقمة ، ودخل عبد الرحمن بن محمد إلى رئسبيل . وخرج هؤلاء الحمسائة فبعنوا عليهم مودوداً النفري ، وأقاموا حتى قدم عليهم عمارة بن تميم الله فعن المستعلى أمانية فرق لم .

قال : وتتابعت كتُتُب الحجاج إلى رُتُبيل في عبد الرحمن بن محمد أن ابعث به إلى ، وإلا فوالذي لا إله إلا هو لأوطين أرضك ألف ألف ألف مُقاتيل . وكان عند رُتُبيل رجل من بني تميم ثم من بني يتر بوع يقال له عُبيلًد بن أبي سُبسيع ، فقال لرُتُبيل : أنا آخذُ لك من الحجاج عهدا ليكفن الحواج

<sup>(</sup>١) بعدها في ب: « ملك الترك » . (٢) س: « إني » .

<sup>(</sup>٣) ب: «نتحصن». (٤) ب: «قال».

<sup>(</sup> o ) ب : « لآمنتك » .

عن أرضك سبع سنين على أن تدفع إليه عبد الرحمن بن محمد . قال رُتبيل لعبيد : فإن فعلت فإن لك عندى ما سألت .

فكتَتَب إلى الحجّاج يُخبِره أن رُتبيل لا يعصيه، وأنه لن يَدَع رُتبيل حتى يَبعَث إليه بعبد الرحمن بن محمد ، فأعطاه الحجّاج على ذلك مالاً وأخذ من رُتبيل عليه مالاً ، وبعث رُتبيل برأس عبد الرحمن بن محمد إلى الحجّاج ، وترك له الصلح الذي كان يأخذه منه سبع سنين . وكان (١) الحجّاج يقول : بعث إلى رُتبيل بعدو الله . فألقى نفسه من فوق إجّار فات . (٢)

يقول: بعث إلى رتبيل بعدو الله. فالقبى نفسه من فوق إجار هات. " قال أبو محنف : وحد ثنى سليان بن أبى راشد . أنه سمع مليكة ابنة يَزيد تقول : والله كات عبد الرحمن وإن رأسة لعلى فتخذى ، كان السل قد أصابه . فلما مات وأرادوا دفنة بعث إليه رتبيل فتحز رأسة ، فبعث به إلى الحجاج ، وأخذ ثمانية عشر رجلا من آل الأشعث فحبسهم عند ، وترك جميع من كان معه من أصحابه . وكتب إلى الحجاج بأخذه المانية عشر رجلا من أهل بيت عبد الرحمن ، فكتب إليه : أن اضرب بأخذه المانية عشر رجلا من أهل بيت عبد الرحمن ، فكتب إليه أحياء فيطلب رقابتهم ، وابعث إلى بروسهم ، وكره أن يتوتى بهم إليه أحياء فيطلب فيهم إلى عبد الملك ، فيترك منهم أحداً .

وقد قيل في أمر بن أبي سبيع وابن الأشعث غير ما ذكرت عن أبي محنف ، وذلك ما ذكر عن أبي عبيدة معمر بن المثنى أنه كان يقول : زعم أن محارة بن تميم خرج من كرمان فأتنى سجستان وعليها رجل من بني العنبر يدعنى مودودا ، فحصره ثم آمنه ، ثم استولى على سيجستان ، وأرسل إلى رتبيل . وكتتب إليه الحجاج : أما بعد ، فإني قد بعثت إليك محارة بن تميم في ثلاثين ألفا من أهل الشأم لم يخالفوا طاعة ، ولم يتخلعوا خليفة ، ولم يتجلعوا خليفة ، ولم يتبعوا إمام ضلالة ، يُجرى على كل رجل منهم في كل شهر مائة درهم ، يستطعمون الحرب استطعاماً ، يطلبون ابن الأشعث . فأبي رتبيل أن يسلمه . وكان مع ابن الأشعث عبيد بن أبي سبيع التميمي قد خص "به ،

1140/4

<sup>(</sup>۱) ب: « فكان » .

<sup>(</sup>٢) كذا في ط،وانظر الصفحة التالية . والإجار : سطح المنزل .

وكان رسوله إلى رُتبيل ، فخص برتبيل أيضا ، وخف عليه . فقال القاسم ابن محمد بن الأشعث لأخيه عبد الرحمن : إنى لا آمن غدر التميمي ، فاقتله ، فهم به ، وبلغ ابن أبي سُبيع ، فخافه فوشي به إلى رُتبيل ، وخوقه الحجاج ، ودعاه إلى الغمد ربابن الأشعث فأجابه ، فخرج سرًّا إلى عُمارة بن تميم ، فاستعجل في ابن الأشعث ، فجعل له ألف ألف ، فأقام عند ، وكمتب بذلك عُمارة إلى الحجاج ، فكتب إليه أن أعط عبيدا ورتبيل ما سألاك واشترط (١) ، فاشترط رُتبيل ألا تغزى بلاد ورتبيل ما سألاك واشترط (١) ، فاشترط رُتبيل ألا تغزى بلاد وأعشر سنين ، وأن يؤد ي بعد العشر سنين في كل سنة تسعمائة ألف ، فأعظى رُتبيل وعبيدا (٢) ما سألا ، وأرسل رتبيل إلى ابن الأشعث فأحضره وثلاثين من أهل بيته ، وقد أعد لهم الجوامع والقيود ، فألق في عنقه جامعة ، وقلاثين من أهل بيته ، وقد أعد لهم الجوامع والقيود ، فألق في عنقه جامعة ، لحماعة من كان مع ابن الأشعث من الناس : تفرقوا إلى حيث شئم ، ولما قرب ابن الأشعث من عمارة ألق في نفسه من فوق قص شر فات ، فاحتز رأسه ، فأتى به وبالأسرى عمارة ، فضرب أعناقهم ، وأرسل برأس ابن الأشعث وبرءوس به وبامرأته إلى الحجاج ، فقال في ذلك بعض الشعراء :

هيهات موضعُ جُثَّةً من رأسِها وأسٌ بمصر وجثَّة بالرَّخَّجِ (٢) ١١٣٦/٢

وكان الحجاج أرسل به إلى عبد ِ الملك ، فأرسل <sup>(١)</sup> به عبد الملك إلى عبد العزيز وهو يومئذ على مـصر .

وذكر عمر بن شبتة أن ابن عائشة حدّثه قال: أخبر أنى سعد بن عُسبيد الله قال: لم أتبى عبد ألملك برأس ابن الأشعث أرسسَل به مع خصى إلى امرأة منهم كانت تحت رجل من قريش ، فلما وُضع بين يدينها قالت : مرحباً بزائر لا يتكلم ؛ مكيك من الملوك طلب ما هو أهله فأبت المقادير. فذهب الخصي يأخذ الرأس فاجتذبته من يده ، قالت : لا والله حتى أبلغ

<sup>(</sup>٣) ر : « بالرخع » ، س : « بالرجع » . ( ٤ ) ب : « وأرسل » .

حاجتي ، ثم دعت بخطمي فكسكته وغلقته ثم قالت: شأنك به الآن. فأخذه ، ثم أخبر عبد الملك ، فلماً دخل عليه زوجتُها ، قال : إن استطعت أن تصيب منها ستخلة .

وذكر أن ابن الأشعث نظر إلى رجل من أصحابه وهو هارِب إلى بلاد رتسبيل َ فتمثل :

يطردُه الخَوف فهُو تائه (۱) كذاك مَنْ يكرَهُ حَرَّ الجِلادِ مَنْ خَرَقُ الخُفَين يشكو الوَجَا تنكبُهُ أطراف مَرْو حِدادِ قد كان في الموت له راحة والموتُ حَدْمٌ في رقابِ العبادِ

فالتفت إليه فقال: يالحية، هلا ثبت في موطن من المواطن فنسموت بين يديك، فكان خيراً لك مما صرت إليه!

قال هشام : قال أبو ِمخنَّف : خرج الحجَّاج فى أيامه تلك يسير ومعه حُمَّيد الأرْقَطَ وهو يقول :

ما زالَ يَبنى خَنْدَقاً ويَهِدمُهُ (٢) عن عسكر يقودُه فيُسلمُهُ حتَّى يصيرَ في يدْيكَ مَقسِمهُ هيهاتَ من مصفِّه منهزَمُسهُ \*

فقال الحجَّاج : هذا أصدَّق من قول الفاسق أعشى همَّدان :

نُبِّئت أَنَّ بُنيَّ يو سف خرَّ من زَلَقٍ فتبًّا

قد تبيّن له من زَلَقَ وتبَّ وَدحَضَ فانكب ، وخاف وخاب ، وشك وارتاب ، ورفع صوته فما بقى أحد إلا فرَزع لغضبه ، وستكت الأريقط ، فقال له الحجّاج : عد فيما كنت فيه ، ما للك يا أرقط ! قال : إنى جُعلت فداك أيّها الأمير وسلطان الله عزيز ، ما هو إلا أن رأيتُك غضبت فأرعدت خصائلي ، واحزألت منفاصلي ، وأظلم بتصري ، ودارت بي الأرض . قال له

1144/4

<sup>(</sup>۱) ب: «طرده الحوف». (۲) ر: «وتهدمه».

الحجاج: أجل ، إن سلطان الله عزيز ، عد فيا كنت فيه ، ففتعل .
وقال الحجاج وهو ذات يوم يسير ومعه زياد بن حرير بن عبد الله البسجيلي وهو أعور ، فقال الحجاج للأريقط: كيف قلت لابن سَمْرة؟ قال: قلت: يا أعور العَيْن فَدَيْتُ العُورا(١) كنت حَسِبْت الخَنْدُق المحفورا يرد عنك القدر المقيد ودائرات السَّوْء أن تدورا يرد عنك القدر المقسدورا ودائرات السَّوْء أن تدورا وقد قيل: إن مهلك عبد الرحمن بن محمد كان في سنة أربع وثمانين . ١٣٨/٢

### [عزل يزيد بن المهلب عن خراسان]

وفى هذه السنة عـَزَل الحجّاج بن يوسف يزيد َ بن المهلَّب عن خُراسان وولاها المفضّل بن المهلّب أخا يزيد .

\* ذكرالسبب الذي من أجله عزله الحجاج عن حراسان واستعمل المفضل:

ذكر على "بن محمد ، عن المفضل بن محمد ، أن الحجاج وقد إلى عبد الملك ، فر في منصرفه بدير فنزله ، فقيل له : إن في هذا الدّيثر شيخاً من أهل الكُتُب عالماً ، فدعا به فقال : يا شيخ ، هل تجدون في كتُسكم ما أنتم فيه ونحن ؟ قال : نعم ، نجد ما مضى من أمركم وما أنتم فيه وما هوكائن ؛ قال : أفسمتى أم موصوفا ؟ قال : كل ذلك ؛ موصوف بغير اسم ، واسم بغير صفة ، قال : فما تجدون صفة أمير المؤمنين ؟ قال : نجده في زماننا الذي نحن فيه ؛ ملك أقرع ، من يقم لسبيله يُصرع ، قال : ثم من ؟ قال : اسم رجل يقال له الوليد ، قال : ثم ماذا ؟ قال : وجل اسمه اسم نبي يفتر به على الناس ، قال : أفتعرفي ؟ قال : قد أخيرت بك . همال : أفتعرف ؟ قال : وجل المحم على الناس ، قال : أفتعرفي ؟ قال : قد أخيرت بك . همال الم يزيد ، قال : فوحياتي أم بعد موتي ؟ قال : لا أدرى ، قال : أفتعرف ٢ /١٣٩٧ صفته ؟ قال : يغدر غدر عدر عدر هذا .

<sup>(</sup>۱) ب: وقذيت ٥.

قال : فوقَع في نفسه يزيد بن المهلب ، وارتحل فسار سَبَعًا وهو وَجلِ من قول الشيخ ، وقدم فكتَتَب إلى عبد الملك يَستَعفيه من العراق ، فكتب إليه: يا بن أم الحجاج ، قد علمت الذي تغزو ، وأنك تريد أن تعلم رأيي فيك ، ولَعَمري إني لأرى مكان نافع بن علقمة ، فاله عن هذا حتى يأتي الله بما هو آت ، فقال الفرزدق يَلذكر مسيرة :

إلى واسطر من إيلياء لمَلَّتِ(١) لو أَنَّ طِيْرًا كُلِّفتْ مثلَ سَيْره دنا الليلُ من شمس النهار فولَّتِ (٢) سَرى بالمهَارِي منْ فِلُسطينَ بعدما بِمَيْسَانَ قَدْ مَلَّتْ سُرَاهَا وَكُلَّتِ (٣) فما عاد ذاك اليومُ حتى أناخها كأنَّ قُطاميًّا على الرَّحْل طاوياً إذا غَمْرةُ الظُّلماء عنْه تجلَّت (٤) قال فبينا (٥) الحجّاج يومًّا خال (٦) إذ دعا عبيد (٧) بن مَـوْهب، فلنحل وهو يَنكُنتُ في الأرض ، فَرَفع رأسيَه فقال : ويحلَك يا عُسبيد! ١١٤٠/٧ إن أهل الكتب يـَذكُر ونأن ماتحت يدى يليه رجل يقال له يزيد، وقد تذكرت يزيد بن أبي كبشة ، ويزيد بن حُصّين بن مُنمّير ، ويزيد بن دينار ، فليسوا هناك ، وما هو إن كان إلا يزيد بن المهلب ؛ فقال عبيد : لقد شرّفتهم وأعظمت (^) ولايتهم، وإنَّ لهم لعكَدَداً وجلَكَداً، وطاعة وحظًّا، فأخلُّق به . فأجمع على عزل يزيد فلم يجيد له شيئًا حيى قدم الحيار بن أبي سَبُرة بن ذُ ويب بن عَرَ فجة بن محمد بن سُفيان بن مُجاشع - وكان من فُرسان المهلب -وكان مع يزيد \_ فقال له الحجاج : أخبر في عن يزيد ً ، قال : حَسَن الطاعة ، ليّن السيرة ، قال : كذبت ، أصد قني عنه ، قال : الله ُ أجل وأعظم ، قد أسرج ولم يُلجم ، قال : صدقت ، واستعمل الحيار على عُمان بعد ذلك .

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٣٧. (٢) الديوان : « دنا النيء » . (٣) الديوان : « قد حلت عراها وملت » . (٤) بعده في الديوان :

وقَدْ علم الأَقوامُ أَن ابن يوسُفٍ قطوبُ إذا ما المشرفيةُ سُلَّتِ

<sup>(</sup>ه) ب : « فبينا » . « خاليا » . « خاليا » .

<sup>(</sup> ۷ ) ب : « بمبید » . ( ۸ ) ب : « وعظمت » .

قال : ثمَّ كَتَسَب إلى عبد الملك يذمُّ يزيد َ وآلَ المهلَّب بالزبيريَّة، فكتب إليه عبد ُ الملك: إنى لا أرى نَـقـُصا بآل المهلب طاعتهم لآل الزبير ، بل أراه وفاء منهم لهم ، وإنَّ وَفاءهم لهم يدعوهم إلى الوفاء لي . فكـَــَـب إليه الحجّاج يخوّفه غدرَهم لما أخبره به الشيخ. فكتب إليه عبد ُ الملك: قد أكثرت في يزيد َ وآل المهلب، فسم لي رجلاً يتَصلُح لخُراسان؛ فستَمتَّي له مُجَّاعة بن سعر السعدي ، فكتب إليه عبد الملك : إن وأيك الذي دعاك إلى استفساد آل المهلب هو الذي دعاك إلى مُجّاعة بن سعر ، فانظر لي رجلا صارماً ، ١١٤١/٧ ماضيًّا لأمرك، فسَـمَّى قتيبة بن مسلم، فكتب إليه: ولَّه . وبلغ يزيد أنَّ الحجاج عَـزلـَه ، فقال لأهل بيته : مَـن ترون الحجاج يولى خُـراسان ؟ قالوا : رجلا من ثُنَقِيف ، قال : كلا ، ولكنه يكتب إلى رجل منكم بعَّهُ لده ، فإذا قدمتُ عليه عزالَه وولى رجلاً من قيس ، وأخلق بقتيبة ! قال : فلما أذن عبد الملك للحجَّاج في عَـزُل يزيدَ كره أن يكتب إليه بعزله، فكتب إليه أن استخلف المفضَّل وأقبِل . فاستشار يزيدُ حُضَينَ بنَ المنذر ، فقال له : أقم واعتل ، فإن "أمير المؤمنين حَسَنَ الرأى فيك ، وإنما أُتِّيتَ من الحجاج ، فإن "أقمت ولم تَعجل رجوتُ أن يكتب إليه أن يقرّ يزيد ، قال : إنَّا أهلُ بيت بُورِك لنا في الطاعة ، وأنا أكره المعصية والخلاف ؛ فأخذ في الجههاز ، وأبطأ ذلك على الحجَّاج، فكتب إلى المفضَّل: إنى قد ولَّيتُك خُراسان ، فجعل المفضَّل يستحيثُ يزيد ً ، فقال له يزيد : إنَّ الحجَّاجِ لا يُـقُرَّكُ بعدى ، وإنما دعاه إلى ما صَمَنَع مُحَافِيةٌ أَن أَمتَنِع عليه ، قال : بل حسدتني ، قال يزيد : يا بن بَهَلَة ، أَنَا أَحْسَدُكُ! سَتَعَلَم . وخرج يزيدُ في ربيع الآخر سنة خمس وثمانين. فعزل الحجاجُ المفضّل ، فقال الشاعر للمفضّل وعبد الملك وهو أخوه لأمّه : يا بْنَىْ بَهَلَّةَ إِنَّمَا أَخْـزَاكُمَا رَبِّي غَدُاةً غَدَا الهُمَامُ الأَّزْهَرُ ١١٤٢/٢ أَحَفَ رْتُمُ لأَخيكُم فَوَقَعْتُمُ في قَعْرِ مُظْلِمَة أَخُسوها المُعُورُ جُودُوا بتَوْبةِ مُخْلِصينَ فإنَّما يَأْبَى ويَأْنَف أَن يَتُوبَ الأَخسَرُ

وقال حُضَين ليزيد:

أَمَرْتك أَمْرًا حازماً فَعَصَيْتَنى فأَصْبحْتَ مَسْلوب الإمارَةِ نادِما فما أَنَا بالبّاكي عَليكَ صَبَابَةً وما أَنا بالدَّاعي لتَرْجعَ سَالِمَا

فلما قدم قتيبة خراسان قال لحضين : كيف قلت ليزيد ؟ قال : قلت :

أَمَرْتكَ أَمْرًا حازماً فعصيتني فَنَفْسَكَ أُوْلِ اللوْمَ إِنْ كُنْتَ لائما فإن يَبلغ الحجَّاجَ أَنْ قَدْ عَصَيْتَهُ فإنَّك تَلْقي أَمْرَهُ مَتَفَاقما

قال: فماذا أمرته به فعصاك ؟ قال: أمرته ألّا يه عضراء ولا بيضاء إلا حملها إلى الأمير، فقال رجل لعياض بن حضين: أما أبوك فوجه قتيبة حين فره قارحًا بقوله: «أمرته ألّا يدع صَفْراء ولا بيضاء إلا حملها إلى الأمير».

قال على : وحد ثنا كُلسب بن خلَف ، قال : كتب الحجاج إلى يزيد أن اغزُ خُوارزم ، فكتسب إليه : أيها الأمير ، إنها قليلة السلّب، شديدة أن اغزُ خُوارزم ، فكتسب إليه الحجاج : استخلف واقدم ، فكتسب إليه : إنى الكلّب . فكتسب إليه الحجاج : استخلف واقدم ، فكتسب إليه : إنى أريد أن أغزو خُوارزم . فكتسب إليه : لا تغزُها فإنها كما وصفت ؛ فغزا ولم ينطعه ، فصالتحه أهل خُوارزم ، وأصاب سبّيًا ممّا صالحوه ، وقفل في الشتاء ، فاشتد عليهم البرد ، فأخذ الناس ثياب الأسرى فلبسوها ، فات في الشتاء ، فاشتد عليهم البرد ، فأخذ الناس ثياب الأسرى فلبسوها ، فات ذلك السبي من البرد . قال : ونزل يزيد بلستانة ، وأصاب أهل مرو الرود طاعون ذلك العام ، فكتب إليه الحجاج : أن اقدم ، فقد م ، فلم يمو ببلد إلا فرشوا له الراباحين وكان يزيد ولى سنة اثنتين وثمانين ، وعزل سنة خس وثمانين ، وخرج من خراسان في ربيع الآخير سنة خمس وثمانين ، وولى قتيبة .

وأما هشام بن محمد ، فإنه ذكرعن أبي محنف في عزل الحجاج يزيد عن خوراسان سبباً غير الذي ذكره على بن محمد ، والذي تذكر من ذلك عن أبي محنف أن أبا المتخارق الراسبي وغيره حد ثوه أن الحجاج لم يكن له حين فرعَ من عبد الرّحمن بن محمد هم الآلا يزيد بن المهلب وأهل بيته وقد

1124/4

كان الحجاج أذل أهل العراق كلّهم إلا يزيد وأهل بيته ومن معهم من أهل المصرين بخراسان ، ولم يكن يتخوف بعد عبد الرحمن بن محمد بالعراق غير يزيد بن المهلب - فأخذ الحجاجُ في مواربة يزيد ليستخرجه من خُراسان، فكان يبعث إليه ليأتيه ، فيعتل عليه بالعدو وحرَّب خرُّراسان ، فمكث بذلك (١)حتى كان آخر سلطان عبد الملك. ثم إن الحجمّاج كتب إلى عبدالملك يشير عليه بعـَزْل يزيد َ بن المهلب، ويخبره بطاعة آل المهلب لابن الزّبير، وأنه لا وفاءً لهم ؛ فكتب إليه عبد ُ الملك : إنتى لا أرى تقصيراً بوَلَمَد المهلب طاعتـَهم لآل الزبير ووفاءهم لهم ، فإنَّ طاعتهم ووفاءَهم لهم، هو دعاهم إلى طاعتي والوفاء لي .

ثم ذكر بقية الحبر نحو الذي ذكره على بن محمد .

[ غزو المفضّل باذغيس وأخرون ]

وفي هذه السنة غزا المفضّل باذ عيس ففتتحها .

\* ذكر الحبر عن ذلك :

ذَ كَرَ على " بن محمد ، عن المفضل بن محمد ، قال : عزل الحجاج يزيد ، وكَتَبَب إلى المفضّل بولايته على خُراسان سنة خمس وثمانين ، فوليتها تسعة أشهر، فغزا باذغيس ففرَدَرَجها وأصاب مغناً، فقسمه بين الناس، فأصاب كل وجل منهم ثمانمائة درهم ، ثم غزا أخرون وشُومان ، فظَفير وغَسَيم ، وقسم ما أصاب بين الناس ، ولم يكن للمفضّل بيت مال ، كان يُعطيى الناس كلُّـما جاءه شيء ، وإن غنم شيئيًّا قسـَمـَه بينهم ، فقال كعبٌّ الأشقري عدح المفضل:

عصَائِبَ شتَّى ينتَّوُونَ المفضَّلا ترى ذا الغِنَى والفَقر من كلّ مَعشر (٢) فمن زائرٍ يرجُو فَواضِلَ سَيْبهِ وآخر يقضي حاجَهُ قد ترحُّلًا(٣)

<sup>(</sup>۱) ب: « كذلك ». (٢) ب : « نرى ذا الغنى » .

<sup>(</sup> ٣ ) ب : « ترجلا » .

بها منتوى خَيْرًا ولا مُتَعَلَّلًا وقد قدّموا من صالح كنت أوَّلًا أباحَتْ بشُومانَ المناهل والكلا فكانت لنا بين الفريقين فَيْصَلًا وسُرْبِلْتَ من مَسْعاته ما تَسَرْبلًا فأورثَ مَجْدًا لم يكن مُتَنحَّلًا(١)

إذا ما انتوينا غير أرضك لم نَجِد إذا ما عَدَدنا الأَكرَمين ذَوِى النَّهَى الْأَكرَمين ذَوِى النَّهَى لعَمْرى لقد صال المفضَّلُ صَوْلَةً ويوم ابن عبَّاس تناولت مثلها صَفَتْ لك أخلاقُ المُهَلَّبِ كُلُّها أَوْك الذي لم يسْع ساع كسعيه

[خبر مقتل موسى بن عبد الله بن خازم بالتّرمذ ] وفي هذه السنة قُتُل موسى بن عبد الله بن خازم السُّلْمَى بالتّرمذ .

\* ذكر سبب قتله ومصيره إلى التّرمذ حتى قُتل بها:

وُذكر أن سبب مصيره إلى التّرمذ كان أن أباه عبد الله بن خازم لما قَسَلَ مَن قَسَلَ من بني تميم بفر تَسَنا – وقد مضي ذكرى خبر قتله إيّاهم – تفرق عنه عظم من كان بني معه منهم ، فخرج إلى نيسابور وخاف بني تميم على ثقله بمرو ، فقال لابنه موسى : حوّل ثقلي عن مسرو ، واقطع نهر بلَيْخ حتى تلجأ إلى بعض الملوك أو إلى (٢) حصن تقيم (٣) فيه . فشخص موسى من مرو في عشرين ومائتي فارس ، فأتى آمل وقد ضوى إليه قوم من الصّعاليك ، فصار في أربعمائة ، وانضم إليه رجال من بني سليم ، منهم زرعة بن علقمة ، فقاتلوه ، فظفر بهم وأصاب (٤) مالا ، وقطع النهر ، فأتى بمخارى فسأل صاحبها أن يلجأ إليه ، فأبي وخافه ، وقال : رجل فاتك ، وأصحابه فسأل صاحبها أن يلجأ إليه ، فأبي وخافه ، وقال : رجل فاتك ، وأصحابه مثله أصحاب حرّب وشمر ، فلا آمنه . وبعث إليه بصلة عين ودواب وكسُوة ، ونزل على عظيم من عظماء أهل بشخارى في نوقان ، فقال له : إنه

<sup>(</sup>۱) ب : «متخلا» . (۲) ب : «وإلى» .

 <sup>(</sup>٣) ابن الأثير : « تقوم » .

<sup>(</sup>٤) ب: «فأصاب».

لا خير َ فى المُقام فى هذه البلاد ، وقد همَا بِسَك القومُ وهم لا يأمَنونك . فأقام عند ده قان نوقان أشهراً ، ثم خرج يلتمس ملكا يسَلجمَا إليه أو حيصننًا ، فلم يأت بلداً إلا كرّ هوا مُقامَه فيهم ، وسألوه أن يخرج عنهم .

قال على "بن محمد: فأتى سمرقسند فأقام بها، وأكر ممه طر خون مملكها، وأذن له في المنقام ، فأقام ما شاء الله ، ولأهل الصّغد مائدة "يوضع عليها لمم و حد ك (١) وخب و إبريق شراب، وذلك في كل عام يوماً ، يُجعل ذلك لفارس الصّغد فلا يمقر به أحد غير ه ، هو طعامه في ذلك اليوم ، فإن أكل منه أحد غير ه بارزة فأيتهما قستك صاحبه فالمائدة له ، فقال رجل من أصحاب موسى: عير ه بارزة فأيتهما قستك صاحبه فالمائدة ، فقال صاحب موسى : لآكلن ما على هذه المائدة ، ولآبارزن فارس الصّغد ، فإن قتلته كنت فارسهم . ما على هذه المائدة ، ولآبارزن فارس الصّغد ، فإن قتلته كنت فارسهم . فجلس فأكل ما عليها ، وقيل لصاحب المائدة ، فجاء مُغضباً ، فقال : ياعربي ، بارزي ، قال : نعم ، وهل أريد الا المبارزة ! فبارزة فقتلك واحب موسى ، فقال مكلك الصّغد ! أذرلته م وأكرمته مقتلم فارس الصّغد ! لولا أتى أعطيته وأصحابك الأمان لقتلته من اخر جوا عن بلدى ، ووصله . فخرج موسى فأتى كس فكتب صاحب كس إلى طر خون يستنصره ، فغرة بخرج إليه موسى في سبعمائة فقاتلهم حتى أمسوا ، وتتحاجز وا وبأصحاب فوسى جراح كثيرة ، فلما أصبحو أمرهم موسى فحلقوا رءوستهم كما يصنع العمرة إذا اسماتوا . وقطعوا صفيات أخبياتهم كما يصنع العمرة إذا اسماتوا . وقطعوا صفيات أخبياتهم كما يصنع العمرة إذا اسماتوا .

وقال موسى لـزُرْعة بن علقمة : ا نطلق إلى طَرَ ْحون فاحتل فله . فأتاه ، فقال له طَرَخون: ليم صَنَع أصحابلُك ما صنعوا ؟ قال : استقتلوا فما حاجتك إلى أن تَقتل أيتها الملك موسى وتُقتل إ فإنك لا تصل إليه حتى يقتل مثل عد تهم منكم ، ولو قتلته وإياهم جميعاً ما نلت حظاً ، لأن له قد دراً في العرب ، فلا يلى أحد خراسان إلا طالبَك بدمه ، فإن سلمت من واحد لم تسلم من اخر ، قال : ليس إلى تر ك كس في يد و سبيل ؛ قال : فكف عنه حتى الحسر ؛ قال : فكف عنه حتى

<sup>(</sup>١) لحم ودك : فيه دسم .

<sup>(</sup>٢) ب: «تصنع».

يَرَتحل ، فكف وأتى موسى التر مند وبها حصن يُشرف على النهر إلى جانب منه ، فنزل موسى على بعض دهاقين الترمند خارجاً من الحصن والد هقان مشجانب لير منشاه ، فقال لموسى : إن صاحب الترمند متكرم شديد الحياء ، فإن ألطف ته (١) وأهديت إليه أدخلك حصنه ، فإنه ضعيف ، قال : كلا ، ولكنى أسأله أن يُدخلنى حصنه ، فسأله فأبى ، فاكر ، ولكنى أسأله أن يُدخلنى حصنه ، فسأله فأبى ، فاكر ، موسى وأهدى له (٢) وألطفه ، حتى لطف الذي بينهما، وخرج فتصيد معه ، وكثر إلطاف موسى له ، فصنع صاحب الترمد طعاماً وأرسل إليه : إنى أحب أن أكرمك، فتغد عندى ، واثنى في مائة من أصحابك . فانتخب موسى من أصحابه مائة ، فلخلوا على خيولم ، فلما صارت في المدينة تصاهكت ، فتطير أهل التر مذ وقالوا لهم : إنزلوا ، فذر لوا ، فأدخلوا بيتاً ، خمسين في خمسين ، وغد وهم .

فلما فرَغَوا من الفكاء اضطجع موسى ، فقالوا له : اخرُج ، قال : لا أصيب منزلا مثل هذا ، فلستُ بخارج منه حتى يكون بيتى أو قبرى . وقاتلوهم فى المدينة ، فقتل من أهل الرمذ عدة ، وهرب الآخرون فلخلوا ممنازلهم ، وغلب موسى على المدينة ، وقال ليرمذ شاه : اخرج ، فإنى لستُ أعرض لك ولالأحد من أصحابك. فخرج الملك وأهل المدينة فأتبوا الره ك يستنصرونهم ، فقالوا : دخل إليكم ماثة رجل فأخر جوكم عن بلادكم ، وقد قاتلناهم بيكس ، فنحن لا نقاتل هؤلاء . فأقام ابن خازم بالترمذ ، ودخل إليه أصحابه ، وكانوا سبعمائة ، فأقام ، فلما قتل أبوه انضم " إليه من أصحاب أبيه أربعمائة فارس ، فقوى ، فكان يخرج فيتغير على من حوله . قال : فأرسل الرك قوما لل أصحاب موسى ليعلموا علمة ، فلما قد موا قال موسى لأصحابه : لل أصحاب موسى ليعلموا علمة ، فلما قد موا قال موسى لأصحابه : وأمر بنار فأجبجت ، وأمر أصحابة فلبسوا ثياب الشتاء ، ولبسوا فوقها لبوداً ، ومد وا أيديهم إلى وقالوا : النار كأنهم يصطلون . وأذن موسى للرك فدخلوا ، ففرزعوا مما رأوا ، وقالوا :

<sup>(</sup>١) ب : « لاطفته » .

<sup>(</sup>۲) ب: «اليه».

ليم صنعتم هذا ؟ قالوا : نجد البرّد في هذا الوقت ، ونجد الحرّ في الشتاء ، فرجعوا وقالوا : جين ٌ لا نُقاتيلهم . قال : وأراد صاحب ُ البرك أن يغزو موسى ، فوجّه إليه رُسُلا ، وبعث بسم ونُشيّاب في مسك ، وإنما أراد بالسم ّأن حربهم شديدة ، والنشيّاب الحرب، والمسك السلم ، فاختر الحرب أو السلم ، فأحرق السم مثل النشاب ، ونثر المسلك ، فقال القوم : لم يريدوا الصلح ، وأخبر أن حربهم مثل النار ، وإنه يتكسرنا ، فلم يتغزهم .

قال : فولى بُكيْرُ بن وشاح خُراسان َ فلم يَعرِض له ، ولم يوجّه إليه أحداً، ثم قدم أمية (١) فسار بنفسه يريدُه، فخالَفَه بكير، وخلع، فرجع إلى مرو ، فلما صالح أمية بكيراً أقام عامله ذلك ، فلما كان في قابل وجله إلى موسى رجلاً من خُزاعتَة في جَمع كثير ، فعاد أهل ُ الترمذ إلى الترك فاستنصَروهم فأبـَوا ، فقالوا لهم : قد غزاهم قومٌ منهم وحصروهم ، فإنْ أعنَّاهم عليهم ظفرُنا بهم . فسارت التراك مع أهل الترامذ في جمع كثير ، فأطاف بموسَى النَّركُ والخُزَاعَى ، فكان يُقاتيل الخُزاعَى أول النهار والنَّركَ آخير النهار ، فقاتلَكهم شهرين أو ثلاثة ، فقال موسى لعمرو بن خالد بن حصين (٢٠) الكلابي - وكان فارساً: قد طال أمرُنا وأمرُ هؤلاء، وقد أجمعتُ أن أبيت عسكر الخُزاعيُّ ، فإنهم للبيات آمنون ، فما ترى ؟ قال : البيَّات نيعمًا هو ، وليكن ذلك بالعَجْم ، فإن العرب أشد حَدْرًا ، وأسرَع فَرَعًا ، وأجرأ على الليل مين العَجمُ ، فبمَيِّتُهم فإنِّي أرجو أن ينصرَنا الله عليهم ، ثمّ ننفرد لقتال ِ الحُزاعيّ فنحن في حصن وهم بالعرّاء ، وليسوا بأوْلتي بالصبر ، ولا أعلم بالحرُّب مناً . قال : فأجملَع موسى على بيات الترك ، فلما ذهب من الليلُ ثُـُلثُهُ خرج في أربعمائة ، وقال لعمرو بن خالد : اخرجوا بعـَـدنا وَكُـونوا منَّا قريبنًا؛ فإذا سمعتم تكبيرَ نا فكبَّروا ، وأخذ على شاطئ النهر حتى ارتفع فوق العسكر ، ثم أخذ من ناحية كفتان ، فلما قرُبَ من عسكرهم بجعل أصحابـــه أرباعًا ، ثم قال : أطيفوا بعسكرِهم ؛ فإذا سمعتم تكبيرَنا فَكُبِّرُوا ، وأقبـَل

110./4

<sup>(</sup>١) هو أمية بن عبدالله بن خالد بن الوليد .

<sup>(</sup>۲) ب، ر: «حصن».

وقد مَ عَمْرًا بين يديه ومشو الخلفة ، فلما رأته أصحاب الأرصاد قالوا : من أنتم ؟ قالوا : عابرى سبيل .

قال: فلما جازوا الرَّصَد تفرّقوا وأطافوا بالعسكر وكبتروا ، فلم يشعر الترك إلا بوقع السيوف ، فثاروا يقتل بعضهم بعضاً وولوً ، وأصيب من المسلمين ستة عشر رجلاً ، وحووا عسكرهم وأصابوا سلاحاً ومالاً ، وأصبح الحُزاعي وأصحابه قد كسرهم ذلك (١) ، وخافوا مثلها من البيات ، فتحذ روا (٢) . فقال لموسى عمرو بن خالد: إنك لا تنظفر (٣) إلا بمكيدة (٤) ولهم أمداد وهم فقال لموسى عمرو بن خالد: إنك لا تنظفر (٣) إلا بمكيدة (٤) ولهم أمداد وهم خلوت به قتلته ، فتناولين بضرب ، قال : تتعجل الضرب وتتعرض القتل ! فقل : أما التعرض القتل الفرب فا أيسسره في جننب ما أريد . فتناولية بضرب ؛ ضربه خمسين سوّطا ، فخرج من في جننب ما أريد . فتناولية بضرب ؛ ضربه خمسين سوّطا ، فخرج من عسكر موسى فأتى عسكر الخُزاعي مستأمناً وقال : أنا رجل من أهل اليمسن كنت مع عبد الله بن خازم ، فلما قُتل أتيت أبنية فلم أزل معه ، وكنت أول من أتاه ، فلما قدمت اتهمني ، وتعصب على ، وتنكر لى وقال لى : قد تعصب لعد ونا ، فأنت عين له ، فضر بني ، ولم آمن القتل ، وقلت : ليس بعد الضرب إلا القتل ، فهربت منه ، فآمنه الخُزاعي وأقام معه .

قال: فدخل يوماً وهو خال ولم ير عنده سلاحاً ، فقال كأنه يستصح له : أصلتحلك الله! إن مثلك في مثل حالك لا ينبغي أن يكون في حال من أحواله بغير سلاح ، فقال : إن معي سلاحاً ، فرفع صدر فراشه فإذا سيف منتضي ، فتناوله عمر و فضربه فقتله ، وخرج فركب فرسه ، ونكروا به بعد ما أمعن ، فطلبوه ففاتهم ، فأتى موسى وتفرق ذلك الجيش ، فقطع بعضهم النهر، وأتى بعضهم موسى مستأمناً ، فآمنه ، فلم يوجه إليه أمية أحداً . قال : وعُزل أمية ، وقمدم المهلب أميراً ، فلم يتعرض لابن خازم ،

<sup>(</sup>۱) ب: «ذاك» . « نتحرزوا » .

<sup>(</sup>٣) ب : « إنكم لا تظفرون » . (٤) ب : « لمكيدة » .

<sup>(</sup> ه ) ب : « فإنى » .

1104/4

1104/4

وقال لبنيه: إياكم وموسى، فإنكم لا تزالون و لاة مذا الثغرما أقام هذا الثط (١) بمكانه، فإن قُتل كان أول طالع عليكم أميراً على خراسان رجل من قيس . فات المهلب ولم يوجه إليه أحداً ، ثم تولى (١) يزيد بن المهلب فلم يعرض له . وكان المهلب ضرب حرريث بن قطبة الخزاعي ، فخرج هو وأخوه ثابت إلى موسى ، فلما ولى يزيد بن المهلب أخذ أموالهما وحرمهما وقسم أخاهما لأمهما ؛ الحارث بن منقذ ، وقسل صهراً لهما كانت عند أم حفص ابنة ثابت ، فبلعهما ما صنع يزيد .

قال : فخرج ثابت إلى طَـرَ ْخون فـَشـكا إليه ما صنع به – وكان ثابت محبَّبًا في العَجْمَ ، بعيدَ الصّوت ، يعظمونه ويثقون به ، فكان الرَّجل منهم إذا أعطمَى عهداً يريدُ الوَفاء به حلفَ بحياة ثابت فلا يتغدر \_ فغتضب له طَرَ ْخُونَ وَجَمَّعَ لَهُ نَيْزُكُ والسَّبَلَ وأهلَ بخارى والصَّغْنَانيان ، فقلَد موا مع ثابت إلى موسى بن عبد الله، وقد سُقط إلى موسى فكَلُّ عبد الرحمن بن العباس مين همَراة ؟ . وفل " ابن الأشعث من العيراق ومن ناحية كابـُل ، وقوم " من بني تميم ممن كان يقاتل ابن َ خازم في الفتنة من أهل خُراسان ، فاجتمع إلى موسى مُعانية آلاف من تميم وقيس وربيعة واليمن ، فقال له ثابت وحرَّيْث : سرْ تقطع النهر فتُخرِج يزيد بن المهلب عن خُراسان ؛ ونوليك ، فإن طر خون ونَـيزَكُ والسبل وأهلَ بُـخارَى معك ، فهم ّأن يفعـَل ، فقال له أصحابه : إِنَّ ثَابِتًا وَأَخَاه خَائِفَان لِيزيد، وإِن (٣) أُخرَجَت يزيد َ عَن خُرَاسان وأَمِنَا تُولِّيا الأمر وغَلَمَباك على خُراسان ، فأقم مكانك . فقبل رأيتهم ، وأقام بالتر ميذ . وقال لثابت: إن ْ أخرجْنا يزيد َ قُلْدِم عامل له لعبد الملك ، ولكنا نخرج عمَّال يزيد من وراء النهر مما يلينا ، وتكون هذه الناحية لنا نأكلها . فرضَى ثابت بذلك ، وأخرج من كان من عمال يزيد َ من وراء النهر ، وحُسملت إليهم الأموال ُ، وقوى أمرُهم وأمرُ موسى ، وانصرف طرخون ونيزك وأهل بخارى والسبل إلى بلادهم ، وتد ير الأمر لحريث وثابت ، والأمير موسى ليس له غير الاسم،

<sup>(</sup>١) الثط : الثقيل البطن ، أو الكوسج الذي عرى وجهه من الشعر .

<sup>(</sup>٢) د : «ولي » ، س : «نزل » . (٣) ب : «فإن » .

فقال لموسى أصحابتُه : لسنا نرى من الأمر في يديك شيئًا أكثرَ من اسم الإمارة ، فأمنَّا التدبير فلحرُ يث وثابت ، فاقتلُمْهما وتولَّ الأمرَر. فأبى وقال : ما كنت لأغدر بهما وقد قوَّيا أمرى ، فحسدَدُوهما وألحَّوا على موسى في أمرهما حتى أفسدوا قلسه ، وخوَّفوه غدرَهما ، وهم مَّ بمتابعتهم على الوثُوب بثابت وحُريث. واضطرَب أمرُهم؛ فإنهم لني ذلك إذ خرجت عليهم اله سياطيلة والتُّبُّتُ والتُّرك ، فأقبلوا في سبعين ألفًا لا يعدُ ون الحاسر ولا صاحب بميَّضة جمَّاء ، ولا يعلمون إلا صاحبَ بَسَيْضة ذات قَـَوْنَسَس . قال : فخرج ابنُ خازم إلى رَبَّض المدينة في ثلثمائة راجل وثلاثين مجفَّفنًّا ، وألقييَ له كرسيٌ فقعد عليه . قال : فأمر طمر ْخون أن يثلم (١) حائط الرّبض ، فقال موسى : دَعُوهم ، فهدموا ودخل أواثلهم ، فقال : دعُوهم يكثرون ، وجعل يقلب طَبَوْزِينًا بيده ، فلما كثروا قال : الآن امنعوهم ، فركب وحمل (٢) عليهم فقاتلَهُم حيى أخرَجهم عن الشُّلمة ، ثم وجع فجلس على الكرسي وذمَّر الملك ُ أصحابه ليعودوا ، فأبدَوا ، فقال لفرسانه : هذا الشيطان، من ْ سَرَّه أن ينظرَ إلى رسم فلينظر إلى صاحب الكرسي ، فمن أبى فليقد م عليه . ثم تحوّلت الأعاجم إلى رُسْتاق كفتان . قال : فأغاروا على سَرْح موسى ، فاغتم ولم يتَطعم ، وجعلَ يتعبثُ بليحيته ، فسار ليلا على نهر في حافيَتَيُّه (٣) نبات لم يكن فيه ماء، وهو يُنفضي إلى خَندَ قهم ، في سبعمائة ، فأصبحوا عند عسكرهم ، وخرج السَّرْح فأغار عليه فاستاقه ، وأتبعه قوم منهم ، فعطف عليه سـُوَّار ، مولَّى لموسى ، فطعن رجلاً منهم فصرَعَمَه ، فرجعوا عنهم وسكم مُوسى بالسَّرح. قال : وغاداهم العبَّجم القتال، فوقف ملِّكمُهم على تل في عشرة آلاف في أكمل عندة ، فقال موسى : إن أزلتم هؤلاء فليس الباقون بشيء. فقصد لهم حُرَيْثُ بن قُطْبة فقاتكم صدر النهار، وألح عليهم حيى أَزَالُوهِم عن التل ، ورُمِي يومئذ حُرَيث بُنشابة في جبهته ، فتحاجزوا، فبميَّدتهم موسى ، وحمل أخوه خازم بن عبد الله بن خازم حتى وصل إلى شمعة مليكهم،

<sup>(</sup> ٣ ) ب : «ناحیتیه » .

فوجأ رجلاً منهم بقسَبيعة <sup>(١)</sup>سيفيه، فطعن فرَسه، فاحتَـَملَـه فألقاه في نهر بَكَمْخ فَغَرَق ، وعليه درْعان ، فقتل العجمَ قَتَدُلاً ذريعًا ، ونجا منهم من نجا بشرٌ ، ومات -مُرَبُّث بن قطبة بعد يومينُ ، فلهُ فن في قبـّته . 1100/4

قال : وارتحل موسى ، وحمَّملوا الرءوس إلى التِّر مذ، فبنمُّوا من تلك الرءوس جـَوْسـَقـَـين ، وجعلوا الرءوس َ يقابل بعضها بعضاً . وبلغ الحجاجَ خبرُ الوقعة ، فقال: الحمد لله الذي نَصَر المنافقين على الكافرين ، فقال أصحاب موسى: قَدْكُفُ بِينَا أَمْرَ حُرْيَثُ، فأرحْنَا من ثابت، فأبنَى وقال : لا . وبلَمَغ ثابتاً بعضُ ما يخوضون فيه ، فدس محمد بن عبد الله بن مرَّثُمَد الخُزاعي، عم نَصْر بن عبد الحميد عامل أبي مسلم على الرّيّ ــ وكان في خدمة موسى بن عبد الله ــ وقال له : إياك أن تتكلم بالعربية ، وإن سألوك من أين أنتَ ! فقل : من سَبَّى الباميان (٢) ، فكأن يَتَخَدُّم موسى وَيَنقُسُل إِلَى ثَابِت خبرَهُم ، فقال له : تحفيُّظ ما يقولون . وحمَد رِ ثابت فكان لا ينام حتى يرجع الغلام ، وأمر قومًا من شاكيريته يحرسونه ويبيتون عندًه في داره ، ومعهم قوم من العَرَب، وألحَّ القوم على موسى فأضجَروه ، فقال لهم ليلة ": قد أكثرتم على "، وفيم تريدون هلاكتكم ، وقد أبرَ مُستموني! فعلى أيّ وجه تَـُفتِكون به، وأنا لا أغـدِر به! فقال نوح بن عبد الله أخو موسى : خلِّمنا وإياه ، فإذا غدا إليك غُدُوةً عَدَلْمنا به إلى بعض الدُّور ، فضربُننا عنقمَه فيها قبل أن يصلَ إليك ، قال : أمَّا والله إنه لهَـَلاكـكم ، وأنتم أعلم ــ والغلام يـَسمـتع ــ فأتى ثابتاً فأخبـَره ، فخرج من ليلته في عشرين فارساً ، فمضي، وأصبتحوا وقد ذهب فلم يَـد ْروا من أين أوتـُوا ، وفَعَدُوا الغلام ، فعلموا أنه كان عَينْناً له عليهم ، ولحق ثابت بحشورا فنزل المدينة، وخرج إليه قوم كثير من العَرَب والعَنجَم، فقال موسى لأصحابه: قد فتحتمَ على أنفسكم باباً فسُدُّوه ، وسار إليه موسى (٣)، فخرج إليه ثابت فى جمع كثير فقاتلَـهُم ، فأمر موسى بإحراق السور ، وقيَاتليَهم حتى ألجئوا ثابتاً وأصحابَه إلى المدينة ، وقاتلوهم عن المدينة .

<sup>(</sup>١) القبيعة : ما يكون على طرف مقبض السيف ، تكون من فضة أو حديد .

<sup>(</sup>٣) ب: « موسى إليه » . ( ٢ ) ر : « البابيان » .

فأقبل رقبة بن الحرّ العسّبرى حتى اقتحم النار (١)؛ فانتهى إلى باب المدينة ورجل من أصحاب ثابت واقف يحيمى أصحابه ، فقسّتكه ، ثم وجع فخاض النار وهي تلتهب، وقد أخذت بجوانب تمسّط عليه ، فرَمى به عنه ووقسّف ، وتحصّن ثابت في المدينة ، وأقام موسى في الرّبسَض ، وكان ثابت حين شسَخسَ الى حشورا أرسل إلى طرّخون ، فأقبل طرّخون معينيًا له ، وبلغ موسى مجيء طرّخون ، فرجع إلى الترّمذ، وأعانه أهل كس ونسسف وبمخارى ، فصار ثابت في ثمانين ألفًا ، فحرصر وا موسى وقطعوا عنه المادة حتى جهدوا .

قال: وكان أصحاب ثابت يعبر ون نهرا إلى موسى بالنهار - ثم يرجعون بالليل إلى عسكرهم، فخرج يوماً رَقَبة - وكان صديقاً لثابت، وقد كان يتنهى أصحاب موسى عمّا صنعوا - فنادى ثابتاً، فبرَز له - وعلى رَقبة قباء خرز - فقال له: كيف حالك يا رَقبة ؟ فقال: ما تسأل عن رَجل عليه جُبّة خرز في حمارة القيشظ! وشكا إليه حالم، فقال: أنم صنعتم هذا بأنفسكم، فقال: أما والله ما دخلت في أمرهم، ولقد كرهت ما أرادوا، فقال ثابت : أين تكون حتى يأتيك ما قدر لك؟ قال: أنا عند المتحل الطفاوي - وبعل من قيس من يعصر - وكان المحل شيخاً صاحب شراب - فنزل ربحل من قيس من يعصر - وكان المحل شيخاً صاحب شراب - فنزل

1104/9

قال: فبعث ثابت إلى رَقبَة بخمسائة درهم مع على بن المهاجر الخُزاعي، وقال: إن لنا تجاراً قد خرجوا من بلَهْخ، فإذا بلغك أنهم قد قد موا فأرسل إلى تأتيك حاجمتك . فأتى على باب المُحل ، فلنحل فإذا رَقبَة والمحل جالسان بينهما جنه فيها شراب ، وخوان عليه دجاج وأرغفة ، ورقبة شعيث الرأس، متوشع بملحفة حمراء، فلدفع إليه الكيس، وأبلغته الرسالة وما كلمه، وتناول الكيس وقال له بيله ه، اخرج ، ولم يكلمه . قال : وكان رقبة بحسياً كبيراً ، غائر العينين ، ناتئ الوجهنسين ، مفلم ، بين كل سينين له موضع سن ، كأن وجهه ترش .

<sup>(</sup>١) ب: والباب ه .

قال: فلمنا أضاق أصحابُ موسى واشتد عليهم الحصار قال يزيد بن مزيل: إنما مقام هؤلاء مع ثابت والقترش أحسسَنُ من الموت جُوعنا، والله لأفتكن بثابت أو لأموتن . فخرج إلى ثابت فاستأمنيه، فقال له ظهير: أنا أعرف بهذا منك، إن هذا لم يأتك رغبة فيك ولا جزرَعا لك، ولقد جاءك بغدرة، فاحذره وخلتى وإياه ، فقال: ما كنت لأقدم على رَجل أتانى ، لا أدرى أكذلك هو أم لا . قال : فد عنى أرتهن منه رَهنا ، فأرسل ثابت إلى يزيد فقال: أما أنا فلم أكن أظن رجلا يتغدر بعد ما يتسأل الأمان ، وابن عملك أعلم بك منى ، فانظر ما يُعاملك عليه ، فقال يزيد لظمير: أبيت يا أبا سعيد إلا حسسداً! قال : أما يكفيك ما ترتى من الذل ! تشردت عن العراق وعن أهلى ، وصرت بخراسان فيا ترى ، ألها تسعطفك الرّحم ! فقال له ظمير : أما والله لو تركث ورأيي فيك لما كان هذا ، ولكن أرهنا ابنيك قدامة والضحاك . فد فعهما (۱) إليهم ، فكانا في يدى ظمير .

1101/4

قال : وأقام يزيد عليه بالتسمس غررة ثابت ، لا يقدر منه على ما يريد ، حتى مات ابن لزياد القصير الخنزاعي ، أتى أباه نعية من مرو ، فخرج متفضلا إلى زياد ليعزيه ، ومعه ظهير ورهط من أصحابه ، وفيهم يزيد بن هنزيل ، وقد غابت الشمس ، فلما صار على نهر الصغانيان تأخر يزيد بن هزيل ورجلان معه ، وقد تقدم ظهير وأصحابه ، فدنا يزيد من ثابت فضر به فعض السيف برأسه ، فوصل إلى الدماغ . قال : ورمى يزيد وصاحباه بأنفسهم فى نهر الصغانيان ، فرموهم ، فنجا يزيد سباحة وقعتل صاحباه ، وحمل فى نهر الصغانيان ، فرموهم ، فنجا يزيد سباحة وقعتل صاحباه ، وحمل ثابت إلى منزله ، فلما أصبح طر نحون أرسك إلى ظهير : اثبتي بابني يزيد ، فأتاه بهما ، فقد م ظهير الضحاك بن يزيد فيقتله ، ورمى به وبرأسه فى فأتاه بهما ، فقد م ظهير الضحاك بن يزيد فيقتله ، ورمى به وبرأسه فى فألفه فى النهر ، وقد م قلمة ليقتله ، فالتفت فو قسع السيف فى صد ره ، ولم يسبن ، فألفاه فى النهر حياً فغرق ، فقال طرخون : أبوهما قتلهما وغدره . فقال يزيد بن فألفاه فى النهر يابني كل خراعي بالمدينة ، فقال له عبد الله بن بد يك بن ورثاء على بن وكان عمن أتى موسى من فكل ابن الأشعث : عبد الله بن بد يك بن ورثاء على وكان عمن أتى موسى من فكل ابن الأشعث :

<sup>(</sup>۱) ب « فلفمهم » .

لو رُمْتَ ذاكَ من خُزاعة لـَصعبُب عليك . وعاش ثابت سبعة آيام ثمَّ مات . وكان يزيدُ بن هزيل سخيًّا شجاعًا شاعراً ، ولى أينَّام ابن زياد ١١٥٩/٢ جزيرة ابن كاوان ، فقال:

ليُمْكنّني من جزيةٍ ورِجالُو(١) قد كنتُ أدعو الله في السرّ مخلصاً فأُثرُك فيها ذِكْرَ طَلحةَ خاملًا ويُحمَدُ فيها نائلي وفِعالى

قال : فقام بأمرِ العَـَجمَ بعد موت ثابت طَـرْخون ، وقام ظُـهـَير بأمر أصحاب ثابت ، فقاما قياماً ضعيفاً ، وانتسَشر أمرُهم ، فأجمع موسى على بَيَاتِهِم ، فجاء رجل " فأخبر طرخون ، فضَحك وقال : موسى يتعجز أن يدخل متوضَّأه، فكيف يبيِّتنا! لقد طار قلْبك، لايحرسن الليلة أحدٌ العَسكرَ . فلما ذهب من الليل ثُلثُه خرج موسى في ثمانمائة قد عبّاهم من النهار ، وصيترهم (٢) أرباعيًا . قال : فصيتر على رُبع رَقبَة بن الحرّ وعلى رُبع أخاه نُـُوح بن عبد الله بن خازم ، وعلى رُبْع يزيدَ بن هزيل ، وصار هو في ربع ، وقال لهم : إذا دخلتم (٣) عسكرَهم فتفرّقوا، ولا يمنرّن أحد منكم بشيء إلا ضربه ، فدخلوا عسكرَهم من أربع نواح لا يمرّون بدابّة ولا رجل ولا خيباء ولا جوالق إلا ضَرَبوه . وسمع الوجبَهَ نَـيـْزك فعَلبس سلاحـه ، ووقف فى ليلة مظلمة ، وقال لعلى بن ِ المُهاجر الخُزاعيّ : اِنطليق إلى طرْ خون قاعیلمه موقیفی ، وقل له: ما ترکی أعمل به، فأتی طرخون ، فإذا هو فى فازة (١) قاعدٌ على كرسي وشاكير يته قد أوقـَدوا النيران َبين يدينُه ، فأبلغه رسالة َ نَسَرَكُ ، فقال : اجلس ، وهو طامح ببصره نحو العسكر والصّوت ، إذا أقبل مَعْميَّةُ السُّلَّمَى وهو يقول : «حم لا يُننْصَرَونَ »، فتفرَّق في الشاكرية، ١١٦٠/٢ ودخل تحميمة الفازة ، وقام إليه طرَّ خون فَبَدره فضرَّبه ، فلم يُغن شيئاً ، قال : وطَعَنْمَه طرْحون بذُ بابالسيف في صَدَّرِه فصَرَعه، ورَجع إلى الكرسيُّ فجلس عليه ، وخرج تحمية يتَعْدُو .

<sup>(</sup> ٢ ) ب : « وبيزهم » . . (۱) ب ، ر : «حریه وحلالی » .

<sup>(</sup>٣) ب : « ادخلوا » . ( ٤ ) الفازة : مظلة تمد بعمود .

قال : ورجعت الشاكر ية ، فقال لهم طَوْخُون : فَوَرَتُم مِن رَجِل ! أُرأَيْم لُو كَان نَارًا هِل كَانت تَسَحْرِق مِنكُم أَكُثْرَ مِن واحد ! هَا فَرَغ مِن كلامه حتى دخل جواريه الفازة ، وخورج الشاكرية هُرّابًا ، فقال للجوارى : اجليسن ، وقال لعلى بن المهاجر : قُمْ ، قال : فخرجا فإذا نوح بن عبد الله ابن خازم في السُّرادق ، فتجاولا ساعة ، واختلَفا ضربتين ، فلم يتصنعا ابن خازم في السُّرادق ، فتجاولا ساعة ، واختلَفا ضربتين ، فلم يتصنعا شيئًا ، وولتي نوح وأتبتعه طرَّخون ، فطعَن فرس َ نُوح في خاصرته فشبّ، فستقطر نُوح والفرس في نهر الصَّغانيان ، ورجع طرَّخون وسيفله يتقطر دميًا ، حتى دخل السرادق وعلى بن المهاجر معه ، ثم دخل الفازة .

وقال طرخون المجوارى : ارجعن ، فرَج عن إلى السرادق ؛ وأرسل طرخون إلى موسى : كُفُّ أصحابك ؟ فإنا نرتحل إذا أصبحنا ، فرجتع موسى إلى عسكره ، فلما أصبحوا ارتحل طر خون والعجم جميعاً ، فأتى كل قوم بلادهم . قال : وكان أهل خراسان يقولون : ما رأيننا مثل موسى ابن عبد الله بن خازم ، ولا سمعنا به ، قاتل مع أبيه سنتين ، ثم خرج يسير في بلاد خراسان حتى أتى ملكا فغلبه على مدينته وأخرج منها ، ثم سارت في بلاد خراسان حتى أتى ملكا فغلبه على مدينته وأخرج منها ، ثم سارت اليه الجنود من العرب والرك فكان يتقاتيل العرب أول النهار والعجم آخر النهار ، وأقام في حصنه خمس عشرة سنة ، وصار ما وراء النهر لموسى ، لا يتعازه فيه أحد ".

7/1711

قال: وكان بقُومس رجل "يقال له عبد الله، يتجتمع إليه فيتيان " يتناد مون عند و في مؤونته ونفكَ الله ، فلزمه دين ، فأتى موسى بن عبد الله ، فأعطاه أربعة آلاف، فأتى بها أصحابه، فقال الشاعر يتعاتيب رجلا يقال له موسى:

فما أنت مُوسَى إذ يُناجِى إِلَّهَ وَلاَوَاهِب القَيْنَات موسَى بنُخازمِ قال : فلما عُزل يزيد وولِي المفضل خراسان أراد أن يحظى عند الحجاج بقتال موسى بن عبد الله ، فأخرج عثمان بن مسعود - وكان يزيد حبسته - فقال : إنى أريد أن أوجه كل إلى موسى بن عبد الله ، فقال : والله لقد وترتى ، وإنّى لثائر بابن عمى (١) ثابت وبالخُزاعي ، وما يك أبيك

<sup>(</sup> ۱ ) س : « عمى » .

وأخيك عندى وعند أهل بيتى بالحسنة ، لقد حبستمونى وشردتم بنى عملى ، واصطفيَ يُسم أموالهم . فقال له المفضَّل : دع هذا عنك ، وسر فأد رك بأرك ، فوجه فى ثلاثة آلاف ، وقال له : مر منادياً فليناد : من لحق بنا فليه ديوان ، فنادى بذلك فى السوق ، فسارع إليه الناس . وكتب المفضّل إلى مدرك وهو ببكر أن يسير معه ، فخرج ، فلما كان ببلغ خرج ليلة يطوف فى العسكر ، فستمع رجلا يقول : قتلته والله ، فرجع إلى أصحابه ، فقال : قتلت موسى ورب الكعبة !

1177/4

قال : فأصبَح فسار مين " بَكْخ وخرج مدرك معه مُتثاقيلاً ، فقطع النهرَ فنَـزَل جزيرة " بالتِّرمِـذ يقال لها اليوم جزيرة عثمان \_ لنزول عثمان بها في خمسة عشر ألفاً - وكتب إلى السَّبلَ وإلى طرَّخون َ فقدَ موا عليه ، فحصروا موسى ، فضيَّقوا عليه وعلى أصحابه ، فخرج موسى ليلا ً فأتى كفتان ، فامتار منها ، ثمَّ رجع فمكث شهرين في ضيق ، وقد خسَّنْدَ ق عَبَّان وحذر البَّيَّات ، فلم يَقَدرِ موسى منه على غرَّة ، فقال لأصحابه : حتى منى ! اخرُجُوا بنا فاجعكوا يومكم ؛ إما ظفرتم وإما قُـُتـِلتم . وقال لهم: اقصدوا للصَّغَّد والترك ، فخرج وخلف النضرَ بن َ سليمان بن عبد الله بن خازم في المدينة ، وقال له : إِن قُتُلتُ فلا تدفعن المدينة إلى عَمَّان ، وادفعَها إلى مُدركِ بن المهلَّب. وخرج فصيّر ثُلث أصحابه بإزاء عثمان وقال : لا تها يجوه إلا أن يقاتلكم ، وقصد لطرَّخون وأصحابه ، فتصدقوهم ، فانهزم طرْخون ُ والترك ، وأخذوا عسكرَهم فجعلوا يَـنَقلُونه ، ونظر معاويَّة ُ بن خالد بن ِ أبى بـَرْزة إلى عُمانَ وهو على بيرْ ذَوْن لحالد بن أبي برْزة الأسلَّمي ، فقال: انزِل أيها الأمير ، فقال خالد : لا تنزل ْ فإن معاوية مشئوم . وكرَّت الصُّغْد والترك(١) راجعة "، فحالوا بين موسى وبين الحصن، فقاً تلمَّهم، فعُنْقِر به فستَقَطَ ، فقال لمولَّى له: احملني ، فقال : الموتُ كَرِّيه ، ولكن ارتد ِّف ، فيإن ْ نجوْنا نجوْنا جميعًا ، وإن هلكُمْنا هلكنا جميعًا . قال : فارتسَدَف ، فنظر إليه عَمَانُ حين وَتُمَبِ فَقَالَ : وَتُسْبَهُ مُوسَى وَرَبِّ الكَعْبَةِ ! وَعَلَيْهِ مِغْفَرَ لَهُ مُوشِّى بِخَزَّ أَحْمَسَر

<sup>(</sup>١) ب: « الترك والصغد » .

فى أعلاه (١) ياقوتة اسما نُعجُونيَّة، فخرج من الخندق فكسَّفوا أصحابَ موسى . فقصد لموسى ، وعثرت دابة موسى فستقط هو ومتولاه ، فابتدرُوه فانطتووا عليه فقتلوه ، ونادى منادى عثمان : لا تَقتلُوا أحداً ، من لقيتموه فخلُوه أسيراً .

قال : فتفرق أصحاب موسى ، وأسر منهم قوم " ، فعرضوا على عمان ، فكان إذا أتى بأسير من العرب قال : دماؤنا لكم حلال ، ودماؤكم علينا حرام ! ويأمر بقتله ، وإذا أتى بأسير من الموالى شتمه ، وقال : هذه العرب تقاتلى ، فهكلا غضبت لى ! فيأمر به فيمشد خ . وكان فط غليظا ، فلم يسلم عليه يومئذ أسير إلا عبد الله بن بمديل بن عبد الله بن بمديل بن ورقاء ؛ فإنه كان مولاه ، فلما نظر إليه أعرض عنه وأشار بيده أن خلوا عنه ، ورقبة بن الحر لما أتى به نسطر إليه وقال : ما كان من هذا إلينا كبير دنسب ، وكان صديقاً لثابت ، وكان مع قوم فوقى لم ، والعنجس كيف أسر تموه! قالوا : طعن فرسه فسقط عنه في وهذة فأسر ؛ فأطلقه وحمله ، وقال غلم موسى غلا بن بروزة : ليكن عندك . قال : وكان الذي أجهة على موسى ابن عبد الله واصل بن طيسلة العسبري .

ونظر يومئذ عَمَانُ إلى زُرعة بن علَى قمة السُّلَمَى والحجاج بن مروان وسنان الأعرابي ناحية فقال: لكم الأمان، فظن الناس أنه لم يؤمنهم حتى كاتسَبوه .

قال: وبقيت المدينة أفي يمد أى النضر بن سليان بن عبد الله بن خازم، فقال: لا أدفعه إلى عبان ، ولكني أدفعه إلى مدرك ، فدفعه إليه وآمنه ، فدفعه الا أدفعه إلى عبان ، وكتب المفضل بالفتر إلى الحجاج ، فقال الحجاج : العجب من ابن به لله! آمر ه بقت ل ابن سمرة فيكتب إلى أنه لمآبه و يكتب إلى : إنه قت لموسى بن عبد الله بن خازم ، قال : وقس من موسى سنة خمس وثمانين ، فذ كر البحري أن مغراء بن المغيرة بن أبى صُفرة قت كم موسى فقال :

وقد عَرَكتْ بالتِّرمذ الخيلُ خازماً ونوحاً وموسى عَركةً بالكلاكل

<sup>(</sup>١) ب: ﴿ وَفِي أَعْلَا ﴾ .

قال: فضرب ربحل من الجند ساق موسى ، فلما ولتى قتيبة أخبر عنه فقال: ما دعاك إلى ما صنعت بفتى العرب بعد موَّته! قال: كان قَـتَـلَ أخى ، فأمر به قُتُـتَـبة فقتُـل بين يديه .

\* \* \*

[عزم عبد الملك بن مروان على خلع أُخيه عبد العزيز ] وفي هذه السنة أراد عبد الملك بن مروان خلع أخيه عبد العزيز بن م مرَّوان .

\* ذكر الخبر عن ذلك وما كان من أمرهما فيه :

ذكر الواقدي أن عبد الملك هم بذلك ، فينهاه عنه قبيصة بن دُوريب ، وقال : لا تَفْعَل \* هذا، فإنك باعث على نفسك صوت نعّار "، ولعل الموت يأتيه فتستريح منه ! فكف عبد الملك عن ذلك ونفسه تُنازعه إلى أن يتخلَّعه. ودخل عليه رَوْح بن وُنْسَاع الجُدُامي - وكان أجل الناس عند عبد الملك -فقال : يا أميرَ المؤمنين، لو خلعة ما انتطَح فيه عنْزان ، فقال : ترك ذلك يا أبا زرْعة ؟ قال : إي والله ، وأنا أوَّل من يجيبُك إلى ذلك ؛ فقال : نَصِيحٌ (٢) إن شاء الله . قال : فبينا هو على ذلك وقد نام عبد الملك وروّح ابن ُ زِنْسَاع إذ دخل عليهما قَسَيْصة بن ُ ذُوْيِب طروقاً، وكان عبد ُ الملك قد تقد م إلى حُبجًابه فقال: لا يحجب عنى قبيصة أيّ ساعة جاءً من ليل أو نهار ، إذا كنت خاليًا أو عندي رجل واحد ، وإن كنت عند النساء أدخيل المجلس وأُعلِمتُ بمكانه فَمَدخمَل، وكانِ الحاتَمُ إليه، وكانت السكَّة إليه، تأتيه الأخبارُ قبل عبد الملك ، ويَـقرأ الكتبَ قبلتُه، ويأتى بالكتاب إلى عبد الملك مـَنْشورًا فيقرؤه، إعظامً القبيصة - فدخل عليه فسلم عليه وقال: آجرك الله يا أمير المؤمنين في أخيك عبد العزيز! قال: وهل تُوفِّي ؟ قال: نعم ، فاسترجم عبدُ الملك ، ثُمَّ أُقبَلَ على رَوْح فقال : كفانا الله أبا زُرْعةُ ما كنا نريد وما أجمَّعُنا عليه ، وكان ذلك مخالفًا لك يا أبا إسحاق، فقال قَبيصة : ما هو ؟ فأخسَبَره بما كان ؛ فقال قبيصة : يا أمير المؤمنين ، إن الرأى كله

(١) ابن الأثير : «عار». (٢) ابن الأثير : «نصبح».

في الأنكاة، والعجلة ُ فيها ما فيها ، فقال عبد ُ الملك : ربما كان في العَجَلَة خيرٌ كثير ، رأيتَ أمرَ عَمرو بن سعيد ، ألم تكن العَـجَلَة فيه خيراً من التأنِّي!

[خبر موت عبد العزيز بن مروان]

وفي هذه السنة تُدُوفِّيَ عبد العزيز بن مَروان َ بمصرَفي جُمادَى الأولى، فضم عبد الملك عَملَـه إلى ابنه عبد الله بن عبد الملك ، وولَّاه مصر . وأما المداثنيّ فإنه قال في ذلك ما حدّثنا به أبو زَيد عنه، أنّ الحجّاج ١١٦٦/٢

كَمَّةَ مِنْ إِلَى عَبِدُ الملكُ يَزِيُّنَ لَهُ بِيعَةَ الوليد، وأُوفَـدَ وَفَداًّ فِي ذَلَكُ عَلَيْهُم عمرانُ ابن عيصام للعَنْزَى ، فقام عِمْران خطيبًا ، فتكلُّم وتكلُّم الوَفْد وَحثُّوا

عبد الملك ، وسألوه ذلك ، فقال عمران بن ُ عيصام :

على النبأي التحيَّةَ والسلّاما(١) نهم عادِيّةً ولنا قِوَامَا جَعلتَ له الخلافة والذِّماما(٢) به يَستَمطِرُ الناسُ الغماما لدُنْ خَلَعَ القلائدَ والتِّماما وجَدَّكَ لا نُطِيقُ لها اتَّهاما بَنِّي العَلاَّتِ مأْثُرَةً سَمَامًا سَحَاباً أَن تَعُودَ لهم جَهَاما وبعدَ غَدر بَنُوكَ هُمُ العِيسامَا بذلك ما عَذَرتُ به عِصَاما أريدُ به المقالة والمقاما

أميرَ الْمُؤْمنينَ إليك نُهدِي أَجِبْنِي فِي بَنيكُ يكُنْ جوابي فلو أنَّ الوليدَ أُطاعُ فيه شَبِيهُكَ حَول قُبَّتهِ قريشُ ومثلك في التُّنبي لم يَصْبُ يوماً فإِن تُؤثِرْ أَخاكَ بِهَا فَإِنَّا ولكنَّا نُحاذرُ من بَنيه ونخشى إِن جَعلتَ المُلكُ فيهم فلا يَكُ ما حَلبْتَ عَدًا لقوم فأُقسِمُ لو تَخَطَّأَني عِصَامٌ ولو أَنِّي حَبَوتُ أَخاً بفضل

<sup>(</sup>١) الأغاني ١٦ : ٨٥ (ساسي ) وفيه : «على الشحط».

<sup>(</sup> ٢ ) الأغانى : «جعلت له الإمامة » .

1174/4

لَحَقَّبَ فَى بَنِيَ عَلَى بنيه كذلك أُو لَرُمتُ له مرامًا (۱)

فَمَن يَكُ فَى أَقَارِبه صُدُوع فَصَدعُ الملكِ أَبطؤهُ التنامَا
فقال عبد الملك : يا عِمران ، إنه عبد العزيز ، قال : احتل له يا أمير المؤمنين .

قال على : أراد عبد الملك بيعة الوليد قبل أمر ابن الأشعث ، لأن المحبّاج بعث في ذلك عمران بن عصام ، فلما أبي عبد العزيز أعرض عبد الملك عمّا أراد حتى مات عبد العزيز ، ولما أراد أن يتخلع أنعاه عبد العزيز ويسبايع لابنه الوليد كتب إلى أخيه : إن رأيت أن تصير هذا الأمر لابن أخيك ! فأبى ، فكتب فكتتب إليه : فاجعلهاله من بعدك ، فإنه أعز الخلق على أمير المؤمنين . فكتب اليه عبد العزيز : إنى أرى في أبى بكر بن عبد العزيز ما ترى في الوليد ، فقال عبد الملك : اللهم إن عبد العزيز قطعتى فاقطعه . فكتب إليه فقال عبد الملك : اللهم إن عبد العزيز قطعتى فاقطعه . فكتب إليه عبد الملك : احسل حراج مصر . فكتب إليه عبد العزيز : يا أمير المؤمنين ، إنى عبد الملك : احسل حراج مصر . فكتب إليه عبد العزيز : يا أمير المؤمنين ، إنى وإن الله قد بلق المن المؤمنين ، إنى الميت قد بلتغنا سناً لم يبلغها أحد من أهل بيتك إلا كان بقاؤه قليلا ، وإنى لا أدرى ولا تند رى (٢) أيسًا يأتيه الموت أولا! فإن رأيت ألا تغث "عرى فافعل .

1171/4

فرق له عبد الملك وقال: لَتَعَمَّرِي لا أَغْتَتْ عليه بقية عُمِره، وقال لابنيه: إن يُرد الله أن يُعطيكموها لايتقدر أحد من العباد على رد ذلك. وقال لابنيه: الوليد وسليمان: هل قار فتشما حَرَاماً قط ؟ قالا: لا والله ، قال: الله أكبر، نلتشماها ورب الكعبة!

قال : فلما أبى عبد العزيز أن يجيب عبد الملك إلى ما أراد ، قال عبد الملك : اللهم قد قطعنى فاقطعه ، فلما مات عبد العزيز قال أهل الشأم : رد على أمير المؤمنين أمرة ، فدعا عليه ، فاستُجيب له .

قال: وكتب الحجاج إلى عبد الملك يشيرُ عليه أن يستكتب محمد بن يزيد الأنصاري ، وكتب إليه: إن أردت رجلامأمونيًا فاضلاً عاقلاً وَد يعاً مُسلميًا

<sup>(</sup>١) ب : «أو لزمت » . (٢) ب : « ولاأرى » . (٣) لاتغثث على ،أي لاتفسد .

كَتَتُومًا تَتَّخذه لنفسيك، وتَضَع عندَه سِيرَّك، وما لا تحبّ أَن يَظهَر، فاتَّخذ " محمد بن يزيد . فكتب إليه عبد الملك: احمله إلى . فتحسمله ، فاتتخسذه عبد الملك كاتباً . قال محمد : فلم يكن يأتيه كيتاب إلا دفعه إلى ، ولا يتستر شيئًا إلا أخسَسَني به وكتقمه الناس ، ولا يكتب إلى عامل من عماله إلا أعلمنيه ، فإنى لجالس يوماً نصف النهار إذا ببريد قد قلم م من مصر ، فقال : الإذن على أمير المؤمنين . قلت : ليست هذه ساعة إذن ، فأعلمني ما قد قدمت له ، قال : لا . قُلت : فإن كان معك كتاب فادفعه إلى". قال: لا ، قال: فأبلسَغ بعض من حضر كي أمير المؤمنين ، فخرج فقال : ما هذا ؟ قلت أ : رسول " قدّ من مصر ، قال : فخد الكتاب ، قلتُ : زَعَمَ أنه ليس معه كتاب ، قال : فسلَنْه عما قلدم له ، قلتُ : قد سألته من فلم يُخْبِر ني، قال أدخيله، فأدخكته، فقال: آجر ك الله يا أمير المؤمنين في عبد العزيز! فاسترْجَع وبَكَتَى ووَجَمَ ساعةً ثُمَّ قال: يَرَحَمَ ١١٦٩/٢ الله عبدَ العزيز ! مَـضَى والله عبدُ العزيز لشأنه ، وتركَـنَـاً وما نحن فيه ، ثُمَّ بكى النساءُ وأهل الدار ، ثمُّ دعاني من غلد ، فقال : إنَّ عبد العزيز رحمه الله قد مَـضَى لسبيله ، ولا بد" للناسمن عَـلَـمَ وقائم يقوم ُ بالأمر ِ من بَعدى، فمن تَرَى ؟ قلت : يا أميرَ المؤمنين ، سيَّد الناس وأرضاهم وأفضلُهم الوليد بن عبد الملك، قال: صدقت وفيقك الله! فمن ترى أن يكون بعده (١) ؟ قلت: يا أمير المؤمنين، أين تسَعَّدها عن سليمان وسَتى العرب! قال: وفتقت، أما إنَّا لوتركْنا الوليد وإياها لجعلمهالبنيه، اكتبُ عبَهداً للوليد وسلمان من بعده، فكتبتُ بيعة الوليد ثم سلمان من بعده . فغيضب على الوليد فلم يُولني شيئًا حين أشرْتُ بسليان من بعدِه .

> قال على ، عن ابن جُعندبة (٢) : كتب عبد الملك إلى هشام بن إسماعيلَ المخزوميّ أن يدعو الناس لبيعة الوليد وسلمان ، فبايعوا غير سعيد بن المسيِّب ، فإنه أبي ، وقال: لا أبايع وعبد الملك حمَّى ؛ فضَرَبه هشام ضَرُّبًّا

<sup>(</sup>۱) ب: «ثم من » ، ر : «ثم قال من » .

<sup>(</sup>٢) ب: « ابن جمدة » . ر: « عن أبي جمدية » .

114./

1141/4

مُبرِّحاً وألبَسَه المسُوح ، وسرَّحه إلى ذباب – ثنية بالمدينة كانوا يُقتلون عند ها ويُصلبون فظن أنهم يريدون قتله ، فلما انتهوا به إلى ذلك الموضع رد وه ، فقال : لو ظننت أنهم لا يصلبوني ما لبستُ سراويل مُسوح ، ولكن قلتُ : يصلبوني فيسترني . وبلغ عبد الملك الحبرُ ، فقال : قبح الله هشاماً ! إنما كان ينبغي أن يدعوه إلى البيعة ، فإن أبي يـضرب عنقه ، أو يكف عنه .

### [بيعة عبد الملك لابنيه: الوليد ثم سليان]

وفى هذه السنة بايع عبد الملك لابنيه: الوليد، ثم من بعده لسلمان، وجعلهما وليتى عهد المسلمين، وكتب ببيعته لهما إلى البلدان، فبايع الناس، وامتنع من ذلك سعيد أبن المسيت ، فضربه هشام بن إسماعيل – وهو عامل عبد الملك على المدينة – وطاف به وحبيسه ، فكتب عبد الملك إلى هشام يلومه على ما فعل من ذلك ، وكال ضربه ستين سوّطًا ، وطاف به فى تُبيّان (١) شعر حتى بلغ به رأس الثنية .

وأما الحارث فإنه قال : حد تنى ابن سمّع د ، عن محمد بن عمر الواقدى ، قال : حدثنا عبد الله بن بعفر وغيره من أصحابنا قالوا : استعمل عبد الله ابن الزبير جابر بن الأسود بن عوف الزهرى على المدينة ، فمَدعا الناس إلى البيعة لابن الزبير ، فقال سعيد بن المسيّب : لا ، حتى يجتمع الناس ، فضر به ستين سوّطا ، فبلغ ذلك ابن الزبير ، فكمتسب إلى جابر يلومه ، وقال : ما لنا ولسعيد ، دَعه !

وحد تنى الحارث ، عن ابن سعد ، أن محمد بن عمر أخبره ، قال : حد ثنا عبد الله بن جعفر وغيره من أصحابنا أن عبدالعزيز بن مروان تُوفَى بعصر فى مجمادى سنة أربع وثمانين ، فعقد عبد الملك لابنيه الوليد وسليان العهد ، وكتب بالبيعة لهما إلى البكدان ، وعامله يومئذ هشام بن إسماعيل المخزوى،

<sup>(</sup>١) التبيَّان : سراويل صغير يستر العورة .

فدعا الناس إلى البَيعة ، فبايتع الناس ، ودعا سعيد بن المسيّب أن يبايع لهما ، فأبى وقال : لا حتى أنظر ، فضَرَبه هشام بن إسماعيل ستين سوّطاً ، وطاف به فى تُبنّان شعر حتى بلغ به رأس الثنية، فلما كرّوا به قال : أين تسكُر ون (١) بى ؟ قالوا : إلى السجن ؛ قال : والله لولا أنى (١)، ظننت أنه الصّلب لما لبَيست هذا التّبنّان أبداً. فرد ه (٣) إلى السجن، وحبَسه (١) وكتّب إلى عبد الملك يتخبره بخلافه (٥)، وما كان من أمره ، فكتب إليه عبد الملك يلومه فيما صَنع ويقول : سعيد والله كان أحوج أن تصل رحمه من أن يتضربه ، وإنا لنعلم ما عند من شيقاق ولا خيلاف .

\* \* \*

وحج بالناس فى هذه السنة هيشام بن إسماعيل المخزومي ، كذلك حد ثنا أحمد بن ثابت عمن ذكره ، عن إسحاق بن عيسى ، عن أبى معشر . وكذلك قال الواقدي .

وكان العامل على المَشرق في هذه السنة مع العراق الحجّاج بن يوسف .

<sup>(</sup>۱) ر: «تکررون». (۲) ب: «إنني».

<sup>(</sup>٣) ب : «فردوه» . (٤) ب : «فحبسه» .

<sup>(</sup> o ) ب : « بخبر خلافته » .

1144/4

# ثم دخلت سنة ست وثمانين ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

#### [ خبر وفاة عبد الملك بن مروان ]

فما كان فيهامن ذلك هلاك عبد الملك بن مروان، وكان مها كه فى النصف من شوال منها . حد ثنى أحمد بن ثابت عمن ذكره، عن إسحاق بن عيسى، عن أبى معشر، قال: توفي عبد الملك بن مروان يوم الحميس للسصف من شوال سنة ست وهمانين (١١)، فكانت خلافته ثلاث عشرة سنة وحمسة أشهر (٢).

وأما الحارث فإنه حد ثنى عن ابن سعد، عن محمد بن عمر، قال : حد ثنى شُرَحبيل بن أبى عمون، عن أبيه، قال : أجمع (٣) الناس على عبد الملك بن مر وان سنة ثلاث وسبعين .

قال ابن عمر: وحد ثنى أبو معشر نتجيح، قال: مات عبد الملك بن مروان بد مشق يوم الحميس للنصف من شوال سنة ست وثمانين ، فكانت (٤) ولا يتله منذ (٥) يوم بنويع إلى يوم تنوفي إحدى وعشرين سنة وشهراً ونصفاً ، كان (٦) تسع سنين منها يقاتيل فيها عبد الله بن الزبير ، ويسلم عليه بالحلافة بالشأم ، ثم بالعراق بعد متقتل مصعب ، وبقى بعد متقتل عبد الله بن الزبير واجماع الناس عليه ثلاث عشرة سنة وأربعة أشهر إلا سبع ليال .

وأما على بن محمد المدائني، فإنه في حد ثنا أبوزيدعنه - قال: مات عبد الملك سنة ست وثمانين بد مشق ، وكانت ولايتُه ثلاث عشرة سنة وثلاثة أشهر وخمسة عشر يوماً.

<sup>(</sup>١) بعدها في س : « بدمشق » . (٢) بعدها في س : « وذلك بعد موت ابن الزبير».

<sup>(</sup>٣) ب : « اجتمع » . ( ؛ ) ب : « وكانت » .

<sup>(</sup>ه) ب : « من يوم بويع » . (٦) ب : «وكان» .

### ذكر الخبر عن مبلغ سنِّه يومَ توُقَّى

اختلَف أهل السِّير في ذلك، فقال أبو معشر فيه ما حد ثنى الحارث عن ابن سعد، قال: أخبَرنا محمد بن محمر، قال: حد ثنى أبو معشر نتجمع. قال: مات عبد الملك بن مروان وله ستون سنة ".

قال الواقدى : وقد رُوى لنا أنه مات وهو ابن ثمان وخمسين سنة . قال : والأوّل أثبت. وهوعلى موليده، قال : وولدسنة ست وعشرين فى خلافة عثمان ابن عَفّان رضى الله عنه، وشمّهيد يوم الدار مع أبيه وهو ابن عشر سنين . وقال المدائني على بن محمد فيا ذكر، أبو زيد عنه : مات عبد الملك وهو ابن ثلاث وستين سنة .

#### ذكر نسبه وكنيته

أمّا نسبه، فإنه عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية ابن عبد شمس بن عبد مناف. وأمّا كنيته فأبو الوليد. وأمه عائشة بنت معاوية بن المغيرة بن أبى العاص بن أمية، وله يقول ابن قيس الرُّقيات:

أَنْتَ ابْنُ عَائِشَةَ الَّتَى فَضَلَتْ أُرُومَ نَسَائِها(١) لم تَلتَفِتْ عَلَى غُلَوائِها لم تَلتَفِتْ عَلَى غُلَوائِها

#### ذكر أولاده وأزواجه

منهم الوَليد ، وسليمان ، ومَـر ْوان الأكبر – َدرَجَ (٢) – وعائشة ؛ أمّـهم ١١٧٤/٢ ولآدة بنت العبّـاس بن جـَـز ْء بن الحارث بن زهير بن جـَـذ يمة بن رَوَاحة بن

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۱۷ . (۲) درج ، أي مات صغيراً .

ربيعة بن مازن بن الحارث بن قُطَيعة بن عَبَسْ بن بتَغيض .

ویزید، ومیرْوَان، ومعاویة – درجے وَام کُلْـْدُوم، وَامیّهم عاتکة بنت یَـزید بن معاویة بن آبی سُفیْیان .

وهشام، وأمّه أمّ هشام بنت هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة المخزوى . وقال المدائني : اسمها عائشة بنت هشام .

وأبو بكثر، واسمُه بكار، أمّه عائشة بنت موسى بن طلحة بن عُبسَيْدالله، والحكتم - درَجَ- أمه أمّ أيّوب بنت عمرو بن عثمان بن عفيّان .

وفاطمة بنت عبد الملك، أمّها أمّ المغيرة بنت المغيرة بنخالد بن العاص ابن هشام بن المغيرة .

وعبد الله ومسلسمة والمنذر وعنسسة ومحمد وسعيد الحير والحجاج؛ لأمهات أولاد .

قال المَدَائيّ : وَكَانَ لَهُ مِنَ النِسَاءِ – سُوى مِن ذَكَرُنَا – شَقَرَاءُ بِنَتُ سَكَمَةُ ابن حلبَسَ الطائيّ ، وابنة لعلى بن أبي طالب عليه السلام ، وأم أبيها بنت عبد الله بن جعفر .

وذ كر المدائى، عن عوانة وغيره أن سلم بن زيد بن وهب بن نباتة الفهمى دخل على عبد الملك فقال له : أى الزمان أدركت أفضل ؟ وأى الملوك أكسمل ؟ قال : أما الملوك فلم أر إلا ذاماً وحامداً ؛ وأما الزمان فيرفسع أقواماً وينضع أقواماً ، وكلهم يتذ م زمانة لأنه يسلى جديد هم ، ويه م صغير هم ، وكل ما فيه منقطع غير الأمل ؛ قال : فأخبر في عن فهم ، قال : هم كما قال مسن قال :

دَرَج الليْلُ والنَّهَارُ على فَه مر بنِ عَمْرو فأَصبحُوا كَالرَّمِمِ وَخَلَتْ دارُهُمْ فأَضحَتْ يَبَاباً بَعْدَ عزِّ وثَرْوَة ونعم كَذَاك الزمانُ يَذْهَبُ بالنا س وتبْقَى ديَارُهُمْ كَالرُّسوم ِ

قال: فمن يقول منكم (١):

رأَيتُ الناسَ مذ خُلقُوا وكانوا وإِن كَانَ الغَنيُّ قليلَ خيْرِ أَلِلدُّنيا ؟ فلَيْسَ هُذَاك دنيا

يُحبُّون الغَنِيَّ من الرجال بَخيلاً بالقليل من النوال وماذا يَرْتَجُون من البِخَال (٢)! ولا يُرْجى لحادثة اللَّيَالي

قال: أنا .

قال على : قال أبو قطيفة عمرو بن الوليد بن عُقْبة بن أبى مُعمّيط لعبد المُلَلِكُ بن مُرُوان :

ومَن ذا من النَّاس الصحيحُ المسَلَّمُ (٣)! نبِّئتُ أَنَّ ٱبنَ القَلمَّس عابني

فأبصر سُبْلَ الرشدِ سيَّدُ قومه

وقد يُبْصِرُ الرشدَ الرئيسُ المَعَمَّمُ ١١٧٦/٧ فَمن أَنتُم ؟ ها خَبَّرُونا منَ ٱنتُمُ؟ وقد جعلت أَشياءُ تبْدُو وتُكْتَمُ

فقال عبد الملك : ما كنتُ أرى أن ميثلينا يقال له : مين أنتيم "! أما والله ِ الولا ما تَعلم لقلتُ قَـوُلا أَلحقكم بأصلكم الخبيث ، ولضربتُك حتى

وقال عبد ُ الله بن ُ الحجّاج الثعلبيّ لعبد الملك :

أَنتَ سِدادُ الدِّينِ إِن دِينٌ وَهَي (١) جيبت قريش عنكمُ جَوْبَ الرَّحَى أَوْصَى بَنيهِ فَوَعَوا عنه الوَصَى الطاعنِين في النُّحورِ والكُلِّي إلى القتال فَحوَوا ما قد حَوَى

يا بنَ أَبي العاص ويا خيرَ فَتَى أنتَ الَّذي لا يَجعلُ الأَمرَ شُدَى إِنَّ أَبِهَ العَاصِي وَفِي ذَاكَ أَعْتَصَي إِنْ يُسعروا الحرْبَ ويـأبوا ما أَنَ شَزْرًا ووصْلاً للسيوف بالخُطَا

<sup>(</sup>٢) البخال : جمع بخيل ، مثل كريم وكرام . (۱) ب : «فيكم » .

<sup>(</sup>٣) الأغانى ١ : ٣٤ ، والقلمس : الرجل الداهية . (٤) الأغانى ١٣ : ١٦٩ ، مع اختلاف في ألو واية .

وقال أعشى بني شيبان :

عرفت قرَيشُ كلُّها لِبَني أَبي العاص الإِمَارة عند المشورة بالإشارة لأَبَرِّها وأَحَقِّها

والنافعِين ذوى الضَّرارة المانعين لِمَا وَلُوا

وَهُمُ أَحَقَهُمُ بِا عند الحلاوة والمراره

وقال عبد الملك : أما أعلم مكان أحد أقوى على هذا الأمر منتى، وإنَّ ابنَ الزَّبير لطويلُ الصّلاة ، كثيرُ الصّيام ، ولكن لبخله لا يتصلّح أن يكون سائساً .

#### خلافة الوليد بن عبد الملك

وفى هذه السنة بُويع للوليد بن عبد الملك بالخلافة، فَلَدُ كُرِ أَنه لما دَفَنَ أَباه وانصرف عن قَبَره، دَخَلَ المسجد فصعد المنبر، واجتمع إليه الناس، فَصَحَطَبَ فقال : إنّا لله وإنا إليه واجعون! والله المستعان على مصيبتنا بموت أمير المؤمنين، والحمد لله على ما أنعتم به علينا من الحلافة . قوموا فبايعوا . فكان أوّل من قام لبيعته عبد الله بن همام السلولي، فإنه قام وهو يقول :

اللهُ أَعْطَاكَ الَّتِي لا فَــوْقَهَا وقد أَراد المُلْحدُون عَــوْقَهَا عَنْكَ ويأْبِي اللهُ إِلَّا سَوْقَها إِلَيكَ حتى قَلَّدُوك طَوْقَها عَنْكَ ويأْبِي اللهُ إِلَّا سَوْقَها إِلَيكَ حتى قَلَّدُوك طَوْقَها

فبايَعَمَه ، ثمَّ تتابعَ الناسُ على البَيعة .

وأما الواقدى فإنه ذكر أن الوليد لما رجع من دفن أبيه، وُدفين خارج باب الجابية ، لم يدخل منزله حتى صعد على منبر دمشق، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ، ثم قال :

أيتها الناس ، إنه لامتُقد م ليما أخر الله ، ولا مؤخر ليما قد م الله ، وقد كان من قضاء الله وسابق علمه وما كتتب على أنبيائه وحملة عرشه الموت . وقد صار إلى منازل الأبرار ولى هذه الأمة الذي يحق عليه لله من الشدة على المدريب، واللين لأهل الحق والفضل ، وإقامة ما أقام الله من متنار الإسلام وأعلامه ؛ من حتج هذا البيت ، وغرز و هذه النغور ، وشتن هذه الغارة على أعداء الله ، فلم يكن عاجزاً ولا متفرطاً . أيها الناس ، عليكم بالطاعة ، ولزوم الجماعة ، فإن الشيطان مع الفرد. أيها الناس ، متن أبدى لنا ذات نفسه ضر بنا الذي فيه عينناه ، ومن سكت مات بدائه .

ثم ّ زَرَل، فَنَظَرَ إِلَى مَا كَانَ مِن دُوابُ الْحَلَافَةُ فَحَمَازُه، وَكَانَ جَبَّ ارْأَعِنْيِداً .

[ ولاية قتيبة بن مسلم على خُراسان من قِبَل الحجاج ]
وفي هذه السنة قَدَم قتيبة بن مسلم خُراسان واليًا عليها من قبِلَ
وفي هذه السنة قَدَم قتيبة بن مسلم خُراسان واليًا عليها من قبِلَ
١١٧٩/٢ الحجّاج ، فذكر على بن محمد أن كُليب بن خلَف ، أخسِره عن طُفيل
ابن مرْداس العميّ (١) والحسن بن رُشيد ، عن سليان بن كثير العميّ ،
قال : أخبر ني عمّى قال : رأيت قُتيبمة بن مسلم حين قَدم خراسان في
سنة ستوثمانين ، فقلد م والمفضّل يعرض الحُند ، وهو يريد أن يغزو أخرون
وشُومان ، فحَلَطَب الناس قتيبة ، وحثهم على الجهاد ، وقال :

إن الله أحلكم هذا المحلّ ليمُعزَّ دينه، ويذبَّ بكم عن الحرُمات، ويزيد بكم المال استفاضة، والعدوّ وقَمَا (٢)، ووعد نبيه صلى الله عليه وسلم النصر بحديث صادق، وكتاب ناطق، فقال: ﴿ هُو اللّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدَى وَدِينِ الْحِقِّ لِيمُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلّه وَلَوْكَرِهَ المُشْرَكُونَ ﴾ (٣). ووعد المجاهدين في سبيله أحسن الثواب، وأعظم الذّخر عنده فقال: ﴿ وَلِكَ بِأَنّهُم ثُلَا يُصِيبُهُم طَمَا وَلَا يَعْمَلُونَ ﴾ (١) م أخبر عمن قُلل الله )، إلى قوله: ﴿ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (١) . ثم أخبر عمن قُلل في سبيل في سبيل أنه حي مرزوق، فقال: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ اللّهِ إِنَ مُ اللّه الله أمواتا بَلَ أَحْسَنَ عَلْ الله عَنْدَ رَبّهِمْ يُمْ زَقُونَ ﴾ (١) . فتنجر وا موعود في سبيل الله أمواتا بيل أحياه عن أقصى أثر وأمضى ألم ، وإياى والهُويني .

ذكر ما كان من أمر قتيبة بخُراسان فى هذه السنة ثم عَرَض قُتيبة أبخُند فى السلاح والكُراع ، وسار واستخلَف بمرْوَ على حَرْبها إياس بن عبد الله بن عمرو ، وعلى الخَراج عَمَان بن السعدى (١٠) ، فلما كان بالطالقان تلقاه دهاقين بلَمْخ وبعض عُظمَماثهم فساروا معه ، فلما قَطَع النهر تلقاه تيش (٧) الأعور ملَمِك الصّغانيان بهدايا ومفتاح من فلما قَطَع النهر تلقاه تيش (٧) الأعور ملَمِك الصّغانيان بهدايا ومفتاح من

111./4

<sup>(</sup>١) ب : « القمى» . (٢) الوقم : الذل . (٣) سورة الصف: ٩ .

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة: ١٢٠، ١٢١ (٥) سورة آل عمران: ١٦٩.

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير : « عثمان السميدى » . (٧) ط : « بيش » .

ذهب ، فدعاه إلى بلاده ، فأتاه وأتَى ملك كفتان بهدايا وأموال ، ودعاه إلى بلاده، فمضى مع بيش إلى الصَّغْمَانيان، فسلَّم إليه بلادًه، وكان ملك أخرُون وشُومان قد أساء جوار تيش وغزاه وضيتى عليه ، فسار قُتيبة لل أخرون وشُومان - وهُما من طُخارستان ، فجاءه غشتاسبان (١) فصالحه على فد ية أدَّاها إليه ، فَتَقْبِلُها قَتْيَبَةُ وَرَضَى َ ، ثُمَّ انْصَرْفَ إِلَى مُرَّوَّ ، واستخلفَ على الجند أخاه صالح بن مسلم، وتقدُّم جندَه فسبتَقبَهم إلىمترو ، وفتتَع صالح بعد رجوع قتيبة َ باسارا ، وكان معه نصر بنسيَّار فأبلَّي يوَمئذ ؛ فُوَهَبَ له قرية " تُلُدْعَنَى تنجانة ، ثم " قَلَدِم صالح على قُنْتيبة ۖ فاستعمللُهُ على التُّرمذ .

قال : وأما الباهليتون فيقولون : قَلَدُ م قتيبة خُراسان سنة خمس وثمانين فعَرَض الجند ، فكان جميع ما أحصوا من الدرّوع في جُنبْد خُراسان ثلثماثة وخمسين درعًا ، فغزا أخرون وشُومان، ثمَّ قَـَهَـَل فركـيبَ السفُن ٢ /١١٨١ فانْ حدَرَ إلى آمُل ، وخلَّف الجُنْد، فأخذوا طريقَ بَكْخ إلى مَرُّو ، وبلغ الحجَّاج، فكَنتَب إليه يلومه ويعجَّز رأيَّه في تخليفه الجندَّ، وكتب إليه: إذا غزوتَ فكن ۚ في مُقدَّم الناس ، وإذا قفلتَ فكن في أخرَياتهم وساقتَيهم .

> وقد قيل : إن قتيبة أقام قبل أن يتقطَّع النهر في هذه السنة على بلُّخ ، لأن عضها كان منتقضًا عليه ، وقد ناصب المسلمين، فحارب أهلها، فكان ممن سَبَّى امرأة بَرْمك، أبى خالد بن بِرَمْك – وكان بَرَمَك على النُّوبَهَارِ - فصارت لعبد الله بن مسلم الذي يقال له الفقير ، أخي قُـتيبَة بن مسلم ، فوَقَمَع عليها ، وكان به شيء من الجُنُدام . ثمَّ إنَّ أهلَ بكُنخ صالحوا من غَمَد اليوم الذي حارَبهم قُتُيبة ، فأمرَ قتيبة برد السَّبي، فقالت امرأة برْمَكُ لَعْبِهِ اللَّهِ بِن مُسَلِّم : يَا تَازِي ، إِنِّي قَدْ عَلَمْقُتُ مِنْكُ . وحضرتُ عبد الله بن مسلم الوفاة ُ، فأوصَى أن يُلحقبه ما في بطنها ، ورد َّت إلى بَرْمَك، فذكر أن ولد عبد الله بن مُسلم جاءوا أيام المهدى حين قدم الرَّيّ إلى خالد ، فادَّ عَـوْه ، فقال لهم مُسلِم بن ُ قتيبة : إنه لا بد ً لكم إن

<sup>(</sup>١) ط: «غيسلشتان».

استلىحىقى تىموه فى مَعْمَل مِن أَن تُدُورِ جوه ، فتركوه وأعرضوا عن دَعُواهم . وكان بِرَمْمَك طبيبًا ، فد اوك بعد ذلك مسلمة من عيلة كانت به .

وفى هذه السنة غزا مسلمة بن عبد الملك أرض الرّوم . وفيها حَبس الحَجمّاج بن ُ يوسفَ يزيد َ بن المهلّب ، وعـزَل حبيبَ بن المهلّب عن كرمان َ ، وعبد الملك بن المهلب عن شُرُطته .

1117/4

وحَـج بالناس فى هذه السنة هيشام بن السماعيل المخزومي ، كذلك حد أنى أحمد بن ثابت ، عمّن ذكره ، عن إسحاق بن عيسى ، عن أبى معشر . وكذلك قال الواقدي .

وكان الأمير على العراق كله والمتشرق كلة الحجاج بن يُوسف وعلى الصّلاة يالكُونة المغيرة بن عبد الله بن أبى عقسيل وعلى الحرب بها من قسل الحجّاج زياد بن جرير بن عبد الله وعلى البَصَرة أيّوب بن الحكم وعلى خراسان قُتيبة بن مُسيلم .

## ثم دخلت سنة سبع وثمانين ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فنى هذه السنة عـَزَل الوليدُ بنُ عبد الملك هشامَ بنَ إسماعيل عن المدينة ، وورَدَ عزلُه عنها — فيما ُذكر — ليلةَ الأحد لسبع ليال خلـَوْن من شهر ربيع الأوّل سنة سبع وثمانين . وكانت إمْرته (١) عليها أربعَ سنين غيرَ شهر أو نحوه .

#### [خبر إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة]

وفى هذه السنة ولتى الوليد ُ عمرَ بنَ عبد العزيز المدينة َ . قال الواقدى : قد مَها والياً فى شهر ربيع الأوّل ؛ وهو ابن خمس وعشرين سنة ، وُولد سنة اثنتين وستين .

قال : وقد معلى ثلاثين بعيراً ، ف مَنزل دار مروان . قال : فحد أنى عبد الرحمن بن أبى الزّناد ، عن أبيه ، قال : لما قد معمر بن عبد العزيز ١٨٣/٢ المدينة و نزل دار مروان دخل عليه الناس فسلموا ، فلما صلم الظهر دعا عشرة من ف قهاء المدينة : عُروة بن الزبير ، وعبيد الله بن عبد الله بن عبته ، وأبا بكر بن سلمان بن أبى حثمة (٢) ، وسلمان بن يسمار ، والقاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عبد الله ابن عمر ، وعبد الله بن عبد الله في خارجة بن زيد ؛ فدخلوا عليه فجلسوا ، فحمد الله و أهله ، ثم قال :

إنى إنما دعوتكم لأمر تؤجرون عليه ، وتكونون فيه أعواناً على الحق ، ما أريد أن أقطع أمراً إلا برأيكم أو برأي من حَضَر منكم، فإن رأيتم أحداً

<sup>.</sup> ١) ساقطة من ب

 <sup>(</sup>٢) ط: «خيثمة » ، وانظر الفهرس .

يتعدّى ، أو بلَـغـَـكم عن عامل لى ظُلامة ، فأحـرَّجُ الله على مـنَ بلغه ذلك إلا بلّغني .

فخرجوا ُيجزُونه خيراً ، وافترقوا .

قال : وكتسَب الوليدُ إلى عمرَ يأمرُه أن ْ يقف هشامَ بن إسماعيلَ للناس ، وكان فيه سيتَّى الرأى .

قال الواقدى : فحد ثنى داود بن جبير ، قال : أخبرتنى أم ولد سعيد بن المسيّب أن سعيداً دعا ابنه ومواليه فقال : إن هذا الرجل يروقف للناس – أو قد و قف – فلا يتعرّض له أحد ولا يؤذ و بكلمة ، فإنا سنترك ذلك لله وللرّحيم ، فإن كان ما علمت لسيّى النظر لنفسيه ، فأمّا كلامه فلا أكلّمه أبداً .

قال: وحد ثنى محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر ، عن أبيه ، قال : كان هشام بن إسماعيل يسيء جوارنا ويؤذينا ، ولقى منه على بن الحسين أذ ى شديداً ، فلما عُزل أمر به الوليد أن يُوقَف للناس ، فقال : ما أخاف إلا من على بن الحسين . فمر به على وقد و قيف عند دار مر وان ، وكان على قد تقد م إلى خاصته ألا يتعرض له أحد منهم بكلمة ؛ فلما مر ناداه هشام بن إسماعيل : الله أعلم حيث يجمل رسالاته .

#### [خبر صلح قتيبة ونيزك]

وفى هذه السنة قدَم نَيزَك على قُتيبة ، وصالَح قتيبة أهل باذَ غيس على الله يَدخُلها قتيبة .

#### \* ذكر الحبر عن ذلك:

\* ذَكَرَ على بنُ محمد أن أبا الحسن الجُشمي أخبرَه عن أشياخ من أهل خُراسان ، وجبلة بن فرّوخ عن محمد بن المثنى ، أن نيزك طرّ خان كان فى يديه أسراء من المسلمين ، وكتب إليه قُتيبة حين صالح ملك شُومان فيمن فى يديه مين أسرى المسلمين أن يُطلِقهم ، ويهد ده (١) فى كتابه ،

<sup>(</sup>۱) ب: « وتهدده ».

فخافَهُ (١)نيزك ، فأطلَق الأسرى ، وبَعَثْ بهم ۚ إلى قتيبة ، فوجَّه إليه قتيبة سُلُها الناصح مولَى عُبيد الله بن أبي بكرة يدعوه إلى الصَّلح وإلى أن يؤمِّنه ، وكتب إليه كتابًا أيحليف فيه بالله: لئن لم يقدم عليه ليغزونه، ثم ليطلبنه حيث كان ، لا يُقلع عنه حتى يَظَفَر به أو يموت قبل ذلك . فقدَر م سُلسَم على ١١٨٠/٢ نَيْزَكَ بِكَتَابِقَتِيبَة - وكان يَستنصحه - فقالله: ياسليم، ما أظن عند صاحبك خيراً ، كَتَبَ إلى كتابًا لا يُكتبَ إلى مثلي ! قال له سليم : يا أبا الهَيتَاج ، إن هذا رجل شديد في سلطانه ، سهَلْ إذا سُوهِل ، صعب إذا عُوسِر ، فلا يمنعنْك منه غلظة كتابه إليك ، فما أحسن حالك عند وعند جميع مُضَر ! فقلَد م نيزك مع سُلَيم على قُتيبة ، فصالتحه أهل باذ عيس في سنة سبع وثمانين على ألّا يَـدَخُـلُ باذَ غيس .

#### [خبر غزو مسلمة بن عبد الملك أرض الروم]

وفي هذه السنة غزا مُسلَمة بن عبد الملك أرض الرّ وم، ومعه يزيد ُ بن جُبرَير ، فلقى الرّوم في عدد كثير بسُوسينة من ناحية المَصّيصة .

قال الواقدي : فيها لاقمَى مسلمة ميهموناً الجرر جماني ومع مسلمة نحو من ألف مُقاتيل من أهل أنطاكية عند طُواناة ، فقدَّمَل منهم بَشَمَراً كثيراً ، وفَــَتُّـح الله على يديه حُصونيًا .

وقيل : إنَّ الذي غَنَرَا الرَّوم في هذه السنة هشامُ بن عبد الملك ، فَفَتَحَ الله على يديه حيصْنَ بولَق وحيصن الأخرم وحيصْن بولس وقمقم، وقَــَتَـل من المُستعـرِبة نحواً من ألفِ مُقاتبِل ، وسبّى (٢) ذراريَّهم ونساءَ هم .

[خبر غزو قتيبة بيكُنْد]

وفي هذه السنة غزا قتيبة بينكسند .

\* ذكر الحبر عن غـَزُوته هذه:

<sup>(</sup>١) ب : «نحافة». ( ٢ ) ر : « وساق » .

1141/4

ذكر على "بن محمد أن أبا الذيال أحبره عن المهلب بن إياس، عن أبيه ، عن حسين (١) بن مجاهد الرّازي وهارون بن عيسى ، عن يونس ابن أبي إسحاق وغيرهم، أن قتيبة لما صالبَح نيزك أقام إلى وَقْت الغَرْو، ثمّ غزا في تلك السنة – سنة سبع وثمانين – بيكند، فسار من مرّو وأتي مرّو الرّوذ، ثمّ أتي آملًا! ثمّ مضى إلى زمّ فقطع النهر، وسار إلى بيكسند – وهي أدنى مدائن بسُخارى إلى النهر، يقال لها مدينة التجارعلي رأس المَفازة من بسُخارى ما فلما نزل بعقوتهم استنصروا الصّغد، واستمدوا مرن حولهم، فأتوهم في جمع كثير، وأخذوا بالطريق، فلم ينفذ لقتيبة رسول ، ولم يصل إليه رسول، ولم يجر له خبر شمَه رين، وأبطأ خبر ه على الحجاج، فأشفت الحجاج على الجند، فأمر الناس بالدّعاء لهم في المساجد، وكتب بذلك إلى الأمصار وهم يحقت يقتيلون في كل يوم .

قال : وكان لقد عين يقال له تنذر (٢) من العبم ، فأعطاه أهل بي بي فارى الأعلى مالاً على أن يتفي أ عنهم قتيبة ؛ فأتاه ، فقال : أخلنى ، فنه من الناس واحتبس قتيبة ضرار بن حصين الضبي ، فقال تنذر : هذا عامل يتقد عليك ، وقد عرن الحجاج ، فلو انصرفت بالناس إلى مرو ! فدعا قتيبة سياه مولاه ، فقال : اضرب عند تنذر ، فقت له ، ثم قال لضرار : لم يبق أحد يتعلم هذا الحبر غيرى وغيرك ، وإنى (٣) أعطى الله عمد أ إن ظهر هذا الحديث من أحد حتى تنقضى حربنا هذه لألحقتك به ؛ فاملك لسازتك ، فإن انتشار هذا الحديث يتفت في أعضاد الناس .

1144/4

قال : فدخلوا ، فراعتهم قَتَلُ تنذر ، فوَجَمُوا وأَطرَقُوا ، فقال قتيبة : ما يَروعُكُم مِن قتل عبد أحانته الله ! قالوا : إنا كنا نظنته ناصحاً للمسلمين، قال : بل كان غاشاً (٤) فأحانته الله بذنابه ، فقد مضى لسبيله ، فاغدُوا على

<sup>(</sup>۱) ب: «وحصين». (۲) ر: «تيذر».

<sup>(</sup>٣) ب : « فإنى » . (٤) بعدها في ب : « لهم » .

قتال عدّوكم ، والقرّهم بغير ما كنتم تسلقرونهم به . فغدا الناس متأهبين ، وأخذوا مرصافيهم ، ومرشى قدنيبة فحض أهل الرايات، فكانت بين الناس منشاولة (١) ، ثم تزاح فوا (١) والتقرّوا ، وأخذت السيوف مأخذ ها ، وأنزل الله على المسلمين الصبر ، فقاتلوهم حتى زالت الشمس ، ثم مرسَح الله المسلمين الصبر أم فقاتلوهم عن الد خول أكتافهم ، فانهز موا يريدون المدينة ، واتبعهم المسلمون فشر عن الد خول فتفر قوا ، وركيبهم المسلمون قرض قرض وأسرا كيف شاءوا ، واعتصم من دخل المدينة بالمدينة ، وهم قليل ، فوضع قتيبة الفراك في أصلها ليرتهد مها ، فسألوه الصلح فصالحهم ، واستعمل عليهم ربجلا من بني قد تيبة .

وارتب عنهم يريد الرّجوع، فلما سار مرحلة أوثنتين، وكان منهم على خسمسة فراسخ نقصوا وكفروا ، فقتلوا العامل وأصحابه ، وجد عوا آنه م وآذانهم ، وبلغ قتيبة فرجع إليهم ، وقد تحصنوا ، فقاتلكهم شهراً ، ثم وضع الفعلة في أصل المدينة فعلقه وها (٣) بالخسسب، وهو يريد إذا فرغ من تعليقها أن يحرق الحسب فتنهدم ، فسقط الحائط وهم يعلقونه، فقتل أربعين من الفعلة ، فطلبوا الصلح ، فأبي وقاتلكهم ، فظفر بهم عسوة ، فقتل من كان فيها من المقاتلة ، وكان فيمن أخذ وافي المدينة رجل أعور كان هو الذي استجاش التر ك على المسلمين ، فقال لقتيبة : أنا أفدى أعور كان هو الذي استجاش التر ك على المسلمين ، فقال لقتيبة : أنا أفدى صينية قيمتها ألف ألف ، فقال قتيبة : ما ترون ؟ قالوا : نرى أن قداءه زيادة في غنائم المسلمين ، وما عسى أن يبلغ من كي هذا ! قال : لا والله لا تروع بك مسلمة أبداً ، وأمر به فقتل .

قال على : قال أبو الذيال ، عن المهلّب بن إياس ، عن أبيه والحسن ابن رُشيد ، عن طُفيل بن مر داِس ، أن قتيبة لما فتح بيكنند أصابوا فيها من آنية الذهب والفضّة ما لا كيحصى، فولى الغنائم والقسّم عبد الله بن و ألان العدوى أحد بنى ملككان وكان قتيبة يسميّه الأمين ابن الأمين وإياس بن

<sup>(</sup>١) ب : « مساواة » . والمشاولة : القتال بالرماح . (٢) ب : « تراجعوا » .

<sup>(</sup> ٣ ) ب : « فعقلها » .

بينهس الباهلي"، فأذابا الآنية والأصنام فرقعاه إلى قتيبة، ورقعا إليه خببت ما أذابا ، فوهبه لهما ، فأعطيا به أربعين ألفا ، فأعلماه فررجع فيه وأمرهما أن يد يباه فأذاباه ، فخرج منه خمسون ومائة ألف مثقال أو خمسون ألف مثقال وأصابوا في بيكتند شيئا كثيراً، وصار في أيدى المسلمين من بيكتند شيء لم يكسيوا مثله بخراسان . ورجع قتيبة إلى مرو ، وقوي المسلمون ، فاشتر والسلاح والحيل ، وجلبت إليهم الدواب ، وتتنافسوا في حسن الهيئة والعدة ، وغالوا بالسلاح حتى بلع الرمح سبعين ؛ وقال الكديت :

ويومَ بِيكُنْدَ لا تُحصَى عجائبهُ وما بُخارَاءُ ممَّا أَخطأَ العَدَّدُ

وكان في الخزائن سيلاح وآلة من آلة الحرب كثيرة ، فكتب قتيبة ألى الحجاج يستأذنه في دَفع ذلك السلاح إلى الجند ، فأذن له ، فأخرجوا ما كان في الخزائن من عبدة الحرب وآلية السيفر ، فقسمه في الناس ، فاستعدوا، فلما كان أيام الربيع ندب الناس وقال: إنى أغزيكم قبل أن تحتاجوا إلى حميل الزاد ، وأنتقلكم قبل أن تحتاجوا إلى الإد فاء ؛ فسار في عبدة حسسنة من الدواب والسلاح ، فأتى آمل ، ثم عبر من زم إلى بمخارى ، فأتى نوم شكرة سروي من رم إلى بمخارى ، فطالحوه .

قال على : حد ثنا أبو الذيال، عن أشياخ من بيى عدى، أن مسلماً الباهلي قال لو ألان : إن عندى (١) مالًا أحب أن أستود عكم ، قال : أتريد أن يكون مكتوماً أو لا تكره أن يتعلمه الناس ؟ قال : أحب أن تتكتمه ، قال : ابعث به مع رجل تشيق به إلى موضع كذا وكذا ، ومره إذا رأى رجلا في ذلك الموضع أن يتضع ما معه ويتنصرف ؛ قال : نعم ، فجمت مسلم المال في خرج ، ثم حمله على بغل وقال لمولى له : انطليق فجمت مسلم المال في خرج ، ثم حمله على بغل وقال لمولى له : انطليق بهذا البغل إلى متوضع كذا وكذا ، فإذا رأيت رجلاً بجالساً فخل عن البعث وانصرف . فانطلكت الرجل بالبغث ، وقد كان و ألان أتى الموضع لميعاده ،

<sup>(</sup>۱) ب: وعندى مأل ١١ .

فأبطأ عليه رسول مسلم، ومضى الوقت الذى وعد م، فظن أنه قد بدا له، فانصرف، وجاء رجل من بنى تغلب فجلس فى ذلك الموضع ، وجاء مولتى مسلم فرأى الرجل جالسًا ، فخلَّى عن البغل ورجع ، فقام التغلبي إلى السبغل ، فلما رأى المال ولم يسرمع البسغل أحداً قاد البغل إلى منزله ، فأخذ البغل وأخذ المال ، فظن مسلم أن المال قد صار إلى وألان ، فلم يسأل عنه حتى احتاج الميه ، فطن مسلم أن المال قد صار إلى وألان ، فلم يسأل عنه عندى مال . اليه ، فكان مسلم يشكوه ويتنقصه . قال : فأتى يومًا مجلس بنى ضبيعة قال : فكان مسلم يشكوه ويتنقصه . قال : فأتى يومًا مجلس بنى ضبيعة فشكاه والتغلبي جالس ، فقام إليه فخلا به وسأله عن المال ، فأخبره ، فانخبرة ، فال : والحاتم ؟ قال : نعم ، قال : أتعرفه ؟ قال : نعم ، قال : فاتى الناس والقبائل التى كان يشكو إليهم وألان فيتعذره ويتخبرهم مسلم يأتى الناس والقبائل التى كان يشكو إليهم وألان فيتعذره ويتخبرهم مسلم يأتى الناس والقبائل التى كان يشكو إليهم وألان فيتعذره ويتخبرهم الحبر ، وفى وألان يقول الشاعر :

وَلَسْتَ كُوَ الْآنَ الَّذَى سَادَ بِالنَّتِي وَلِستَ كَعَمَرَانٍ وَلَا كَالْمُهَلَّبِ ١١٩١/٢ ا وعَمْرَانُ : ابنُ الفصيل البُرْجُمَى .

\* \* \*

وحجّ بالناس فی هذه السنة في احدّ ثنی أحمد بن ثابت ، عمّن ذكرَه ، عن إسحاق بن عيسى ، عن أبى متعشّر عمّر بن عبد العزيز ، وهو أميرٌ على المدينة .

وكان على قضاء المدينة فى هذه السنة أبو بكر بن عَمْرُو بن حَـزُم من قِبَـل مُمْرَر بن عبد العزيز .

وكان على العراق والمَشرق كلَّه الحجّاج بن يوسف، وخليفته على البَصْرة في هذه السنة – فيا قيل – الجَرَّاح بن عبد الله الحكيّميّ. وعلى قضائها عبدالله ابن أذ ينة ، وعامِله على الحرْب بالكوفة زياد بن جرّير بن عبد الله ، وعلى قضائها أبو بكر بن أبى موسى الأشعريّ ، وعلى خراسان قُتيبة بن مسلم .

# ثم دخلت سنة ثمان وثمانين [ ذكر ما كان فيها من الأحداث]

# [خبر فتح حصن طُوانة من بلاد الرَّوم]

فن ذلك ما كان من فتَتْح الله على المسلمين حصناً من حصون الرّوم يُدعمَى طُوانة في جُمادكى الآخرة (١) ، وشتروا بها ، وكان على الجيش مسلمة بن عبد الملك ، والعبّاس بن الوليد بن عبد الملك .

1197/4

فذكر محمد بن عمر الواقدى أن ثور بن يزيد حد ثه عن أصحابه قال: كان فَتْح طُوانَة على يكى مسلمة بن عبد الملك والعباس بن الوليد، وهزم المسلمون العدو يومئذ هزيمة صاروا إلى كنيستهم ، ثم رجعوا فانهزم الناسحي ظنتوا ألا يجتبروها أبداً، وبقي العباس معه ننفير؛ منهم ابن مُحيريز الجُمحي ، فقال العباس لابن مُحيريز : أين أهل القرآن الذين يريدون الجنة ؟ فقال ابن مُحيريز : نادهم يأتوك ، فنادى العباس : يا أهل القرآن ! فأقبلوا جميعا ، فهزم الله العدو حيى دخلوا طنوانة .

وكان الوليد بن عبد الملك ضرب البعث على أهل المدينة فى هـذه السنة . فذ كر محمد بن عمر ، عن أبيه ، أن محرمة بن سلم الوالبي قال: ضرب عليهم بعث ألفين . وأنهم تجاعلوا فخرج ألف وخمسائة ، وتخلف خمسائة ، فغزوا الصائفة مع مسلمة والعباس ، وهماعلى الجيش . وإنهم شتوا بطوانة وافتتكوها .

وفيها وُلـد الوليدُ بنُ يزيدَ بن عبد الملك .

<sup>(</sup>١) ب وابن الأثير : « الأولى منها » .

[ ذكر عمارة مستجد النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم ]

وفيها أمر الوليد ُ بن ُ عبد الملك بهـ ذم مسجيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدم ِ بيوت أزْواج رسول ِ الله صلى الله عليه وسلم و إدخالها في المسجد ، فَذَ كُمَر محمله بن ُ عَمر ، أن محمله بن جعفر بن ورْدان البنيَّاء قال : رأيتُ الرسول َ الذي بعثمَه الوليد ُ بن عبدالملك قَمَد م في شهر ربيع الأوّل سنة ثمان وثمانين ، قدم مُعتبجِراً ، فقال الناس : ما قلَه م به الرسول ! فلَدخل على عملَ بن عبد العزيز بكتاب الوليد يأمره بإدخال حُبجَر أزْواج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد رسول ِ الله ، وأن يشتري ما في مؤخَّره ونواحيه حتى يكون مائتي ذراع في مائتي ذراع ويقول له : قد م القيبلة إن قدررت، وأنت تقدر لمكان أخوالك ، فإنهم لا يخالفونك ، فن أبي منهم فر أهل المصر فليقوّموا له قيمة عدل، ثم اهدم عليهم وادفَع إليهم الأثمان، فإن لك في ذلك سكَف صدق؛ عمر وعَمَانَ فأقرأهم كتابَ الوليد وهم عندًه ، فأجاب القوم إلى الثمن ، فأعطاهم إياه، وأخمَٰذَ في همَد م بيوت ِ أزواج النبيِّ (١) صلى الله عليه وسلَّم وبناء المسجد ، فلم يمكنُث إلا يتسيراً (٢) حتى قلد م الفَّعَلَة ، بتَعَتْ بهم الوليد . قال محمَّد بن محمَّر : وحدَّثني موسى بن يعقوب ، عن عمَّه ، قال : رأيت عمرً بن عبد العزيز يَهد م المسجد ومعه وجوه ُ الناس : القاسم ، وسالم ، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ، وعُبيد الله بن عبد الله بن عُتُسْبة ، وخارجة بن زيد ، وعبد الله بن عبد الله بن عمر ، يُسرُونه أعلامًا في المسجد ويقد ّرونه ، فأسَّسُوا أساسَه .

قال محمّد بن عمر: وحدّ ثنى يحيى بن النعمان الغفارى، عن صالح بن كيشان، قال: لما جاء كتاب الوليد من دمشق وسار (٣) خمس عشرة بهدم المسجد، تجرّد عمر بن عبدالعزيز. قال صالح: فاستعملنى على هدّمه وبنائه، فهد مناه بعمّال المدينة، فبدأنا بهدهم بيوت أزواج النبي صلى الله ٢١٩٤/ عليه وسلم حتى قدرم علينا الفرَعكة الذين بعَمَتْ بهم الوليد.

<sup>(</sup>۱) ب: « رسول الله» . (۲) ب: « قليلا» .

<sup>(</sup>۳) ط: «سار».

قال محمد: وحد ثنى موسى بن أبى بكر ، عن صالح بن كتيسان، قال : ابتدأنا بهده مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفر من سنة ثمان وثمانين، وبتعت الوليد للى صاحب الروم يتعلمه أنه أمر بهدم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأن يتعينه فيه ، فبعث إليه بمائة ألف مثقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأن يتعينه فيه ، فبعث إليه بمائة ألف مثقال ذهب ، وبتعث إليه بمائة عامل ، وبعث إليه من الفيسي فيساء بأربعين حديد، وأمر أن يتتبع الفيسي فيساء في المدائن التي خريب ، فبعث بها إلى الوليد ، فبعث بذلك الوليد إلى عمر بن عبد العزيز .

وفي هذه السنة ابتدأ عمُر بن ُ عبد العزيز في بناء المسجد .

斧 柴 柴

وفيها غزَا أيضاً مسلمة الرّوم ، ففترح على يديه حُصون ثلاثة : حصن قُسنْطَننْطينة ، وغزَالة ، وحصن الانخرم. وقتل من المستعربة نحو من ألف مع سَبْعي الذريّة وأخذ الأموال .

[ذكر غزو قعيبة نومُشَكَث ورامِيثَنه]

وفي هذه السنة غزا قتيبة نومُشكَّكَّتْ وراميثَّنه .

\* ذكر الحبر عما كان من خبر غزوته هذه :

1140/4

ذكر على "بن محمد، أن المفضل بن محمد أخبر عن أبيه ومصعب بن حيدان ، عن مولتي لهم أدرك ذلك، أن قتيبة غزا نومشككث في سنة عمان وتمانين، واستخلف على مر و بشار بن مسلم ، فتلقاه أهلها ، فصالحهم ، ثم صار إلى راميثنه فصالحه أهلها ، فانصر ف عنهم (١) وزحف إليه الترك ، معهم (١) السيّع د وأهل فر غانة ، فاعتر ضوا المسلمين في طريقهم ، فلتحقوا عبد الرحمن ابن مسلم الباهلي وهو على الساقة ، بينه وبين قتيبة وأوائل العسكر ميل " ، فلما قربوا منه أرسل رسولا " إلى قتيبة بخبره ، وغشيه الترك فقاتلهم ، وقد كاد الرسول قتيبة فرجع بالناس ، فانتهى إلى عبد الرحمن وهو يقاتلهم ، وقد كاد

<sup>(</sup>۱) ب: «عنها» . (۲) ب: «ومعهم» .

الترْك يستَّعملُونهم، فلما رأى الناس قتيبة طابت أنفسهم فصَبَرُوا ، وقاتلوهم الله على الظهر ، وأبلَى يومئذ نيزك وهو مع قتيبة ، فهـَزَم الله الترك ، وفض جَمَعهم ، ورجع قتيبة يُريد مروّق، وقطع النهر من الترميذ يريد بلَيْخ ، مم أتى مروّق ، وقال الباهليتون : لتى الترك المسلمين عليهم كور مغانون التركي ابن أخت ملك الصيّن في مائتي ألف ، فأظهر الله المسلمين عليهم .

#### [ذكر ما عمل الوليد من المعروف]

وفى هذه السنة كتب الوليد بن عبد الملك إلى عمر بن عبد العزيز في تسهيل الثنايا وحمَّه الآبار في البُلُدان .

قال محمد بن عمر : حد ثنى ابن أبي سبّرة ، قال : حد ثنى صالح بن كسّسان، قال : كتب الوليد إلى عمر في تسهيل الثنايا وحفّر الآبار بالمدينة، وخرجت كتبه إلى البلهدان بذلك ، وكتب الوليد إلى خاليد بن عبد الله بذلك . قال : وحبّس الحجذ مين عن أن يخرجوا على الناس ، وأجرى عليهم أرزاقًا، وكانت (٢) تُجرى عليهم .

وقال ابن أبى سبّرة ، عن صالح بن كيسان ؛ قال : كتب الوليد للى عمر ابن عبد الملك اليوم ، ابن عبد الملك اليوم ، ابن عبد الملك اليوم ، فعسملها عمر وأجرى ماء ها ، فلما حج الوليد وقلف عليها ، فنظر إلى بيت الماء والفو ارة ، فأعجبته ، وأمر لها بقو ام يتقر ومون عليها ، وأن يستقى أهل المسجد منها ، ففعل ذلك .

وحج بالناس فى هذه السنة عمرُ بنُ عبد العزيز فى رواية محمد بن عمر . ذكر أن محمد بن عبد الله بن جُبير – مولى لبى العباس – حدثه عن صالح بن كيسسان، قال: خرج عمر بن عبد العزيز تلك السنة – يعنى سنة ثمان وثمانين – بعدة من قريش ، أرسل إليهم بيصلات وظهر للحمولة ، وأحرموا معه من ذى الحكيفة ، وساق معه بكذ نا ، فلما كان بالتنعيم لقيهم نهر

من قريش، منهم ابن أبى مُلَيكة وغيره ، فأخبروه أن مكة قليلة الماء، وأنهم يخافون على الحاج العطس ، وذلك أن المطرقل ، فقال عمر : فالمطلب هاهنا بين ، تعالوا ذك ع الله . قال : فرأيتُهم دَعَوا ودعا معهم ، فألحوا في الدّعاء . قال صالح : فلا(١) والله إن وصلنا إلى البيت ذلك اليوم إلا مع المطرحتي كان مع الليل ، وسكست الساء ، وجاء سيش أل الوادي ، فجاء أمر خافه أهل مكة ، ومطرت عرفة ومي وجسمع ؛ فما كانت إلا عبش آل ،

وأمّا أبو مَعشَر فإنه قال : حجّ بالناس سنة ثمان وثمانين عمرُ بنُ الوليد ابن عبد الملك ، حدّ ثنى بدلك أحمد ُ بن ُ ثابت عمّن ذكره ، عن إسحاق ابن عيسى عنه .

وكانت العمال على الأمصار في هذه السنة العمال الذين ذكرُنا أنهم كانوا عمالها في سنة سبع وثمانين .

<sup>( 1 )</sup> ب : « فوالله » ، س : « ولا والله » .

# ثمّ دخلت سنة تسع وثمانين

## ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها.

# [ خبر غزو مسلمة أرض الرُّوم ]

فن ذلك افتتاحُ المسلمين في هذه السنة حصن سُورية ، وعلى الجيش مَسلَمة بن عبد الملك ، زَعَم الواقديّ أن مَسلَمة غزا في هذه السنة أرض الرّوم، ومعه العبّاس بن الوليد ودخلاً ها جميعاً ثمّ تفرّقا، فافتتح مَسَلَمة حصن سُورية، وافتتَح مُسلَمة العبّاس أذروليّة، ووافق من الرّوم جَمَعاً فَهَزَمهم. وأما غيرُ الواقديّ فإنه قال: قصدمسَلمة تحموريّة فوافق بها للرّوم جَمعاً ١٩٨/٢ كثيراً ، فهـزَمهم الله ، وافتتح هررقُلة وقمودية .

وغزا العبَّاس الصائفة من ناحية البُدُّندُون .

#### [خبر غزو قتيبة بخارى]

وفى هذه السنة غزا قُتيبة بُخارَى ، ففتح راميننه . ذكر على بن محمله عن الباهلية بن أنهم قالوا ذلك ، وأن قتيبة رَجعَ بعد ما فتحها فى طريق بلم في الباهلية بن أنهم قالوا ذلك ، وأن قتيبة رَجعَ بعد ما فتحها فى طريق بلم في كان بالفارياب أتاه كتاب الحجاج: أن رد وردان خُداه . فرَجعَ قتيبة سنة تسع وَتمانين ، فأتى زم ، فقطع النهر ، فلقيه السن فله وأهل كيس ونسسف فى طريق المفازة ، فقاتلوه ، فظفر بهم ومضى إلى بخارى ، فقاتل خرقانة السفلى عن يمين وردان ، فلقوه بجمع كثير ، فقاتلهم فقاتلهم يومين وليلت بن أعطاه الله الظفر عليهم ؛ فقال نهار بن توسعة : يومين وليات لهم منا بخرقان ليلة ولياتينا كانت بخرقان أطولاً وباتت لهم منا بخرقان أبو الله النها عن المهلب بن إياس ، وأبو العلاء عن قال على : أخر رنا أبو الله إلى عن المهلب بن إياس ، وأبو العلاء عن

۱۱۹۹/۱ إدريس بن حنظلة ، أن قتيبة غزا ور دان خُذاه (۱) ملك بُخارى سنة تسع وثمانين فلم يُطق ، ولم يكفر من البلد بشيء ، فرجع إلى مرو ، وكتتب إلى الحجاج بذلك ، فكتتب إليه الحجاج : أن صور ها لى، فبعث إليه بصورتها ، فكتب إليه الحجاج : أن ارجع إلى متراغ تلك (۲) فتنب إلى الله مما كان منك ، وأتها من مكان كذا وكذا .

وقيل : كَتَتَب إليه الحجاج أن كِس بكس وانسف نَسف ورد ورد ورد الله والتحويط (٣) ، وَدعْني من بُنيّات الطريق (٤) .

#### [خبر ولاية خالد القسرى على مكة]

وفى هذه السنة ولى خالد بن عبد الله القَـسْـرَىّ مكّـة فيما زعم الواقدىّ ، وَذَكَـرَ أَنَّ عَمَـرَ بن صالح حدّثه عن نافع مولـنَى بنــِى مُخزوم، قال : سمعت خالد بن عبد الله يقول على مـنبر مـكـة وهو يخطب :

أيشها الناس ، أيتهما أعظم ؟ أخليفة الرّجل على أهليه ، أم وسوله إليهم ؟ والله لو لم تعلموا فضل الخليفة ، إلا أن إبراهيم خليل الرّحمن استسسّق فستقاه ملمحًا أجاجًا، واستسقاه (٥) الخليفة فسقاه عندباً فراتاً ، بيراً حفرها الوليد بن عبد الملك بالشّنيتين - ثننية طوّى وثنية الحجوون (١) - فكان ينقل المراه على زمزم ليعرف فضله على زمرْم . ١٢٠٠/٢ ماؤها فيموضع في حوض من أدم إلى جننب زمزم ليعرف فضله على زمرْم .

قال : ثمَّ غارت البئر فذهبتْ فلا يُدرَى أين هي اليوم .

<sup>(</sup>١) ب: «خداه».

<sup>(</sup> ٢ ) المراغة في الأصل: متمرّغ الدابة ؛ أراد بها مخارى أي أن يفتحها ويتخذها معقلا يتقلب فيه كما تتقلب الدابة في مراغتها .

<sup>(</sup>٣) حوَّط حول الأمر ، أى دار ، وأصله من حوط كرمه تحويطاً ، أى بنى حوله حائطاً؟ يريد : إياك والدوران فى القول وكثرة المراجعة فيه .

<sup>(</sup>٤) بنيات الطريق : الطرق الصغار تتشعب من الحادة ، أى اسلك الطريق المستقيم الذي لا تعريج فيه .

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير : « بثنية طوى فى ثنية الحجون » .

\* \* \*

وفيها غَزَا مسَسْلمة بن عبد الملك التُوْك حتى بلغ الباب من ناحية أذْرَبيجان ، ففَدَدَع حُصوناً ومدائن هنالك .

\* \* \*

وحَمَجَ بالناس في هذه السنة عمر بن ُ عبد العزيز ، حدّ ثني بذلك أحمد ُ ابن ُ ثابت ، عمّن ذَ كَرَه ، عن إسحاق بن عيسي ، عن أبي معَشَر .

وكال العمّال في هذه السنة على الأمصار العمال في السنة التي قَـبَـُلـّها ، وقد ذكرناهم قـبَــْل .

# ثم دخلت سنة تسعين

## ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها

فني هذه السنة غزا مسَسْلمة أرض الرّوم فيما ذكرَر محمد بن ُعمرَ من ناحية سُورِية ، ففرَرَ عن الحصون الخمسة التي بسُورِية .

وغزا فيها العباس بن الوليد؛ قال بعضهم: حتى بسَلَخ الأرزَن ؛ وقال بعضهم: حتى بسَلَخ بعضُهم: حتى بسَلَخ سُورِية. وقال محمد بن عمر : قول مَن قال : حتى بسَلَخ سُورِية أصح .

وفيها قَـتَـلَ محمّد ُ بن ُ القاسم الثقني قد اهر َ بن صصّة مليك السّند، وهو على جيش من قبل الحجّاج بن يوسف .

وفيها استعمل الوليد فرق بن شريك على مصر موضع عبد الله بن عبد الملك .

وفيها أسرت الرّومُ خالدً بن كَيْسان صاحب البحر ، فذهبوا به إلى ملككهم ، فأهداه ملك الروم إلى الوكيد بن عبد الملك .

14-1/4

#### [ خبر فتح بخاری ]

وفيها فَــَتَـع قُـتُيبة ُ بُـخارَى ، وهـَزَم جُـموعَ العدوُّ بها .

#### \* ذكر الحبر عن ذلك:

ذكر على "بن محمد أن أبا الذيال أخسر و عن المهلسب إياس؛ وأبا العلاء عن إدريس بن حن ظلة؛ أن كتاب الحجاج لما وردعلى قتيبة يأمره بالتوبة مما كان، من انصرافه عن وردان خداه ملك بدخارى قبل الظفر به والمصير إليه، ويعرفه الموضع الذي ينبغي له أن يأتي بلده منه، خرج قديبة إلى بدخارى في سنة تسعين غازيا ، فأرسل وردان خذاه إلى السنع د والترك ومن حولهم

يستنصرونهم (۱)، فأتوهم وقد سبّق إليها قتيبة فحيصرهم، فلمنا جاءتهم أمداد م خرجوا إليهم ليقاتلوهم، فقالت الأزد: اجعلونا على حيدة (۲)، وخلّوا بيننا وبين قتالهم. فقال قتيبة: تقدّ موا؛ (تفتقد موا يقاتلونهم) وقتيبة جالس عليه رداء أصفر فوق سلاحه، فصبروا جميعنا ملينًا، ثم ما بجال المسلمون، وركبهم المشركون فحطموهم حتى دخلوا في عسكر قتيبة وجازوه حتى ضرب النساء وجوه الخيل وبكتين، فكروا واجعين، وانطوت مجنبتنا المسلمين على الترك، فقاتلوهم حتى ردوهم إلى مواقفهم، فوقف الترك على ١٠٢/٢ نشرَر، فقال قتيبة: من يُزيلهم لنا عن هذا الموضع (١٤) ؟ فلم يقدم عليهم أحد، (والأحياء كلها وقوف (١)).

فشى قتيبة إلى بنى تميم، فقال: يا بنى تميم، إنكم أنتم بمنزلة الحطمية، فيوم كأيّامكم، أبى (١) لكم الفداء! قال: فأخذ وكيع اللواء بيدده، وقال: يا بنى تميم، أتسليموننى اليوم ؟ قالوا: لا يا أبا مطرّف وهريم بن أبى طلبحة المُجاشعي على خيل بنى تميم ووكيع رأستهم، والناس وقوف فأحجموا جميعاً، فقال وكيع: يا هريم ، قدّ م (٧)، و دفع إليه الرّابة، وقال: فأحجموا جميعاً، فقال وكيع: يا هريم ، قدّ م (٧)، و دفع إليه الرّابة، وقال: بينه وبين العدو فوقف ، فقال له وكيع: اقحم يا هريم ؛ قال: فنظر هريم إلى نهر بينه وبين العدو فوقف ، فقال له وكيع: اقحم يا هريم ؛ قال: فنظر هريم إلى وكيع نظر الجدمل الصّدول (٩) وقال: أنا أقديم (١) خيلي هذا النهر، فإن الكشفت كان هلاكها! والله إذك الأحمق ؛ قال: يا بن اللّدخناء، ألا أراك ترد أمرى! وحد فه بعسود كان معه ، فضر ب هريم فرسته فأقحمته ، وقال: ما بعد هذا أشد من هذا، وعبر هريم في الحميل، وانتهى (١٠) و كيع إلى النهر، ما بعد هذا أشد من منكم نفسته على الموت فلي عبر معه إلا ثمانمائه ؛ فما عبر معه إلا ثمانمائه على الموت فلي عبر معه إلا ثمانمائه على الموت فلي عبر معه إلا ثمانمائه ؛ فما عبر معه إلا ثمانمائه الموت فلي عبر معه الا ثمانمائية ؛ فما عبر معه إلا ثمانمائية المادية عبر معه إلا ثمانمائية الموت فلي عبر معه الموت فلي عبر معه الا ثمانمائية الموت فلي عبر معه الله فلي عبر مكانه ؛ فما عبر معه الا ثمانمائية الموت فلي عبر معه الا فلي عبر مكانه ؛ فما عبر معه الا ثمانمائية الموت فلي عبر معه الا فلي شبر مكانه ؛ فما عبر معه الا ثمانية المناس مكانه المناس منكم نفسة على الموت فلي عبر من لا فلي شبر مكانه أله عبر معه الا ثمانية المناس مكانه المناس منكم نفسة على الموت المناس منكم نفسة على الموت المؤت المؤت

<sup>(</sup>۱) ب: «يستصرخهم فأتوه». (۲) ب: «ناحية».

<sup>(</sup> ٥ – ٥ ) ب : « والأحياء من العرب كلهم وقوف » . ( ٦ ) ر : « إنى » .

<sup>(</sup> v ) ابن الاثير : «قدم خيلك» . ( ٨ ) ب : « الهائج» .

<sup>(</sup>٩) ابن الأثير: «أأقحم». «فانتمى».

راجل (۱)، فدب فيهم حتى إذا أعيوا (۲) أقعد هم فأراحوا حتى دنا من العدو، فجعل (۳) الحيل بجنبين، وقال لهريم: إنى مطاعن القوم، فاشغلهم عنا بالحيل، وقال للناس: شدوا، فيحملوا فما انثنوا حتى خالطوهم، وحسمل هريم خيلة عليهم فطاعنوهم بالرماح، فما كفوا عنهم حتى حد روهم عن موقفهم، ونادى قتيبة: أما ترون العدو منهزمين! فما عبر أحد ذلك النهر حتى ولى العدو منهزمين، ونادى قتيبة: من جاء برأس فله مائة.

قال: فزعم موسى بن المتوكل القرريعيّ، قال: جاء يومئذ أحد عشر رجلا من بني قريع ، كل رجل يجيء برأس، فيقال له: من أنت ؟ فيقول: قريعيّ، قال: فجاء رجل من الأزد برأس فألقاه، فقالوا له: من أنت ؟ قال: قريعيّ؛ قال: وجمَهم بن ُ زَحرْ قاعد، فقال: كَذَبَ والله أصلحك الله! إنه لابن عميّ ؛ فقال له قتيبة: ويحك! ما دعاك إلى هذا ؟ قال: رأيت كلّ من جاء قريعيّ: فظننت أنه ينبغي لكل من جاء برأس أن يقول: قريعيّ. قال: فضحك قتيبة.

قال : وجُرح (١) يومثذ خاقان وابنه ، ورجع قتيبة ُ إلى مَرْوَ ، وكتب إلى الحجّاج : إنى بعثتُ عبد َ الرحمن بن َ مسلم ، ففتح الله على يديه .

قال: وقد كانشهد الفتح مولتى للحجّاج، فقد م فأخبر ه الخبر، فغضب الحجّاج على قتيبة ، فاغمّ لذلك (٥)، فقال له الناس. ابعث وَفداً من بنى تميم وأعطيهم وأرضهم يُخبر وا الأمير أن الأمر على ما كتبنت ، فبعت رجالاً فيهم عُرام بن شُتير الضّبى ، فلما قدموا على الحجّاج صاحبهم وعاتبهم ودعا بالحجّام بيده مقراض فقال: لأقطعن ألسنتكم أو لتصدقسنى ، قالوا: الأمير قتيبة ، وبعث عليهم عبد الرحمن ، فالفتح (١) للأمير والرأس الذي يكون على الناس ، وكلّمه بهذا عُرام بن شُتير ، فستكن الحجّاج.

14.5/4

<sup>(</sup>۱) ب : « رجل » . (۲) ب : « عبر وا » .

# [خبر صلح قتيبة مع السُّغُد]

وفي هذه السنة حِدَّد قتيبة ُ الصلحَ بينه وبين طَرْخون مَلَاك السُّغُدْ .

#### \* ذكر الحبر عن ذلك:

قال على : أَذَكُمْ أَبُو السَّرِيُّ عن الجَهْمُ الباهليُّ، قال: لما أُوقع قتيبة بأهل بُخارَى ففيض جمعهم هابيه أهل السُّغند ، فرجع طير ْخون ملك السُّغد ومعه فارسان حتى وقف قريبًا من عسكر قُتيبة، وبينهما نهر بُخارى، فسأل أن يَبعث إليه رجلاً يكلمه، فأمر قتيبة وجلاً فدنا منه .

وأما البَّاهليُّون فيقولون : نادى طَرُّخون ُحيَّانَ النَّبَّطييُّ فأتاه ، فسألهم الصَّلَحَ عَلَى فَيِدٌ يَهُ يَؤُدُّ يَهَا إليهِم، فأجابِه قتيبة إلى ما طَلَبَب ، وصالحه، وأخذُ منه رَهْنُمَّا حَتَّى يَبَعِثَ إليه بما صالحه عليه ، وانصرف طرخون إلى بلاده ، ورجع قتيبة ُ ومعه نبيزك .

#### [غدر نيزك]

وفي هذه السنة غمَدَرَ نيزَك، فنقض الصّلح الذي كان بينه وبين المسلمين وامتنعَ بقلعته ، وعاد حَرَ باً ، فغَـزاه قـُتيبة .

# \* ذكر الخبر عن سبب غدره وسبب الظَّفر به :

قال على : كَذَكَّر أبو الذِّيال، عن المهلُّب بن إياس والمفضَّل الضَّيُّ ، عن أبيه، وعلى بن مجاهد وكلُمَيب بنخلَف العمي ؛ كل قد ذكر شيئًا. فأَلُّفته ؛ وَذَكَرَ الباهليُّونِ شيئًا فأَلْحَقتُهُ في خَبَبَر هؤلاء وأَلفتُه؛ أنَّ قتيبة فَصَلَ من بخارَى ومعه نيزَك وقد تَذعبَره ما قد رأى من الفُتُوح ، وخاف قتيبة ، فقال : لأصحابه وخاصَّته : مُتَّبَّهِمَم أنا مع هذا ، ولستُ آمَنُه؛ وذلك أن " العربي بمنزلة الككشب؛ إذا ضربته نَسِيَح ، وإذا أطعمته بتَصْبَص واتسِّعك، وإذا غَرَوْته ثم العطيته شيئًا رضي ، ونسى ماصنعت به، وقد قاتله طرْ خون ُ مراراً ، فلما أعطاه فدية " قبيلهما ورضي ، وهو شديد السَّطُّوة فاجر

17.0/4

فلو استأذنت (١) ورجعت كان الرأى ، قالوا : استأذنه . فلما كان قتيبة بآميل استأذنيه في الرّجوع إلى تُخارِسْتان ، فأذن له ، فلما فارق عسكره متوجّها إلى بلَمْخ قال لأصحابه: أغذ وا السّير ؛ فساروا (٢) سيرا شديداً حتى أتروا النّوبتهار (٣) ، فنرزل يصلّى فيه وتبرك به . وقال لأصحابه : إنى لا أشك أن قتيبة قد نكم حين فارقينا عسكره على إذنه لى ، وسيتقدم الساعة رسوله عي المتعبرة بن عبدالله يأمره بحبسى ، فأقيموا ربيئة تنظر ، فإذا رأيم الرسول قد جاوز المدينة وخرج من الباب فإنه لا يبلغ البروقان حتى نبلغ تخارستان، فيبعث المغيرة رجلا فلا يتدركنا حتى ندخل شعب حكم ؛ ففعلوا .

قال : وأقبل رسول من قبل (٤) قتيبة إلى المغيرة يأمره بحبس نيزك. فلما مر الرسول إلى المغيرة وهو بالبروقان – ومدينة بلاغ يومئذ خراب ركب نيزك وأصحابه فهضوا ، وقدم الرسول على المغيرة فركب بنفسه فى طلبه ، فوجاء قد دخل شعب خلم، فانصرف المغيرة ، وأظهر نيزك الحلع ، وكتب إلى أصبهبذ بلاغ وإلى باذام ملك مرورود، وإلى سهرب (٥) ملك الطالقان، وإلى نرسك ملك الفارياب، وإلى الجورجان ملك الجورجان يدعوهم إلى خلاع قتيبة ، فأجابوه ، وواعد هم الربيع أن يجتمعواو يغزوا قتيبة . وكتب إلى كابل شاء يستظهر به ، وبعث إليه بشقله وماله ، وسأله أن يأذن له إن اضطر إليه أن يأتيه ويؤمنه في بلاده ، فأجابه إلى ذلك وضم شقلك وضم شقلك .

قال: وكان جب غويه ملك تخارستان ضعيفًا، واسمه الشذّ، فأخذه نيزك فقيدًا والم وجبغويه ملك تخارستان فقيدًا وجبغويه ملك تخارستان ونيزك من عبيد و فلما استوثق منه وضع عليه الرّقباء، وأخرج عامل قنيبة من بلاد جب غويه، وكان العامل محمد بن سليم الناصح، وبلغ قتيبة خلعة قبل الشتاء، وقد تفرق الجند فلم يبق مع قتيبة إلا أهل مرو، فبعث عبد الرّحمن أخاه إلى بلاخ في اثنى عشر ألفاً إلى البروقان، وقال: أقم بها،

14.4/4

<sup>(</sup>۱) ب: « استأذنته » . (۲) ب : « وسار » .

<sup>· (</sup>عند» . (عند» . (عند» . (عند» . (عند» .

<sup>(</sup>ه) ط: «سهرك»، وافظر الطبرى ٢: ١٥٦٦، ١٥٦٩ (أوربا).

ولا تُسُحد ث شيئًا، فإذا حَسَسَر الشتاء فعسَسْكُر وسِرْ نحو تخارستان، واعلم أنى قريبَ منك ، فسار عَبدُ الرّحمن فنزل البروقان ، وأمهلَ قتيبة حتى إذا كان فى آخر الشتاء كنّدَب إلى أبرشهر وبيورَدْ وسَسَرَخْس وأهل همّراة ليقد موا قبل أوانيهم الدّنى كانوا ينقد مون عليه فيه .

\* \* \*

#### [ خبر فتح الطالقان]

وفى هذه السنة ، أوقع قتيبة بأهل الطالكان بخراسان – فيما تال بعض أهل الأخبار – فقتل من أهلها مقتلة عظيمة ، وصلب منهم سِمَاطيْن أربعة فراسخَ فى نظام واحد .

\* ذكر الحبر عن سبب ذلك:

سنة إحدى وتسعين.

وكان السبب فى ذك - فيما أذكر - أن ويزك طرخان لما غدر وخلَع قتيبة وعلَزَم على حربه ، طابقه على حربه ملك الطالقان ، وواعد المصير إليه من استجاب للنهوض معه من الملوك لحرب قنتيبة ، فلما هرَب وينزك من قتيبة ودخل شيعب خلم الذى يأخذ إلى طنخارستان عكم أنه لا طاقة له بقتيبة ، فهرَب، وسارقتيبة ألى الطالقان فأوقع بأهلها ، ففعل ما ذكرت فيما قبل. وقد خُولِف قائل هذا القول فيما قال من ذلك ، وأنا ذاكر ، في أحداث

14.1/4

\* \* \*

وحمَج بالنّاس في هذه السنة عمر بن عبد العزيز، كذلك حدّ ثني أحمد ابن ثابت عمّن ذكره، عن إسحاق بن عيسى ، عن أبي معَشر . وكذلك قال محمد بن عمر .

وكان عمرُ بنُ عبد العزيز في هذه السنة عامل الوليد بن عبد الملك على مكتة والمدينة والطائف. وعلى العراق والمشرق الحجّاج بن يوسف ، وعامل الحجّاج على البَصْرة الجرّاح بن عبد الله . وعلى قضائها عبد الرحمن بن أذينة ، وعلى الكوفة زياد بن جرّير بن عبد الله . وعلى قضائها أبو بكر بن أبى موسى . وعلى خراسان قتيبة بن مُسلِم . وعلى مصر قرّة بن قرّة بن شريك .

#### [ هرب يزيد بن المهلب وإخوته من سجن الحجاج ]

وفى هذه السنة هرَب يزيد بن المهلّب وإخوته الذين كانوا معه فى السجن مع آخرين غيرهم، فلرَحيقوا بسُليان بن عبد الملك مستجيرين به من الحجّاج ابن يوسف ، والوليد بن عبد الملك .

\* ذكر الخبر عن سبب تخلُّصهم من سجن الحجَّاج ومسير هم إلى سليان:

قال هشام : حدَّثني أبو مِعنتَف، عن أبي المُخارِق الراسيّ، قال : خرج الحجَّاج إلى رُسْتُقُبْاذ للبِّعْث، لأن الأكراد كانوا قد غلبوا على عامة أرض فارس ، فخرج بيزيد وبإخوته المفضّل وعبد الملك حتى قدّم بهم رستقُسْاذ ؛ فجعلهم في عسكره ، وجعل عليهم كهيَّئة الخَينْدق ، وجعَلتهم في فُسطاط قريبًا من حُبجُرته ، وجعل عليهم حَرَسًا من أهل الشأم ، وأُغرَمتِهم ستَّة آلافِ ألف ، وأخذ يعذَّبهم ، وكان يزيد ُ يَصبِر صبراً حَسَنَا ، وكان الحجَّاج يَغيظُه ذلك ، فقيل له : إنه رُمي بنُشابة فشَبَتَ نصلُها في ساقه ، فهو لا يمسّها شيء إلا صاح ، فإن حرّكت أدنى شيء سمعت صورته ، فأمر أن يعذَّب ويدُه متن (١) ساقه ، فلما فمعل ذلك به صاح ، وأخته هند بنت المهلسب عند الحجّاج، فلما سمعت صياح يزيد صاحت وناحت ، فطلَّقها . ثم انه كف عنهم ، وأقبلَ يستأديهم ، فأخذُوا يؤدُّون وهم يتعملون في التخلّص من مكانهم ، فبعثوا إلى مروان بن المهلب وهو بِالبَصْرَة يأمرونه أن يضمّر لهم الحيل ، ويُري الناسَ أنه إنما يريد بيعها ويَعرِضها على البيع، ويُغلى بها لئلَّا تُشتَرَى فتكون لنا عُدَّة إن نحن قَدرنا على أن ننجو َ مما هاهنا . ففعل ذلك مرّ وان، وحبيب بالبّصرة (٢) يعذَّب أيضًا، وأمر يزيد ُ بالحرَس فصُنع لهم طعام كثير فأكلمَوا ؛ وأمرَ بشراب فسُقُوا ، فكانوا متشاغيلين به، ولبيس يزيدُ ثيابَ طَبَّاحه، ووَضَع على لحيته لحية

14.9/4

<sup>(</sup>١) اللهق : شد الساق بخشبتين . (٢) ب : « يعذب بالبصرة » .

بِيُّضاء ، وخرج فرآه بعض ُ الحرس فقال : كأنَّ هذه مشيَّة يزيد ! فجاء حتى استعرض وجهمته ليلا، فرأى بياض َ اللَّحية ، فانصرف عنه، فقال: هذا شيخ . وخرج المفضَّل على أثره، ولم يُفطَّن له، فجاءوا إلى سُفنهم وقد هيَّمُوها في البطائح ، وبينهم وبين البكرة ثمانية عشر فرسخًا ، فلما انتها إلى السفن أبطأ عليهم عبد ُ الملك وشُخل عنهم ، فقال يزيد للمفضّل: اركبَ بنا فإنه لاحق ، فقال المفضّل ــ وعبد الملك أخوه لأمّه ــ وهي بهلة، هنديّة : لا والله ، لا أبرَح حتى يجيء ولو رجعتُ إلى السجن . فأقام يزيدُ حتى جاءهم عبدالملك، وركبوا عند ذلك السفُّن، فساروا ليلتَّهم حتى أصبحوا ، ولما أصبح الحرس عليموا بذكه ابهم ، فرُفع ذلك إلى الحجّاج ، وقال الفرزدق في خروجهم (١): فلمْ أَر كَالرَّهْط. الذينَ تَتَابِعـوا على الجِذْع والحرَّاسُ غيرُ نِيامِ إلى قَدَرِ آجالُهمْ وحِمَامِ مَضوْا وهُمُ مُسْتَيْقَنُونَ بِأَنَّهِمْ وإِنْ منهمُ إِلا يُسَكِّن جَأْشُهُ(٢) بعَضْب صقِيلِ صارم وحُسام فلمَّا التقَوَّا لم يلتَقوا بمُنفَّه (٣) كبير ولا رُخْصِ العظام غلام لخمسين قلْ فى جُرْأَةِ وتمام ١٢١١/٢ بمثلِ أبيهم حين تمّت لِدَاتُهُمْ

ففزع له الحجيّاج، وذهبَ وهمه أنتهم ذَ هبوا قبل خُراسان، وبعث البريدَ إلى قتيبة بن مسلم يحذِّره قدومتَهم ، ويأمُّره أن يستعد للم ، وبعث إلى أمراء الثغور والكُنُورَ أن يرصدوهم ، ويستعدُّوا لهم ، وكتب إلى الوليد بن عبد الملك يُخبِره بيهر بهم، وأنه لايراهم أرادوا إلا خُراسان. ولم يزل الحجمّاج يظن " بيزيد ما صنع ، كان يقول : إنى لأظنه يحدُّث نفسه بميثل الذي صنع ابن ُ الأشعث .

ولمَّا دنا يزيدُ من البطائح، من مـَوْقُـوع (٤) استقبلتُه الحيلَ،قد هُمُيَّئت له ولإخوته ، فخرجوا عليها ومعهم دليل" لهم من ككُثب يقال له : عبد الجبَّار بن يزيد َ بن الربعة ، فأخذ بهم على السَّمْـاوَة ، وأُتـيَّ الحجَّاج بعد يومين ، فقيل

<sup>(</sup>١) ديوانه ٨١٦ – ٨١٧ . (٢) الديوان : « وما منهم » .

<sup>(</sup>٣) كذا في ب والديوان ، والمنفَّ : الضعيف من العلة . وفي ط : « بمنقه » .

<sup>(</sup> ٤ ) موقوع : ماء بناحية البصرة .

له: إنما أخذ الرجل طريق الشأم، وهذه الحيل مسرى في الطريق، وقد أتى من رآهم موجههان في البر ، فبعث إلى الوليد يعلمه ذلك ، ومضى يزيد حتى قدم فلك سطين، فنذر كاعلى وهيب بن عبد الرحمن الأزدى لوكان كريما على سليان – وأنزل بعض تقله وأهله على سنفيان بن سليان الأزدى ، وجاء وهيب بن عبد الرحمن حتى دخل على سليان ، فقال : هذا يزيد بن المهلب ، وإخوته في منزلى ، وقد أتوك هر اباً من الحجاج متعود ين بك ؛ قال : فأتنى بهم فهم آمنون لا يُوصل إليهم أبداً وأناحى . فجاء بهم حتى أدخلهم عليه ، فكانوا في مكان آمن . وقال الكلبي (١) دليلهم في مسيرهم :

فداءً على ما كان لابنِ المُهلَّبِ
رِكَابُكُمُ بِالوهِبِ شَرْ قَ مَنْقَبِ (٢)
وذات يمينِ القومِ أَعلامُ غُرَّبِ (٣)
سليانَ مِن أَهلِ اللَّوى تتأوَّب (٤)
وتذْهَبُ في داج مِن الليلِ عَيْهَب
بِظلْمَاءَ لم يُبْصَرْ بها ضَوءُ كوكب
سِوارٌ حَنَاهُ صائغ السُّور مُذْهَب

ألا جَعَلَ اللهُ الأَخلَّ كلَّهُمْ لَنِعْمَ الفتى يا مَعْشَر الأَزْد أَسعَفت عَدَلْنَ يَمِيناً عنهم رَمْلُ عالِج عَدَلْنَ يَمِيناً عنهم رَمْلُ عالِج فَإِلَّا تُصَبِّحْ بعد خَمْس ركابُنا تَقَرُّ قَرار الشَّمس ممّا وراءنا (٥) بقوم هُمُ كانوا الملوكَ هَدَيْتُهُمْ (١) ولا قَمر إلَّا ضَئيلاً كأنه ولا قَمر إلَّا ضَئيلاً كأنه

قال هشام: فأخبرنى اكحسن بن أبان العُلسَيميُّ، قال: بينا عبد الجبار العُلسَيميُّ، قال: بينا عبد الجبار ابن يزيد بن الربعة يسري بهم فسقطت عمامة يزيد ، ففقد ها فقال: يا عبد الجبار، ارجع فاطلبها لنا ، قال: إنَّ مثلي لا يُؤمر بهذا ، فأعاد؛ فأبى ، فتناوَلَه بالسوط ، فانتسب له ، فاستحياً منه ، فذلك قوله:

# أَلاَ جعلَ اللهُ الأَخِلِاءَ كلُّهمْ فداءً على ما كان لابن المهلَّبِ

(١) ب : « وقد قال ابن » .

<sup>(</sup>۲) ب: «ركابهم بالوهد».

<sup>(</sup>٣) ب : «عزب» ، ر : «عرب» . (٤) ب : «نتأوب» .

<sup>(</sup>٣) ب: « بقوم من أبناء الملوك » .

<sup>(</sup> ه ) ب : « نفر فرار » .

وكتب الحجيّاج: إن آل المهلب خانوا مال الله وهربوا منتي ولحقوا بسلمان، وكان آل المهلّب قد موا على سلمان ، وقد أمر الناس أن يحصّلوا ليسرّ حوا إلى خراسان، لا يمرَون إلا أن يزيد توجه إلى خراسان ليتفتن من بها . فلما بلغ الوليد مكانه عند سلمان هو ن عليه بعض ماكان في نفسه، وطار غضباً للمال الذي ذَهب به . وكتب سلمان للله الوليد: إن يزيد بن المهلب عندي وقد آمنته، وإنما عليه ثلاثة آلاف ألف، كان الحجبّاج أغرَمهم ستّة آلاف ألف فأدَّوْا ثلاثـَة آلاف ألف، وبقي تُكلاثة آلاف ألف، فهي عليّ. فكتب إليه : لا والله لا أؤمِّنه حتى تبعث به إلى " . فكتب إليه : لئن أنا بعثتُ به إليك لأجيئن معه ، فأنشد ك الله أن تفضيحني ولا أن تسُخ فرني. فكستب إليه : والله لأن جئة َ لا أؤمنه . فقال يزيد : ابعثني إليه ، فوالله ما أحب أن أوقع بينك وبينه عداوة وحرُّبا ، ولا أن يتشاء م بي لكما الناس ، ابعث إليه بي (٢)، وأرسل معي ابنك ، واكتنب إليه بألطف ما قد َرت عليه . فأرسل َ ابنه أيوب معه . وكان الوليد أمرَه أن يَسَعَتْ به إليه في وَثَاق ، فيعتُ به إليه ، وقال لابنه : إذا أردتَ أن تَـكخُـل عليه فادخل ْ أنتَ ويزيد في سيلسلة ثُمَّ ادخُلا جميعاً على الوليد ، ففعل ذلك به حين انتهيا إلى الوليد ، فدخلا عليه، فلما رأى الوليد ُ ابن َ أخيه في سلسلة، قال: والله لقد بلغنا من سلمان! ثُمَّ إِنَّ الغلام َ دَفَعَ كتابَ أبيه إلى عمَّه وقال : يا أميرَ المؤمنين ، نفسي فداؤُك! لا تُخفر ذمّة أبي ، وأنت أحق من متعها ، ولاتقطع منا رجاء من رجما السلامة في جوارنا لمكاننا منك ، ولا تُـُذ لُّ من رَجا العـزُّ في الانقطاع إلينا لعز نا بك . وقرأ الكتاب :

لعبد الله الوليد أمير المؤمنين من سليمان بن عبد الملك . أما بعد يا أمير المؤمنين ، فوالله إن كنت لأظن لو استجار بى عدو قد نابلذك وجاهدك فأنزلته وأجر ته أنك لاتتناك لاتتناك تجارى ، ولا تتخفر جوارى ، بله لم أجر إلا سامعاً مطيعاً حسسن البلاء والأثر في الإسلام هو وأبوه وأهل بيته ، وقد بعثت به إليك ، فهد فإن كنت إنما تعنو قطيعتى والإخفار لذمتى ، والإبلاغ في مساعتى ، فقد

<sup>(</sup>١) ب: «بينه وبينك». (٢) ب: «بي إليه».

قدرت إن أنت فعلت. وأنا أعيد ك بالله من احتراد (١) قسطيع سي ، وانتهاك حُر متى وترك برتى وصلت ، فوالله يا أمير المؤمنين ما تسدرى ما بقائى و بقاؤك، ولا متى يُفر قالموت بينى و بينسك! فإن استطاع أمير المؤمنين أدام الله سرورة ألا يأتى علينا أجل الوفاة إلا وهولى واصل ، ولحقتى مؤد ، وعن مساءتى نازع ، فسلم تعلى والله يا أمير المؤمنين ما أصبحت بشيء من أمر الدنيا بعد تقوى الله فيها بأسس منتى برضاك وسرورك . وإن رضاك مما ألت مسرتى وصلتى وكرامتى وإعظام حقى يا أمير المؤمنين تريد يوما من الله هر مسرتى وصلتى وكرامتى وإعظام حقى فتجاوز لى عن يزيد ، وكل ما طلب فهو على .

فلما قرأ كتابيه، قال : لقد شيققنا على سليان ! ثم دعا ابن أخيه فأدناه منه . وتكلّم يزيد فحسميد الله وأثنى عليه وصلى على نبيته صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال :

يا أمير المؤمنين، إن بلاءكم عندنا أحسن البكاء، فمن يمَنْس ذلك فلمَسنا ناسيه، ومن يكفر فلمَسنا كافريه، وقد كان من بلاثنا أهل الببت في طاعتكم والطعن في أعين أعدائكم في المواطن العيظام في المشارق والمَغارب ما إن المنة علينا فيها عظيمة.

فقال له: اجْلس، فجلس فآمَنه وكفّ عنه، ورجع إلى سليمان وسَعَى إخوتُه في المال الذي عليه، وكنتَب إلى الحجّاج:

إنى لم أصل إلى يزيد، وأهل ُ بيته مع سليان، فاكفُف عنهم ، والله ُ عن الكتاب إلى فيهم .

فلما رأى ذلك الحجاج كفّ عنهم . وكان أبو عُيينة بن المهلّب عنه الحجّاج عليه ألف ألف درهم، فمَتَركها له ، وكفّ عن حبيب بن المهلب. ورَجَعَ يزيدُ إلى سليان بن عبد الملك فأقام عند ويعلّمه الهيئة، ويتصنع له طيّب الأطعمة ، ويُعهدي له (٢) الهدايا العظام . وكان من أحسن الناس عنده منزلة ، وكان لا تأتى يزيد بن المهلب هدّية إلا بعث بها إلى سليان ، ولا تأتى سليان عدية ولا فائدة ولا يا بعث بن المهلب ، ن المهلب ، وكان عن المهلّب ،

<sup>(</sup>١) الاحتراد : من الحرد ؛ وهو القصد ، وفي ابن خلكان ٢ : ٢٧٠ : « اختيار » .

<sup>(</sup>٢) ب: « إليه».

وكان لا تُعجبه جارية " إلا بعث بها إلى يزيد َ إلا خطيئة الحارية . فبلغ ذلك الوليد بن عبد الملك ، فدعا الحارث بن مالك بن ربيعة الأشعري ، فقال : انطلق إلى سليمان فقل له: يا خالفة أهمل بيته، إن أمير المؤمنين قد بلغه (١) أنه لا تأتيك هديَّة ولا فائدة ۖ إلا بعثتَ إلى يزيدَ بنصْفها ، وإنك تأتى الحارية ُ من جواريك فلا يستقضي (٢) طُهرُها حتى تسبعت بها إلى يزيد ، وقسبت فلك عليه ، وَعَسِيِّرُه به، أتراك مبلِّغًا ما أمرتُك به؟ قال : طاعتُك طاعة ، وإنما أنا رسول ؛ قال : فأته فقل له ذلك ، وأقرم عند م ، فإنى باعث إليه بهدية فادفعها إليه ، وخُذُ منه البراءة بما تَكَدْفَعَ إلْيه .

ثُمَّ أَقْبَلَ فَرَضَى حَتَى قَلَدُم عليه وبين يديه المُصحَف، وهو يقرأ ، فلخل عليه فسلّم ، فلم يرد عليه السلام حتى فرغ من قراءته ، ثم ّ رفع رأسـَه إليه فكلُّمه (٣) بكلُّ شيء أمرَه به الوليدُ ، فتمعَّر وجههُ ، ثمَّ قال : أما والله لئن قدرتُ عليك مروماً من الدهر لأقطعن منك طابقًا! فقال له: إنما كانت على الطاعة .

ثم خرج من عند و . فلما أتى بذلك الذي بعث به الوليد ُ إلى سلمان ، دخل عليه (٤) الحارثُ بن وبيعة الأشعري وقال له: أعطني البراء ة بهذا الذي دفعتُ إليك ، فقال : كيف قلت لى ؟ قال : لا أُعيدُه عالماً أبداً (٥) ، إنما كان على قيه الطاعة . فسككَن، وعيلم أن قد صَدَقه الرَّجل ، ثمَّ خرج وخرجوا معه ، فقال : خُدُ وا نصفَ هذه الأعدال وهذه الأسفاط (٦) وابعثوا بها إلى يزيد (Y).

قال : فعلَمِ الرجلُ أنه لا يطيع في يزيد َ أحداً ، ومكتَ يزيدُ بن المهلب عند سليان تسعة أشهر .

وتُـونِّى الحجاج سنة خمس وتسعين في رمضان َ ليتسع بقيين منه في يوم الجمعة .

(٢) ب: « ونصف هذه الأسفاط » .

<sup>(</sup>١) ب : « إنه قد بلغ أمير المؤمنين » . ( ٢ ) ب : «يقضى » .

<sup>( ؛ )</sup> ب : « له » . ( ٣ ) ب : «وكلمه» .

<sup>(</sup> ه ) ر : « إليك أبداً » .

<sup>(</sup> ٧ ) ب : « يزيد بن المهلب » .

# ثم دخلت سنة إحدى وتسعين ذكر ما كان فيها من الأحداث

ففيها غزا -فيما ذكر محمد بن عمر وغيرُه الصائفة عبدُ العزيز بن الوليد، وكان على الجيش مسلمة بن عبد الملك .

وفيها غزا أيضًا مَسلَمة الترْك ؛ حتى بلغ البابَ من ناحية أذْرَبَييجان ، فضُتُح على يديه مدائن ُ وحُصون .

وفيها غزا موسى بن نُصَير الأندلس، ففُتح على يديه أيضا مكائن ُ

وفي هذه السنة قَــَـَـل قتيبة ُ بن ُ مسلم نــِيزَكَ طَـر ْخان .

1414/4

# [تتمَّة خبر قتيبة مع نِيزك]

رجع الحديث إلى حديث على بن محمد وقصة نيزك وظفر قتيبة به حتى قتله . ولما قدم من كان قتيبة كتسب إليه يأمره بالقدوم عليه من أهل أبرسَهُ و بيورد وسر خس وهراة على قتيبة ، سار بالناس إلى مر ورود واستخلف على الحرب حماد بن مسلم ، وعلى الحراج عبد الله بن الأهم . واستخلف على الحرب حماد بن مسلم ، وعلى الحراج عبد الله بن الأهم . وقد م وبلغ مر زبان مر ورود إقباله إلى بلاده ، فهرب إلى بلاد الفرس . وقد م قتيبة مر ورود فأخذ ابنين له فقتلهما وصلبهما ، ثم سار إلى الطالقان فقام صاحبها ولم يحاربه ، فكف عنه ، وفيها الصوص ، فقتلهم قتيبة وصلبهم ، واستعمل على الطالقان عمر و بن مسلم ، ومضى إلى الفارياب ، فخرج إليه مكك واستعمل على الفارياب ، فخرج إليه مكك الفارياب منذ عنا مقراً بطاعته ، فرضى عنه ، ولم يتقتل بها أحداً ، واستعمل عليها ربحلا من باهلة . وبلغ صاحب الحدوز جان خبرهم ، فترك أرضه وخرج إلى الجال هارباً ، وسار قتيبة إلى الجوز جان فلقيه أهلها سامعين مطيعين ،

فقبَيلِ منهم ، فلم يَتَقتُل فيها (١) أحداً ، واستعمل عليها عامرَ بنَ مالك الحمّانيّ ، ثمّ أتى بلَنْخ فلقيتَه الأصبهُ بنّ فى أهل بلّنخ ، فلمخلها فلم يُتقيم بها إلاّ يومنًا واحداً .

ثم مضى يتبيع عبد الرحمن حتى أتى شعب خُلْم، وقد مضى نيزك فعسكر ١٢١٩/٢ ببَغْلان ، وخلف مُقاتِلةً على فم الشّعب ومضايقه يمنعونه (١) ، ووضع مُقاتِلةً في قلْعة حصينة من وراء الشّعب، فأقام قتيبة أيّامًا يقاتلهم على مضيق الشّعب لا يقدر منهم على شيء، ولا يتقدر على دخوله ، وهو مضيق ، الوادى يجرى وسطه، ولا يتعرف طريقًا يُفضي به (٣) إلى نيزك إلا الشّعب أو مفازة لا تحتيمل العساكر ، فبقى متلدّداً يلتمس الحيك .

قال: فهو فى ذلك إذ قَدَ م عليه الرّوب خان ملك الرّوب وسمن عبان ، فآمنه فاستأمن على أن يدله على مك خل القله على مك خل القله التي وراء هذا الشّعب، فآمنه قتيبة ، وأعطاه ما سأله ، وبعث معه رجالا ليلا ، فانتهى بهم إلى القله التي من وراء شعب خلم ، فطرق وهم آمنون فقت كوهم ، وهرب من بتي منهم ومن كان فى الشّعب ، فدخل قتيبة والناس الشّعب ، فأتى القلعة ثم مضى إلى سمن جان ونيزك ببع لان بعين تدعى فن عجاه ، وبين سمن جان وبيغ لان وبعن تدعى فن عبال المستعب الشهيدة

قال: فأقام قتيبة بسمن أياماً، ثم سار نيزك، وقد مأخاه عبد الرحمن، وبلغ نيزك فارتحل من منزله حتى قطع وادى فر غانة، ووجه شقله وأمواله إلى كابل شاه، ومضى حتى نزل الكرز وعبد الرّحمن بن مسلم يتبعَه، فنزل عبد الرحمن وأخذ بمضايق الكرز، ونزل قنتيبة أسكيمشت بينه (٤) وبين عبد الرحمن فر سخان. فتحر زنيزك في الكرز وليس إليه ١٢٢٠/٧ مسلمك إلا من وجه واحد، وذلك الوجه صعب لا تُطيقه الدّواب، فحصره قتيبة شهرين حتى قل ما في يد نيزك من الطعام، وأصابهم الحدري وجد رعاف نيزك جبغويه، وخاف قتيبة الشتاء، فدعا سلم الناصح، فقال: انطلق إلى نيزك

<sup>(</sup>١) ب: «ولم يقتل بها». (٢) ر: «يمنعون».

واحتمَلُ ۚ لأن ْ تأتيمَني به بغيرِ أمان ، فإن ْ أعياكَ وأبِّي فآمينه ، واعلم أنى إن عاينتُك وليس هو معك صلبتُك ؛ فاعمل لنفسك . قال : فاكتب لي إلى عبد الرحمن لا يُخالفي ؛ قال : نعم . فكتب له إلى عبد الرحمن فقد م عليه ، فقال له : ابعث رجالاً فليكونوا على فم الشُّعب، فإذا خرجت أنا ونيزك فلي عطفوا من ورائنا فيتحولوا بيننا وبين الشِّعب. قال: فبعث عبد الرحمن خَيَدُلا فكانوا حيث أمرَهم سُلدَيم، ومنضَى سُليم وقد حمل معه من الأطعمة التي تبقى أيامًا والأخبيصة أوقاراً ، حتى أتى نيزك ، فقال له نيزك : خذلتني يا سليم ، قال : ما خذلتتُك ، ولكنك عصيتني وأسأت بنفسك ، خلعت وغدرت ، قال : فما الرأى ؟ قال : الرأى أن تأتيه فقد أَمَكُ تُه (١) ، وليس ببارح موضَعه هذا ، قداعتزم على أن يَشتُو بمكانيه (٢) ؛ هلك أو سلم ؛ قال : آتيه (٣) على غير أمان ! قال : ما أظنه يؤمنك لما في قلبه عليك ، فإنك قد ملأته غيظا ، واكنى أرى ألّا يعلم بك حتى تضع يدك في يده ، فإني أرجو إن فعلتَ ذاكَ أن يستحييَ ويعفُو عنك ، قال : أترى ذلك (٤) ؟ قال : نعم ؛ قال : إنَّ نفسي لتأبَّي هذا ، وهو إن وآني قتلَنى ، فقال له سليم : ما أتسيتُك إلا الأشير عليك بهذا ، ولو فعلت لرجوتُ أَن تَسلمَ وأَن تعود (٥) حاللُك عند و إلى ما كانت؛ فأما إذ أبيت فإنى منصرِف. قال : فنغد يك (٦) إذاً ، قال : إنى لأظنكم في شُغْل عن تَهَيئة الطعام ، ومعنا طعام كثير .

قال : ودعا سليم بالغكاء فجاءُ وا بطعام كثير لا عَهد مم يمثله منذ حصروا ، فانتهَبَه الأتراك ، فغمّ ذلك نبيزك ، وقال سليم : يا أبا الهيّاج، أنا لك من الناصحين ، أرى أصحابك قد جُهيدوا ، وإن طال بهم الحصار وأقمت على حالك لم آمنهم أن يستأمنوا بك ، فانطلق وأت قتيبة ، قال : ما كنتُ لآمنــَه على نفسى ، ولا آتيه على غير (٧) أمان ؛ فَإِن ظنَّى به أنه

<sup>(</sup>١) المحك : الغضب والمشارة . ( ٢ ) ب : « مكانه a .

<sup>(</sup> ٣ ) ب : « أَفَآتِيه » . (٤) ب: « ذاك».

<sup>(</sup> ه ) ب : « و يعود » . (٩) ب: و فيغديك ٥.

<sup>(</sup>٧) ب: « بغير » .

قاتلی وإن آمنی ، ولكن الأمان أعذر لی وأرجتی ، قال : فقد آمنك أفتتهمنی! قال : لا ، قال : فانطلق معی ، قال له أصحابه : اقبل قول سليم ، فلم يكن ليقول إلا حقًا ، فدعا بدوابه وخرج مع سليم ، فلما انتهتی إلى الدرجة التی يُهبط منها إلى قرار الأرض قال : يا سليم ، من كان لا يعلم متی يَموت فإنى أعلم متی أمُوت ، أموت إذا عاينت قتيبة ؛ قال : كلا أيقتللك مع الأمان ! فركب ومضى معه جبغويه – وقد براً من الجدري وصول وصول و وعيان أبنا أخى نيزك وصول طر خان خليفة جبعويه ، وخنس طرخان صاحب شرطه (۱) – قال : فلما خرج (۲) من الشعب عطفت الحيل التي خلفها سليم عكم فوهة (۱) الشعب ، فحالوا بين الأتراك و بين الخروج ، فقال نيزك لسديم : هذا أول الشر ؛ قال : لا تفعل ، تخليف هؤلاء عنك خير الى الي نيزك لسدايم : هذا أول الشر ؛ قال : لا تفعل ، تخليف هؤلاء عنك خير الى .

وأقبل سليم ونيزك ومن خرج معه ختى دخلوا على عبد الرحمن بن مسيلم، فأرسل رسولاً إلى قتيبة يعلمه، فأرسل قتيبة عمر وبن أبى ميه فرّم إلى عبد الرحمن: أن اقدم بهم على "، فقد م بهم عبد الرحمن عليه ، فتحبس أصحاب نيزك، ودفع نيزك إلى ابن بسام اللّيثي ، وكتب إلى الحجاج يستأذنه في قتل نيزك، فجعل ابن بسام نيزك في قببته، وحقر حول القبة خمندقاً، ووضع عليه حررساً. ووجه قتيبة معاوية بن عامر بن علقمة العليمي، فاستخرج ما كان في الكرز من ممتاع ومن كان فيه، وقدم به على قتيبة ، فحبسهم ينتظر كتاب الحجاج بعد أربعين يوماً ينتظر كتاب الحجاج بعد أربعين يوماً يأمره بقت لنيزك. قال: فدعا به فقال: هل لك عندى عقد أوعند عبد الرحمن

أو عند سليم ؟ قال : لى عند سليم ؛ قال : كذبت ، وقام فد خَمَل ورَدَّ نيزك إلى حَبَسْه، فمكت ثلاثة أيام لا يَظهَر للناس. قال: فقام (٤) المهلب

ابن ُ إياس العدويّ ، وتكلّم في أمر نييزك ، فقال بعضهم : ما يُحلّ له أن

يَـقَتُـله ، وقال بعضهم : ما َ يحل له تَـركُه ، وكثرت الأقاويل ُ فيه .

<sup>(</sup>٣) ب: « فم الشعب » .
(٤) ب: « خرجوا » .

 <sup>(</sup> ۵ ) كذا في ر '، وفي ط : « فقال α .

وخرج قتيبة اليوم الرابع فجلس وأذن للناس، فقال: ما تَسَرون في قَتَسْل نيزك؟ فاختلَفوا ، فقال قائل : أعطيته على على المسلمين . ودخل ضرار بن حصين الضبي فقال : وقال قائل : ما نأمنه (١) على المسلمين . ودخل ضرار بن حصين الضبي فقال : ما تقول يا ضرار ؟ قال : أقول : إنّى سمعتك تقول : أعطيت الله عنه لله عنه أبداً إن أمكنك منه أن تقتلله ، فإن لم (٢ تفعل لا ينصر نك٢) الله عليه أبداً. فأطرق قعتيبة طويلا ، ثم قال : والله لو لم يسبق من أجلى إلا ثلاث كلمات لقلت : اقتله وه أوسل إلى نيزك فأمر بقتله وأصحابه (٣) فقتل مع سبعمائة .

وأما الباهلية ونقولون: لم يتؤمنه ولم يتؤمنه سليم، فلما أراد قتله دعا به ودعا بسيد حمد حمد ونقل المسيد فريد والمربعة والمربعة والمربعة المرحمن فضرب عنق صول، وأمر صالحاً فقت لل عمان ويقال: عمل الرحمن فضرب عنق صول، وأمر صالحاً فقت لل عمان ويقال: شكران ابن أخى نيزك وقال لبكر بن حبيب السهدي من باهلة: هل بك قوة ؟ قال: نعم، وأريد وكانت في بكر أعرابية وقال: دونك هؤلاء الدهاقين. قال: وكان إذا أتي برجل ضرب عنقه وقال: أوردوا ولا تكمدروا، فكان متنقل يومنذ اثنا عشر ألفاً في قول الباهليين، وصلب نيزك وابني أحيه في أصل عين تدعمي وخش خاشان في أسكيمشت، فقال المغيرة بن حسناً والله يتكر ذلك في كلمة له طويلة:

لَعَمْرِي لَنِعْمَتْ غَزُوةُ الجُندغَرُوةً قَضَتْ نَحْبَهَا مِن نِيزِكٍ وتَعلَّتِ

قال على : أخبر كنا مصعب بن حدّان، عن أبيه، قال: بعث قتيبة برأس نيزك مع محفن بن جرَّء الكلابي ، وسوّار بن زَهدم الجرَّمي، فقال الحجاج: إن كان قدُتيبة لحقيقاً أن يبعت برأس نيزك مع ولك مسلم ، فقال سوّار:

 <sup>(</sup>٣) ب: « فقتل وقتل أصحابه » .
 (٤) ب: « فانتضى » .

أَقُولُ لِمحفَنِ وجَرى سنيحُ وآخَرُ بارح مِنْ عَنْ يَمينى وَقَدْ جَعلَتْ بُوائقُ من أمودٍ ترفَّع حولَه وتكفّ دونى نشدْتُكَ هَلْ يسُرّك أَنَّ سَرْجى وسَرْجك فوق أَبغُل باذبينِ

قال : فقال ِمحْفَـنَ: نعم وبالصّين .

قال على : أخسبرنا حمزة بن إبراهيم وعلى بن بالله عن حسنبل بن أبى حريدة ؛ عن مرزبان قهستان وغيرهما ، أن قتيبة دعا يوماً بنيزك وهو محبوس ، فقال : ما رأيك في السببل والشذ ؟ أتراهما يأتيان إن أرسلت إليهما ؟ قال : لا ؛ قال : فأرسل إليهما قتيبة فقد ما عليه ، و دعا نيزك وجبغويه فلدخلا، فإذا السببل والشذ بين يديه على كرسيسين ، فجلسا بإزائهما ، فقال الشذ لقتيبة : إن جبغويه – وإن كان لى عدوًا – فهو أسسن منى ، وهو الملك وأنا كسعبده ، فأذن لى أدن منه ، فأذن له ، فدنا منه ، فقبل يده وسيجد له ، قال : ثم استأذ ذَه في السببل ، فأذن له فدنا منه ، فقبل يده ، فقال نيزك لقتيبة : ائذن لى أدن من الشذ " ، فإنى عبد وأد ن له ، فدنا منه فقبل يده ، فقبل يده ، فقبل يده ، فقبل يده ، فقبل يركه ، أذن قتيبة للسببل والشذ " ( ) فانصر فما إلى بلادهما ، وضم إلى فقبل يده ، أذن قتيبة للسببل والشذ " ( ) فانصر فما إلى بلادهما ، وضم إلى الشذ الحجاج القيني ، وكان من و بحوه أهل خراسان وقتل قتيبة أن زك ، فأخذ الزبير مولى عابس الباهلي خياً لنيزك فيه جوهر ، وكان أكثر من في بلاده مالا وعقاراً ؛ من ذلك الجوهر الذي أصابه في خنفة . فسوقه إياه قتيبة ، بلاده مالا وعقاراً ؛ من ذلك الجوهر الذي أصابه في خنفة . فسوقه إياه قتيبة ، فلم يزكل منوسراً حتى هملك بكابل في ولاية أبى داود .

قال: وأطلَق قتيبة جبغويه ومن عليه، وبعث به إلى الوليد، فلم يزل بالشأم حتى مات الوليد. ورجع قتيبة إلى مرو ، واستعمل أخاه عبد الرحمن على بكثخ، فكان الناس يقولون: غدر قتيبة بنيزك، فقال ثابت قُسطنة:

لَا تَحْسَبَنَ الغَدْرَ حزماً فرُبَّما تَرقَّتْ به الأَقدَامُ يوْماً فَزَلَّت وقال: وكان الحجّاج يقول: بعثتُ قتيبة َ فتى غيرًّا فما زدتُهُ فِراعًا إلا

<sup>(</sup>١) ب: « للشذ والسبل » .

زادنی باعاً .

قال على : أخبرنا حمزة بن إبراهيم ، عن أشياخ من أهل خراسان ، وعلى بن مجاهد ، عن حسنبل بن أبي حريدة ، عن مر و رئبان قهستان وغير هما ، أن قتيبة بن مسلم لما رجع إلى مر و وقسم نيزك طلب ملك الجوزجان وكان قد هر بعن بلاده و فأرسل يطلب الأمان ، فامنه على أن يأتيه فيصالحه ، فطلب رهمنا يكونون في يديه ويمعطي رهائن ، فأعطى قتيبة حبيب بن عبد الله بن عمرو بن حصين الباهلي ، وأعطى ملك الجوزجان رهائن من أهل بيته ، فتخلف ملك الجوزجان حبيباً بالجوزجان في بعض (١) حصونه ، وقد على قتيبة فصالحه ، ثم رجع فات بالطالقان . فقال أهل الجوزجان : سمّوه ، فقتلوا حبيباً ، وقتل قتيبة الرهمن الذين كانوا عند ، فقال نهار بن توسعة لقتيبة :

1777/4

أَراك اللهُ في الأُتراك حُكماً كحُكُم في قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ قَضَاءٌ من قُتيبة غَيْرُ جوْر بهِ يُشفَى الغليلُ من الصُدُورِ قَضَاءٌ من قُتيبة غَيْرُ جوْر بهِ يُشفَى الغليلُ من الصُدُورِ فَضَاءٌ من قُتيبة غَيْرُ جوْراً وذُلاً فكمْ في الحَرب حُمِّق من أميرا فإن ير نِيزكُ خزياً وذُلاً فكمْ في الحَرب حُمِّق من أميرا

وقال المغيرة بن ُ حَبَّنَاء يَمُدَح قتيبة ويذكر قتل َ نيزَك ووصول ابن أخى نييزَك وعثمان ــ أو شُقْران :

إلا بقيدة أيصر وثُمام وجَرين فوق عراصِها بتمام وجَرين فوق عراصِها بتمام مسك يشاب مزاجه بمدام واقرأ عليه تحييني وسلامي حسن وإنك شاهد لقاى ليقتيبة الحامي حمى الإسلام

لِمَن الدِّيارُ عَفَتْ بسَفح سَنَامِ عَصَفَ الرياحُ ذُيولَهَا فَمحَونَها دَارٌ لِجَارِيةٍ كأنَّ رُضابَها أبلغ أبا حَفْصِ قُتَيبَةَ مِدحتي يا سيفُ أبلغها فإنَّ ثَنَاءها يشمو فتَتَّضِعُ الرِّجالُ إذا سا

<sup>(</sup>١) ب: «وبعض».

نحْرِ يباح به العدُوُّ لُهام (۱)
حربُ تَسَعَّرُ نارُها بضِرَام
تحت اللوامع والنحُورُ دوام (۱)
بالقاع حينَ تَرَاهُ قَيْضُ نَعَام (۱)
بفنكائه لِحَوادث الأَيام
والكرز حَيْثُ يَرُوم كُلَّ مرام وسقَيْتَ كأْسَهُمَا أَخا باذَام
يرْكَبْنَهُ بدوابر وحَوام

لأَغَرَّ مُنتجب لكلَّ عظيمَة عضى إذا هاب الجبانُ وأحمِشَتُ (٢) تُروَى القَنَاةُ مع اللواء أمامه والهامُ تفريهِ السُّيُوفُ كأنَّهُ وترى الجياد مَعَ الجيادِ ضَوامِرًا وبهن أَنزلَ نِيزكا من شاهق وأحاهُ شقراناً سَقَيْتَ بكأسهِ (٥) وتركَّتَ صولا حين صال مُجَدَّلا وتركَّتَ صولا حين صال مُجَدَّلا

# (خبر غزو قتيبة شومان وكسّ ونسف)

وفى هذه السنة – أعنى سنة إحدى وتسعين – غزا قتيبة شـُومان وكسَّ (١) ونـَســَف غزُورَتـَه الثانية وصالـَحَ طـَوخان .

\* ذكر الحبر عن ذلك :

قال على : أخسرنا بيشر بن عيسى عن أبى صفّوان ، وأبو السرّى وحسَبلة بن فرّوخ عن سليان بن مجالد ، والحسن بن رشيد عن طُفيل بن مر داس العمى ، وأبو السرى المرّوزى عن عمه ، وبشر بن عيسى وعلى ابن مجاهد ، عن حسّبل بن أبى حريدة عن مرّزُبان قيه سُتّان ، وعيّاش ابن عبد الله الغندوي ، عن أشياخ من أهل خراسان ، قال : وحد ثنى ظئرى ابن عبد الله الغندوي ، عن أشياخ من أهل خراسان ، قال : وحد ثنى ظئرى كل قد دَكر شيئًا ، فألفته ، وأدخلت من حديث بعضهم فى حديث بعض ان فيلسنشب باذق — وقال بعضهم : قيسبشتان (٧) ملك شومان — طرد عامل قتيبة ومنع الفيد ية التي صالح عليها قتيبة ، فبعث إليه قديبة عيّاشا الغندوي ومعه رجل من نُستاك أهل خراسان يدعوان ملك شومان إلى أن يؤدي الفيد ية

<sup>(</sup>١) النحر : العاقل المجرب . (٢) ب : « وأحمست » .

<sup>(</sup>٣) ب : « دوای » . (٤) ر : « بيض نعام » .

<sup>(</sup> ه ) ر : « وأخوه شقرانا سقيت » . ( ٦ ) ط : « طرخان » .

<sup>(</sup> v ) ط: «قيسلشتان » .

على ما صالح عليه قُتيبة، فقد ما البلد، فخرجوا إليهما فرموهما، فانصرف الرجل وأقيام عياش الغندوي فقال: أما هاهنا مسلم "! فخرج إليه رجل من المدينة فقال: أنا مسلم، فما ترياه ؟ قال: تعينت على جهادهم، قال: نعم، فقال له عياش: كن خلفي لتمنع لى ظهري، فقام خلفه وكان اسم الرجل المهلب فقات كن خلفي عياش، فحمل عليهم، فتفرقوا عنه، وحمل المهلب عياش من خلفه فقتله، فوجدوا به ستين جراحة ، فغمهم قتله، وقالوا: قتلنا رجلا شجاعاً.

وبلغ قتيبة ، فسار إليهم بنفسه ، وأخد (١) طريق بكث ، فلما أتاها قد م أخاه عبد الرحمن ، واستعمل على بكث عمرو بن مسلم ، وكان مكك شومان صديقاً لصالح بن مسلم ، فأرسل إليه صالح رجلاً يأمره بالطاعة ، ويضمن له رضا قتيبة إن رجع إلى الصلح ، فأبى وقال لرسول صالح : ما تخوقني به من قتيبة ، وأنا أمنع المُلوك حصناً أرمى أعلاه ، وأنا أشد الناس قوساً وأشد الناس رمياً (١) ، فلا تبلغ نشابي نصف حصني ، فما أخاف من قتيبة ! فضي قتيبة من بلنخ فعبر النهر ، ثم أتى شومان وقد تحصن مككها فوضع عليه الحبانيي ، ورمى حصنه فهشمه ، فلما خاف أن يعظهر عليه ، ورأى ما ذيل به جمع ما كان له من مال وجوه هر فرمتى به في عين في وسط القلعة لا يُدرك قعرها .

قال: ثم فتر القلعة وخرج إليهم فقاتلهم فقتل ، وأخذ قتيبة القلعة عنوة ، فقتل المنقاتلة وسبى الذرية (٣) ، ثم رجع إلى باب الحديد فأجاز منه إلى كس ونستف ، وكترب وكترب اليه الحجاج ، أن كس بكس وانسف نستف (٥) ، وإياك والتحويط . ففر تح كس ونستف ، وامتنع عليه فر ياب (١) فحرقها فسريت المحترقة . وسرح قتيبة من كس ونستف أخاه عبد الرحمن بن مسلم إلى السنعد (٧) ، إلى طرخون ، فسارحتي نزل بمرج قريباً منهم ، وذلك في وقت

1779/Y

<sup>(</sup>٣) ب: « من فيها » . (٤) ب: « فكتب » .

<sup>(</sup> o ) ب : « نسفا » . . . « قریات » .

<sup>(</sup> v ) ب : « الصفد» .

العَصَوْر ، فانتَبَد الناسُ وشَربوا حتى عبثوا وعاثنُوا وأفسدوا ، فأمر عبدُ الرحمن أبا مرضية - مولمًى لهم - أن يمنع الناس من شُرْب العصير ، فكان يضربهم ويكسر آنيتهم ويصب نبيد كم ، فسال في الوادى ، فسمّى مرّج النبيذ، فقال بعض شعرائهم :

أَمَّا النَّبيذُ فلستُ أَشرَبُه أَخشَى أَبا مرضية الكَلْبِ مُتعسفاً يسْعَى بشِكَّتِه يتَوَثَّب الحِيطانَ للشُّرْب

فقرَ يَض عبد الرحمن من طرخون شيئًا كان قد صاليحه عليه قد تيبة ، ودفع إليه رهنا كانوا معه ، وانصرف عبد الرحمن إلى قتيبة وهو ببعنارى ، فرجعوا إلى مرو ، فقالت السنغد لطرخون : إنك قد رضيت بالذل واستطبث الباخرية ، وأنت شيخ كبير فلا حاجة لنا بك (٢) . قال : فولو من أحبَ بشم . قال : فولو غوزك (١) ، وحبَ سوا طرخون ؛ فقال طرخون : ليس بعد سكن المملك إلا القتل ، فيكون ذلك بيدى أحب إلى من أن يليه منى غيرى ، فاتكا على سيفه حتى خرج من ظهره . قال : وإنما صنعوا بطرخون ٢٢٠/٢ هذا (١) حين خرج قتيبة إلى سيجيستان و ولوا غوزك .

وأما الباهليتون فيقولون: حيصر قتيبة ملك شومان، ووضع على قلعته المتجانيق، ووضع منجنيقاً كان يسميها الفحر الفرمتي بأوّل حجر فأصاب الحائط، ورمتي بآخر فوقع في المدينة، ثمّ تتابعت الحجارة في المدينة فوقع حجر منها في مجلس الملكك ، فأصاب رجلاً فقت المحاري فنتل الملدينة فوقع حيث أمّ رجع إلى كس ونستف، ثمّ مضى إلى بمخارى فنزل قرية فيها بيت نار وبيت آلهة، وكان فيها طواويس، فسموه متزل الطوويس، ثمّ سار إلى طرخون بالسنغلد ليقبض منه ما كان صالتحه عليه، فلما أشرف على وادى السنغلد فرأى حسنه تمثل :

<sup>(</sup>١) ر : « وأعطيت » . (٢) ب : « فيك » .

<sup>(</sup>٣) ويقال . «غورك» . (٤) ب : «هذا بطرخون» .

وَادٍ خَصِيبُ عَشيبُ ظَلَ مِنَعُهُ مِنَ الأَنِيسِ حَدَارُ اليوم ذَى الرَّهَجِ (١) وَرَدَتُهُ بِعَنَانِيجٍ مُسَوَّمَةٍ يَرْدِينَ بِالشَّعْثِ سِفَّا كَينَ للمُهَجِ (٢) قال: فقبض من طرخون صُلحه ، ثم رجع إلى بُخارَى فيللَك بُخارَى خُذَاه غلاميًا حيد ثا ، وقيتَل من خاف أن يُضادًه ، ثم أخذ على آملُ ثم أتنى ميرو و .

قال ؛ وذكر الباهليتون عن بشار بن عمرو، عن رجل من باهليّة، قال : لم يتَفرُغ الناسُ من ضَرَّب أبنيتَهم حتى افتتُتحت القلعة .

\* \* \*

## [ ولاية خَالِد بن عبدالله القشري على مكة ]

وفى هذه السنة ولتَّى الوليدُ بنُ عبد الملك مكة خالد بن عبد الله القسسرى فلم عنول والياً عليها إلى أن مات الوليد فذكر محمد بن عمر الواقدى أن إسماعيل بن البراهيم بن عُقْبة حد ثه عن نافع مولى بنى معزوم ، قال : سمعت خالد بن عبد الله يقول :

يأيّها الناس ، إنكم بأعظم بلاد الله حرمة ، وهي التي اختار الله من البكدان ، فوضع بها بيته ، ثم كتب على عباده حبجه من استطاع إليه سبيلاً . أيها الناس ، فعليكم بالطاعة ، ولزوم الجماعة ، وإياكم والشبهات ، فإنى والله ما أوتى بأحد يطعن على إمامه إلا صلبته في الحرم . إن الله جعل الحلافة منه بالموضع الذي جعلها ، فسكموا وأطيعوا ، ولا تقولوا كيث وكيث . إنه لا رأى فيا كتب به الحليفة أو رآه إلا إمضاؤه ، واعلموا أنه بلغني أن قوماً من أهل الحلاف يقدمون عليكم ، ويقيمون في بلادكم ، فإياكم أن تنزلوا أحداً من تعلمون أنه زائغ عن الجماعة ، فإني لا أجد أحداً منهم في منزل أحد منكم إلا هد مت منزله (٣) ، فانظر وا من تنزلون في منازلكم ، وعليكم بالجماعة والطاعة ، فإن الفرقة هي البلاء العظم .

قال محمد بن عمرو: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيم أن عن موسى بن عُقَبَّة

<sup>(</sup>١) ب : « الموت والرهج » . (٢) العناجيج : جمع عنجوج ؛ وهي الحيل النجيبة .

<sup>(</sup> ۲ ) ب : u هدمته u .

عن أبى حَسَيبة ، قال : اعتمرتُ فنزلتُ دورَ بنى أسد فى منازل الزّبير ، فلم أشعر إلا به يدعونى ، فدخلت عليه ، فقال : من أنت ؟ قلت : من أهل المدينة ؛ قال : ما أنزلك (١) فى مَنازل المُخالف الطاعة! قلت : إنما مُقامى إن أقمتُ يومًا أو بعضه ، ثم أرجع إلى منزلى وليس عندى خلاف ، أنا ممن يعظم أمرَ الحلافة ، وأزعُم أن من جَحدها فقد هلك . قال : فلا عليك آ ١٢٣٢/٧ ما أقمت ، إنما يتكره (٢) أن يُقيم مَن كان زارياً على الحليفة ، قلت : معاذ الله!

وسمعتُه يوميًا يقول: والله لو أعلمُ أن هذه الوحْش التي تأميَن في الحرَم لو نطقتْ لم تقرِرً بالطاعة لأخرجتُها من الحرَم. إنه لايسَسْكن حرمَ الله وأمسْنَه مخالفٌ للجماعة ، زار عليهم . قلتُ : وفق الله الأمير .

\* \* \*

وحج بالناس فى هذه السنة الوليد بن عبد الملك ، حد تنى أحمد بن ثابت ، عمّن ذكره ، عن إسحاق بن عيسى ، عن أبى متعشر ، قال : حج الوليد بن عبد الملك سنة إحدى وتسعين .

وكذلك قال محمد بن عمر: حد ثنى موسى بن أبى بكر، قال: حد ثنا صالح بن كيسان، قال: لما حضر قدوم الوليد أمر عمر بن عبد العزيز عشرين رجلا من قريش يكرجونون معه، فيتلقدون الوليد بن عبد الملك، منهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن عبد الحارث بن هشام، وأخوه محمد بن عبد الرحمن، وعبد الله بن عمرو بن عمان بن عفيان، فخرجوا حتى بكغوا السويداء، وهم مع عمر بن عبد العزيز – وفي الناس يومئذ دواب وخيس المويدا بن فقال لهم الحاجب: انزلوا وخيس المؤمنين، فنزلوا، ثم أمرهم فركبوا، فدعا بعمر بن عبد العزيز فسلموا فسايرة حتى نزل بذى خشس ، ثم أحضروا، فدعاهم رجلا رجلا، فسلموا عليه، ودعا الله بالغداء، فتغدوا عندة ، وراح من ذى خشس ، فلما تدرك المدينة غدا إلى المسجد يسنظر إلى بنائه، فأخرج الناس منه، فما تدرك دخل المدينة غدا إلى المسجد يسنظر إلى بنائه، فأخرج الناس منه، فما تدرك

<sup>(</sup>۱) ب: «فا أنزلك». (۲) ر: «نكره».

<sup>(</sup>٣) ب: «ثم دعا».

١٢٣٧/٧ فيه أحد ، وبقي سعيد بن المسيّب ما يجترئ أحد من الحرّس (١) أن يخرجه ، وما عليه إلا رَيْطتان ما تساويان إلا خمسة دراهم في مُصلّاه ، فقيل له : لو قمت ! قال : والله لا أقوم حتى يأتى الوقت الذي كنت أقوم فيه . قيل : فلو سلسّمت على أمير المؤمنين ! قال : والله لا أقوم إليه . قال عمر بن عبد العزيز : فجعلت أعدل بالوليد في ناحية المسجد ربجاء ألا يرى سعيداً حتى يقوم ، فحانت من الوليد نطرة إلى القسبلة ، فقال : من ذلك الجالس ؟ أهو الشيخ سعيد بن المسيّب ؟ فجعل عمر يقول : نعم يا أمير المؤمنين ومن حاله ومن حاله ... ولو علم بمكانيك لقام فسلم عليك، وهو ضعيف البصر . قال الوليد : قد علمت حاله ، ونحن نأتيه فنسلم عليه ، فدار في المسجد حتى وقف على القبر ، ثم أقبل حتى وقف على ستعيد فقال : كيف أنت أيها الشيخ ؟ فوالله ما تسَحر ك سعيد ولا قام ، فقال : بخير والحمد لله ، فكيف أمير المؤمنين وكيف حاله ؟ قال الوليد : خير والحمد لله . فانصر ف وهو يقول يقول لعمر : هذا بقية الناس ، فقلت : أجل يا أمير المؤمنين .

قال : وقسَسم الوليد بالمدينة رَقيقاً كثيراً عُـُجِـُماً بين الناس، وآنية من ذهب وفضة ، وأموالا وحسَط بالمدينة في الجـُمـُعة وصلى بهم .

قال محمد بن عمر: وحد ثنى إسحاق بن يحيى، قال: رأيت الوليد يتخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة عام حَجَ ، قد صَف له بَشُد ه صَفيّن من المنبر إلى جدار مؤخر المسجد، في أيديهم الجرزة وعُمد الحديد على العواتق ، فرأيته طلَع في درّاعة وقللسنسوة ، ما عليه رداء ، فصَعد المنبر ، فلما صَعد سلم ثمّ جلس فأذن (١) المؤذّ نون ، ثم سكتوا ، فَحَطَبَ الخطبة الأولى وهو جالس ، ثم قام فخطب الثانية قائماً ، قال إسحاق : فلقيت رباء بن حيوة وهو معه ، فقلت : هكذا يصنعون (٣)! قال: نعم ، وهكذا صنع معاوية فهلم جررًا ، قلت : أفكل يصنعون (٣)! قال : أخبر في قبيصة بن دؤيب أنه كلم عبد الملك بن مروان تكلم عبد الملك بن مروان

<sup>(</sup>١) ر : « الناس » . (٢) ب : « وجلس وأذن » .

<sup>(</sup>٣) ابن الاثر : « تصنعون » .

فأبتى أن يَفعل ؛ وقال: هكذا خَطَبَ عَمَّان ، فقلتُ: والله ما خَطَبَ هكذا ، ما خَطَبَ عَمَّان الله وقال: هكذا ، ما خَطَبَ عَمَّان إلا قائماً . قال رجاء : رُوى لهم هنذا فأخذوا به . قال إسحاق: لم نَر منهم أحداً أشد تجبّراً منه .

قال محمد بن عمر : وقد م بيطيب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وَمَجمَرِهِ وبكُسُوةَ الكَعَبْبة فننَشرت وعنُلقتْ عَلَى حبّال فى المسجد من ديباج حسّمَن لم يُرَ مَثلُه قط ، فَنَشرها يومنًا وطنُوى (١) ورفع .

قال : وأقام الحجّ الوليد بن عبد الملك .

وكانت عمّال الأمصار في هذه السنة هم العمّال الذين كانوا عمالها في سنة تسعين ، غير مكة فإن عاملها كان في هذه السنة خالد بن عبد الله القَسَريّ في قول الواقديّ.

وقال غيرُه : كانت ولايــة مكـّة في هذه السنة أيضًا إلى عمر بن عبد العزيز.

<sup>(</sup> ۱ ) ب : « ثم طوى » .

# ثم دخلت سنة اثنتين وتسعين ذكر الأَحداث الني كانت فيها

فين ذلك غَرَّوة مسلمة بن عبد الملك وعمر بن الوليد أرض الروم ، ففُتِح على يدى مسلمة حُصون ثلاثة ، وجلًا أهل سُوسنَنة إلى جلوف أرض الروم .

#### [ فتح الأُندلس ]

وفيها غزا طارق بن زياد مولتى موسى بن نصير الأندلس فى اثنى عشر ألفاً، فلقى ملك الأندلس – زعم الواقدى أنه يقال له أدرينوق ، وكان رجلاً من أهل أصبيهان ، قال : وهم ملكوك عتجم الأندلس – فرحف له طارق بجسميع من معه ، فزحف الأدرينوق فى سسرير الملك ، وعلى الأدرينوق تاجه وقُفتاره وجميع الحلية التي كان يتلبسها الملوك ، فاقتتلوا قيالاً شديداً حتى قتتل الله الأدرينوق ، وفتح الأندلس سنة النتين وتسعين .

وفيها غَنَرًا - فيها زَعَمَ بعض أهل السير - قتيبة سيجستان يريد رُتبيل الأعظم والزّابل ، فلما ذَرَل سيجستان تلقته رُسُلُ رُتبيل بالصّلح ، فقيل ذلك وانصرف ، واستعمل عليهم عبد ربّه بن عبد الله بن عُميسَ اللّيني .

وحمَة بالناس في هذه السنة عمرُ بنُ عبد العزيز وهو على المدينة ، كذلك حدّ ثنى أحمد بن ثابت عمّن ذكره ، عن إسحاق بن عيسى ، عن أبى معشمر . وكذلك قال الواقديّ وغيرُه .

وَكَانَ تُحَمَّالَ الأمصار في هذه السنة عمَّالها في السنة التي قَسَلْمُها .

# ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين ذكر الأحداث التي كانت فيها

فممّا كان فيها من ذلك غَرَوْة العبّاس بن الوليد أرض الرّوم، فَفَتَحَ الله على يديه سَمَسَوْطيَّة .

وفيها كانت أيضًا غَـزْوة مَـرْوان بن الوليد الرّوم ، فَسَلِمَغ خَـنَـْجَـرة . وفيها كانت غزوة مـسلــمة بن عبد الملك أرض الرّوم ، فافتــتح ماسة وحصن الحديد وغــزالة وبرجمــة من ناحية مــلطية .

\* \* \*

[صلح قتيبة ملك خوارزم شاه وفتح خام جرد] وفيها قَــَةَــَل قتيبة ملك خام جرد، وصالـَحَ ملك خُـوارَزْم صُلـْحـًا مجدّدًا. \* ذكر الخبر عن سبب ذلك وكيف كان الأمر فيه:

1 \*\*\*/ \*

وَكُورَ على من رَشيد، عن طُفُهَ لِ بن مر داس العسمى وعلى بن مجاهد، عن حسبل والحسس بن رشيد، عن طُفه لِ بن مر داس العسمى وعلى بن مجاهد، عن حسبل ابن أبى حريدة ، عن مر زُبان قُه ستان وكليب بن خلف والباهليين وغيرهم – وقد ذكر بعضهم ما لم يسَدَّرُ بعض فألفته – أن ملك خوارزم كان ضعيفاً، فغلبه أخوه خر زاذ على أمر ه – وخر زاذ أصغر منه – فكان إذا بلغه أن عند أحد ممن هو منقطع إلى الملك جارية أو دابة أو متاعاً فاخرا أرسل فأخد ، أو بلستغه أن لأحد منهم بنتا أو أختا أو امرأة جميلة أرسل إليه فقصبه ، وأخد ما شاء ، وحبس ما شاء ، لا يمتنع عليه أحد ، ولا يمنعه الملك ، فإذا قبل له ، قال : لا أقوى عليه ، وقد ملأه مع هذا غيم ألى الملك وبعث إليه بمفاتيح مدائن خوارزم ، ثلاثة مفاتيح من ذهب ، واشترط عليه أن وبعث في وبعث إليه أخاه وكل من كان يُضاد ، ي محكم فيه بما يركى . وبعث في يسدف عاليه أخاه وكل من كان يُضاد ، ي مراز بيه ولا دهاقينه على ما كتتب به ذلك رُسه ، ولم يُطلع أحداً من مراز بيه ولا دهاقينه على ما كتتب به

إلى قُتيبة ، فقدَ متْ رسلُه على قتيبة َ في آخر الشتاء ووقت الغَزُو ، وقد تهيَّأُ للغَـزُو، فأَظْهَـرَ قتيبة أنه يريد السُّغُنْد، ورجع رُسُل خوارزم شاه إليه بما ُيحبّ من قيبَل قتيبة ، وسار واستخلف على مَرَوْ ثابتاً الأعور مولتي مُسلم. قال: فَتَجِمَعَ مِلُوكَتُهُ وأَحِبَارَهُ وَدَهَاقِينِهُ فَقَالَ: إِنَّ قَتِيبَةً يُرِيدُ السُّغَيْدُ، وليس بيغازيكم ، فهلم تنعم في ربيعينا هذا . فأقبلوا (١) على الشرب (٢) ، والتنعم، وأمنوا عند أنفسيهم العرُّو .

1744/4

قال : فلم يشعروا حتى نزل قتيبة أ في هـزَارَسْب دُون النهر ، فقال خُوارزَ م شاه الأصحابه: ما تَرَوْن؟ قالوا: نَرَى أَن فقاتله (٣) ، قال: لكني لا أرى ذلك ، قد عجز عنه من هو أقوَى منا وأشد شُوْكَـة ۖ ؛ ولكني أرَى أن نَصرفه بشيء نؤديه إليه ، فنصرفه عامنا(٤) هذا ، ونرى رأينا . قالوا: ورأينا رأياك. فأقبلَ خُوارَزم شاه فندَّزل في مدينة الفييل من وراء النهر . قال : ومدائن خوارزم شاه ثلاث مدائن يطيف بها فارقين واحد ، فدينة الفيل أحصنهن ، فنزلها خوارزم شاه \_ وقتيبة في هزارسب دون النهر لم يعبره بينه وبين خوارزم شاه نهر بلخ ـ فصالحه على عشرة آلاف رأس، وعين ومـتاع، وعلى أن يُعينمَه على ملك خام جرد ، وأن يمني له بما كمَة بَب إليه ، فقبل ذلك منه قتيبة ، ووَف له . وبعث قتيبة أخاه إلى مكلك خام جرد ، وكان يُعادى خوارزم شاه ، فقاً تلمَّه ، فقتَكُمَّه عبدُ الرحمن ، وغَلَمْتُب على أرضه وقلَد م منهم على قتيبة بأربعة آلاف أسير ، فقتلَاتهم ، وأمر قتيبة ۗ لمَّا جاءه بَهم (٥) عبد الرحمن بسريره فأخرِج وَبَرَز للناس. قال: وأمر بقتل الأسرى فقتيل بين يديه ألف وعن يمينه ألف وعن يساره ألف وخللف ١٢٣٩/٢ ظهره ألف. قال : قال المهلَّب بن إياس : أخدت يومنذ سيوف الأشراف فَضُرِبَ بِهِا الْأَعْنَاقِ ، فكان فيها ما لا يَقَطَعَ ولا يَتَجَرَح ، فأخذوا سَيَنْفي فلم يُضْرَب به شيء إلا أبانه، فحسَسَدني بعض كل قتيبة ، فغمز الذي يضرب أن أصفح به ، فصفتح به قليلا ، فوقتع في ضرِس المقتول فشكتمه . قال أبو الذَّيال: والسيف عندى . قال: ودفع قتيبة ُ إلى خوارزم شاه أخاه

<sup>(</sup>۱) ب: «فهلموا». (۲) ر: «الشراب». (۳) ب: «نقاتل».

<sup>(</sup>٤) ب : « عامتنا » . (٥) كذا في ب ، وفي ط : « لما جاهه بهم أخاه عبد الرحمن » .

ومن كان يخالفُه فقتلكهم ، واصطفى أموالهم فبعث بها إلى قتيبة ، ودخل قتيبة مدينة فيل ، فقبل ، فقبل من خوارزم شاه ما صالحه عليه ، ثم رَجَمَ لله هزارسب . وقال كمّعب الأشقري :

ورامهاقبلك الفَحْفَاجَةُ الصَّلِفُ(١)
هُشُّ المُكَاسِر والقَلبُ الذي يَجفُ
ما دون كازَهَ والفَحْفَاجُ مُلتَحِف
فَهمْ ثِقَال على أكتافِها عُنُفُ
وبسْخرَاء قبُورٌ حشُوها القُلَف(٢) ١٢٤٠/٢
أيامُهُ ومَسَاعِي الناسِ تخْتَلِفُ
قُرَّى وريف فمنسوبٌ ومُقْتَرَف
سبعِين أَلفاً وعزُّ السُّغْدِ مُؤْتَنِفُ
سبعِين أَلفاً وعزُّ السُّغْدِ مُؤْتَنِفُ

رَمَتْكَ فِيلٌ بِمَا فيها ومَا ظَلَمَتْ لا يُجْزِئُ الشَّغْرَ خَوَّارُ القَنَاة وَلَا يَجْزِئُ الثَّغْرَ خَوَّارُ القَنَاة وَلَا هل تَذْكُرونَ ليالى التُّرك تَقْتُلُهُمْ لم يَركَبُوا الخيلَ إلا بعد ما كبروا أنتم شباس ومرداذان محتقر أيل رأيت أبا حفص تُفضَّلُهُ قيس صَريح وبعضُ الناس يجْمعُهُمْ لوكنتَ طاوَعت أهل العجز مااقتسَمُوا وفي سمرقند أخرى أنت قاسِمُها وفي سمرقند أخرى أنت قاسِمُها ما قَدَّمَ الناس من خير سبقت به ما قَدَّمَ الناس من خير سبقت به قال : أنشدني على بن مجاهد :

\* رَمَتُمْكُ فيلٌ بما دون كاز ... \*

قال : وكذلك قال الحسن ُ بن ُ رشيد الجدُوزجانيّ ؛ وأمثّا غيرُ هما فقال : « رمتك فيل ٌ بما فيها ...»

وقالوا: فيلُ مدينة سَمَرْقَصَنْد؛قال: وأثبتُها عندى قولُ على بن مجاهد. قال:وقال الباهليّـون:أصاب قتيبة مين خُوارزم مائة ألف رأس. قال: وكان خاصّة وتيبيّة كلموه سنة ثلاث وتسعين وقالوا: الناس كانّـون قـَـدِموا ١٢٤١/٧

منهم شناس ومرداداء نعرفه وفسخراء قبور حَشْوها القلُفُ قال في شرحه « : شناس اسم أبي صفرة ، فنيره وتسمى ظالماً ، ومرداذاه : أبو أبي صفرة ، وحموه بسراق لما تعربوا . وفسخراء : جده وهم قوم من الخوز من أعمال أهل عمان ، نزلوا الأزد ثم ادعوا أنهم صليبة صرحاء منهم » .

<sup>(</sup>١) الأغانى ١٤ : ٢٩٩، ياقوت ٦ : ١١٤ . والفجفاجة : الكثير الكلام .

<sup>(</sup>٢) رواية البيت في الأغاني :

من سيجيستان فأجمتهم عامتهم هذا، فأبي. قال: فلمنا صالح أهل خُوارزم سار إلى السّنفند، فقال الأشقري :

لو كنتُ طاوعتُ أَهَلِ العَجْزِما أَقَتَسموا سبعين أَلفا وعزُّ السُّغْد مُؤتَنف

\* \* \*

#### [فتح سمرقند]

قال أبو جعفر : وفي هذه السنة غزا قُتيبة بن مُسلم منصرف من خُوارزم سَمرَ قند ، فافتَـتَـحها .

#### \* ذكر الحبر عن ذلك :

قد تقد م ذكرى الإسناد عن القوم الذين ذكر على "بن محمد أنه أخذ عنهم حين صالح قتيبة صاحب خوارزم ، ثم ذكر مدرجا في ذلك أن قتيبة لما قبض صلح خوارزم قام إليه المجشر (۱) بن مراحم السلم فقال: إن لى حاجة ، فأخلى ، فأخلاه ، فقال : إن أردت السعد يوما من الدهر فالآن ، فإنهم آمنون من أن تأتيم من عاميك هذا ، وإنما بينك وبينهم عشرة أيام . قال : أشار بهذا عليك أحد ؟ قال : لا ، قال : فأعلمته أحدا ؟ قال : لا ، قال : والله لأن تكلم به أحد الأضربن عنقك . فأقام يومه ذلك ، فلما أصبح من الغد دعا عبد الرحمن فقال : سر في الفرسان والمرامية ، وقد م الأثقال إلى مرو ، ومضى عبد الرحمن فقال : سر في الفرسان والمرامية ، وقد م يستسبع الأثقال إلى مرو ، ومضى عبد الرحمن فوجه الأثقال إلى مرو ، ومضى عبد الرحمن فوجه الأثقال إلى مرو وسر في الفرسان والمرامية نحو السنة فد، واكتم الأخبار ، فوجه الأثقال إلى مرو وسر في الفرسان والمرامية نحو السنة فد، واكتم الأخبار ، فاني بالأثر .

1 4 5 4 1

قال : فلما أتى عبد الرحمن الخبر أمر أصحاب الأثقال أن يمضوا إلى مرود ، وسار حيث أمره ، وخطب قتيبة الناس فقال :

إن الله قد فَتَمَح لكم هذه البلدة في وقت الغَـزُو ُ فيه ممكن ، وهذه (٢) السُّغد شاغرة " برجلها ، قد نَـقَـضوا العبهاد الذي كان بيننا، منعونا ما كنيّا

<sup>(</sup>١) ط: «الحبر»، تحريف. (٢) ب: «هذه».

صالَحْنا عليه طرخون ، وصَنعوا به ما بلَدَغكم ، وقال الله : ﴿ فَمَنْ نَكَثُ فَإِنَّمَا يَذْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ﴾ (١) ، فسيرُوا على بَركة الله، فإنّى أرجو أن يكون خوارزم والسُّغد كالنَّضير وقدريظة ، وقال الله : ﴿ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ الله بَهَا ﴾ (٢) .

قال: فأتى السَّغْد وقد سَبقَه إليها عبد الرحمن بن مسلم في عشرين ألفاً ، وقسدم عليه قتيبة في أهل خُوارزم وبخارَى بعد ثلاثة أو أربعة من نزول عبد الرحمن بهم ، فقال: إناإذا نَزَلنابسَاحة قوم ﴿ فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذَرِينَ ﴾ (١٣) . فحصرَهم شَهْراً ، فقاتَلُوا في حيصارهم مراراً من وجه واحد .

وكتب أهل والسَّغُد وخافوا طَول الحصار إلى ملك الشاش وإخشاذ فر عانة: إن العرب إن ظفر وا بنا عادوا (٤) عليكم بمِشِل ما أتونا به ، فانظر وا لأنفسكم. فأجمعوا على أن يأتوهم، وأرسلوا إليهم: أرسلوا من يشغلهم حتى نبيت

عسكرتهم .

1254/4

قال : وانتخبوا فرساناً من أبناء المرازبة والأساورة والأشداء الأبطال فوجتهوهم وأمتروهم أن يبيتوا عسكرهم، وجاءت عيون المسلمين فأخبتروهم . فانتخب قتيبة ثلمائة أو سمائة من أهل النتجدة، واستعمل (٥) عليهم صالح ابن مسلم، فصيترهم في الطريق الذي يخاف أن يدوتكي منه. وبعث صالح عيونا يأتونه بخبر القوم ، ونزل على فرستخبين من عسكر القوم ، فرجعت إليه عيونه فأخبروه أنهم يتصلون إليه من ليلتهم ، ففرق صالح خيله ثلاث عيونه فأخبروه أنهم يتصلون إليه من ليلتهم ، ففرق صالح خيله ثلاث فرق؛ فجعل كتمينا في موضعين ، وأقام على قارعة الطريق ، وطرقهم أحد دون العسكر ، فلم يتعلموا بصالح ، وهم آمنون في أنفسهم من أن يتلقاهم أحد دون العسكر ، فلم يتعلموا بصالح حتى غشوه . قال : فتشد وا عليه حتى إذا اختلفت الرماح بينهم خرج الكتمينان فاقتتلوا . قال : وقال رجل من البراجم : حصرتهم فا رأيت قبط قوماً كانوا أشد قتالا من أبناء وجل من الملوك ولا أصبر ، فقتلناهم فلم يتفلت منهم إلا نفر يسير ، وحوينا

<sup>(</sup>١) سورة الفتح:١٠ . (٢) سورة الفتح:٢١ . (٣) سورة الصافات:١٧٧

<sup>(</sup> ٤ ) ب : « أغاروا » . ( ه ) ب : « فاستعمل » .

سلاحتهم، واحترز أنا رءوسهم، وأسر أنا منهم أسرى ، فسألناهم عمن قتللنا ، فقالوا : ما قتلتم إلا ابن ملك ، أو عظيماً من العنظماء ، أو بتطلاً من الأبطال ؛ ولقد قتلتم رجالا إن كان الرجل لينعد ل بمائة رجل . فكتسنا على آذانهم ، ثم دخلنا العسكر حين أصبحنا وما منا رجل إلا معلق رأساً معروفاً باسمه ، وسلبنا من جيد السلاح وكريم المتاع ومناطق الذهب ودواب فرهة ، فنفلنا قتيبة ذلك كله وكسر ذلك أهل السنعد، ووضع قتيبة عليهم المجانيق ، فرماهم بها ، وهو في ذلك يتقاتلهم لا يتقلع عنهم ، وناصحة من مع من أهل بنخارى وأهل خوارزم ، فقاتلوا قتالا شديداً ، وبذلوا أنفستهم .

1788/4

فأرسل إليه غوزك: إنما تقاتلني بإخوتي وأهل بيتي من العسجم ، فأخرج الما العسرب ، فغيضب قتيبة ودعا الجدلي فقال: اعرض الناس ، ومسير ، أهل البأس فجمعه ، ثم جلس قتيبة يتعرضهم بنفسيه ، ودعا العرفاء فجعل يدعو برجل رجل . فيقول : ما عند ك ؟ فيقول العريف : شجاع ، ويقول : ما هذا ؟ فيقول : جببان ، فسمى ما هذا ؟ فيقول : جببان ، فسمى قتيبة الجببناء الأنتان ، وأخذ خيلهم وجيد سلاحهم فقاتلهم بهم فرسانا والمختصرين ، وترك لهم رث السلاح ، ثم زحف بهم فقاتلهم بهم فرسانا ورجالا ، ورمني المدينة بالمجانيق ، فشكم فيها ثلثمة فسد وها بغرائر الدخن ، ورجالا ، ورجل حتى قام على الثلثمة فشتم قتيبة ، وكان مع قتيبة قوم "رماة ، وجاء رجل حتى قام على الثلثمة فشتم قتيبة ، وكان مع قتيبة قوم "رماة ، فقال لهم قتيبة : اختاروا منكم رجلين ، فاختاروا ، فقال : أيتكما يترميي هذا الرجل ، فإن أصابته فله عشرة للاف ، وإن أخطأه قلعت يده ؟ فتلك أحد هما وتقد م الآخر ، فرماه فلم يشخيطئ عينه ، فأمر له بعشرة للاف .

قال: وأخبر نا الباهلية ون ، عن يحيى بن خالد، عن أبيه خالد بن باب مولم مأسيلم بن عمرو، قال: كنتُ في رُماة قتيبة ، فلما افتر تحنا المدينية صعدتُ السور فأتيتُ منهام ذلك الرّجل الذي كان فيه فوجدتُه ميرتاً على الحائط ، ما أخطأت النّشابة عينية حتى خرجتُ من قيّفاه ، ثم أصبحوا من

غد فرموا المدينية ، فيتلموا فيها . وقال قتيبة : ألحوا عليها حتى تعبرُ وا الثلثمة ، فقاتلوهم حتى صاروا على ثُلُسْمة المدينة ، ورماهم السّغد بالنشّاب ، فوضَعوا تررَستهم (١) فكان الرجل يضعُ ترسيّه على عيّشنه ، ثمّ يَحميل(٢) حتى صاروا على الثلمة ، فقالوا له : انصرِفْ عنا اليوم حتى نصالحك غداً .

فأما باهلة فيقولون : قال قُتيبة: لإنصالحهم إلا ورجالُنا على الثلَّمة، ومجانيقُنا تَكَخَطِر على رءوسيهم ومدينتيهم .

قال : وأما غيرُهم فيقولون : قال قتيبة : جـزَع العبيد ، فانصر فوا على ظفر كم ، فانصر فوا على ظفر كم ، فانصر فوا ، فصالــَحهم من الغد على ألنى ألف ومائتك ألف (٣) في كل عام ، على أن يمعطوه تلك السنة ثلاثين ألف رأس ، ليس فيهم صبى ولا شيئخ ولا عيب، على أن يمخله والملدينة لقستيبة فلا يكون لهم فيها منبر مثقاتيل ، فيسبنكي له فيه مسجد فيدخل ويصلى ، ويهوضع له فيها مينبر فيكرج .

قال : فلما تم الصّلح بعث قتيبة عشرة ، من كل خُمس برجلين ، فقسَبَضوا ما صالحوهم عليه ، فقال قتيبة : الآن دَلتوا حين صار إخوانهم وأولادهم في أيديكم . ثم أخلوا المدينة وبنوا مسجداً ووصّعوا منبراً ، ودخلها في أربعة آلاف انتخبهم ، فلما دخلها أتني المسجد فصلتي وخطب ثم تنعد ي وأرسل إلى أهل السّعد : من أراد منكم أن يأخذ متاعه فليأخذ ، وفي النحد مناعه فليأخذ ، وفي المنت خارجًا منها ، وإنما صنعت هذا لكم ، ولست تخارجًا منها ، وإنما صنعت هذا لكم ، ولست تخد منكم أكثر مما صالحة كم عليه ، غير أن الجنبد يقيمون فيها .

17:7/4

قال: أما الباهليتون فيقولون: صالتحتهم قتيبة على مائة ألف رأس ، وبيوت النيران وحلية الأصنام ، فقبقض ما صالحهم عليه ، وأتى بالأصنام فسلبت ، ثم و صُعَت بين يديه ، فكانت كالقصر العظيم حين جسعت ، فأمر بتحريقها ، فقالت الأعاجم : إن فيها أصناماً من حرقها هكك، فقال : فقال قتيبة . أنا أحرقها بيدى ، فجاء غوزك ، فجمعاً بين يديه وقال :

<sup>(</sup>۱) ب : « ترسهم » . (۲) ب : « و يحمل » . (۳) بعدها في ب : « مثقال » .

أيها الأمير ، إن شكرك على واجب ، لا تتعرض لهذه الأصنام ؛ فلد عا قتيبة بالنار وأخلت شعلة بيكه ، وخرج فكبر، ثم أشعلها ، وأشعل الناس فاضطرمت ، فوجل وأمن بقايا ما كان فيها من مسامير الذهب والفضة خمسين ألف مثقال .

华 华 济

قال : وأخبر نا متخلك بن حمزة بن بيض، عن أبيه، قال : حدّ ثنى من شهد قتيبة وفيَت سمرقند أو بعض كُور خُراسان فاستخرجوا منها قدُورًا عظامًا من نُحاس، فقال قتيبة لحضين : يا أبا ساسان ، أتُركى رقاش كان لها ميثل هذه القدُور ؟ قال : لا ، لكن كان لعيه للان قيد ر ميثل هذه القدور، فضحك قتيبة وقال : أدركت بشأرك .

قال : وقال محمد بن أبى عُيسَينة لسلم بن قتيبة بين يدكى سلمان بن على : إن العَمَجَم ليعيِّرون قتيبة الغدر إنه غدر بخُوارزَ م وَسَمَرقَمَنْد .

قال : فأخبر نا شيخٌ من بنى سلد ُوس عن حلمزة بن بيض قال : أصاب قتيبة بخراسان بالسُّفد جارية من ولد يرد جرد ، فقال : أترون ابن هذه يكون هلجيناً ؟ فقالوا : نعم ، يكون هلجيناً من قبل أبيه ، فبعث بها إلى الحجاج ، فبعث بها الحجاج الى الوليد ، فولدت له يزيد ابن الوليد .

1724/4

قال: وأخبر أنا بعض الباهليتين، عن نسه لل بن يزيد ، عن عمه - وكان قد أدرك ذلك كليه حقال: لما رأى غوزك الحاح قتيبة عليهم كتب إلى ملك الشاش وإخشاذ فتر غانة وخاقان: إنا نحن دونكم فيا بينكم وبين العرب، فإن وصل إلينا كنتم أضعتف وأذل ، فهما كان عند كم من قوة فابذ لوها؛ فنظروا في أمرهم فقالوا: إنما نيوتتي من ستفلتنا، وإنهم لا يتجدون كوميدنا ، ونحن متعشر الملوك المعنيون بهذا الأمر ، فانتخبوا أبناء الملوك وأهل النجدة من فت يان ملوكهم ، فليخرجوا حتى يأتوا عسكر قتيبة فليجيت ، فإنه مشغول بحصار السنفيد ، ففعلوا ، ولوا عليهم ابنا خاقان ، وسار وا وقد فإنه مشغول بحصار السنفيد ، ففعلوا ، ولوا عليهم ابنا خاقان ، وسار وا وقد

أجمتعوا أن يبيتوا العسكر ، وبلغ قتيبة فانتتخب أهل النتجدة والبأس و وجوه الناس ، فكان شعبة بن ظهير و زُهتير بن حيّان فيمن انتتُخب ، فكانوا أربعمائة ، فقال لهم : إن عدوّكم قد رأوا بلاء الله عندكم ، وتأييد و إياكم في مُزاحنَفتيكم ومُكاثر تكم ، كل ذلك يُفلجكم الله عليهم ، فأجمعوا على أن يُعتالوا غير تتكم وبسياتكم ، واختاروا دهاقينهم ومُلوكتهم ، وأنتم دهاقين العترب وفرسانهم ، وقد فضلكم الله بدينه ، فأبلوا الله بلاء حسنا ٢/٨ تستوجبون به الثواب ، مع الذّب عن أحسابكم .

قال: ووضّع قتيبة عيونيًا على العدو حتى إذا قَرَّ بوا منه قيد رَ ما يتصله ولا عسكره من الليل أدخيل الذين انتيخبهم ، فكليَّمهم وحيضَّهم ، واستعمل عليهم صالح بن مسلم ، فخرجوا من العسكر عند المغرب ، فساروا ، فنزلوا على فرَسَخين من العسكر على طريق القوم الذين وصَفوا لهم ، ففرق صالع خيليه ، وأكن كيمينيًا عن يمينه ، وكيمينيًا عن يساره ، حتى إذا مضي نصف الليل أو ثلثاه ، جاء العدو باجتماع وإسراع وصمت ، وصالح واقف في خيينه ، فلما رأوه شد واعليه ، حتى إذا اختلفت الرماح شد الكيمينان عن يمين وعن شيال ، فلم نسمع إلا الاعتزاء ، فلم نسر قومًا كانوا أشدً منهم .

قال: وقال رجل من البراجم: حد تنى زُهير أوشُعبة قال: إنا لنختلف عليهم بالطعن والضّرب إذ تبينت تحت الليل قُدتيبة ، وقد ضربتُ ضربة أعجبتنى وأنا أنظر إلى قتيبة ، فقلت : كيف ترى بأبى أنت وأمى ! قال : اسكت دق الله فاك ! قال : فقتلناهم فلم يُفلت منهم إلا الشريد ، وأقمنا نحوى الأسلاب ونحتز الرءوس حتى أصبحنا ، ثم أقبلنا إلى العسكر ، فلم أر جماعة قط جاءوا بمثل ما جئنا به ، ما منتا رجل إلا معلق رأساً معروفاً باسمه ، وأسير في وثاقه .

قال: وجئنا قُتيبة َ بالرءوس، فقال: جزاكم الله عن الدِّين والأعراض خيراً. ٢ / ١٢٤٩ وأكرمني قتيبة من غير أن يكون باح لى بشيء ، وقرن بى فى الصّلة والإكرام حيّان العَـدَوَى وحُـلَسِساً الشيباني ، فظننتُ أنه رأى منهما ميثل الذّي رأى منتى ، وكسر ذلك أهل السُّغند، فطلبوا الصلْح، وعَرَضوا الفيدْية فأبى ، وقال : أنا ثائر بدم طرَ ْخون ، كان مولاى وكان من أهل ِذمتى .

قالوا: حد تعمرُ وبن مسلم، عن أبيه، قال: أطال قتيبة المُقام، وثُلمت الثلمة في سَمرقَند. قال: فنادى مناد فصيح بالعربية يتشتمُ قتيبة ؛ قال: فقال عرو بن أبي زَهدُم : ونحن حول قتيبة ، فحين سمعنا الشتم خرجنا مسرعين، فيكتمننا طويلا وهو مليخ بالشتم، فجئت لل رواق قتيبة فاطلعت، فإذا قتيبة مُحتب بشته له يقول كالمناجي لنفسه : حتى متى يا سمرقند يعشش فيك الشيطان! أما والله لئن أصبحت لأحاوان من أهلك أقصى عاية، فانصرفت إلى أصحابي، فقلت : كم من نفس أبية ستموت غداً منا ومنهم! وأخبرتهم الحبر.

قال: وأما باهلة فيقولون: سار قتيبة فجعل النهر يمينه حتى ورد بُخارى، فاستنه صَهم معه، وسار حتى إذا كان بمدينة أرْبن جَنَن، وهى التى تُجلب منها اللبود الأرب جَسَنية، لقيهم غوزك صاحب الستُغد فى جمع عظيم من البرك وأهل الشاش وفرَ عانة، فكانت بينهم وقائع من غير مرزاحفة، كل ذلك ينظهر المسلمون، ويتحاجزون حتى قرر بوا من مدينة سَمَر قند، فتراحفوا يومئذ، فرحمل الستُغد على المسلمين حملة حكم حلموهم حتى جازوا عسكرهم، عمر كر المسلمون عليهم حتى رد وهم إلى عسكرهم، وقدَ مَل الله من المشركين عددًا كثيراً، ودخلوا مدينة سمرقند فصال حوهم.

قال: وأخبرنا الباهليون عن حاتم بن أبى صَغيرة؛ قال: وأيت خيلا يومئذ تُطاعِن مُخيل المسلمين ، وقد أمر يومئذ قتيبة بسَريره فأبرز، وقعد عليه ، وطاعتنوهم حتى جازوا قتيبة ، وإنه لمُحدَّت بسيفه ما حل حبَوْته ، وانطوت مجنبة المسلمين على الذين هزَموا القلَسُ ، فتهز موهم حتى رد وهم إلى عسكرهم ، وقتل من المشركين عدد كثير ، ودخلوا مدينة سمر قند فصالتحوهم . وصنع غوزك طعاماً ودعا قُتيبة ، فأتاه في عدد من أصحابه ، فلما تعد ي استوهب منه سمرقند ، فقال للملك : انتقل عنها ، فانتقال عنها ، وتلا قُتسَيبة : فقال المملك : انتقل عنها ، فانتقال عنها ، وتلا قُتسَيبة : في وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الأُولَى \* وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى ﴾ (١)

1 7 0 . / ¥

<sup>(</sup>١) سورة النجم : ٥٠،١٥.

قال: وأخبرَ نا أبو الذّيال، عن عمر بن عبد الله التميمي ، قال: حد تنى الذى سرّحه قُتيبة إلى الحجاج بفتح سمرقتند ، قال: قدمت على الحجاج فوَجهنى إلى الشأم ، فقدمتها فدخلت مسجد ها ، فجلست قبل طاوع الشمس وإلى جمني رجل ضرير ، فسألته عن شيء من أمر الشأم ، فقال : إنك ١٢٠١/٢ لغريب ، قلت : أجل ؟ قال : من أي بلد أنت ؟ قلت : من خراسان . قال : ما أقد ملك ؟ فأخبرته ؛ فقال : والذى بعث محدد البالحق ما افتتحتموها قال : ما أقد ملك ؟ فأخبرته ؛ فقال : والذى بعث محدد البالحق ما افتتحتموها إلا غد راً ، وإنكم يا أهل خراسان لللذين تسلئبون بنى أمية ملكهم ، وتستقضون دمشق حجراً حجراً .

قال: وأخبرَنا العلاءُ بن جمَرير، قال: بلَغَمَنَى أَن قِتيبةَ لمَا فَتَحَ سَمُرْقَنَدُ وَقَالَ: بلَغَمَنَى أَن قِتيبةَ لمَا فَتَحَ سَمُرَقَنَدُ وَقَالَتُ عَلَى جَبَلَهَا فَنَظُر إِلَى النَّاسِ مَتَفَرَّقِينَ فِي مُرُوجِ السَّغْنُد، فَتَمَثَّلُ قُولَ طَرَفَة:

وأَرْتَعَ أَقوام ولـولا مَحَلُّنا بمَخشِيةٍ ردُّوا الجمال فَقَوَّضُوا

قال : وأخبر أنا خالد من الأصفيح ، قال : قال الكُميت :

كانت سمرقند أحقاباً يَمانية فاليوم تَنْسُبُهَا قَيْسية مُضَرُ

قال : وقال أبو الحسن الحُشميّ : فدعا قتيبة ُ نهارَ بنَ تَـوْسـِعة حين صالـَح أهلَ السُّغنْد ، فقال : يا نهار ُ ، أين قولك :

أَلا ذَهَبَ الغزُّوُ المُقَرِّبُ للغنَى وماتَ النَّدَى والجودُ بَعْدَ المهلَّبِ أَقَاما بِمرْوِ الرُّوذ رَهْنَ ضَريحهِ وقَدْ غُيِّبا عن كلِّ شَرْقٍ ومغْرِب أَقَاما بِمرْوِ الرُّوذ رَهْنَ ضَريحهِ للهَ ، هذا أحسنُ (١) ، وأنا الذي أقول : أَفَعَذَرُو هذا يا نهارُ ؟ قال : لا ، هذا أحسنُ (١) ، وأنا الذي أقول :

ومَا كَانَ مُذْ كُنَّا ولا كَان قَبلَنا ولا هو فيها بعدَنَا كَأبن مُسلم أعمَّ لأَهل الترْك قَتْلاً بسيْفِهِ وأكثرَ فينا مَقْسِماً بعدَ مَقسم

<sup>(</sup>١) في الشعر والشعراء ٢٣ه : « إن الذي أنت فيه ليس بالغزو ولكنه الحرب » .

1707/7

قال: ثمّ ارتحل قتيبة راجعاً إلى مرو ، واستخلف على سمرقند عبد الله ابن مسلم ، وخليف عنده جنداً كثيفاً، وآلة من آلة الحرب كثيرة ، وقال: لا تدعر مشركاً يدخل باباً من أبواب سمرقند إلا مختوم اليد ، وإن جفت الطينة قبل أن يَخرُج فاقتله ، وإن وجدت معه حديدة "بسكيناً فما سواه فاقتله ، وإن أغلم فاقتله ، فقال كعثب الأشقري – ويقال رجل من جُعنى :

كُلِّ يَوْم يَحْوِى قتيبة نَهباً ويَزيدُ الأَموالَ مَالاً جليدَا بِاهليُّ قد أَلبسَ التاجَ حتَّى شاب منهُ مَفَارِقٌ كنَّ سُودَا دَوَّ خ السُّغدَ بالكتَائِب حتَّى ترك السُّغد بالعراء قُعُودَا فَوَلِدٌ يبكى لفَقْدِ أَبيهِ وأَبُّ مُوجَعٌ يُبكِّى الوليدا كلما حَلَّ بلدَةً أو أَتَاهَا تَركت خَيْلُهُ مها أخدُودَا قال: وقال قتيبة : هذا العَداء ُ لا عداء عَيرين ، لأنه فَتَح خُوارزم وسَمَرقَنند في عام واحد ؛ وذلك أن الفارس إذا صَرَع في طلق واحد عَيرين فيل : عادى بين عَيْرين . ثم انصرف عن سمرقند فأقام بمرو .

1404/4

谷 谷 谷

وكان عامله على خوارزم إياس بن عبد الله بن عمرو على حربها ، وكان ضعيفاً . وكان على خراجها عبيد الله بن أبى عبيد الله مولى بنى مسلم . قال : فاستضعف أهل خوارزم إياساً ، وجرد عوا له ، فكرتب عبيد الله إلى قتيبة ، فبعث قتيبة عبد الله بن مسلم فى الشتاء عاملا ، وقال : اضرب إياس بن عبد الله وحيان النبطى مائة مائة ، واحليقهما ، وضم اليك عبيد الله بن أبى عبيد الله ، مولى بنى مسلم ، واسمَع منه فإن له وفاء . فضى حتى إذا كان من خوارزم على سكة ، فد س إلى إياس فأنذره فضى حتى إذا كان من خوارزم على سكة ، فد س إلى إياس فأنذره فضى ، وقد م فأخذ حيان فضربه مائة وحلقة .

قال : ثُمَّ وَجَه قتيبة معد عبد الله المغيرة بن عَسِد الله في الجنود إلى خُوارَزم ، فبلَمَغهم ذلك ، فلما قَد م المغيرة اعتزل أبناء الذين قتلَهم

خُوارزم شاه، وقالوا: لا نعينك، فَهَرَب إلى بلاد الترثك. وقد مالمغيرة ُ فسبِّي وَقَـتَـلَ، وصالـَحـه الباقون، فأخذ الجزّية. وقـَد م على قتيبة، فاستعمله على نيسسابور.

## [ فتحطلبطلة]

وفى هذه السنة عَـزَل موسى بنُ نُـصَير طارقَ بنَ زياد عن الأندلسِ ووجهه إلى مدينة طليطلة .

\* ذكر الحبر عن ذلك:

ذَكَرَ محمد بنُ عَمَر أن موسى بن نُصير غَضِب على طارق فى سنة ثلاث وتسعين ، فشَخَصَ إليه فى رجب منها ، ومعه حبيب بنُ عُقَبْة بن نافع الفيه رى ، واستخلف حين شَخَص على إفريقينة ابنته عبد الله بن موسى بن نُصير ، وعبَر موسى إلى طارق فى عشرة آلاف ، فتلقاه ، فترضاه ، فرضي عنه ، وقبل منه عذر ، ووجتهه منها إلى مدينة طليه طليه وهى من عظام متدائن الأندلس ، وهى من قرط به على عشرين يوما (١) فأصاب من عظام متدائن الأندلس ، وهى من قرط به على عشرين يوما (١) فأصاب فيها مائدة سلكيهان بن داود ، فيها من الذهب والجوهر ما الله أعلم به .

قال: وفيها أجدَبَ أهلُ إفريقية جلَدُ باً شديداً، فخرج موسى بنُ نُصير فاستسْقَى ، ودعا يومئذ حتى انتصف النهارُ ، وخطَب الناس ، فلما أراد أن يَنزِل قيل له : ألا تلدُ عو لأميرِ المؤمنين! قال : ليس هذا يوم ذاك ، فسنُقُوا سَقَسًا كَفَاهِم حييناً .

举 华 芬

[ خبر عزل عمر بن عبدالعزيز عن الحجاز ] وفيها عُزرِل عمر بن ُ عبد العزيز عن المدينة .

\* ذكر سبب عزل الوليد إياه عنها:

وكان سبب ذلك فيما تُذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى الوليد يمخبره بعسف الحجاج أهل عمله بالعراق، واعتدائه عليهم ، وظلمه لهم بغير حق ولا جناية ، وأن ذلك بلغ الحجاج ، فاضطعنه على عمر ، وكتب إلى الوليد: إن من من مراق أهل العراق وأهل الشقاق قد جلوا عن

1708/4

<sup>(</sup>١) بعدها في ابن الأثير : «ففتحها».

العراق ، ولجئوا إلى المدينة ومُـكنّة ، وإنّ ذلك وَهُنْ .

فكتب الوليد ألى الحجاج: أن أشر على برجلين ، فكتب إليه يشير عليه بعثمان بن حيان وخالد بن عبد الله، فولى خالدًا مكتة وعثمان المدينة، وعزل عمر بن عبد العزيز .

قال : محمد بن عمر : خرج عمر بن عبد العزيز من المدينة فأقام بالسويداء وهو يقول لمزاحم : أتَـخـاف أن تكون ممن نَـفَــَــُه طيبة !

1400/4

وفيها ضرب عمر بن عبد العزيز خبيب بن عبد الله بن الزبير بأمر الوليد إياه ، وصب على رأسه قربة من ماء بارد . ذكر محمد بن عمر ، أن أبا المليح حد ثه عمن حضر عمر بن عبد العزيز حين جلد خبيب بن عبد الله بن الزبير خمسين ستو ط ، وصب على رأسيه قربة من ماء في يوم شات ، ووقفه على باب المسجد ، فكرت يومة ممات .

杂 恭 恭

وحمَة بالناس في هذه السنة عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك ، حد ثنى بذلك أحمد بن أثابت ، عمن ذكره ، عن إسحاق بن عيسى ، عن أبى معشر . وكانت عمّال الأمصار في هذه السنة عُمالها في السنة التي قبلها ، إلا ما كان من المدينة ، فإن العامل عليها كان عمان بن حيسان المُرتى ، ولسّها - فيما قبيل - في شعبان سنة ثلاث وتسعين .

وأما الواقديّ فإنه قال : قَدَمِ عَمَانُ المدينة لليلتين بقيتا من شوّال سنة أربع وتسعين .

وقال بعضهم : شَخَصَ عَرُ بنُ عبد العزيز عن المدينة مَعَنْزولا فى شَعبانَ من سنة ثلاث وتسعين وغَنْزًا فيها، واستخلف عليها حين شَخَصَ عنها أبا بكر بن محمد بن عَمرو بن حَنْم الأنصاريّ . وقلد مِ عَمَانُ بنُ حيّان المدينة للسّلتين بقيمًا من شوّال .

# ثم دخلت سنة أربع وتسعين ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من غدَّرُوة العباس بن الوليد أرض َ الرَّوم ، فقيل : إنه فَيَهَا أَنْطَاكِية .

وفيها غَـزَا– فيما قيل–عبدُ العزيزبنُ الوليد أرضَ الرّومحتى بلَـغَ غَـزَالة. ٢٠٦/٧ وبلغ الوليد بن هشام المعيطيّ أرضَ بُرَّج الحمام ، ويزيد بن أبى كـبشة أرضَ سُورِية .

> وفيها كانت الرَّجْفة (١) بالشأم(٢) . وفيها افتَتَتَح القاسمُ بنُ محمد الثقدَفيَّ أرضَ الهينا. .

## [غزو الشاش وفرغانة]

وفيها غَـزَا قُـتَيبة شاش وفَـر ْغانة حتى بلغ خـُـجـَـنـُـدَة وكاشانَ ؛ مدينـَتى فَـر ْغانة .

# \* ذكر الحبر عن غزوة قُتُتَيبة هذه :

ذَكَرَ على على على على أن أبا الفوارس التميمي ، أخبر عن ماهان ويونس ابن أبي إسحاق ، أن قتيبة غزا سنة أربع وتسعين . فلما قطع النهر فرض على أهل بمُخارى وكس ونستف وخُوارزم عشرين ألف مُقاتيل . قال : فساروا معه إلى السُّغند ، فوجه والى الشاش ، وتوجه هو إلى فرَ غانة ، وسار حتى أتى خُجسَنْد ة ، فجمع له أهلها . فلقوه فاقتتلوا مراراً ، كل ذلك يكون الظفر للمسلمين . ففرغ الناس يوماً فر كبوا خيولهم ، فأوفى رجل على نشر فقال : تالله ما رأيت كاليوم غرة ، لو كان هميه البوم ونحن على ما أرى

 <sup>(</sup>١) ب : « الزحفة » .

<sup>(</sup> ٢ ) ابن الأثير : « وفيها كانت الزلازل بالشام ، ودامت أربعين يوماً ، فخربت البلاد ؛ وكان عظم ذلك في أنطاكية » .

من الانتشار لـكانت الفـتضيعة ، فقال له رجل إلى جـنَنْبه : كلا، نحن كما قال عـوَّف بن الخرع :

١٢٥٧/٢ نؤم البلادَ لحُب اللِّقَا ولا نَتَّق طائرًا حَيثُ طارًا سنيحاً ولا جارِياً بارِحاً على كلّ حالٍ نُلاقِ اليسارا(١١) وقال ستحبان وائل يذكر قتالتهم بخنُجنندة:

فَسَلِ الفَوَارِسَ فَ خُجَن دَةَ تحتَ مُرهَفَةِ العَوَالِي هَل كُنتُ أَجَمَعُهُم (٢) إِذَا هُزِمـوا وأُقدِمُ فَ قِتالِي هَل كُنتُ أَجْمَعُهُم (٢) إِذَا عَاتَى (٣) وَأَصِيرُ للعَوَالِي أَم كُنْتُ أَضْرِبُ هَامَةَ ال عَاتَى (٣) وَأَصِيرُ للعَوَالِي هذا وأَنتَ قريعُ قَي سِ كُلِّهَا ضَخْمُ النَّوَالِ وَفَضَلتَ قيسًا فَ النَّدَى وأُبوك في الحِجَج الخَوالِي وَفَضَلتَ قيسًا في النَّدَى وأُبوك في الحِجَج الخَوالِي ولقَد تَبَيَّنَ عَدلُ حُك مِك فيهمُ في كلِّ مال ولقَد تَبَيَّنَ عَدلُ حُك مِك فيهمُ في كلِّ مال تمَّتْ موء تُكُمْ وَنا غي عِزْكُم غُلبَ الجِبَالِ تَمَّتْ موء تُكُمْ وَنا غي عِزْكُم غُلبَ الجِبَالِ

قال: ثم الى قتيبة كاشان مدينة فرغانة ، وأتاه الجنود الذين وجههم إلى الشاش وقد فتحوها وحرّقوا أكثرها، وانصرف قتيبة إلى مرّو. وكتّب الحجاج إلى محمد بن القاسم الثقتي أن وجّه من قبلك من أهل العراق خير الى قتيبة ، وَوجّه إليهم حمّه بن زَحْر بن قيس ، فإنه في أهل العراق خير منه في أهل الشأم . وكان محمد واداً الجمّه بن زَحْر ، فبعث سليان بن صعّصعة وجمّه بن زَحْر ، فلما ود عه جهم بكى وقال : يا جمّه م ، إنه لكُفراق ، قال : لا بد منه .

قال : وقد م على قتيبة سنة خمس وتسعين .

<sup>(</sup>۱) ر: «النسارا». (۲) ب: «أحميم». (۳) ب: «العانى».

## [ ولاية عثمان بن حيان المرّى على المدينة ]

وفى هذه السنة قَدَمِ عَمَانُ بنُ حيّانَ المرّى المدينة والِيئًا عليها من قبِرَل ٢ / ١٢٥٨ الوليد بن عبد الملك .

#### \* ذكر ألحبر عن ولايته :

قد ذكر أنا قبل سبب عنز ل الوليك عمر بن عبد العزيز عن المدينة ومكة وتأميره على المدينة عثمان بن حيان ، فزعم محمد بن عمر أن عثمان قدم المدينة أميراً عليها للسَلتين بقيسَمًا من شوّال سنة أربع وتسعين ، فنزل بها دار مروان وهو يقول: محلة والله ميظعان ، المغرور من غرّ بك. فاستقضى أبا بكر بن حرَمْ .

قال محمد بن عمر : حد أنى محمد بن عبد الله بن أبى حرة ، عن عمه قال : وأيت عمان بن حيران أخذ رياح بن عبيد الله ومنفذاً العراق فحبستهم وعاقبتهم ، ثم بعث بهم فى جوامع إلى الحجاج بن يوسف ، ولم يترك بالمدينة أحداً من أهل العراق تاجراً ولا غير تاجر ، وأمر بهم أن يُخرَجوا من كل بلد، فرأيتهم فى الجوامع ، وأتبع أهل الأهواء، وأخذ هيئها فقطعه، ومنحوراً بلد، فرأيتهم فى الجوامع ، وأتبع أهل الأهواء، وأخذ هيئها فقطعه، ومنحوراً وكان من الجوارج قال: وسمعته يتخطب على المنبر يقول بعد حمد الله :

أيها الناس ، إنا وجدناكم أهل غيش لأمير المؤمنين في قديم الدّهر وحديثه ، وقد ضوى إليكم من يتزيد كم خبالا . أهل العراق هم أهمل الشقاق والنفاق ، هم والله عش النفاق وبييضته التي تفلقت عنه . والله ما جرّبت عراقيًا قط إلا وجدت أفضلهم عند نفسه الذي يقول في آل ٢٠٩/٢ أبي طالب ما يقول ، وما هم لهم بشيعة ، وإنهم لأعداء لهم ولغيرهم ، ولكن لما يريد الله من سقيك دمائهم فإني والله لا أوتني بأحد آوي أحداً منهم ، أو أكراه متنزلا، ولا أنز له ، إلا هدمت منزلة ، وأنزلت به ماهو أهله . ثم إن البلكدان لما مصرها محمر بن الحطاب وهو مجتهد على ما يكسلح رعيسته جعل البلكدان لما مصرها محمر بن الحطاب وهو مجتهد على ما يكسلح رعيسته جعل الشأم أحب إليك أم العراق ؟ فيقول : الشأم أحب إلى . إني رأيت العراق داء عضالا ، وبها فرخ الشيطان . والله والله الشأم أحب إلى . إني رأيت العراق داء عضالا ، وبها فرخ الشيطان . والله

لقد أعضَلوا(١) بي، وإني الأراني سأفرِّقهم في البُلُدان، ثم أقول: لوفرِّقتهم لأفُسكوا مَن دخلوا عليه بجدًا وحبجاج ، وكتيف ؟ وليم ؟ وسُرعة و جيف في الفيتنة ، فإذا حُبروا عند السيوف لم يخبر منهم طائل(٢). لم يصلحوا على عَبَّان ، فلنَّى منهم الأمرِّين (٣) ، وكانوا أوَّل َ الناس فلَّتَق َ هذا الفَـتَـنْقَ َ العظيم ، وَنَـقَصُوا عُمُرَى الإسلام عُمُرْوة عُمُرْوة ، وأنغلوا (٤) البُلدان. والله إنى لأتقرُّب إلى الله بكل ما أفعل بهم لِمَا أُعِرِف من رأيهم ومَذَاهبهم. ثمُّ وليهم أمير المؤمنين معاوية فدامـَجهم (٥) فلّم يـَصلحوا عليه، وولييهم رجل ً الناس (٦) بجلداً فبسَط عليهم السيف ، وأخاف هم ، فاستقاء والهأحبو أو كرهوا ، وذلك أنه خـبـرهم وعرَفـهم

أيها الناس ، إنا والله ما رأينا شيعاراً قط ميثل الأمن ، ولا رأينا حلسًا(٧) قط شرًّا من الحـَوْف ، فالزَّموا الطاعة ، فإن عندى يا أهلَ المدينة خيرة من الحيلاف. والله ما أنتم بأصحاب قيتال ، فكوذوا ١٢٦٠/٢ من أحَّلاس بيرُوتكم ، وعـَضّوا على النواجذ ، فإنى قد بعثتُ في مجالسكم من يتسمع فيبلغني عنكم . إنكم في فضول كلام غيرُهُ ألزَم لكم ، فَلَدَعُوا عَسَيبَ الوُّلاة ، فإنَّ الأمر إنما يُسْقض شيئنًا شيئنًا حتى تكون الفتنة وإنَّ الفيتنة مين البلاء ، والفيتسَن تَكَدْهُبُ بالدين وبالمال والوَلْكُ .

قال: يقول القاسمُ بن ُ محمد: صدَّق في كلامه هذاالأخير، إنَّ الفتنة لهكذا.

قال محمد بن عمر : وحد تني خالد بن القاسم ، عن سعيد بن عمر و الأنصاري ، قال : رأيتُ منادي عَمَانَ بن حيّانَ بنادي عندنا: يا بني أمية بن زيد ، برئتُ ْ ذِمَةُ مَن آوَى عِيراقيًّا – وكان عندَنا رجلٌ منأهل البَّصرة له فضلٌ

<sup>(</sup>١) عضل به الأمر وأعضل : اشتد . (٢) الطائل والطائلة والطول : الفضل والقدرة . (٣) الأمران : الفقر والهرم ؛ وهما كناية عن اشتداد الأمر .

<sup>(</sup> ٤ ) أنغلوا : أفسدوا ، من نغل الأديم إذا فسد في الدباغ ، وأنغله : أفسده .

<sup>(</sup> ٥ ) دامجهم : وافقهم ؛ من المدامجة وهي مثل المداجاة . ( ٦ ) رجل الناس ، يريد الحجاج .

<sup>(</sup> v ) الحلس في الأصل : كساء على ظهر بعير يوضع تحت رحله ؛ والمراد لزوم الشيء .

يقال له أبو سـ وادة ، من العُباد \_ فقال: والله ما أحب أن أدخيل عليكم مكروها، بلغوني (١) مـ أمسى ؛ قلت: لا خير كك في الحروج ، إن الله يسَد فَعَ عنا وعنك . قال : فأدخلتُه بيتي ، وبلغ عثان بن حيان فبعس أحراساً فأخرجته إلى بيت أخيى ، فا قلد روا على شيء، وكان الذي سعتى بي عله وقال : فقلت للأمير : أصلت الله الأمير ! يُؤتني بالباطل فلا تُعاقب عليه . قال : فضرب الذي سعتى بي عشرين سوطاً . وأخرَ جُناالعراق ، فكان يصلى معنا ما يغيب يوماً واحداً ، وحد ب عليه أهل دارنا ، فقالوا : نموت دونك ! فا برح حتى عنزل الحبيث .

قال محمد بن عمر: وحد ثنا عبد ألحكيم (١) بن عبد الله بن أبى فرَ وة ، قال : إنما بتَعتَث الوليد عَمَّانَ بن حيّان إلى المدينة لإخراج من بها من العيراقيتين ١٢٦١/٢ وتفريق أهل الأهواء ومن ظهر (٣) عليهم أو علا بأمرهم (٤) ، فلم يبعثه واليبًا ، فكان لا يتصعد المنبر ولا يتخطئب عليه ، فلما فعل في أهل العراق ما فعل . وفي متنب حور وغيره أثبتته على المدينة ، فكان يتصعد على المينبر .

辣 浴 ギ

[ ذكر الخبر عن مقتل سعيدبن جُبَيْر ] وفي هذه السنة قَتَـل الحجاجُ سعيد بن َ جُبَـيْـر .

« ذكر الحبر عن مقتله :

وكان سبب قتل الحجاج إياه خروجه عليه مع من حرّر عليه . مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ، وكان الحجاج جعله على عطاء الحمن الحجاج حين وجمّه عبد الرحمن إلى رُتُسبيل لهتاله ، فلما خلع عبد الرحمن الحجاج كان سعيد فيمن خلكه معه ، فلما هرزم عبد الرحمن وهررب إلى بلاد رُتسبيل هررب سعيد .

فحد ثنا أبو كريب، قال: حد ثنا أبو بكر بن عياش، قال: كتب الحجاج الى فلان وكان على أصبهان وكان ستعيد، قال الطبرى : أظنه أنه لما هتر ب

<sup>(</sup>۱) ب: «بلغوا بي». (۲) ط: «الحكم»، تصحيف

<sup>(</sup>٣) ب: «طعن». (٤) ب: «عاب أمرهم».

من الحجاج ذهب إلى أصبنهان فكتتب إليه -: إن سعيداً عندك فخله ه فجاء الأمر إلى رجل تحرَّج ، فأرسل إلى سعيد : تحوَّل عليه السنون ، واعتمر فأتى أذ ربيجان ، فلم يزل بأذربيجان فطال عليه السنون ، واعتمر فخرَج إلى مكة فأقام بها ، فكان أناس من ضربه يستخفون فلا يتخبرون بأسمائهم .قال : فقال أبو حصين وهو يحد ثنا هذا : فبلَم غنا أن فلانا قد أمر على مكة ، فقلت له : يا سعيد ، إن هذا الرجل لا يتومن ، وهو ربجل على مكة ، فقلت له : يا سعيد ، إن هذا الرجل لا يتومن ، قه سموء ، وأنا أتقيه عليك ، فاظعن واشخص ، فقال : يا أبا حصين ، قد والله فررت حتى استحييت من الله ! سيجيئني ما كتتب الله لى .قلت : أظنك والله سعيداً كما سمتك أمك .قال : فقد م ذلك الرجل إلى متكة ، فأرسل فأخل فلان له وكلمه ، فجعل يديره .

وذكر أبو عاصم عن عمر بن قيس ، قال : كتب الحجاج إلى الوليد : إن أهل النفاق والشقاق قد لجنوا إلى مكة ، فإن رأى أمير المؤمنين أن يأذن لى فيهم! فكتب الوليد المخالدبن عبد الله القسرى ، فأخذ عطاء وسعيد بن حبير ومجاهد وطلق بن حبيب وعمرو بن دينار ، فأما عمرو بن دينار وعطاء فأرسلا لأنهما مكيان، وأما الآخرون فبعث بهم فأما عمرو بن دينار وعطاء فأرسلا لأنهما مكيان، وأما الآخرون فبعث بهم إلى الحجاج ، فات طلق في الطريق ، وحبيس مجاهد حتى مات الحجاج، وقديل سعيد بن عمر بن . جبير .

حد ثنا أبو كريب ، قال : حد ثنا أبو بكر ، قال : حد ثنا الأشجعيّ ، قال : لما أقبل الخرسيّان بسعيد بن جُبير نزّل منزلا قريبًا من الرَّبَذَة ، فانطلَق أحد الحرسيين في حاجته وبتي الآخر ، فاستيقيظ الذي عنده ، وقد رأى رُوْيا ، فقال : يا سعيد ، إنى أبرأ إلى الله من دمك ! إنّى رأيتُ في منامى ؛ فقيل لى : ويلك ! تبرّأ من دم سعيد بن جُبير . اذهب في منامى ؛ فقيل لى : ويلك ! تبرّأ من دم سعيد بن جُبير . اذهب حيث شئت لا أطلبُك أبداً ؛ فقال سعيد : أرجو العافية وأرجو ، وأبي حيى

1777/4

1777/4

<sup>(</sup>١) هو أبو حصين عثان بن عاصم ، روى عنه أبو بكر بن عياش ، وانظر الجزء الأول ص ٢٥٤ ، وتهذيب التهذيب ١٢ : ٣٤ .

جاء ذاك؛ فَنَزَلا من الغد ، فأرى مثلها ، فقيل : ابراً من دم سعيد . فقال: يا سعيد، اذهب حيثُ شئت، إني أبرأ إلى الله من دميك، حتى جاء به.

فلما جاء به إلى داره التي كان فيها سعيد وهي دارهم هذه ، حدّثنا أبو كريب ، قال : حدّ ثنا أبو بكر ، قال : حدّ ثنا يزيد بن أبى زياد مولتى بنى هاشم قال : دخلت عليه في دار سعيد هذه ، جيء به مقيَّداً فدخل عليه قرَّاء أهل الكوفة. قلت : يا أيا عبد (١) الله، فحد تُكم ؟ قال : إي والله ويكَضْحك، وهو يحدّثُنا، وبُنسَيّة له في حجره ، فنظرتْ نظرة فأبصرَت القيلَد فبكتَ ، فسمعتله يقول : أيْ بنُدَية لا تلطيّرى ، إيَّاكُ- وشَتَى والله عليه - فاتبعناه نشيعه، فانتَّهيُّنا به إلى الجسسر، فقال الحرَّسيان : لا نَعبُر به أبدأ حتى يعطيناً كفيلاً ،نخاف أن يُنغرق نفسه . قال : قلنا : سَعيدٌ يُغرِّق نفستَه ! فما عبروا حتى كفلنا به .

قال وَهُب بن جَرَير : حدَّثنا أبي، قال : سمعتُ الفَصْل بنسُويد قال : بعَشَنَى الحجاج في حاجة ، فجيء بسعيد بن جُبُسَير ، فرجعتُ فقلت : لأنظرن ما يصنبَع ، فقمتُ على رأس الحجاج ، فقال له الحجاج : ٢٦٤/٧ يا سعيد ، ألم أشر كُنْك في أمانتي ! ألم أستَعُسْمِلْكُ! ألم أَفْعَلَ! حتى ظننتُ أنه يخلي سبيله ؛ قال : بلي ، قال : فما حَـمَـلك على خروجك على ؟ قال : عُنْزِم على ، قال : فطار غَنضَباً وقال : هيه ! رأيت لعزمة عدو الرحمن عليك حقًّا ، ولم تر لله ولا لأمير المؤمنين ولا لبي عليك حـَقًّا ! اضربا عنقه ، فضربت عنفه ، فسندر رأسه عليه كمة بيضاء لا طية صغيرة.

> وحُد من عن أبي غسان مالك بن إسماعيل، قال : سمعت خلف بن خليفة يَسْذَكُتُو عن رجل قال: لما قُتُسِل سعيد بن من جبير فنهدر رأسه لله، هملل ثلاثًا: مرّة يُفْصِح بها ، وفي الشُّنتين يقول. ميثل ذلك فلا يُفصح بها .

وذكر أبو بكر (٢) الباهلي ، قال : سمعت أنس بن أ في شيخ ، يقول : لما

<sup>(</sup>١) أبو عبد الله كنية يزيد بن أبي زياد . تهذيب التهذيب .

<sup>(</sup> Y ) ط: u بكرة a ، وانظر الفهرس .

أتي الحجاج بستعيد بن جبير، قال: لعن الله ابن النصرانية – قال يعنى خالداً القسري ، وهو الذي أرسك به من مكة – أما كنت أعرف مكانية ا بلي والله والبيت الذي هو فيه بمكة . ثم قبيل عليه فقال : يا سعيد ، ما أخرجك على ج فقال : أصلح الله الأمير! إنما أنا امرؤ من المسلمين يمخطئ مترة ويسميب مرة ، قال : فطابت نفس الحجاج، وتعطلت وجهه ، ورجا أن يتخلص من أمره ، قال : فعاود و في شيء ، فقال له : إنما كانت له بيعة في عنتي ؛ قال : فغضب وانتفخ حي سقط أحد طرفي إنما كانت له بيعة في عنتي ؛ قال : فغضب وانتفخ حي سقط أحد طرفي من الزبير ، إنما أخذت الله بيعة أهلها ، وأخذت بيعتك لأمير المؤمنين عبد الملك! قال : بلي ، قال : ثم قدمت الكوفية واليا على العراق فجد دت لأمير المؤمنين البيعة ، فأخذ من بيعتك له بيعتك لا مير المؤمنين البيعة ، فأخذ أنه بيعتك له ثانية أنه النبيعة الأمير المؤمنين، وتنفي بواحدة للحائك ابن الحائك! اضربا عنقه ؛ قال : فإياه عنتي جرير بقوله :

يارُبُّ نَاكِثِ بَيعَتَينِ تَركتَهُ وَخِضَابُ لحيَتِهِ دَمُ الأَوداج (٣)

وَذَكَرَ عَتَابِ بِن بِيشْر، عن سالم الأفطس، قال : أتبى الحجاج بستعيد بن جُبَيروهو يريد الركوب، وقد وضّع إحدى رجْليه فى الغرُّزَ أو الركاب فقال : والله لا أركب حتى تَبوءَ مَقَعَدك من النار، اضربوا عنقمه . فضربت عنقمه ، فالتبس مكانمه ، فجعل يقول : قيودُنا قيودُنا ، فظمَنوا أنه قال: القيود التي على ستعيد بنجبير، فقطعُوا رجْليه من أنصاف ساقيه وأخدَ والقيود .

قال محمد بن ُحاتم: حد ثنا عبد ُ الملك بن ُعبد الله عن هلال بن خسباب (٤) قال : جيء بسعيد بن جُسِير إلى الحجاج فقال : أكتتبت إلى مصعب ابن الزبير ؟ قال : بل كتتب إلى مصعب ؛ قال : والله لأقتلنك ؛ قال :

<sup>(</sup>١) ب ; « وأخذت » . (٢) ب : « فنكثت » .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٩٠. وانظر الفهرس .

إنتى إذًا لَسَعيد كما سَمَتنى أَى! قال : فَـقَـتَله ؛ فلم يَلَنْهِ َ بَعدَه إلا تَعواً من أَربَعِين يوميًا ، فكان إذا نام يراه فى مَنامِه يأخذ بمَـجامِع ثوبِه فيقول : يا عد و الله ، لِم قَـتَلتَـنَى ؟ فيقول : مالى ولسعيد بن جُبيَر! مالى ولسعيد ٢ / ١٢٦٦ ابن جُبيَر!

\* \* \*

قال أبو جعفر: وكان يقال لهذه السنة سنة الفُه النه مات فيها عامة فهاء أهل المدينة، مات فيها عامة فهاء أهل المدينة، مات في أولها على بن الحسين عليه السلام (١)، ثم عُروة بن الزّبير، ثم سعيد بن المسيّب، وأبو بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث بن هيشام.

واستقضى الوليد في هذه السنة بالشأم سليان بن حبيب.

واختُـلف فيمن أقام الحج للناس في هذه السنة ، فقال أبو معشر \_\_

فيا حمد ثنى أحمد بن أثابت عمن ذكره ، عن إسحاق بن عيسى عنه \_ قال : حمّج بالناس مسلمة بن عبد الملك سنة أربع وتسعين .

وقال الواقديّ : حجّ بالناس سنة أربع وتسعبن عبدُ العزيز بنُ الوليد بن عبد الملك ـ قال : ويقال : مسلسمة بن عبد الملك .

وكان العامل فيها على مكة خالد بن عبد الله القسَسْرَى ، وعلى المدينة عَمَان بن حيّان المُرّى، وعلى الكوفة زياد بن جبَربر ، وعلى قسَائها أبو بكر ابن أبى موسى . وعلى البَصْرة الجرّاح بن عبد الله. وعلى قضائها عبد الرحمن ابن أذينة . وعلى خرّاسان قتيبة بن مسلم ، وعلى مصر قرّة بن شريك ، وكان العيراق والمسّرة كله إلى الحجاج(٢).

<sup>(</sup> ۱ ) ب : «على بن الحسين بن على صلى الله عليهم a .

<sup>(</sup>٢) بعده في ب: « بن يوسف » .

# ثم دخلت سنة خمس وتسعين ذكر الأحداث التي كانت فيها

7/4571

ففيها كانت غرَوْة العباس بن الوليد بن عبد الملك أرض الروم ، ففتَتَ على الله على يديه ثلاثة حُصون فيا قبل ، وهي: طولس ، والمرزبانين ، وهر قُلة . وفيها فتح آخر الهند إلا الكيرَج والمندل .

وفيها بُنيت واسط القَصَب في شهر رمضان .

وفيها انصرَفَ موسى بن تُنصَير إلى إفريقيَّة من الأندلس، وضَحَى بقَـصْر الماء - فيما قيل - على مييل من القَـيْدروان .

## [ بقية الخبر عن غزو الشاش ]

وفيها غزا قُتيبة بنُ مُسلِم الشاش .

\* ذكر الحبر عن غزوته هذه :

رجع الحديث إلى حديث على بن محمد ، قال : وبعث الحجاج جيشاً من العراق فقدموا على قتيبة سنة خمس وتسعين ، فغزا ، فلما كان بالشاش – أو بكُشهاهن – أتاه موتُ الحجاج في شوّال ، فغمَّه ذلك ، وقفَل راجعًا إلى مرّو ، وتمثل :

الهَمرى لنِعمَ المر من آلِ جَعفَر بحورَانَ أمسى أَعلَقَتْهُ الحَبَائلُ (١١) في المُعمَّدُ الحَبَائلُ اللهُ في اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ ا

قال : فرجع بالناس ففر قهم ، فَ خَلَّف فى بخارَى قومنًا ، ووجه قومنًا إلى كس ونسسف ، ثم أتنى مرو فأقام بها ، وأتاه كتاب الوليد : قد عرف الى كس أمير المؤمنين بلاء ك وجيدك (٢) فى جهاد أعداء المسلمين ، وأمير المؤمنين (٣)

(١) للحطيئة ، ديوانه ١٠٠ ، وذكروا أنه خرج يريد علقمة بن علائة وهو بحوران ، فات علقمة قبل أن يصل إليه الحطيئة ؛ فقال أبياتاً منها هذان البيتان . (٢) ب : « وجهادك » .

<sup>(</sup>٣) ب: «الملين».

رافعتُك وصانع بك كالذى يجب لك ، فالم متّغازيك ، وانتظر ثواب ربك ، ولا تغيب (١) عن أمير المؤمنين كتبك، حيى كأني أنظر الى بلادك (٢) والثغر الذي أنت به(٣).

وفيها مات الحجاج بن ُ يوسفَ في شوّال ــ وهو يومئذ ابن أربع وخمسين سنة وقيل : ابن ثلاث وخمسين سنة ــ وقيل : كانت وفاتُه في هذه السنة لخمسِ ليال بقيين من شهرِ رمضان .

وفيها استخلف الحجاج لما حضرتُه الوفاة ُ على الصلاة ابنـه عيد الله بن الحجاج . وكانت إمرة ُ الحجاج على العراق فيما قال الواقدي عشرين سنة . وفي هذه السنة افترَتَع العبرّاس بن الوليد قنسَّرين .

وفيها قُتيلَ الوضَّاحيُّ بأرض الرَّوم ونحوٌ من ألـف رجل معه .

وفيها – فيماذكر – وُلد المنصور عبد الله بن محمد بن على .

وفيها ولتى الوليد بن عبد الملك يزيد بن أبي كتبشة على الحر بوالصلاة بالميصرَين (٤): الكوفة َ والبَـصُرة ، وولتَّى خراجـهَما يزيدَ بن َ أبي مسلم .

وقيل : إن الحجاج كان استخْلَف حين حضرتْه الوَفاة على حرب البلدين والصَّلاة بأهلهما يزيد بن أبي كَتَبُّشة ، وعلى خراجهما يزيد بن أبى مسلم ، فأقرَّهما الوليد بعدَ موتِ الحجاجِ على ما كان الحجاجِ ٢/١٢٩/ استخلَّفهما عليه . وكذلك فعل بعمال الحجاج كلهم ، أقرَّهم بعمدَه على أعمالهم التي كانوا عليها في حيَّاته .

وحَيَّجٌ بالناس في هذه السنة بشر بن الوليد بن عبد الملك ، حدَّثني

<sup>(</sup>١) ب: «تغيب». (٢) ب: « بلائك ».

<sup>(</sup>٣) ب: «فيه».

<sup>(</sup> ٤ ) ب : « على المصرين » .

بذلك أحمد ُ بن ُ ثابت عمّن ذكره، عن إسحاق َ بن عيسى ، عن أبى مـَعشر . وكذلك قال الواقديّ .

وكان عُمال الأمصار في هذه السنة هم العمال الذين كانوا في السنة التي قبلها ، إلا ما كان من الكُوفة والبَصرة ، فإنهما ضُمَّتَا إلى مَن ذكرت بعد موت الحجاج .

# ثم دخلت سنة ست وتسعين ذكر الأَحداث التي كانت فيها

ففيها كانت - فيا قال الواقديّ - غَرَوْوَة ببشر بن الوكيد الشاتية ، فَقَـهُمَلُ وَقَدُ مَاتَ الوليد .

## [ ذكر الخبر عن موت الوليد بن عبد الملك ]

وفيها كانت وَفاة ُ الوَّليد بن عبد الملك، يوم السبت في النَّصف من جُمادًى الآخرة سنة ست وتسعين في قول جميع أهل السير .

واختُلف في قَدَرْ مدّة خلافته، فقال الزُّهْرِيّ في ذلك - ما حُدّثت عن ابن وَهُب عن يونس عنه : مَلَكُ الوليدُ عشرَ سنين إلا شهراً . وقال أبو معشر فيه ، ما حدِّثني أحمد بن ثابت ، عمَّن ذكرَه ،

عن إسحاق َ بن عيسي ، عنه:كانت خلافةُ الوليـدِ تسـعَ سنينَ وسبعةَ أشهر .

وقال هشام بن محمد: كانت ولاية أ(١) الوَّليد ثمان سنين وستة (٢) أشهر. 144./4 وقال الواقديّ : كانت خلافته تسع سنين وثمانية أشهر وليلتين .

> واختلف أيضًا في مهلمَغ عمره ، فقال محمد بن عمر : توفي بد مَشْق وهو ابن ُ ست وأربعين سنة وأشهر .

> > وقال هشام ُ بن ُ محمد : توفى وهو ابن ُ خمس وأربعين سنة .

وقال على بن ُ محمد : تُـوُفِّي وهو ابن ُ اثنتين وأربعين سنة ً وأشهر .

وقال على : كانت وفاة ُ الوليدِ بـدَير مُرَّان، وُدفينَ خارجَ بابالصّغير.

ويقال : في مـَقابـر الفـَراد يس .

ويقال : إنه توفى وهو ابن ُ سبع وأربعين سنة . وقيل : صلى عليه عمرُ بنُ عبد العزيز .

<sup>(</sup>۱) ب: «خلانة».

<sup>(</sup> ۲ ) ب : « ثمانية » .

وكان له في قال على تسعة عشر ابنيا: عبدالعزيز، ومحمد، والعباس، ولمبراهيم، وتميّام، وخالد، وعبد الرحمن، ومبشر، ومسرور، وأبو عُسبدة، وصدَقة، ومنصور، ومروان، وعينبسة، وعمر، ورَوْح، وبيشر، ويزيد، ويحيى ؟

أُمُّ عبد العزيز ومحمد وأم البنين بنت عَبد العزيز ابن مدَرُّوان ، وأم أبي عُبيدة فزارية ، وسائرهم لأمهات شتى .

\* \* \*

## \* ذكر الخبر عن بعض سيره:

1241/4

حد ثنى عُمر، قال: حد ثنى على ، قال: كان الوليد بن عبد الملك عند أهل الشأم أفضل جلائفهم ، بنى المساجيد مسجد دميشق ومسجد المدينة ، ووضع المنار ، وأعطم الناس ، وأعطم المسجد من ، وقال : لا تسألوا الناس . وأعطم كل من منه علم خادما ، وكل ضرير قائدا . وفتح في ولايته فتوح عظام ؛ فترح موسى بن نصير الأندلس ، وفيت قتيبة كاش فير ، وفيت عجمد بن القاسم الهند .

قال : وكان الوليد عمر بالبقال فيكف عليه فيأخذ حدر مة البكش فيقول : بكتم هذه ؟ فيقول : بفكس ؛ فيقول : زد فيها .

قال : وأتاه ربحل من بني مخزوم يساله في درينه ، فقال : نعم ، إن كنت مستحقاً لذلك ، قال : يا أمير المؤمنين ، وكيف لا أكون مستحقاً لذلك مع قرابتي! قال : أقرأت القرآن ؟ قال : لا ، قال : ادن مني ، فد نا منه ، فنرزع عمامته بقرضيب كان في يده ، وقرعه قرعات بالقرضيب ، وقال لرجل : صم هذا إليك ، فلا ينفارقك حتى يقرأ القرآن ، فقام إليه عمان ابن يزيد بن خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إن على ديناً ، فقال : أقرأت القرآن ؟ قال : نعم ، فاستقرأه عشر آيات من الأنفال ، وعشر آيات من براءة ، فقرأ ، فقال : نعم ، نقشضي (١) عنكم ،

١٢٧٢/٣ ونصيل أرحامكم على هذا .

<sup>(</sup>۱) ب· « يقضى » .

قال: ومَسَرِضِ الوليدُ فرهقتُه عَسَشْيَة، فمكث عامّة يومِه عندَ هم ميتاً، فبكي عليه، وخرجت البُسُرُد بمَـوته، فقلَد م رسول على الحجاج، فاسترجمَع، ثمّ أمر بحبل فُشُدُ في يديه، ثم أوثيق إلى أسطوانة، وقال: اللهم لا تسلط على من لا رحمة له، فقد طالما سألتُك أن تجعل منيتي قبل منييته! وجعل يدعُو، فإنه لكذلك إذ قدّم عليه بريد بإفاقته.

قال على : ولما أفاق الوليد ُ قال : ما أحد ُ أسراً بعافية أمير المؤمنين (١) من الحجاج ؛ فقال عمر بن عبد العزيز : ما أعظم نعمة الله علينا بعافيتك ، وكأنى بكتاب الحجاج قد أتاك يذكر فيه أنه لما بلغه برؤك خر لله ساجداً ، وأعتق كل مملوك له، وبعث بقوارير من أنسبج الهيند . فا لبث إلا أياماً حتى جاء الكتاب بما قال .

قال : ثمّ لم يَمُت الحجّاجُ حتى ثَلَقُلُ على الوليد ، فقال خادم الوليد : إلى لأوضّى الوليد يومًا للغلّداء ، فمد يد م ، فجعلت أصب عليه الماء ، وهوساه والماء يسيل ولا أستطيع أن أتكلم ، ثمّ نصّح الماء في وتجهى ، وقال : أناعس أنت ! ورَفَع رأسه إلى وقال : ما تلد ري ما جاء الليلة ؟ قلت : لا ؛ قال : ويدْحلك ! مات الحجاج ! فاسترجعت أ. قال : اسكت ما يسسر مولاك أن في يده تفاحة يشمتها .

قال على ت وكان الوليد صاحب بناء واتتخاذ للمصانع والضّياع ، وكان الناس يلتقون فى زَمانه ، فإنما يسأل بعضُهم بعضًا عن البناء والمتصانع . فولى ١٢٧٣/٢ سليان ، فكان صاحب نكاح وطعام ، فكان الناس يَسأَل بعضُهم بعضاً عن التزويج والحتواري . فلما ولتي عمر بن عبد العزيز كانوا يلتقون فيقول الرجل للرجل : ما وردك الليلة ؟ وكم تتحفظ من القرآن ؟ ومتى تتختم ؟ ومتى ختتمت ؟ وما تتصوم من الشهر ؟ ورثى جرير الوليد فقال :

يا عَين جُودِي بِدمع هَاجَهُ الذِّكُرُ فما لدمعِكِ بَعْد اليوم مُدَّخَرُ (١)

<sup>(</sup>١) س : « الوليد » .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۲۹۲.

غَبِرَاءُ مُلحَدَةً في جُولِهَا زَوَرُ(١) مِثْلُ النَّجُومُ هُوَى مِن بَيْنِهَا القَّمَرُ عبدُ العزيز ولا رَوحٌ ولا عمرُ (١٢)

إنَّ الخليفة قد وَارَتْ شَمَائِلَهُ أضحى بَنُوه وقد جَلَّت مُصِيبَتُهُم كانوا جميعاً فلَم يَدفع مَنِيَّتَهُ

حد ثني عمر ، قال: حد ثنا على ، قال: حج الوليد بن عبد الملك، وحج محمد بن يوسف من اليمسن ، وحمل هدايا للوليد ، فقالت أم البنين للوليد : يا أميرَ المؤمنين ، اجعكُ في هدية محمد بن يوسف ، فأمرَ بصر فها إليها ، فجاءت رسل أم البنين إلى محمد فيها ، فأبى وقال: يتنظر إليها أمير المؤمنين فيرَى رأيه - وكانت هدايا كثيرة - فقالت: يا أمير المؤمنين ، إنك أمرت بهدايا محمد أن تُصرَف إلى ، ولا حاجةً لى بها ، قال : وليم ؟ قالت : ١ / ١٢٧٤ بلَغَي أنه غَصَبها الناس ، وكلّفهم عَملتها ، وظلمهم . وحمّل محمد المتاع إلى الوليد، فقال: بلعني أنك أصبيتها غيصبياً ، قال، متعاذ الله! فأمر فاستُحلف بينَ الرَّكن والمقام خمسين يميناً بالله ما غَصَب شيئاً منها ، ولا ظلم أحداً، ولا أصابتها إلا من طبيس ؛ فتحلف ، فقبلتها الوليد ودفعها إلى أم البنين ، فمات محمد بن وسف باليهم ن ، أصابه داء تقطع منه .

وفي هذه السنة كان الوليد أراد الشخوص إلى أخيه سلمان لحلعه ، وأراد البَيْعة لاينه من بعده ، وذلك قبل مَرْضته التي مات فيها .حد ثني عمر ، قال : حدَّثنا على " ، قال : كان الوليد ُ وسلمان وَلَمَى عهد عبد الملك ، فلما أفضَى الأمر للى الوليد ، أراد أن يبايع لابنه عبد العزيز وَيَخْلَعَ سَلْيَانَ ، فأبى سَلْيَانَ ، فأراده على أن يجعله له من بعده ، فأبى ، فعرَض عليه أموالاً كثيرة ، فأبي ، فكـتّب إلى عماله أن يبايعوا لعبد العزيز ،

وخالِدٌ لو أَراد الدَّهْرُ فديتَهُ أَعْلُوا مخاطرةً لو يقبَلُ الخَطَر لا أتاه بدير القسطل الخبرُ قد شفّني روعة العباسِ من فزع

<sup>(</sup>١) الديوان: «غبراء ملحودة». وأجوال البئر: نواحيها .والزور: الاعوجاح.

<sup>(</sup>٢) بعده في الديوان.

ودعا الناس َ إلى ذلك ؛ فلم رُبجبه أحد إلا الحجاجَ وقتيبة َ وخـوَاص من الناس. فقال عبَّاد بن زياد: إنَّ الناس لا مجيبونك إلى هذا ، ولو أجابوك لم آمسَنهم على الغكر ربابنك ، فاكتب إلى سليان فليقدم عليك ، فإن لك عليه طاعة ، فأرد ه على البَيَعْة لعبد العزيز مين بعده ، فإنه لا يَقدر على الامتناع وهو عندك ، فإن أبي كان الناس عليه .

فكتب الوليدُ إلىسلمانَ يأمُره بالقدوم(١١)، فأبطأ، فاعتـَزَم الوليدُ علىالمسير إليه وعلى أن يتخلَّعه، فأَمر الناسَ بالتأهب، وأمر بحُنجَره فأخرِجتْ، فمرض، ومات قبل أن يسير (٢) وهو يريد ذلك.

قال عمر : قال على : وأخبرنا أبو عاصم الزّياديّ عن الهيلْواث الكلبي ، قال : كنا بالهينشد مع محمد بن القاسم، فقَسَمَلُ الله داهـِرًا (٣) ، وجاءنا كتَّابُ ٢ / ١٢٧٥ من الحجاج أن اخلَعوا سليان ، فلما ولى سليان ُ جاءنا كتابُ سليان ، أن ازرَعوا واحرُثوا ، فلا شأم َ لكم ، فلم نزل ْ بتلك البلاد حتى قام عمرُ بن ُ عبد العزيز فأقـفَلنا .

> قال عمر : قال على " : أراد الوليد أن يبنيَ مُسجدً دمشق ، وكانت فيه كنيسة ، فقال الوليد لأصحابه: أقسمتُ عليكم لمَّا أتاني كلّ رجل منكم بِلْسَبِينَة ، فَجَعَلَ كُلِّ رَجَلَ يَأْتِيهِ بِلْسَبِنَة ، ورَجَلَ مِن أَهْلِ الْعَرَاقَ يَأْتِيهِ بِلْسَبِنَتِين ، فقال له : ممن أنت ؟ قال : من أهل العراق ؛ قال : يا أهل العراق ، تُفرطون في كلّ شيء حتى في الطاعة! وهــَدموا الكنيسة وَبناها مسجداً ، فلما ولى عمر بن ُ عبد العزيز شكـَوا ذلك إليه ، فقيل : إن ّ كل ما كان خارجـًا من المدينة افتتُرح عَنَوْة ، فقال لهم عمر : نرد عليكم كنيستكم ونهدم كنيسة تُوما ، فإنها فُتيحت عنوة ، نبنيها مسجداً ، فلما قال لهم ذلك قالوا : بل نَـدَع لكم هذا الذي هـَدَمه الوليد ، وَدعُوا لنا كنيسة تُـوما . ففرَعمرُ ذلك .

<sup>(</sup>١) بعدها في ب : «عليه» .

<sup>(</sup> ٢ ) بعدها في ب : « إليه » .

<sup>(</sup>٣) داهر ، ملك مكران .

# [فتح قتيبة كاشغر وغزو الصين] وفى هذه السنة افتتح قتيبة ُ بن ُ ميسلم كاشغر ، وغـَزَا الصين .

#### ذكر الحبر عن ذلك :

رَجْع الحديث إلى حديث على بن محمد بالإسناد الذي ذكرتُ قبلُ. قال : ثُمَّ غزا قتيبة ﴿ في سنة ست وتسعين ، وحَمَلَ مع الناس عيالهم وهو يريد ١٢٧٦/٢ أن يُحرز عياليَّه في سمرة مَنْد خوفيًّا من سلمان ، فلما عبر النهر استعمل رجلاً من مواليه يقال له الخُـُوارَزْميِّي على متقطَّع النهر ، وقال: لا يجوزَن أحد الا بج-واز ؛ ومنضَى إلى فتر ْغانة ، وأرسل إلى شيعتْ عصام من يُستهـّل له الطريق إلى كاشغر ، وهي أدنكي مدائن الصين ، فأتاه موت الوليد وهو بفر عانة .

قال : فأخبَرنا أبوالذّيال عن المهلب بن إياس، قال : قال إياس بن زهير : لما عبرَ قتيبة ُ النهرَ أتيتُه فقلت له : إنك خرجتَ ولم أعلم رأيكُ في العيال فنأخذَ أهْسِهَ ذلك ، وبَسَى الأكابر معى ، ولى عيال قد خلَّفْتْهِم وأم عجوز ، وليس عندهم من يقوم بأمرهم ، فإن رأيت أن تكتبُ لى كتاباً مع بعض بَيِّيٌّ أُوجَّهِ فيقدم على بأهلى ! فكتتب، فأعطاني الكتاب فانتهيت إلى النهر وصاحب النهر من الجانب الآخر ، فألويت بيدى ، فجاء قوم في سفينة فقالوا : مَنَ أَنتَ ؟ أَين جَـَوازك ؟ فأخبرتُهم ، فقَـَعدَ معى قومٌ ورد ۗ قومٌ السفينة َ إلى العامل ، فأخبروه . قال : ثمَّ رجعوا إلى فحملوني ، فانتهيت إليهم وهم يأكلون وأنا جائعٌ، فرميّتُ بنفسي، فسأليّني عن الأمر ، وأنا ٢كلُ لا أُحِيبِه ، فقال : هذا أعرابي قد مات من الجوع ، ثمَّ ركبتُ فمضيتُ فأتيتُ مروَ ، فحملت أمى ، ورجعتُ أريدُ العسكر ، وجاءنا موتُ الوَليد ، فانصرفتُ إلى مرْو .

وقال : وأخبَرَنا أبو مخنف ، عن أبيه، قال : بعث قتيبة ُ كثير بن فلان إلى كاشخر ، فسنتي منها سَبَيْدًا ، فختم أعناقتهم مما أفاء الله على قُتيبة ، ثُمَّ رجع قتيبة ُ وجاءهم موتُ الوليد .

قال : وأخبرَ نَا يحيى بن زكرياء الهَـمـْدانيّ عن أشياخ من أهل خُراسان

والحكرَّم بن عَبَان ، قال : حد ثنى شيخٌ من أهل خراسان . قال : وَعَلَ قتيبة ٢٧٧/٢ حتى قرب (١) من الصين . قال : فكتَ بَ إليه ملك الصين أن ابعث إلينا رجلاً من أشراف من متعكم يُخبرنا عنكم ، ونسائلة عن دينكم . فانتخب قتيبة من عسكره اثنى عشر رجلا — وقال بعضهم : عشرة — من أفناء القبائل ، لهم جمال منه وأجسام وألسن وشعور و بأس ، بعد ما سأل عنهم فو جَدهم من صالح من هم منه . فكلسمهم قتيبة أ، وفاطسَنهم فرأى عقولا و جمالا ، فأمر لهم بعد قصنة من السلاح والمستاع الجيد من الحرز والوشى واللين من البساض والرقيق (١) من السلاح والمستاع الجيد من الحرز والوشى واللين من البساض والرقيق (١) يركبونها (١) والعطر ، وحسلتهم على خيول مطهسة تنقاد معهم ، ودواب يسركبونها (١) قال : وكان هبيرة بن المشمر ج الكلابي مفوها بسيط اللسان ، فقال : يا هبيرة ، كيف أنت صانع ؟ قال : أصلح الله الأمير ! قد كُفيت فقال : يا هبيرة ، كيف أنت صانع ؟ قال : أصلح الله الأمير ! قد كُفيت الأدب وقل ما شنت أقله . وآخذ به ، قال : سير وا على بركة الله ، وبالله التوفيق . لا تنضعوا العمائم عنكم حتى تقدموا البلاد م ، وأختم ملوكتهم ، وأجشى خراجهم .

قال: فساروا، وعليهم هبيرة بن المشمرَج، فلما قد موا أرسلَ إليهم مملكُ الصين يدعوهم، فدّخلوا الحمام، ثمّ خرجوا فلبسوا ثياباً بيضًا "تحتمها الغلك الصين يدعوهم، فدخلوا الحمام، ثمّ خرجوا فلبسوا ثياباً بيضًا "تحتمها الغلك أن ثم مسوّوا الغالبة، وتدخلوا عليه وعند وعظماء أهل مملكته، فجلسوا، فلم يكلمهم الملك ولا أحد من جلسائه فنمهضوا، فقال الملك لمن حضره: كيف رأيتم هؤلاء ؟ قالوا: رأيسنا قومًا ٢٧٨/٢ ما هُمُ إلا نساء، ما بقى منا أحد حين رآهم ووجمَد رائحتهم إلا انتشر ما عند و.

قال : فلما كان الغد أرسل إليهم فليبسوا الوشي وَعَمَاثُمَ الْحَرَّ والمَطارِف، وغد وا عليه ، فلما دخلوا عليه قيل لهم : ارجيعوا ، فقال الأصحابه : كيف

<sup>(</sup>١) ب : « بلغ قرب » . (٢) ب : « الرقاق » .

<sup>(</sup>٣) ب : « والبغال » . « يربطونها » . « يربطونها » .

<sup>(</sup> ه ) في اللسان : « الدخنة : مخور يدخن به الثياب أو البيت ، وقد تدخن بها ودخن غيره » .

<sup>(</sup>٦) ط: «بياضاً».

رأيتم هذه الهيئة ؟ قالوا : هذه الهيئة أشبَهُ بهيئة الرَّجال من تلك الأولى ، وهم أولئك، فلما كان اليوم الثالث أرسل إليهم فشكروا عليهم سلاحتهم، ولتبسوأ البَيْضَ والمَغافر ، وتقلَّدوا السيوف ، وأُخدَدوا الرَّماح ، وتنكبوا القسيي ، وركيبوا خيولتهم ، وغدوا فنتظر إليهم صاحبُ الصين فرأى أمثال الجبال مُقْسِلة ، فلما دَنوا ركزوا رِماحَهم ، ثمَّ أقَسَلوا نحوَهم مشمَّرين ، فقيل لهم قبل أن يدخلوا : ارجعوا ، ليما كدخكل قلوبتهم من ختوْفهم .

قال : فانصَرَ فوا فَركِبوا خيولهم ، واختـَلَـَجوا رِماحـَهم ، ثم دفعوا خيولـَهم كأنهم يتطار دون بها ، فقال المكك لأصحابه : كيف ترونهم ؟ قالوا : ما رأينا مثل َ هؤلاء قط ، فلما أمسى أرسل إليهم الملك، أن ابعدُوا إلى زعيمكم وأفضَلَكُم رجلًا ، فبتَعثوا إليه هُببَيرة ، فقال له حين دخل عليه : قد رأيتم (١) عظيمَ مُلْكَى ، وإنه ليس أحدٌ كِمنتَعكم منى ، وأنتم في بلادي ، وإنما أنتم بمنزلة البَيْضة في كفتّى. وأنا سائلك (٢) عن أمر فإن لم تَصدقني (٣) قَتَالتُكم . قال: سَمَل؛ قال: ليم صَنعتم ما صنعتم من الزيّ في اليوم الأول والثاني والثالث ؟ قال : أما زيُّنا الأوَّل فليباسنا في أهالينا(٢) وريحنا عندَهم، وأما يومُنا الثاني فإذاً أتينا أمراءً نا، وأما اليوم ُ الثالث فَرَّيُّنا لعدُّونا، فإذا هاجَنَا هينج وفزع (٥٠) ١ ٢٧٩/٢ كنا هكذا . قال : ما أحسن ما دبترتم دهركم ! فانصرفوا إلى صاحبكم فقولوا له: يَنصرِف، فإنى قد عرفتُحرِصَه وقلة أصحابه، وإلا بعثتُعليكم من يُعلِكُكُم ويُعلِكه ، قال له : كيف يكون قليل الأصحاب منَن أوَّل خيله في بلادك وآخرها في منابت الزّيتون! وكيف يكون حرّ يصاً من خلّف الدنيا قادراً عليها وغرَاك ! وأما تخويفك إيانا بالقتل فإن لنا آجالا إذا حَضَرُت فأكرمها القتل ، فلسننا نَكرَهه ولا نَخافُه ؛ قال : فما الذي يُرضِي صاحبَك ؟ قال : إنه قد حلف ألّا ينصرف حتى يطأ أرضكم ، ويختم ملوكتكم ، ويُعطَى الجيزيَّة ، قال : فإنا نخرجه من يمينه ، نبعث إليه

<sup>(</sup>۱) ب: «أرأيتم». (٢) ب: وأسائلك ، .

<sup>(</sup>٤) ب: « أهلنا». ( ٣ ) ب: « تصلقونی » .

<sup>(</sup> ٥ ) ب : « أو فزع » .

بتراب من تراب أرضنا فيطؤه ، ونبعث ببعض أبنائنا فيختمهم ، ونبعث إليه بِجزية يرضاها . قال : فدعا بصِحاف من ذهب فيها تُسُرابٌ ، وبَعَث بحرير وذهب وأربعة غيلمان من أبناء ملوكهم ، ثم أجازهم فأحسَنَ جَوائزهم ، فساروا فقلَد ِموا بما بَعَث به ، فَقَسِل قتيبة ُ الجِيزْية ، ونحتم الغيلْمة وردّهم ، ووَطَىُّ الترابِ ، فقال سوادة بن ُ عَبد الله السَّلُولَى :

كسرُوا الجفونَ على القذَى خوف الرَّدى حَاشَا الكريم هُبَيرةَ بن مُشَمرَج ورهائِنِ دُفِعَتْ بِحَملِ سَمَرَّج أَدَّى رسالتَكُ الَّتِي استَرعَيتَهُ وأَتاكِ مِن حِنثِ اليمين بمخرج ٢١٢٨٠/٢

لا عَيبَ في الوَفْدِ الذينَ بَعَثتَهُمْ للصين إِنْ سَلَكُوا طريقَ المَنهَج لَم يَرضَ غيرَ الخَتْم ِ في أَعناقِهم

قال : فأوفَـد قتيبة مبيرة َ إِلَى الوليد ، فمات بقرية (١) من فارس ، فَـرَثاه سوادة ، فقال:

ماذا تَضَمَّنَ من نَدِّي وجَمَال! عند أحتفال مَشاهدِ الأَقوال والليث عند تكعكع الأبطال غُرُّ يَرُحنَ بمسبِلِ هطَّالِ وبكاه كلُّ مُثَقَّف عَسَّال

للهِ قبرُ هُبيرَة بن مُشمرَج وبديهة يَعيا بها أبناوُها كان الربيع إذا السنون تَتَابِعَت فَسَقَتْ بقربة حيثُ أمسى قبرُه بكَتِ الجيادُ الصافناتَ لفَقدِه وبكتْهُ شُعْثُ لم يجدنَ مُواسِياً في العام ذي السَّنوات والإمحال

قال : وقال الباهليتون: كان قتيبة إذا رجع من غَـزاتـِه كلُّ سنة اشتـرَى اثنتي عشر فرساً منجياد الحبيل؛ واثني عشرَ هجيناً، لا يجاوز بالفرَسأربعة T لاف ، فيقام عليها إلى وقت الغزو ، فإذا تأهب للغزو وعَسكَر قيَّدت وأضميرت ، فلا يَقطَع نهراً بخيل حتى تخف لُحومُها ، فيَعمل عليها من يحميله في الطلائع . وكان يبعث في الطلائع الفُرسان من الأشراف ، ويبعث معهم رجالًا من العَمَجَمَ ممن بِـَستنصِح على تلك الهجُن، وكان إذا بعث

<sup>(</sup>١) قرية : اسم موضع .

وقال ثابت قُطنة العَنتكيّ يذكر من قُتيل من ملوك الرك :

أَقَرَّ العَينَ مقتلُ كارزنك وكَشْبيز وما لاقى بيار وقال الكُميتُ يتذكرُ غَزوة السُّغْد وخُوارزْم:

تَردِى زراعة أقوام وتَحتَصِلُ والسُّغْد حين دنا شوْبُوبُها البَرِدُ مِنَ المقاسِمِ لا وَخْشُ ولا نَكَدُ على الخليفة إنَّا معشر حُشُدُ حتى يُقالَ لهم: بُعدًا وقد بعِدُوا حتى يُكبَّر فيه الواحدُ الصَّمَدُ وبعدُ في غزوة كانت مُبارَكةً نالت غَمامتُها فِيلاً بَوابِلها إِذَ لا يزالُ له نَهبُ يُنَفَّلهُ تلك الفُتوحُ التي تُدنل بِحُجَّنِها لَم تَشن وجهكَ عن قوم غَزوتَهُم لم ترضَ مِن حِصنهم إِن كان ممتنِعاً لم ترضَ مِن حِصنهم إِن كان ممتنِعاً

<sup>(</sup>۱) ب: «طليعة».

<sup>(</sup>۲) ب: «ف» .

#### خلافة سليان بن عبد الملك

قال أبو جعفر : وفي هذه السنة بدُويع سليمان ُ بن ُ عبد الملك بالحلافة ، وذلك في اليوم الذي تـُوفتي فيه الوليد ُ بن ُ عبد الملك ، وهو بالرَّمَـُلة .

وفيها عـَزَل سليمانُ بنُ عبد الملك عثمانَ بن حيّان عن المدينة ، ذكر محمد بن عمر ، أنه نزعه عن المدينة لسبع بقين من شهر رمضان سنة ستّ(١) ٢٨٢/٢ وتسعين .

قال : وكان عملُه على المدينة ثلاثَ سنين . وقيل : كانت إمرتُه عليها سنتين غير سَبَعْ (٢) ليال .

قال الواقدى : وكان أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حـزَّم قد استأذن عمّان أن ينام فى غد ، ولا يجلس للناس ليقوم ليلمة إحدى وعشرين ، فأذن له . وكان أيوب بن سلمة المخزوى عند ، وكان الذى بين أيروب بن سلمة وبين أبى بكر بن عمرو بن حرَّم سيّشًا ، فقال أيوب لعمّان : ألم تر إلى ما يقول هذا ؟ إنما هذا منه رئاء ؛ فقال عمّان : قد رأيتُ ذلك ، ولستُ لأبى إن أرسلتُ إليه غُدوة ولم أجـده جالسًا لأجلدنه مائة ، ولأحلقن رأسه ولحيته .

قال أيوب: فجاءنى أمر أحبه ، فتعجلت من السحر ، فإذا شمعة في الدار ، فقلت : عتجيل المرى ، فإذا رسول سليان قد قد معلى أبي بكر بتأميره وعتز ل عنمان وحد .

قال أيوب : فدخلتُ دارَ الإمارة ، فإذا ابن ُ حَيَّان جالس ، وإذا بأبى بكر على كرسي يقول للحد اد : اضرب في رِجْل هذا الحديد ، وفظر إلى عثمان ُ فقال (٣) :

آبُوا على أدبارهم كُشُفاً والأمرُ يَحدُثُ بعده الأَمرُ

<sup>(</sup>١) ب: و في سنة ه .

<sup>(</sup>٢) ط: «سبعة » ، والصواب ما أثبته من ب .

<sup>(</sup>٣) بعدها في ب: « متمثلا » .

وفى هذه السنة عَزَل سليانُ يزيد بن أبى مسلم عن العراق ، وأمر عليه يزيد بن المُهلَّب، وجعل صالح بن عبد الرحمن على الحَراج، وأمره أن يقتل آل أبى عقيل ويبسط عليهم العنداب . فحد ثنى عمر بن شبّة ، الممراح قال : حد ثنى على بن محمد ، قال : قدم صالح العراق على الحَراج ، ويزيد على الحرب ، فبعث يزيد زياد بن المهلب على عُمان ، وقال له : كاتب صالحاً ، وإذا كتبت إليه فابدأ باسمه ، وأخذ صالح آل أبى عُقيل فكان يعذبهم ، وكان يلي عذابتهم عبد الملك بن المهلب .

[ خبر مقتل قتيبة بن مسلم]

وفي هذه السنة قُتُـلِ قتيبة بن ُ مسلِم بخُراسان .

« ذكر الحبر عن سبب مقتله :

وكان سبب ذلك أن الوليد بن عبد الملك أراد أن يجعل ابنه عبد العزيز ابن الوليد ولى عهد ، ودس في ذلك إلى القواد والشعراء ، فقال جرير في ذلك :

إِذَا قَيلَ أَى الناس خيرُ خليفة؟ أَشَارَتْ إِلَى عبدِ العزيرِ الأَصابعُ(١) رَأُوهُ أَحقَ الناس كلِّهِم بها وما ظَلموا، فبايَعوه وسَارعُوا(١) وقال أيضًا جرير بحض الوليد على بسَعة عبد العزيز:

إلى عبد العزيز سَمَت عيونُ السرَّ عيّة إذ تَحيَّرَت الرَّعساءُ (٣) إلى عبد العزيز سَمَت عيونُ السرَّ عيّة المُلكِ خَرَّت والسَّماءُ وقال أُولو الحكومةِ من قُريشِ علينا البيعُ إِن بلغ الغلاءُ (٤)

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۵۷.

<sup>.</sup>  $\alpha$  ب :  $\alpha$  إذ بايعوه وسارعوا  $\alpha$  ،  $\alpha$  ،  $\alpha$  فبايعوه وسارعوا  $\alpha$ 

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٩ .

<sup>(</sup> ٤ ) الديوان : ﴿ إِذْ بِلْغُ الْغُلَاءُ ﴾ .

رَأُوْا عبدَ العزيز وليَّ عَهْد وما ظلموا بذاك ولا أساءُوا فماذا تنظرونَ بها وفيكم جُسُورٌ بالعظائم واعتلاءُ! فَزَحلِفها بِأَزْمَلِهَا إِليه أمير المؤمنين إذا تَشاءُ(١) فإِنَّ الناسَ قد مَدُّوا إليه أَكُفُّهُمُ وقد بَرِحَ الخفاء ولو قد بَايعوك وليَّ عهد لقام الوزن واعتدال البناء(٢) Y BAY ! فبايتُعَه على خمَلُ عليهانَ الحجاجُ بن يوسف وقتيبة ، ثم هلك الوليد وقام َ سلمان ُ بن ُ عبد الملك ، فخافه قتيبة .

قال على بن محمد : أخبَرَنا بشر بن عيسي والحسن بن رشيد وكُلْمَيب ابن خَلَفَ ، عن طُفيل بن مردداس، وَجَبَلة بن فَرّوخ، عن محمد بن عزيز الكننديّ، وجَبَلَة بنأبي روّاد (٣) ومسلمة بن محارب، عن السَّكين بن قسَّادة؛ أن قتيبة َ لما أتاه موتُ الوليد بن عبد الملك وقيامُ سليمان ، أشفَق من سليمان لأنه كان يَسعَى في بَيُّعة عبد العزيز بن ِ الوليد مع الحجاج ، وخاف أن وِولَّىَ سَلِّمَانُ يَزِيدَ بَنَ المهلب خُراسان . قال : فَكُتَب إليه كتاباً يُهنَّمُه بالخلافة ، ويعزِّيه على الوليد ، ويتُعلمه بلاءَه وطاعتهَ لعبد الملك والوليد ، وأنه له على ميثل ما كان لهما عليه من الطاعة والنصيحة إن لم يَعزِلْه عن خُراسان . وكتب إليه كتابًا آخر يُعلِمه فيه فتُوحمَه ونيكايتُه وعظمَ قَـَدرِه عند مُلُوك العَـجَمَ ، وهيبته في صدورهم ، وعظم صوته فيهم ، ويذم ٢ / ١٢٨٥ المهلب وآلَ المهلُّب، ويُحلف بالله لئن استعمل يزيدَ على خُراسان ليخلعنه. وكتب كتاباً ثالثاً فيه خلَعْه ، وبعث بالكُتُبُ الثلاثة مع رجل من باهلة (١٠) ، وقال له : ادفع إليه هذا الكتاب، فإن كان يزيد بن المهلب حاضراً ، فقرأه مُم أَلْقَاه إليه ، فادفع إليه هذا الكتاب ، فإن قَرَأُه وأَلْقَاه إلى يزيد فادفع إليه هذا الكتاب ، فإن قرأ الأول ولم يدفعه إلى يزيد فاحتبس الكتابين الآخرين .

( 1 ) زحلفها إليه ، أي ادفعها . وقوله : « بأزملها » ، أي بأجمعها .

 <sup>(</sup>٢) الديوان: «لقام القسط». (٣) ط: «دواد»، تحريف. (٤) ب: وأهله.

قال : فقاً م رسول تتيبة فلنحل على سليمان وعند و يزيد بن المهلب، فسَدَفَع إليه الكتاب، فقرأه ، ثم ألقاه إلى يزيد ، فدفع إليه كتاباً آخر فقرأه، ثم رَمَى به إلى يزيد ، فأعطاه الكتاب الثالث، فقرأه فتمعر لونه (١)، ثم دَعا بطين فختمه ثم أمسكه بيده .

\* \* \*

وأما أبو عُبيدة متعمر بن المهلب ، فإنه قال - فيا حد ثت عنه: كان فى الكتاب الأوّل وقيعة فى يزيد بن المهلب ، وذكر عدره وكفره وقلة شكره ، وكان فى الثانى ثناء على يزيد ، وفى الثالث : لأن لم تُقرّنى على ما كنت عليه وتؤمّننى لأخلعنك خلع النّعل ، ولأملأنها عليك خسيه ورجالاً . وقال أيضًا : لما قرأ سليان الكتاب الثالث وضعته بين مثالتين من المُشُل التى تحتم ولم يتحير فى ذلك مرجوعاً .

带 袋 袋

رجع الحديث إلى حديث على بن محمد . قال: ثم من أمر - يتعنى سليان ، برسول قتيبة أن يُنزَّل ، فحوَّل إلى دار الضيافة ، فلما أمسى دعا به سليان ، فأعطاه صررة فيها دنانير ، فقال : هذه جائزتك ، وهذا عهد صاحبك على خراسان فسر ، وهذا رسولى معك بعتهده . قال : فخرج الباهلى ، وبعث معه سليان رجلا من عبد القيس ، ثم احد بنى لسيث يقال له صعصعة - وبعث معه سليان رجلا من عبد القيس ، ثم احد بنى لسيث يقال له صعصعة - أو مصحب - فلما كان بحلوان تلقاهم الناس بخطع قسيبة ، فرجع العبدى ، ودفع العهد إلى رسول قتيبة ، وقد حلع ؛ واضطرب الأمر ، فدفع إليه عهد ، فاستشار إخوته ، فقالوا : لا يشق بك سليان بعد هذا .

قال على : وحد ثنى بعض العنبريين ، عن أشياخ منهم ، أن توبة ابن أبي أسيد العنبري، قال : قدم صالح العراق ، فوجهى إلى قتيبة ليطلعني (٢) طلع ما في يده ، فصحيبتي رجل من بني أسد ، فسألني عما خرجت فيه ، فكاتمته أمرى ، فإنا لنسير إذ سنع لنا سانح ؛ فنظر إلى رفيق

<sup>(</sup>١) تمعدّر لونه ، أي تغيّر .

<sup>(</sup> ٢ ) ب : « ليطلع a .

فقال : أراك في أمر جسيم وأنت تكتمني ! فهضيت ، فلما كنت بحلوان ثلقاني الناس بقتل قتيبة .

قال على ": وذكر أبو الذيال وكلكسب بن خلك وأبو على الجورجانى عن طفيل بن مر داس، وأبو الحسن الجشمي ومصعب بن حيان (١) عن أخيه مقاتيل بن حيان ، وأبو محنف وغيرهم ، أن قتيبة لما هم بالخلع استشار الحوته ، فقال له عبدالرحمن: اقطع بعشاً فوجه فيه كل من تمخافه ، ووجه قوماً إلى مرو ، وسر حتى تنزل سمر قسد قسد ، ثم قل لمن معك: من أحب قوماً إلى مرو ، وسر حتى تنزل سمراف فغير مستكره ولا متبوع بسوء ، فله المواساة ، ومن أراد الانصراف فغير مستكره ولا متبوع بسوء ، فلا يقيم معك إلا مناصح . وقال له عبد الله : اخلعه مكانك، وادع الناس إلى خلعه ، فليس يختلف عليك رجلان . فأخد نرأى عبد الله ، فخلع سليان ، ودعا الناس إلى خلعه ، فقال للناس:

إنى قد جمعتكم من عين التمر وفيض البحر فضممت الأخ إلى أخيه ، والولد إلى أبيه، وقسمت بينكم فيئكم، وأجريت عليكم أعطياتكم غير مكدرة ولا مؤخرة، وقد جربتم الولاة قبلى ؛ أتاكم أمية (١) فكتب إلى أمير المؤمنين إن خراج خراسان لا يقوم (٣) بمطبخى، ثم جاءكم أبو سعيد (١) فدوم بكم (٥) ثلاث سنين لا تبدرون أفى طاعة أنتم أم فى معصية ! لم يجسب فيئناً ، ولم يندك عدواً ، ثم جاءكم بنوه بعده ؛ يزيد، فحل تبارى إليه النساء ، وإنما خليفتكم يزيد بن ثروان ه بندة ألقيسي (١) .

قال: فلم يُجِبه أحد ، فغتضب فقال: لا أعز الله من نصر تم ، والله لو اجتمعتم على عنز ما كسرتم قرنها ، يا أهل السافيلة - ولا أقول أهل العالية - يا أوباش الصدقة من كل العالية - يا أوباش الصدقة من كل أوب . يا معشر بكر بن وائل ، يا أهل النفخ والكذب والبُخن ، بأى أوب . يا معشر بكر بن وائل ، يا أهل النفخ والكذب والبُخن ، بأى

1744/4

<sup>(</sup> ه ) ب : « فرزم فیکم » .

<sup>(</sup>٦) هو يزيد بن ثروان بن هبنقة ذو الودعات القيسي ، المضروب به المثل في الحمق .

يومـَيـْكُم تَـفَخـَرون ؟ بيـَوم حـَرْبكم ، أو بيوم سلميكم ! فوالله لأنا أعزّ منكم . يا أصحاب مُسيلمة ، يا بني كميم - ولا أقول تميم - يا أهل الحور (١١) والقصُّف والغدُّر ، كنتم تسمُّون الغدُّر في الجاهلية كيُّسان (٢). يا أصحاب ستجاح، يا معشر عبد القيس القُساة ، تبدّ لتم بأبر النَّحل (٣) أعنة الحيل. ٢ / ١٢٨٨ يا معشر الأزُّد، تبد لم بقُلُوس (١) السفن أعنة الْحيل الْحصُن ؛ (٥) إن هذا لَبَدعة في الإسلام! والأعراب، وما الأعراب! لعنة ُ الله على الأعراب! يا كناسة َ المصرّين، جمعتُكم من منابت الشيح والقيّيشوم ومتنابت القيلقيل (٢)، تركبون البَقَرَ والْحَمْر في جزيرة ابن كاوان ، حتى إذا جمعتُكم كما تُجمع قَنَعَ الخريف (٧) قُلْتُم كَيِّتَ وَكَيِّتُ ! أَمَا وَاللَّهَ إِنَّى لَابِنِ أَبِيهِ ! وَأَخُو أَخِيهِ ، أما والله لأعصبنكم عَصْبَ السَّلْسَمة . إن حَوْل الصِّلِّيان الزمْزَمَة (٨) . يا أهل خُراسان مَ الهُ للدرون مَن وليشكم ؟ وليتكم يزيد ُ بن ُ ثَرُوان . كأنى بأمير مزجاء(١) ، وحَكَمَ قد جاءكم فَتَغلَبُكُم على فيتُكم وأظلاليكم . إن ها هنا ناراً ارْمُوها أرْم معكم ، أرمُوا غرضكم الأقصى . قد استُخلف عليكم أبو نافع ذو الوَدَعات . إنَّ الشَّأم أبُّ مَسِّرُور ، وإن العراق َ أبُّ مكفور .' حتى متى يتبطح (١١) أهل الشأم بأفنية تكم وظيلال دياركم! يا أهل خُراسان ، انسبُوني تَجدوني عراق الأم ، عراق الأب ، عراق الموليد ، عراق الهوى والرأي والدين (١١)، وقد أصبحتم اليوم فيما ترَون من الأمن والعافية قد فَـتَــ الله لكم البلاد، وآمن سُبُلَكم ، فالظّعينة تَخرُج من مَرَوْ َ إِلَى بِلَدْخَ بغير جَواز،

<sup>(</sup>۱) ب: « الجور » . (۲) البيان : « وأما هذا الحي من تميم ، فإنهم كانوا يسمون الغدر كيسان » . (۳) أبر النحل : إصلاحه ، وفي ب : « تأبير » .

<sup>(</sup>٤) القلوس: جمع قلس؛ وهو حبل ضخم من ليف أو خوص أو غيرهما من قلوس سفن البحر. (٥) الحصن: جمع حصان. (٦) الشيح والقيصوم والقلقل، من منابت البادية.

 <sup>(</sup>٧) ط: « فزع » تحريف: والقزع: كل شيء يكون قطعاً متفرقة ؛ ومنه قطع السحاب.
 (٨) الصليان: نبت من أفضل المرعى ، يختلى للخيل التي لا تفارق الحي. والزمزمة ،

يمى صوت الفرس إذا رآه ؛ وهو مثل يضرب للرجل يخدم لتروته . قال الميدانى ١ : ٢٠٦: « ويروى:

« حول الصلبان الزمزمة »؛ جمع صليب، والزمزمة : صوت عابديها؛ يضرب لمن يحوم حول الشيء لا
يظهر مرامه » .

( ٩ ) مزجاء اللمطى ، أى كثير الإزجاء لها ، زجاها وأزجاها : ساقها .

<sup>(</sup>۱۰) س: «يتنطح». (۱۱) ب: « الرأى والهوي ».

فاحمدوا الله َ على النعمة ، وسَلُوه الشكر والمزيد (١) .

قال : ثمّ نزل فدخل منزله ، فأتاه أهل بيته فقالوا : ما رأينا كاليوم قط ، والله ما اقتصرت على أهل العالية وهم شعارك و دِثارك ، حتى تناولت بمكراً وهم أنصارك ، ثم لم ترض بذلك حتى تناولت تمياً وهم إخوتك ، ثم لم ترض بذلك حتى تناولت تمياً وهم إخوتك ، ثم لم ترض بذلك حتى تناولت الأزد وهم يدك! . فقال : لما تكلمت فلم يجبنى أحد غضبت ، فلم أدر ما قلت ؛ إن أهل العالية كإبل الصد قة قد جُمعت من كل أوب ، وأما بكثر فإنها أمة لا تمنع يد لامس ، وأما الأزد تميم في خجمل أجرب ، وأما عبد القيس فما يضرب العير بذ نبه ، وأما الأزد فأعلاج ، شرار متن خكت الله ، لو ملكت أمر هم لوسمتهم .

قال: فغضب الناس ُ وكمَرِهوا خَكَمْ عَ سليمان ، وغضبَت القبائل ُ مين شَمَّةُمْ قَتْيَبَةً ، فأجمرَعُوا على خلافه وخلَلْعِهِ ، وكان أوَّل من تكلم في ذلك الْأُزْد ، فأتمَوا حُضَين بن المنذر فقالوا : إنَّ هذا قد دعا إلى ما دعا إليه من خَلَمْ عَالَمْ مَ الْحَلَيْفَة ، وفيه فسادُ الدين والدنيا ، ثم لم يَرضَ بذلك حتى قصر بنا وشَيْتَمَنَا ، فما تَرَى يا أبا حفص ؟ وكان يُكتَمَنَّى في الحرب بأبي ساسان ، ويقال : كُنْسْيَتُه أَبُو محمد – فقال لهم : حُضِين : مُضَرُّ بخُراسان تَعدل هذه الثلاثة الأخماس ؛ وتميم أكثر الحمسيّن ، وهم فرُسان حُرُاسان ، ولا يرضَوْن أن يصير الأمر في غير مُضَر ، فإن أخرج تموهم من الأمر أعانوا قتيبة ؛ قالوا : إنه قد وتر بني تميم بقتل ابن الأهتم ، قال : لا تنظروا إلى هذا فإنهم يتعصُّبون للمُضرّية ، فأنصرفوا رادِّين لرأى حُضَين ، فأرادوا أن يولُّـوا عبد َ الله بن حـَوْذان الجـمَهْـضَمَى ۖ ، فأبي ، وتـَدافـعَوها، فرجعوا إلى ٢ / ١٢٩٠ حُنضَين، فقالوا: قد تدافعنا الرياسة، فنحن نولتيك أمرَنا، وربيعة ُ لا تخالفك، قال : لا ناقة َ لى في هذا ولا جَمَل ؛ قالوا : ما تَمَرَى ؟ قال : إن جعلتم ْ هذه الرياسة أفي تميم تم أمركم ، قالوا : فمن تمرى من تميم ؟ قال : ما أرَى أحداً غيرَ وكيع ، فقال حيّان مولى بني شيبان : إنّ أحداً لا يتقلد هذا الأمْرَ فيتَصْلَىَ بِحَرَّه ، ويَبَذَل دمَّه ، ويتعرَّض للقتل ، فإنْ قَـدْمِ أُميرٌ

<sup>(</sup>١) أورد الجاحظ خطبة قتيبة في ثلاث خطب متفرقة، في البيان والتبيين ٢ : ١٣٢ – ١٣٥ .

أخلَدَه بما جسَنى وكان المهنأ لغيره إلا هذا الأعرابي وكيع ؛ فإنه مقدام لا يُبالي ما ركب ، ولا يعنظر في عاقبة ، وله عشيرة كثيرة تطيعه، وهو موتور يطلب قتيبة برياسته التي صرفها عنه وصيرها لضرار بن حصين بن زيد الفوارس بن حصين بن ضرار الضبي . فشي الناس بعضهم إلى بعض سراً ، وقيل لقتيبة : ليس ينهسد أمر الناس إلا حيان ، فأراد أن يغتاليه وكان حيان أيلاطف حسم الولاة فلا يتخفون عنه شيشًا فأراد أن يغتاليه وحان حيان أيلاطف حسم الولاة فلا يتخفون عنه شيشًا قال : فدعا قتيبة رجلا فأمرة بقتش حيان ، وسمعه بعض الحدم، فأتى حيان فأخبره ، فأرسل إليه يدعوه ، فحذر وتمارض ، وأتى الناس وكيعاً فسألوه أن يقوم بأمرهم ؛ فقال : نعم ، وتمثل قول الأشهب بن رميلة :

سأَجنى ماجَنَيت وإنَّ رُكْنِي لمعتَّمدٌ إلى نَضَدِ رَكينِ قال : وبخُراسان يوم مَثَد من المقاتلة من أهل البَصْرة من أهل العالية ١٢٩١ تسعة آلاف ، وبتكر سبعة آلاف ، رئيسُهم الخضين بن المنذر ، وتميم عشرة آلاف عليهم ضرار بن حُصَين الضَّبي ، وعبد القيس أربعة آلافُّ عليهم عبد الله بن عُلُوان عوذي (١) ، والأزد عشرة آلاف رأسهم عبد الله ابن حوذان ، ومن أهل الكوفة سبعة آلاف عليهم جبِهم بن زحر -أو عبيد الله بن على - والموالى سبعة آلاف عليهم حيّان - وحيّان يقال إنه من الدّيلم ، ويقال : إنه من خراسان ، وإنما قيل له نبطيّ للكنته \_ فأرسل حيًّان إلى وكيع : أرأيتَ إن ْ كففتُ عنكَ وأعنْ تُلُك تجعَل لى جانبَ نهر بِكَمْخ وخَسَراجِمَه مَا دمتَ حيثًا ، وما دمتُ واليًّا ؟ قال: نعم ؛ فقال للعَمْجَمَ: هؤلاء يقاتلون علىغير دين ، فد عُوهم يقتل بعضُهم بعضًا ؛ قالوا : نعم، فبايتَعوا وَكيعا سرًّا ، فأتَى ضِرارُ بن حُصَين قُتيبة ، فقال : إنَّ الناسَ يختلفون إلى وكبع ، وهم يُسابَعونه – وكان وكبع يأتى منزل عبد الله بن مسلم الفقير فيتشرَب عنده – فقال عبد الله : هذا يُحسُد وكيعًا ، وهذا الأمرُ باطل ، هذا وكيع في بيني يَشْرَب ويَسكَرَر ويَسلَّح في ثيابه ؛ وهذا يَـزُ عَمِ أَنهُم يَبِايعُونُه . قال : وجاء وكيع إلى قتيبة َ فقال: احذر صراراً فإني

(۱) س : «عودى».

لا آمَنهُ عليك ، فأنزل قتيبة ُ ذلك منهما على التحاسد . وتمارَض وكيع . ثم إن قتيبة دس خرار بن سينان الضّبي إلى وكيع فبايتعه سرًا، فتبين لقتيبة أن الناس يبايعونه ، فقال لضرار : قد كنت صدقتي ، قال : إنى لم أخبرك إلا بيعلم ، فأنزلت ذلك منى على الحسد ، وقد قضيت الذي كان على "، قال : ١٢٩٢/٢ صدقت . وأرسل قتيبة للى وكيع يبد عوه (ا فيوجيده رسول تُتيبة قد طلمي على رجله معورة ، وعلى ساقه الله عرزاً وود عنا ، وعنده رجلان من زهران يبرقيان رجله ، فقال له : أجب الأمير ، قال : قد تبري ما يبرجلي ، فرجع الرسول له إلى قتيبة فأعاده إليه ، قال : يقول لك : اثنني محمولا على سرير ، قال : لا أستطيع . قال قتيبة لشريك بن الصامت الباهلي أحد سرير ، قال : لا أستطيع . قال قتيبة لشريك بن الصامت الباهلي أحد بني وائل – وكان على شرطته – ورجل من غني انطلقا إلى وكيع فأتياني به ، فإن أبي فاضربا عنقه ؛ ووجة معهما خيلا ، ويقال : كان على شرطه بخراسان ور قاء كين نصر الباهلي .

قال على ": قال أبو الذيال: قال أمامة بن ناجذ العدوّى: أرسل قتيبة الى وكيع من "يأتيه به ، فقلت: أنا آتيك به أصلحك الله! فقال: ائتنى به ، فأتيت وكيعاً – وقد سبق إليه الخبر أن الخيل تأتيه – فلما رآنى قال: يا أُمامة ، ناد في الناس ؛ فناديت ، فكان أوّل من أتاه هرريم بن أبي طبح مدة في ثمانية .

قال : وقال الحسن بن رَشيد الجُو زَجانى ": أُرسَلَ قتيبة ُ إِلَى وَكَيْعٍ ، فَقَالَ هُرَيْمٍ: أَنَا آتِيكُ بِه ، قَالَ : فَانْطَلَقَ . قالَ هُرَيْمٍ: فَرَكَبْتُ بِرْ ذَوْنَى عَافَةً أَنْ يُردّنَى ، فأتيتُ وكيعاً وقد خرج .

قال: وقال كُليب بن خلَـكَف : أرسل قتيبة لله وكيع شُعبة َ بن ظهير أحد بني صَخْر بن نـهشـكل ، فأتاه ، فقال : يا بن ظهير :

\* لبِّث قليلاً تلحيّق الكتائب \*

ثم م دعا بسكين فقطع خرَرَاً كان على رِجْليه، ثم لَبِس سلاحَه، وتمثل: ١٢٩٣/٢ شُدُّوا على شُرَّتى لاتَنْقَلِف يوم لهَمْدانَ ويومُ للصَّدِفْ

<sup>(</sup> ۱ – ۱ ) ب : « فوجده قد طلى رجليه بمغرة وعلق على رأسه <sub>» .</sub> والمغرة : طين أحمر يصبغ به .

وخرج وحدة ، ونظر إليه نسوة فقلن : أبو مطرّف وحدة ؛ فجاء هلريم بن أبى طَحدُمة فى ثمانية ، فيهم عمرة البَريد بن رَبيعة العُجَيفى . قال حمزة بن إبراهيم وغيره: إن وكيعًا خرج فتلقّاه رجل ، فقال : ممن أسد ؛ قال : ما اسمُك ؟ قال : ضرْغامة ؛ قال : ابن أمن ؟ قال : ابن لَيثُ ، قال : دونك هذه الراية .

قال المفضّل بن محمد الضّبي : ودفّع وكيع رايسة إلى عنُقبة بن شهاب المازني ؛ قال : ثم رجع إلى حديثهم ، قالوا : فخرج وكيع وأمر غلمانة ، فقال : اذهبوا بشقيلي إلى بني العم ، فقالوا : لا نعرف موضعهم ، قال : انظروا رُمْحين مجموعين أحد هما فوق الآخير ، فوقيهما محثلاة ، فهم بنو العم . قال : وكان في العسكر منهم خمسائة ؛ قال : فنادكي وكيع في الناس ، فأقبلوا أرسالا من كل وجه ، فأقبل في الناس يقول :

قَرْمٌ إِذَا حُمَّلَ مَكْرُوهَةً شَدَّ الشَّرَاسِيفَ لها والحزيم (١) وقال قومٌ : تَمَثَّل وَكَيعٌ حينَ خرج :

أنحن بلُقُمان بن عاد فَجُسنَه وحواص من أصحابه وثقاته ، فيهم إياس واجتمع إلى قتيبة أهل بيته ، وحواص من أصحابه وثقاته ، فيهم إياس ابن بيه بس بن عمرو، ابن عم قتيبة دُنيا ، وعبد الله بن وألان العدوى، وناس من من رهيطه ، بني وائل . وأتاه حيان بن إياس العدوى في عشرة ، فيهم عبد العزيز بن الحارث ، قال : وأتاه ميه الحدل وكان شجاعاً عبد العزيز بن الحارث ، قال : وأتاه ميه ميه الحدل وكان شجاعاً فقال : إن شئت أتيتك برأس وكيع ، فقال : قف مكانك . وأمر قتيبة وبعلا ، فقال : ناد في الناس ، أين بنو عامر ؟ فقال وضعية وضعية عامر ؟ فقال الله والرّحم ! فناد كي العرب عفن الله والرّحم ! فناد كي العرب العرب العرب الله والرّحم ! فناد كي الله والرّحم ! فناد كي الله والرّحم ! فناد الله وقال قتيبة :

يا نَفْسُ صبرًا على مَا كان من أَلم إِذْ لم أَجد لفُضول القوم أَقْرانَا

<sup>(</sup>١) الشراسيف : أطراف أضلاع الصدر التي تشرف على البطن . والحزيم : موضع الحزام من الصدر والظهر .

ودعا بعمامة كانت أمّه بعثت بها إليه ، فاعتم بها ، كان يعتم بها في الشدائله ، ودعا بهر ذون له مدرّب ، كان يتطيّر إليه في الزّحوف ، فيقرّب إليه ليركتبه ، فجعل يتمص حتى أعياه ، فلما رأى ذلك عاد إلى ستريره فقسَعد عليه وقال : رَعمُوه ؛ فإن هذا أمر نيراد . وجاء حيّان النّسَطيّ في العجم ، فوقف وقيّتيبة واجد عليه ، فوقتف معه عبد الله بن مسلم ، فقال عبد الله خيّان : إحمل على هذين الطّرّوفين ، قال : لم يأن لذلك ، فعضب عبد الله ، وقال : لم يأن لذلك ، فعضب عبد الله ، وقال : ناولتي قوسى ، فال حيّان : ليس هذا يوم قوس ، فأرسل ٢ / ١٢٥٥ وكيع إلى حيّان : أين ما وعدت ي ؛ فقال حيّان ألابنه : إذا رأيتني قد حوّلت قلمنسُوتي ، ومضيت نحو عسكر وكيع ، فيل بمن معك في العمجم إلى . فوقت أبن عسكر وكيع ، فيل من معك في العمجم إلى . فوقت أبن عسكر وكيع ، فيل الناس فرقت منان الزنجيرج — وهو الحرّدُوب ، ويقال : بل وماه رجل من بني ضبّة يقال له سليان الزنجيرج — وهو الحرّدُوب ، ويقال : بل رماه رجل من بني ضبّة يقال له سليان الزنجيرج — وهو الحرّدُوب ، ويقال : بل رماه رجل من بني منسّة يقال له سليان الزنجيرج — وهو الحرّدُوب ، ويقال : بل رماه رجل من بني ضبّة يقال له سليان الزنجيرج — وهو الحرّدُوب ، ويقال : بل رماه رجل من بني ضبّة يقال له سليان الزنجيرج — وهو الحرّدُوب ، ويقال : بل رماه رجل من بني ضبّة يقال له سليان الزنجير عسوس عنده ساعة ، ثم تحوّل إلى سريره .

قال: وقال أبو السّريّ الأزْديّ: رمى صالحاً رجل ُ من بنى ضَبّة فأَثْقِبَله، وطعمَنيّه زياد بن ُ عبد الرحمن الأزديّ، من بنى شريك بن مالك .

قال : وقال أبو مخنمَف : حملَ رجل من غنى على الناس فرأى رجلا مجفَّفاً فشبتهه بجهمْم بن زُحمَر بن قيس فطَّعَمَنه ، وقال :

إِنَّ غَنِيًّا أَهلُ عِزِّ ومَصدَق إِذَا حَارَبُوا والنَّاسُ مُفْتَتِنُونَا فَإِذَا الذَى طُعِينِ عَلَّج. وتَهايَّج النَّاسُ، وأقبل عبد الرحمن بن مسلم نحوهم، فرماه أهسل السوق والغرَّغاء، فقتَ لَوه، وأحرق النَّاسُ موضعًا كانت فيه إبل لقتيبة ودوابته، وكنوا منه، فقاتل عنه رجل من باهلة من بنى واثل، فقال له : بئس ما جزيتلك إذاً،

<sup>(</sup>۱) ب : «فكتر » .

وقد أطعمتني الجَرَد ق (١) وألبستَ بي النُّرمق (٢)!

قال: فدعا قتيبة بدابة ، فأتي بيبر ذون فلم يقر ليركبه ، فقال: إن له لشأنا ؛ فلم يركبه ، وجلس وجاء الناس حتى بلغوا الفسطاط ، فخرج إياس بن بيئهس وعبد الله بن و ألان حين بلغ الناس الفسطاط وتركا قسية . وخرج عبد العزيز بن الحارث يطلب ابنة عَمْراً – أو عُمر – فلقية الطائي فتحذره ، ووجد ابنته فأر دَفته . قال : وفطن قتيبة الهيئم بن المنخل وكان ممن يعين عليه ، فقال :

1797/4

أُعَلِّمُ الرِّمَايِةَ كُلَّ يَومِ فَلَمَّا السَّتَ سَاعِدُهُ رَمَانِي قَالَ: وقتيل معه إخوته عبد الرحمن وعبد الله وصالح وحصين وعبدالكريم، بنو مسلم، وقتيل ابنه كثير بن قتيبة وناس من أهل بيته، ونجا أخوه ضرار، استنقله أخواله، وأمله غرّاء بنت ضرار بن القلع عنم عبله بن رازوة وقال قوم: قتيل عبد الكريم بن مسلم بقرَوْين وقال أبو عبيدة: قال أبو مالك: قتلوا قتيبة سنة ست وتسعين، وقتيل من بني مسلم أحد عشر رجلاً، فصلاً بهم وكيع، سبعة منهم لصلب مسلم وأربعة من بني أبنائهم: قتيبة وعبيد الله من وعبد الرحمن، وعبد الله الفقير، وعبيد الله، وصالح، وبسسار، ومحمله بنسو مسلم غير عمر و كثير بن قتيبة، ومغلس بن عبد الرحمن، ولم يسخ من صلب مسلم غير عمر و كان عامل الجوزجان وضرار، وكانت أمه الغرّاء بنت مسلم غير عمر و وكان عامل الجوزجان وضرار، وكانت أمه الغرّاء بنت ضرار بن القلع قاع بن معبد بن زُرارة، فجاء أخواله فدفعوه حتى نحوه، في ذلك يقول الفرزدق:

1794/4

عَشِيَّةَ مَا وَدَّ آبِنُ غَرَّةَ أَنَّهُ له من سِوَانَا إِذ دَعَا أَبُوانِ (٢) وضُرب إياس بن عمر و – ابن أخى مُسلم بن عمر و – على ترقدُوته فعاش . قال : ولما غشى القومُ الفُسُطاط قطعوا أطنابَه . قال زهير : فقال جَهَمْ ابن زَحْر لسعد : انزِل ، فحز رأسته ، وقد أثخين جراحاً ، فقال : أخاف

<sup>(</sup>١) الحردق : الرغيف، بالفارسية . والنَّرمق : الليَّن، وهو فارسي أيضاً . وفي ب : «الغرق» .

<sup>(</sup> ٢ ) ديواله ٨٧٢ .

أَن تَجُولَ الْحِيلُ ، قال : تخاف وأنا إلى جَنَسْك ! فنزل سعد فشيق صوَّ قَعَة (١) الفُسطاط ؛ فاحتز رأسية ، فقال حُضيَسْن بن المنذر :

وإِنَّ ابن سَعد وابن زَحْرِ تَعَاوَرَا بسيفَيهما رَأْسَ الهُمَامِ المُتَوَّجِ عَشَيَّة جَثنَا بابنِ زَحْرُ وجِئِمُ بأَدغَمَ مَرَقُومِ الذراعين دَيزَجِ عَشَيَّة جَثنَا بابنِ زَحْرُ وجِئِمُ لطاخـةُ نِقْسِ في أَدِيمٍ مُمَجمَج َ أَصَمَّ غُدَانيً كَأَنَّ جبينَـه لطاخـةُ نِقْسِ في أَدِيمٍ مُمَجمَج َ

قال : فلما قتل مسلمة أبريد بن المهلب استُعمل على خراسان سعيد أبن خُد يَنه بن عبد العزيز بن الحارث بن الحكم بن أبى العاص ، فحبس عمال يزيد ، وحبس فيهم جمهم بن زَحْر الجُعْنى ، وعلى عذابه رجل من باهيلة ، فقيل له : هذا قاتل تتيبة ، فقتكة في العذاب ، فلامه سعيد ، فقال : أمر تكى أن أستخرج منه المال فعذ بته فأتى على أجله .

قال : وسقطتْ على قتيبة َ يوم َ قُتُتِل جاريةٌ له خُوارزميّة ، فلما قُتُل ٢٩٨/٢ خرجتْ ، فأخَلَدَة . خرجتْ ، فأخَلَدَها بعد ذلك يزيدُ بن المهلب ، فهي أمّ خُلسَيدة .

قال على : قال حمزة بن إبراهيم وأبو اليَهَظان : لما قُنْتِل قَتْيبة صَعِد عُمارة بن جنية الرياحيّ المنبرَ فتكلم فأكثر ، فقال له وكيع : دَعْنا من قَلَدَرك وهَلَدَ رَك وهَلَدَ رَك ، ثُمّ تكلم وكيع فقال : مَثلي ومَشَلُ قُنْتِيبة كما قال الأوّل :

\* من يَنِكِ العَيْرَ يَنِكُ نيَّاكَا \* أَراد قتيبة أن يقتلنَى وأنا قَـتَال .

قد جَرَّبونى ثمَّ جرّبونى من غلوتَيْن ومِن المِثينِ حَتَّى إِذَا شِبتُ وشيَّبونى خلَّوا عِنَانى وتنَـكَّبُونى

أنا أبو مطرّف .

قال : وأخبرَ نَا أَبُو مَعَاوِية ، عن طلحة بن إياس ، قال : قال وكميع يوم قتيِل قُدَيَبة :

<sup>(</sup>١) صوقعة الفسطاط ، أي أعلاه .

أَنَا ابن خِنْدِفَ تَنْمِينِي قَبَائِلُهَا للصالحات وعَمَّى قَيسُ عَيلانا ثَم أَخذ بلحيْته ثُمَّ قال:

شيخٌ إذا حُمّل مَكْرُوهَ مَ شَدَّ الشراسِيفَ لها والحَزِيمُ

والله لأقتــانَّ ، ثم لأقتلن ، ولأصلبن ، ثم لأصلبن ؛ إنى والغ دما ، إن مَرْ زُبانكم هذا ابن الزانية قد أغلمَى عليكم أسعاركم ، والله ليصيـَّرن القفيزُ في السوق غداً بأربعة أو لأصلّبنه ، صلّوا على نبيتكم . ثم ّ نزل .

قال على : وأخبرَ نا المفضَّل بن محمَّد وشيخُ من بنى تميم ، ومسْلمة بن محارب ، قالوا : طلب وكيع رأس قُتيبة وخاتمَه، فقبل له: إن الأزْد أخذتُه، فخرج وكيع وهو يقول : دُه ° دُرَّينِ ، سَعدُ القَين :

ف أَىِّ يومَىًّ مِنَ المَوتِ أَفِسِرٌ أَيومَ لم يُقْدَر أَمْ يومَ قُدِرُ لا خيرَ في أَحزَمِ جُيّاد القَرَعْ في أَيِّ يومٍ لم أَرِعْ ولم أُرَعْ

والله الذي لا إله غيرُه لا أبرَح حتى أوتمى بالرأس ، أو يُذهب برأسى مع رأس قتيبة . وجاء بخسَشب فقال : إن هذه الحيل لا بد لها من فنُرسان بيهد دُ بالصَّلْب – فقال له حُضين : يا أبا مطرّف ، تؤتى به فاسكن . وأتى حضين الأزد فقال : أحمشق أنم! بايتعناه وأعطسَ اله لقادة ، وعرض نفسته ، ثم تأخذون الرأس ! أخرجوه لعسنه الله من رأس ! فجاءوا بالرأس فقالوا : يا أبا مطرّف . إن هذا هو احتزه ، فاشكمه ، قال : نعم ، فأعطاه ثلاثة آلاف ، وبعث بالرّأس مع سليط بن عبد الكريم الخذي ورجال من القبائل وعليهم سليط ، ولم يتبعث من بنى تميم أحداً .

قال : قال أبوالذّيال : كان فيمن ذهب بالرأس أنسيف بن حسان أحد بني عدى .

قال أبو محنسَف: وَفَى وكيع لحيثَّان النَّبطيّ بما كان أعطاه. قال: قال حُرُيم بن أبي يحيي ، عن أشياخ من قيس ، قالوا: قال سليمان للهشديل 1799/4

14...

ابن زُفَرَ حين وُضع رأس ُ قتيبة ورءوس ُ أهل بيته بين يديه : هل ساعك هذا يا هُلْدِيل؟ قال: لو ساء أني ساء قومنًا كثيراً؛ فكلسَّمه خمُّرَيم بن عَمرو والقَعَاقع ابن خُليد، فقال : ائذَ لَ في دَفْن رعوسهم ، قال : ضم ، وما أردت هذا كله.

قال على ": قال أبو عبد الله السلمي ، عن يزيد كبن سُويد ، قال : قال ربجل " من عَمَجَهَم أهـل خُراسان : يا معشر العَرَب . قَمَالهُم قتيبة ، والله لو كان قتيبة منا فمات فينا جَعلْناه في تابوت فكُنَّا نستفتح به إذا غَـزَوْنا، وما صنع أحد قط بخُراسان ما صنع قتيبة ، إلا أنه قد غـَـدَر، وذلك أن ّ الحجاج كتب إليه أن اختلهم وإفتلُهم في الله .

قال : وقال الحسن بن وشيد: قال الإصبهبَذ لرَّجُل: يا معشر العرَّب، قَـتَلتم قتيبَـة ويزيد وهما سيتدا العرب! قال: فأيتهما كان أعظم عندكم وأهيتُب ؟ قال : لوكان قتيبة بالمغرب بأقصى جُنُحَسْرٍ به في الأرض مكبتَّلاً ويزيد معنا في بلادنا وال علينا لكان قتَّيبة ُ أهيَّب في صدورنا وأعظم من يزيد .

قال على ": قال المفضّل بن ُمحمد الضّبي " جاء رجل إلى قتيبة ً يومَ قُنتيل وهو جالس ، فقال : اليوم يُتُقتَلَ ملك العَرَب – وكان قتيبة ُ عندهم مَكَيكَ العرب - فقال له: اجلس.

قال : وقال كُلْمَيب بن حَمَلَف : حد ثني رجل ممن كان مع وكيع حين قُتُل قتيبة ، قال : أمر وكبيعٌ رجُلًا فنادَى : لا يُسلَّبَنَّ قتيل ، فمَرَّ ابن ُ ٢٠١/٢ عبيد الهَمَجَرَىُ عَلَىأَبِي الحَجرِ الباهلي فسَلَبَه ، فبَلَتْغ وكيعًا فضرَب عنقمَه.

> قال أبو عبيدة : قال عبد الله بن عمر ، من تميّم اللات: ركيب وكيع ذاتَ يوم ، فأتنو ه بستكران ، فأمر به فقتل ، فقيل له : ليس عليه القتشل ، إنما عليه الحدُّ ، قال : لا أعاقبِب بالسياط ، ولكنِّي أعاقبِ بالسيف ، فقال آنهار بن تتوسعة :

عَهِدًا الغُدَانِيُّ شُرُّ وشُرُّ وكنا نُبكِكِّى منَ البَاهِلِيُّ

تجبر عمَّمناه عَضْباً مُهَنَّدا

عشيةً باب القَصر مِن فَرَغانْ

بعزِّ عِراقي ولا بيمَان

له من سِوَانا إذ دعا أبوان

ولا غطَفَانٌ عورَةَ ٱبنِ دُخانِ

عبيدً إذِ الجمعان يَضطَربان

را وسُ كَبِيرَيْهِن يَنتَطِحَان

على الدين حتَّى شَاعَ كلُّ مكان

مُنادِ ينادِي فوقها بأَدُان

وقال أيضًا:

ولما رأينا البّاهِليُّ ابنَ مسلم وقال الفرزْدَق يَـنْكُرُ وقعة وكيع

ومنّا الذي سلّ السيوف وشَامَهَا عشية لم تمنع بنيها قبيلة عشية لم تمنع بنيها قبيلة عشية ما ودّ أبن غرّاء أنه عشية لم تستر هوازن عامر عشية ودّ الناس أنهم لنا وأوا جبلايعلو الجبال إذا التقت رأوا جبلايعلو الجبال إذ ما تجالدوا وحتى دعا في سُور كلّ مدينة وحتى دعا في سُور كلّ مدينة سيجزى وكيعاً بالجماعة إذ دعا جزاء بأعمال الرجال كما جرى

سیجزی و کیعاً بالجماعة إذ دعا إلیها بسیف صارم وبنان جزا با با بالی مول فی بند وبالی مول فی بند وبالی مول فی بند وقال الفرزدق فی ذلك أیضاً:

الله ور علی بالمدینة وقعت الآل تمیم أقعدت كل قائم (۱) وقال علی : أخبر نا خر بم بن أبی یحی ، عن بعض عمومته قال : أخبر نی شیوخ من غسان قالوا: إنا لسبتنی العقاب إذ نحن برجل یشبه الفی و (۱) معه عصا وجراب ، قلنا : من أبی أفیلت ؟ قال : من خراسان ؛ قلنا : فهل عصا وجراب ، قلنا : من أبن أفیلت ؟ قال : من خراسان ؛ قلنا : فهل کان بها من خبر ؟ قال : نعم ، قُتل قتیبة بن مسلم أمس ، فتعجب نا لقوله ، فلما رأی إنكارنا ذلك قال : أبن ترونسی اللیلة من إفریقیة ؟ ومضی واتبعناه علی خیولنا ، فإذا شیء یسیق الطرف . وقال الطرماح :

لولا فوارس مَذْحِجَ ابنة مذحج والأَزدِ زُعزِعَ واستبيح العسكرُ

<sup>(</sup>١) ديوانه ٨٧٢ . (٢) ديوانه ٥٨٣ .

<sup>(</sup>٣) الفيوج : جمع فيج وهو رسول السلطان .

وتقَطَّعُتْ بهم البلادُ ولم يَسونُبُ واسْتضلعَتْ عُقد الجماعة وازدرى واسْتضلعَتْ عُقد الجماعة وازدرى قومٌ هُمُ قَتلوا قُتيبة عَنْوَةً بالمَرج مرج الصِّينِ حيثُ تَبيّنت إذْ حَالَفَت جزَعاً ربيعة كلها وتقدَّمَتْ أَزدُ العِرَاق ومـــذحج قحطانُ تضرب رأس كل مدجَّج والأَّرْدُ تعلم أَنَّ تحت لوائها فبعِزِنا نُصِرَ النبيُّ محمّــدٌ فبعِزِنا نُصِرَ النبيُّ محمّــدٌ

منهم إلى أهل العراق مُخبِّرُ المنكرُ المنكرُ المخليفةِ واستُحِلَّ المنكرُ والخيلُ جانحةً عليها العِثيرُ والخيلُ جانحةً عليها العِثيرُ المُصَرُ العراق مَن الأَعَزُّ الأَكبرُ اوتفرَّقَتْ مُضَرُّ ومَن يَتَمَضَّرُ ١٣٠٣/٢ للموتِ يَجمعُها أَبوها الأَكبرُ تحمي بصائرَهُنَّ إذ لا تبصرُ مُلكاً قُراسِيةً ومَوتُّ أحمرُ مُلكاً قُراسِيةً ومَوتُّ أحمرُ وبنا تثبّت في دمشق المنبرُ

وقال عبد الرحمن بن جُمانة الباهلي :

كأنَّ أبا حفص قتيبة لم يَسِرْ ولم تخفِقِ الرَّاياتُ والقومُ حَـوْلهُ دَعَتْهُ المنايا فاستجاب لربِّه فما رُزِئُ الإسلامُ بعدَ محمّدٍ فما رُزِئُ الإسلامُ بعدَ محمّدٍ ـ يعنى أمَّ وَلَد له .

بجيش إلى جيش ولم يَعلُ مِنبراً وقوفٌ ولم يَشهَدُ له الناسُ عسكراً وراحَ إلى الجَنَّاتِ عَفَّا مُطَهِّراً عَثلًا مُطَهِّراً عَثلًا مُطَهِّراً عَثلًا مُطَهِّراً عَثلًا مُطَهِّراً عَثلًا اللهُ عَبْهَاراً

وقال الأصم " بن ُ الحجَّاج يَـرَثـِي قتيبة :

أَلَمْ يَأْنِ للأَحْيَاءِ أَن يَعرف والنا نَقُودُ تميمًا والموالي ومَذْحِجًا نقتًل مَن شئنا بعِزَّةِ مُلكنا سُليان كم مِن عسكر قد حَوَت لكمْ وكم من حصون قد أبَخنا منبعة ومن بلدة لم يغزُها الناسُ قَبْلَنا

بلى نحنُ أولَى الناسِ بالمجْدِ والفخرِ وأَزْدَ وعبد القيْسِ والحيَّ من بكرِ ونَجْبُرُ مَنْ شئناعلى الخسف والقَسْر ١٣٠٤/٢ أَسِنَّتُنَا والمُقْرَبَاتُ بنا تجرى ومن بلدٍ سَهْلٍ ومن جبل وغرِ غَزَونا نَقُودُ الخيلَ شهرًا إلى شهرِ

على النَّفْرِ حتى ما تُهالُ من النَّفْرِ على النَّفرِ على النارِخاضَتْ في الوغى لهَبَ الجمرِ بلبَّاتِها والموت في لجم خضرٍ من الشرك حتى جاوزت مطلع الفجرِ بنارَ دْمَ فِي القرنيْن ذاالصَّخْرِ والقَطْرِ تناهَى إليها الطَّيّبُونَ بنو عَمرٍ و

مرَنَّ على الغزو الجرور ووُقرتُ وحتى لو أنَّ النارَ شُبَّتْ وأكرِهَتْ تلاَعِبُ أطرافَ الأَسِنةِ والقنا بهنَّ أبحْنا أهلَ كلِّ مدينة ولو لم تُعجّلنا المنايا لجاوزتُ ولكنَّ آجالاً قُضِينَ ومُلدَّةً

\* \* \*

وفي هذه السنة عَزَل سلمانُ بنُ عبد الملك خالدَ بنَ عبد الله القَـسريُّ عن مكتة ، وولا ها طـَلـْحة بن داود الخضرريُّ .

وفيها غزا مسلمتمة بن عبد الملك أرض الرّوم الصائفة ، ففتح حيصنيًا يقال له حصن عنون .

وفى هذه السنة تُـوُهُمِّى قرَّة بن شريك العَبَسْيَّ وهو أميرُ مصرَ في صفر في قول بعض أهل السَّيسَر .

وقال بعضهم : كان هلاك ُ قرّة في حياة الوليد في سنة خمس وتسعين في الشهر الذي هلك فيه الحجّاج .

وحج بالناس فى هذه السنة أبو بكر بن محمد بن عمر و بن حَنَرْم الأنصاري، كذلك حدّثني أحمد بن ثابت عمّن َ ذكرَرَه ، عن إسحاق َ بن عيسى ، عن أبى معشر . وكذلك قال الواقديّ وغيرُه .

وكان الأميرُ على المدينة فى هذه السنة أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حمرً ب حمرٌ م ، وعلى مكة عبدُ العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد ، وعلى حرَّب العيراق وصلاتها يزيد بن المهلب ، وعلى خراجها صالح بن عبد الرَّحمن ، وعلى البَصرة سمُفيّان بن عبد الله الكيندى من قبل يزيد بن المهلب ، وعلى قضاء البَصرة عبد الرحمن بن أذينة ، وعلى قضاء الكوفة أبو بكر بن أبى موسى ، وعلى حرَّب خراسان وكيع بن أبى سمُود .

# ثم دخلت سنة سبع وتسعين

ذكر الخبر عما كان في هذه السنة من الأَّحداث

فن ذلك ما كان من تجهيز سليمان بن عبد الملك الجيوش َ إلى القُسُّطنطينيَّة ٢٠٠٦/٧ واستعمالِه ابنيَّه داود َ بن سليمان على الصائفة ، فافتتح حصن َ المرأة .

وفيها غزا – فيما تذكر الواقدي ـ مسلمة أين عبد الملك أرض الرّوم ، ففتح الحصن الذي كان فتتحمه الوضاح صاحب الوضاحية .

وفيها غزا عمر (١) بن ُ هُمُبيرة الفَّـزاريُّ في البيحر أرضَ الرُّوم ، فشتا بها .

وفيها قُتُسِل عبد العزيز بن موسى بن نُصَير بالأندلس ، وقدم برأسه على سليان حبيب بن أبي عُبيد الفهري .

存存存

[ ولاية يزيد بن المهلّب على خواسان <sub>[</sub>

وفيها ولَّى سليانُ بن مبد الملك يزيد بن المهلَّب خسراسان

﴿ ذَكُرُ الْحَيْرُ عَنْ سَبِبِ وَلَا يَتُهُ خَرَاسَانَ :

وكان السبب في ذلك أن سليان بن عبد الملك لذ أفضت الخلافة اليه وكان السبب في ذلك أن سليان بن عبد الملك بن المهلك حرب العراق والصلاة وخراجها .

فذكر هشام بن محمد، عن أبي محنيف، أن يزيد نظر لما ولاه سليان ما ولاه من أمر العراق في أمر نفسيه ، فقال : إن العراق قد أخر بها الحجاج ، وأنا اليوم رجاء أهل العراق ، ومتى قدمتها وأخذت الناس بالخراج وعد بتهم عليه صرت مثل الحجاج أد خل على الناس الحرب ، وأعيد عليهم تلك عليه صرت مثل الحجاج أد خل على الناس الحرب ، وأعيد عليهم تلك السجون التي قد عافاهم الله منها ، ومنى لم آت سلمان بمثل ما جاء به الحجاج السجون التي قد عافاهم الله منها ، ومنى لم آت سلمان بمثل ما جاء به الحجاج ثوليه لم يقبل منى . فأنى يزيد سلمان فقال : أدلمك على رجل يصير بالخراج توليه إياه ، فتكون أنت تأخذ و به ؟ صالح بن عبد الرحسن ، مولى بنى تميم . فقال له : قد قبلنا رأيك ، فأقبل بن بد إلى العراق .

14.4/4

<sup>(</sup>۱) ط: «عمرو»، تبحریث

وحد ثني عمر بن شبة ، قال : قال على : كان صالح قلد م العراق قبل قُدُوم يزيد مَ فنزل واسطاً . قال على : فقال عباد بن أيوب : لما قدم يزيد خَمَرجَ الناسُ يتلقَّونه ، فقيل لصالح : هذا يزيد، وقد خرج الناسُ يتلقُّتُونه، فلم يخرج حتى قَرُّب يزيدُ من المدينة، فخرج صالحٌ، عليه ُدرَّاعة ودبوسيَّة صفراء صغيرة، بين يديه أربعمائة منأهل الشأم، فلقي يزيد َ فسايَّرَه، فلما دخل المدينة قال له صالح: قد فرغت لك مذه الدار - فأشار له إلى دار – فنزل يزيد، ومضى صالح إلى منزله . قال: وضيـّق صالحٌ على يزيد ۖ فلم يملُّكه شيئًا ، واتَّخذ يزيدُ ألف خوان يُطعِم الناسَ عليها، فأخذها صالح، فقال له يزيد : اكتب ثمنها على ، واشترى مَسَاعًا كثيرًا ، وصك صكاكًا إلى صالح لباعتها(١) منه، فلم يُنفيذه، فرجعوا إلى يزيد ، فغضب وقال: هذا عَمَلَى بنفسى ، فلم يكبث أن جاء صالح ، فأوْسَع له يزيد ، فجلس وقال ليزيد : ما هذه الصَّكاك ؟ الحَرَاجُ لا يقوم لها ، قد أنفذتُ لك منذ أيام صَكَّمًا بماثة ألف، وعَـمجلت لك أرزاقيك، وسألتَ مالاً للجيند، فأعطيتُك، ١٣٠٨/٢ فهذا لا يقوم له شيء، ولا يَـرضَى أميرُ المؤمنين به، وتؤخذ به! فقال له يزيد : يا أبا الوليد، أحز هذه الصُّكاك هذه المرة ، وضاحكته . قال : فإني أجيزُها، فلا تُكثِرنُ على ، قال : لا (٢).

قال على بن ُ محمد : حدَّثنا مُسلَمة بن مُعارِب وأبو العَكاء التَّيْسُميّ والطفيل بن مر داس العملي وأبو حفص الأز دى عمن حد ثه عن جمَّهُم ابن زَحْر بن قيس ، والحسن بن رشيد عن سليان بن كثير ، وأبو الحسن الخُراسانيّ عن الكَـرَمانيّ ، وعامر بن حفص وأبو مخنـَف عن عَمَانَ ابن عَمرو بن محصَن الأزديّ وزهير بن هنيد وغيرهم - وفي خبر بعضهم ما ليس في خبر بعض ، فألَّـفت ذلك\_ أنَّ سلمان بن َ عبد الملك ولي يزيد َ ابنَ المهلُّب العراقُ ولم يولُّه خُراسان ، فقال سلمان بن ُعبدالملك لعبد الملك ابن المهلب وهو بالشأم وَيزيد بالعراق: كيف أنت يا عبد الملك إن وليتملك خُراسان ؟ قال : كِيلني أميرُ المؤمنين حيث يُحِبّ ، ثمّ أعرض سلمان عن

<sup>(</sup>١) ابن خلكان: «ليبتاعها» . (٢) الحبر في ابن خلكان ٢٧١: ٢٧١ ، نقله عن الطبرى .

ذلك. قال: وكتب عبد الملك بن المهلب إلى جرير بن يزيد الجمه ضمى وإلى رجال من خاصّته: إن أمير المؤمنين عَرَض على ولاية خراسان . فبلغ الحبر يزيد بن المهلب، وقد ضَجر بالعراق ، وقد ضَيتى عليه صالح ابن عبد الرحمن ، فليس يتصل معه إلى شيء ، فدعا عبد الله بن الأهتم ، فقال : إنى أريدك لأمر قد أهمتنى ، فأحب أن تكفينيه ، قال : مر فى ١٣٠٩/ عا أحبث ، قال : مر فى على المعبر بن عا أحبث ، قال : أنا فيا ترى من الضيق ، وقد أضَجرنى ذلك ، وخراسان شاغرة برجلها ، وقد بلكغنى أن أمير المؤمنين ذكر ها لعبد الملك بن المهلب ، فهل من حيلة ؟ قال : نعم ، سرحنى (١) إلى أمير المؤمنين ، فإنى المبل سليان كتابين : أحدهما يذكر له فيه أمر العراق ، وأثنى فيه على ابن الأهم وذكر له علمه بها ، ووجه ابن الأهم وحمله على البريد ، وأعطاه ثلاثين الفيا . فسار سبعا ، فقد م بكتاب يزيد على سليان . فدخل عليه وهو يتغد عن ، فجلس ناحية ، فأترى بد اجاجتين فأكما بها .

قال: فدخل ابن ُ الأهم فقال له سليان: لك مجلس عير ُ هذا تعود (١) إليه . ثم دعا به بعد َ ثالثة ، فقال له سليان: إن يزيد َ بن َ المهلب كتب إلى يذكر علمك بالعراق وبخراسان ، ويُشنى عليك ، فكيف علمك بها ؟ قال : أَنا أعلم الناس بها ؛ بها ولدت ، وبهانشأت ، فلى بها وبأصلها خبر وعلم . قال : ما أحوج أمير المؤمنين إلى مشلك يشاوره في أمرها! فأشر على برَجل أوليه خراسان ؛ قال : أمير المؤمنين أعلم بمن يريد يولى ، فإن ذكر منهم أحداً أخبرته برأيي فيه ، هل يتصلم لها أو لا؛ قال : فسمتى سلمان وبجلاً من قريش ؛ قال : يا أمير المؤمنين ، ليس من ربحال فسمتى سلمان وبحلاً من قريش ؛ قال : يا أمير المؤمنين ، ليس من ربحال فكان في آخير ممن ذكر وكيع بن أبي سود ، فقال : يا أمير المؤمنين ، وكيع فكان في آخير ممن ذكر وكيع بن أبي سود ، فقال : يا أمير المؤمنين ، وكيع وبعال فكان في آخير ممن ذكر وكيع بن أبي سود ، فقال : يا أمير المؤمنين ، وكيع وبعال من قريص بصاحبها (١٤) مع هذا ، إنه لم ١٣١٠/٢

<sup>(</sup>۱) ب : «تسرحنی» . (۲) ابن خلکان : «نعود» .

<sup>(</sup>٣) ب : « رئيس » . والبئيس : الشديد . (٤) ب : « لصاحبها » .

بقد ثلمائة قط فرأى (١) لأحد عليه طاعة . قال : صدقت وَيدحك ، فن لها ! قال : رجل أعلمه لم تسمه لا أبوح باسمه الا أبوح باسمه الا أبوح باسمه الا يرخم ألمومنين ستر ذلك ، وأن يحبرني منه إن علم ، قال : فل أمير المؤمنين ستر ذلك ، وأن يحبرني منه إن علم ، والمقام نعم ، سمة من هو ؟ قال : يزيد بن المهلب ؛ قال : ذلك بالعراق ، والمقام بها أحب إليه من المقام بخراسان ، قال : قد علمت يا أمير المؤمنين ، ولكن تكر هه على ذلك ، فيستخليف على العراق رجلا ويسير ؛ قال : أصبت الرأى . فكتب إليه كتاباً : إن ابن الرأى . فكتب إليه كتاباً : إن ابن الأهم كنا ذكرت في عقيله ودينه وفضله ورأيه. ودفع الكتاب وعهد يزيد إلى ابن الأهم ، فسار سبعاً ، فقدم على يزيد فقال له : ما وراءك ؟ قال : فأعطاه الكتاب ، فقال : ويدخك ! أعند كل خير ؟ فأعطاه العهد ، فأمر يزيد بالجهاز للمسير من ساعته ، ودعا ابنه مخالماً فقد مه إلى خراسان . قال : فسار من يومه ، ثم سار يزيد واستخلف على واسط الجدراح بن عبد الله فسار من يومه ، ثم سار يزيد واستخلف على واسط الجدراح بن عبد الله المكلب على أمواله وأموره بالبصرة ، وكان أوثة كي إخوته عند ، و ملروان ابن المهلب على أمواله وأموره بالبصرة ، وكان أوثة كي إخوته عند ، و ملروان يقول أبو البهاء الإيادي :

على العَلَاتِ أَكرَمَهُمْ طِبَاعًا جَسِيمَ الأَمْرِ يحْمِل ما اسْتَضَاعًا فَضلتَهُمُ بذاك ندًى وبَاعًا

1711/4

张 长 柒

رأيتُ أَبا قبيصةً كلَّ يوم

إِذَا ما هُمْ أَبوا أَن يَسْتطيعوا

وإِنْ ضاقت صدُورُهُمُ بأَمر

وأميّا أبو عُبيدَة مَعَمَر بنُ المثنى فإنه قال فى ذلك: حدّثنى أبو مالك أن و كيع بن أبى سُود بعث بطاعته وبرأس قُنتيبة إلى سليمان ، فو قَعَع ذلك من سليمان كلّ موقع ، فجعل يزيد بن المهلب لعبد الله بن الأهم مائمة ألف على أن ينقُر (١) وكيعنًا عنده ، فقال : أصلتَح الله أمير المؤمنين! والله ما أحد من الله على أن ينقُر (١) وكيعنًا عنده ، فقال : أصلتَح الله أمير المؤمنين! والله ما أحد من

<sup>(</sup>١) ب : « ولا رأى » . (٢) ب : « لم يسمه أمير المؤمنين » .

<sup>(</sup>٣) ب : « ينفر » ، س: « يبقر » ويقال : نقر الرجل ينقره ، أي عابه ووقع فيه .

أوجب شكراً، ولا أعظم عندى يداً من وكيع، لقد أدرك بشارى، وشفانى من عدوي ، ولكن أمير المؤمنين أعظم وأوجب على حققا ، وإن النصيحة تلزمنى لأمير المؤمنين ؛ إن وكيعاً لم يجتمع له مائة عنان قط إلا حد تن نفسه بغدرة؛ خامل فى الجماعة ، نابه فى الفتنة ، فقال : ما هو إذا ممن نستعين به – وكانت قيس تزعم أن قتيبة لم يخلع – فاستعمل سليان يزيد ابن المهلب على حر ب العراق ، وأمره إن أقامت قيس البينة أن قتيبة لم يخلع عبد الله فينزع يداً من طاعة ، أن يُقيد وكيعاً به . فعد ريزيد ، فلم يعط عبد الله ابن الأهم ما كان ضمين له ، ووجاه ابناه مخلد بن يزيد إلى وكيع .

\* \* \*

رَجْع الحديث إلى حديث على ". قال على ": أخبرَرانا أبو مخنسَف عن عمان بن عمرو بن محصن ، وأبو الحسن الحراساني عن الكرماني، قال : وبجه يزيد ابنية محليداً إلى خراسان فقد م تخليد مرو بن عبد الله بن سينان ١٣١٢/٢ العبد كي ، ثم الصنْفاجي (١) ، حين دنيا من ميرو ، فلما قدمها أرسل إلى وكيع أن الثقيبي ، فأبي ، فأرسيل إليه عمرو ، يا أعرابي أحمق جلفًا جافيًا ، انطلق إلى أميرك فيتلقه . وخررج وجوه من أهل مروو يتلقون تخليداً ، وتثاقيل وكيع عن الحروج ، فأخرج تحمرو الأزدي ، فلما بلغوا تخليدا نزل الناس كليهم غير وكيع ومحمد بن حمران السعدي وعبياد بن ليقيط أحد بني قيس بن ثعلبة ، فأنز لوهم ، فلما قيدم مرو حبس وكيعًا فعذ به ، وأخذ أصحابه فعذ بهم قبل قدوم أبيه .

قال على عن كُليب بن خلَمَف ، قال: أخبرنا إدريس بن حنظلة، قال: لما قَمَد م تحلمَدخُراسان حبَسَسى ، فجاءنى ابن الأهم فقال لى: أتريد أن تسَجدُو؟ قلت: نعم، قال: أخرج الكتب التي كتتبها القَعَقاع بن خلسَد العبسسي وخرَيم بن عَمرو المرّى إلى قُتيبة فى خلمُع سليان ، فقلت له: يا بن الأهم،

<sup>(</sup>۱) ب: « الصدابحي » .

إيّاى تَسَخدع عن دينى! قال: فدعا بطُومار وقال: إنك أحميق. فكيّتب كُتُبًا عن ليسان القيعيّقاع ورجال من قييس إلى قتيبة اأن الوليد بن عبد الملك قد مات ، وسليان باعث هذا المرزونيّ على خراسان فاخليّعه. فقلت : يابن الأهم ، تُهليك والله نفستك! والله لنن دخلت عليه لأعلمنيّه أنك كتبتها.

\* \* \*

وفى هذه السنة شَخَصَ يزيدُ بنُ المهلّب إلى خُراسانَ أميرًا عليها ، فذكر على بن محمد ، عن أبى السرى المروزي الأزدي ،عن عمه ،قال : وكل وكيع خُراسانَ بعد قتل قُتُيبة تسعة أشهر أو عشرة . وقدم يَزيدُ بنُ المهلب

1414/4

قال على : فذكر المفضّل بن محمد عن أبيه، قال: أدنك يزيد أهل الشأم وقوماً من أهل خُراسان ، فقال نهار بن توسيعة :

وما كنّا نُؤمّلُ من أُمِيرٍ كما كُنّا نؤمّلُ من يزيكِ فأخطأ ظنّنا فيه وقِدْماً زَهِدْنا في معاشَرة الزَّهيد إذا لم يُعطِنا نَصَفاً أَميرٌ مَشَيْنا نحْوَهُ مِثلَ الأُسُودِ فمهلاً يا يَزيدُ أَنِبْ إلينا ودَعْنا من معاشرةِ العبيدِ نَجِيءُ فلا نَرَى إِلاَّ صُدودًا على أَنا نُسَلم من بَعيكِ ونَرجعُ خائبينَ بلا نوالِ فما بَالُ التجَهَّمِ والصَّدُودِ!

قال على ": أخبر فا زياد بن الرّبيع ، عن غالب القطآن ، قال : رأيت عمر بن عبد العزيز واقفاً بعرفات في خلافة سليان ، وقد حَج سليان عامئذ وهو يقول لعبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد : العبجب لأمير المؤمنين ، استعمل رجلا على أفضل تُعَر للمسلمين ! فقد بلغني عمن يقدم من التجار من ذلك الوجه أنه يُعطى الجارية من جواريه مثل سهم ألف رجل . أما والله

ما الله آزاد بولايته – فعرفتُ أنه يعنى يزيد والجهنية – فقلتُ: يشكر بلاء هم أيام الأزارقة .

قال : ووَصَل يزيدُ عبد الملك بن سلام السَّلُـ ولي فقال :

حتَّى أرتويت وَجُودكُمْ لا يُنكَرُ عاش المُقتِرُ عاش السَّقِيم به وعاش المُقتِرُ فرووا وأغسدتَهُم سَحَابٌ مُمطِر ١٣١٤/٢ ريًّا سَحَائِبها تَروحُ وتُبكِر (١)

ما زال سيْبُك يا يزيدُ بَحوبَتى أَنتَ الرَّبيع إذا تكون خَصَاصَةٌ عمَّت سَحَابَتُهُ جَمِيعَ بِلاَدِكمْ فسقَاك رَبكَ حَيْثُ كنتَ مَخيلةً

وفى هذه السنة حجّ بالناس سليمانُ بِنُ عبد الملك ، حدّ ثنى بذلك أحمدُ ابن ثابت عمن َذكرَه ، عن إسحاقَ بن عيسى ، عن أبى معشر .

وفيها عَزَلَ سليانُ طلحة َ بن داود َ الحضْرِي عن مكة ، قال الواقدي : حد تنى إبراهيم ُ بن ُ نافع ، عن ابن أبى مُلمَيكة ، قال : لما صدر سليان ُ ابن عبد الملك من الحج عَزَل طلحية بن داود الحضْرِي عن مكة ، وكان عَملَه عليها ستة أشهر ، وولى عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد ابن أبى العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف .

وكانت تُممَّال الأمصار في هذه السنة عمالها في السنة التي قبلها إلا خراسان، فإن عامِلتَها على الخرُّب والخرَاج والصَّلاة يزيدُ بنُ المهلب.

وكان خليفته على الكوفة –فيما قيل – حَرَّملة بن عُمير اللَّحَـُميّ أشهـُراً ، ثُمَّ عزَلَه وولَّاها بشير بن حسّان النَّهـُديّ .

<sup>(</sup>۱) ب: «رّيا سمايتها».

## ثم دخلت سنة تمان وتسعين ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث

### [خبر محاصرة مسلمة بن عبد الملك القسطنطينية ]

فمن ذلك ما كان من توجيه سليان بن عبد الملك أخاه مسلمة بن عبد الملك إلى القُسْطَنَنْطِينيَّة ، وأمره أن يقيمَ عليها حتى يفتحها أو يأتيَّه، فشَّتَّابها وصاف. فذكر محمد بن عمر أن أثور بن ميزيد حد أنه عن سليان بن موسى ، قال: لما دنا مسلمة من قسط منط أسطينية أمر كل فارس أن يحمل على عسج رُز فرسيه مند يين (١) من طعام حتى يأتي به القنسط منطينية ، فأمر بالطعام فألقى في ناحية مثل الجبال ، ثم قال للمسلمين : لا تأكلوا منه شيئًا ، أغيرُوا في أرضهم، وازدرعوا<sup>(٢)</sup>. وعميل بيوتيًا من خشب، فيَشتا فيها، وَزَرَع الناسُ، ومَـكَـتُ ذلك الطعام في الصحراء لا يكنُّه شيء ، والناس يأكلون مما أصابوا مِنَ الغارات، ثم أكلوا من الزّرع، فأقام مسلّمة بالقُسطّنطينية قاهراً لأهليها ، معه وجوه أهل الشأم : خالد بن مَعَدان ، وعبد الله بن أبي زكرياء الخُرَاعي ، ومجاهد بن جمبُر ؛ حتى أتاه موتُ سلمان ققال القائل:

## \* تحمِل مُدْيَيْهَا ومُدْيَى مَسلَمه \*

حدَّثني أحمد بن زُهير ، عن على بن محمد ، قال : لما ولي َ سلمان ُ غَـزَا الرَّوم فنزل دابـق ، وقد م مسلمة فهابته الرَّ وم، فتشمَّخص إليُّون من أرْمينية، فقال لمسلمة: ابعث إلى رجلا يكلمني، فبعث ابن مُبيرة، فقال له ابن ُ هبيرة : ما تَعَدُّون الأحمَّق فيكم؟ قال : الذي يملأ بطنه من كلّ شيء كِجِـده ، فقال له ابن هُـبـَـيرة: إنَّا أصحاب دين ، ومـن ديننا طاعة ُ

<sup>(</sup>۱) المدى : مكيال ضخم لأهل الشام ومصر . (۲) ازدرعوا ، أى اتخذوا لأنفسكم زرعاً لكم ، وفي ب : « وازرعوا » .

أمراثنا ؛ قال : صدقت ، كنا وأنتم نُتُقاتِل على الدين ونَعْضَب له ، فأما اليوم فإنا نُتقاتِل على الغلَبّة والمُلُكُ ، نُعطيكُ عن كلّ رأس ديناراً . ١٣١٦/٢ فرجع ابن هُبيرة إلى الرّوم من غده ، وقال : أبى أن يَسرضَى ، أتيته وقد تغدى وملاً بطنه ونام ، فانتسبة وقد غلّب عليه البلغم ، فلم يدر ما قلت . وقالت البطارقة لإليون: إن صرفت عنا مسلسمة ملتكناك. فوتُنَقوا له ، فاتتى مسلسمة فقال : قد علم القوم أنك لا تتصدقهم القتال ، وأنك تُطاولهم ما دام الطعام عندك ، ولو أحرقت الطعام أعطوا بأيديهم ، فأحسرقه ، فقوى العدو ، وضاق المسلمون حتى كادوا يتهلكون ، فكانوا على ذلك حتى مات سليان . قال : وكان سليان بن عبد الملك لما نزل دابق أعطى الله عتهداً الإينصرف حتى يدخل الجيش الذي وجهه إلى الروم القسطنطينية .

قال: وهكسك مسك الرّوم، فأتاه إليون فأخبرَه، وضمين له أن يكفع إليه أرض الرّوم، فوجه معه مسلمة حتى نزل بها، وَجَمع كل طعام حولها وحصر أهلمها (١) وأتاهم إليون فملتكوه (٢)، فكتب إلى مسلمة يُخبره بالذى كان ، ويسأله أن يُدخل من الطعام مما يعيش به القوم، ويصد قونه بأن أمرة وأمر مسلمة واحد، وأنهم في أمان من السباء والخروج من بلادهم، وأن يأذن لهم ليلمة في حصل الطعام، وقد هيا إليون السفن والرّجال، فأذ ن له ، فما بقى في تلك الحظائر إلا ما لا يُستكر ب حمل في ليلة ، وأصبح إليون محارباً، وقد خدعه خديعة لو كان امرأة لعيب بها ، فلقى الجند ما لم يكن جيش بحي إن كان الرجل ليخاف أن يتخرج من العسكر وحدة، وأكل شيء غير الراب ، ١٣١٧/٢ وسلمان مقم بدايق ، ونزل الشتاء فلم يقدر يُميد هم حتى هكمك سلمان .

[مبايعة سليمان لابنه أيوبوليًّا للعهد]

وفى هذه السنة بمايع سليمان بن عبد الملك لابنه أيوب بن سليمان وجمعلمه ولى عهده، فحمد، قال: كان عبد الملك أخمَد على الوليد وسليمان أن يُسبايعا لابن عاتيكة ولمروان بن عبد الملك

<sup>(</sup>۱) ب: « حصرهم ». (۲) ب: « فكلموه ».

من بعده ، قال : فحد ثنى طارق بن المبارك ، قال : مات مروان بن عبد الملك فى خلافة سليمان منصرفه من مكة ، فبايع سليمان حين مات متروان لايوب، وأمستك عن يزيد وتربيص به ، ورَجا أن يهلك ، فهتلك أيتوب وهو ولى عهده .

وفى هذه السنة فتُتحت مدينة الصقالية ، قال محمد بن عمر : أغارت برُ عمر الناس، برُ عمر في سنة ثمان وتسعين على مسلمة بن عبد الملك وهو فى قبلة من الناس، فأمد ه سلمان بن عبد الملك بمسعدة – أو عمرو بن قبيس – فى جمع في في مرت بهم الصقالية ، ثم هزمتهم الله بعد أن قتتلوا شراحيل بن عبد ابن عبد آن عبد آن .

وفى هذه السنة فيما زعم الواقدى - غَـزَا الوليد بن مشام وعمرُو بن قيس، فأصيب ناس من أهل إنطاكية ، وأصاب الوليد ناساً من ضواحى الروم وأسر منهم بتشراً كثيراً .

#### [غزو جرجان وطبرستان]

وفي هذه السنة غزا يزيد بن المهلب جر با وطب وستان ، فذ كر هيشام بن محمد، عن أبي محنيف، أن يزيد بن المهلب لما قدم خراسان أقام ثلاثة أشهر أو أربعة ، ثم أقبل إلى دهستان وجر بان ، وبعث ابنه تخليدا على خراسان ، وجاء حتى نزل بدهستان ، وكان أهلتها طائفة من الترك ، فأقام عليها ، وحاصر أهلها ، معه أهل الكوفة وأهل البصرة وأهل الشأم ووجوه أهل خراسان والري ، وهو في مائة ألف متاتل سوى المتوالي والمتماليك والمتطوعين ، فكانوا يتخرجون فيتقاتلون الناس ، فلا يتلبثهم الناس أن يتهزموهم فيدخلون حصنهم ، ثم يخرجون أحيانا فيتقاتلون فيشتد قتالهم . وكان بحهم وجمال ابنا زحر من يزيد بمكان ، وكان يتكرمهما ، وكان محمد بن عبد الرحمن بن أبي سبرة الجيدي له لسان وبأس ،غير أنه كان يتفسد نفسته بالشراب ، وكان لا يتكثر غيشيان يزيد وأهل بيته ، وكأنه يتفسد نفسته بالشراب ، وكان لا يتكثر غيشيان يزيد وأهل بيته ، وكأنه

1714/4

<sup>( 1 )</sup> ط : « شراحيل بن عبدة » ، والصواب ما أثبته ، وهو أبو عامر الشعبي .

أيضاً حَمَجَزَه (١) عن ذلك مما رأى من حُسن أثرهم على ابنى زَحْر جَهْم وَ وَجَمَال . وكان إذا نادى المنادى : يا خيل الله ار كَبَى وأبشرى كان أول فارس من أهل العسكر يَبَدُر (١) إلى موقيف البَأْس عند الرّوع محمد بن عبد الرحمن بن أبى سَبَدْرة ، فننُودِي ذات يوم فى الناس ، فبدر (٣) الناس ابن أبى سَبَدْرة ، فإنه لواقف على تَل إذ مَر به عنمان بن المفضل ، فقال له : يابن أبى سَبَدْرة ، ما قدرت على أن أسبقتك إلى الموقيف قبط ، فقال : وما ينغنى ذلك عنى ، وأنتم تُرشتحون غلمان مِذحج ، وتَرَجَهُلُون حق ذوى ٢١٩/٧ والمُسنان والتجارب والبكاء! فقال : أما إنك لو تريد ما قبلتنا لم فعدل (١) عنك ما أنت له أهل .

قال: وخرج الناس فاقتت كوا قتالاً شديداً ، فحمل محمد بن أبي سبورة على تركى قد صد الناس عنه ، فاختلفا ضربت بن فثبت سيف التركى في بسيضة ابن أبي سبرة فقتله ، ثم أقبل وسيفه (٥) في يلده يقطر درماً ، وسيف التركى في بسيضته ، فنظر الناس إلى أحسس منظر رأوه من فارس ، ونظر يزيد إلى ائتلاق السيفين والسيضة والسلاح فقال: من هذا ؟ فقالوا: ابن أبي سبوة ، فقال: يله أبوه! أي رجل هو لولا إسرافه على نفسيه!

وخرج يزيد بعد ذلك يوماً وهو يرتاد مكاناً يكخل منه على القوم ، فلم يستشعر بشيء حتى همجم عليه جماعة من الترك - وكان معه وجوه الناس وفرسانهم ، وكان في نحو من أربعمائة ، والعدو في نحو من أربعة آلاف فقاتلهم ساعة ، ثم قالوا ليزيد : أيتها الأمير ، انصرف ونحن نُقاتيل عنك ، فأبكى أن يفعل ، وغشي القتال يومئذ بنفسه ، وكان كأحدهم ، وقاتل ابن أبي سبرة وابنا زحر والحجاج بن جارية (١) الحكتمية وجل أصحابه ، فأحسنوا القتال ، حتى إذا أرادوا الانصراف جمعل الحجاج بن جارية على

· « عبنه » : ب (۲)

<sup>(</sup>١) ب: « فكأنه إنما كان يحجزه » .

<sup>(</sup>٣) ب: « فبادر » . (٤) ب: « ما عدلنا » .

<sup>(</sup> o ) ب : «سيفه » بلون واو . ( ٦ ) ب : « سارية » .

الساقة ، فكان يُقاتـل مـن وراءه حتى انتهى إلى الماء ، وقد كانوا عـطشوا فَشَربوا ، وانصَرَف عنهم العدوّ ، ولم يَنظفَرُوا منهم بشيء ، فقال سُفيان ۗ ابن صَفُوان الْحَشْعمي :

١٣٢٠/٢ لولا ابنُ جارِيَةَ الأَغــرُ جَبينُهُ لَسُقِيتَ كَأْساً مُرَّةَ المُتَجَرَّع حتَّى وَرَدتَ الماء غَيْرَ مُتَعتَّع وحَمَاكَ في فُرْسَانِهِ وخُيُــولِهِ

ثم إنه ألح عليها(١) وأنزل الجنود(٢) من كل جانب حوالها، وقطع عنهم المواد"، فلما جُهدوا(") ، وعَجَزوا عن قتال المسلمين ، واشتد عليهم الحصار والبلاء، بعث صُول د هـُقان د هستان َ إلى يزيد َ: إنى أصالحك على أن تؤمنه في على نفسي وأهل بيتي وماليي ، وأدفع إليك المدينة وما فيها وأهلها. فصَالَحه ، وقَسَيل منه ، ووَفَى له ، ودَ خَـل المدينة ۖ فأخذ ما كان فيها من الأموال والكُنور ومين السَّبي شيئًا لا يُعصَى ، وقسَلَ أربعة عشر ألف تُركى صَبَواً ، وكتَبَ بذلك إلى سلمانَ بن عبد الملك .

ثُمَّ خَسَرَج حَتَى أَتَى جُرُوجان ، وقد كاذوا يُصالحون أهل الكوفة على ماثة ألف ، وماثتي ألف أحيانياً، وثلثماثة ألف ، وصالحوهم عليها، فلما أتاهم يزيدُ استقبلوه بالصَّلح ، وهابوه وزادُوه ، واستخلَّف عليهم رجلاً من الأزد يقال له : أسد من عبد الله ، ودخل يزيد الله الإصبهبَد في طبَبَرسْتان فكان معه الفَّعَلَة يتقطَّعون الشَّجر، ويُصلحون الطرق، حتى انتهو الله، فنَـزَل به فحصَّرَه (٤) وغـَـلـَب على أرضه، وأخذ الإصبهبذ يـَعرض على يزيد َ الصلح ويريده على ما كان يُـوُخــَـذ منه ، فيأبسَى رجاء (٥) افتتاحهــا . فبعث ذاتَ يوم أخاه أبا عُنينة في أهل المصريش (١) ، فأصعد في الحَبَلَ إليهم ، وقد بعث الإصبهبذ إلى الدّيلم ، فاستجاش َ بهم ، فاقتتلوا ، فحازهم المسلمون ٢ / ١٣٢١ ساعة وكسَفوهم ، وحرج رأسُ الدّيلم يَسأل المُبارَزة ، فخرج إليه ابن أبي سَبَرْة فَقَتَلَه، فكانت هزيمتُهم حتى انتهى المسلمون إلى فم الشَّعب؛

<sup>(</sup>۱) ب: « عليهم وعليها » .. (٢) ب: « الحيول ».

<sup>(</sup> ٣ ) ب : « أجهدوا » . ( ٤ ) ب : « وحصره » .

<sup>(</sup>٦) ب: « العسكر ». ( ه ) ب : « رجال » .

فذ هَبَوا ليتصعدوا فيه ، وأشر ف عليهم العدو يترشد قونهم بالنشاب ، ويترم ويترم الشعب من غير كبير قتال ويترم ونتهم بالحجارة ، فانه زم الناس من فتم الشعب من غير كبير قتال ولا قوة من عدو هم على إتباعهم وطلبيهم ، وأقبلوا يتركب بعضهم بعضاً ، حتى أخذوا يتساقطون في اللهوب ، ويتده شدى الرجل من رأس الجبل حتى نزلوا إلى عسكر يزيد لا يتعب ون بالشر شيئاً .

وأقام يزيد بمكانيه على حاليه ، وأقبل الإصبهبذ يكاتب أهل جرّ ببانه ويسألهم أن يتبوا بأصحاب يزيد، وأن يتقطعوا عليه مادته والطرق فيما بينه وبين العرب ، ويتعدهم أن يكافيهم على ذلك ، فتوتبوا بمن كان يزيد خلّف من المسلمين ، فقتا والمنهم من قلد روا عليه ، واجتمع بقيتهم فتحصنوا في جانب ، فلم يزالوا فيه حتى خرج إليهم يزيد ، وأقام يزيد على الإصبهبذ في أرضه حتى صالتحه على سبعمائة ألف درهم وأربعمائة ألف نقدا ومائتي ألف وأربعمائة حمار موقرة زعفرانا ، وأربعمائة رتجل ، على رأس كل رجل برونس ، على البرونس طيئلسان وليجام من فضة وسترقة (۱) من حرير ، وقد كانوا صالحوا قبل ذلك على مائتي ألف درهم . منها يزيد وأصحابه كأنهم فيل ، ولولا ما صنع أهل بحرجان الم يتخرج من طبرستان حتى يتفت على الم

1777/4

وأما غير أبى محنسف، فإنه قال فى أمر يزيد وأمر أهل جر جر جان ماحد أنى أحمد بن زُهير، عن على بن محمد، عن كليب بن خطسف وغيره ؛ أن سعيد بن العاص صالح أهل جر جان ، ثم امتباعوا وكنفروا ، فلم يأت جر جان بعد سعيد أحد ، ومستعوا ذلك الطريق ، فلم يتكن يسلسك طريق خراسان من ناحيته أحد إلا على وجل وخوف من أهل جر جان ؛ كان الطريق إلى خراسان من فارس إلى كرمان ، فأول من صير الطريق من قومس قديبة بن مسلم حين وليي خراسان . ثم غزا متصقعلة خراسان أيام معاوية في عشرة آلاف ، فأصيب وجنده بالرويان ، وهي متاخيمة طبرستان معاوية في عشرة آلاف ، فأصيب وجنده بالرويان ، وهي متاخيمة طبرستان

<sup>(</sup>١) السرقة : شقة الحرير الأبيض .

فهلكوا في واد من أوديتها ، أخمَّذ العدو عليهم بمضايِقه ، فقتلُوا جميعًا ، فهو يُسمَّى وأدى ممَصقلة .

قال: وكان يُضرَب به المَشَل: حتى يَرجع مصقلة من طَبرسْتان ، قال على ، عن كُليب بن خلَف العسى ، عن طُفْيَل بن مرداس العمى وإدريس بن حمَنْظلة: إن سعيد بن العاص صالح أهل جُرْجان، فكانوا يجيئون أحيانًا مائة ألف ، ويقولون: هذا صلحنا، وأحيانًا مائتي ألف، وأحيانًا ثلمائة ألف ، وكانوا ربما أعطُوا ذلك ، وربما منعوه ، ثم امتنعوا وكَفَروا فلم يتُعطُوا خراجًا ، حتى أتاهم يزيد بن المهلب فلم يتُعازّه أحد حين قلم يتعطُوا خراجًا ، حتى أتاهم ويديد بن المهلب فلم يتُعازّه أحد حين قد مها ، فلما صالح صول وفتح البتحيرة ودهستان صالح أهل جرُهان ٢ / ١٣٢٧ على صُلْح سعيد بن العاص .

حد تنى أحمد ، عن على اعن كُلسَب بن خلَف العمى اعن : طُفيل بن مر داس ، وبشر بن عيسى عن أبى (١) صفّوان، قال على : وحد تنى أبو حفص الأز دى عن سليان بن كثير ، وغيرهم ؛أن صولا التركي كان ينزل د هستان والبُحيرة – جزيرة فى البَحر بينها وبين دهستان خمسة فراسخ ، وهما من جُرجان مما يلى خُوارزم – فكان صول يُغير على فيروز بن قول، مرّز بان جُرجان، وبينهم خمسة وعشرون فرسخا، فيصيب من أطرافهم ثم يرجع إلى البُحيرة ود هستان ، فوقع بين فيروز وبين ابن عم له يقال له المررز بان منازعة ، فاعترز له المررز بان ، فنزل البياسان ، فناف فيروز أن يُغير عليه الترك ، فخرج إلى يزيد بن المهلب بخراسان ، وأخذ صُول جرر جان ، فلما قدم على يزيد بن المهلب قال له : ما أقد مك ؟ قال : خفت صُولا ، فهر بث منه ، قال له يزيد : هل من حيلة ليقتاله ؟ قال : نعم ، شيء واحد ، إن ظفرت به قتلته ، أو أعطى (١) البُحيرة ، ثم أتيته ما هو ؟ قال : إن خرج من جرجان حتى يَنز ل (٣) البُحيرة ، ثم أتيته من خاصر ته واحد ، إن ظفرت به ، فاكتب إلى الإصبهبذ كتاباً تسأله فيه أن يحتال من عاصر ته بها ظفرت به ، فاكتب إلى الإصبهبذ كتاباً تسأله فيه أن يحتال عتال

<sup>(</sup>١) ساقطة من ط (٢) ب: « وأعطى ». (٣) ب: « يترك ».

لصول حتى يقيم بجُرْجان ، واجعل له على ذلك جنع الا ، ومنته ، فإنه يتبعث بكتابك إلى صول يتقرّب به إليه لأنه يعظمه ، فيتحوّل عن جرُجان ، فينزل السُحرة .

فكتَتَب يزيد بن المهلب إلى صاحب طبرستان : إني أريد أن أغزوَ صولًا وهو بجُرْجان ، فخفتُ إن ْ بَـكَـغه أنى أريد ُ ذلك أن يتحوّل إلى البحيرة فينزلِها ، فإن تحوّل إليها لم أقدر (١) عليه ؛ وهو يسمع منك (١) وَيَستنصحكُ ، فإن حَبَستَه العامَ بجُرُجانَ فلم يأت البُحيرة حَمَلتُ إليك خمسينَ أَلفَ مثقال ؛ فاحتل " له حيلة ً؛ تَحبسه بجُرجان ، فإنه إن أقام بها ظَفَرتُ به . فلما رأى الإصبهبذُ الكتابَ أراد أن يتقرّب إلى صُول ، فبعث بالكتاب إليه ، فلما أتاه الكتابُ أمرَ الناسَ بالرَّحيل إلى البُحيرة وحمل الأطعِمة ليتحصَّن فيها . وبَلَعَغ يزيدَ أنه قد سار من جُرُ جان إلى البحيرة ، فاعتزَم على السَّيْر إلى الجُرُجان ، فخرج في ثلاثين أَلفًا ، ومعه فـَيروزُ ابن وأول، واستكخلكف (٣) على خراسان كغلك بن يزيد ، واستكخلك على سَمَرَوْمَنُدُ وَكِسَ وَنَسَفَ وَبُخَارَى ابنه معاوية بن يزيد ، وعلى طَخارِسْتان حاتم بن قبيصة بن المهلب ، وأقبل حتى أتى جُرْجان ـولم تكن يومئذ مدينة إنما هي جبال مُعيطة "بها ، وأبواب وَمُخارم ، يقوم الرجل ُ على باب منها فكلا يَــقدم عليه أحد" ... فدخلها يزيد لم يعازه أحد ، وأصاب أموالاً ، وهــرَب المَرْزُبان ، وخرج يزيد بالناس إلى البُحيرة ، فأناخَ على صول ، وتمشّل حينَ نَـزَل بهم :

فخر السيفُ وارْتَعشَتْ يكاهُ وكانَ بنَفسِهِ وُقيَتْ نُفُوسُ قال : فحاصَرَهم ، فكانَ يخرُج إليه صُول فى الأيثَام فيتُقاتِله ثم يرجع إلى حصنه، ومع يزيد أهل ألكوفة وأهل البصرة .ثم ذكر من قصة جَهمْ ابن زَحْر وَأُخيه محماد نحواً عما ذكره هشام ، غير أنه قال فى ضَرْبة التركى ٢/٥٢٠ ابن أبى سَبَرة .

<sup>(</sup>۱) ب: « لم يقدر عليه » . (۲) ب: « منا » .

<sup>(</sup> ٣ ) ب : « واستعمل » .

قال على " بن ُ محمد ، عن على " بن مجاهد ، عن عَـنْبسة ، قال : قاتــَلَ محمد بن أبي سَبَوة الرك بجرجان فأحاطوا به واعترورُوه بأسيافهم ، فانقطع في مده ثلاثية أساف .

ثم رَجَع إلى حديثهم ؛ قال : فكثوا بذلك - يعني التراك - محصورين يَحَرْجون فيقات لون، ثم يرجعون إلى حيصنهم ستة أشهر، حتى شربوا ماء الأحساء ، فأصابهم داء " يسمنَّى السؤاد (١١) ، فَوَقَعَ فيهم الموت ، وأرسلَ صُول في ذلك يَطلبُ الصَّلح، فقال يزيد بن المهلب: لا، إلا أن يتزل على حُكمى ، فأبي . فأرسل إليه : إنى أصاليحلك على نفسي وماليي وثلمائة من أهل بيتي وخاصتي ، على أن تؤمّني فتنزل البُحيرة . فأجابِم إلى ذاك يزيد ، فخرج بماله وثله مائة ممن أحسَ ، وصار مع يزيد ، فقسَل َ يزيد من الأتراك أربعة عشر ألفاً صَبْراً ، ومن على الآخرين فلم يـَقتُل منهم أحداً. وقال الجُنُنْد ليزيد : أعطنا أرزاقنا ، فد عَما إدريس بن حنظلة العمتي، فقال : يابن حمَّنظلة ، أحمس لنا ما في البُحمَرة حتى نُعطييَ الجند ، فد خلها إدريس ، فلم يتقدر على إحصاء ما فيها ، فقال ليزيد : فيها ما لا أستكيع إحصاء م، وهو في ظر وف ، فنتُحصي الحواليق ونعلتم مافيها ، ونقول للجند : ادْخلُوا فخذُوا ، فن أَخَلَدَ شيئًا عرَّفَنَا مَا أَخَلَدَ مَنْ الحَنطة والشعير والأرز والسمسم (٢) والعسك. قال عمم ما رأيت ، فأحصوا الحواليق ١٣٢٦/٢ عَدَدًا، وعَلَدُموا كُلُّ جوالق (٣) ما فيه، وقالوا(٤) للجند: خُدُوا، فكان

فيكتب على كلّ رجل ما أخلَد ، فأخذوا شيئًا كثيراً . قال على : قال أبو بكر الهذلي : كان شَهْر بن حوشب على خزائن يزيد بن المهلب ، فرفعوا عليه أنه أخذ خريطة " ، فسأله يزيد عنها ، فأتاه بها ، فدعا يزيد الذي رَفع عليه فشتمه ؛ وقال لشهر : هي لك ، قال : لا حاجة لى فيها، فقال القُطاميّ الكليي ويقال: سنان بن مكمل التميريّ:

الرجل ُ يخرُج وقد(٥) أخذ ثيابيًا(١ أو طعاميًا أو ما حَمَلَ ١٦) من شيء

<sup>(</sup>١) في القاموس : « السؤاد ، كغراب : داء يأخذ الإنسان والإبل والغنم من شرب الماء الملح »

<sup>(</sup> ٣ ) ب : « على جوالق » . (٢) ب: « والسمن » .

<sup>(</sup>ه) ر: «قد». (۲-۲) ب: «وطعاماً وما». ( ٤ ) ب : « وقال ».

لقد بَاعَ شَهِرٌ دِينَـهُ بِخَريطَةٍ فمن يأْمَنُ القرَّاءَ بَعدَك يا شَهْرُ؟! أَخَذْتَ به شيئًا طَفِيفَـاً وبِعْتَهُ من ابن جونبوذ إنَّ هذا هو الغَدْرُ وقال مرة النَّخَعَى لشَهَرْ:

يا بن المُهَلَّبِ ما أَرَدتَ إِلَى امْرَى ﴿ لُولَاكَ كَانَ كَصَالَحِ الْقُرَّاءِ

قال على ": قال أبو محمد الشَّقَـنَى ": أصاب يزيد ُ بن المهلب تاجاً بجُرْجان فيه جـَوْهر ، فقال : أتَرون أحداً يزَهد فى هذا التاج ؟ قالوا : لا ، فدعا محمد بن واسع الأزدى ، فقال : خذ هذا التاج فهو لك ؛ قال : لا حاجة لى فيه ، قال : عزمت عليك ، فأخذ ه ، وخرج فأمر يزيد رجلا ينظر ما يكسنع به ، فلتى سائلا فد فحه إليه ، فأخذ الرجل السائل ، فأتى به يزيد الاحرام وأخبرَه الحبر ، فأخذ يزيد التاج ، وعرض السائل مالا كثيراً .

قال على : وكان سليان بن عبد الملك كلما افترتح قتيبة فركت قال ليزيد بن المهلب: أما تركى ما يرصنع الله على يدى قديبة ؟ فيقول ابن المهلب: ما فعلرت جر جان التي حالت بين الناس والطريق الأعظم ، وأفسك ت قدومس وأبرشهر ! ويقول: هذه الفتوح ليست بشيء ، الشأن في جر جان . قال : ويقال : فلما ولى يزيد بن المهلب لم يكن له همة غير جر جر جان . قال : ويقال : كان يزيد بن المهلب في عشرين ومائة ألف ، معه من أهل الشأم ستون ألفاً .

قال على قى حديثه، عمن ذكر خبر جبر جبر عنهم: وزاد فيه على ابن مجاهد، عن خالد بن صبيح أن يزيد بن المهلب لما صالح صولا طمع في طبرستان أن يتفترها، فاعتزم على أن يسير إليها، فاستعمل عبد الله بن المهلب متم أربعة آلاف ، ثم المستمر اليشكري على البياسان ودهستان ، وخلف معه أربعة آلاف ، ثم أقبل إلى أداني جرُوجان مما يلى طبرستان ، واستعمل على أندرستان أسد ابن عمرو أو ابن عبد الله بن الربعة وهي مما يلى طبرستان، وخلسفه في أربعة آلاف ، ودخل يزيد بلاد الإصبه بند، فأرسل إليه يسأله الصلح ،

١٣٢٨/٢ وأن يتخرُّج من طَبَرَسْتان ، فأبي يتزيدُ وَرَجا أن يتَفتَحها ، فوجَّه أخاه أبا عُسِينة من وجه ، وخالدَ بن يزيد ابنه من وجه ، وأبا الحَـهـُـم الكلبيُّ من وجه ، وقال : إذا اجتمعتم فأبو عُسينة على الناس . فسار أبو عُسينة في أهل الميصُّرين ومَعَه هُرَيم بن أبي طحمة . وقال يزيد لأبي عُنيينة : شاورْ هُرَيمًا فإنه ناصح . وأقام يزيد معسكراً .

قال : واستجاش الإصبهبذ بأهل جليلان وأهل الدُّيثُلم، فأتمَوْه فالتَّمُّوا في سَند جبل، فانهزَم المشركون، وأتبعهم المسلمون حتى انتهوا إلى فَمَ الشُّعب فدخله المسلمون ، فصَعد المشركون في الجبِّل ، وأتبعهم المسلمون ، فرماهم العدوُّ بالنُّشاب والحجارة، فانهزَم أبو عُسينة والمسلمون ، فركب بعضُهم بعضاً يتساقطون من الحبل ، فلم يَشْبتُوا حيى انتهـَوْا إلى عسكر يزيد ً ، وَكَـَفَّ العدوُّ عن اتباعهم ، وخافَّهم الإصبهاذ ، فكتب إلى المَرْزبان ابن عمَّ فَيْرُ وَزُ بِنِ قُولُ وَهُو بِأَقْصِي جُرُجَانَ مِما يِلِي البياسان: إناقد قتلنا يزيد وأصحابه فاقتبُل من في البياسان من العبرب . فخرج إلى أهل البياسان والمسلمون غارُون في منازلهم ، قد أجمه على قتليهم ، فقتُ لوا جميعًا في ليلة ، فأصبت عبد الله بن المعمّر مقتولاً وأربعة آلاف من المسلمين لم يسَنجُ منهم أحد ، وقُتيل من بني العم خمسون رجلاً ؛ قُتيل الحسينُ بن عبد الرحمن وإسماعيل ابن إبراهيم بن شماس. وكتَتَب إلى الإصبهبذ يأخذ المضايق(١) والطرق. وبلغ يزيد قتل عبد الله بن المتعمر وأصحابه ، فأعظموا ذلك، وهالمهم ، ١٣٢٩/٧ فَفَرْعِ يزيدُ إلى حيّان النَّبطيّ . وقال : لا يمنعنك ما كان منتي إليك من نَصِيحة المسلمين ، قد جاءنا عن جُرْجان ما جاءنا ، وقد أخذ هذا بالطرق ، فأعمل في الصَّلح ؛ قال : نَعَمَمْ ، فأتى حيَّانُ الإصبهبذَ فقال : أنا رجلٌ " منكم ، وإن كان الدّين قد فرّق بيبي وبينكم، فإنى لكم (٢) ناصح ، وأنت أحب إلى من يزيد ، وقد بعث يتستمد ، وأمداد ، منه قريبة ، وإنما أصابوا منه طرقاً ، ولستُ آمن أن يأتيك ما لاتقوم له ، فأرح نفسك منه ، وصالحه

<sup>(</sup>۱) ب: « المضايق » .

<sup>(</sup>٢) كذا في ب، وفي ط: « فأنا اك » .

فإنك إن صالتحته صير حداً على أهل جرُرْجان ، بغلدهم وقتلهم من قتلوا ، فصالتحه على سبعمائة ألف – وقال على بن مجاهد : على خمسمائة ألف – وأربعمائة وقر زعفران أو قيمته من العلين ، وأربعمائة رجل ، على كل رجل بدرنس وطليلسان ، ومع كل رجل جام فضة وسرقة خرّ وكسوة .

ثم رجع إلى يزيد بن المهلب فقال : ابعث من يحميل صُلحهم الذي صالحتُهم عليه ، قال : من عندهم ، وما حتنه عليه ، قال : من عندهم ، وكان يزيد قد طابت نفسه على أن يعطيهم ما سألوا ، ويترجع إلى جنر جان فأرسل يزيد من يحميل ما صالتحهم عليه حيّان، وانصر ف إلى جنر جيّان، وكان يزيد قد غرّم حيّاناً مائتي ألف ، فخاف ألّا يُسناصحه .

والسبب الذى له أغرم حيّان فيه ما حدّ ثنى على بن مجاهد، عن خالد بن صبيح ، قال : كنتُ مؤدبًا لوليد حيّان، فدعانى فقال لى : اكتب كتاباً إلى عليم خليد بن يزيد — و تخليد يومئذ ببيل خ ، ويزيد بمرو و — فتناولت القير طاس، ١٣٣٠/٢ فقال: اكتب : من حيّان مولى مصقلة إلى مخلد بن يزيد ، فغمز نى مُقاتيل ابن حيان ألّا تَكتب ، وأقبل على أبيه فقال : يا أبت تكتب إلى تخليد وتبدأ بنفسك ! قال: نعم يا بنى ، فإن لم يرض لقى ما لقى قتيبة . ثم قال لى : اكتب ، فكتب ، فبعت تخليد بكتابه إلى أبيه ، فأغر م يزيد حيّان ما ثتى ألف در هم .

### [ فتح جرجان ]

وفى هذه السنة فتتَح يزيد ُ جُرْجانَ الفتحَ الآخر بعد غدرِهم بجُندُه ونقضهم العبَهد ، قال على ، عن الرهط الذين ذكر أنهم حدّثوه بخبر جُسرجان وطبَبرستان : ثمّ إنّ يزيد لما صالح أهل طببرستان قبصد بحرْجان، فأعطى الله عنهم ولا يترفتم بعم الله عنهم ، ولا يترفتم عنهم السيف حتى يطحن بدمائهم ، ويختبز من ذلك الطحين ، ويأكل منه ،

فلما بلغ المَرْزبانَ أنه قد صالح الإصبهبذ وتوجه إلى جُرجانَ ، جَمَع أصحابته وأتى وجاه ، فتحصّن فيها ، وصاحبها لا يحتاج إلى عبُدّة من طعام ولا شَراب . وأقبل يزيد حتى نزل عليها وهم متحصّنون فيها ، وحولها غياض فليس يتُعرف لها إلا طريق واحد ، فأقام بذلك سبعة أشهر لا يتقدر منهم على شيء ، ولا يتعرف لهم متأتى إلا من وجه واحد ، فكانوا يخرجون في الأيام فيتقاتلونه ويترجعون إلى حصنهم ، فتبينناهم على ذلك إذ خرج رجل من عتجم خراسان كان مع يزيد يتصيّد ومعه شاكرية له .

1441/4

وقال هشام بن محمد ، عن أبى محنف : فخرَج رجل من عسكره من طبيّى يتصيله ، فأبصر وعلاً يرق في الجبل ، فاتبعه ، وقال لمن معه : قفوا مكانكم ، ووقل في الجبل يقتص الأثر ، فما شعر بشيء حتى همجم على عسكرهم ، فرجع يريد أصحابه ، فخاف ألا يهتدى ، فجعل يحرق قباء ويتعقد على الشجر علامات ، حتى وصل إلى أصحابه ، ثم رجع إلى العسكر . ويقال : إن الذي كان يتصيد الهياج بن عبد الرحمن الأزدى من أهل طوس ، وكان منهومًا بالصيد ، فلما رجع إلى العسكر أتى عامر بن أبيم الواشجي صاحب شرطة يتزيد، فسعوه من الدخول، فصاح: إن عندى قصيحة .

وقال هشام عن أبى محنسَف : جاء حتى رَفعَ ذلك إلى ابنى زَحْر بن قيس ، فانطَكَتَق به ابنا زَحْر حتى أدخلاه على يزيد، فأعلسَمه، فضمَن له بضَمان الحُهنيَّة ــ أمَّ ولد كانت ليزيد ــ على شيء قد سمَّاه .

وقال على "بن محمد فى حديثه عن أصحابه: فدعا به يزيد فقال: ما عندك ؟ تمال: أتريد أن تدخل وجاه بغير قبتال ؟ قال: نعم ، قال: جيعالتي ؟ قال: احتكم "، قال: أربعة آلاف ، قال: لك ديمة ، قال: عمجلوا لى أربعة آلاف ، ثم أنم بعد من وراء الإحسان. فأمر له بأربعة آلاف ، ونهد ب الناس ، فانتدب ألف وأربعمائة ، فقال: الطريق لا يحميل هذه الجماعة لالتفاف الغياض ، فاختار منهم ثلمائة ، فوجهم ، واستعمل عليهم جمهم بن زحر.

1441/4

وقال بعضهم : استعمـَل عايهم ابنه خالد بن يزيد ، وقال له: إن غُلبتَ على الحياة فلا تُعْلَمَبنُّ على الموت ، وإياك أن أراك عندى منهزِمًا ، وضَمَّ" إليه جَهَمْ بن زَحْمُر، وقال يزيد للرجل الذي نَـدَب الناس َ معه: مَـتَى تَـصَلُ إليهم ؟ قال : غداً عند العَصْر فيا بين الصّلاتين ، قال : امضُوا على بركة الله؛ فإني سأجهـ على مناهـ ضَتهم غداً عند صلاة الظهر . فساروا ، فلما قارب انتصاف النهار من غد أمر يزيد الناس أن يُشعلوا النار في حَطّب كان جمعية في حيصارِه إياهم، فصيره آكاماً ، فأضرَموه نارًا ؛ فلم تزرُّل الشمس حتى صار حول عسكره أمثال الجبال من النيران ، ونيَظير العدو" إلى النار ، فهـَالـَهم ما رأوا من كَـَشْرتها ، فخرجوا إليهم . وأمـَرَ يزيدُ الناس حين زالت الشمس فصلتوا ، فجمعوا بين الصّلاتين ، ثم زَحفوا إليهم فاقتــَة كموا، وسار الآخرون بقيَّة َ يومهم والغــَد ، فهــَجــَموا على عسكر الترك قُبــَيــُل العَـصْر ، وهم آمينون من ذلك الوجه ، ويزيد ُ يُـقاتـِل من هذا الوجه ، فما شَعروا إلا بالتكبير من وراثهم، فانقطَعوا جميعًا إلى حصنهم، وركبَهُم المسلمون ، فأعطَوْا بأيديهم ، ونتَزلَوا على حدكمْ يزيد ً ، فسبى ذراريتهم ، وقَـتُّل مقاتِلتَهُم ، وصلبهم فرُّستَخين عن يمين الطريق ويسارِه ، وقاد منهم اثني عشرَ أَلفًا إلى الأندرهز \_وادى جـر ْجان\_ وقال : مـَن ْ طلبهم بثأر ٢ /١٣٣٣ فليقتُل ، فكان الرجل من المسلمين يَـقتل الأربعة والحمســة في الوادي ، وأجري الماء في الوادي على الدّم ، وعليه أرحاء ليطحن بدمائهم ، ولتبرّ يمينُهُ ، فطَحَنَ واختَبَزَ وأكرَل وبَنَّى مدينة جُرْجان . وقال بعضهم : قَــة َ لَى يزيد ُ من أهل جُرجان أربعين ألفًا ، ولم تكن قبل َ ذلك مدينة ورَجِع إلى خُراسانَ واستعمـَل على جُرجانَ جَمَهُم بن زَحْر الجعني " .

وأمّاهشام بن محمد فإنه ذكر عن أبي محند فاله قال: دعا يزيد جهم ابن زَحْر فبعث معه أربعمائة رجلحتى أخدوا في المكان الذي دُلتوا عليه وقد أمرَهم يزيد فقال: إذا وصَلَّم إلى المدينة فانتطروا ، حتى إذا كان في السَّحر فكرَبروا ، ثم انطلقوا نحو باب المدينة ، فإنكم تجدوني وقد نهضت يجميع الناس إلى بابها ؛ فلماً دخل ابن زَحْر المدينة أمهل حتى إذا كانت

الساعة ألى أمره يزيد أن يستهض فيها مشى بأصحابه ، فأخذ لا يستقبل من أحراسهم أحداً إلا قتله . وكتبار ، ففرزع أهل المدينة فرزعاً لم يسكرون مثله قط فيا مضى ، فلم يسرعهم إلا والمسلمون معهم فى مدينتهم يكبترون فد هشوا ، فألقى الله فى قلوبهم الرعب ، وأقبلوا لا يد رون أين يتوجهون اغير أن عصابة منهم ليسوا بالكثير قد أقبلوا نحو جهم بن زحر ، فقاتلوا ساعة ، فد قست يد جهم ، وصبر لهم هو وأصحابه ، فلم يلبثوهم أن قتلوهم الاقليلا . وسمع يزيد بن المهلب التكبير ، فورسب فى الناس إلى الباب ، فوجدوهم قد شعلهم جهم بن زحر عن الباب ، فلم يجد عليه من يمنعه ولا من يدفع عنه كبير دفع ، فف تتح الباب ودخلها من ساعته ، ولا من يدفع عنه كبير دفع ، فف تتح الباب ودخلها من ساعته ، فأخرج من كان فيها من المناتلة ، فنصب لهم الحدوع فرسمون عن فأخرج من كان فيها من المناتلة ، فنصب لهم الحدوع فرسمون عن أهلها ، وأصاب ما كان فيها .

1145/4

قال على في حديثه ، عن شيوحه ، الذين قد ذكرتُ أسماءَ هم قبلُ ، وكتب يزيدُ إلى سليمانَ بن عبد الملك :

أما بعد، فإن الله قد فتتح لأمير المؤمنين فت حاً عظياً ، وصنع للمسلمين أحسن الصنع ، فلربتنا الحمد على نعمه وإحسانه ، أظهر فى خلافة أمير المؤمنين على جُرْجان وطببرستان، وقد أعيا ذلك سابور ذا الأكتاف وكسرى بن قباذ وكسرى بن هر منز ، وأعيا الفاروق عمر بن الحطاب وعمان ابن عفان ومن بعدهما من خلفاء الله ، حتى فتت الله ذلك لأمير المؤمنين ؛ كرامة من الله له ، وزيادة فى نعمه عليه . وقد صار عندى من خمس ما أفاء الله على المسلمين بعد أن صار إلى كل ذى حق حقه من الفى والغنيمة ستة آلاف ألف ، وأنا حامل ذلك إلى أمير المؤمنين إن شاء الله .

فقال له كاتبه المغيرة بن أبى قرة مولكى بنى سلد وس: لا تكتب ب بتسمية مال ، فإنك من ذلك بين أمرين : إما استكثر و فأمرك بحدماله ، وإما سلخت نفسه لك به فلسو غكم فلك فلك من عمله من قبلك شيء إلا استقبله، فكأنى بك قد استغرقت ما سميت الا

ولم يقع منه موقعاً ، ويبقى المالُ الذى سميت مخلمداً عندهم عليك فى دواوينهم ، فإن وَلِي من يتحامل عليك عليك لم يمرض منك بأضعافيه ، فلا تمض كتابك ، ولكن اكتب بالفتح ، سكه القدوم فتنشافيه به أحببت مشافهة ، ولا تقصر ، فإنك إن تقصر عما أحببت أحببت أحببت أحبب أحرى من أن تكثر .

فأبى يَزَيدُ وأمضَى . وقال: بعضُهم كان في الكِتاب أربعة آلاف ألف .

قال أبو جعفر: وفى هذه السنة توفّى أيوب بن سليمان بن عبد الملك ، فحد ثت عن على بن محمد، قال : حدثنا على بن مجاهد ، عن شيخ من أهل الرّى أدرك يزيد ، قال : أتى يزيد بن االمهلب الرّى حين فرغ من جُرْجان ، فبلغه وفاة أيوب بن سليمان وهو يسير فى باغ أبى صالح على باب الرّى ، فارتجر راجز بين يد يد فقال :

إِن يَكُ أَيُّوبُ مَضَى لشانِهِ فإِنَّ داودَ لفي مَكانِهِ

\* يقيمُ ما قدْ زَال مِنْ سُلْطَانِهِ \* وَى هذه السنة فُتيحتْ مدينة الصّقالبة .

وفيها غزا داوُد بن ُ سليمان َ بن عبدالملك أرض َ الرّوم، فَـَفْتَـَح حَـِصْنَ المرأة مما يلي َ مُـلَطيـَة .

وحج بالناس فى هذه السنة عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد وهو يومنذ أمير على مكة ، حد تنى بذلك أحمد بن ثابت ، عمن ذكره ، ١٣٣١/٢ عن إسحاق بن عيسى ، عن أبى معشر .

وكان عمال الأمصار في هذه السنة هم العمال الذينكانوا عليها سنة سَبَع، وقد ذَكَرُ ناهم قبلُ، غير أن عامل يزيد بن المهلب على البَصْرة في هذه السنة كان — فيما قيل — سنُفْيان بن عبد الله الكيننديّ.

# تم دخلت سنة تسع وتسعين ذكر الخبر عما كان فيها من الأَحداث

#### [وفاة سليمان بن عبد الملك]

فمن ذلك وَفاة سليمان بن عبد الملك، تُوفِيِّي - فيما حُدثت عن هشام، عن أبي يخنف - بيد ابيق من أرض قينسرين يوم الجمعة لعشر ليال بتقين من صفر ، فكانت ولايته سنتين وثمانية أشهر إلا خمسة أيام .

وقد قيل : توفتى لعشر ليال مضين من صفر . وقيل : كانت خلافتهُ سَنَتين وسبعة أشهر وقيل : سنتين وثمانية أشهر وخمسة أيام .

وقد حدّث الحسن بن حماد ، عن طلحة أبى محمد ، عن أشياخه ، أنهم قالوا : استخلف سليمان بن عبد الملك بعد الوليد ثلاث سينين . وصلى عليه عمرُ بن عبد العزيز .

وحدثنى أحمد ً بن ُ ثابت ، عمّن ذكره ، عن إسحاق بن عيسى ، عن أبى متعشّر ، قال : توفّى سليمان ُ بن ُ عبد الملك يوم َ الجمعة لعشر خلوْن َ من صفر سنة تسع وتسعين ، فكانت خلافتُه ثلاث سنين إلا أربعة أشهر .

### ذكر الحبر عن بعض سيره :

1444/4

حد ثت عن على بن محمد، قال : كان الناس يقولون : سليان مفتاح الخيش ، وخملًى الخيش ، وخملًى الخيش ، وخملًى الخيش ، وأحسن إلى الناس ، واستخلف عمر بن عبد العزيز ، فقال ابن بيض :

حاز الخلافة والداك كلاهُمَا من بَيْنِ سُخْطَةِ سَاخِط أَو طَائع ِ أَبُوَاكَ ثُمَّ أُخُوكَ أَصْبَحَ ثالثاً وعَلى جَبِينِكَ نورُ مُلَّكِ الرابع ِ وقال على ": قال المفضَّل بنُ المهلَّب : دخلتُ على سليانَ بدابيق يوم جمعة ، فدعا بنياب فلبسها ، فلم تتُعجبه ، فدعا بغيرها بنياب ختُضْر سُوسيّة بَعَتْ بها يزيد بن المهلب، فلبسها واعتم وقال : يا بن المهلب، أعجبتنك؟ قلت : نَعَمَ ، فَتَحَسَر عن ذراعيه ثم قال : أنا الملك الفتي ، فصلتى الجُمعة ، ثم لم يتُجمع بعدها ، وكتب وصييّته ، ود عا ابن أبي نَعْمَم صاحب الخاتم فختمه .

قال على : قال بعض أهل العيلم: إن سليان لبس يوماً حُلة خضراء وعمامة خضراء والمقطر في المرآة فقال : أنا المكيك الفتيي ، فما عاش بعد ذلك إلا أسبوعاً .

قال على : وحد ثنا سُحسَم بنُ حَفَيْص، قال: نظرتْ إلى سليانَ جاريةٌ \* له يومًا ، فقال : ما تنظرين ؟ فقالت :

أَنتَ خَيْرُ المَتَاعِ لُو كَنتَ تَبْقَى غَيْرَ أَنْ لَا بَقَاءَ لَلْإِنسَانِ لَيْسَ فَيْرَ أَنَّكَ فَانَ ١٣٣٨/٢ لَيْسَ فَيْ أَنَّكَ فَانَ ١٣٣٨/٢ لَيْسَ فَيْرَ أَنَّكَ فَانَ ١٣٣٨/٢ فَنَنفض عَامِتَه .

قال على : كان قاضي سليان سليان بن حبيب المحاربي ، وكان ابن أبي عُييَيْنة يُقص عند ه .

وحد تت عن أبى عبيدة، عن رُوْبة بن العتجاج، قال: حج (١) سليان بن عبد الملك ، وحج الشعراء معه ، وحججت معهم ، فلما كان بالمدينة راجعاً تملقوه بنحو من أربعمائة أسير من الرّوم، فقعد سليان ، وأقربهم منه تجلساً عبد الله بن الحسن بن على بن أبى طالب صلوات الله عبد الله بن الحسن بن على بن أبى طالب صلوات الله عليهم ، (٢ فقد م بطريقهم فقال: يا عبد الله ، اضرب عنفه ٢) ، فقام فما أعطاه أحد سينفا حتى دفع إليه حرسى سينفه فضربه فأبان الرأس ، وأطن الساعد (١) وبعض الغيل ، فقال سليان : أما والله ما من جودة السيف الساعد (١)

 <sup>(</sup>١) الحبر في الأغانى ١٥: ٣٤١، ٣٤٢، بسنده عن قتادة ، عن أبي عبيدة في كتاب التقائض ، عن رؤبة بن العجاج ؛ وهو أيضاً في النقائض ٣٨٣.

<sup>(</sup> ٢ - ٢ ) الأغانى : « وعليه ثوبان ممصران ، وهو أقربهم منه مجلساً ، فأدنوا إليه بطريقهم وهو في جامعة ، فقال لمبدالله بن الحسن : قم فاضرب عنقه » . ( ٣ ) أطنه : قطعه .

جادَت الضّربة ، ولكن لحسّبه (١) ، وجمّعل يَد فع البقيّة إلى الوجُّوه وإلى الناس يقتلونهم حتى دَفَع إلى جرير رَجُلًا منهم، فلستّ إليه بنو عَبُّس سَيُّفًا في قراب أبيتَض ، فضَرَّبه فأبانَ رأستَه ، وُدفـع إلى الفَرَزْدق أسيرٌ فلم يجيد سيفيًا، فد سيّوا له سيّفًا ددانا(٢) مثنيثًا (٣) لا يقطع ، فضرّب به الأسير ضَرَبات ، فلم يتصنع شيئنًا ، فتضحيك سليان والقوم ، وشتمت بالفَرَزدق بنو عَبُّس أخوال سلمان ، فألقَى السيفَ وأنشأ يقول، ويعتذر إلى سليمان ، ويأتسى بنُبُو سَيُّف وَرْقاء َ عن رأس خالد :

بتأخير نفس حَتْفُها غيرُشاهدِ (٤) نَبَا بِيَدَى ورقاء عن رأس خالد وتَقطعُ أحياناً مناط القلائد

إِن يِكُ سَيْفٌ خَانَ أُو قَدرٌ أَتَى فسيفُ بني عبس وقد ضربوا به كذاك سُيُوفُ الهند تَنْبُو ظُبَاتها

وورقاء هو وَرْقاء بنُ زُهمَير بن جَنْد يمة العَبْسيّ ، ضربَ خالدَ بنَ جَعَهْر بن كلاب، وخالد مُكب على أبيه زُه يَر، قد ضَرَبه بالسَّيف وصَرَعه، فأَقبَلَ وَرْقَاء بنُ زهير فضَرَب خالدًا ، فلم يَصنَع شيئًا ، فقال ورقاء ابنُ زُهير :

فأَقبلتُ أسعَى كالعَجُولِ أَبادِرُ (٥) ويُحْصِنُهُ مِنِّي الحديدُ المظاهرُ (١٦)

رأيتُ زهيرًا تحت كَلْكُلَ خالد فشُلَّت عميني يومَ أضربُ خالدًا

خليفة الله يُستَسقى به المطرُ (٧) عند الإمام ولكن أَخَّرَ القَدُرُ

وقال الفَرْزَدق في مُقامه ذلك : أَيَعْجَبُ النَّاسُ أَنْ أَضِحَكَتُ خَيْرَهُمُ فما نباً السيفُ عن جُبْن ولا دَهُشِ

<sup>(</sup>١) في الأغاني : « فقال له سليهان : اجلس ، فوالله ما ضر بته بسيفك ، ولكن بحسبك» ، وَقَ النقائض : « والله ما هو من جودة السيف أجاد الضريبة ، ولكن بجودة حسبه وشرف مركبه » .

<sup>(</sup> ٢ ) الددان ، السيف الكليل : وف الأغانى : « فدست إليه القيسية سيفًا كليلا » .

<sup>(</sup>٣) ط: «متينا». (٤) ديوانه ١٨٦. (٥) الأغاني: « ويمنعه مني الحديد ».

<sup>(</sup> ٧ ) النقائض ٣٨٤ ، الأغاني ١٥ : ٣٤٤ . وفيه : « أيضحك الناس »

لخَرَّ جُثْمانُهُ ما فوقه شَعَرُ (١) جمعُ اليدين ولا الصَّمْصَامةُ الذَّكَرُ ٢ / ١٣٤٠

ولو ضربت على عَمرو مُقلَّدَهُ وما يُعَجِّلُ نفساً قبلَ مِيتَتِهَا(٢) وقال جَرير في ذلك :

ضربت ولم تضرب بسيف ابن ظالِم (٣) يداك ، وقالوا مُحدَث غير صارم بسيفِ أَبِي رَغُوانَ سيفِ مجاشع ضربت به عند الإمام فأرْعِشَتْ

حدثنى عبد الله بن أحمد ، قال : حد ثنى ، أبى قال : حد ثنى سليان قال : حد ثنى سليان قال : حد ثنى عبد الله بن محمد بن عيسينة ، قال : أخبرنى أبو بكر بن عبد العزيز بن الضحاك بن قيس ، قال : شهد سليان بن عبد الملك جنازة بدابيق ، فد فنت فى حقل ، فجعل سليان يأخذ من تلك التربة فيقول : ما أحسن هذه التربة ! ما أطيبها ! فما أتى عليه جمعة "أو كما قال حتى د فن إلى جنب ذلك القبر .

<sup>( 1 )</sup> لم يرد في النقائض . وفي الأغانى : « ولوضر بت به عمراً مقلده » .

<sup>(</sup> ٢ ) الأغانى : « وما يقدم » .

<sup>(</sup>٣) الأغانى ١٥: ٣٤٣، وروى : « أن الفرزدق قال لسليمان : يا أمير المؤمنين ، هب لم هذا الأسير ، فوهبه له فأعتقه ، وقال الأبيات التى تقدم ذكرها . ثم أقبل على رواته وأصحابه وقال : كأنى بابن المراغة وقد بلغه خبرى ، فقال - وذكر البيتين - قال : فما لبثنا غير مدة يسيرة حتى جاءتنا القصيدة وفيها هذان البيتان ، فمجبنا من فطنة الفرزدق » .

### خلافة عمربن عبدالعزيز

وفى هذه السنة استُخلف عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكمَ . \* ذكر الحبر عن سبب استخلاف سلمان إياه :

حدّثنى الحارث ، قال : حدّثنا ابن سعد ، قال : حدّثنا محمد بن عمر ، قال : حدّثنى الهيثم بن واقد ، قال : استُخلف عمر بن عبد العزيز بدابـق يوم الحمعة لعشر مضين من صفر سنة تسع وتسعين .

1461/4

قال محمد بن عمر : حدّ ثني داود بن خالد بن دينار ، عن سهيل بن أبي سهيل قال : سمعت رجاء بن حيُّوة ، يقول : لما كان يوم الجمعة لبس سلمان ُ بن عبد الملك ثيابًا خُصْرًا من خَزَّ ، ونظر في المرآة ، فقال : أنا والله الملك الشاب ، فخرج إلى الصّلاة (١) فصلى بالناس الجمعة ، فلم يرجع حتى وعك ، فلما ثقتُل (٢) عهد َ في كتاب كتبه لبعض بنيه وهو غلام ولم يبلُّغ فقلت : ما تصنع يا أمير المؤمنين ! إنه مما يحفظ الحليفة في قبره أن يستخلف على المسلمين الرجل الصالح . فقال سليمان : أنا أستخير الله وأنظرُ فيه . ولم أعزم عليه؛ قال : فمكث يوماً أويومين ، ثمّ خرَّقه ، فدعاني ، فقال : ما ترى في داود كن سلمان ؟ فقلت : هو غائب عنك بقُسْطنطينية وأنت لا تدري أُحَىُّ هُو أُم ميت ! فقال لي : فمن ترى ؟ قلت : رأيكُ يا أمير المؤمنين ، وأنا أريد أنظر من يذكر ، قال : كيف ترى في عمر بن عبد العزيز ؟ فقلت : أَعْلَمُهُ وَاللَّهَ خَيْرًا ۚ فَاضِلا مُسلِّمًا ﴾ فقال : هو والله على ذلك ، ثم قال : والله لَنْ وليته ولم أوَلَ "أحداً سواه لتكونن " فتنة ، ولا يتركونه أبداً يلي عليهم إلا أن يجعل أحدهم بعدَه ، ويزيد بن عبد الملك غائب على الموسم ، قال : فيزيد ابن عبد الملك أجعلُه (٣) بعد م، فإن ذلك مما يسكنهم ويرضُوْن به ؛ قلتُ : رأيك . قال : فكت .

1484/4

<sup>(</sup>۱) ر: «مصلاه».

<sup>(</sup>٢) ثقل ، أي أشتد مرضه .

<sup>(</sup>٣) بعدها في ب : « يومئذ » .

بسم الله الرّحمن الرّحيم . هذا كتابٌ من عبد الله سليمان أمير المؤمنين لعدم لعبُمر بن عبد العزيز (١) ، إنى قد وليّيتك الحلافة من بعدى ، ومن بعده يزيد بن عبد الملك؛ فاسمعوا له وأطيعوا ، واتقوا الله ولا تختلفوا فينُطمَعَ فيكم .

وختم الكتاب، وأرسل إلى كعب بن حامد العبسى صاحب شُرطه فقال: مرُ أهل بيتى فليجتمعوا ؛ فأرسل كعب إليهم (٣) أن يجتمعوا فاجتمعوا ، ثم قال سليان لرجاء بعد اجتماعهم : اذهب بكتابى هذا إليهم فأخبرهم أن هذا كتابى ، وأمرهم فليبايعوا من وليت فيه ؛ ففعل رجاء ، فلما قال رجاء ذلك لهم قالوا : ندخل فنسلم على أمير المؤمنين؟ قال : نعم ؛ فدخلوا فقال لهم سليان في هذا الكتاب وهو يشير لهم إليه وهم ينظرون إليه في يد رجاء ابن حسيوة — عهدى ، فاسمعوا وأطيعوا و بايعوا لمن سميت في هذا الكتاب ، فبايعوه رجلا رجلا ، ثم خرج بالكتاب محتوماً في يد رجاء بن حسيوة .

قال رجاء: فلما تفرّقوا جاءنى عمر بن عبد العزيز فقال: أخشى أن يكون هذا أسند َ إلى شيئًا من هذا الأمر، فأنشدك الله وحُرْمتى ومتوَدّتى إلا أعلمتنى إن كان ذلك حتى أستعفيته الآن قبل أن تأتى حال لا أقدر فيها على ما أقدر عليه الساعة! قال رجاء: لا والله ما أنا بمتخبرك حرَّفيًا ؛ قال: ١٣٤٣/٢ فذهب عمر عضبان.

قال رجاء: لقيني هشام بن عبد الملك، فقال: يا رجاء، إن لي بك حُرمة ومودة قديمة ، وعندي شكر، فأعلم شي هذا الأمر، فإن كان إلى علمت ، وإن كان إلى غيرى تكلمت ، فليس مثلي قصر به ، فأعلم فلك الله على ألا أذكر من ذلك شيئًا أبداً . قال رجاء : فأبيت فقلت : والله لا أخبرك حرفًا واحداً مما أسرً إلى .

قال : فانصرف هشام وهو قد يئس، ويضرب (٤) بإحدى يديه على الأخرى وهو يقول : فإلى من إذاً نُحيِّيَتْ عنى ؟ أتخرج من بنى عبد الملك ؟ قال رجاء : ودخلتُ على سلمان فإذا هو يموت ، فجعلتُ إذا أخذ تَنْه السَّكْرة من

<sup>(</sup> ۱ ) بعدها فی س : « ابن سر وان » . ( ۲ ) ب : « شرطته » .

<sup>(</sup>٣) ب : « إليهم كعب » . (٤) ب : « وهو يضرب » .

سَكَمَرات الموت حرَّفتُه إلى القبلة ، فجعل يقول حين يُفيق : لم يأن لذلك بعد من الآن ما رجاء ، ففعلت ذلك مرتين ، فلما كانت الثالثة قال : من الآن ما رجاء إن كنت تريد شيئًا، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. قال : فحرّ فته ومات ؛ فلما غمّضته سجَّيته بقطيفة خضراء ، وأغلقتُ البات. وأرسلت إلى وجتله تقول : كيف أصبَح ؟ فقلتُ: نائم، وقد تتَغطَّى ، فنظر الرَّسول إليه(١) مغطَّى بالقطيفة، فرجع فأخبرَ ها فقبيلَتْ ذلك ، وظنَّتْ أنه ١٣٤٤/٢ نائم ، قال رجاء : وأجلستُ على الباب من أثق به ، وأوصيتُه ألّا يبرح حتى آتيـَه ، ولا يدخل على الحليفة أحد .

قال: فخرجتُ فأرسلتُ إلى كعب بن حامد العبسي، فجمع أهل بيت أمير المؤمنين ، فاجتمعوا في مسجد دابق ، فقلت : بايعوا ، فقالوا : قد بايعنا مرة ونبايع أخرى ! قلتُ : هذا عهد أمير المؤمنين ، فبايعوا على ما أمر به ومن سمّى في هذا الكتاب المختوم ، فبايتَعوا الثانية ؛ رجلا رجلا . قال رجاء : فلما بايعوا بعد موت سلمان رأيتُ أنى قد أحكمتُ الأمر ، قلت : قوموا إلى صاحبكم فقد مات ، قالوا : إنا لله و إنا إليه راجمون ! وقرأتُ الكتاب عليهم ، فلما انتهيت إلى ذكر عمر بن عبد العزيز نادى هشام بن عبد الملك : لانبايعه أَبداً ، قلتُ : أضرب والله عنقلَك ، قُمُ فبايِع ، فقام يجرّ رجليه .

قال رَجاء : وأخذتُ بضَّبُ عَم بن عبد العزيز فأجلستُ لما وقع فيه وهشام يسترجع على المنبر وهو يسترجع لما أخطأه ، فلما انتهى هشام إلى عمر قال عمر : إنا لله وإنا إليه راجعون ! حين صارت إلى لكراهته [إياها ](٢) ، والآخرَ يقول : إنا لله وإنا إليه راجعون ، حيث نُحِّيبَتْ عني .

قال : وغُسل سلمان وكفيّن وصلتي عليه عمر بن عبد العزيز؛ قال رجاء : فلما فيُرغ من دفنه أتبي بمراكب الحلافة : البراذ بن والحيل والبغال ولكلِّ دابة سائس ، فقال : ما هذا ! قالوا : مركب (٣) الحلافة ، قال :

<sup>(</sup>١) ب: « إليه الرسول ».

<sup>(</sup>٢) من ب .

<sup>(</sup> ٣ ) ب : « مراكب » .

دابتی أوفسَق لی ، وركب دابّته . قال : فصُرفت تلك الدواب (۱) ، ثم آقبل ۱۳۴۰ اساتراً ، فقیل : منزل الحلافة ، فقال : فیه عیال أبی أیوب وفی فُسطاطی كفایة حتی یتحوّلوا ، فأقام فی منزله حتی فرّغوه بعد ُ ؛ قال رجاء : فلما كان المساء من ذلك الیوم قال : یا رجاء ، ادع ُ لی كاتباً ، فدعوته وقد رأیت منه كل ما سَرّنی (۲) ، صَنع فی المراكب ما صَنع ، وفی منزل سلیان ؛ فقلت ُ : كیف یصنع الآن فی الكتاب ؟ أیصنع نُسخا ، أم ماذا ؟ فلما جلس الكاتب أملكی علیه كتاباً واحداً مین فیه إلی ید الكاتب بغیر نُسخة ، فأملی أحسن آملاء وأبلغه وأوجزه ، ثم آمر بذلك الكتاب أن یُنسخ إلی كل بلد .

وبلغ عبد العزيز بن الوليد -وكان غائباً - موت سليان بن عبد الملك، ولم يعلم ببيعة الناس عُمر بن عبد العزيز، وعهد سليان إلى عمر، فعقد لواء، ودعا إلى نفسه ، فبلغته بيعة الناس عمر بعهد سليان ، فأقبل حتى دخل على عمر بن عبد العزيز، فقال له عمر : قد بلغنى أنك كنت بايعت من قبلك ، وأردت دخول ومشق ، فقال : قد كان ذاك ، وذلك أنه بلغنى أن الحليفة سليان دخول ومشق ، فقال : قد كان ذاك ، وذلك أن بلغنى أن الحليفة سليان لم يكن عَقَد لأحد ، فخيفت على الأموال أن تستهسب ، فقال عمر : لو بويعت وقمت بالأمر ما نازعتك ذلك ، ولقعدت في بيتى ، فقال عبد العزيز : ما أحب أنه ولى هذا الأمر غيرك . وبايع عمر بن عبد العزيز . قال : فكان برجى لسلهان بتوليته عمر بن عبد العزيز . قال : فكان

\* \* \*

\* \* \*

وفى هذه السنة أغارت الترك على أذربيجان، فقتلوا من المسلمين جماعة ، وفالوا منهم ، فوجته إليهم عمر بن عبد العزيز بن حاتم بن النعمان الباهلي ،

<sup>(</sup>۱) د : «الحيوك». (۲) ب : «يسرف».

فقتل أولئك الرك ، فلم (١) يُفلت منهم إلا اليسير ، فقدم منهم على عمر بُخناصرة بخمسين أسيراً .

\* \* \*

وفيها عزل عمرُ يزيد بن المهلّب عن العراق ، ووجّه على البصرة وأرضها عدى بن أرطاة الفرزاري، وبعث على الكوفة وأرضها عبد الحميد بن عبد الرحمن ابن زيد بن الحطاب الأعرج القرشي ، من بني عدى بن كعب ، وضم اليه أبا الزّناد ، فكان أبو الزّناد كاتب عبد الحميد بن عبد الرحمن ، وبعث عدى في أثر يزيد بن المهلب موسى بن الوجيه الحميري .

\* \* \*

وحجّ بالناس فى هذه السنة أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم ، وكان عامل عمر على المدينة .

وكان عامل عمر على مكة فى هذه السنة عبد العزيز بن عبد الله ابن خالد بن أسيد ، وعلى الكوفة وأرضها عبد الحميد بن عبد الرّحمن ، وعلى البَصرة وأرضها عدى بن أرطاة ، وعلى خراسان الجرّاح بن عبد الله . وعلى قصّاء البَصرة إياس بن معاوية بن قرّة النّزَنّي ، وقد ولى فها ذكر قبلته

وعلى قسصاء البنصرة إياس بن معاويه بن قره المنزلي ، وقد ولي ق الحسن بن أبي الحسن ، فشكا <sup>(٢)</sup> ، فاستقصى إياس بن معاوية .

وكان على قضاء الكوفة – فى هذه السنة فيا قيل – عامر الشعبى . وكان الواقدى يقول : كان الشعبى على قضاء الكوفة أيام عمر بن عبد العزيز من قبل عبد الحميد بن عبد الرحمن ، والحسن بن أبى الحسن البصري على قضاء البصرة من قبل عدى بن أرطاة ، ثم إن الحسن استعفى من القضاء عبد ينًا ، فأعفاه وولنّى إياسنا .

(١) ابن الأثير « ولم » .

<sup>(</sup>۲) ر : ۵ فتشكي ي .

## ثم دخلت سنة مائة

ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها

فمن ذلك خروج الخارجة التي خرجتُ على عمرَ بن عبدالعزيز بالعراق .

\* ذكر الخبر عن أمرهم :

ذكر محمد بن عمر أن ابن أبى الزناد حد ثه، قال: خرجت حرورية بالعراق ، فكتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرّحمن بن زيد ابن الحطّاب عامل العراق يأمره أن يدعوهم إلى العممل بكتاب الله وسنة نبية صلى الله عليه وسلم . فلما أعذر في دعائهم بعث إليهم عبد الحميد جيشًا ١٣٤٨/٧ فهزمتهم الحرورية ، فبلغ عمر ، فبعث إليهم مسلمة بن عبد الملك في جيش من أهل الشأم جهزهم من الرّقة ، وكتب إلى عبد الحميد : قد بلغني ما فعل جيشك جيش السوء ، وقد بعثت مسلمة بن عبد الملك ، فخل بينه وبينهم . فلقيهم مسلمة في أهل الشأم ، فلم يسَنْشبَ أن أظهره الله عليهم .

[ خبر خروج شوذب الخارجيّ ]

وذكر أبو عبيدة متعمر بن المثنى أن الذى خرج على عبد الحميد بن عبد الرّحمن بالعراق فى خلافة عمر بن عبد العزيز شود ب واسمه بسطام من بنى يسَشكُو فَكان مُعرَجه بجو فَحَى فى ثمانين فارساً أكثر هم من ربيعة ، فكتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد ؛ ألّا تحركهم إلا أن يسفكوا دما ، أو يُفسدوا فى الأرض ، فإن فعلوا فحلُ بينهم وبين ذلك ، وانظر رجلا صليباً حازما فوجته إليهم ، ووجه معه جندا ، وأوصه بما أمرتك به . فعقد عبد الحميد محمد بن جرير بن عبد الله البَجلي فى أَلفين من أهل الكوفة ، وأمره بما أمره به عمر ، وكتب عمر إلى بسطام يدعوه ويسأله عن مُعرَجه ، فقدم كتاب عمر عليه ، وقد قدم عليه محمد بن جرير ، فقام بإزائه لا يحركه

<sup>(</sup>۱) ب: « يلبث » .

ولا يهيتجه ، فكان في كتاب عمر إليه: إنه بلغي أنك خرجت غَضَبا لله ولنبية ، ولست بأولى بذلك منى ، فهلم أناظر ك فإن كان الحق بأيدينا دخلت فيا دخل الله الناس ، وإن كان في يدك نظر أنا في أمرنا . فلم يحرك بسطام شيشاً ، وكتب إلى عر : قد أنصفت ، وقد بعثت اليك رجلين يندار سانك ويناظرانيك – قال أبو عبيدة : أحد الرجلين اللذين بعثهما شوذ ب إلى عمر تمنز وج مولى بني شيبان ، والآخر من صليبة بني يتشكر – قال : فيقال : أرسل نفراً فيهم هذان ، فأرسل إليهم عمر : أن اختاروا رجلين ، فاختاروهما ، فدخلا عليه فناظراه ، فقالا له: أخير فا عن يزيد لم تتفره خليفة بعدك ؟ قال : صيره غيرى ، قالا : أفرأيت لو وليت مالاً لغيرك ثم وكلته إلى غير مأمون عليه ، أثراك كنت أديت الأمانة إلى من التمنك ! قال : فقال : أنظراني فلاثم أن فخرجا من عنده ، وخاف بنو مروان أن ينخرج ما عندهم وفي أيديهم من الأموال ، وأن يتخلع يزيد ، فدسوا إليه من شقاه سنماً ، فلم يكبث بعد خروجهما من عنده إلا ثلاثاً حتى مات .

وفي هذه السنة أغزى عمر بن عبد العزيز الوليد بن هشام المُعبَيْطي وعمرو ابن قيس الكيندي من أهل حيمص الصائفة

وفيها شخص عمرُ بن هُبيرة الفَزاريّ إلى الجزيرة عاملا لعمر عليها .

### [خبر القبض على يزيد بن المهلب]

وفي هذه السنة حُمُمل يزيد بن المهلب من العراق إلى عمرً بن عبد العزيز .

\* ذكر الحبر عن سبب ذلك ، وكيف وصل إليه حتى استوثق منه :

احتلَف أهل السير في ذلك ، فأما هشام بن محمد فإنه ذكر عن أبي مختف أن عمر بن عبد العزيز لما جاء يزيد بن المهلب فنزل واسطاً ، ثم ركب السفن يريد البصرة، بعث عدى بن أرطاة إلى البصرة أميراً ، فبعث عدى موسى بن الوجيه الحميرى، فلحقه في نمهر معقيل عند الجيسر، جيسر

البَصرة فأوثيَّقه ، ثم م بعث به إلى عمر بن عبد العزيز ، فقدَد م به عليه موسى ابن الوجيه ، فدعا به عمر بن عبد العزيز - وقد كان(١) عمر يَبغَض يزيد وأهل بيته ، ويقول : هؤلاء جَبَابرة ، ولا أحبّ مثلَّهم ، وكان يزيد بن المهلب يَبغَضَ عمرَ ويقول: إنى لأظنه مراثيبًا ، فلما ولى عمر عرف يزيدُ أن عمر كان من الرّياء بعيداً . ولما دعا عمر يزيد َ سأله عن الأموال التي كتب بها إلى سليان بن عبد الملك ، فقال : كنتُ من سليان بالمكان الذي قد رأيت ، وإنما كتبتُ إلى سليمان ً لأسمّع الناس به ، وقد علمتُ أن سلمان لم يكن ليأخذ تى بشيء سمعت ، ولا بأمر أكرهه ، فقال له : ما أجد في أمرك إلا حبسك ، فاتتَى الله وأدّ ما قبهَلك ، فإنها حقوق المسلمين، ولا يَسَعُنني تَرَكُها ، فَرَدّه إلى تحبسه (٢) ، وبعث إلى الجرّاح بن عبد الله الحكتمي فسرّحه إلى خُراسان ، وأقبل مخلد بن يزيد من خُراسان يُعطى الناسَ ، ولا يمرّ بكُورة إلا أعطاهم فيها أموالا عظاماً . ثمّ خرج حتى قدم ٢٠٥١/٢ على عمرَ بن عبد العزيز ، فدخل عليه فحميد الله وأثنى عليه ثم قال : إن الله يا أميرَ المؤمنين صَنَع لهذه الأمة بـولايتك عليها ، وقد ابتـُلينا بك ، فلا نكن أَشْقَتَى النَّاسِ بِولايتك ، عَلَا مَ تَحبس هذا الشيخَ ! أَنَا أَتَحمل ما عليه ، فصالحشي على (٣) ما إياه تسأل ، فقال عمر : لا . إلا أن تحمل جميع ما نسألُه إيَّاه، فقال : يا أمير المؤمنين ، إن كانت لك بيِّنة فخذ ْ بها ، وإن لم تكن بيَّنة فصدَّق مقالـَة يزيد ، وإلا فاستحثَّليفه ، فإن لم يفعل فصالحه . فقال له عمر : ما أجيد إلا أخذَه بجميع المال . فلما خرج محلمَد قال : هذا خير ٌ عندى من أبيه ، فلم يكبَت مخلد إلا قليلا حتى مات ، فلما أبى يزيد أن يؤدَّىَ إلى عمرَ شيئًا ألبسه جُبَّةً من صوف، وحَمَلَتَه على جَمَلَ ، ثمَّ قال : سيروا به إلى دَهُلُمَك ، فلما أخرِج فمُرَّ به على الناس أخذ يقول : ما لى عشيرة ، ما لى يُدُهنب بي إلى ده للك ! إنما يُدُهنب إلى ده للك بالفاسق المُريب الخارب ، سبحان الله ! أما لى عشيرة ! فدخل على عمر سلامة بن نعيم

<sup>(</sup>۱) س : «وكان » . (٢) ب، س: « مجلسه ».

<sup>(</sup> ٣ ) س : « عما إياه » .

الخوْلانيّ ، فقال : يا أمير المؤمنين ، ارْدُدْ يزيد إلى محبسه ؛ فإنى أخاف إن أمضيتَه أن ينتزعه قومه (١١ ؛ فإنى قد رأيتُ قومبَه غَـضبِوا له. فردّه إلى محبسه ، ١٣٥٢/٢ فلم يزل فى محبسه ذلك حتى بلغه مرض عمر .

وأما غير أبى محنف فإنه قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدى ابن أرطاة يأمره بتوجيه يزيد بن المهلب، ودفعه إلى من بعين التمر من الجند ، فوجته عدى بن أرطاة مع وكيع بن حسان بن أبى سود التميمي مغلولا مقيداً في سفينة ، فلما انتهى به إلى نهر أبان ، عرض لوكيع ناس من الأزد لينتزعوه منه ، فوثب وكيع فانتضى سيفه ، وقطع قلس السفينة ، وأخذ سيف يزيد ابن المهلب ، وحلق بطلاق امرأته ليضربن عنقه إن لم يتفرقوا ، فناداهم يزيد بن المهلب ، فأعلمهم يمين وكيع ، فتفرقوا، ومضى به حى سلمه إلى الحند الذين بعين التمر ، ورجع وكيع إلى عدى بن أرطاة ، ومضى الجند الذين بعين التمر ، ورجع وكيع إلى عدى بن أرطاة ، ومضى المهنب النين بعين التمر بيزيد بن المهلب إلى عمر بن عبد العزيز ، فحبسه في السجن .

\* \* \*

## [عزل الجرّاح بن عبد الله عن خراسان]

قال أبوجعفر: وفى هذه السنة عزل عمر بن عبدالعزيز الجرّاح بن عبد الله عن خراسان، وولاها عبد الرحمن بن نعيم القشيري (٢)، فكانت ولاية الجرّاح بخراسان سنة وخمسة أشهر، قدمها سنة تسع وتسعين، وخرج منها لأيام بقيت من شهر رمضان سنة مائة.

### \* ذكر سبب عزل عمر إياه:

وكان سبب ذلك – فيا ذكر على بن محمد عن كليب بن خلف، عن إدريس بن حنظلة ، والمفضّل عن جده ، وعلى بن مجاهد عن خالد ابن عبد العزيز ، أن يزيد بن المهلب ولتى جمّهُم بن زَحْر جُرجان حين شخص عنها ، فلما كان من أمر يزيد ما كان وجه عامل العراق من العراق واليّا على جرجان، فقدم الوالى عليها من العراق، فأخذه جمهم فقيّده وقيد

<sup>(</sup>١) ب: « أهله ».

<sup>(</sup>٢) هو عبد الرحمن بن نعيم الغامدى الأزدى ،وانظر ص ٢١٥٠.

رهطاً قدموا معه ، ثم خرج في خمسين من اليمن يريد الجرّاح بخراسان ، فأطلق أهل جرُجان عاملتهم ، فقال الجراح لجهم : لولا أنك ابن عمَّى لم أسوَّغك هذا ، فقال له جَهُم: ولولا أنك ابن عمى لم آتيك - وكان جهم سيلُّفَ الجراح من قبلَ ابنتي حصين بن الحارث وابن عمَّه، لأن ّ الحكم وجعفي أ ابنا سعد ــ فقال له الجرّاح: خالفتَ إمامك ، وخرجت عاصياً ، فاغزُ لعلك أن تظفر ، فيصلح أمرك عند خليفتك . فوجَّهه إلى الخُتَّل ، فخرج، فلما قرب منهم سار متنكِّراً في ثلاثة ، وخلَّف في عسكره ابن عمَّه القاسم بن حبيب ــوهُوخَتَمَنُهُ على ابنته أمّ الأسود ــ حتى دخل على صاحب الخُتَلُّلُ فقال له: أَخْلْنِي ، فأخلاه ، فاعتزى ، فنزل صاحب الخُتل عن سريره وأعطاه حاجته \_ ويقولون: الخُتل موالى النعمان\_وأصاب مغماً ؛ فكتب الجرّاح إلى عمر: وأوفد وفداً ؛ رجلين من العرب، ورجلا من الموالى من بني ضَبَّة ، ويكني أبا الصيداء واسمه صالح بن طريف، كان فاضلا في دينه . وقال بعضهم : المولّى سعيد أخوخالد أو يزيد(١) النحويّ . فتكلمّ العربيان والآخر جالس ، فقال له ١٣٥٤/٢ عمر : أما أنت من الوفد ؟ قال : بلي ، قال : فما يمنعك من الكلام! قال : يا أمير المؤمنين، عشرون ألفاً من الموالى يَغزون بلاعطاء ولا رزق ، ومثلهم قد أسلموا من أهل الذَّمة يـُؤخذون بالحراج ، وأميرنا عصبيَّ جافٍ يقوم على منبرنا ، فيقول : أتيتكم حفيتًا ، وأنا اليوم عصبي ! والله لرجل من أقومي أحب إلى من مائة من غيرهم . وبلغ من جفائه أن كُمُ " درعه يبلغ نصف درعه، وهو بعد سيف من سيوف الحجاج ، قد عمل بالظلم والعدوان . فقال عمر : إذن مثلك فليوفّد .

وكتب عمر إلى الجرّاح : انظر مَن ْ صلّى قبلَك إلى القبلة ، فضع عنه الجزية . فسارع الناس إلى الإسلام ، فقيل للجرّاح : إنّ الناس قد سارعوا إلى الإسلام ، وإنما ذلك نفوراً من الجزية ؛ فامتحنهم بالخيتان .

فكتب الجرّاح بذلك إلى عمر ، فكتب إليه عمر : إن الله بعث محمداً صلى الله عليه داعياً ولم يبعثه خاتناً . وقال عمر : ابغوني رجلا صدوقاً ،

<sup>(</sup>۱) ب : «ويزيد».

أسأله عن خراسان ، فقيل له : قد وجد ته ، عليك بأبي مِجْلَز . فكتب إلى الحرّاح : أن أقبل واحمل أبا مِجْلز وخلف على حرب خراسان عبد الرحمن بن نعيم الغامديّ(١) . وعلى جزيتها عبيد الله – أو عبد الله – بن حبيب .

فخطب الجرّاح فقال: يا أهل خراسان ، جئتكم فى ثيابى هذه التى على وعلى فرسى ، لم أصب من مالكم إلا حلية سيق ولم يكن عنده إلا فرس قد شاب وجهه ، وبغلة قد شاب وجهها ؛ فخرج فى شهر رمضان واستخلف عبد الرحمن بن نعيم ، فلما قدم (٢) قال له عمر : متى خرجت ؟ قال : فى شهر رمضان ، قال : قد صدق من وصفك بالحفاء، هلا أقمت حتى تُفطر شمّ تخرج ! وكان الحرّاح يقول: أنا والله عصبى عقبى بريد من العصبية .

وكان الحرّاح لما قدم خراسان كتب إلى عمر : إنى قدمت خراسان فوجدت قوماً قد أبطرتهم الفتنة فهم يمنزُون فيها نزواً ، أحب الأمور إليهم أن تعود ليمنعوا حق الله عليهم ، فليس يكفّهم إلا السيف والسوط ، وكرهت الإقدام على ذلك إلا بإذنك . فكتب إليه عمر :

يا بن أم " الحرّاح ، أنت أحرص على الفتنة منهم ؛ لا تضربن مؤمناً ولا معاهداً سوطنًا إلا في حق ، واحذر القصاص فإنك صائر إلى من يعلم خائنة الأعين وما تخ في الصدور، وتقرأ كتابنًا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها .

و لما أراد الحرّاح الشخوص من خراسان إلى عمر بن عبد العزيز أخذ عشرين ألفاً . وقال بعضهم : عشرة آلاف من بيت المال . وقال : هي على سلفاً حتى أقديها إلى الحليفة ، فقدم على عمر ، فقال له عمر : متى خرجت ؟ قال : لأيام بقين من شهر رمضان ، وعلى دين فاقضه ؛ قال : لوأقمت حتى تفطير ثم خرجت قضيت عنك . فأدى عنه قومه في أعطياتهم (٣) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ب: « العامري ».

<sup>(</sup> Y ) ب: « خرج » .

<sup>(</sup>٣) ب: « وأعطى أعطياتهم » .

101/4

ذكر الخبر عن سبب تولية عمر بن عبد العزيز عبد الرحمن بن نعيم وعبد الرحمن بن عبد الله القشيري خُراسان

وكان سبب ذلك - فها ذ كر لي - أن الحراح بن عبد الله لما شكسي، واستقدمه عمر بن عبد العزيز ، فقدم عليه عزكه عن خراسان لما قد ذكرت قبل. ثم إنَّ عمر لما أراد استعمال عامل على خراسان ، قال – فيما ذكر على َّ ابن محمد عن خارجة بن مصعب الضبعي وعبد الله بن المبارك وغيرهما: ابغوني رجلا صدوقاً أسأله عن خراسان ، فقيل له : أبو مجلز لاحق بن حميد ، فكتب فيه ، فقدم عليه – وكان رجلا لا تأخذه العين – فدخل أبو مجْلز على عمر في جَفَةً ( ' الناس ، فلم يُشْبِتنْه ( ٢ ) عمر ُ ، وخرج مع الناس فسأل عنه فقيل : دخل مع الناس ثم خرج ، فدعا به عمر فقال : يا أبا مجلَّز ، لم أعرفك ، قال : فهلا أنكرتمني إذ لم تعرفني ! قال: أخبر في عن عبد الرحمن بن عبد الله، قال: يكافئ الأكفاء، ويعادى الأعداء، وهو أمير يفعل ما يشاء، ويقدم إن وجد من يساعده . قال : عبد الرحمن بن نعيم ، قال : ضعيف ليَّن يحبُّ العافية ، وتأتى له ، قال : الذي يحبّ العافية وتأتَّى له أحبّ إلى ، فولاه الصّلاة والحرب، وولتى عبد الرحمن القشيريّ،ثم أحد بني الأعور بن قشير الخراج ، وكتب إلى أهل خراسان : إنى استعملتُ عبد الرحمن على حربكم وعبد الرحمن بن عبد الله على خراجكم عن غير معرفة منى بهما ولا اختيار ، إلا ما أخبرتُ عنهما ؛ فإن كانا على ما تحبُّون فاحمـَدوا الله، وإن كانا على غير ذلك فاستعينوا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

قال على : وحد تنا أبو السرى الأزدى ، عن إبراهيم الصائغ ، أن عمر ابن عبد العزيز كتب إلى عبد الرحمن بن نعيم :

أما بعد ، فكن عبداً ناصحاً لله فى عباده ، ولا يأخذك فى الله لومة لائم ؛ فإن الله أولى بك من الناس ، وحقه عليك أعظم ، فلا توليّين شيئاً من أمر المسلمين إلا المعروف بالنصيحة لهم والتوفير عليهم ، وأداء الأمانة فيما استرعيى ،

<sup>(</sup>١) جفة الناس : جماعتهم . (٢) لم يثبته : لم يعرفه حق المعرفة .

وإياك أن يكون ميلك ميلاً إلى غير الحق ، فإن الله لا تَخْفَى عليه خافية ، وإياك أن يكون ميلك ميلاً إلى غير الحق من الله إلا إليه .

قال على "، عن محمد الباهلى وأبى نهيك بن زياد وغيرهما: إن عمر بن عبد العزيز بعث بعهد عبد الرحمن بن نتُعيم على حرب خراسان وسجستان مع عبد الله بن صخر القرشي "، فلم يزل عبد الرحمن بن نعيم على خراسان حيى مات عمر بن عبد العزيز ، وبعد ذلك حتى قتل يزيد بن المهلب ، ووجة مسلمة سعيد بن عبد العزيز بن الحارث بن الحكم، فكانت ولايته أكثر من سنة ونصف ، وليتها في شهر رمضان من سنة مائة ، وعزل سنة اثنتين ومائة ، بعد ما قتل يزيد بن المهلب .

قال على": كانت ولاية عبد الرحمن بن نعيم خراسان ستّة عشر شهراً .

## أوّل الدّعوة

1404/4

قال أبوجعفر: وفي هذه السنة — أعنى سنة مائة — وجّه محمد بن على بن عبد الله بن عباس من أرض الشراة ميشرة إلى العراق، ووجّه محمد بن خُنيش وأبا عكرمة السراج \_ وهو أبو محمد الصادق وحييان العطار خال إبراهيم ابن سلمة إلى خراسان ، وعليها يومئذ الجراح بن عبد الله الحكميّ من قبيل عمر بن عبد الله الحكميّ من قبيل عمر بن عبد العزيز ، وأمرهم بالدّعاء إليه وإلى أهل بيته ، فلقوا من لقوا ، ثم انصرفوا بكتُتُب من استجاب لهم إلى محمد بن على ، فدفعوها إلى ميسرة ، فبعث بها ميشرة إلى محمد بن على ، واختار أبو محمد الصادق لمحمد بن على التي عشر رجلا ، نُقباء (١) ، منهم سلمان ابن كثير الخزاعيّ ، ولاهز بن قريظ التميميّ ، وقحطبة بن شبيب الطائيّ ، وموسى بن كعب التميميّ ، وخالد بن إبراهم أبو داود ، من بني عمرو بن شيبان بن دُهيْل ، والقاسم بن مجاشع التميميّ البراهم أبو داود ، من بني عمرو بن شيبان بن دُهيْل ، والقاسم بن مجاشع التميميّ البن رُزيَتْق الخزاعي وعمرو بن أعين أبوحمزة مولى لخزاعة . وشبينل بن طهمان ابن رُزيَتْق الخزاعي وعمرو بن أعين أبوحمزة مولى لخزاعة . وشبينل بن طهمان ابو على الهرويّ ؛ موليّ لبني حنيفة ، وعيسي بن أعين مولى خزاعة ؛ واختار . أبو على الهرويّ ؛ موليّ لبني حنيفة ، وعيسي بن أعين مولى خزاعة ؛ واختار . أبو على الهرويّ ؛ موليّ لبني حنيفة ، وعيسي بن أعين مؤلى خزاعة ؛ واختار . سبعين رجلا ، فكتب إليهم محمد بن على كتابياً ليكون لهم مثالا وسيرة يسير ون بها .

<sup>(</sup>١) س : «نقيباً».

华 华 华

وحج بالناس فی هذه السنة أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، حدّ ثبی ۱۳۰۹/۲ بذلك أحمد بن ثابت عمّن ذكره ، عن إسحاق بن عيسى عن أبى معشر . وكذلك قال الواقديّ .

وكان عمّال الأمصار في هذه السنة العمال في السنة التي قبلها، وقدذكرناهم قبل ما خلا عامل خراسان؛ فإن عاملها كان في آخرها عبد الرحمن بن نُعيم على الحراج .

## ثم دخلت سنة إحدى ومائة

### ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

茶 茶 茶

### [ خبر هرب يزيد المهلب من سجنه ]

فمن ذلك ما كان من هرب يزيد بن المهلب من حبس عمر بن عبد العزيز.

\* ذكر الحبر عن سبب هربه منه وكيف كان هربه منه :

ذكر هشام بن محمد ، عن أبي محنيف ، أن عمر بن عبد العزيز لما كُلّم في يزيد بن المهلب حين أراد نفيته إلى دهيلك ، وقيل له : إنا نخشي أن ينتزعه قومه ، رد و إلى محبسه . فلم يزل في محبسه ذلك حتى بلغه مرض عمر ، فأخذ يعمل بعد في الهرب من محبسه محافة يزيد بن عبد الملك ؛ لأنه كان قد عند "ب أصهاره آل أبي عُقييل — كانت أم الحجاج بنت محمد بن يوسف أخيى الحجاج بن يوسف عند يزيد بن عبد الملك ، فولدت له الوليد بن يزيد المقتول — فكان يزيد بن عبد الملك قد عاهد الله لئن أمكنه الله من يزيد بن المهلب المهلب ليقطعن منه طابقاً فكان يخشى ذلك ، فبعث يزيد بن المهلب المهلب ليقطعن منه فأعد واله إبلا ؛ وكان مرض عمر في ديش سمعان ، فلما اشتد مرض عمر أمر بإبله ، فأتى بها ، فلما تبيين له أنه قد ثقل نزل من محبسه ، فخرج حتى مضى إلى المكان الذي واعدهم فيه ؛ فلم يجدهم جاءوا ، فجرع أصحابه وضجروا ، فقال لأصحابه : أترو نني أرجع إلى السجن ! لا والله لا أرجع إليه أبداً . ثم إن الإبل جاءت ، فاحتمل ، فخرج ومعه عاتكة امرأته ابنة الفرات ابن معاوية العامرية من بني البكاء في شق المحمل ، فضى .

فلما جاز كتب إلى عمر بن عبد العزيز : إنى والله لو علمتُ أنك تبقى ما خرجتُ من محبسى ؛ ولكنى لم آمن يزيد َ بن عبد الملك . فقال عُمر : اللهم الأكان يزيد يريد بهذه الأمة شراً فاكفهم شره، واردد كيده فى نحره . ومضى يزيد بن المهلب حتى مر بحدث الزقاق ، وفيه الهذيل بن زُفو معه قيس ،

141./4

فأتبعوا يزيد بن المهلب حيث مرّ بهم ، فأصابوا طَرَفاً من ثُـقَـله وغـلـْمة من وصفائه ، فأرسل الهذيل بن زُفـر فى آثارهم ، فردَّهم فقال : ما تطلبون ؟ أخبر وفى ، أتطلبون يزيد بن المهلب أو أحداً من قومه بتـبَـل ؟ فقالوا : لا ، ١٣٦١/٧ قال : فا تريدون ؟ إنما هو رجل كان فى إسارٍ ، فخاف على نفسه فهرب . وزعم الواقدى أن يزيد بن المهلب إنما هرب من سجن عمر بعد موت عمر .

林 林 林

### [خبر وفاة عمر بن عبد العزيز]

وفى هذه السنة توفّى عمر بن عبد العزيز ، فحد تنى أحمد بن ثابت ، عمّن ذكره ، عن إسحاق بن عيسى ، عن أبى معشر ، قال : توفى عمر بن عبد العزيز لحمس ليال بقيين من رجب سنة إحدى ومائة .

وكذلك قال محمد بن عمر ،حدّثنى الحارث ، قال : حدّثنا ابن سعد ، قال : أخبرنا محمد بن عمر ، قال : مات عمر بن عبد العزيز لعشر ليال بقين من رجب سنة إحدى وماثة .

وقال هشام عن أبى محنف : مات عمر بن عبد العزيز يوم الجمعة لحمس بقين من رجب بدير سمعان فى سنة إحدى ومائة، وهو ابن تسع وثلاثين سنة وأشهر ، وكانت خلافته سنتين وخمسة أشهر ، ومات بدير سمعان .

حد أنى الحارث، قال: حد أنا محمد بن سعد، قال: أخبرنا محمد بن عمر، قال: حد أنى عمى الهيثم بن واقد، قال: وُلدتُ سنة سبع وتسعين، واستخلف عمر بن عبد العزيز بدابتى يوم الجمعة لعشر بقين من صفر سنة تسع وتسعين، فأصابنى من قسمه ثلاثة دنانير، وتوفى بخناصرة يوم الأربعاء لحمس ليال ١٣٦٢/٢ بقين من رجب سنة إحدى ومائة، وكان شكوه عشرين يوماً، وكانت خلافته سنتين وخمسة أشهر وأربعة أيام، ومات وهو ابن تسع وثلاثين سنة وأشهر، ودفن بدير سميمان.

وقد قال بعضهم: كان له يوم توفَّى تسع وثلاثون سنة، وخمسة أشهر .

وقال بعضهم : كان له أربعون سنة .

وقال هشام : توفى عمر وهو ابن أربعين سنة وأشهر ، وكان يكنى أبا حفص وله يقول عُـويف القوافى . وقد حضره فى جنازة شهدها معه :

أَجِبْنِي أَبِا حفص لَقِيتَ محمَّدًا على حَوْضِهِ مُسْتَبْشِرًا ورَآكًا(١) فأَنت امْرُوُّ كِلْتَا يديك مُفِيدَةٌ شالكَ خيرٌ مِنْ يَمِينِ سِواكَا وأَمْتَ أَمْ عاصم بنعم بنعم بن عمر بن الخطاب، وكان يقال له: أشجّ بني أمية، وذلك أن دابة من دواب أبيه كانت شجته فقيل له: أشجّ بني أمية.

حد "فنى الحارث ، قال : حد "ثنا ابن سعد ، قال : أخبرنا سليمان بن حرب ، قال : حد "ثنا المبارك بن فضالة ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، قال : كنت أسمع ابن عمر كثيراً يقول : ليت شعرى متن هذا الذى من ولد عمر ، فى وجهه علامة ، يملأ الأرض عدلا!

وحُد ثت عن منصور بن أبى مزاحم ، قال : حد ثنا مروان بن شجاع ، عن سالم الأفطس ، أن عمر بن عبد العزيز رمحته (٢) دابة وهو غلام بد مشق ، فأتيت به أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الحطاب ، فضَمته إليها ، وجعلت تمسح الدم عن وجهه (٣) . ودخل أبوه عليها على تلك الحال ، فأقبلت عليه تعذ له وتلومه ، وتقول : ضيعت ابنى ، ولم تضم إليه خادماً ولا حاضناً (٤) يحفظه من مثل هذا ! فقال لها : اسكتى يا أم عاصم ، فطو باك إذ كان أشج بنى أمية !

1474/4

### ذكر بعض سيمره

ذكر على بن محمد أن كليب بن خلف حد تهم عن إدريس بن حنظلة، والمفضل، عن جد ه، وعلى بن مجاهد عن خالد : أن عمر بن عبد العزيزكتب عين ولى الحلافة إلى يزيد بن المهلب :

<sup>(</sup>١) الأغانى ١٧: ١١٠ . (٢) . س : « وضحته » .

 <sup>(</sup>٣) ب: «من وجهه». (٤) ب: «حاضنا ولا خادماً ».

أما بعد ، فإن سليان كان عبداً من عبيد الله أنعم الله عليه ، ثم قبضه واستخلفني ، ويزيد بن عبد الملك من بعدى إن كان ، وإن الذي ولاني الله من ذلك وقد رلى ليسعلي به ين ، ولو كانت رغبتي في اتتخاذ أزواج واعتقاد (١) أموال ، كان في الذي أعطاني من ذلك ما قد بلغ بي أفضل ما بلغ بأحد من خلقه ، وأنا أخاف فيا ابتليت به حساباً شديداً ، ومسألة غليظة ، إلا ما عافي الله ورحم ، وقد بايع مسَن قبلك.

فلما قدم الكتاب على يزيد بن المهلب ، ألقاه إلى أبى عيينة ، فلما قرأه قال : ليس هذا كلام من مضى من قال : ولم ؟ قال : ليس هذا كلام من مضى من أهل بيته ، وليس يريد أن يسلك مسلكهم . فدعا الناس إلى البيعة فبايعوا(٢).

قال : ثم كتب عمر إلى يزيد استخلف على خراسان ، وأقبل، فاستخلف ابنه مخلدًا .

قال على : وحدثنا على بن مجاهد ، عن عبد الأعلى بن منصور ، عن ميمون بن مهران ، قال : كتب عمر إلى عبد الرحمن بن نعيم أن العَمَلَ والعلم قريبان ، فكن عالمًا بالله عاملاً له ، فإن أقوامًا علموا ولم يعملوا ، فكان علمهم عليهم وبالا .

قال وأخبرنا مصعب بن حياًن ، عن مقاتل بن حياًن ، قال : كتب عمر إلى عبد الرحمن :

أما بعد ، فاعمل عمل رجل يعلم أن الله لا يصلح عمل المفسدين .

قال على ": أخبرنا كليب بن خلف ، عن طفيل بن مرداس ، قال : كتب عمر إلى سليمان بن أبى السرى ، أن اعمل خانات فى بلادك فمن مر بك من المسلمين فاقرُوهم يومنًا وليلة، وتعهدوا دوابتهم ، فمن كانت به علة فاقرُوه يومين وليلتين ، فإن كان منقطعنًا به فقوّوه بما يصل به إلى بلده .

فلما أتاه كتاب عمر قال أهل سمرقند لسليان : إن قتيبة غمَدَ ربنا ، وظلمنا وأخذ بلادنا ، وقد أظهر الله العدل والإنصاف ، فائذن لنا فليفيد (٣) منّا وفد

1778/7

<sup>(</sup>١) بوابن الأثير : « اعتقال » . (٢) ب : « فبايعوه » .

<sup>(</sup> ٣ ) ب : « فليقدم » .

إلى أمير المؤمنين يشكون ظُلامتنا، فإن كان لنا حق أعطييناه ، فإن بنا إلى ذلك حاجة . فأذن لهم، فوجتهوا منهم قومتًا، فقدموا على عمر ، فكتب لهم عمر إلى سليمان ابن أبى السري :

1440/4

إن أهل سمرقند قد شكرًوا إلى ظلماً أصابهم ، وتحاملا من قتيبة عليهم حتى أخرجهم من أرضهم ، فإذا أتاك كتابى فأجلس لهم القاضى ، فلينظر فى أمرهم ، فإن قضى لهم فأخرجهم إلى معسكرهم كما كانوا وكنتم قبل أن ظهر عليهم قتيبة .

قال: فأجلس لهم سليمان جُدُم سَيْع بن حاضر القاضى الناجى ، فقضى أن يخرج عرب سمرقند إلى معسكرهم وينابذوهم على سواء ، فيكون صلحاً جديداً أو ظفرًا عنوة ، فقال أهل السَّغَد: بل نرضى بما كان ، ولا نجد د حرباً . وتراضوا بذلك، فقال أهل الرأى: قد خالطنا هؤلاء القوم وأقمنا معهم ، وأمنونا وأمناهم ، فإن حُكم لنا عدنا إلى الحرب ولا ندرى لمن يكون الظفر ، وإن لم يكن لنا كنا قد اجتلبنا عداوة فى المنازعة . فتركوا الأمر على ما كان ، ورضوا ولم بنازعوا .

قال: وكتب عمر إلى عبد الرحمن بن نعيم يأمره بإقفال مَن وراء النهر من المسلمين بذراريتهم. قال: فأبوا وقالوا: لا يسعنا مَرُو. فكتب إلى عمر بذلك، فكتب إليه عمر أ: اللهم إلى قد قضيت الذي على ، فلا تغز المسلمين، فحسسهم الذي قد فتح الله عليهم.

1777/4

قال: وكتب إلى عقبة بن زرعة الطائى "وكان قد ولاه الحراج بعد القُسْسَرِى": إن السلطان أركاناً لا يثبت إلا بها ، فالوالى ركن "، والقاضى ركن "، وصاحب بيت المال ركن "، والركن الرابع أنا، وليس من ثغور المسلمين ثغر أهم الى "، ولا أعظم عندى من ثغر خُراسان، فاستوعب الحراج وأحرزه فى غير ظلم ، فإن يك كمفافاً لأعطياتهم فسبيل ذلك ، و إلا فاكتب إلى حتى أحمل إليك الأموال فتوفر لهم أعطياتهم .

قال : فقدم عُنُوْبة فوجد خراجهم يفضُل عن أعطياتهم ، فكتب إلى

عمر فأعلمه ، فكتب إليه عمر : أن اقسم الفضل في أهل(١) الحاجة .

وحد ثني عبد الله بن أحمد بن شبوية ، قال : حد ثني أبي ، قال : حد تني سلمان ، قال : سمعت عبد الله يقول عن محمد بن طلحة ، عن داود ابن سلمان الجُمعي"، قال : كتب عمر بن عبد العزيز (٢) :

من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عبد الحميد ، سلام عليك ؛ أما بعد؛ فإن أهل الكوفة قد أصابهم بلاء وشدّة وجـَوْر في أحكام الله وسنّة خبيثة استنتها (٣) عليهم عمال السوء، و إن قَـَوام الدّين العدل ُ والإحسان، فلا يكونن ّ شيىء أهمُّ إليك من نفسك ؛ فإنه لاقليلَ من الإثم ، ولا تحمل خرابًا على عامر ، ولا عامراً على خراب، انظر الحراب(١) فخذ منه ما أطاق ، وأصلحه حَتَى يَعْمُو ، وَلَا يُؤْخَذُ (٥) من العامر إلا وظيفة الحراج في رِفْق وتسكين لأهل الأرض ، ولا تأخذن في الحراج إلا وزن سبعة ليس لها آيين ولا أجور الضرابين، ولا هدّية النيروز والميهرجان(١) ، ولا ثمن الصُّحُف ، ولا أجور الفيوج(٧) ، ولا أجور البيوت ، ولا دراهم النكاح ، ولا خراجَ على من أسلم من أهل الأرض ؛ فاتتبع في ذلك أمرِي ؛ فإنَّى قد وليتك من ذلك ما ولاني الله ، ولا تعجل دوني بقطع ولا صلب ؛ حتى تراجِعتَني فيه ، وانظر مَن أراد من الذرّية أن يحجّ. فعجل له مائة يحجّ بها، والسلام .

حدَّثنا عبد الله بن أحمد بن شبُّوية ، قال : حدثني أبي ، قال : حدَّثنا سليان، قال : حدّ ثني عبد الله ، عن شهاب بن شريعة المجاشعي ، قال : ألحق عمر بن عبد العزيز ذراريَّ الرّجال الذين في العطايا(^) أقرع بينهم ، فمن

1474/4

<sup>(</sup>۱) ب: « نوی ».

<sup>(</sup>٢) بعدها في ب : « كتاباً » .

<sup>(</sup>٣) أبن الأثير : « سنها » ، وفي ط «اسنتها » ، تحريف .

<sup>(</sup>٤) ب : « إلى الحراب » . ( ه ) ب : « ولا يؤخذن » .

<sup>(</sup>٦) النيروز: اسم أول يوم في السنة ؛ وهو عند الفرس عند نزول الشمس أول الحمل ، وعند القبط أول توت ، معرب ﴿ نُورُ و زُ ﴾ ، أىاليوم الجديد . والمهرجان: عيد للفرس عند نزول الشمس أول المهزان .

 <sup>(</sup>٧) الفيوج : جمع فيج ؛ وهو رسول السلطان الذي يسعى بالكتب .

<sup>(</sup> ٨ ) س : « العطاء » .

أصابته القُرعة جعله في المائة ، ومَنَ لم تُصِبه القُرعة جعله في الأربعين ، وقسم في فقراء أهل البصرة كلّ إنسان ثلاثة دراهم ؛ فأعطى الزّمني خمسين خمسين . قال : وأراه رزق الفَطْم (١) .

حد تنى عبد الله ، قال : حد ثنا أبى ، قال : حد ثنا الفُضيل ، عن عبدالله قال : بلغى أن عر بن عبد العزيز كتب إلى أهل الشأم :

سلام عليكم ورحمة الله، أمّا بعد ؛ فإنه مّن أكثر ذكر الموت قل كلامُه ، ومن علم أن الموت حقّ رضى باليسير ، والسلام (٢).

قال على بن محمد : وقال أبو مجانز لعمر : إنك وضعتنا بمنقطع التراب ، فاحمل إلينا الأموال . قال : يا أبا مجلز : قلبت الأمر ، قال : يا أمير المؤمنين أهو لنا أم لك ؟ قال : بل هو لكم إذا قسر خراجكم عن أعطياتكم ، قال : فلا أنت تحمله إلينا ، ولا نحمله إليك ، وقد وضعت بعضه على بعض . قال : أحمله إليكم إن شاء الله .

ومرض من ليلته فمات من مرضه . وكانت ولاية عبد الرحمن بن نعيم خراسان ستة عشر شهراً .

قال أبو جعفر : وفي هذه السنة توفي عمارة بن أكيسمة الليني ، ويكني أبا الوليد، وهو ابن تسع وسبعين .

\* \* \*

زيادة في سيرة عمر بن عبد العزيز ليست من كتاب أبي جعفر

إلى أول خلافة يزيد بن عبد الملك بن مروان روى عبد الله بن بكر بن حبيب السهّمى ، قال: حد ثنا رجل فى مسجد الحنابذ، أن عمر بن عبد العزيز خطب الناس بخناصرة، فقال: أيها الناس ، إنكم لم تُخلقنوا عبَاناً، ولن تُنركوا سند ى و إن لكم معاداً ينزل الله فيه للحكم فيكم ، والفصل بينكم ، وقد خاب وخسر من خرج من رحمة الله الى وسيعت كل شيء ، وحرم الجنة الى عرضها السموات والأرض . ألا واعلموا

1414/4

<sup>(</sup>١) ب: «الفطر». (٢) ب: «السلام عليكم».

أنما الأمان غداً لمن حذر الله وخافه ، وباع نافداً (١) بباق ، وقليلا بكثير ، ٢٦٦٩/٢ وخوفًا بأمان . ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين ، وسيخلفها بعدكم الباقون كذلك حتى ترد (٢) إلى خير الوارثين ! وفي كل يوم تشيعون غادياً ورائحاً إلى الله قد قضى نحبة ، وانقضى أجله ، فتغيبونه في صدع من الأرض ، ثم تدعونه غير موسل ولا ممهد ، ن قد فارق الأحبة ، وخلع الأسباب ، فسكن البراب واجه الحساب ، فهو مرتهن بعمله ، فقير إلى ما قد م ، غنى عما ترك . فاتقوا الله قبل نزول الموت وانقضاء مواقعه . وايم الله إلى لأقول لكم هذه المقالة ، وما أعلم عند أحد منكم من الذنوب أكثر مما عندى ؛ فأستغفر الله وأتوب إليه . وما منكم من أحد تبلغنا عنه حاجة إلا أحببت أن أسد من حاجته ما قدرت عليه ، وما منكم أحد يسعه ماعندنا إلا وددت أنه سداك الى (٣) ولحمتى ، حتى يكون عيشنا وعيشه سواء . أويم الله أن لو أردت غير هذا من الغيضارة والعيش ؛ يكون عيشنا وعيشه سواء . أويم الله أن لو أردت غير هذا من الغيضارة والعيش ؛ لكان اللسان منى به ذلولا عالمًا بأسبابه ، ولكنه مضى من الله كتاب ناطق وسنة عادلة ، يدل فيها على طاعته ، وينهى عن معصيته .

ثم رفع طرف ردائيه فبكى حتى شهيق وأبكى النيَّاس حوله ، ثم نزل فكانت إياها لم يخطب بعدها حتى مات رحمه الله(٤) .

روى خلف بن تميم ، قال : حدّ ثنا عبد الله بن محمد بن سعد ، قال : ١٣٧٠/٧ بلَـغنى أن عمر بن عبد العزيز مات ابن له ، فكتب عامل له يعزيه عن ابنه ، فقال لكاتبه : أجبه عنى ، قال : فأخذ الكاتب يبرى القلم ، قال : فقال للكاتب : أدق القلم ، فإنه أبتى للقرطاس ، وأوجز للحروف ، واكتب : بسم الله الرحمن الرحيم . أما بعد، فإن هذا الأمر أمرٌ قد كنا وطناً أنفسنا

عليه ، فلمـًا نزل لم ننكره <sup>(ه)</sup> ، والسلام .

روى منصور بن مزاحم ، قال : حد تنا شعيب \_ يعنى ابن صفوان \_ عن ابن عبد الحميد ، قال : قال عمر بن عبد العزيز : مَن وصل أخاه بنصيحة له فى دينه ، ونظر له فى صلاح دنياه ، فقد أحسن صلته ، وأدى واجب

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين : « « فائتا » . (٢) البيان : « تردوا » .

<sup>(</sup>٣) ط: «ساوانی » . البیان : « إن يده مع يدى ، ولحمتى الذين يلونني » .

حقّه ؛ فاتقوا الله ، فإنها نصيحة لكم فى دينكم ، فاقبلوها ، وموعظة منجية فى العواقب فالزموها . الرزق مقسوم فلن يغدر المؤمن ما قسم له ، فأجملوا فى الطلب ، فإن فى القنوع سَعة و بلُم غة وكفافا ، إن أجل الدنيا فى أعناقكم ، وجهم أمامكم ، وما ترون ذاهب ، وما مضى فكأن لم يكن ، وكل موات عن قريب ، وقد رأيتم حالات الميت وهو يسوق ؛ وبعد فراغه وقد ذاق الموت ، والقوم حوله يقولون: قد فرغ رحمه الله! وعاينتم تعجيل إخراجه ، وقسمة تراثه و وجهه مفقود ، وذكره منسى ، و بابه مهجور ، وكأن لم يخالط إخوان الحفاظ ، ولم يعمر الديار ، فاتتقوا هول يوم لا تتُحشر فيه مثقال ذرة فى الموازين .

روى سهل بن محمود ؛ قال : حد ثنا حرملة بن عبد العزيز ، قال : حد ثنى أبى ، عن ابن لعمر بن عبد العزيز ، قال : أمرنا عمر أن نشترى موضع قبره ، فاشتريناه من الواهب ، قال : فقال بعض الشعراء (١١) :

1411

أَقُولُ لِمَا نَعَى النَّاعُونَ لَى عَمَرا لا يَبَعَدَنَّ قِوامُ العدُّل والدِّينِ قَدْغَادَرَ القومُ باللحد الذي لحدوا بِدَيْر سَمْعَان قسطاسَ الموازِينِ

روى عبد الرحمن بن مهدى ، عن سفيان ، قال : قال عمر بن عبدالعزيز : من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح ، ومن مم يعد كلامه من عمله كثرت ذنوبه ، والرّضا قليل ، ومُعرَق المؤمن الصبر ، وما أنعم الله على عبد نعمة مم انتزعها منه فأعاضه مما انتزع منه الصبر إلا كان ما أعاضه خيراً مما انتزع منه ، ثم قرأ هذه الآية : ﴿إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم مُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (٢) . وقدم كتابه على عبد الرحمن بن نعيم :

1444/4

لا تهدمواكنيسة ولا بيعة ولابيت نار صولحتم عليه ، ولا تُتحد بن كنيسة ولا بيت نار ، ولا تجر الشاة إلى مذبحها ، ولا تحد وا الشَّفْرة على رأس الذ بيحة ، ولا تجمعوا بين الصلاتين إلا من عند ر .

روى عفَّان بن مسلم ، عن عثمان بن عبد الحميد ، قال : حدَّثنا أبي ،

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : ﴿ فقال كثير عزة ﴾ . وهما من ثلاثة أبيات في الكامل ٢ : ٢٧٧من غير نسبة .

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر: ١٠

قال : بلغنا أن فاطمة امرأة عمر بن عبد العزيز قالت : اشتد علمتر ه (۱) ليلة ، فسهر وسهرنا معه ، فلما أصبحنا أمرت وصيفاً له يقال له مرثيد ، فقلت له : يا مرثيد ، كن عند أمير المؤمنين ، فإن كانت له حاجة كنت قريباً منه . ثم انطلقنا فضر بنا برءوسنا لطول سهرنا ، فلما انفتح النهار استيقظت فتوجهت إليه ، فوجدت مرثيداً خارجاً من البيت نائماً ، فأيقظته فقات : يا مرثيد ، ما أخرجك ؟ قال : هو أخرجني ، قال : يا مرثيد ، اخرج عني ! فوالله إني لأرى شيئاً ما هو بالإنس ولا جان ، فخرجت فسمعته يتلو هذه الآية : ﴿ إِلَاكَ الدَّارُ الآخِرَةُ لَا لَا اللَّانِ اللَّا اللَّانِ اللَّا اللَّانِ الْاَيْنِ لَا يُرِيدُونَ عُلُواً فِي الْأَرْضِ وَلاَ فَسَادًا وَالعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (٢) ، قال : فدخلت عليه فوجدته قد وجة نفسه ، وأغمض عينيه ، وإنه لميت . رحمه الله (٢) .

<sup>(</sup>١) فى اللسان : « العلز : شبه رعدة تأخذ المريض أو الحريص على الشيء ، كأنه لا يستقر فى مكانه من الوجع » . (٢) سورة القصص : ٨٣ .

<sup>(</sup>٣) في حاشية ب: «تم الفصل من الزيادة وعاد ترتيب أبي جعفر من ها هنا ».

## خلافة يزيد بن عبد الملك بن مروان

وفيها ولى يزيد بن عبد الملك بن مروان ، وكنيته أبو خالد ، وهو ابن تسع وعشرين سنة فى قول هشام بن محمد ؛ ولما ولى الحلافة نزع عن المدينة أبا بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم ، وولا ها عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس الفهرى ، فقدمها – فيا زعم الواقدى – يوم الأربعاء لليال بقين من شهر رمضان فاستقضى عبد الرحمن سلمة بن عبد الله بن عبد الأسد المحزومي .

1444/4

وذكر محمد بن عمر أن عبد الجبار بن عمارة حد ته عن أبى بكر بن حمر أنه قال : لما قد م عبد الرحمن بن الضحاك المدينة وعزلي ، دخلت عليه ، فسلست فلم يتقبل على "، فقلت : هذا شيء لا تملكه قريش للأنصار (١) ، فرجعت إلى منزلى وخفته وكان شاباً مقداماً وفإذا هو يبلغى عنه أنه يقول : ها يمنع ابن حرّ م أن يأتيبي إلا الكبر ، وإنى لعالم بخيانته ، فجاءني ما كنت أحذر وما أستيقن من كلامه ، فقلت للذي جاءني بهذا : قل له : ما الحيانة لي بعادة ، وما أحب أهلها ، والأمير يحد ثن نفسه بالحلود في سلطانه ، كم نزل بعادة ، وما أحب أهلها ، والأمير يحد ثن نفسه بالحلود في سلطانه ، كم نزل هذه الدار من أمير وخليفة قبل الأمير فخرجوا منها وبقيت آثارهم أحاديث إن خيراً فخيراً وإن شراً فشراً! فاتت الله ولا تسمع قول ظالم أو حاسد على نعمة . فلم يزل الأمر يترقى بينهما ، حتى خاصم إليه رجل من بني فيه وآخر من بني

1445/1

فلم يزل الأمر يترقى بينهما، حتى خاصم إليه رجل من بهى فيه رواخر من بنى النجار وكان أبو بكر قضى للنجاري على الفيهري في أرض كانت بينهما نصفين، فدفع أبو بكر الأرض إلى النجاري فأرسل الفهري إلى النجاري وإلى أبى بكر بن حزم، فأحضرهما ابن الضحاك، فتظلم الفيهري من أبى بكر بن حزم، وقال: أخرج ماليي من يدى، فدفعه إلى هذا النجاري، فقال أبو بكر: اللهم عنه فراً! أما رأيتني سألت أياماً في أمرك وأمر صاحبك، فاجتمع لى على إخراجها من يدك، وأرسلتك 1 إلى من أفتاني بذلك: سعيد بن المسيت وأبى بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فسألة عما ؟ فقال الفهري: بلكي،

<sup>(</sup>١) كذا في ب ، وفي ط : «الأنصار » .

<sup>(</sup>٢) ب : « فأرسلك » .

ولیس یلزمنی قولهما . فانکسر ابن الضحاك فقال : قوموا ، فقاموا ، فقال للفهری : تقر له أنك سألت مَن ْ أفتاه بهذا ، ثم تقول رُد ها علی ! أنت أرعن ُ ، اذهب فلاحق لك ؛ فكان أبو بكر يتقيه و يخافه ، حتى كلم ابن ُ حيان (۱) يزيد أن يُقيده من أبى بكر ؛ فإنه ضربه حد ين ، فقال يزيد : لا أفعل ، رجل اصطنعه أهل بيتى ؛ ولكنى أوليك المدينة . قال : لا أريد ذلك ، لو ضربته بسلطانى لم يكن لى قودًا . فكتب يزيد إلى عبد الرحمن بن الضحاك كتاباً :

أما بعد، فانظر فيما ضرب ابن ُحزم ابن َحيّان، فإن كان ضربه فى أمر بيّن فلا تلتفت إليه ، بيّن فلا تلتفت إليه ، وإن كان ضربه فى أمر يختلف فيه فلا تلتفت إليه ، فإن كان ضربه فى أمر غير ذلك فأقد ْه منه .

فقدم بالكتاب على عبد الرحمن بن الضحاك ، فقال عبد الرحمن : ١٣٧٥/٢ ما جئت بشيء ، أترى ابن حرَّم ضربك في أمر لا يختلف فيه ! فقال عبّان لعبد الرحمن : إن أردت أن تحسن أحسنت ، قال : الآن أصبت المطلب ، فأرسل عبد الرحمن إلى ابن حرَّم فضر به حديّن في مقام واحد، ولم يسأله عن شيء ، فرجع أبو المغراء (٢) بن حيّان وهو يقول : أنا أبو المغراء بن الحيّان ، والله ما قر بت النساء من يوم صنع بي ابن أبي حزم ماصنع حتى يومي هذا ، واليوم أقرب النساء!

## [مقتل شوذب الحارجي ]

قال أبو جعفر : وفي هذه السنة قُتُـلِ شُوذَبِ الْحَارِجِيُّ .

« ذكر الحبر عن مقتله :

قد ذكرنا قبل الخبر عماً كان من مراسلة شو ذب عمر بن عبد العزيز للناظرته في خلافه عليه ، فلما مات عمر أحب – فيما ذكر معمر بن المثنتي – عبد ألحميد بن عبد الرحمن أن يحظى عند يزيد بن عبد الملك ، فكتب إلى

<sup>(</sup>١) هو عُمَان بن حيان المرى (٢) ط: « المعزا ».

محمد بن جرير يأمره بمحاربة (١) شو ذب وأصحابه، ولم يرجع رسولا شوذب ، ولم يعلم بموت عمر ، فلما رأوا محمد بن جرير يستعد للحرب ، أرسل إليه شوذب : ما أعجلك (٢) قبل انقضاء المدة فيا بيننا وبينكم ! أليس قد تواعدنا إلى أن يرجع رسولا شوذب ! فأرسل إليهم محمد : إنه لا يسعنا ترككم على هذه الحالة ـ قال غير أبى عبيدة : فقالت الحوارج : ما فعل هؤلاء هذا (٣) إلا وقد مات الرجل الصالح .

1441/4

قال معمر بن المثنى: فبرز لهم شوذب ، فاقتتلوا ، فأصيب من الحوارج فى الحوارج نفر ، وأكثروا فى أهل القبلة القتل ، وتولوا منهزمين ، والحوارج فى أعقابهم تقتل حتى بلغوا أخصاص الكوفة ، وبحئوا إلى عبد الحميد ، وجرح عمد بن جرير فى استه ، ورجع شوذب إلى موضع فأقام ينتظر صاحبيه ، فجاءاه فأخبراه بما صار عليه عمر، وأن قد مات. فأقريزيد عبد الحميد على الكوفة ، ووجه من قبله تميم بن الحباب فى ألفين ، فراسلهم وأخبرهم أن يزيد لا يفارقهم على ما فارقهم عليه عمر ، فلعنوه ولعنوا يزيد ، فحاربهم فقتلوه وهزموا أصحابه ، فلجأ بعضهم إلى الكوفة ورجع الآخرون إلى يزيد ، فوجه اليهم نبح ندة بن الحكم الأزدى فى جمع فقتلوه ، وهزموا أصحابه ، فوجه اليهم نشح الجن وداع فى ألفين ، فراسلهم وراسلوه ، فقتلوه ، وقتل منهم نفراً اليهم همد به اليشكرى ؛ ابن عم بسطام — وكان عابداً — وفيهم أبو شبيل مقاتل ابن شيبان — وكان فاضلا عندهم — فقال أبو ثعلبة أيوب بن حوك ل يرثيهم :

1744/7

تَرَكنا تميًا في الغُبَارِ مُلَحَّبًا تُبكِّى عليْهِ عِرْسُهُ وَقَرَائبُهُ وقد أَسَلَمَ الشحّاجَ أَمسِ أَقارِبُه وقد أَسلَمَ الشحّاجَ أَمسِ أَقارِبُه وقد أَسلَمَ الشحّاجَ أَمسِ أقارِبُه وأَقبلَ مِنْ حَرّانَ يَحْمِلُ رَايَـةً يغالِبُ أَمرَ اللهِ واللهُ عَالِبُهُ فَيَاهُدْبَ للهَيْجَا، وياهُدْبَ للندَى، وياهُدْب للخَصْمِ الأَلَدِّ يُحَارِبُه! وياهُدْب كم منمُلحم قد أجبته (٥) وقد أَسلَمَتْهُ للرِّماح جَوَالِبُهُ وياهدب كم منمُلحم قد أجبته (٥)

<sup>(</sup>١) ابن الأمير: « بمناجزة » . (٢) اب: «ما أعجلكم » . (٣) ر: «ما فعلوا » .

<sup>(</sup>٤) ط: «صادراً » . ب: «صارا » . (ه) ابن الأثير: « كم من ملجم » .

1444/4

يُرجَّى وَيَخشى بأُسَهُ من يحاربُه وخَذَّمَه بالسَّيْفِ في اللهِ ضارِبُهُ وعَضْبًا حُسَاماً لم تَخُنهُ مَضَاربُهُ وأَجرَدَ مَحبُوكَ السرَاةِ كَأَنَّهُ إِذَا انقَضَّ وا في الرِّيشِ حُجْنٌ مَخالِبُه

وكان أَبُو شَيْبَانَ خَيْرَ مُقَاتِل فَفَازَ وَلاَقَ اللَّهُ بِالخَيْرِ كُلِّهِ تَزَوَّدَ مِنْ دُنيَاهُ دِرْعاً ومِغْفَرًا

فلما دخل مسلمة الكوفة شكا إليه أهلُها مكان شوذب ، وخوفهم منه وما قد قتل منهم ، فدعا مسلمة سعيد بن عمرو الحرشيّ ـــ وكان فارســًا ـــ فعقد له علىعشرة آلاف، ووجَّهه إليه(١) وهو مقيم بموضعه، فأتاهما لاطاقة َ له به . فقال شوذب لأصحابه : مَن كان يريد الله فقد جاءته انشهادة ، ومَن كان إنما خرج للدنيا فقد ذهبت الدنيا ، وإنما البقاء في الدَّار الآخرة ؛ فكسروا أغماد السيوف (٢) وحملوا ، فكشفوا سعيارًا وأصحابه مراراً ؛ حتى خاف الفضيحة فذمَّر أصحابه ، وقال لهم : أمن هذه الشرذمة لا أبا لكم تفرُّون ! يا أهل الشأم يوماً كأيّامكم!

قال: فحملوا عليهم، فطحنوهم (٣) طحناً لم يبقوامنهم أحداً، وقتلوا بيسطاماً وهو شوذ بوفرسانه، منهم الرّيان بن عبد الله البشكريّ، وكان من المحبتين (٤)، فقال أخوه شيمر بن عبد الله يرثيه :

للحَرْبِ شُعْرٍ مِنْ بَنِي شَيْبَانِ ولَقَدْ فجعْتُ بِسَادَة وَفَوَارِسِ وَتُركْتُ فَرْدًا غَيْرَ ذي إِخْوَانِ إعْتَاقَهُمْ رَيْبُ الزَّمَانِ فَغَالَهُمْ كالنَّارِ مِنْ وَجُدِ على الرَّيَّانِ كمِدًا تَجِلْجَلُ فِي فَوَّادِيَ حَسْرَةٌ وفَوَارِس باعُوا الإله نُفوسَهُمْ مِنْ يَشْكُر عِنْدَ الوغَى فرْسان وَقُال حسان بن جَعَدْة يرثيهم :

وَابِكِي صحابَةً بِسُطَامٍ وَبِسُطاما أَتْقَى وأَكْمَلَ في الأَحلامِ أَحلاما

يا عَيْنُ أَذرى دُمُوعاًمِنكِ تَسْجَامَا

فَلَنْ تَرَى أَبَدًا ما عِشتِ مِثلَهُمُ

<sup>(</sup>١) س: « إليهم».

<sup>(</sup>٣) ط: « فطحهم » ، وما أثبته من ب. أي اطمأن .

<sup>(</sup> ٢ ) ب : « سيوفهم » .

<sup>(</sup>٤) ط: «المحتين ».وأخبت إلى ربه،

١٣٧٩/٢ بِسِيهِم قد تأسَّوْا عِندَ شِدَّتِهم حَى مَضُوا لِلذى كانوا لهُ خَرَجوا لِلذى كانوا لهُ خَرَجوا لِنِي لأَعلمُ أَنْ قد أُنزلُوا غُسرَفاً أَنْ قد أُنزلُوا غُسرَفاً أَسْقَى الإله بِلادًا كانَ مَصْرعُهمْ

ولَم يُرِيدُوا عن الأَعْدَاءِ إحجاما فأورثونا مَنارات وأعدلاما مِن الْحِنانِ ونالوا ثَمَّ خُدَّاما فيها سَحَاباً من الوَسْميّ سَجًّاما

[خبر خلع يزيد بن المهلب يزيد بن عبد الملك]

قال أبو جعفر : وفي هذه السنة لحق يزيد بن المهلسب بالبصرة ، فغلب عليها، وأخذ عامل يزيد بن عبدالملك عليها عدى بن أرطاة الفرزاري، فحبسه وخلع يزيد بن عبد الملك .

\* ذكر الحبر عن سبب خلعه يزيد بن عبد الملك وماكان من أمره وأمر يزيد في هذه السنة :

قد مضى ذكرى خبر هرب يزيد بن المهلتب من محبسه الذي كان عمر بن عبد العزيزحبسه فيه، ونذكر الآن ما كان من صنيعه بعد هرَبه في هذه السنة \_ أعنى سنة إحدى ومائة .

ولما مات عمر بن عبد العزيز بويع يزيد بن عبد الملك فى اليوم الذى مات فيه عمر ، وبلغه هرب يزيد بن المهلب ، فكتب إلى عبد الحميد بن عبدالرحمن يأمره أن يطلبه ويستقبله ، وكتب إلى عدى بن أرطاة يعلمه هربه ، ويأمره أن يتهيأ لاستقباله ، وأن يأخذ من كان بالبصرة من أهل بيته .

فذكر هشام بن محمد ، عن أبي محنف ، أن عدى بن أرطاة أخذهم وحبسهم ، وفيهم المفضّل وحبيب ومروان بنو المهلب ، وأقبل يزيد بن المهلب حتى مر بسعيد بن عبد الملك بن مروان ، فقال يزيد لاصحابه : ألا نعرض لهذا فنأخذه فنذهب به معنا ! فقال أصحابه : لا بل امض بنا ودعه . وأقبل يسير حتى ارتفع فوق القُطقُطانة ، وبعث عبد الحميد بن عبد الرحمن هشام ابن مساحق بن عبد الله بن محرمة بن عبد العزيز بن أبى قيس بن عبد ود بن

144./4

نصر بن مالك بن حسن بن عامر بن الذي القرشي، في ناس من أهل الكوفة من الشرَط ووجوه الناس وأهل القوّة ، فقال له : انطلق حتى تستقبله فإنه اليوم يمرّ بجانب العُدُ يب . فشي هشام قليلا ، ثم رجع إلى عبد الحميد ، فقال : أجيئك به أسيرًا أم آتيك برأسه ؟ فقال : أيّ ذلك ما شئت ، فكان يعجب لقوله ذلك من سمعه ، وجاء هشام حتى نزل العُدُ يب ، ومرّ يزيد منهم غير بعيد ، فاتقوا الإقدام عليه ، ومضى يزيد نحو البصرة ، ففيه يقول الشاعر :

وسارَ أبنُ المُهلَّبِ لم يُعَرَّجُ وعَرَّسَ ذو القَطيفَةِ من كنَانَهُ وياسَرَ والتَّيَاسُرُ كان حَـزماً ولم يقرَبُ قُصُورَ القُطقُطَانَهُ

ذو القيطيفة هو محمد بن عمر و (١)، وهو أبو قيطيفة بن الوليد بن عُـُقيّبة بن أبى معيط، وهو أبو قطيفة ؛ وإنما سمى ذا القطيفة، لأنه كان كثير شعر اللحية والوجه والصّدر . ومحمد يقال له ذو الشامة .

1441/4

فلما جاء يزيد بن المهلت انصرف هشام بن مساحق إلى عبد الحميد ، ومضى يزيد إلى البسَصْرة ، وقد جمع عدى بن أرطاة إليه أهل البصرة وخندق عليها ، وبعث على خيل البصرة المغيرة بن عبد الله بن أبى عقبل الثقني . وكان عدى بن أرطاة رجلا من بنى فرزارة . وقال عبد الملك بن المهلب لعدى بن أرطاة : خد ابنى حميداً فاحبسه مكانى ، وأنا أضمن لك أن أرد يزيد عن البصرة حتى يأتى فارس ، ويطلب لنفسه الأمان (۱) ولا يقربك (۱) فأبى عليه ، وجاء يزيد ومعه أصحابه (۱) الذين أقبل فيهم (۱) ، والبسَرة محفوفة بالرجال ، وقد جمع محمد بن المهلب ولم يكن ممن حبس رجالا وفتية من أهل بيته وناساً من مواليه ، فخرج حتى استقبله ، فأقبل فى كتيبة تهول من رآها ، وقد دعا عدى أهل البصرة ، فبعث على خمس من أخماسها رجلاً ، فبعث على خمس الأزد المغيرة بن زياد بن عمر و العتكى ، وبعث على خمس بنى تميم محرز بن الأزد المغيرة بن زياد بن عمر و العتكى ، وبعث على خمس بكر بن وائل عمران بن عامر السعدى من بنى منقر ، وعلى خمس بكر بن وائل عمران بن عامر

<sup>(</sup>١) وهو ، أي عمرو ، وفي ط : « وأبو قطيفة » ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) ب : « الأمان لنفسه » . (٣) ب : « ولا يغو رك » .

<sup>(</sup>٤) س : « وجاء يزيد وأصحابه » . ( ه ) س : « بهم » .

ابن مسمع من بى قيس بن تعلبة. فقال أبو منقر - رجل من قيس بن ثعلبة - ؛ إن الراية لا تصلح إلا فى بنى مالك بن مسمع ، فدعا عدى نوح بن شيبان ابن مالك بن مسمع ، فعقد له على بتكثر بن وائل ، ودعا مالك بن المنذر بن الجارود ، فعقد له على عبد القيس ، ودعا عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر القرشي ، فعقد له على عبد العالية - والعالية قريش وكنانة والأزد و بجيلة وخثعم وقيس عيد لان كلها ومُزينة - وأهل العالية بالكوفة يقال لهم ربع أهل المدينة وبالبصرة (١) خمس أهل العالية ، وكانوا بالكوفة أحماساً ، فجعلهم زياد بن عبيد أرباعاً .

1444/4

قال هشام عن أبى محنف: وأقبل يزيد بن المهلب لا يمر بخيل من خيلهم ولا قبيلة من قبائلهم إلا تنحوا له عن السبيل (٢) حتى يمضى ، واستقبله المغيرة ابن عبد الله الثقنى في الحيل ، فحمل عليه محمد بن المهلب في الحيل ، فأفرج له عن الطريق هو وأصحابه ، وأقبل يزيد حتى نزل داره ، واختلف (٣) الناس إليه ، وأخذ يبعث إلى عدى بن أرطاة أن ادفع (٤) إلى إخوتي وأنا أصالحك على البصرة ، وأخليك وإياها حتى آخذ لنفسى ما أحب من يزيد بن عبد الملك بن فلم يقبل منه ، وخرج (٥) إلى يزيد بن عبد الملك بن المهلب ، فبعث معه يزيد بن عبد الملك خالد بن عبد الملك وغمر بن يريد بن المهلب وأهل بيته ، وأخذ يزيد بن المهلب يريد بن المهلب وأهل بيته ، وأخذ يزيد بن المهلب الناس إليه ، ولحق به عمران بن عامر بن مسمّع ساخطًا على عدى بن أرطاة حين نزع منه رايته ، راية بكر بن واثل ، وأعطاها ابن عمه ، ومالت إلى يزيد ربيعة وبقية تميم وقيس وناس بعد ناس (٧) ؛ فيهم عبد الملك ومالك ابنا مسمع ومعه ناس من أهل الشأم ، وكان عدى لا يعطى إلا درهمين درهمين ، ويقول:

1444/4

<sup>(</sup>١) س: « والبصرة » . (٢) ابن الأثير : « عن طريقه » .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : « فاختلف » . (٤) بوابن الأثير : « أن أبعث » .

<sup>(</sup>ه) ب: «فسار». (۱) ب: «زيد».

<sup>(</sup> A ) ب : « من الناس » .

لا يحل لى أن أعطيتكم من بيت المال درهماً إلا بأمر يزيد بن عبد الملك ، ولكن تبلُّغوا بهذا(١) حَنَّى يأتَى الأمرُ في ذلك (٢). فقال الفرزدق في ذلك: أَظُنُّ رِجالَ اللِّرهَمَينِ يسُوقُهم ۚ إلى الموتِ آجالُ لَهُم ومَصَارِ عُ ٣٥٠ فَأَحْزَمَهُم مَن كَانَ فِي قَعَر بَيْتِهِ (<sup>1)</sup> وَأَيْقَنَ أَنَّ الأَمْرِ لَا شَكَّ واقِعُ (<sup>0)</sup>

وخرجت بنو عمرو بن تميم من أصحاب عدى ، فنزلوا المرْبد ، فبعث إليهم يزيد بن المهلب مولكي له يقال له دارس ؛ فحمل عليهم فهزمهم ، فقال الفرزدق في ذلك:

ولم يصبر واتَحْتَ السُّيُوفِ الصَّوَارِم (٦) تَفَرَّقَتِ الحَمْرَاءُ إِذْ صَاحَ دَارِسُ جزَى اللهُ قَيساً عَن عَدِيٌّ مَلامَةً ألا صَبَرُوا حَتَّى تكونَ مَلَاحِمُ

وخرج يزيد بن المهلب حين اجتمع له الناس. حتى نزل جبَّانة بني يشكُّر ــ وهو المنصف (<sup>٧)</sup> فيما بينه و بين القصر ــ وجاءته بنو تميم وقيس <sup>(^)</sup> وأهل الشأم، فاقتتلوا هُنُسَيْهِمَةً ، فحمل عليهم محمد بن المهلب ، فضرب مسسُور بن عبّاد الحبَطَى بالسيف فقطع أنف البيضة ، ثم أسرع السيف إلى أنفه (٩) ، وحمل ١٣٨٤/٢ على هُرَيم بن أبي طلحة من بني نهشل بن دارم . فأخذ بمنطقته ، فحذفه عن فرسه (١٠٠) ؛ فوقع فيا بينه وبين الفرس ، وقال : هيهات هيهات! عمك أثقل من ذلك . وانهزموا ، وأقبل يزيد بن المهلب إثرَ القوم يتلوهم حتى دنا من القصر ،

ولم يصبروا عند السيوف الصّوارم تصدُّعتِ الجعراءُ إذْ صاحَ دارسَ وَخَصُّ بِهَا ٱلأَدنين أَهل الملاوم جَزَى الله قيساً عَنْ عدى ملامةً ولم يصبروا للموت عند الملاحِم هُمُ قتلُوا مولاهمُ وأُميرَهمْ ( ٨ ) ابن الأثير : « فلقيه قيسر وتميم » . (٧) ابن الأثير: «النصف». (١٠) حذفه عن فرسه ، أي رماه عنه .

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير : « بهذه » . (۲) ب : « بذلك » .

<sup>(</sup> ٣ ) ديوانه ١٦ه ، و ر وايته : « إلى قدر آجالهم » .

<sup>(</sup> ٤ ) الديوان : « من قرّ في قمر بيته » .

<sup>(</sup> ه ) الديوان : « وأيقن أن العزم لا بدواقع » .

<sup>(</sup>٦) ديوانه ٧٧٨ ، والر واية فيه :

<sup>(</sup>٩) ب: «فى أنفه».

فقاتلوهم وخرج إليه عدى بنفسه فقت لل من أصحابه الحارث بن مصر فالأودى وكان من أشراف أهل الشأم وفرسان الحجاج — وقتل موسى بن الوجيه الحميرى ثم الككلاعي ، وقت لل راشد المؤذن ، وانهزم أصحاب عدى ، وسمع إخوة يزيد وهم فى محبس عدى الأصوات تدنو ، والنشاب تقع فى القصر ، فقال لهم عبدالملك: إنى أرى النشاب تقع فى القصر ، وأرى الأصوات تدنو ، ولا أرى يزيد إلا قد ظهر ، وإنى لا آمن من مع عدى من مضر ومن أهل الشأم أن يأتونا فيقتلونا قبل أن يصل إلينا يزيد إلى الدار ، فأغلقوا الباب ثم ألقوا عليه ثياباً . ففعلوا فلم يلبثوا إلا ساعة حتى جاءهم عبد الله بن دينار مولى ابن عمر (١) ، وكان على حرس عدى — فجاء يشتد إلى الباب هو وأصحابه ، وقد وضع بنو المهلب متاعاً على الباب ، ثم اتكوا عليه ، فأخذ الآخر ون يعالجون الباب ، فلم يستطيعوا على اللب ، فلم يستطيعوا الدّخول ، وأعجلهم الناس فخلوا عنهم .

1440/4

وجاء يزيد بن المهلب حتى نزل دار سلم بن زياد بن أبى سفيان إلى(٢) جانب القصر (٣)، وأتي بالسلاليم، فلم يلبث عمان أن فتح القصر، وأتي بعدى ابن أرطاة، فجيء به وهو يتبسم، فقال له يزيد: لم تضحك ؟ فوالله إنه لينبغى أن يمنعك من الضحك خصلتان: إحداهما الفرار من القتلة الكريمة حتى أعطيت بيدك إعطاء المرأة بيدها، فهذه واحدة، والأخرى أنى أتيت بك تتل كما يتل (٤) العبد الآبق إلى أربابه، وليس معك منى عهد ولا عقد ، فلا يؤمنك أن أضرب عنقك! فقال عدى : أما أنت فقد قدرت على ، ولكنى أعلم أن بقائى بقاؤك، وأن هلاكي مطلوب به من جرته يده ، إنك قدرأيت المنعرب، وعلمت بلاء الله عندهم في كل موطن من مواطن الغد روالنكث، فتدارك فك شيئة كوركة وزكتك بالتوبة واستقائة العبرة، قبل أن يرمى إليك البحر بأمواجه، فإن طلبت الاستقالة حينئذ لم تُنقيل ، وإن أردت الصلح وقد البحر بأمواجه، فإن طلبت الاستقالة حينئذ لم تُنقيل ، وإن أردت الصلح وقد أشخصت القوم إليك وجدتهم لك مباعدين، وما لم يشخص القوم إليك فلم

<sup>(</sup>١) ط: «عامر »، وانظر الفهرس.

 <sup>(</sup>٢) ط: «سالم»، واقطر الفهرس.

<sup>(</sup>٣) ب وابن الأثير: « إلى جنب ».

٤) يتل ، أى يقاد .

1447/4

يمنعوك شيئًا طلبت فيه الأمان على نفسك وأهلك ومالك .

فقال له يزيد : أما قولك : إنَّ بقاءك بقائي ؛ فلا أبقاني الله حَسَوة طائر مذعور إن كنتُ لا يبقيني إلا بقاؤك ؛ وأما قولك : إنَّ هلاكك مطلوب به من جَرَّتُه يدُه ؟ فوالله لو كان في يدى من أهل الشأم عشرة آلاف إنسان ليس فيهم (١) رجل إلا أعظم منزلة منك فيهم ، ثم ضربت أعناقهم في صعيد واحد، لكان فراق إيّاهم وخلافي عليهم أهول ً عندهم وأعظم في صدورهم من قتل أولئك، ثم لوشئتُ أن تُهدر لى دماؤهم، وأن أحكم في بيوت أموالهم، وأن يجوزوا لى عظيماً من سلطانهم، على أن أضع الحرب فيما بيني وبينهم لفعلوا؛ فلا يخفينُ عليك أن القوم ناسوك لو قد وقعت أخبارنا إليهم ، وأن أعمالهم وكيدهم لا يكون إلا لأنفسهم، لا يذكر ونك ولا يحلفون بك . وأما قولك: تدارك أمرك واستقله وافعل وافعل ؛ فوالله ما استشرتُك ، ولا أنت عندى بواد ولا نصيح ؛ فما كان ذلكُ منك إلا عجزاً وفضلا ؛ انطلقوا به ، فلما ذهبوا به ساعة قال : ردُّوه ، فلما رُدّ قال : أما إن حبسري إياك ليس إلا لحبسك بني المهلب وتضييقك عليهم فيما كناً نسألك التسهيل فيه عليهم ، فلم تكن تألوما عسرت وضيقت وخالفت ؛ فكأنه لهذا القول حين سمعه أمين على نفسه ، وأخذ عدى يحدث به كلّ من دخل عليه .

وكان رجل يقال له السميدع الكنديّ من بني مالك بن ربيعة من ساكني عُمان يرى رأى الحوارج ، وكانخرج وأصحاب يزيد وأصحاب عدى مصطفون فاعتزل ومعه ناس من القرّاء ، فقال طائفة " من أصحاب يزيد وطائفة من أصحاب عدى : قد رضينا بحكم السَّميدع . ثم إن يزيد بعث إلى السميدع YVAY! فدعاه إلى نفسه، فأجابه ، فاستعملوا يزيد على الأبلَّة ، فأقبل على الطِّيب والتخلُّق والنعيم، فلما ظهر يزيد بن المهلب هرب رءوس أهل البصرة من قيس وتميم ومالك بن المنذر ، فلحقوا بعبد الحميد بن عبد الرحمن بالكوفة ، رلحق بعضهم بالشأم ، فقال الفرزدق :

<sup>(</sup> ۱ ) س : « معهم » .

إلى الشأم لم يرضَوْ ابحكم السَّمَيْدَع (١) أَضلُّ وأَغوَى مِنْ حِمَار مُجَدَّع ِ

فدائ لِقَوم مِنْ تميم تَتَابَعُوا أَحُكُمُ حَرورِيٌّ مِنَ الدينِ مارِقِ فأجابه خليفة الأقطع

وَمَا وجَّهُوهَا نحوَه عن وفادةِ وَلَا نُهْزَةٍ بُرْجَى بِهَا خيرُ مَطْمَع ِ ولكنَّهم رَاحُوا إليها وأَذْلَجُوا بِأَقرَع أَستَاه تَرَى يوم مَقْرَع ِ وهُمْ من حِذَارِ القوم أَن يَلحَقوا بِهُ لهم نَزْلةٌ في كلِّ خمسٍ وأربع

1411/4

وهم من حدار القوم ال يلحقوا بهم حراه في قل عمل وربع وخرج الحواري (٢) بن زياد بن عمر و العتكى يُريد يزيد بن عبد الملك هارباً من يزيد بن المهلب، فلقى خالد بن عبد الله القسري وعمر وبن يزيد الحكمي ومعهما حميد بن عبد الملك بن المهلب قد أقبلوا من عند يزيدبن عبد الملك بأمان يزيد بن المهلب، وكل شيءأراده ، فاستقبلهما ، فسألاه عن الحبر ، فخلا بهما حين رأى معهما حميد بن عبد الملك ، فقال : أين تريدان ؟ فقال : يزيد بن المهلب، قد جئناه بكل شيء أراده ، فقال : ما تصنعان بيزيد شيئاً ، ولا يصنعه بكما ؛ قد ظهر على عدوه عدى بن أرطاة ، وقتل القتلى وحبس عديًا ، فارجعا أيها الرجلان . ويمر رجل من باهلة يقال له مسلم بن عبد الملك ، فلم يقف عليهما ، فقال له مسلم بن القسري : ألا ترد " ه فتجلده مائة جلدة ! فقال له صاحبه : غربه عنك ، وأملا لينصرف .

ومضى الحوارى بن زياد إلى يزيد بن عبد الملك ، وأقبلا بحسميد بن عبد الملك معهما ، فقال لهما حميد : أنشدكما الله أن تخالفا أمر يزيد ما بعثها به ! فإن يزيد قابل منكما ، وإن هذا وأهل بيته لم يزالوا لنا أعداء ، فأنشدكما الله أن تقبلا مقالته ، فلم يقبلا قوله ، وأقبلا به حتى دفعاه إلى عبد الرحمن بن سليم (٢) الكلبي ، وقد كان يزيد بن عبد الملك بعثه إلى خراسان عاملا عليها . فلما بلغه خلع يزيد بن عبد الملك كتب إليه : إن جهاد من خالفك أحب الى المحت

<sup>(</sup> ١ ) ديوانه ٨٠٥ ، وفيه : « فدى لرموس من تميم » .

 <sup>(</sup>٢) ابن الأثير : « المفيرة » .
 (٣) ط : « سليان » ، وانظر الفهرس .

من عملى على خُراسان، فلاحاجة لى فيها ، فاجعلنى ممن توجعهى إلى يزيد بن المهلب، وبعث بحُسيد بن عبد الملك إلى يزيد ، ووثب عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الحطاب على خالد بن يزيد بن المهلب ، وهو بالكوفة وعلى حمال بن زَحْر الجُعْنى ، وليسا ممن كان ينطق بشىء إلا أنهم عرفوا ما كان بينه وبين بنى المهلب، فأوثقهما وسر حهما(۱) إلى يزيد بن عبد الملك ، فحبسهما جميعاً ، فلم يفارقوا السجن حتى هلكوا فيه . وبعث يزيد بن عبد الملك رجالاً من أهل الشأم إلى الكوفة يسكنونهم ، ويثنون عليهم بطاعتهم ، ويُعننونهم الزيادات منهم القُطائي بن الحصين ، وهو أبو الشرق ، واسم الشرق الوليد ، وقد قال القطائ حين بلغه ما كان من يزيد بن المهلب :

لَعلَّ عيني أَنْ تَرى يَزِيدا يَقودُ جَيشاً جَحْفَلا شديدا تَسْمَعُ للأَرْضِ به وَثيدا لا بَرَماً هِدًّا وَلَا حسودا وَلَا جَبَاناً في الوغي رِعْدِيدا تَرَى ذَوِى التَّاجِ له سُجُودا مُكفِّرينَ خاشِعينَ قُودًا وآخرينَ رَحَّبُوا وُقُودا لا يَنقضُ العهدَ ولا المعهودَا مِنْ نَفَر كانوا هِجَاناً صِيدا لا يَنقضُ العهدَ ولا المعهودا مِنْ نَفَر كانوا هِجَاناً صِيدا ترى لهم في كلِّ يوم عِيدا من الأَعادى جَزَرًا مقصودا ثم إن القَلُطاميّ سار بعد ذلك إلى العَقرْ حيى شهد قتال يزيد بن المهلب مع مسلمة بن عبد الملك، فقال يزيد بن المهلب، فعله!

ثم إن يزيد بن عبد الملك بعث العباس بن الوليد فى أربعة آلاف فارس؟ ١٣٩٠/٢ جريدة خيل، حتى وافعوا الحيرة يبادر إليها يزيد بن المهلب، ثم أقبل بعد ذلك مسلمة بن عبد الملك وجنود أهل الشأم، وأخذ على الجزيرة وعلى شاطئ الفرات، فاستوثق أهل البصرة ليزيد بن المهلب، وبعث عماله على الأهواز وفارس وكير مان، عليها الجر اح بن عبد الله الحكمي حتى انصرف إلى عمر بن

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: « وسيرهما » .

عبد العزيز ، وعبد الرحمن بن نعيم الأزدى فكان على الصّلاة . واستخلف يزيد بن عبد الملك عبد الرحمن القشيرى على الحَسَراج ، وجاء مُد رك بن المهلب حتى انتهى إلى رأس المفازة ، فدس عبد الرحمن بن نعيم إلى بنى تميم أن هذا مدرك بن المهلب يريد أن يُلتى بينكم الحرب ، وأنتم فى بلاد عافية وطاعة وعلى جماعة ، فخرجوا ليلا يستقبلونه ، وبلغ ذلك الأزد ، فخرج منهم نحو من ألنى فارس حتى لحقوهم قبل أن ينتهوا إلى رأس المفازة ، فقالوا لهم أنهم خرجوا وما أخرجكم إلى هذا المكان ؟ فاعتلوا عليهم بأشياء ، ولم يُقروا لهم أنهم خرجوا ليتلقوا مدرك بن المهلب ، فقال لهم الآخرون ، بل قد علمنا أن تخرجوا لتلتى صاحبنا ، وها هو ذا قريب ؛ فما ششم .

ثم انطلقت الأزد حتى تلقو المدرك بن المهلب على رأس المفازة ، فقالوا له : إنك أحب الناس إلينا ، وأعز هم علينا ، وقد خرج أخوك ونابذ ، فإن يظهره الله فإنما ذلك لنا ، ونحن أسرع الناس إليكم أهل البيت وأحقه بذلك ؛ وإن تكن الأخرى فوالله ما لك في أن يغشانا ما يعر نا فيه من البلاء راحة . فعز م له رأيه على الانصراف ، فقال ثابت قلطنة ، وهو ثابت بن كعب ، من الأزد من العسميك :

1441/4

وقد حَشَدَتْ لِتقتلَهُ تَمِمُ وحَيًّا ما يُباحُ لهمْ حريمُ هناك المجدُ والحسبُ الصَّميمُ رِماحُ الأَّزدِ والعزُّ القديمُ وليسَ بوجهه منكمْ كُلومُ لَدى أَرضِ مغانيها الجميمُ عزيزٍ لا يَفرُّ وَلا يَرِيمُ ترى السفهاءَ تَرْدَعُهَا الحُلومُ ألم تر دونه الزُّرْق العوالي رَأُوْا من دونه الزُّرْق العوالي شنوعتها وعمران بن حزم فما حملوا ولكن نهنهههم رددنا مُدْركاً بمرد صدق وخيل كالقداح مسومات عليها كلُّ أَصْيكَ دَوْسَرِيً بهمُ تُسْنَعْتَبُ السفهاء حتى

قال هشام: قال أبو بخسنف : فحد تني معاذ بن سعد أن يزيد لمّا استجمع له البَصَرة ، قام فيهم فحمد الله وأثنى عليه ، ثم أخبرهم أنه يدعوهم إلى كتاب الله وسنَّة نبيَّه محمد صلى الله عليه وسلم، ويحتُّ على الحهاد، ويزعم أنَّ جهاد أهل الشأم أعظم ثوابًا من جهاد البرك والديلم.

قال : فدخلت أنا والحسن البصرى وهو واضع يده على عاتقيى ، وهو يقول : انظر هل ترى وجه رجل تعرفه ؟ قلت : لا والله ، ما أرى وجه رجل أعرفه، قال : فهؤلاء والله الغُثاء(١) ، قال : فمضينا حتى دنو ْنا من المنبر . قال : فسمعته يذكر كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، ثم رفع صوته (٢) ، فقال: والله لقد رأيناك والياً ومولَّى (٢) عليك، فما ينبغي لك ذلك. قال: فوثبنا عليه ، فأخذنا بيده وفمه وأجلسناه ؛ فوالله ما نشك أنه سمعه ؛ ولكنه لم يلتفت إليه ومضى في خطبته .

قال: ثم إنا خرجنا إلى باب المسجد ، فإذا على باب المسجد النضر بن أنس ابن مالك يقول: يا عباد الله ، ما تنقمون من أن تجيبوا إلى كتاب الله وسنة نبيَّه صلى الله عليه وسلم ! فوالله ما رأينا ذلك ولا رأيتموه منذ ولدتم إلا هذه الأيام من إمارة عمر بن عبد العزيز ، فقال الحسن : سبحان الله ! وهذا النضر بن أنس قد شهد أيضًا.

قال هشام : قال أبو محنف : وحد تني المثنى بن عبد الله أن الحسن البصريّ مرّ على الناس وقد اصطفوا صفّين ، وقد نصبوا الرّ ايات والرماح ، وهم ينتظرون خروج يزيد ، وهم يقولون: يدعونا يزيد إلى سنَّة العُمُرَين ، فقال الخسن : إنما كان يزيد بالأمس يضرب أعناق هؤلاء الذين ترون ، ثم يسرِّح بها إلى بني مروان، يريد بهلاك هؤلاء رضاهم . فلما غضب غضبة نصب قَصَبًا، ثم وضع عليها خرر قيًّا ، ثم قال: إنى قد خالفتهم فخالفوهم . قال هؤلاء: نعم. وقال: إنى أدعوكم إلى سنة العُمرَين، وإنمن سنة العُمرَين أن يوضع قيد في رجله ، ثم يرد إلى محبس عمر الذي فيه حبسه ، فقال له ناس من أصحابه

1797/7

<sup>(</sup>١) ط: « الأعتاء » ، والصواب ما في الأصول .

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: «وكان حسن البصرى يسمع ، فرفع رأسه » .

<sup>(</sup>٣) ط: «موليا» تحريف.

ممن سمع قوله: والله لكأنك يا أبا سعيد راض عن أهل الشأم، فقال: أنا راض عن أهل الشأم قبحهم الله وبرّحهم! أليسهم الذين أحلُّوا حَرَم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقتلون أهله ثلاثة أيام (١) وثلاث ليال!قد أباحوهم (٢) لأنباطهم وأقباطهم، يحملون الحرائر ذوات الدّين، لايتناهو نعن انتهاك حرمة. ثم خرجوا إلى بيت الله الحرام، فهددموا الكعبة ، وأوقدوا النيران بين أحجارها وأستارها، عليهم لعنة الله وسوء الدار!

1848/4

قال : ثم إن يزيد خرج من البصرة ، واستعمل عليها مرُّوان بن المهلُّب ، وخرج معه بالسلاح وبيت المال، فأقبل حتى نزل واسطمًا ، وقد استشار أصحابه حين توجه نحو واسط ، فقال : هاتوا الرّأى ، فإن اهل الشأم قد نهضوا إليكم، فقال له حبيب ، وقد أشار عليه غير حبيب أيضًا فقالوا : نرى أن تخرج وتنزل بفارس ، فتأخذ بالشِّعاب وبالعقاب ، وتدنو من خراسان ، وتطاول القوم ، فإن أهل الحبال ينفضون إليك وفي يديك القلاع والحصون. فقال : ليس هذا برأيي، ليس يوافقني هذا ؛ إنما تريدون أن تجعلوني طائراً على رأس جبل. فقال له حبيب: فإن الرّأى الذي كان ينبغي أن يكون في أوّل الأمر قد فات ، قد أمرتك حيث ظهرت على البصرة أن توجّه خيلا عليها أهل بيتك حتى ترد الكوفة ، فإنما هو (٣) عبد الحميد بن عبد الرحمن ، مررت به في سبعين رجلا فعجز عنك ؛ فهو عن خيلك أعجز في العدة ، فنسبق إليها أهل الشأم وعظماء أهلها يرون رأيك، وأن تلى عليهم أحبّ إلى جُلِّهم من أن يلى عليهم أهل الشأم، فلم تُطعى ، وأنا أشير الآن برأى ؛ سرّح مع أهل بيتك خيلا من خيلك عظيمة فتأتى الجزيرة ، وتبادر إليها حتى ينزلوا حصناً من حصونها(1) ، وتسير في أثرهم ، فإذا أقبل أهل الشأم يريدونك لم يمدعوا جندًا من جنودك بالخزيرة ، ويقبلون إليك فيقيمون عليهم ، فكأنهم حابستُهم عليك(٥) حتى تأتيمهم فيأتيك من والموصل من قومك ، وينفض إليك أهل العراق وأهل الثغور ، وتقاتلهم في أرض رفيغة (٦) السعر ، وقد جعلتَ العراق كله وراء ظهرك،

1891/4

« رفيعة » تحريف .

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : « ثلاثاً » . (٢) ابن الأثير : « أباحوها » .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : « بها » . (٤) ابن الأثير : « حصوبهم » .

<sup>(</sup>ه) ابن الأثير: فيحبسونهم عنك ». (٦) ابن الأثير: « رخيصة ».وفي ط:

فقال : إنَّى أكره أن أقطع جيشي وجندي . فلما نزل واسطِمَّا أقام بها أيامًا يسيرة .

\* \* \*

قال أبو جعفر : وحج بالناس في هذه السنة عبد الرحمن بن الضّحاك ابن قيس الفهريّ، حدّ ثني بذلك أحمد بن ثابت ، عمرّ ذكره ، عن إسحاق ابن عيسى ، عن أبي معشر . وكذلك قال محمد بن عمر .

وكان عبد الرحمن عامل يزيد بن عبد الملك على المدينة ، وعلى مكة عبد العريز بن عبد الله بن خالد بن أسيد . وكان على الكوفة عبد الحميد ابن عبد الرحمن ، وعلى قضائها الشّعبي ، وكانت البصرة قد غلب عليها يزيد ابن المهلّب، وكان على خراسان عبد الرحمن بن نُعيم .

## ثم دخلت سنة اثنتين وماثة

## [ ذكر الخبر عمّا كان فيها من الأَّحداث ]

فن ذلك ما كان فيها من مسير العباس بن الوليد بن عبد الملك ومسلمة ابن عبد الملك إلى يزيد بن المهلب بتوجيه يزيد بن عبد الملك إياهما لحربه .

1440/4

\* \* \*

وفيها قتل يزيد بن المهلّب ، في صَفر . ذكر الحبر عن مقتل يزيد بن المهلب

ذكر هشام، عن أبى محنف: أن معاذ بن سعيد حد له أن يزيد بن المهلب استخلف على واسط حين أراد الشخوص عنها للقاء مسلمة بن عبد الملك والعباس ابنية معاوية ، وجعل عنده بيت المال والحزائن والأسراء، وقد م بين يديه أخاه عبد الملك، ثم سار حتى نزل العقر. وأقبل مسلمة يسير على شاطئ الفرات حتى نزل الأنبار ، ثم عقد عليها الجسر، فعبر من قبل قرية يقال لها فارط ، ثم أقبل حتى نزل على يزيد بن المهلب، وقد قد م يزيد أخاه نحو الكوفة، فاستقبله العباس بن الوليد بسورا، فاصطفوا، ثم اقتتل يزيد أخاه نحو الكوفة، فاستقبله العباس بن الوليد بسورا، فاصطفوا، ثم اقتتل القوم ، فشد عليهم أهل البصرة شدة كشفوهم فيها ، وقد كان معهم ناس من بني تميم وقيس ممن انهزم من يزيد بالبصرة ، فكانت لهم من بني تميم وقيس ممن انهزم من يزيد بالبصرة ، فكانت لهم انكشف أهل الشأم تلك الانكشافة ، ناداهم هركم بن أبي طحمة : يا أهل الشأم، الله الله الله إلى نتهر (٢) الشأم، الله الله الله إلى نتهر (٢) أن طاحوله : لا بأس عليك ؛ إن لأهل الشأم جوداة في أول القتال ، أتاك الخوث .

1797/7

<sup>(1)</sup> ابن الأثير : « وسار على فم النيل » .

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير : « النهر » .

قال : ثم إنَّ أهل الشأم كرُّوا عليهم ، فكُشف أصحاب عبد الملك وهُنُرموا ، وقتيل المنْتُنُوف من بَكْر بن وائل، مولى لهم، فقال الفرزدق يحرُّض بكر بن وائل :

تُبكِّي على المنتوفِ بكرُ بنُ وائلِ وتَنهَى عَنِ ابني مِسْمَعِ مَنْ بَكاهُمَا (١) غلامَين شُبًّا في الحروبِ وأُدركا كِرَامَ المساعيقبلَ وصل لحاهُمَا (٢) ولو كانَ حَيًّا مالكٌ وابنُ مالكِ إِذًا أُوقَدُوا نَارِينِ يَعلو سَنَاهُمَا وابنا مسمع : مالك وعبد الملك ابنا مسمع ، قتلهم معاوية بن يزيد بن المهلب فأجابه الجَعَدْ بن درهم مولى . . . . . . من همدان (۳) :

نُبكى على المنتوف في نصر قومِهِ ولَسنا نُبكِّي الشائِديْنِ أَباهُمَا أَرَادَ فِنَاءَ الحَيِّ بكرِ بن وائلِ فعِزّ تميم لو أُصِيبَ فِنَاهُمَا فلا لقِيبًا رَوحاً مِنَ اللهِ سَاعَةً ولا رَقَأَتْ عَينَا شَجِيٌّ بكاهما وقد لقيا بالغِشِّ فينا رَدَاهما ١٣٩٧/٢ أَفِي الغِشِّ نَبكي إِنْ بَكَينَا عليهما

> وجاء عبد الملك بن المهلب حتى انتهى إلى أخيه بالعَـقُـر ، وأمر عبد الله ابن حيَّان العبديّ ، فعبر إلى جانب الصّراة الأقصى – وكان الجسر بينه وبينه – ونزل هو وعسكره وجمعٌ من جموع يزيد ، وخندق عليه ، وقطع مسلمة إليهم الماء وسعيد بن عمر و الخرَشيّ ، ويقال : عبر إليهم الوضاح ، فكانوا بإزائهم . وسقط إلى يزيد ناس من الكوفة (٤) كثير ، ومن الجبال ، وأقبل إليه ناس من الثغور ، فبعث على أرباع أهل الكوفة الذين خرجوا إليه ورُبْع أهل المدينة عبد الله بن سفيان بن يزيد بن المغفل الأزدى ، وبعث على ربع مذحيج وأسد النعمان بن إبراهيم بن الأشتر النخعيّ ، وبعث على رُبْع كندة وربيعة محمد

<sup>(</sup>١) الكامل للمبرد ١: ٢١٩ ، ٢٢٠.

<sup>(</sup> ٢ ) الكامل : « غلامان » ، و بعده في الكامل :

واو قُتِلاً من جذم بكر بن وائِل لكان على الناعي شديدا بكاهما (٣) كذا في ط ، وفي ابن القيسراني٣١ : « والجعد بن درهم مولى سويدً بن غفلة » .

<sup>(</sup> ٤ ) ابن الأثير : « من أهل الكوفة » .

ابن إسحاق بن محمد بن الأشعث ، وبعث على ربع تميم وهـمَـدان حنظلة بن عتاب بن ورقاء التميمي ، وجمعهم جميعًا مع المفضّل بن المهلّب .

قال هشام بن محمد ، عن أبى محنف : حد شى العلاء بن زُهير ، قال : والله إنا لجُلُوس عند يزيد ذات يوم إذ قال : ترون أن في هذا العسكر ألف سيف يُضرب به ؟ قال حنظلة بن عتاب: إى والله وأربعة آلاف سيف، قال : إنهم والله ما ضربوا ألف سيف قط ، والله لقد أحصى ديواني مائة وعشرين ألفاً ، والله لوددت أن مكانهم الساعة معى من بخراسان من قومى .

ITAA/Y

قال هشام: قال أبو محنف: ثم إنه قام ذات يوم فحر ضنا ورغبّبنا في القتال ثم قال لنا فيا يقوله: إن هؤلاء القوم لن يَرُد هم عن غيبهم إلا الطعن في عيونهم ، والضرّب بالمشرفية على هامهم . ثم قال : إنه قد ذ كر لى أن هذه الحراده الصفراء – يعنى مسلمة بن عبد الملك – وعاقر ناقة ثمود ؛ يعنى العباس ابن الوليد ، وكان العباس أزرق أحمر، كانت أمّه رومية – والله لقد كان سليان أراد أن ينفيه حتى كلمته فيه فأقرّه على نسبه ؛ فبلغى أنه ليس همتهما إلا ألاض بميعنا وليس إلا أنا، ما برحت العسر صقحة على نسبة عنينا كما عنانا عبد الرحمن العسر صقحة على نسبة عنينا كما عنانا عبد الرحمن ابن محمد ، قال : إن عبد الرحمن فضح الذّمار ، وفضح حسبة ، وهل كان يعدو أجله! ثم نزل .

قال : ودخل علينا عامر بن العسمسيشل - رجل من الأزد - قد جمع جموعاً فأتاه فبايعه ؛ فكانت بسيعة يزيد : تبايعون على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، وعلى ألا تطأ الجنود بلاد نا ولا بيضتانا ، ولا يعاد علينا سيرة الفاسق الحجاج ، فمن بايعنا على ذلك قبلنا منه ، ومن أبى جاهدناه ، وجعلنا الله بيننا وبينه ، ثم يقول : تبايعونا ؟ فإذا قالوا : نعم ، بايعهم .

وكان عبد الحميد بن عبد الرحمن قد عسكر بالنُّخَيلة ، وبعث إلى المياه فبَيثقها فيا بين الكوفة وبين يزيد بن المهلب ، لئلا يصل إلى الكوفة ، ووضع على الكوفة متناظر وأرصاداً لتحبس أهل الكوفة عن الحروج إلى يزيد ، وبعث

1794/Y

عبد الحميد بعثًا من الكوفة عليهم سيف بن هائئ الهمدائي حتى قدموا على مسلمة ، فألطفهم مسلمة ، وأثنى عليهم بطاعتهم ، ثم قال : والله لقل ما جاءنا من أهل الكوفة . فبلغ ذلك عبد الحميد ، فبعث بعثًا هم أكثر من ذلك ، وبعث عليهم سبّرة بن عبد الرحمن بن محنف الأزدى ، فلما قدم أثنى عليه ، وقال : هذا رجل لأهل بيته طاعة وبلاء ، ضمّوا إليه من كان ها هنا من أهل الكوفة . وبعث مسلمة إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن فعزله ، وبعث محمد بن عمرو بن الوليد بن عقبة ـ وهو ذو الشامة \_ مكانه . فدعا يزيد بن المهلب رءوس أصحابه فقال لهم : قد رأيت أن أجمع اثنى عشر ألف رجل ، فأبعثهم مع محمد ابن المهلب حتى يبيتوا مسلمة ويحملوا معهم البراذع والأكثف والزبئل لدفن ابن المهلب حتى يبيتوا مسلمة ويحملوا معهم البراذع والأكثف والزبئل لدفن خندقهم ، فيقاتلهم على خندقهم وعسكرهم بقيتة ليلتهم ، وأميد ، بالرجال حتى أصبح ، فإذا أصبحت نهضت اليهم أنا بالناس ، فنناجزهم ، فإنى أرجو عند ذلك أن ينصرنا الله عليهم .

قال السَّمَيدع: إنا قد دعوناهم إلى كتاب الله وسنة نبيّه محمد صلى الله عليه وسلم ، وقد زعموا أنهم قابلوا هذا منا ، فليس لنا أن تمكر ولا نغدر ، ولا نريدهم بسوء حتى يردُّوا علينا ما زعموا أنهم قابلوه منا .

قال أبو رؤبة — وكان رأس طائفة من المرجيئة ، ومعه أصحاب له : صدق ، هكذا ينبغى . قال يزيد : ويحكم ! أتصد قون بنى أمية ؛ أنهم يعملون بالكتاب والسنة ، وقد ضيعوا ذلك منذ كانوا ! إنهم يقولون لكم : إنا نقبل منكم ، وهم يريدون ألّا يعملوا بسلطانهم إلا ما تأمرونهم به ، وتدعونهم إليه ؛ لكنهم أرادوا أن يكفوكم عنهم ؛ حتى يعملوا في المكر ، فلا يسبقوكم إلى تلك ، ابدءوهم بها ، إنى قد لقيت بنى مرّوان فوالله ما لقيت رجلا هو أمكر ولا أبعد غورًا من هذه الجرادة الصقواء — يعنى مسلمة — قالوا : لانرى أن نفعل ذلك ، حتى يرد وا علينا ما زعموا أنهم قابلوه منا . وكان مروان بن المهلب وهو بالبصرة يحت الناس على حرّب أهل الشأم ، ويسرّح الناس إلى يزيد ، وكان الحسن البصري يثبط الناس عن يزيد ابن المهلب .

قال أبو مخنف : فحد تني عبد الحميد البصري ، أن الحسن البصري كان يقول في تلك الأيام :

أيتها الناس، الزموا رحالتكم، وكفتوا أيديكم، واتقوا الله مولاكم، ولا يقتل بعضُكم بعضًا على دنيا زائلة، وطمع فيها يسير ليس لأهلها بباق، وليس الله عنهم فيما اكتسبوا براض ؛ إنه لم تكن فتنة إلا كان أكثر أهلها الحطباء والشعراء والسفهاء وأهل التبية والحبيكلاء، وليس يسلم منها إلا المجهول الخيق والمعروف التي ، فن كان منكم خفيثًا فليلزم الحق ، وليحبس نفسه عما يتنازع الناس فيه من الد نيا ، فكفاه والله بمعرفة الله إياه بالحير شرفًا ؛ وكنى له بها(١) من الد نيا خلفًا ، ومن كان منكم معروفًا شريفًا ، فترك ما يتنافس فيه نظراؤه من الد نيا خلفًا ، فواهًا لهذا ! ما أسعده وأرشد وأعظم أجره وأهدى سبيله ! فهذا غداً — يعنى يوم القيامة — القرير عينًا ، الكريم عند الله مآباً .

12.1/4

فلما بلغ ذلك مروان بن المهلب قام خطيبًا كما يقوم ، فأمر الناس بالجيدً والاحتشاد ، ثم قال لهم :

لقد بلغى أن هذا الشيخ الضال المرائى – ولم يسمة – يثبط الناس ، والله لو أن جاره نزع من خُص داره قَصَبة لظل يرعنف أنفه ؛ أينكر علينا وعلى أهل مصرنا أن نطلب حقنا (٢) ، وأن ننكر مظلمتنا ! أما والله لسيكفن تا عن ذكرنا وعن جمعه إلينا سنقاط (٣) الأبلية وعلوج فرات البصرة – قومياً ليسوا من أنفسنا ، ولا ممن جرت عليه النعمة من أحدمنا – أو لأنحين عليه ميثر داً خشناً .

فلما بلغ ذلك الحسن قال : والله ما أكره أن يكرمني الله بهوانه . فقال ناس من أصحابه : لو أرادك ثم شئت لمنعناك ، فقال لهم : فقد خالفتكم إذا إلى ما نهيتكم عنه ! آوركم ألا يقتل بعضكم بعضًا مع غيرى ، وأدعوكم إلى أن يقتل بعضكم بعضًا دوني ! فبلغ ذلك مروان بن المهلب ، فاشتد عليهم وأخافهم وطلبهم حتى تفرقوا . ولم يدع الحسن كلامه ذلك ، وكف عنه مروان بن المهلب .

<sup>(</sup>۱) ط: «به». (۲) ط: «خيرنا».

<sup>(</sup>٣) ستماط : جمع ساقط ؛ وهو اللثيم في حسبه ونسبه .

وكانت إقامة يزيد بن المهلب منذ أجمع هو ومسلمة ثمانية أيام ، حتى إذا كان يوم الجمعة لأربع عشرة خلت من صفر ، بعث مسلمة إلى الوضّاح أن يخرج بالوضّاحيّة والسفن حتى يحرّق الجسر ، ففعل . وخرج مسلمة فعبتى جنود أهل الشأم ، ثم ازدلف بهم نحو يزيد بن المهلب ، وجعل على ميسته جبلة بن مخرمة الكندى ، وجعل على ميسته الهذيل بن زُفر بن الحارث العامرى ، وجعل العباس على ميمنته سيف بن هانى الهمثدانى ، وعلى ميسته سويد بن القعقاع التميمي ومسلمة على الناس ، وخرج يزيد بن المهلب ، وقد جعل على على ميمنته حبيب بن المهلب ، وعلى ميسته المفضّل بن المهلب ، وكان مع المفضّل أهل الكوفة وهو عليهم ، ومعه خيل لو بيعة معها عدد حسن ، وكان مع المي العباس بن الوليد .

قال أبو محنف: فحد ثنى العنوى – قال هشام: وأظن العنوى العلاء ابن المنهال – أن رجلاً من الشأم خرج فدعا إلى المبارزة ، فلم يخرج إليه أحد ، فبرزله محمد بن المهلب، فحمل عليه، فاتقاه الرجل بيده ، وعلى كفّه كفّ من حديد ، فضربه محمد فقطع كف الحديد وأسرع السيف في كفّه ، واعتنق فرسه، وأقبل محمد يضربه ، ويقول: المنجل أعود عليك.قال: فذكر لى أنه حيّان النبطي .

قال: فلما دنا الوضّاح من الجسر ألهب فيه النار، فسطع دخانه ؟ وقد اقتتل(١) الناس ونشبت الحرب، ولم يشتد القتال، فلما رأى الناس الدخان، وقيل لهم: أحرق الجسرانهزموا، فقالوا ليزيد: قد انهزم الناس. قال: ومم انهزموا ؟ هل كان قتال يسنهزم من مثله! فقيل له: قالوا: أحرق الجسر فلم يثبت أحد، قال: قبحهم الله! بنق دُختن عليه فطار. فخرج وخرج معه أصحابه ومواليه وناس من قومه، فقال: اضربوا وجوه من ينهزم، ففعلوا ذلك بهم، حتى كثروا عليه، فاستقبلهم منهم مثل الجبال، فقال: دعوهم، فوالله إنى لأرجو ألا يجمعني الله وإياهم منهم مثل الجبال، فقال: دعوهم، فوالله إنى لأرجو ألا يجمعني الله وإياهم في مكان واحد أبداً ؛ دعوهم يرحمهم الله ، غنم عدا في نواحيها الذئب، وكان

12.7/4

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : « وقد أقبل » .

يزيد لا يحد تن نفسته بالفرار ، وقد كان يزيد بن الحكم بن أبى العاص - وأمه ابنة الزبْرِقان السَّعدى - أتاه وهو بواسط قبل أن يصل إلى العقشر ، فقال (١) : إنَّ بنى مَرْوانَ قد بَادَ مُلكُهُمْ فإنْ كنتَ لم تَشعُرْ بذلك فاشعُر قال يزيد بن الحكم بن أبى العاص الثقفي : قال يزيد : ما شعرت . قال : فقال يزيد بن الحكم بن أبى العاص الثقفي : فَعِشْ مَلكاً أَو مُتْ كريمًا وإن تمت (٢) وسَيفُكَ مشهورٌ بِكَفِّكَ تُعْذَرِ قال : أمّا هذا فعسى .

و لما خرج يزيد إلى أصحابه واستقبلته الهزيمة ، فقال : ياسمَيدَع ، أرأيي أم رأيك ؟ ألم أعلمك ما يريد القوم ! قال : بلى والله ، والرأى كان رأيك، وأناذا معك لاأزايلك، فرنى بأمرك ؛ قال : إمّا لا فانزل ، فنزل فى أصحابه، وجاء يزيد بن المهلب جاء فقال : إن حبيبًا قد قتل .

قال هشام: قال أبو وخنف: فحد ثنى ثابت مولى زهير بن سلمة الأزدى ، قال: أشهد أنى أسمعه حين قال له ذلك ، قال: لا خير في العيش بعد حبيب! قد كنت والله أبغض الحياة بعد الهزيمة ؛ فوالله ما ازددت له إلا بغضا ، امضوا قدماً . فعلمنا والله أن قد استقتل ؛ فأخذ من يكره القتال ينكص ، وأخذوا يتسلّلون ، وبقيت معه جماعة حسنة ، وهو يزدلف ، فكلّما مر بخييل كشفها ، أو جماعة من أهل الشأم عدلوا عنه وعن سنن أصحابه ، فجاء أبو رؤبة المرجئ ، فقال : ذهب الناس – وهو يشير بذلك إليه وأنا أسمعه – فقال : هل لك أن تنصرف إلى واسط ؛ فإنها حصن فتنزلها ويأتيك مدد أهل البصرة ، ويأتيك أهل محمان والبحرين في السفن ، وتضرب خندقا ؟ ألى تقول هذا! الموت أيسر على من ذلك ، فقال له : فبتح الله رأيك! ألى تقول هذا! الموت أيسر على من ذلك ، فقال له : فإنى أتخوف عليك لما ترى ، أما ترى ما حولك من جبال الحديد! وهو يشير إليه ، فقال له : أما أنا فها أباليها ؛ جبال حديد كانت أم جبال نار ، يشير إليه ، فقال له : أما أنا فها أباليها ؛ جبال حديد كانت أم جبال نار ، اذهب عنا إن كنت لا تريد قتالا معنا . قال : وتمثل قول حارثة بن بدرالغد آنى – قال أبو جعفر أخطأ هذا ؛ هو للأعشى – :

18.2/4

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : « فقال له » . (٢) ابن الأثير : « فعش » .

18.0/4

أَبِللوتِ خَشَّتني عُبَادٌ وإِنَّما وأَيتُ مَنَايَا الناسِ يَشْقَى ذَلِيلُهَا فَمَا مِيتَةٌ إِن مُثُّهَا غِيرَ عاجِزٍ بِعَارٍ إِذَا مَا غَالَتِ النفسَ غُولُهَا

وكان يزيد بن المهلّب على برر ذون له أشهب ، فأقبل نحو مسلمة لا يريد غيره ؛ حتى إذا دنا منه أدنى مسلمة فرسته ليركب ، فعطف عليه خيول أهل الشأم، وعلى أصحابه ، فقتل يزيد بن المهلب ، وقتل معه السّمَيدع ، وقتل معه عمد بن المهلب . وكان رجل من كلنّب من بنى جابر بن زهير بن جناب الكلبيّ يقال له القرد ل بن عيّاش لما نظر إلى يزيد قال : يا أهل الشأم ، هذا والله يزيد ، والله لأقتلنه أو ليقتلني ، وإن دونه ناساً ، فمن يحمل معى يكفيني أصحابه حتى أصل إليه ؟ فقال له ناس من أصحابه : نحمل نحن معك ، ففعلوا ، فحملوا بأجمعهم ، واضطر بوا(١١) ساعة ، وسطع الغبار ، وانفرج الفريقان عن يزيد قتيلا ، وعن القرد ل بن عياش بآخر رمق . فأوى إلى أصحابه معلى يريهم مكان يزيد ؟ يقول لهم : أنا قتلتُه ، ويومى إلى نفسه إنه هو قتلى . ومر مسلمة على القحل بن عياش صريعاً إلى جنب يزيد ، فقال : أما إنى أظن هذا هو الذى قتلنى . وجاء برأس يزيد مول لبنى مُرزة ، فقيل له : أنت قتلته ؟ هو الذى قتلى له الحوارى بن زياد فقال : لا ، فلما أتى به مسلمة لم يعرف ولم ينكر ، فقال له الحوارى بن زياد في ابن عمر و العتكى : مُر ، برأسه فلي غيل م ليعمم ، ففمعل ذلك به ، فعرفه ، فبعث برأسه إلى يزيد بن عبد الملك مع خالد بن الوليد بن عقبة بن أبى مُعيَه .

قال أبو محنف : فحد آنى ثابت مولى زهير ، قال : لقد قتيل يزيد وهمنزم الناس ، وإن المفضل بن المهلب ليقاتل أهل الشأم ما يدرى بقتل يزيد ولا جهزيمه الناس ؛ وإنه لعلم بير دون شديد قريب من الأرض، وإن معه لمجفقة أمامه ، فكلما حمل عليها نكصت وانكشفت وانكشف ، فيحمل فى ناس من أصحابه حتى يخلط القوم ثم يرجع حتى يكون من وراء أصحابه ، وكان لا يرى منا ملتفتا إلا أشار إليه بيده ألا يلتفت ليُقبيل القوم بوجوههم على عدوهم ، ولا يكون لهم هم غيرهم .

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : « فاقتتلوا » .

قال : ثم اقتتلنا ساعة ، فكأنى أنظر إلى عامر بن العسَمسَيْشَلَ الأزدىّ وهو بضرب بسيفه ، ويقول :

قد عَلِمتُ أُمُّ الصَّبِيِّ المولودُ أَنِّي بِنَصْلِ السَّيفِ غَيْرُ رِعْدِيدُ قال : واضطربنا والله ساعة ، فانكشفت خيل ربيعة ؛ والله ما رأيتُ عند أهل الكوفة من كبير صبر ولا قتال ، فاستقبل ربيعة بالسيف يناديهم : أي معشر ربيعة ، الكرّة الكرّة ! والله ماكتم بكسف ولالثام ، ولاهذه لكم بعادة ، فلا يؤتين أهل العراق اليوم من قبلكم . أيْ ربيعة ، فد تكم نفسي ، اصبر وا ساعة من النهار .

قال : فاجتمعوا حوله ، وثابوا إليه (١) ، وجاءت كُوريْفتك (٢)

قال : فاجتمعنا ونحن نريد الكرّة عليهم ، حتى أتى ، فقيل له : ما تصنع ها هنا وقد قتيل يزيد وحبيب ومحمد ، وانهزم الناس منذ طويل ؟ وأخبر الناس بعضهم بعضًا ، فتفرّقوا ومضى المفضّل ، فأخذ الطريق إلى واسط، فما رأيت رجلاً من العرب مثل منزلته كان أغشى للناس بنفسه ، ولا أضرب بسيفه ، ولا أحسن تعبئة لأصحابه منه .

قال أبو محنف: فقال لى ثابت مولى زهير: مررت بالحندق، فإذا عليه حائط، عليه رجال معهم النّبل، وأنا مجفّف"، وهم يقولون: يا صاحب التّجفاف، أين تذهب؟ قال: فما كان شيء أثقل على من تجفاف، قال: فما هو إلا أن جُزتُهم، فنزلت فألقيته لأخفّف عن دابّي. وجاء أهل الشأم إلى عسكر يزيد بن المهلب، فقاتلهم أبو رؤبة صاحب المرجئة ساعة من النهار حتى ذهب عُظْمهم، وأسر أهل الشأم نحواً من ثلمائة رجل، فسرّحهم مسلمة إلى محمد بن عمرو بن الوليد فحبسهم. وكان على شُرطه العُريان بن الهيم. وجاء كتاب من يزيد بن عبد الملك إلى محمد بن عمرو: أن اضرب رقاب الأسراء، فقال للعربيان بن الهيم: أخرجهم عشرين عشرين، وثلاثين ثلاثين رجلاً من بني تميم، فقالوا:

11.4/4

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : « فرجعوا إليه » .

<sup>(</sup>٢) كذا في ط.

نحن انهزمنا بالناس ، فاتقوا الله وابدءوا بنا ، أخرجونا قبل الناس ، فقال لهم العُريان : اخرجوا على اسم الله ، فأخرجهم إلى المصطبة ، وأرسل إلى محمد بن عمرو يخبره بإخراجهم ومقالتهم ، فبعث إليه أن اضرب أعناقهم .

قال أبو محنف: فحد ثنى نتجييح أبو عبد الله مولى زهير ، قال : والله إنى لأنظر إليهم يقولون : إنا لله ! انهزمنا بالناس ، وهذا جزاؤنا ، فما هو إلا أن فرغ ١٤٠٨/٢ منهم ، حتى جاء رسول من عند مسلسمة فيه عافية الأسسراء والنهى عن قتلهم ، فقال حاجب بن ذُبيان من بنى مازن بن مالك بن عمر و بن تميم :

أنا بأسيافها حتى انتهى بهمُ الوحلُ دَم حرام ولا ذَحْل إذا التُمسالذَحْلُ (١) دَم وجُرَّ على فُرُسانِ شيعتك القتلُ فومِه فياعجباً أينَ الأَمانة والعدلُ!

لَعَمرِى لقد خاضَتْ معيطٌ دِماءَنَا وما حُملِ الأَقْوامُ أَعظمَ من دَم مَ حَقَنْتُم دِماءَ المُصْلتين عليكمُ (٤) وقى بهمُ العُريانُ فُرسانَ قومِه

وكان العُريان يقول: والله ما اعتمدتُهم ولا أردتُهم حتى قالوا: ابند بنا ، أخرجنا، فما تركت حين أخرجتهمأن أعلمت المأمور بقتلهم ، فما يتقبل حُبجتهم ، وألمر بقتلهم ، والله على ذلك ما أحب أن قتيل من قومى مكانهم رجل ، ولئن لامونى ما أنا بالذى أحفل لا عمتهم ، ولا تكبر على .

وأقبل مسلمة حتى نزل الحيرة ، فأتى بنحو من خمسين أسيراً ، ولم يكونوا ١٤٠٩/٢ فيمن بعث به إلى الكوفة ، كان أقبل بهم معه ، فلما رأى الناس أنه يريد أن يضرب رقابهم ، قام إليه الحصين بن حماد الكلبي فاستوهبه ثلاثة : زياد بن عبد الرحمن القشيري ، وعتبة بن مسلم ، وإسماعيل مولى آل بني عقيل بن مسعود ، فوهبهم له ، ثم استوهب بقيتهم أصحابه ، فوهبهم لهم ، فلما جاءت هزيمة يزيد إلى واسط ، أخرج معاوية بن يزيد بن المهلب اثنين وثلاثين أسيراً كانوا

<sup>(</sup>١) في الحاشية : « الذحل بالذال معجمة : الحقد ، و بغير معجمة : الحنمر في الأرض » .

۳۰۰ سنة ۲۰۰

فى يده ، فضرب أعناقهم : منهم عدى بن أرطاة ، ومحمد بن عدى بن أرطاة ومالك وعبد الملك ابنا مسمع وعبد الله بن عَزْرة البصرى ، وعبد الله بن وائل ، وابن أبى حاضر التميمي من بني أسيد بن عمر و بن تميم ، وقد قال له القوم : ويحك ! إنا لا نراك إلا تقتلنا ؛ إلا أن أباك قد قتل ، وإن قتلنا ليس بنافع لك فى الدنيا ، وهو ضارك فى الآخرة ؛ فقتل الأسارى كلهم غير ربيع بن زياد بن الربيع ابن أنس بن الريان ، تركه ، فقال له ناس : نسيته ؟ فقال : ما نسيته ؛ ولكن الم أكن لأقتله ؛ وهو شيخ من قوى له شرف ومعروف و بيت عظيم ، ولست أتهمه فى ود ، ولا أخاف بغيه . فقال ثابت قطنة فى قتل عدى بن أرطاة :

مَا سَرّنی قَتْلُ الفَزَاریِّ وابنِهِ عَدیٌّ ولاَأَحْببْتُ قتلَ ابن مِسْمَع ِ ولكَنه على غير موضع ولكنها كانت مُعَاوِیًّ زَلَّةً وضعْت بها أمرى على غير موضع

ثم أقبل حتى أتى البصرة ومعه المال والخزائن ، وجاء المفضّل بن المهلب ، واجتمع جميع آل المهلب بالبصرة ، وقد كانوا يتخوّفون الذى كان من يزيد ، وقد أعد وا السفن البحرية ، وتجهزوا بكل الجهاز ، وقد كان يزيد بن المهلب بعث وداع بن حسميد الأزدى على قسّندابيل أميراً ، وقال له: إلى سائر إلى هذا العدو ، ولو قد لقيسهم لم أبرح السَعْرصة حتى تكون إلى أولهم ، فإن ظفرت أكرمتك ، وإن كانت الأخرى كنت بقسندابيل حتى يقدم عليك أهل بيتى ، أكرمتك ، وإن كانت الأخرى كنت بقسندابيل حتى يقدم عليك أهل بيتى من فيتحصنوا بها حتى يأخذوا لأنفسهم أماناً ، أما إنى قد اخترتك لأهل بيتى من بين قوى ؛ فكن عند حسن ظنى ، وأخذ عليه أيمانياً غلاظياً ليسناصحن آهل بيته ، إن هم احتاجوا و لجنوا إليه ، فلما اجتمع آل المهلب بالبصرة بعد الهزيمة حملوا عيالاتهم وأموالهم في السفن البحرية ، ثم لجسجوا في البحرحتي مرّوا بهرم ابن القرار العبدي — وكان يزيد استعمله على البحرين — فقال لهم : أشير عليكم ألا تفارقوا سفنكم ، فإن ذلك هو بقاؤكم ، وإني أتخوف عليكم إن خرجتم من هذه السفن أن يتخطفكم الناس ، وأن يتقربوا بكم إلى بني مروان . فضوا حتى من هذه السفن أن يتخطفكم الناس ، وأن يتقربوا بكم إلى بني مروان . فضوا حتى من هذه السفن أن يتخطفكم الناس ، وأن يتقربوا بكم إلى بني مروان . فضوا حتى إذا كانوا بحيال كرمان خرجوا من سفنهم ، وحملوا عيالاتهم وأموالهم على الدواب.

121./4

1211/4

وكان معاوية بن يزيد بن المهلّب حين قدم البصرة قدمها ومعه الخزائن وبيت المال ؛ فكأنَّه أراد أن يتأمَّر عليهم ، فاجتمع آل المهلب وقالوا للمفضَّل: أنت أكبرنا وسيَّدنا ، وإنما أنت غلام حديث السنُّ كبعض فتيان أهليك، فلم يزل المفضَّل عليهم حتى خرجوا إلى كَـَرْمان ، وبكرمان فلول كثيرة ، فاجتمعوا إلى المفضّل، وبعث مسلمة بن عبد الملك مدرك بن ضبّ الكلبيّ في طلب آل المهلب وفى أثر الفكل"(١). فأدرك مدرك المفضّل بن المهلب، وقد اجتمعت إليه الفلول بفارس فتبعهم ، فأدركهم في عَقَبَيَّة ، فعطفوا عليه ، فقاتلوه واشتد قتالهم إيبّاه ، فقتر لمع المفضل بن المهلب النّعمان بن إبراهيم بن الأشتر النخعيّ ومحمد بن إسحاق ابن محمد بن الأشعث، وأخيد ابن صُول ملك قهُستان أسيراً، وأخذت سُرية المفضل العالية، وجُرُ ح عمَّان بن إسحاق بن محمد بن الأشعث جراحة شديدة، وهرب حتى انتهى إلى حُلوان ، فدُل عليه ، فقتل وحُمل رأسه إلى مسلمة بالحيرة ، ورجع ناس من أصحاب يزيد بن المهلب ، فطلبوا الأمان ، فأومينوا ؛ منهم مالك بن إبراهيم بن الأشتر ، والورد بن عبد الله بن حبيب السعدى من تميم، وكان قد شهد مع عبد الرحمن بن محمد مواطنه وأيبَّامه كلها ، فطلب له الأمان محمد بن عبد الله بن عبد الملك بن مروان إلى مسلمة بن عبد الملك عمَّه وابنة ُ مسلمة تحته ــ فأمَّنه ، فلما أتاه الورد وقفه مسلمة فشتمه قائمًا ، فقال: صاحب خلاف وشقاق ونفاق و نيفار في كلُّ فتنة، مرَّة مع حائك كندة، ومرّة مع ملاح الأزّد ؛ ماكنت بأهل أن تؤمّن ؛ قال : ثم أنطلق . وطلب الأمان لمالك بن إبراهيم بن الأشتر الحسن بن عبد الرحمن بن شراحيل - وشراحيل يلقّب رستم الحضرميّ ــ فلما جاء ونظر إليه ، قالله الحسن بن عبد الرحمن الحضري : هذا مالك بن إبراهيم بن الأشتر ، قال له : انطلق ، قال له الحسن : أصلحك الله! لم لم تشتمه كما شتمت صاحبه! قال: أجللتكم عن ذلك، وكنتم أكرم على من أصحاب الآخر وأحسن طاعة . قال : فإنه أحبّ إلينا أن تشتمه ، فهو والله أشرف أباً وجداً ، وأسوأ أثراً من أهل الشأم من الورد بن عبد الله ؛ فكان الحسن يقول بعد أشهر : ما تركه إلا حسداً من أن يعرف

<sup>(</sup>١) الفل: الجماعة المنهزمون.

صاحبنا ، فأراد أن يُرينا أنه قد حقره . ومضى آل المهلّب ومن سقط منهم من الفُـُلُولِ حَتَى انتهوا إلى قندابيل ، وبعث مسلمة إلى مدرك بن ضبّ الكلبيُّ فرد"ه ، وسرّح في أثرهم هلال بن أحوز التميميّ، من بني مازن بن عمرو بن تميم فلحقهم بقندابيل ، فأراد آل المهلب دخول قندابيل ، فمنعهم وداع بن حميد . وكاتبه هلال بن أحوز ، ولم يباين آل المهلب(١) فيفارقهم ، فتبين لهم فراقه لما التقوا وصفُّوا، كان وداع بن حميد على الميمنة، وعبد الملك بن هلال على الميسرة وكلاهما أزدى ، فرفع لهم راية الأمان ، فمال إليهم وداع بن حميد وعبد الملك ابن هلال ، وارفض عنهم الناس فخلُّوهم . فلما رأى ذلك مروان بن المهلُّب ذهب يريد أن ينصرف إلى النساء ، فقال له المفضّل : أين تريد ؟ قال : أدخل إلى نسائنا فأقتلهن ، لئلا يصل إليهن مؤلاء الفسَّاق ، فقال: ويحك ! أتقتل أخواتك ونساء أهل بيتك ! إنا والله ما نخاف عليهن منهم . قال : فرده عن ذلك ، ثم مشوا بأسيافهم ، فقاتلوا حتى قتيلوا من عند آخرهم (٢) ، إلاأبا عيينة ابن المهلب ، وعمَّان بن المفضل فإنهما نَـجـَوا ، فلحقا بخاقان ورتبيل ، وبعث بنسائهم (٣) وأولادهم إلى مسلمة بالحيرة ، وبعث برءوسهم إلى مسلمة ، فبعث بهم مسلمة إلى يزيد بن عبد الملك ، وبعث(؛) بهم يزيد بن عبد الملك إلى العباس بن الوليد بن عبد الملك، وهو على حلمَب، فلما نُصبوا خرج لينظر إليهم، فقال لأصحابه : هذا رأس عبد الملك ، هذا رأس المفضّل ، والله لكأنه جالس معي يحدثني .

وقال مسلمة: لأبيعن ذريتهم وهم فى دار الرزق ، فقال الحرّاح بن عبد الله(٥): فأناأشتريهم منك لأبرّ يمينك، فاشتراهم منه بمائة ألف ، قال: هاتها، قال: إذا شئت فخذها، فلم يأخذ منه شيئًا، وخلى سبيلهم، إلا تسعة فتية

1111/

<sup>( 1 )</sup> ابن الأثير : « وكان هلال بن أحوز لم يباين آ ل المهلب » .

<sup>(</sup>٢) أضاف ابن الأثير: «وهم المفضل وعبد الملك وزياد ومروان بنو المهلب، ومعاوية ابن يزيد بن المهلب، والممهال بن أبي عينية بن المهلب، وعمرو والمفيرة ابنا قبيصة بن المهلب، وحملت رموسهم وفي أذن كل واحد رقعة فيها اسمه»

<sup>(</sup> ٣ ) ابن الأثير : « و بعث هلال بن أحوز بنسائهم » .

<sup>(</sup> ٤ ) ابن الأثير : « فسيرهم » .

<sup>(</sup> ه ) بعدها في ابن الأثير : « الحكمي » .

منهم أحداث بعث بهم إلى يزيد بن عبد الملك ، فقدم بهم عليه ، فضرب رقابهم ، فقال ثابت قُطْنة (١) حين بلغه قتل يزيد بن المهلب يرثيه :

ألا يا هند طالَ علَيَّ ليلي وعاد قصرُهُ لللا تماماً سُقِيتُ لُعَابَ أَسوَدَ أَو سَمامَا كَأْنِّي حين حَلَّقَتِ الشرِّيَّا مِنَ الأَيام شَيَّبني غلاماً أَمَرٌ على خُلوَ العيش يَوْمٌ فلم أشهدهم ومضوا كراما مُصابُ بني أَبيكِ وَغِبتُ عنهُمْ ولا القَتلَى التي قُتِلَت حَرامًا فلا واللهِ لَا أَنسَى يزيداً يزيدًا أو أبوء به هِشَامًا فَعليَّ أَن أَبُو بِأَخيك يومِاً شَوَازِبَ ضُمَّرًا تَقِصُ الإكامَا وعَلَى ۚ أَنْ أَقُودَ الخيل شُعْثاً وعكًّا أو أَرُعْ مِما جُذاما فأصبحهن حِمْير من قريب منَ الذَّيفَان أَنفاساً قَوَاما وَنَسقى مَذْحِجًا والحيُّ كلباً تَجُرَّبُنا زَكَا عاماً فعاماً عشائرنا التي تبغى علينا لأصبح وسطنا مَلِكا هُمَامَا ولولاهم وما جَلَبُوا علينا

ا وقال أيضًا يرثى يزيد بن المهلّب :

أَبَى طُولُ هذا اللَّيْلِ أَنْ يَتَصَرَّمَا أَرِقَتُ وَلَمْ تَأْرَقْ مَعِي أَمُّ خالد على هَالِكِ هَدَّ العشيرة فَقْدُهُ على مَلِكِ يا صَاح بالعَقْر جُبِّنَتْ

وَهَاجَ لَكَ الهَمُّ الفؤاد المُتَيَّمَا وقد أَرِقَتُ عيناى حَوْلاً مُجرَّمَا دعته المنايا فاستجاب وَسَلَّمَا ١٤١٥/٢ كتائبه واسْتَوْرَدَ الموت مُعلِما

<sup>(</sup>١) فى ابن الأثير: «قطنة ؛ بالنون ؛ وهو ثابت بن كعب بن جابر العتكى الأزدى ، أصيبت عينه بخراسان ، فجعل عليها قطنة ، فعرف بذلك ؛ وهو يشتبه بثابت قطبة ، بالباء الموحدة ، وهو خزاعى ، وذاك عتكى ».

تَسلَّيْتُ إِن لم يجْمَع الحيُّ مأْتمَا لِطَالِبِ وِترِ نظرة إِن تلوَّمَا عَلَى ابن أَبِي ذِبَّانَ أَن يَتَنَدَّمَا نُذِقْكُ بِهَا قَيْءَ الأَسَاوِدِ مُسلَمَا نُكافِئه باليوم الذي كان قُدُّما إلينا وإنكان ابن مروان أظلَما وأظهَرَ أقوام حياة مجمجما إذا أُحْصِرَت(١) أسباب أمر وأمما نرَى الجهلَ من فرطِ اللئيم تكرُّما بهِ سَاكِناً إِلَّا الخميس العَرَمَرَمَا إِذَا النَّاسُ لِم يَرْعَوْا لدى الجارِ مَحرما إِذَا كَانَ رَفْدُ الرافدين تَجَشَّمَا عَلَى الطلح أرماكاً من الشهب صُيَّما وَهُمْ وَلدُوا عَوفاً وكعباً وَأَسلَمَا وَعَادِيَّةٌ كانت مِنَ المجدِ مُعظمًا

أُصيب ولم أَشهد ولو كنْتُ شَاهدًا وفي غِير الأَيّام يا هِنْدُ فاعلمي فعلِّيَ إِن مالت بيَ الريح مَيْلَةً أَمَسْلُمَ إِن يَقْدِرْ عَلَيْك رِمَاحُنَا وإن نلقَ للعباس في الدهر عشرةً قصاصاً ولا نَعدُو الذي كانَ قَد أَتي ستَعلَمُ إِن زلَّت بك النَّعل زلةً من الظالم الجَانِي على أهل بيته وَإِنَا لَعَطَّافُونَ بِالحلم بعد مَا وإِنا لحَلاَّلُونَ بِالثَّغْرِ لا نرى نرى أَنَّ لِلجِيرَانِ حاجاً وَحُــرَمَةً وَإِنَّا لِنَقرِي الضيف من قَمعِ الذَّرَى وراحت بصُرَّاد مُلِثِّ جليدُه أبونا أَبُو الأَنصار عَمْرُو بنُ عامِر وقد كانَ في غَسَّانَ مجدُّ يَعُــدُّهُ

[ولاية مسلمة بن عبد الملك على العراق وخراسان]

فلما فرغ مسلمة بن عبد الملك من حرّب يزيد بن المهلب ، جمع له (٢) يزيد بن عبد الملك ولاية الكوفة والبصرة وخراسان في هذه السنة ، فلما ولاه يزيد ذلك ، ولتى مسلمة الكوفة ذا الشامة محمد بن عمرو بن الوليد بن عقبة بن أبى معيط ، وقام بأمر البصرة بعد أن خرج منها آل المهلب – فيا قيل – شبيب بن الحارث التميمي ، فضبطها ، فلما ضُمت إلى مسلمة بعث عاملا

1817/4

1 1 1 1 / 4

<sup>( 1 )</sup> ابن الأثير : « أحضرت » . ( ٢ ) ابن الأثير : « له أخوه » .

عليها عبد الرحمن بن سليم الكلبي ، وعلى شُرْطتها وأحداثها عمر بن يزيد التميمي ، فأراد عبد الرحمن بن سليم أن يستعرض أهل البصرة ، وأفشى ذلك إلى عمر بن يزيد ، فقال له عمر : أتريد أن تستعرض أهل البصرة ولم تسمن حصناً بكويفة ، وتدخل من تحتاج إليه! فوالله لو رَماك أهل البصرة وأصحابك بالحجارة لتخوفت أن يقتلونا ؛ ولكن أنظرنا عشرة أيام حتى نأخذ أهبة ذلك . ووجه رسولا إلى مسلمة يخبره بما هم به عبد الرحمن ، فوجه مسلمة عبد الملك ابن بشر بن مروان على البصرة ، وأقر عمر بن يزيد على الشر طة والأحداث .

杂 杂 柒

## [ ذكر استعمال مسلمة سعيد خذينة على خراسان ]

قال أبوجعفر: وفي هذه السنة وجه مسلمة بن عبد الملك سعيد بن عبدالعزيز ابن الحارث بن الحكم بن أبي العاص ، وهو الذي يقال له سعيد خُد ينة – وإنما لقب بذلك – فيا ذكر – أنه كان رجلا لينا سهلا متنعماً (۱) ، قدم خواسان على بختيه معلقاً سكيناً في منطقته (۲) ، فدخل عليه (۳) ملك أبغر، وسعيد متفضل في ثياب مصبقة ، حوله (٤) مرافق مصبقة ، فلما خرج (٥) من عنده قالوا له : كيف رأيت الأمير ؟ قال : خذينية ، لمته سكينية ؛ فلقب خذينة وخذينة هي الدهقانة ربة البيت ، وإنما استعمل مسلمة سعيد خذينة على خراسان لأنه كان ختسنه على ابنته ، كان سعيد متزوجاً بابنة مسلمة .

و لما ولى مسلمة سعيد (٦) خذينة خراسان ، قدم إليها قبل شخوصه سـَوْرَة ابن الحرّ من بنى دارم ، فقدمها قبل سعيد – فيما ذكر – بشهر ، فاستعمل شعبة بن ظُه ير النهشلي على سـَمـرَ قند ، فخرج إليها فى خمسة وعشرين رجلا من أهل بيته ، فأخذ على آمـُل ، فأتى بخارى ، فصحيه منها مائتا رجل ، فقدم

1214/4

<sup>(</sup>۱) ف : «منع!» .

<sup>(</sup> Y ) ب : « منطقة » .

<sup>(</sup> ٣ ) ح : «على » .

<sup>(</sup>٤) ابن الاثير : « وحوله » .

<sup>(</sup> ٥ ) ح : « خرجوا » .

<sup>(</sup> ٦ ) ب : «سعيدا » .

السّغند، وقد كان أهلها كفروا في ولاية عبد الرحمن بن نعيم الغامدي، ووليها ثمانية عشر شهراً، ثم عادوا إلى الصّلح، فخطب شعبة أهل السّغند، ووبّخ سكانها من العرب وعيّرهم بالحُبن، فقال (١): ما أرى فيكم جريحًا، ولاأسمع فيكم أنة . فاعتذروا إليه بأن جبّنوا عاملهم علباء بن حبيب العبدى، وكان على الحرب. ثم قدم سعيد، فأخذ عمّال عبد الرحمن بن عبد الله القشيرى الذين وليوا أيام عمر بن عبد العريز فحبسهم، فكلّمه فيهم عبد الرحمن بن عبدالله (١): قال: فأنا أضمنه، فقال له سعيد: قد رُفع عليهم أن عندهم أموالاً من الحراج. قال: فأنا أضمنه، فضمن عنهم (١) سبعمائة ألف، ثم لم يأخذه بها.

1219/4

أم إن معيداً رفع إليه – فيا ذكر على بن محمد – أن جهم بن زَحْو المعلى وعبدالعزيز بن عمرو بن الحجاج الزّبيدى والمنتجع بن عبد الرحمن الأزدى والقعقاع الأزدى ولو اليزيد بن المهلب وهم ثمانية (٤) ، وعندهم أموال قد اختانوها من فيء المسلمين . فأرسل إليهم ، فحبسهم في قُهند وُ مَرْو ، فقيل له: إن هؤلاء لا يؤدّون إلا أن تبسط عليهم . فأرسل إلى جهم بن زَحْر ، فحمل على حمار من قهند ومرو ، فروا به على الفيض بن عمران ، فقام إليه فوجأ أنفه ، فقال له جهم : يا فاسق ، هلا فعلت هذا حين أتونى بك سكران قد شربت الحمر ، فضر بتك حداً ! فغضب سعيد على جهم فضر به مائتي سوط ، فكبر أهل السوق حين ضرب جهم بن زحر ، وأمر سعيد بجهم والمانية الذين كانوا في السجن فد فعوا (٥) إلى ورقاء بن نصر الباهلي ، فاستعفاه فأعفاه .

124-/4

وقال عبد الحميد بن د ثار - أو عبد الملك بن د ثار - والزّبير بن نشيط مولى باهلة ، وهوزوج أم سعيد خدينة : وَلَّنا محاسبتهم ، فُولاهم فقتلوا فى العداب جهماً ، وعبد العزيز بن عمر و والمنتجع ، وعدبوا القعقاع وقوماً حتى أشرفوا على الموت . قال : فلم يزالوا فى السجن حتى غزتهم الترك وأهل السّغد ، فأمر سعيد بإخراج

<sup>(</sup>١) ابن الاثير : « وقال » . (٢) ب : « عبد الله بن عبد الرحمن » .

<sup>(</sup> ٣ ) ح : « عليه » . ·

<sup>(</sup> ٤ ) أبن الأثير : « في عانية نفر » .

<sup>(</sup> ه ) ب : « فرفعوا » ، ابن الاثير : « فسلموا » .

مَـن \* بقى منهم ، فكان سعيد يقول : قبَّح الله الزُّبير ، فإنه قتل جهماً !

وفى هذه السنة غزا المسلمون السُّغُدْد والتُّرك، فكان فيها الوقعة بينهم بقصر الباهليِّ.

\* \* \*

وفيها عزل سعيد خذينة شعبة بن ظُنُّهُ مَير عن سمرقند .

ذكر الخبر عن سبب عزل سعيد شُعْبة وسبب هذه الوقعة وكيف كانت:

ذكر على بن محمد ، عن الذين تقدم ذكرى خبره عنهم ، أن سعيد خذينة لما قدم خراسان ، دعا قوماً من الدهاقين ، فاستشارهم فيمن يوجه إلى الكور ، فأشاروا إليه بقوم من العرب ، فولاهم ، فشكوا إليه ، فقال للناس يوماً وقد دخلوا عليه : إنى قدمت البلد ، وليس لى علم بأهله ، فاستشرت فأشاروا(١) على بقوم ، فسألت عنهم فحمدوا ، فوليتهم ، فأحرج عليكم لما أخبرتمونى عن عمالى . فأنى عليهم القوم خيراً ، فقال عبد الرحمن بن عبد الله القشيرى : لو لم تُحرج (١) علينا لكففت (٣) ، فأما إذ حرجت علينا فإنك شاورت المشركين فأشاروا عليك بمن الا يخالفهم وبأشباههم (١) ، فهذا علمنا فيهم .

قال : فاتَّكَأَ سعيد ثم جلس ، فقال : ﴿ خُدُدِ الْعَفْوَ وَأُمُّرُ ۚ بِالْعُرُفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ ، قوموا .

قال: وعزل سعيد شعبة بن ظهير عن السُّغد ، وولَّى حربها عَمَانَ بن عبد الله بن مطرِّف بن السَّرِيّ مولى بعد الله بن مطرِّف بن السَّرِيّ مولى بي عُوافة ، واستعمل على هَرَاة معقلِ بن عروة القشيريّ ، فسار إليها . وضعيَّف الناس سعيداً وسَمَّوه خذينة ، فطمع فيه الترك ، فجمع له خاقان الترك ،

1271/4

<sup>(</sup>۱) ب: « فأشار » . (۲) ح: « تخرج » .

<sup>(</sup>٣) ب : « للكففنا » .

<sup>(</sup> t ) ب : « ولا بأشياههم » .

ووجَّهُهُم إلى السُّعْد ، فكان على البرك كورصول ، وأقبلوا حتى نزلوا قصر الباهلي .

وقال بعضهم: أراد عظيم من عظماء الدّ هاقين أن يتزوّج امرأة من باهلة ، وكانت في ذلك القصر ، فأرسل إليها يخطبها ، فأبت ، فاستجاش ورجا أن يسبُّوا من في القصر ، فيأخذ المرأة ، فأقبل كورصول حتى حصر أهل القصر ، وفيه مائة أهل بيت بذراريتهم ، وعلى سمرقند عثمان بن عبد الله(١) وخافوا أن يبطئ عنهم المدد ، فصالحوا الترك على أربعين ألفاً ، وأعطوهم سبعة عشر ١٤٢٢/٢ رجلاً رهينة ، وندب عنمان بن عبد الله الناس ، فانتدب المسيّب بن بشرالرياحيّ وانتدب معه أربعة آلاف من جميع القبائل ، فقال شعبة بن ظهير : لوكان ها هنا خيول خُراسان ما وصلوا إلى غايتهم (٢).

قال : وكان فيمن انتدب من بني تميم شُعْبَة بن ظُمُهَ مَير النهشلي و بلعاء بن مجاهد العنُّزيُّ، وعميرة بن ربيعة أحد بني العُنجَيَف – وهو عميرة الثريد – وغالب بن المهاجر الطائي \_ وهو عم أبي العباس الطوسي \_ وأبو سعيد معاوية بن الحجاج الطائي ، وثابت قُطنة ، وأبو المهاجر بن دارة من غطفان ، وحُليس (٣) الشيبانيّ، والحجاج بن عمرو الطائيّ ، وحسان بن مـَعـُدان الطائيّ ، والأشعث أبو حطامة وعمرو بن حسّان الطائيًّان . فقال المسيَّب بن بشر لما عسكروا : إنكم تقدمون على حلُّبة الترك، حلُّبة خاقان وغيرهم، والعيوض إن صبرتم الحنة، والعقاب النار إنَّ فررتم ، فمن أراد الغزو والصبر فليُقدم .

فانصرف عنه ألف وتلمُّائة ، وسار في الباقين ، فلما سار فرسخاً قال للناس مثل مقالته الأولى ، فاعتزل ألف ، ثم سار فرسخيًا آخر فقال لهم مثل ذلك ، فاعتزل ألف ، ثم سار ـ وكان دليلهم الأشهب بن عبيد الحنظلي ـ حتى إذا كان على فرسخين من القوم نزل فأتاهم ترك خاقان ملك قييّ فقال: إنه لم يبق ماهنا د هـ شقان إلا وقد بايع الترك غيرى ، وأنا في ثلثمائة مقاتل فهم معك ، وعندى الحبر ، قد كانوا صالحوهم على أربعين ألفاً ؛ فأعطوهم سبعة عشر رجلا ؛ ليكونوا رّهْناً

<sup>(</sup>۱) بعدها فی ب : « ابن مطرف » .

<sup>(</sup>٢) ب: «إغاثتهم».

<sup>(</sup>٣) ط: « جليس » ، بالجيم ، تحريف .

فى أيديهم (١) حتى يأخذوا صلحهم ؛ فلما بلغهم مسيركم إليهم قتل الترك مرَن كان فى أيديهم من الرهائن .

قال : وكان فيهم نهشل بن يزيد الباهلي فنجا لم يقتل ، والأشهب بن عبيد الله الحنظلي ، وميعادهم أن يقاتلوهم (٢) غداً أو يفتحوا القيصر ، فبعث المسيت رجلين : رجلامن العرب و رجلاً من العجم من ليلته على خيولهم ، وقال لهم : إذا قر بهم فشد وا دوابتكم بالشيجر ، واعلموا علم القوم . فأقبلا في ليلة مظلمة ؛ وقد أجر رت (٣) البرك الماء في نواحي القصر ؛ فليس يصل إليه أحد "، ودنوا من القصر ؛ فصاح بهما الربيئة ، فقالا : لا تصح وادع لنا عبد الملك ابن دثار ، فدعاه فقالا له : أرسلنا المسيت ، وقد أتاكم الغياث ، قال : أين هو ؟ قال : على فرسخين ؛ فهل عندكم امتناع ليلتك وغداً ؟ فقال : قد أجمعنا على تسليم (٤) نسائنا وتقديمهم للموت أمامنا ؛ حتى نموت جميعاً غداً . فرجعا إلى المسيب ، فأخبراه فقال المسيب للذين معه : إنى سائر إلى هذا العدو ، فرجعا إلى المسيب ، فأخبراه فقال المسيب للذين معه : إنى سائر إلى هذا العدو ، فن أحب أن يذهب فليذهب ، فلم يفارقه أحد " ؛ و بايعوه على الموت .

1272/7

فسار وقد زاد الماء الذي أجروه حول المدينة (٥) تحصيناً ، فلماً كان بينه وبينهم نصف فرسخ نزل ، فأجمع على بياتهم ؛ فلما أمسى أمر الناس فشد واعلى خيولهم ، وركب فحشهم على الصبر ، ورغبهم فيما يصير إليه أهل الاحتساب والصبر ، وما لهم في الدنيا من الشرف والغنيمة إن ظفروا ، وقال لهم : اكعموا (١) دوابتكم وقودوها (٧) ، فإذا دنوتم من القوم فاركبوها ، وشد واشد واشد وها مادقة وكبروا ، وليكن شعاركم : يا محمد ، ولا تتبعوا مولياً ، وعليكم بالدواب فاعقر وها ، فإن الدواب إذا عنقرت كانت أشد عليهم منكم ، والقليل الصابر خير من الكثير الفشل ؛ وليست بكم قلية ، فإن سبعمائة سيف لا ينضرب بها في عسكر الا أوهنوه و إن كثر أهله .

<sup>(</sup>۱)  $\psi$  : « بأيديهم » . (۲)  $\psi$  : « يقاتلوا » .

<sup>(</sup>٣) ب وابن الاثير : « أخذت » .

<sup>(</sup> ٤ ) ح : « تسليح » ، ابن الأثير : « على تقديم نسائنا إلى الموت » .

<sup>(</sup> o ) ح : « الذي أحرفه للمدينة » .

<sup>(</sup>٦) الكعام: شيء يجعل على فم البعير؛ وكعم البعير: شد فاه بالكعام في هياجه لئلا يعض أو يأكل.

<sup>(</sup> V ) كذا في ب ، وفي ط : « قودوهم » .

قال: وعبداً هم وجعل على الميمنة كثير بن الد بوسى ، وعلى الميسرة رجلا من ربيعة يقال له ثابت قطسنة ، وساروا حتى إذا كانوا منهم على غلوتين كبروا وذلك فى السحر ، وثار الترك ، وخالط المسلمون العسكر ، فعقر وا الدواب ، وصابرهم الترك ، فجال المسلمون وانهزموا حتى صاروا إلى المسينب ، وتبعهم الترك وضربوا عَجدُز دابة المسينب فترجل رجال من المسلمين ، فيهم البخترى أبو عبد الله المرائى ، ومحمد بن قيس الغند ويقال: محمد بن قيس العنبرى وزياد الأصبهاني ، ومعاوية بن الحجاج ، وثابت قطنة . فقاتل البخترى فقطعت (١) يمينه ، فأخذ السيف بشهاله فقطعت ، فجعل يذب بيديه حتى العشهد . واستشهد أيضًا محمد بن قيس العنبرى أو الغسَنوى وشبيب بن الحجاج الطائى .

1240/4

قال: ثم انهزم المشركون، وضرب ثابت قُطْنة عظيماً من عظمائهم، فقتله، ونادى منادى المسينب: لا تتبعوهم (٢) ؛ فإنهم لايدرون من الرّعب، اتبعتموهم أم لا! واقصدوا القصر، ولا تحملوا شيئاً من المتاع إلا المال، ولا تحملوا من يقدر على المشى .

وقال المسيّب: مين حمل امرأة أو صبيبًا أو ضعيفًا حيسبيةً فأجره على الله ، ومين أبى فله أربعون درهمًا ، وإن كان في القصر أحد من أهل عيه عمدكم فاحملوه . قال : فقصدوا جميعًا القيصر ، فحملوا مين كان فيه ، وانتهى رجل من ببى فنُقيم إلى امرأة ، فقالت : أغيثني أغائك الله! فوقف وقال : دونك وعجز الفرس ، فوثبت فإذا هي على عيجئز الفرس ؛ فإذا هي أفرس من رجل ، فتناول الفقيميّ بيد ابنها ، غلامًا صغيراً ، فوضعه بين يديه ، وأتيو أترك خاقان ، فأنزلم قصره وأتاهم بطعام ، وقال : الحقوا بسمرقيند ، يديه ، وأتيو في آثاركم . فخرجوا نحو سمرقند ، فقال لهم : هل بقي أحد ؟ قالوا : هلال الحريريّ ، قال : لا أسامه ، فأتاه وبه بضع وثلاثون جراحة ، فاحتمله ، فبرأ ، ثم أصيب يوم الشعب مع الجنيد .

قال : فرجع الترك من الغد ِ ، فلم يروا في القَـصُر أحداً ، ورأوا

<sup>(</sup>١) ب : «حتى قطعت » . (٢) ط : « تتبعهم » ، وما أثبته من ب .

قتلاهم ، فقالوا : لم يكن النَّذين جاءوا من الإنس ، فقال ثابت قطنة :

7/5731

غَدَاةَ الرَّوع في ضَنْكِ المقامِ على الأعداء في رَهَج القتامِ أُحامِي حيثُ ضَنَّبه المُحامِي<sup>(1)</sup> أُذُودُهُمُ بذي شُطَبٍ جُسَامٍ أَذُودُهُمُ الشَّرْبِ آنيةَ المُدامِ ككرِّ الشَّرْبِ آنيةَ المُدامِ تَجَلَّتُ لا يَضِيقُ بها مَقامِي وضَرْبي قَوْنَسَ الملكِ الهمامِ أمامَ الترك بادية الحِدامِ! أمامَ الترك بادية الحِدامِ! فَدَتْ نفسى فوارسَ مِن تميم فدت نفسى فوارسَ أكنفونى بِقَصْرِ الباهلِيِّ وقد رأوْنِي بسيفى بَعدَ حَطْمِ الرُّمحِ قُدْماً بسيفى بَعدَ حَطْمِ الرُّمحِ قُدْماً أكرُّ عليهمُ اليَحْمُومَ كَرًّا أكرُّ به لدى الغمراتِ حتى فلوْلا اللهُ ليس له شَريكُ إذًا لسعَتْ نساءُ بنى دِثَارٍ فمَنْ مِثْلُ المسيّبِ في تميمٍ

وقال جرير يذكر المسيّب:

كانت لغيركم منهن أطهار (٢) ١٤٢٧/٢ إذ مازن ثَمَّ لا يُحمَى لها جار (٣)

إِنَّ مَارَنَ مَم لا يَحْمَى لها جَارِ · ولا زُرَارَةُ يَحْمِيها ووزَّارُ لولا حِمايَةُ يرْبُوعِ نساءَكُمُ حَامى المُسيِّبُ والخيلان في رَهَجٍ إِذْ لا عِقَالٌ يُحَامِى عن ذمارِكُمُ

قال : وعور تلك الليلة أبو سعيد معاوية بن الحجاج الطائى ، وشُللت يدُه ، وقد كان ولى ولاية قبل سعيد ، فخرج عليه شيء مما كان بقى عليه ، فأخذ به ، فدفعه سعيد إلى شُدّاد بن خليد الباهلي ليحاسبه ويستأديه (٤) فضيتَ عليه شدّاد ، فقال : يا معشر قيس ، سرتُ إلى قصر الباهلي وأنا شديد البطش ، حديد البصر ؛ فعنورتُ وشِسَلتَ يدى ، وقاتلت مع متن قاتل

<sup>(</sup>١) أبن الأثير : «حيث ضربه» . (٢) ديوانه ١٩٨ .

<sup>(</sup>٣) الديوان : « أزمان شبة لا يحمى ونعار » . ( ؛ ) ابن الأثير : « ويستأذنه » .

حتى استنقذناهم بعد أن أشرفوا (١) على القتل والأسر والسَّبي ، وهذا (٢) صاحبكم يصنع بي ما يصنع (٣) ، فكُنفُوه عني ، فخلاه .

قال : وقال عبد الله بن محمد عن رجل شهد ليلة قصى الباهليّ قال : كنا ١٤٢٨ فى القصر ، فلما التقوا ظننا أنّ القيامة قد قامت لما سمعنا من همَمَاهم القوم ووقَـْع الحديد وصهيل الحيل .

\* \* \*

[ذكر الخبر عن غزو سعيد خذينة السُّغْد]

وفى هذه السنة قطع سعيد خذينة نهر بلُّخ وغزا السُّغُدُد<sup>(٤)</sup>، وكانوا نقضوا العهد وأعانوا الترك على المسلمين .

ذكر الحبر عما كان من أمر سعيد والمسلمين في هذه الغزوة :

وكان سبب غزو (°) سعيد هذه الغزوة - فيما تذكر - أن الترك عادوا إلى السُّغند ، فكلم الناس سعيداً وقالوا : تركت الغزو ، فقد أغار الترك ، وكفر أهل السُّغند ، فقطع النهر ، وقصد للسغند ، فلقيه الترك وطائفة من أهل السُّغند فهزمهم المسلمون ، فقال سعيد : لا تتبعوهم ، فإن السُّغند بستان أمير المؤمنين وقد هزمتموهم ، أفتر يدون بوار هم ! وقد قاتلتم يا أهل العراق الحلفاء غير مرة فهل أبار وكم (۱) ! .

وسار المسلمون ، فانتهو الله واد بينهم وبين المرج ، فقال عبد الرحمن ابن صبح : لا يقطعن هذا الوادى مجفق فلا راجل ، وليعبر من سواهم، فعبر وا (٧) ، ورأتهم الترك ، فأكنوا كمينا ، وظهرت لهم خيل المسلمين فقاتلوهم، فانحاز الترك فأتبعوهم حتى جازوا الكمين ، فخرجوا عليهم ، فانهزم المسلمون حتى انتهو الله الوادى ، فقال لهم عبد الرحمن بن صبح : سابقوهم ، ولا تقطعوا فإنكم إن قطعم أبادوكم . فصبر والهم حتى انكشفوا عنهم ، فلم يتبعوهم ، فقال

(٢) ب: «فهذا».

<sup>(</sup>١) بوابن الأثير: «ما أشرقوا».

<sup>(</sup>٣) ح : « صنع » . ( ٤ ) ب وابن الأثير : « الصغد » .

<sup>(</sup> ه ) ح : « غزوة » . ( ٦ ) ابن الأثير : « أبادوكم » .

<sup>(</sup> ٧ ) ب : « فساروا » .

قوم: قُتُ لِي يومئذ شُيعُ بِن ظُنُهِ يَيْر وأصحابه ، وقال قوم: بل انكشف الترك منهم يومئذ منهزمين ، ومعهم جمع من أهل السيَّغُ د . فلما كان الغد ، خرجت مسلحة للمسلمين والمسلحة يومئذ من بني تميم والله بالترك معهم ، خرجوا عليهم من غيضة وعلى خيل بني تميم شعبة بن ظُنهير ، فقاتلهم شعبة فقتُ بل ؛ أعجلوه عن الركوب . وقتيل رجل من العرب ، فأخرجت جاريته حنياء ، وهي تقول: حتى مني أعد لك مثل هذا الخضاب ، وأنت مختضب بالدم ! مع كلام كثير ، فأبكت أهل العسكر . وقتيل نحو من خمسين رجلا ، وانهزم أهل المسلحة ، وأني الناس الصريخ ، فقال عبد الرحمن بن المهلب العدوي : كنت أنا أوّل من أتاهم لما أتانا الخبر ، وتحتي فرس جواد ، وركب الحليل بن أوس العبشمي وأحد بني ظالم ، وهو شاب ونادى : يابني فإذا عبد الله بن أوس العبشمي وأحد بني ظالم ، وهو شاب ونادى : يابني فكفوهم و و زَعوهم عن الناس حتى جاء الأمير والجماعة ، فانهزم العدو ، فضار الحليل على خيل بني تميم يومئذ ، حتى ولى نصر بن سيار ؛ ثم صارت فصار الحليل على خيل بني تميم يومئذ ، حتى ولى نصر بن سيار ؛ ثم صارت رياسة بني تميم لأخيه الحكم بن أوس .

وذكر على بن محمد، عن شيوخه؛ أن سورة بن الُخرّ قال لحيَّان : انصرف ١٤٣٠/٢ يا حيَّان ، قال : عقيرة الله أدّ عُها وأنصرف قال : يا نبطيّ قال : أنبط الله وجهك !

قال : وكان حيّان النبطيّ يكني في الحرب أبا الهيّاج، وله يقول الشاعر : إِنَّ أَبا الهَيّاج أَرْيَحِيُّ لِلرِّيحِ فِي أَثْوَابِه دَوِيُّ لِلرِّيحِ فِي أَثْوَابِه دَوِيُّ

قال: وعبر سعيد النتهر مرتين ، فلم يجاوز سَمَرْقند ، نزل في الأولى بإزاء العدو ، فقال له حيّان مولى مصقلة بن هبيرة الشيباني : أيها الأمير ، ناجز أهل السُّغد ، فقال : لا ، هذه بلاد أمير المؤمنين ، فرأى دخاناً ساطعاً ، فسأل عنه فقيل له : السُّغد قد كفر وا ومعهم بعض الترك . قال : فناوشهم ، فانهزموا

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : « فاجتمع » .

فألحُّوا في طلبهم ، فنادى منادى سعيد : لا تطلبوهم ؛ إنما السُّغد بستان أمير المؤمنين ، وقد هزمتموهم ، أفتر يدون بوار هم ! وأنتم يا أهل العراق قد قاتلتم أمير المؤمنين غير مرّة ، فعفا عنكم ولم يستأصلكم ورجع ، فلما كان العام المقبل بعث رجالاً من بني تميم إلى وَرَغْسَسَر ، فقالوا : ليتنا نلقي العدوُّ فنطاردهم ـــ وکان سعید إذا بعث سرّیة فأصابوا وغنموا <sup>(۱)</sup> وسبوا ردّ ذراریّ السّیی وعاقب السريّة ، فقال الهجريّ وكان شاعراً :

١٤٣١/٢ سريت إلى الأَعْداءِ تلهُو بلعبة وأَيْرُك مسلولٌ وسيفك مُغْمَدُ وأَنتَ لِمن عادَيتَ عِرْسٌ خَفِيَّةٌ وَأَنتَ عِلَينا كالحُسَام المُهَنَّدِ فلله در السّغد لل تَحَزَّبُوا(٢) ويا عُجَباً من كَيْدكَ المُتَرَدّدِ!

قال : فقال سورة بن الحرّ لسعيد \_ وقد كان حفظ عليه ، وحقد عليه قوله: «أنبط الله وجَهْك »—: إنّ هذا العبد أعدى الناس للعرب والعمال ، وهو أفسد خراسان على قتيبة بن مسلم ، وهو واثب بك ، مفسد عليك خراسان ؛ ثم يتحصّن (٣) في بعض هذه القلاع . فقال : ياسورة (١) لا تُسمعن هذا أحداً . ثم مكث أياماً ، ثم دعا في مجلسه بلبن ، وقد أمر بذهب فسحت ، وألنَّقييَ في إناء حبَّيان فشربه ، وقد خلط بالذهب ، ثم ركب ، فركب الناس أربعة فراسخ إلى بار ْكث؛ كأنه يطلب عدوًا، ثم رجع فعاش حيّان أربعة أيام ومات في اليوم الرابع ، فثقلُ سعيد على الناس وضعة فوه ، وكان رجل من بني أسد ١٤٣٢/٢ يقال له إسماعيل منقطعاً إلى مرّوان بن محمد ، فذُكر إسماعيل عند خُذَينة ومود ته لمر وان ، فقال سعيد : وما ذاك الماسط ! فهجاه إسماعيل ، فقال :

لِخُذينَـةَ المرآةُ والمُشْطُ زَعمت خُذَينَةُ أَننِي مِلطُ (٥) وَمَجَامِرٌ ومكاحِلٌ جُعلت ومَعَازِفٌ وَبخدّها نُقط

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : « أوغنموا » .

<sup>(</sup> ٢ ) ح : « تحريوا » .

<sup>(</sup> ٣ ) ب : « نتحصن » .

<sup>(</sup> ٤ ) ابن الاثير : « فقال سعيد : لا أسمعن هذا أحداً » .

<sup>(</sup> ه ) الملط : الذي لا يعرف له نسب ولا أب .

ومُهَنَّدُ من شأنه القَطُّ أَفْذَاكَ أَم زَغَفٌ مُضَاعَفَةٌ لمُقَرسِ ذَكرِ أَخي ثِقَةٍ لم يَغذهُ التَّأْنِيثِ واللَّقْطُ أَغَضِبتَ أَن باتَ ابن أُمَّكُمُ بهم وَأَن أَباكمُ سقط ريش اللُّوَّامِ ونَبلكم مُرْط إنى رأيت نِبَالَهُمْ كُسيتْ وَرَأَيْتُهُمْ جعلوا مكاسِرَهُمْ عندَ النَّديِّ وأنتُمُ خِلْط

### [عزل مسلمة عن العراق وخراسان]

وفي هذه السنة عُزُلِ مسلمة بن عبد الملك عن العراق وخراسان وانصرف إلى الشام .

« ذكر الحبر عن سبب عزله وكيف كان ذلك :

وكان سبب ذلك - فيما ذكر على بن محمد - أن مسلمة لما ولي ما ولي من أرض العراق وخراسان لم يرفع من الحراج شيئًا ، وأن يزيد بن عاتكة أراد عزلته فاستحيا منه ، وكتب إليه أن استخلف على عملك ، وأقبل .

1277/4

وقد قيل إنَّ مسلمة شاور عبد العزيز بن حاتم بن النعمان في الشخوص إلى ابن عاتكة ليزورَه ، فقال له : أمن (١) شوق بك إليه ! إنك لطَّرُوبٍ ، وإنَّ عهدك به لقريب، قال: لا بدَّ من ذلك ، قال: إذاً لا تخرج من عملك حتى تلتى الوالى عليه ، فشخص ؛ فلما بلغ دُورين لقيه عمر بن هبيرة على خمس (٢) من دواب البريد ، فدخل عليه ابن هبيرة ، فقال : إلى أبن يابن هبيرة ؟ فقال : وجهني أمير المؤمنين في حيازة أموال بني المؤلم. فلما خرج من عنده أرسل إلى عبد العزيز فجاءه ، فقال : هذا ابن هبيرة قد لقينا كما ترى ، قال : قد أنبأتك ، قال : فإنه إنما وجهه لحيازة أموال بني المهلب ، قال : هذا (٣) أعجب من الأوَّل ؛ يصرف عن الجزيرة، ويوجَّه في حيازة أموال

<sup>(</sup>١) ف : «من». (٢) ح : «فى خسين » .

<sup>(</sup>٣) ب: «فإن هذه».

بنى المهلب ، قال : فلم يلبث أن جاءه عزل ابن هبيرة عماله والغلظة عليهم فقال الفرزدق :

رَاحَت بِمَسلَمَةَ الرَّكَابُ مُودِّعا فَارِعَى فَزَارَة لا هناكِ المِرَّعُ (١) عُزلَ ابن بِشرٍ وابن عمرٍ و قبلَهُ وأَخُو هَراةَ لِمِثلِهَا يَتَوَقَّعُ (٢) عُزلَ ابن بِشرٍ وابن عمرٍ و قبلَهُ وأَخُو هَراةَ لِمِثلِهَا يَتَوَقَّعُ (٢) وَلَقَدْ علِمتُ لئنْ فَزَارَةً أُمَّرَتْ أَنْ سَوْفَ تَطمَعُ في الإمارَةِ أَشجَع من خَلق رَبِّكِ ما هُمُ ولمِثلهمْ في مثل ما نالَتْ فَزَارَةُ يطمَعُ (٣)

1848/4

یعنی (۱) بابن بشر عبد الملك بن بشر بن مروان ، وبابن عمرو محمدًا ذا الشامة بن عمرو بن الوليد ، وبأخى هراة سعيد خُدُ ينة بن عبد العزيز ، كان عاملا لمسلمة على خراسان .

وفى هذه السنة غزا عمر بن هبيرة الرُّوم بأرمينية ، فهزمهم وأسر منهم بشراً كثيراً قيل سبعمائة أسير .

\* \* \*

### [بدء ظهور الدعوة ]

وفيهاوجه في اذكر ميسرة ألى رسله من العراق إلى خراسان وظهر أمر الدعوة (٥) بها ، فجاء رجل من بنى تميم يقال له عمرو بن بحير بن ورقاء السعدى إلى سعيد خذينة ، فقال له : إن ها هنا قوماً قد ظهر منهم كلام قبيح ، فبعث إليهم سعيد ، فأتى بهم ، فقال: من أنتم ؟ قالوا: أناس من التجار ؟ قال: فا هذا الذي يحكى عنكم ؟ قالوا: لا ددرى ، قال: جئتم دعاة ؟ فقالوا:

<sup>(</sup>١) ديوانه ٩٠٥ ، وفيه : « ومضت لمسلمة » .

<sup>(</sup> ٢ ) الديوان : « نزع ابن بشر » .

<sup>(</sup>٣) موضعه في الديوان :

إِنَّ القِيَامَة قد دنَتْ أَشْراطها حَتَّى أُميَّة عن فَزَارة تنزع (٤) ن : «ويعي». (٥) ب : «فظهر أمر الدعاة ».

إن لنا فىأنفسنا وتجارتنا شغلا عن هذا ، فقال: مَنَ ْ يَعْرَفْ هَوْلاً ؟ فَجَاءَ أَنَاسَ من أهل خراسان ، جُلُسُهم ربيعة واليمن، فقالوا : نحن نعرفهم ، وهم علينا إن أتاك منهم شيء تكرهه، فخلَّى سبيلهم .

\* \* \*

[ذكر خبر قتل يزيد بن أبي مسلم بإفريقية]

وفيها ـ أعنى سنة اثنتين ومائة ـ قتـِل يزيدبن أبى مسلم بإفريقية وهو وال عليها. ٢٠٥/٢ \* ذكر الحبر عن سبب قتله :

وكان سبب ذلك أنه كان - فيا ذكر - عزم أن يسير بهم (١) بسيرة الحجاج بن يوسف فى أهل الإسلام الذين سكنوا الأمصار ، ممن كان أصله من السواد من أهل الذمة ، فأسلم بالعراق ممن رد هم إلى قراهم (١) ورساتيةهم ، ووضع الجزية على رقابهم على نحو ما كانت تؤخذ منهم وهم على كفرهم ، فلما عزم (١) على ذلك تآمروا فى أمره ، فأجمع (١) رأيهم - فيا ذكر - على قتله فقتلوه ، وولوا على أنفسهم الذى كان عليهم قبل يزيد بن أبى مسلم ؛ وهو محمد بن يزيد مولى الأنصار ، وكان فى جيش يزيد بن أبى مسلم ، وكتبوا إلى يزيد بن عبد الملك : إنا لم نخلع أيد ينا من الطاعة ؛ ولكن يزيد بن أبى مسلم الله يرضى (٥) الله والمسلمون ، فقتلناه ، وأعد ثنا عاملك .

فكتب إليهم يزيد بن عبد الملك: إنى لم أرض ما صنع يزيد بن أبى مسلم، وأقر محمد بن يزيد على إفريقية .

\* \* 4

وفى هذه السنة استعمل عمر بن هبيرة بن مُعيَّة بن سكين بن حَلَد يج بن ١٤٣٦/٢ مالك بن سعد بن عدى بن فزارة على العراق وخراسان .

وحجّ بالناس فى هذه السنة عبد الرحمن بن الضحاك ؛ كذلك قال أبومعشر والواقديّ .

<sup>(</sup>١) بوابن الأثير : «فيهم». (٢) ف: «قرارهم».

<sup>(</sup>٣) ح : « عزموا » ، ابن الأثير : « فلما عزم يزيد » .

وكان العامل على المدينة عبد الرحمن بن الضّحّاك ، وعلى مكة عبد العزيز ابن عبد الله بن خالد بن أسيد . وعلى الكوفة محمد بن عمرو ذو الشامة ، وعلى قضائها القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ، وعلى البصرة عبد الملك بن بشر بن مروان ، وعلى خراسان سعيد خُذينة ، وعلى مصر أسامة ابن زيد .

## ثم دخلت سنة ثلاث ومائة ذكر الخبر عما كان فيها من الأَحداث

\* \* \*

### [عَزْل سعيد خذينة عن خراسان]

فيماً كان فيها من ذلك عزل عمر بن هبيرة سعيد خدنينة عن خراسان ، وكان سبب عزله عنها - فيما ذكر على بن محمد عن أشياخه - أن المجشر بن مئزاحم السلّمَمي وعبد الله بن عُمير الليثي قدما على عمر بن هبيرة ، فشكواه فعزله ، واستعمل سعيد بن عمر و بن الأسود بن مالك بن كعب بن وقددان بن الحريش (١) بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ، وخدينة غاز (٢) بباب سمرقند ، فبلغ الناس عزله ، فقفل خدينة ، وخليف بسمير قيند ألف فارس ، فقال نهار بن توسعة :

فمن ذا مُبلغٌ فتيان قومي (٣) بأنَّ النَّبلَ ريشَتْ كُلَّ رَيْش ١٤٣٧/٧ بأنَّ النَّبلَ ريشَتْ كُلَّ رَيْش ١٤٣٧/٧ بأنَّ الله أَبْدلَ من سعيد سعيدًا لا المُخَنَّثَ من قريش قال : ولم يعرض سعيد الحرَشَى لأحد من عمال خُدْدَينة ، فقرأ رجل عهده فلحن فيه ، فقال سعيد : صه ، مهمًا سمعتم فهو من الكاتب، والأمير منه برىء ، فقال الشاعر يضعف الحرَشَى في هذا الكلام:

تَبَدُّلْنَا سِعِيدًا مِنْ سعيدٍ لَجَدِّ السُّوءِ والقَدرِ المُتاحِ

قال الطبرى : وفى هذه السنة غزا العباس بن الوليد الروم ففتح مدينة (٤) يقال لها رسلة .

وفيها أغارت الترك عن اللان .

<sup>(</sup>١) ب: « فدان بن الحريش » . (٢) ابن الأثير : « كان » .

<sup>(</sup>٣) بوابن الأثير: «فهل من مبلغ». (٤) بعدها في ف: «منها».

وفيها ضمّت مكة إلى عبد الرحمن بن الضحاك الفهرى ، فجمعت له مع المدينة .

وفيها ولى عبد الواحد بن عبد الله النضري، الطائف وعزل عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد عن مكة .

وفيها أمر عبد الرحمن بن الضَّحَّاك أن يجمع بين أبى بكربن محمد بن عمر و بن حزم وعَمَّان بن حيّان المُرى ، وكان من أمره وأمرهما ما قد مضى ذكره قبل .

وحج بالناس في هذه السنة عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس الفهرى ، كذلك قال أبو معشر والواقدى .

1841/4

وكان عامل يزيد بن عاتكة فى هذه السنة على مكة والمدينة عبد الرحمن بن الضحاك، وعلى الطائف عبد الواحد بن عبد الله النظري (١). وعلى العراق وخراسان عمر بن هبيرة ، وعلى خراسان سعيد بن عمر و الحرشي من قبل عمر بن هبيرة ، وعلى قضاء الكوفة القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ، وعلى قضاء البصرة عبد الملك بن يعلى .

\* \* \*

[ استعمال ابن هبيرة سعيدًا الحَرشي على خراسان ] وفيها استعمل عمر بن هبيرة سعيد بن عمرو اَلحَرَشي على خراسان .

\* ذكر الحبر عن سبب استعماله الحرَشي على خراسان :

ذكر على "بن محمد عن أصحابه أن "ابن هبيرة لما ولى العراق ، كتب إلى يزيد بن عبد الملك بأسهاء من أبلكي يوم العقر، ولم يذكر الحرشي ، فقال يزيد بن عبد الملك : لم لم يذكر الحرشي ؟ فكتب إلى ابن هبيرة : ول "الحرشي خراسان . فولا "ه، فقد م الحرشي على مقدمته المجسسر بن مزاحم السلمي سنة ثلاث وماثة ، ثم قدم الحرشي خراسان ، والناس بإزاء العدو "، وقد كانوا نسكبوا ، فخطبهم وحشهم على الجهاد ، فقال : إنكم لا تقاتلون عد و الإسلام بكثرة

<sup>(</sup> ۱ ) ب : « البصرى » ، ف : « النصرى » .

ولا بعُمْدًة ، ولكن بنصر الله وعز الإسلام ، فقولوا : لا حول ولا قوة إلا بالله . وقال

أمامَ الخَيلِ أَطعَنُ بالعوالى(١١) بعَضْب الحدِّحودِثَ بالصَّقال (٢) 4/P731 ولا أُخشى مُصاوَلَة الرِّجال وخالى في الْحوادِثِ خَيْرُ خال

وزَافَتْ كالجِبالِ بنُو هِلال

فَلَسْتُ لعامر إِنْ لم تَرونِي فأضرب هامَةَ الجَبَّارِ منهُمْ فما أنا في الحُرُوبِ بِمُستكِينٍ أَنِي لِي والدِي من كلِّ ذَمُّ إِذَا خَطَرَتْ أَمَامِي حَيٌّ كَعْب

[ ارتحال أهل السُّغد عن بلادهم إلى فرغانة ] وفي هذه السنة ارتحل أهل السُّغنْد عن بلادهم عند مقدم سعيد بن عمر و الحَرشي فلحقوا بَفرغانة، فسألوا ملكها معونتهم على المسلمين.

\* ذكر الخبر عمّا كان منهم ومن صاحب فرّغانة :

ذكر على بن محمد عن أصحابه ، أن السغيد كانوا قد أعانوا الترك أيام خُدُنينة ، فلما وليهم الخرَشيّ خافوا على أنفسهم ، فأجمع عظماؤهم على الحروج عن بلادهم ، فقال لهم ملكهم : لا تفعلوا ، أقيموا وأحملوا إليه خراج ما مضي ، واضمنوا له خراج ما تستقبلون ، واضمنوا له عمارة أرَّضيكم (٣) والغزو معه إن أراد ذلك ، واعتذروا مماكان منكم ، وأعطوه رهائن يكونون في يديه . قالوا: نخاف ألَّا يرضي ، ولا يقبل منَّا ، ولكنا نأتي خـُجـَنـْدَة ، فنستجير ملكمَها ، ونوسل إلى الأمير فنسأله الصفح عماكان منا، ونوثق له ألَّا يرى أمرًا يكرهه ، فقال : أنا رجل منكم ، وما أشرتُ به عليكم كان خيرًا لكم ، فأبوْ ا ، فخرجوا إلى خُمُجَندة ، وخرج كارزنج وكشِّين وبنيِّيارْكتَ وثابت بأهل إشْتييختَن ، فأرسلوا إلى ملك فتر ْغانة الطار يسألونه أن يمنعهم وينزلهم

<sup>(</sup>٢) حودث ، أى جلى . (١) ابن الأثير : « نطعن » .

<sup>(</sup> ٣ ) ح : « أرضكم » ، ابن الأثير : « الأرض » .

مدينته فهم آن يفعل، فقالت له أمّه: لا تُدخل هؤلاء الشياطين مدينتك ، ولكن فرغ لهم رستاقاً يكونون فيه ، فأرسل إليهم : سمُّوا لى رستاقاً (١) أفرغه لكم ، وأجلّوني أربعين يومناً ويقال : عشرين يومناً وإن شئم فرغت لكم شعب عصام بن عبد الله الباهلي — وكان قتيبة خلّفه فيهم — فقبلوا شعب عصام . فأرسلوا إليه (٢) : فرغه لنا ، قال : نعم ، وليس لكم على (٣) عقد ولا جوار حتى تدخلوه ، وإن أتتكم العرب قبل أن تدخلوه لم أمنع كم ، فرضوا ؛ ففرغ لمم الشمّع .

وقد قيل: إن ابن هُبيرة بعث إليهم قبل أن يخرجوا من بلادهم يسألهم أن يقيموا ، ويستعمل عليهم من أحبتُوا ، فأبوا وخرجوا إلى خُبجَنَدة وشيعب عصام من رُستاق أسفرة — وأسفرة يومئذ ولى عهد ملك فرغانة بلاذا ، وبيلاذا أنوجور ملكها .

وقيل: قال لهم كارزنج: أخياركم ثلاث خصال، إن تركتموها هلكم : إن سعيداً فارس العرب، وقد وجه على مقدمته عبد الرحمن بن عبد الله القشيري (٤) في حماة أصحابه، فبيئتوه فاقتلوه؛ فإن الحرشي إذا أتاه خبره لم يغزُكم، فأبوا عليه، قال: فاقطعوا فهر الشاش، فسلوهم ماذا تريدون؟ فإن أجابوكم وإلا مضيتم إلى سوياب، قالوا: لا، قال: فأعطوهم.

قال : فارتحل كارزنج وجلنج بأهل قيى ، وأبار بن ماخنون وثابت بأهل إشتيخن ، وارتحل أهل بياركث وأهل سيستكث بألف رجل عليهم مناطق الذهب مع دهاقين بنز ماجن ، فارتحل الديواشني بأهل بنت جيكث إلى حصن أبنغر ، ولحق كارزنج وأهل الستُغد بخنجنت دة .

茶 茶 茶

تم الحزء السادس من تاريخ الطبرى ويليه الحزء السابع ، وأوله : ذكر حوادث سنة أربع ومائة

<sup>(</sup>١) بمدها في ابن الأثير : « تكونون فيه حتى » ، ( ٢ ) ب : « وقالوا له » .

<sup>(</sup>٣) ح : «عندى». (٤) ب، ح : «القشرى».

## فهرس الموضوعات

## السنة السادسة والستون

| ٣٨         | ٥.   | ذكر الحبر عن الكائن الذي كان فيها من الأمور الجليلة |
|------------|------|-----------------------------------------------------|
| 77         | ٣٨ . | ذكر الخبر عن أمر المختار مع قتلة الحسين بالكوفة .   |
| ٧١ -       | ٦٦ . | ذكر الحبر عن البيعة للمختار بالبصرة                 |
| ٧ <b>٥</b> | ٧١ . | ذكر الخبر عن بعث الختار جيشه للمكدُّر بابن الزبير . |
| ٧٧ —       | ٧٥ . | ذكر الخبرعن قدوم الخشبيّة مكة وموافاتهم الحج        |
| ۸۰ -       | ٧٧ . | ذكر الحبر عن حصار بني تميم بخراسان                  |
| ۸۲ —       | ۸١.  | شخوص إبراهيم بن الأشتر لحرب عبيد الله بن زياد .     |
| ۲٥ _       | ۸۲ . | ذكر أمر الكرسيّ الذي كان المحتار يستنصر به .        |

\* \* \*

#### لسنة السابعة والستون

|      | 7.  |   | •     | •     | ذكر الحبر عما كان فيها من الاحداث .       |
|------|-----|---|-------|-------|-------------------------------------------|
| 97.  | ۲۸  |   | الشام | ، أهل | خبر مقتل عبيد الله بن زياد ومن كان معه مز |
|      | 94  |   |       |       | ذكر الخبر عن عزل القباع عن البصرة         |
| - 11 | 94  |   |       | •     | ذكر خبر قتل مصعب المختارَ بن أبي عبيد     |
| ۱۸ – | 117 | • | •     |       | خبر عزل عبد الله بن الزّبير أخاه المصعب   |
|      | 114 |   |       |       | أخبار متفرقة                              |

\* \* \*

|      |       |         |         |          |          |                  | لستون     | لثامنة وا | السنة اا   |   |
|------|-------|---------|---------|----------|----------|------------------|-----------|-----------|------------|---|
|      | 11    | ٩.      | •       |          | الجليلة  | الأمور           | ن فيها من | عما كالأ  | کر الخبر   | ذ |
| 177  | - 11  | ٩.      |         | العراق   | ارس إل   | رقة من ف         | وع الأزا  | عن رج     | كر الحبر   | ذ |
| ۱۳۸  | - 17  | ۸.      | •       |          | ٠ ,      | ته بن الح        | عبد الأ   | عن مقتل   | کر الحبر   | ; |
| 149  | ٠ ١٣  | ۸.      | •       | • '      |          | •                | •         | نة        | خبار متفرأ | 1 |
|      |       | ,       |         | •        |          |                  |           |           |            |   |
|      |       |         |         |          |          |                  |           |           |            |   |
|      |       |         |         |          |          |                  | والستون   | التاسعة   | السنة      |   |
| 181  | - 18  | •       | •       | •        | عمرو     | عيد بن           | . الملك س | نتل عبد   | ذكر خبر أ  | > |
| 189  | . 18. | ۸ .     | •       | •        | •        | •                | •         | ā         | خبار متفرة |   |
|      |       |         |         | 0        |          |                  |           |           |            |   |
|      |       |         |         |          |          |                  |           | لسبعون    | السنة ا    |   |
|      | 10.   | •       |         | •        |          | يداث .           | من الأح   | ان فيها   | ذکر ما ک   | ı |
|      |       |         |         | ۰        | 0 0      |                  |           |           |            |   |
|      |       |         |         |          |          |                  |           |           |            |   |
|      |       |         |         |          |          |                  | والسبعون  | الحادية   | السنة      |   |
|      | 101   | •       |         | •        | •        | . شاع            | من الأح   | ان فيها   | ذکر ما کا  |   |
| 77 - | 101   | ثم قتله | اأز بير | مب بن    | ب مصا    | روان لحر         | ك بن مر   | عبد الملا | خبر مسير   |   |
| 70 - | 177   | •       |         | ، الكوفة | ً مرواد  | . الْمَلَكُ بَرْ | حول عبد   | عن د-     | ذكر الحبر  |   |
| ، 17 | 170   | •       | •       | بىرة .   | على البص | عبه. الله ع      | الد بن -  | ولاية خ   | ذكر خبر    |   |
|      | 197   |         |         |          | مصعب     | مد مقتل          | الزبير به | الله بن   | خطبة عبد   |   |

|           |       | ı       | •   |        |           |         | والسبعون   | السنة الثانية    |     |
|-----------|-------|---------|-----|--------|-----------|---------|------------|------------------|-----|
| 144 - 124 |       |         |     | لحليلة | عداث ا:   | من الأ- | كان فيها . | ئر الخبر عما ك   | ذ ک |
| 148       |       |         | ن ٠ | حرير   | ه على ال  | وغلبت   | ، الحارجي  | وجأبى فكديك      | خر  |
| 140 ( 145 | •     | •       | ر . | الزبي  | نمتال ابز | جـّاج ل | لملك الحد  | ر توجیه عبد ا    | خب  |
| 171 - 171 |       |         |     | لك     | ع عبد الم | مُلمى م | خازم الس   | ي عبد الله بن ـ  | أمر |
| 144 , 144 |       | •       |     |        |           |         |            | سل فی ذکر ال     |     |
| 149       |       | •       | •   |        |           |         |            | ماء من كتب       |     |
| 117 - 149 |       | •       | •   |        | -         |         |            | عاء من كان يُـــ |     |
|           |       |         |     | • •    | •         |         |            |                  |     |
|           |       |         |     |        |           | ć       | ا والسبعود | السنة الثالثة    |     |
| ١٨٧       | •     | •       | لة  | الجلي  | الأمور    |         |            | كر الكائن الذ    | ذ   |
| 194 - 144 | •     |         |     | •      |           | زبير    | الله بن ال | ببر مقتل عبد     | ÷   |
| 198 : 194 | •     | •       |     |        |           |         |            | خبار متفرقة      |     |
|           |       |         | •   |        | *         |         |            |                  |     |
|           |       |         |     |        |           | مون     | هة والسب   | السنة الراب      |     |
| 190       |       |         | •   | •      | الجليلة   | ذعمال ا | يها من ال  | ذكر ما كان ف     | Š   |
| 199 - 190 | •     | •       | •   |        | للأزارقة  | لهلب    | , حرب الم  | كر الحبر عن      | 5   |
| 1.1 - 199 | عليها | بد الله |     |        |           |         |            | عزل بکیر بن      |     |

أخبار متفرقة .

# السنة الخامسة والسبعون

| 4.4       |       | •      | •   | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث .      |
|-----------|-------|--------|-----|------------------------------------------|
| 7.4 - 7.4 | •     | •      |     | ولاية الحجاج على الكوفة وخطبته في أهلها  |
| Y11 - Y1. |       | •      | •   | ذكر الخبر عن ثورة الناس بالحجاج بالبصرة  |
| Y10 - Y11 |       |        | •   | ننى المهلب وابن مخنف الأزارقة عن رامهرمز |
| 710       | السنة | في هذه | منه | ذكر الحبر عن تحرك صالح للخروج وما كان    |

# السنة السادسة والسبعون

| 777 - 777 | وجه | ب خر | عن سب   | مرتح وم | بن مس   | صالح     | خروج    | ذكر الحبر عن   |
|-----------|-----|------|---------|---------|---------|----------|---------|----------------|
| 377 - 707 |     | جاج. | مع الحد | أمره    | كان من  | نة وما ك | ب الكو  | خبر دخول شبيه  |
| 707       |     |      | ر وان   | ، بن مر | د الملك | أمر عب   | لدنانير | نقش الدراهم وا |
| 707       | •   | •    |         | ٠       |         |          | •       | أخبار متفرقة   |

# السنة السابعة والسبعون

| Y7V - Y0V .  | محاربة شبيب عتَّاب بن ورقاء وزهرة بن حويَّة وقتلهما |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| YV4 - Y7V .  | ذكر الحبر عن دخول شبيب الكوفة مرة ثانية             |
| YAE - YV9 .  | ذكر الحبر عن مهلك شبيب                              |
| ۳۰۰ - ۲۸٤ .  | خروج مطرّف بن المغيرة على الحجاج وعبد الملك .       |
| <b>*.</b>    | ذكر الخبر عن وقوع الحلاف بين الأزارقة               |
| *11 - *· A . | ذكر الخبر عن هلاك قطري وأصحابه                      |

| 411           | _      | - 411             |   | ماد    | بن عبد الله بن خالد بن أس                          | ذكر الخبر عن مقتل أمية                                                                                                         |
|---------------|--------|-------------------|---|--------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 414           | 4      | 414               |   |        |                                                    | أخبار متفرقة .                                                                                                                 |
|               |        |                   |   |        | * * *                                              |                                                                                                                                |
|               |        |                   |   |        |                                                    |                                                                                                                                |
|               |        |                   |   |        | ·                                                  | السنة الثامنة والسبعون                                                                                                         |
|               |        | 414               | ٠ | لحليلة | هذه السنة من الأحداث ا-                            | ذكر الخبر عن الكائن في                                                                                                         |
|               |        |                   | ( | سجستان | ن ولاهم الحجاج خراسانوس                            | ذكر الحبر عن العمال الذي                                                                                                       |
| 441           | -      | 417               |   |        | ه مَن ولاه ذلك وشيئاً منه                          | وذكر السبب فى توليت                                                                                                            |
|               |        | 441               |   | •      |                                                    | أخبار متفرقة .                                                                                                                 |
|               |        |                   |   |        |                                                    |                                                                                                                                |
|               |        |                   |   |        |                                                    |                                                                                                                                |
|               |        |                   |   |        |                                                    |                                                                                                                                |
|               |        |                   |   |        |                                                    | السنة التاسعة والسبعون                                                                                                         |
|               |        | ۳۲۲               |   |        |                                                    | السنة التاسعة والسبعون<br>ذكر ما كان فيها من الأح                                                                              |
| 445           |        | #YY<br>#YY        |   |        | ىداث الجليلة                                       |                                                                                                                                |
| 445           |        |                   | • | •      | ىداث الحليلة .<br>الله بن أبي بكرة رُنْسبيل        | ذكر ما كان فيها من الأح                                                                                                        |
| 445           |        | 477               | • | •      | ىداث الحليلة .<br>الله بن أبي بكرة رُنْسبيل        | ذكر ما كان فيها من الأح<br>ذكر الخبر عن غزو عبيد                                                                               |
| ٣٢٤           |        | 477               | • | •      | ىداث الحليلة .<br>الله بن أبي بكرة رُنْسبيل        | ذكر ماكان فيها من الأح<br>ذكر الخبر عن غزو عبيد<br>أخبار متفرقة                                                                |
| ٣٢٤           |        | 477               | • |        | بداث الجليلة .<br>الله بن أبى بكرة رُتْبيل         | ذكر ماكان فيها من الأح<br>ذكر الحبر عن غزو عبيد<br>أخبار متفرقة<br>السنة الثمانون                                              |
|               | _      | 477               |   |        | ىداث الحليلة .<br>الله بن أبي بكرة رُنْسبيل        | ذكر ماكان فيها من الأح<br>ذكر الحبر عن غزو عبيد<br>أخبار متفرقة<br>السنة الثمانون                                              |
| ۳۲٦           |        | 777<br>772<br>770 |   |        | بداث الجليلة .<br>الله بن أبى بكرة رُتْبيل         | ذكر ماكان فيها من الأح<br>ذكر الحبر عن غزو عبيد<br>أخبار متفرقة<br>الحبار متفرقة<br>السنة الثمانون<br>ذكر الأحداث الحليلة التي |
| <b>*</b> **** | -<br>- | 777<br>772        |   |        | عداث الحليلة . الله بن أبى بكرة رُتُسبيل * * * * * | ذكر ماكان فيها من الأح<br>ذكر الحبر عن غزو عبيد<br>أخبار متفرقة<br>الحبار متفرقة<br>السنة الثمانون<br>ذكر الأحداث الحليلة التي |

|             | السنة الحادية والثمانون                         |
|-------------|-------------------------------------------------|
| <b>**</b> . | ذكر ما كان فيها من الأحداث                      |
| TTE - TT    | ذكر الحبر عن مقتل بحير بن ورقاء بخراسان .       |
| TE1 - TTE . | ذكر الخبر عن خلاف ابن الأشعث على الحجاج         |
| 481 .       | أخبار متفرقة أخبار                              |
|             | • • •                                           |
|             | السنة الثانية والثمانون                         |
| 484 .       | ذكر الحبر عن الكائن فيها من الأحداث .           |
| TEO - TET . | ذكر خبر الحرب بين الحجاج وابن الأشعث بالزاوية . |
| 40 487 .    | وقعة دير الجماجم بين الحجاج وابن الأشعث .       |
| 404 - 40.   | ذكر الخبر عن وفاة المغيرة بن المهلب             |
| 404 . 404 . | ذكر الحبر عن سبب انصراف المهلب عن كيس .         |
| 400 , 408 . | ذكر خبر وفاة المهلب بن أبي صفرة                 |
| 407 · 400 . | أخبار متفرقة                                    |
|             |                                                 |
|             | السنة الثالثة والثمانون                         |
| 40V .       | ذكر الأحداث التي كانت فيها                      |
| #70 - FOV . | خبر هزيمة ابن الأشعث بدير الجماجم               |
| 4X4 - 411 . | هزيمة ابن الأشعث وأصحابه فى وقعة مسكن .         |
|             | ذكر خبر بناء مدينة واسط                         |
| TAE .       | أخبار متفرقة                                    |

## السنة الرابعة والثمانون

ذكر الخبر عن مبلغ سنه يوم توفى .

| اث                              | ذكر ما كان فيها من الأحد       |
|---------------------------------|--------------------------------|
| القيريّة ٣٨٥ ، ٣٨٦              | خبر قتل الحجاج أيوبَ بن        |
| ۳۸۸ ۳۸۶                         | خبر فتح قلعة نيزك بباذغيس      |
| ۳۸۸                             | أخبار متفرقة                   |
| • • •                           |                                |
|                                 | السنة الحامسة والثمانون        |
| ث                               | ذكر ما كان فيها من الأحد       |
| محمد بن الأشعث ۳۸۹ ـ ۳۸۹        | خبر هلاك عبد الرحمن بن ع       |
| اسان ۳۹۳                        |                                |
| ون                              | غزو المفضل باذغيس وأخرر        |
| بن خازم بالترمد . ٢٩٨٠ ـ ٢١٢    | خبر مقتل موسی بن عبد الله      |
| ي خلع أخيه عبد العزيز ١١٢ ، ١١٣ |                                |
| وان ۱۳ - ۱۱۶                    |                                |
| د ثم سلیمان ۱۱۶ ، ۱۱۶           | بيعة عبد الملك لابنيثه : الولي |
| £ \ \                           | آخبار متفوقة                   |
| • • •                           |                                |
|                                 | السنة السادسة والثمانون        |
| الأحداث ١٨٤                     | ذكر الحبر عما كان فيها من      |
|                                 | خبر وفاة عبد الملك بن م. وان   |

|           |       | 11.                                           |
|-----------|-------|-----------------------------------------------|
| 119       |       | ذكر نسبه وكنيته                               |
| 277 - 219 |       | ذكر أولاده وأزواجه                            |
| 274       | • . • | خلافة الوليد بن عبد الملك .                   |
| 171       |       | ولاية قتيبة بن مسلم على خراسان من قيبل الحجاج |
| 373 - 773 |       | ذكر ما كان من أمر قتيبة بخراسان في هذه السنة  |
| 573       |       | أخبار متفرقة                                  |
|           |       | * * *                                         |
|           |       |                                               |
|           |       | السنة السابعة والثمانون                       |
| £ 7 V     |       | ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث .           |
| 274 , 274 | •     | خبر إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة       |
| 173 , 273 |       | خبر صلح قتيبة ونيزك                           |
| 279       |       | خبر غزو مسلمة بن عبد الملك أرض الروم          |
| 274 - 279 |       | خبر غزو قتيبة بـِيكـَـنْـد                    |
| 244       |       | أخبار متفرقة                                  |
|           |       | اخبار متفرقه                                  |
|           |       |                                               |
|           |       | السنة الثامنة والثمانون                       |
| 243       | • ,   | ذكر ما كان فيها من الأحداث                    |
| 343       | •     | خبر فتح حصن طوانة من بلاد الروم               |
| 243 , 243 |       | ذكر عمارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم .     |
| 247 C 247 |       | ذكر غزو قتيبة نومشكث وراميثنه                 |
| 240       | •     | ذكر ما عمل الوليد من المعروف · · · ·          |
| ٤٣٨ ، ٤٣٧ |       | د در ما عمل الوليد من المعروف .               |
|           |       | اخبار متفرقه                                  |

|                |     | السنة التاسعة والثمانون                   |
|----------------|-----|-------------------------------------------|
| 249            | . , | . كر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها      |
| 249            |     | خبر غزو مسلمة أرض الروم                   |
| 22. 6 249      |     | خبر غزو قتيبة بخارى                       |
| <b>£ £</b> • . |     | خبر ولاية خالد القسرى على مكة             |
| 221            |     | أخبار متفرقة                              |
|                |     | • • •                                     |
|                |     | السنة التسعون                             |
| 133            | •   | ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها       |
| £££ — ££Y .    |     | خبر فتح بخاری                             |
| 110            |     | خبر صلح قتيبة مع السغد                    |
| ££V — ££0      |     | غدر نيزك غدر                              |
| £ £ V .        | •   | خبر فتح الطالقان                          |
| 204 - 554      |     | هرب يزيد بن المهلب وإخوته من سجن الحجـّاج |
|                |     | • • •                                     |
|                |     | السنة الحادية والتسعون                    |
| 101            |     | ذكر ما كان فيها من الأحداث .              |
| 171 - 101 .    | •   | تتمة خبر قتيبة مع نيزك                    |
| 173 - 373      | •   | خبر ولاية قتيبة شومان وكيِسَّ ونسف .      |
| ٤٦٥ ، ٤٦٤ .    | •   | ولاية خالد بن عبد الله القسرى على مكة .   |
| 177 - 170 .    | •   | أخبار متفرقة                              |

|              |   |      | •   |          |      |       |         | لتسعون                 | السنة الثانية وا | i           |
|--------------|---|------|-----|----------|------|-------|---------|------------------------|------------------|-------------|
|              |   | ٤٦٨  | •   | •        | •    |       |         | ی کانت فیها            | الأحداث الإ      | ذكر         |
|              |   | ٤٦٨  |     | •        | •    | •     | •       | •                      | لأندلس           | فتح آ       |
|              |   |      |     |          |      | • •   | *       |                        |                  |             |
|              |   |      |     |          |      |       |         |                        |                  |             |
|              |   |      |     |          |      |       |         | تسعون                  | السنة الثالثة وا |             |
|              |   | 279  | . • |          | •    |       |         | ی کانت فیها            | الأحداث ال       | ذكر         |
| 274          |   | 279  | •   | •        |      | ا جرد | ح خام   | بوارزم شاه وفت         | قتيبة ملك خ      | صلح         |
| ٤٨١          |   | 244  | •   | •        | •    |       |         | ثم فتحها               | قتيبة سمرقند     | غزو         |
|              |   | 111  | •   | •        | •    | •     | •       |                        | طليطلة           | فتح         |
| 244          | 6 | ٤٨١  |     |          | از . | الحج  | بز عن   | ر بن عبد العز          | خبر عزل عم       | <b>ذ</b> کر |
|              |   | 244  |     |          |      | •     | • .     |                        | متفرقة           | أخبار       |
|              |   |      |     |          |      | • •   | •       |                        |                  |             |
|              |   |      |     |          |      |       |         | والتسعون               | ائسنة الرابعة    |             |
|              |   | 214  |     |          | •    |       | حداث    | ان فيها من الأ-        |                  |             |
| 100          | _ | 214  |     |          |      | •     |         | وفرغانة .              | قتيبة الشاش      | غزو         |
| <b>£ A V</b> | - | 100  | •   | •        |      |       | المدينة | ان المرّى على          | عثمان بن حيــ    | ولاية       |
| 193          | _ | ٤٨٧  | •   | •        | •    |       | ببير    | تل سعيد بن ج           | الحبر عن مق      | ذكر         |
|              |   | 193  |     | •        |      | •     | •       | •                      | متفرقة           | أخبار       |
|              |   |      |     |          |      |       | •       |                        |                  |             |
| •            |   |      |     |          |      |       |         | ة والتسعون             | السنة الحامسا    |             |
|              |   | 193  |     | <u>.</u> |      |       |         | ی کانت فیها            |                  |             |
|              |   | 294  |     |          |      | _     |         | ی تاکمت میه<br>و الشاش |                  |             |
|              |   | 294  |     |          |      | •     | •       | و الساس                |                  |             |
| 0 10         | • | - 11 | •   | •        | •    | •     | •       | •                      | . منسرت          | اسبار       |

## السنة السادسة والتسعون

| 290         |   | ذكر الأحداث التي كانت فيها                  |
|-------------|---|---------------------------------------------|
| ٤٩٦ ، ٤٩٥ . | • | ذكر الخبر عن موت الوليد بن عبد الملك .      |
| 199 - 197 . |   | ذكر الخبر عن بعض سيّره                      |
| ٠٠٤ = ٠٠٠   |   | فتح قتيبة كاشغر وغزو الصين                  |
| 0.7 ( 0.0 . | • | خلافة سليمان بن عبد الملك                   |
| . 7.0 - 770 | • | خبر مقتل قتيبة بن مسلم                      |
| ۰۲۳ ، ۲۲۰ . |   | أخبار متفرقة أخبار                          |
|             |   | * * *                                       |
|             |   | السنة السابعة والتسعون                      |
| 071         |   | ذكر الخبر عما كان في هذه السنة من الأحداث . |
| . 370 - 270 |   | ولاية يزيد بن المهلب على خراسان             |
| 079         |   | أخبار متفرقة                                |
|             |   |                                             |
| .*          |   | السنة الثامنة والتسعون                      |
| ٥٣٠ .       |   | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث .         |
| ۰۳۱ ، ۳۰ .  |   | خبر محاصرة مسلمة بن عبد الملك القسطنطينية   |
| 047 ( 041 . |   | مبايعة سليمان لابنه أيوب وليشًا للعهد       |
| 011 - 047 . |   | غزو جرجان وطبرستان                          |
| 050 - 051.  |   | فتح جرجان                                   |
| 050.        |   | أخبار متفرقة أخبار                          |
|             |   |                                             |

|       | ř     |   |          |        | السنة التاسعة والتسعون                   |
|-------|-------|---|----------|--------|------------------------------------------|
|       | 0 2 7 |   | •        |        | ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث .      |
|       | ०१२   | • | •        | •      | ذكر الخبر عن وفاة سليمان بن عبد الملك    |
| 089 6 |       |   |          |        | ذكر الحبر عن بعض سيره                    |
| 004 _ | - 00• |   |          |        | خلافة عمر بن عبد العزيز                  |
| 002 6 | ٥٥٢   |   |          |        | أخبار متفرقة                             |
|       |       |   |          |        | * * *                                    |
|       |       |   |          |        | السنة المائة                             |
|       | 000   |   |          |        | ذكر الحبر عن الأحداث التي كانت فيها      |
| ، ۲٥٥ | 000   |   | •        |        | خبر خروج شوذب الحارجيّ                   |
| ••\ _ | 700   | • | •        | •      | خبر القبض على يزيد بن المهلب .           |
| ٥٦٠   | ٨٥٥   | • | •        |        | عزل الجراح بن عبد الله عن خراسان .       |
|       |       | ن | لرحمن بر | عبد ا  | ذكر الخبرعن سبب تولية عمر بن عبدالعزيز   |
| ، ۲۲  | 170   |   | . (      | دراسان | نعيم وعبد الرحمن بن عبد الله القشيريّ خ  |
|       | 770   |   | •        |        | أوّل الدعوة                              |
|       | 975   |   | ٠        |        | أخبار متفرقة                             |
|       |       |   |          |        | * * *                                    |
|       |       |   |          |        | سنة إحدى ومائة                           |
|       | ०७१   |   | •        | •      | ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث .      |
| 070 ( | ०२६   | • | •        |        | خبر خروج يزيد بن المهلب من سحنه .        |
| ، ۲۲۰ | ٥٢٥   |   |          |        | خبر وفاة عمر بن عبد العزيز               |
| ۰۷۰ _ | ٦٢٥   |   |          | •      | ذکر بعض سیره                             |
|       |       |   |          |        | زيادة فى سيرة عمربن عبد العزيز ليست من ك |
|       |       |   |          |        |                                          |

| ٥٧٥ | 4 | ٥٧٥   | ٤. | •        |         | •         | وان           | ، بن مر | ببد الملك | فة يزيد بن ع  | خلا  |
|-----|---|-------|----|----------|---------|-----------|---------------|---------|-----------|---------------|------|
|     |   | - 04  |    |          |         |           |               |         |           | ل شوذب الح    |      |
| 019 | _ | - 04, | ۸. |          | . ك     | عبد الملا | ۔<br>د ً بن · | ب يزيا  | بن المهل  | خلع يزيد      | خىر  |
|     |   | ٥٨٩   | ١. |          |         |           |               |         |           | ار متفرقة     | أخب  |
|     |   |       |    |          |         | • •       | •             |         |           |               |      |
|     |   |       |    |          |         |           |               |         | ومائة     | سنة النتين    |      |
|     |   | ٥٩.   |    |          |         | ٠         | حداث          | من الأ. | کان فیہا  | ر الخبر عما ً | ذك   |
|     |   | 09.   |    |          |         | ,         | المهلب        | يد بن   | مقتل يز   | ر الخبر عن    | ذك   |
|     |   | ٦٠٤   |    | •        |         |           | راسان         | راق وخ  | ء على الع | ولاية مسلمة   | خببر |
| ۲۰۷ |   | 7.0   |    |          | ان      | خراسا     | ينة على       | ميد خذ  | سلمة سه   | ر استعمال م   | بخ   |
|     |   |       |    | ، الوقعة | ب هذ    | بة وسب    | يد شع         | زل سع   | سبب ء     | ير الخبر عن   | ذك   |
| 717 | _ | ٦.٧   |    | •        |         |           |               |         | انت       | وكيف ك        |      |
| 710 | _ | 717   |    | •        |         |           |               |         |           | كر الخبر عن   | ذك   |
| 717 |   |       |    |          |         |           |               |         |           | ل مسلمة عن    |      |
| 717 | 4 | 717   |    |          |         |           |               |         |           | ء ظهور الدء   |      |
|     |   | 717   |    | •        |         |           |               |         |           | كر خبر قتل    |      |
| 717 | ٤ | 717   |    | •        | •       |           | •             | •       |           | تبار متفرقة   | ÷Î   |
|     |   |       |    |          | •       |           |               |         |           |               |      |
|     | ٠ |       |    |          |         |           |               | •       | ومائة     | سنة ثلاث      |      |
|     |   | 719   |    | •        | •       |           |               |         |           | كر الحبر عما  |      |
|     |   | 719   |    |          |         | •         |               | خراسان  | بنة عن -  | زل سعيد خذ    | ع    |
| 74. | 4 | 719   |    |          | •       |           |               |         |           | حبار متفرقة   | :1   |
| 177 | ٤ | 77.   |    | ان .     | لي خراس | رشی عا    | مر الحر       | يد بنء  | لبيرة سع  | ستعمال ابن ه  | ا،   |
| 177 | 4 | 177   |    |          |         |           |               |         |           | ببر ارتحال أه |      |

تم إيداع هذا المصنف بدار الكتب والوثائق القومية تحت رقم ١٩٧١/١٩٨٨

> مطابع دار المعارف بمصر سنة ۱۹۷۱